# ليان العرب

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِ خَبِالِ لِدِّن مُحَبِّد بْنَكُرُمُ ابْن منظورالافریقی المِضری

الجحتكدأ كخاكيش

دار صادر بیروت



#### فصل الغين المعجمة

بو : عَبْرَ الشيء يَعْبُر عُبوراً : مكث وذهب . وغَبَرَ الشيء يَعْبُر أي بقي . والغابر ُ : الساقي . والغابر ُ : الماضي ، وهو من الأضداد ؛ قال الليث : وقد يجيء الغابر ُ في النعت كالماضي . ورجل غابر وقوم عُبَر ُ : غابرون . والغابر ُ من الليل : ما بقي منه . وغُبر ُ كل شيء : بقيته ، والجمع أغبار ، وهو الغُبر ُ أيضاً ، وقد غلب ذلك على بقية اللبن في الضرع وعلى بقية كم الحيض ؛ قال ابن حلرة :

ويقال : بهما عُمِّر من لَـبَن أَي بالناقـة . وغُمِّرُ الحَمِّشِ : بقاياه ؛ قال أبو كبير الهدلي واسمـه عامر ابن الحُمُلـيس :

ومُبَرَّا مَنْ كُلِّ عُبَّرِ حَيْضَةٍ ﴾ وفاءٍ مُعْسِلِ

قوله ; ومُبَرَّإِ مَعطوفٍ عَلَى قوله :

ولقد سريَّت على الظلام بمِغشم

وغُنَدُهُ المُرَضُ: بقاياه ، وكذلك عُمْرُ اللَّهِ ، وغُمْرُ الليل : آخره. وغُبُرُ الليل: بقاياه ، واحدها نُعْسُرُ ال وَفِي حَدَيْثِ مِعَاوَيَةً : بِفِينَاتُهُ أَعْنُدُوْ ۖ دَرِّهُمُنَ ۗ غَنْبُرْ ۗ أَي قَلِيلَ . وَغُمُثُورُ اللَّبَيْنَ : بقيَّته وَمَا عَبَسَرَ مَنه . وقوله في الحديث : إنه كان تَجُدُر فيها عَبَرَ مِن السُّورَة ؛ أيَّ يُسرع في قراءتها ؛ قال الأزهري : محتبل الغايس هنا الوجهان يعنى الماضي والباقي ، فإنه من الأضداد : قال : والمعروف الكثير أن الغابير الباقي . قــال وقال غير واحد من الأَمَّة إنه بكون بمعنى الماضي ا ومنه الحديث : أنَّه اعتكف العَشْر الغوائير مَّ مَنْ شهر رمضان، أي البواقي، جمع ُ غابِـر ٍ. وفي حديث ابن عمر ﴿ أَسْتُلُ عَنْ أَجِنُبُ أَعْتَرَفَ بِكُنُونَ مَنْ أُحِبُ فأصابت يداه الماء ، فقال : غابر م نجيس أي باقيه . وفي الحديث : فلم يَبْقُ إلا 'غَيَّر ات من أَهَل الكتاب، وفي روانة : 'غَشَّر' أَهل الكتاب ؛ الغُشِّر جمع غابس، والغُبُو ان جمع ُعَبُر ِ. وفي حديث عَمرو بن العاص: مَا تَأْبُطُ مُنْنَى الْإِمَاءُ وَلَا حَمَلَتُنَّنَى البَعَايَا فَي عُبَّرَاتِ المآلى ؛ أراد أنه لم تتولُّ الإماء تربيتُه ، والمآلي ؛ ١ قوله « وغير اليل بقاياه و أحدها غير » كذا بضيط الاصل .

خَرَقُ الحَمِيضِ ، أَي في بَقاياها ؛ وتَغَبَّرُ تُ مَن المرأة وَلَدًا . وتَزَوَّج رَجِل مِن العربِ امرأة فيد أسنت فقيل له في ذلك فقال: لعلمَّي أَتَغَبَّر منها ولداً ، فولدتُ له نُعْبَرُ مِنها ولداً ، فولدتُ له نُعْبَرُ مِنها ولداً ، فولدتُ اله نُعْبَرُ مِن عَشْم بن يَشْكُرُ ابن وَائل .

وناقة مِغْبَار: تَغْزُرُ بُعِدِما تَغْزُرُ اللَّوَاتِي يُنْتَجْنَ معها . ونَعَتَ أَعْرَابِي ناقة عقال : إنتها مِعْشارُ مِشْكَارِ مِغْبَارُ ، فالمِغْبَارِ ما ذكرناه آنفاً ، والمِشْكارِ الغَرْرِة على قبلة الحَظ من المَرْعي ، والمِعشار تقدم ذكره .

أَنِّ الْأَنْبَارِي : الغايرِ ُ البَّاقِي فِي الأَسْهُرَ عَندهم ، قال : وقد يقال الماضي غابِر " ؛ قال الأَعْشَى فِي الْغَابِر بَعْنَى الماضي :

عَضَّ بِمَا أَبْقَى المَّـواسي له ، من أَمَّة ، في الزَّمَن الغابـِرِ

أراد الماضي . قال الأزهري : والمعروف في كلام العرب أن الغابر الباقي . قال أبو عبيد : الغُبُرات البقايا ، واحدها غابر " ، ثم يجمع أغبراً ، ثم أغبرات جمع الجمع . وقال غير واحد من أثمة اللغة : إن النابر بكون بمعنى الماضي .

وداهية الغبَر ، بالتجريك : داهية عظيمة لا 'يهتدى لِلْشِيْلُهَا ؛ قال الحرْمازي بمدح المنذِرَ بنَ الجارُودِ :

أنت لها 'منذو' ، من بين البَشَر'، داهيتَ أَ الدَّهْرِ وَمَسَتَّاءُ الغَبَرْ.

يُويد يا منذن . وقيل : داهية الغَبَر الذي يعانِد ُكُ ثُم يرجع إلى قولك . وحكى أبو زيد : ما عَبَر ْت إلا لِطَلَب المِراء . قال أبو عبيد : من أمثالهم في الدَّماء والإرْب : إنه لداهية الغَبَر ؛ ومعنى شعر المنذر يقول : إن دُكرت يقولون لا تسمعوها فإنها

عظمة ؛ وأنشد :

قد أَزِمَتْ إِنْ لَمْ 'تَغَبَّرُ ۚ بِغَبَرُ قَالَ : هو من قولهم 'جرْح غَبِرِهُ . وداهية الغَبَر : بليّة لا تكاد تذهب ؛ وقول الشاعـر :

وعاصِماً سلَّمه من الفدّر. من بعد إرّهان بصَمَّاء العَبَرَرُ

قال أبو الهيثم : يقول أنجاه من الهـ لاك بعد إشراف عليه . وإرَّهانُ الشيء : إثباتُه وإدامتُه .

والفَبَرَ : البقاء . والغَبَرَ ، بغير هاء : التُراب ؟ عن كواع . والغَبَرة والفُهار : الرَّهَجُ ، وقيل : الفَبَرة وردُد الرَّهَجِ فإذا ثار سُنتي عُباداً . ﴿ وَالغُبْرة : الغُبُار أَيضاً ؟ أَنشد ابن الأَعرابي :

بِعَيْنَيِ لَمْ تَسْتَأْنِسَا يَوْمَ غُنْزَوْ ﴾ ولم تردا أرضَ العِراق فَتِرْمَدَا وقوله أنشذه ثعلب :

فَرَّجْت هاتيـك الغُبَرُ عنا ، وقد صابت بقُرُ

قال ابن سيده : لم يفسره ، قال : وعندي أنه عنى غير الجدب لأن الأرض تفير إذا أجد ببت ؟ قال : وعندي أن غير همنا موضع . وفي الحديث : ولا تعلمون ما يكون في هذه الأمّة من الجوع الأغبر والموت الأحبر ؛ قال ابن الأثير : هذا من أحسن الاستعارات لأن الجوع أبداً يكون في السنين المنجدبة ، وسنو الجدب تسمى غيراً لاغبرال القالم والاخضرال ، والموت الأحر الشديد كأنه موت والاخضرال ، والموت الأحر الشديد كأنه موت بالقيل وإراقة الدماء ؛ ومنه حديث عبد الله بن الصامت : يُخرّب البصرة الجدوع الأغبر والموت الأحر ألله بن عد الله بن المعر عبد الله بن المعر والموت المؤوع الأغبر والموت الأحر ، والموت المناف ، ومنه حديث عبد الله بن الأحر والموت المؤوع ، الأغبر والموت الأحر ، والموت المؤوع ، الأغبر والموت المؤون ؛ هو من ذلك .

واغبر اليوم : اشنه عباره ؛ عن أبي علي . وأغبر ت : أثر ت الغبار ، وكدلك غبر ت تغير ت تغير ت . وعنبر الطبيع الغبار ، وكدلك غبر ت يعد وغبر الشيء : لطبخه بالغبار . وتغبر أله تلطخ به . واغبر الشيء : لطبخه الغبار . والغبرة أن لطبخ الغبار . والغبرة : العبرة : العبرة الغبرة : اغبرا واغبر الغبرة : اغبرا واغبر الغبرة : اغبرا ووجوه اللون يعبر الهم وغوه . وقوله عز وجل : ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهمة اقترة إقال : وقول العامة غبرة خطأ ، والغبرة لون الأغبر ، وهو شبه بالغبار . والأغبر : الذئب الوسه ؛ التهذيب : بالغبار . والأغبر : الذئب الوسه ؛ التهذيب : وتضر ع ، كما قال :

عبادك المُفتَدِّه ، أُوشَّ علينا المُفقِرَه

قَالَ الْأَوْهُرِي : وقد سَمَنُوا ﴿ مَا أَيْطَرَا بُونَ فَيِـهُ أَمِنَ

الشّعْر في ذكر الله تعبيراً كأنهم إذا تناسّدُوهُ اللّهُ عَلَم إذا تناسّدُوهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ الله الأَزهري : وروينا عن الشافعي ، لهذا المهنى . قال الأزهري : وروينا عن الشافعي ، وخي الله عنه ، أنه قال : أرى الزّنادِقة وَضَعوا هذا التّعبير ليصدُّوا عن ذكر الله وقراءة القرآن . وقال الزجاج : سُمتُوا مُعبَّرين الزهيدهم الناس في الفانية ، والمغبار وهي الدنيا ، وترغيبهم في الآخرة الباقية ، والمغبار من النخل : التي يعلوها الفبار ؛ عن أبي حنيفة . من النخل : التي يعلوها الفبار ؛ عن أبي حنيفة . وفي حديث أبي هريرة : بَينا رجُل في مفازة عَبْراء وفي حديث أبي هريرة : بَينا رجُل في مفازة عَبْراء وفي حديث أبي الظهر ، يعني الأرض . وتركه على غبراء الظهر أي ليس له شيء . التهذيب : يقال جاء فلان على غبيراء الظهر ، ورجع عَوْده على بَد ثه ، فلان على غبيراء الظهر ، ورجع عَوْده على بَد ثه ،

ورجع على أذراجه ورَجَع دَرَجَه الأوال ، ونكه على عقبيه ، كل ذلك إذا رجع ولم يصب شيئاً. وة ان أحمر : إذا رجع ولم يقدر على حاجته قيل : جعلى نخبيراء الظهر كأنه رجع وعلى ظهره تجاو الأرض وقال زيد بن كثنوة : يقال تركته على نخبيراء الظهر اذا خاصئت رجلا فخصته في كل شيء وغلبته عما في يديه. والوطاء الغبراء: الجديدة، وقيل: الدار، وهو مثل الوطاء الستوداء. والفيراء: الأرض في قول صلى الله عليه وسلم : ما أظلت الحيضراء ولا أقلته الخضراء السماء ، والغبراء الأرض ؛ أداد أنه تمتنا في الصدق إلى الغابة فجاء به على انتساع الكلام والمجان وعز" أغبر : ذاهب دار س ؛ قال المخبل السعدي وعز" أغبر : ذاهب دار الضياع ، فأصبحوا

فأنزكهم دار الضياع ، فأصبَحوا على مقعد من موطن العز أغبرا

وسنة غيراء : جَدَّية ، وبَنُو عَبْراء : الفقراء وقيل : ﴿ وَقِيلَ : ﴿ الْفُورَاء ، وقيل : ﴿ الْقُوم بِجَنْمُونَ لِلشَرَابِ مِنْ غَيْرِ تَعَادُنُكَ ؛ قَالَ طُرِفَةُ

رأيتُ بني غَبْراء لا ينكرونني ، ولا أهلُ هَذاك الطّراف المُمَدِّد

وقيل: هم الذين يَتناهَدُون في الأسفار. الجوهري وبَنُو غَبْراء الذين في شِعْر طرفة المَحَاويج، و يذكر الجوهري البيت، وذكره ابن بري وغيره وهو وأيت بني غَبْراء لا ينكرونني

قال ابن بري : وإنما سمى الفقراء بني غَبْراء للُصوقه، بالتُّراب ، كما قبل لهم المُدُّقِعُون الصوقهم بالدَّقْعَاء : وهي الأرض كأنهم لا حائل بينهم وبينها . وقوله :

ولا أهل مرفوع بالعطف على الفاعل المضمَر في يُنكرونني ، ولم محتج إلى تأكيد لطول الكلام بـ لا

النافية ؛ ومثله قوله سيحانه وتعالى : ما أشر كنا و لا آباؤنا . والطراف : خباء من أدَم تتخذه الأغنياء ؛ يقول : إن الفقراء يعرفونني بإعطائي وبري والأغنياء يعرفونني بفضلي وجَلالة قدّري . وفي حديث أويش : أكون في غبر الناس أحب إلى " ، وفي رواية : في غبراء الناس ، بالمد " ، فالأول في غبر الناس أي أكون مع المتأخرين لا المتقد مين المشهورين، وهو من الغابر الباقي ، والثاني في غبراء الناس بالمد أي في فقرائهم ؛ ومنه قبل للسحاويسج بَنُو غَبْراء كأنهم نُسبوا إلى الأرض والتراب ؛ وقال الشاعر :

وبَنُو غَبْراءِ فيها يَتعاطَون الصّحاف

يعني الشُّرُّب . والعَبْراء : اسم فرس قيس بن زهير العَبْسِي . والعَبْراء : أنثى الحَجَل .

العبسي . والعبراء : التي الحجل . والعبراء والغبيراء والغبيراء : نبات سهلي ، وقيل : العبراء شجرته والغبيراء غرته ، وهي فاكهة ، وقيل : العبيراء غرته بقلب ذلك ، الواحد والحبيع فيه سواء ، وأما هذا الشر الذي يقال له الغبيراء فدخيل في كلام العرب ؛ قال أبو حنيفة : الغبيراء شجرة معروفة ، سبيت غبيراء للون ورقها الغبيراء شعروف ، قال : ويقال لشرتها الغبيراء ، قال : ولا تذكر إلا مصغرة . والغبيراء ، قال : ولا تذكر إلا مصغرة . والغبيراء : السيكر من الذوة يتخذه المبيراء ، وهو شراب يعبل من الذوة يتخذه المبيراء نبيراء : هي خبر العالم والغبيراء نبيراء : المبيراء ، هي خبر العالم . وقال ثعلب : هي خبر العبيراء الغبيراء الغبيراء ، هي خبر العالم . وقال ثعلب : هي خبر العبيراء الغبيراء الغبيراء ، هي خبر العالم . وقال ثعلب : هي خبر العبيراء الغبيراء الغبيراء ، هذا الثهر المعروف ، أي هي مثل الحبر الي

يتعارفها جميع الناس لا فضل بينهما في التحريم . والعَبْراء من الأَرض : الحَمْرِ . والعَبْراء والعَبْرة : أَرض كثيرة الشجر . والعِبْرُ : الحِقْد كالغِمْر .

وغَبِرَ العِرْقُ غَبَراً ، فهو غَبِرِهُ : انتقض. ويقال : أَصَابِهُ غَبَرَهُ فِي عِرْقِهِ أَي لا يكاد يبرأ ، قال الشاعر : فهو لا يَبْرأ ما في صَدُّرِهِ ،

مثل ما لا يَبْرأ العِرْقُ الْعَبِرُ الْعَبِرُ عَلَيْهِ الْعَبِرُ عَلَيْهِ الْعَبِرَ عَلَيْهِ الْمِدَاءِ وَعَبِرَ الْجُنْرَ عَ الْلَكِسر ، يَعْبَرَ عَبَرًا إِذَا النَّدَ مَلَ عَلَى فَسَادَ ثُمَ انتقض بعد البُرْء ؛ ومنه سمي العرق العَبِر لأنه لا يزال ينتقض ، والناسور بالعربية هو العرق العَبِر ، قال : والعَبَرُ أَنْ يَبْرأ ظَاهِرُ الجرح وَباطنه دَوْ ؛ وقال الأصعي في قوله :

وقتلني منسيمك المغبرا

قال : الغَبَرُ داء في باطن خف البعير . وقال المفضل: هو من الغُبُرة ، وقيل : العَبَرُ فساد الجسرج أنسَى كان ؟ أنشد ثعلب :

أَعْيَا على الآسِي بَعِيداً غَبَرُ

قال : معناه بعيد إفساد و يعني أن فساده إنما هو في قعره وما عَمَّضَ من جوانبه فهو لذلك بعيد لا قريب. وأغبر في طلب الشيء : انكمش وحد في طلبه ا عن وأغبر الرجل في طلب الحاجة إذا جد في طلبها ؛ عن ان السكيت. وفي حديث مجاشع: فخرجوا مُغبرين هم ودوابهم ؛ المُغبر : الطالب الشيء المنكمش فيه كأنه لحرصه وسرعته يُشير الغبار ؛ ومنه حديث الحرث بن أبي مصعب : قدم وجل من أهل المدينة فرأيته مُغبراً في جهازه . وأغبرت علينا السماء : قدم وجل من أهل المدينة فرأيته مُغبراً في جهازه . وأغبرت علينا السماء :

والغُبْرانُ : 'بَسْرَتَانَ أَو ثَلَاثَ فِي قَبْعُ وَاحَدَ ، وَلَا جَمِعُ لِلْغُبْرِانُ ، 'بُسْرَتَانَ أَبُو عَبْدَ: الْغُبْرِانُ ' رُطَبَتَانَ فِي أَصَلَ وَاحَدَ ، وَاللَّهُ عُلِثَانَ فِي أَصَلَ وَاحَدَ ، وَاللَّهُ عَبَادِينَ . وقالَ أَبُو حَنْفَةَ: الغُبْرانَة ، قال : والجمع غَبَادِينَ . وقالَ أَبُو حَنْفَةَ: الغُبْرانَة ،

بالهاء ، بَلِكَات بخرجن في قبع واحد . ويقال : لَهُجُوا ضَيْفَكُم وعَبْرُوه بمنى واحد . والعَبِير : ضرب من التمر .

والغُبْرُورُ : عُصَيْفِيرِ أَغْبَرَ . وَالْمُغْبُورَ ، بَضَمَ المِم ؛ عَن كراع : لغة في المُغْثُورَ ، والثاء أعلى .

غَثْر: الغَشَرة والغَشْراء: الحماعة المختلطة ، وكذلك الْعَيْثُوة لِي زيد : الْعَيْشُوة الجماعة من الناس المختلطون من الناس الْغَوْغَاء . والغَشُّراء والغُشُّر : سَفَلَةُ النَّاسِ ، الواحد أَغْثَنَر ، مثل أَحْمَر وحُمْر وَأَسُوكَ وَسُودٍ . وَفِي الحديث : رَعَاعُ غَشَرَةً ؛ هكذا يوي ، قبل وأصله غَيْثُرة حذفِت منه الياء ، وقبل في حديث عثمان ، رضي الله عنه ، حــين دخل عليه القومُ ليَقْتُنُلُوهُ ، فقال : إن هؤلاء رَعاعٌ غَشَرة أي مُجهَّال ؛ قال ان الأنسير : وهو من الأغشر الأَغْبُرُ ، وقيل للأحمق الجاهل : أَغْشَرَ ، استعادة " وتشبيهاً بالضبع الغَنْثراء للونها ، قال : والواحد غاثر، وقال القتبيي: لم أسمع غاثيراً ، وإنما يقال رجل أغشر إِذَا كَانَ جَاهَلًا ، قَالَ : وَالْأَجُودُ فِي غَشَرَةً أَنْ بِقَالَ هو جمع غاثر مثل كافر وكفَرة، وقيل: هو جمع أَغْشَر فَجُمِيعَ جَمْعِ فَاعِلَ كَمَا قَالُوا أَعْزَلُ وَعُزَّلُ ؟ فجاء مثل شاهد وشُنهًد، وقياسه أن يقال فيه أعْزَل وعُزْ لَ وَأَغْشَرُ وَغُنْثُرٍ ﴾فلولا حملهما على معنى فاعل لم يجمعا على غَشَرة وعُزَّل ؛ قال : وشاهد ُعزَّل قول الأعشير:

#### غير ميل ، ولا عواوير في الهيب حجا ، ولا 'عز"ل ولا أكفال

وفي حديث أبي ذر: أحبُ الإسلامَ وأهلَه وأحبّ الغَثْر اللهُ أي عامّة الناس وجماعتهم ، وأراد بالمعبة المُناصَحة لهم والشفقة عليهم . وفي حديث أويس:

أكون في غَشَراء الناس؛ هكذا جاء في رواية، أي العامّة المجهولين، وقبل: هم الجماعة المختلطة وقبائل شي . وقولهم: كانت بين القوم غَيْثُرة شديدة قال ابن الأعرابي: هي مُداوسة القوم بعضهم بعافي القتال . قال الأصمي : تركت القوم في غَيْثُ وعَنْشَمة أي في قتال واضطراب .

والأغشر: الذي فيه غَلْمرة. والأَعْشَر: قريب الأَعْشِر؛ قريب الأَعْشِر؛ ويسمى الطُّعْطُبُ الأَعْشِرَ، والفُسْرة عُبْرة إلى خضرة، وقيل: الغُشْرة شبيهة بالغُبْر مجلطها حمرة، وقيل: هي الغُبْرة، الذكر أَعْهُ والأنثى غَشْراء؛ قال عمارة:

#### حَى اكْتُسَبِّتُ مِنَ النَّشِيبِ عِيامةً غَثْراء ، أَعْفِرَ لَوَّنُهَا بَخِضَابِ

والغَنْراء وغَنَار معرفة : الضع ، كلتاهما لِلَوْمَ قال ان الأعرابي : الضبع فيها مُشكلة وغُنْرة لونان من سواد وصفرة سَبْجة، وذئب أغْنَر كذلا ان الأعرابي : الذئب فيه عُنْرة وطُلُلْسة وغُنْر وكبش أغْنَر : ليس بأحْمر ولا أسود ولا أبيض وفي حديث القيامة : يُوثى بالموت كأنه كبش أغَنْ قال :هو الكدر اللون كالأغْبر والأربد والأغْنُ والغَنْراء من الأكسية والقطائف ونحوهما : ما صوفه وزئيسر ، وبه شبه العَلْفَق فوق الما قال الشاعر :

#### عَبَاءَةً غَشَرًاء مِنْ أَجَن طَالَي

أي من ماء ذي أَجَن عليه طلوة عَلَــُـّه . والأَعْمُ طائر ملتبس الريش طويل العنق في لونه عُبُـرة ، و من طير الماء . ورجل أَعْشَر : أَحمق .

والغُنشَر : الثقيل الوَخِم ، نونه زائدة ؛ ومنة ا أبي بكر الصديق، رضي الله عنه ، لابنه عبد الرح

ضي الله عنه : يا غُنْتُنَو . وأصابَ القومُ من دنياهم

نَشَرَهُ أَي كَثْرَهُ . وعليه غَشَرةٌ من مال أي قطعة .

الشتم يقال : يا غُدُورُ ! وفي الحديث : يا غُدُورُ ! أَلَسْتُ أَسْعَى في غَدَّرَ تَكُ ? ويقال في الجمع : يالَ غُدُرَ . وفي حديث الحديبية : قال عروة بن مسعود للمُغيرة : يا غُدُرُ ، وهـل غَسَلْتَ غَدْرَ تك إلاّ بالأمْسُ ؟ قال ابن الأثير : غُدَر معدول عن غادر للسالغة، ويقال للذكر غُدَر والأنثى غَدارِ كَقَطَامٍ، وهما مختصّان بالنداء في الغالب؛ ومنه حديث عائشة : قالت للقاسم : اجلس غُدر أي يا غُدر فحدفت حرف النداء ؛ ومنــه حديث عاتكة : يا لـُـغُـدُر يا لَعُجَر ! قال ابن سيده : قال بعضهم يقال للرجل يا غُدُرَ ويامَغُدُرَ ويا مَغُدُرُ ويا ابن مَغْدُرُ ومَغْدُرُ ، والأنثى ياغدار لا يستعبل إلا في النداء ؛ وامرأة غَدَّار وغدَّارة . قال : ولا تقول العرب هذا رجل غُدُر لأن الغُدُر في حالَ المعرفة عندهم. وقال شهر: رجل غُدُرَ أي غادر "، ورجل نُصَر " أي ناصر "، ورجل لُكِعَ أي لَـثُم ؛ قال الأَوْهِرِي : نَـوَّ نَهِـا كلها خلاف ما قال الليث وهو الصواب ، إنما يترك صرف باب فعل إذا كان اسمأ معرفة مشل معرر وزُنُوَ . وفي الحديث : بين يَدَي الساعـة سنون غدَّالَةُ مَ يَكِثُرُ المطرُ ويَقَلُّ النَّبَاتِ ؛ هي فَعَّالَةُ من الغِدُو أي تُطلُّمِعُهم في الخِصب بالمطر ثم تُخلف فجعل دلك غَدْرًا منها . وفي الحديث: أنه مر بأرض يقال لها غَدوة فسماها خضرة كأنها كانت لا تسمح بالنبات ، أو تنبت ثم تُسْمرع إليه الآفة ، فشبَّهَت بالغادر لأنه لا يَفي ؛ وقد تكرر ذكر الغدر على اختلاف تصرُّفه في الحديث . وغدر الرجل عُدُراً وغَدَرَاناً ؛ عن اللحاني ؛ قال ابن سيده : ولست منه على ثقة . وقالوا : الذُّئب غادر " أي لا عهد له ، كما قالوا : الذِّئْب فاجر .

والمفادَرة : الترك . وأغدَرَ الشيءَ : تركه وبقّاه .

المتفاتير : لغة في المتفافير . والمتفتور : لغة في لمتفقور . وأغشر الرّمن وأغفر إذا سال منه سبغ حلو ، ويقال له المتفتور والمفتر ، وجمعه لمتفاتير والمفافير ، يؤكل وربا سال لثاه على الثرى شل الدّبس ، وله ربيح كربية ، وقال يعقوب : هو شيء ينضحه الشّمام والرّمث والفر فط والمشتر طلو كالعسل ، واحدها مفتور ومفتال ومفتر ؛ لأخيرة عن يعقوب وحده . وخرج الناس يَتَمَعْنَرُ ون ، شل يَتَمَعْنَرُ ون أي يَجْمَنُون المتفافير .

ولو أشاء حكثتُه مُعَبَّدا ول: ألبسته المُنتئشر لأدفع به عنه العين. ومُرهِب: م ولده.

غَنْمُو الرجلُ ماله : أفسده . وقال أبو زيد : إنه نَبُتُ مُعَنْمُوم أي مُخَلَّطً سَبُتُ مُعَنْمُوم أي مُخَلَّطً س بجيد . ابن السكيت : طعام مُعَنْمُو إذا كان شره لم يُنتَق ولم يُنتَخَل . وقال الليث : المُعَنْمُور في يُخْطِم الحقوق ويتهضّها ؛ وأنشد :

ومُغَنْسِر لحَقُوقِها هضَّامها رواه أبو عبيد ومُغَذَّسِر .

المن سيده : الفكار ُ ضد الوفاء بالعهد . وقال و الفكار ُ وغكار به يَغْدِرُ و عَدَر به يَغْدِرُ و عَدَر به يَغْدِرُ الرّا . تقول : غَدَرَ إذا نقض العهد، ورجل غادر ُ فَكَار ُ و عَدَالُ الْأَنْم بَعْمِل هَذَا في النداء في النداء

حكى اللحياني: أعانني فللان فأغدرَ له ذلك في قلمي مُودَّة أي أَبْقاها . والغُدُّرَة: ما أُغْدِرَ من شيء، وهي الغُدَّارة؛ قال الأَفْرُوه:

#### في مُضَرَّ الحَمَّراء لم يَشَّركُ عُدَّارةً ، غير النَّساء الجُلُوس

وعلى بني فلان غَدَرة من الصدقة وغَدَر أي بقية. وأَلْقَت الناقة عُدَرَها أي ما أَغْدَرَتْه رَحِيها من الدم والأَذى. إن السكيت: وأَلقت الشاة غُدُورَها وهي بقايا وأقداء تبقى في الرحم تلقيها بعد الولادة. وقال أبو منصور: واحدة الغِدَر غِدْرة ويجسع غِدَراً وغِدَرات ؛ وروى بيت الأعشى:

#### لها غِدَرات واللواحِقُ تَلْحَق

وبه غادرٌ من مرض وغابيرٌ أي بقية. وغادرَ الشيء مُعَادَرَةً وغداراً وأُغْدَرَه : تُركُّه . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ليتني غُودِرْت مع أصحاب نشخص الجبل ؛ قال أبو عبيد : معناه يا لبني استشهدت معهم ، النَّحْص : أصل الجيل وسَفْحُهُ ، وأراد بأصحاب النُّعْص فَتُلَّى أُحُـد وغيرهم من الشهداء . وفي حديث بدر: فخرج رسول ألله، صلى ألله عليه وسلم؛ في أصحابه حتى بلغ قَـر ْقَـرةَ الكُدُّر فأَغْدَرُوه؛ أي تركوه وخلَّفوه، وهو موضع. وفي حذيث عمر وذكر حسن سياسته فقال : ولولا ذلك لأَغْدَرُ تُ بَعْضَ مَا أَسُوقَ أَي خَلَقْت ؛ تَشْبُه نَفْسَهُ بِالرَاعِي وَرَعِيَّتُهُ بِالسَّرْحِ؛ وَرُوي: لِغُدَّرْت أي لأَلْقَيْتُ للناس في الغَدَر ، وهو مكان كثير الحجارة . وفي التنزيل العزيز : لا يُغادرُ صغيرة ولا كبيرة ؛ أي لا يترك . وغادَرَ وأغْدَرَ بمعنى واحد . والعُدير: القطعة من الماء يُغادرُها السيل أي يتركها؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيد فهو إذا قعيل في

معنى مفعول على اطرّاح الزائد ، وقد قبل : إنه الغَدُرُ لأَنه يَخُونُ وُرَّادَه فَيَنْضُب عنهم ويَغْ بأهله فينقطع عند شدة الحاجة إليه ؛ ويقوّي ذ قول الكميت :

#### ومن عَدَّره نَـبَزَ الأَوَّلُون ، بأَنْ لَـقَّبُوه ، الْعَدِيرِ ، الْعُـدِيرَا

أَراد : من غَدُّر ﴿ نَــَبَزَ الأَولُونَ الغَديرِ بأَنِ لَقُ الغَدير، فالفدير الأول مفعول نَــَيْزَ ، والثاني مفع لقبوه . وقال اللحياني : العُديرُ اسم ولا يقال ﴿ ماء غَدين، والجمع تخدر وغند وأن . واستَغَدَّرَ ثُمَّ عُدُّر ": صارت هناك عُدُّر َان ". وفي الحديث أن قادماً قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ف عن خصُّ البلاد فحدَّث أن سعابة وقعت فأخضر لها الأرض، وفيها نُخدُرْ تَنَاخُسُ والصيدُ قد صَو إليها ؛ قال شمر : قوله تخدرُ تَناخَسُ أَي يَصُ بعضُها في إثر بعض . اللبث : العكدير مستنقع الم ماء المطر ، صغيراً كان أو كبيراً ، غير أنه لا ي إلى القيظ إلا ما يتخذه الناس من عدٌّ أو وَجُدْرٍ وقط أو صهريج أو حائر . قال أو منصوا العد" الماءُ الدائم الذي لا انقطاع له ، ولا يسمى الذي يجمع في غَدير أو صهريج أو صنع علا لأن العد ما يدوم مثل ماء آلعين والرُّ كيَّةِ . المؤرِّ عُدَر الرَّجِلُ يَعْدُورُ عُدُورًا إِذَا شرب من ماء العُدَر قال الأزهري : والقياس عُدر كَ يَعْدُرُ بَهْذَا المعنى غَدَرَ مثل كُوعَ إِذَا شرب الكرّع . والعُدير السيف، على التشبيه، كما يقال له اللُّجِّ. والعُديرُ: الة من النبات، على التشبيه أيضاً، والجمع غُدُّران لا غ وغَدر فلان بعد إخْوته أي مانوا وبقى هو . وغُ عن أصحابه : تخلُّف . وغُدرَت الناقة عن اا والشاة عن الغنم غَدُّراً : تخلفت عنها ، فإن تُرَّ

رَاعِي ، فهي غَديرة ، وقد أَغدَرها ؛ قال الراجز : فَقَلَــُمَا طَارَدَ حَى أَغْدَرَا ، وسُطَ الغُبَادِ ، خَرِباً مُجَوَّرًا

قَالَ اللَّحِيانِي : نَاقَةُ غَدُرَةٌ غَسِرَةٌ غَسَرَةٌ غَمَرةٌ إِذَا كَانَتَ للسَّف عن الإبل في السوق . والفكة ور من الدواب غيرها : المتخلف الذي لم يلحق . وأَعْدَرَ فلان المائة : مُلَّقُهَا وَجَاوِزُهَا . وَلَمَلَةً عَدُورَةً ۖ كَنْنَةُ الْغَدَرُ ، مُفْد رَة ": شديدة الطلبة تحيس الناس في منازلهم كنَّهُمْ فَيَغُدُرُونَ أَي يَتَخْلُفُونَ . وروى عنه ، ليه الصلاة والسلام ، أنه قال : المشى في الليلة المظلمة لُغُدُّدُرَةً إِلَى المسجد بوجب كذا وكذا . وغَدَّرَت للله ، بالكسر ، تَغْدُر عَدَراً وأَغَنْدَرَتْ ، وهي غُدْدُوَةٌ ، كُلُّ ذَلْكُ : أَظْلَمْتَ . وَفِي الْحَدَيْثُ : مِنْ لى العشاء في جماعة في اللبلة المُنفُدرَة فقد أُوحِبَ ؟ مُعْدِرَةً : الشديدة الظلمة التي تعندر الناس في وتهم أي تتركهم ، وقيل : إنما سميت مُغنَّدرَةً لَرَحُهَا مَن يُخْرِجُ فِيهَا فِي الْغَدَرُ ؛ وَهِي الْجِرَفَةُ . وَفِي ديث كعب : لو أن امرأة من الحيور العين اطلعت وَ الْأُرْضُ فِي لِيلَةً ظُلْمًاء مُعَدِّرٌ وَ لِأَضَاءَتُ مَا عَـلَى أُوضٍ . وفي النهر عَدَرٌ ، وهو أَنْ يَنْضُبُ المَاء ببقى الوَحْل ، فقالوا : الغدراة الظلمة . يقال : خرجنا الغدراء .

غَدرَت الغَـنَم غَدَرًا : سُبعت في المَرْج في أول نه ولم يُسُلل عن أحظها لأن النبت قد ارتفع أن كر فيه الغنم .

زيد : الغَدَّرُ والجَرَلُ والنَّقَلَ كُلُّ هذه الحجارةُ الشَّرِ . الفَدَر : الموضع الطَّلِف الكشير ليجارة . والغَدَر : الحجارة والشجر . وكُل ما واراك سد بضَرَك : غَدَرُ . والغَدَرُ : الأَرْض الرِّخُونَ قوله « ولم يسل النه » هكذا هو في الاصل .

ذات الجيمرَة والجرَّفة واللَّيْخَافِيقِ المُنتَعَادِية. وقال اللَّيْفانِي : الغَدَر الجِيمرَة والجرَّفَة في الأرض والجَمع أغْدار. والأَخَافِيق والجَراثِيم في الأرض ، والجمع أغْدار. وكل وغَدرَت الأرض عَدراً : كثر غَدرُها . وكل موضع صعب لا تكاد الدابة تنفذ فيه : غَدرُ . ويقال : ما أثبت غَدرَه أي ما أثبت في الفدر ، ويقال ذلك للفرس والرجل إذا كان لسانه يثبت في موضع الزّلك والحصومة ؛ قال العجاج : منابيك الحيل يُصدّعن الأير ، منابيك الحيل يُصدّعن الأير ،

ورجل َتُبْتُ ُ الْغَدَرِ : بِثبت في مواضع القتــال والجندَل والكلام ، وهو من ذلك , ويقال أيضاً : إنه لتَبُت الغَدَر إذا كان تَبْتاً في جميع ما يأخذ فيه . وقال اللحياني : معناه ما أثبت حجت وأقسل ضرر الزُّلْـق والعثار عليه . قال : وقال الكسائى : ما أَثْنَتَ غَدَرَ فلان أَى ما بقى من عقله ، قال ابن سيده : ولا يعجبني . قبال الأصعي : الجِعَــرَةُ ا والجِرَافَة والأَخاقيق في الأرض فتقول : ما أَثبت حجته وأقل زلقه وعثاره . وقال ابن بزرج : إنــه لتُنبُثُ الغَدَر إذا كان ناطَقَ الرجالَ ونازَعَهم كان قويًّاً. وفرس تَبْت الغَدَر : يثبت في موضع الزلل. والغَنَدَائُرُ : الذُّوائُبِ ، واحدتها غَديرة . قال اللَّيْث: كل تحقيصة غَديرة ، والغُديرتان : الذُّؤابتان اللتان تسقطان على الصدر ، وقيـل : الغُـدائر ُ للنساء وهي المضفورة والضفائر للرجال . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أقدم مكتة وله أربع عُدائر ؟ هي الذوائب، واحدتها غَديرة . وفي حديث ضام: كان رجلًا حَلَمُهُمْ أَشْعُرَ ذَا غُدَيْرِتَينَ . الفراء : الغَدَيْرة والرُّغدة وأحدة .

وقد اغْشَدَر القومُ إذا حِعلوا الدقيقَ في إناء وصنُّوا

عليه اللبن ثم رَضَفُوه بالرِّضاف .

ان الأعرابي: المُعْدُرة البَّرُ مُعَفَّرَ في آخر الزرع لتسقى مَذَانِيَهُ .

والفَيْدرَة : الشر ؛ عن كراع . ورجل غَيْدار ": سيء الظن يَظنُن فيُصيب .

والعَدير : اسم رجل . وآل نخدوان ي: بطن .

غذو: العَدْيرة: دقيق مجلب عليه لبن ثم مجسم بالرَّضْف، وقد اغْتَذَر ؛ قال عبد المطلب :

> ويأمَّر العبد بليل يَعْنَـدُرْ ميران سَنْخ عاش َدَهْر ٱعْنِر نُحرَّ

والغَيْدَرة : الشرّ ؛ عن يعقوب . الأَزهري : قرأت في كتاب أن دريد : يقال للحمار غَيْدَانُ ، وجمعه غَيادَيرُ ، قال : ولم أَره إلا في هذا الكتاب ، قال : ولم أَره إلا في هذا الكتاب ، قال : ولا أَدري عَيْدَار أَم غَيْدَار . وفي الحديث : لا يُلْعَي المُنافِقُ إلا غَذَ وَرياً ؛ قال ان الأَثير :

قال أَبُو مُوسَى كذا ذكروه ، وهو الجافي الفليظ .

غذمو: المُنفذ من من الرجال ، وفي المحكم: المُنفذ من الذي يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع لهذا من حقة ، ويكون ذلك في الكلام أيضاً إذا كان مُنفلط في كلامه ، يقال : إنه لذو غذامير؟ كلاهما لا كذا حكي ، ونظيره الحناسير وهو الهلاك ، كلاهما لا نعرف له واحداً ، وقيل : هو الذي يتحمل على نفسه في الحقوق لأهلها ، وقيل : هو الذي يتحمل على نفسه في ماله . وقيل : هو الذي محكم على قومه ما شاء فلا أيرك حكمه ولا أيعص . والغذ مرة : مشل

الغَشْمَرة ، ومنه قبل للرئيس الذي يَسُوس عشيرته عا شاء من عدل وظلم : مُعَدَّمُو ؟ قال لبيد :

ومُقَسَّمُ يُعْطِي العَشيرة حقَّها، ومُفَنَدُ مر لِحُنُقوقَها ، هضّامها

وغذ مير : مشتق من أحد هذه الأشياء المتدمة والتَّغذ مُر : سوء اللفظ ، وهي الفذامر ، وإذ ردَّد لفظ، فهو مُتغذ مِر . وفي حديث علي ، رض

ودد هطه عهو منعد مو . وي عديك على ، وعم الله عنه : سأله أهل الطائف أن يكتُب لهم الأمان بتحليل الربا والحمر فامتنع ، فقاموا ولهم تغذّمُر وبَرْ بَرة " ؛ التّغذ مُر : الغضب وسوء اللفظ والتخليط

في الكلام وكذلك البرابرة . الليث : المُعَسَّمِ الذي تَعِظمُ الحُنْقُوقُ ويَتَهَضَّمُهُا ، وهو المُغَذَّمرِ وأنشد بنت لسد :

. ومُغَنَّمُو لحقوقها، هَضَّامها

والفَدُ مُرَة : الصَّخَب والصَّياح والغضب والزجُسرُ واختلاط الكلام مثل الزَّمْجَرَة ، وفلان ذو غذامينَ قال الراعي :

> تَبَصَّرُ تَهُمُ ، حتى إذا حالُ 'دونَهُمُ 'رُكَامُ" ، وحَادٍ ذو غَذَامِيْوَ صَيْدَحُ

وقال الأصبعي : الغدّ مرّ أن يجبل بعض كلامه على
بعض . وتَعَدّ مرّ السبُع إذا صاح. وسبعت غدّاميو
وغدْ مرّ أي صوتاً ، يكون ذلك السبع والحادي
وكذلك التُعَدّ مُن . وغدْ مرّ الرجل كلامه : أخفاً
فاخراً أو مُوعِداً وأتبع بعضه بعضاً . والغدّ مرة : له
في الغدّ رَّ مة ، وهو بيع الشيء جزافاً . وغذْ مرّ
الرجل : باعه جزافاً كفد رهه . والفدّامر : له
في الغدّار م ، وهو الكثير من الماء ؛ حكاهما أبو عبيد
فور : غرّ و يغرُّ ، غَرَّا وغرُوراً وغرَّة ؛ الأخيرة عواللحائي ، فهو مَعْرور وغرير : خدّه وأطبعه بالباطل

إن امراً غَرَّه منكن واحده ، بَعْدي وبعدك في الدنيا ، لمغرون أراد لمغرون وحَقَّ أُو لمغرون حِـدً مغرون وحَقَ

مغرور ، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنــه قد علم أَن كُلُّ مَن غُرُرٌ فَهُو مُغُرُونَ ، فَأَيُّ فَائَدُهُ فِي قوله لمفرور ، إمَّا هو على ما فسر . واغْتُرَّ هنو : كَقْبِيلَ الغُرُورَ . وأنا غَرَرُ منك ، أي مغرور وأنا غَر بُرُك من هذا أي أنا الذي غَرَّك منه أي لم يكن الأمر على ما تحبُّ . وفي الحديث : المؤمنُ غرُّ كريم أي ليس بذي 'نكثر ، فهو ينتخدع لانقياده ولينه ؛ وهو ضد الحُنَبّ . يقال : فتى غِيرٌ وفتَّاة غر" ، وقد غَر ر"ت تَغَرُّ غَرارةً ؛ يويد أن المؤمن المحمود مَن طَدُّهُ العَرارةُ وقلةُ الفطنة للشرِّ وتركُ ْ البحث عنه ، وليس ذلك منه جهلًا ، ولكنه كَرَمُ ۗ وحسن أخلتُق ؛ ومنه حديث الجنة : يَه ْخُلُّنَى غَرَّة ْ النَّاسَ أَي البُّلَّةِ الذِّينَ لَمْ مُجِمَرٌ بُوا الْأُمُونَ فَهِمْ ۚ قَلْبُلُو الشرِّ منقادون ، فإن مَنْ آثرَ الحمولَ وإصلاحَ نفسه والتزوُّدَ لمعاده ونَــَدُ أمور الدنيا فليس غرًّا فـــما تَقْصَدُ لَهُ وَلَا مَدْمُوماً بِنُوعَ مِنْ الذَّمِ } وقول طرفة: أَبَا 'مَنْذُورِ ، كَانَتُ 'غُرُوراً صَحَيْفَى ،

ولمأعظكم، في الطُّوع ، مالي و لا عِرْضِي

إنما أرادً : ذات تخرور لا تكون إلَّا عـلى ذلـك . قاله ابن سده قال : لأن الغُرور عرض والصحفة جوهر وألجوهر لا يكون عرضاً .

والفَرورُ : مَا غُرَّكُ مِنْ إِنْسَانُ وَشَيْطَانُ وَغَيْرِهُمَا } وخص يعقوب به الشيطان . وقوله تعالى: ولا يغرُّ نَـُّكُمُ بالله الغُرُور ؛ قيل : الغُرُور الشيطان ، قال الزجاج : ويجوز الغُرور ؛ بضم الغين ، وقيال في تفسير. : الغُرُور الأباطيل ، ويجوز أن يكون الغُرور حسع غَارِ" ِ مثل شَاهِد وشُنْهُود وقاعد وقَنْعُود ؟ والغُرُور ؛

بالضم : ما اغْـُـتُر ً به من متاع الدنيا . وفي التنزيل العزيزُ : لا تَعُرُّنَتُكُمُ أَلِحِياةٌ الدنيـا ﴾ يقـول : لا تَغُرُّنَاكُمُ الدنيا فإن كان لكم حظ فيها يَنْقُص من

دينكم فىلا 'تؤثروا ذلك الحظَّ وَلا يَغْرُ نَسُكُمُ باللهُ الغَرُور . والغَرُور : الشيطان يَغُرُ ُ الناس بَالوعـــد الكاذب والتَّمْنَية . وقال الأَصبعي : الغَرُور الذي يَغُرُ اللهِ . والغُرور ، بالضم : الأباطيل ، كأنها جمع غُرِّ مصدر غُرَرُ ثُنَّهُ غَرَّا ، قال : وهو أحسن من أَنْ يَجِعَلُ غَرَرُتُ تُغْرُوراً لِأَنْ المتعدي مَنَ الأَفْعَـالُ لا تكاد تقع مصادرها على 'فعول إلا شاذ"ًا ، وقد قال الفسراء : غَرَرَاتُه مُجْرُوراً " قَسَالُ : وقَسُولُه : وَلاَ يَغُرُّنُّكُم بالله الغَرور ، يويد به زينة الأشياء في الدنيا . والغَرُور : الدنيا ، صفة غالبة . أبو إسحقَ في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غَرَّكَ بربَّك الكريم؟ أي ما خدَعَك وسوَّل لك حتى أَضَعْتَ ما وجب عليك ؛ وقال غيره : ما غر"ك أي ما خدعك بربتك وحملك على معصيته والأمن من عقابه فزيَّن لك المعاصى والأمانيُّ الكاذبة فارتكبت الكبـائر ، ولم تخَـَفُه وأَمِنْت عذابه ، وهذا توبيخ وتبكيت للعبــد الذي يأمَن ُ مكر َ الله ولا مجافه ؛ وقال الأَصفي :

> أَغَرُ ۗ هشاماً ﴾ من أخيه ابن أمَّه ٠. تقوادم كضأن يسترت ودبيع

منه عَشُّوهً في أمر فلان ؛ وأنشد أبو الهيثم :

ما غَرَّكُ بِفلان أي كيف اجترأت عليه . ومَنُّ

غَرَّكَ مِينٌ فلان ومَنْ غَرَّكُ بِفَلانَ أَي مِن أَوْطأَكُ ا

قال : يويد أَجْسَرَهُ على فراق أَضِه لأُمَّة كَثُرةٌ عُنمِه وأَلْبَانِهَا ، قال : والقوادم والأواخر في الأخْلاف لَا تكون في ضروع الضأن لأن للضأن والمعز خَلْفُيْنِ مُتَحَادُ بَيْنِ وَمَا لَهُ أَرْبِعَهُ أَخَلَافَ غَيْرِهُمَا ﴾ والقادِمان: الحلثفان اللذان كليان البطن والآخران اللذان يليان الذَّنَبِ فصيَّره مثلًا للضَّأْنَ ، ثم قال : أَغرَّ هشاماً لضأنًا له تسَّرت وظن أنه قد استغنى عـن أخيه.. ا قوله « لضأن » هكذا بالأصل ولمله قوادم لضأن . وقال أبو عبيد : الفَرْيُو المَنْفُرُورَ . وفي حديث سارِقَ أَبِي بِكُنَّ ءَ رَضِي الله عَنْه : عَجِيبُتُ مِنْ غِرَّتِهِ بَاللهُ عز وجل أي اغترارِهِ .

والغَرَارَةُ مِن الغَرِّ ، والغَرَّةُ مِن الغَـارَّ ، والتَّغَرَّةُ من التَّغْرُيرِ ، والغارِّ : الغافل . التهذيب : وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : أيَّما رجل بايع َ آخَرَ على مشورة! فإنه لَا يُؤمُّرُ وَاحِدُ مُنهِمًا تُغَوُّهُ ۖ أَن تُقْتَلًا ؛ التَّغَرَّة مصدر غَرَرُته إذا أَلْقَيتُه في الغَرَرَ وهو من التَّغْرير كَالتَّعلَّة من التعليل ؟ قبال ابن الأَثْيُو : وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خــوف تَغَرَّةً فِي أَن يُقْتَلَا أَي خُوف وقوعهما في القسل فِحَذَافَ المُضَافَ الذي هو الحوف وَأَقَامُ المُضَافَ إِلَيْهِ الذي هو تَغْرِرٌ مَ مَقَامَه ، وانتَصِبْ عَلَى أَنَّهُ مَقْعُولُ لِه ، ويجوز أن يكون قوله أن يُقْتَلا بِدَلَّا مِن تَغَرُّهُ ، ويكون المضاف محذوفاً كالأول، ومن أضاف تَغرُّ قَ إلى أن يُقْتُلا فمعناه خوف تَغرُّة كَتْلْهُما ؛ ومعنى الحديث : أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المَشُورة والاتفاق ، فإذا اسْتبدُّ رجلان دون الجماعة فبايُّع أحدُهما الآخرَ ، فذلك تَظاهُر منهما بشَقَّ العصا واطمِّراح الجماعة ، فإن مُعقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما ، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ، لأنه لو 'عقد لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أَخُفَّظَتُ الجماعة من النهاوان بهم والاستغناء عـن رأيهم ، لم يُؤمَّن أَن يُقْتلا ؛ هذا قول ابن الأَثير ، وهو مختصر قول الأزهري ، فإنه يقول : لا 'يبايـع الرجل إلا بعد مشاورة الملإ من أشراف الناس واتفاقهم، ثم قال : ومن بابيع رجلًا عن غير أتفاق من المسلا لم إلى الله على مشورة » هو هكذا في الاصل ، ولمله على غبير

مشورة . وفي النهاية بايع آخر فانه لا يؤمر النع .

يؤمَّرُ واحدُ منهما تَغَرَّةً بَكُرَ المؤمَّرِ منهما ، لَا يُقْتُلَا أَو أَحدهما ، ونصب تُغرِّه لأنه مفعول وإن شئت مفعول من أجله ؛ وقوله : أن يقتلا أ حدار أن يقتلا وكراهة أن يقتلا ؛ قال الأزهري وما علمت أحداً فسر من حديث عسر ، رضي عنه ، ما فسرته ، فافهمه .

والفَريو: الكفيل. وأنا غَريو فلان أي كفيله وأنا غَرير ُك من فلان أي أُحَدَّرُ كَه ، وقال نصر في كتاب الأجناس: أي لن يأتيك منه ما تغتّ به ، كأنه قال : أنا القيم لك بذلك . قال أبو منصور كأنه قال أنا الكفيل لك بذلك ؛ وأنشد الأصه في الغرير الكفيل رواه ثعلب عن أبي نصر عنه قال أنت لحير أمّة 'مجيرُها ،

أبو زيد في كتاب الأمثال قال: ومن أمشالهم الحُيْرة والعلم : أَنَا غَرَيرُ كُ من هذا الأَمرِ أَي اغْتَر فسلني منه على غِرْ" ﴿ أَي أَنِي عَالَمْ بِهِ ، فَمَنَى سَأَلْنَنِي أُخبرتك به من غير استعداد الذلك ولا رويّة فيا وقال الأَصمعي في هذا المثل : معساه أنك لسـ بمغرور مني لكنتي أنا المتغرور ، وذلك أنه بلغني ﴿ كان باطلًا فأَخْبَرُ ثُكُ به ، ولم يكن على ما قل لك وإنما أَدُّيت ما سبعت ُ . وقال أبو زيد : اسبه أَعْرَابِيًّا يَقُولُ لَآخُو : أَنَا غُرِيرُكُ مِن تَقُولُ ذَلِكُ يقول من أن تقول ذلك ، قــال : ومعناه اغْتُر فسكنَّني عن خبره فإني عالم به أخبرك عن أمره الحق والصدق. قال : الغُرُورُ البَّاطِلِ ؛ وَمَا اغْتَنَّوُرُ يَّه مِن شَيءًا قَهُو غُرُونِ . وغُرَّرُ بِنَفْسَهُ وَمِد تَفَرُّوا ۚ وَتَغَرُّهُ ۚ : عَرُّضِهَا لَلْهَاكِـةِ مِنْ غَيْرِ يَعْرَفَ ، والاسم الغَرَوُ ، والغَرَوُ الْحَطَرَ ونهى وسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ عن بيع الغُمَّ

وهو مثل بيع السمك في المـاء والطير في الهواء . والتَّغْرَيِر : حمل النفس على الغَرَدِ ، وقد غرَّرَ بنفسه نَغْر بِراً وتَغِرَّهُ كَمَا يَقَالُ خَلَّلُ نَحْلَيْلًا وتَحِلَّة وعَلَسٌ تَعْلَيلًا وتَعَلَّمُ ، وقيل : كَيْعُ الغَرْدِ المنهيُّ عِنه ما كان له ظاهر" يَغُرُ المشتري وباطن" مجهول ، يقال : إياك وبيع الغَرَو ؟ قال : بيع الغَرَو أَن يكون على غير مُعبِّدة ولا ثقة . قال الأزهري : ويدخل في بيسع الغَرَّر البُيوعُ المجهولة التي لا كيط بكننهها المتبايعان حتى تكون معلومة . وفي حديث مطرف : إن لي نفساً واحدة وإني أكثرهُ أَن أُغَرِّرَ بِهَا أَي أَحْمِلُهَا عَلَى غَيْرِ ثُقَّةً ، قَالَ : وبِـه سبي الشيطان غَرُوراً لأنه مجمل الإنسان على كالله ووراءَ ذلك ما يَسوءه ، كفانا الله فتنته . وفي حديث الدعاء : وتُعاطي ما نهيت عنه تَغْريراً أي مُعاطرةً وغفلة عن عاقبة أمره . وفي الحديث : لأن أغْتَرَ مِذه الآية ولا أَقَاتِلَ أَحَبُ إِلَيِّ مِنْ أَنَ أَغْتُرُ مِدْهُ الآية ؛ يريد قوله تعالى : فقاتـكُوا التي تبغى حتى تُـفىءَ إلى أمر الله ، وقوله : ومَن ْ يَقْتُنُلُ مؤمناً 'مُتَعَبِّداً' ؛ المعني أَن أَخَاطِرَ بَتَوَكَى مَنْتَضَى الأَمْرِ بِالأَوْلِى أَحَبُ إِلَيَّ مِن أَن أَخَاطِرَ بِالدَّخُولُ تَحْتُ الآيَةُ الأَخْرِي . والغُرَّة ، بالضم : بياض في الجبهة ، وفي الصحاح : في جبهة الفرس ؛ فرس أغَرَهُ وغَرَّاء ، وقيل : الأُغَرَّهُ من الحيل الذي غُرَّتُهُ أَكبر مِن الدرهم ، قد وَسَطِيَت جبهته ولم تُصِب واحدة من العينين ولم تَسيل على واحد من الحدّينِ ولم تَسَيِلُ سُفَلًا ، وهي أَفشي من القُرْ حَمَّ ، والقُرْ عَمَّ قدر الدرَّهُم فما دونه ؛ وقال بعضهم : بل يقال للأَغَرُّ أَغَرُ ۚ أَقَدْرَ ۖ لأَنكُ إِذَا قَلْتَ أُغُرُ فلا بد من أن تصف الغراة بالطول والعرض

والصَّفَر والعَظَّمَ والدَّقِيَّة ، وكلهن غُرَر ، فالفرَّة جامِعة لهن لأَنه يقال أغر القرَّح ، وأغَر المُشَمَّر عَ

الغُرَّة ، وأَغَرَ شَادخُ الغُرَّة ، فالأُغَرُ ليس بِضرب واحد بل هو جنس جامع لأنواع من قيُر ْحة وشمراخ ونجوهما . وغُرَّةُ الفرس : الساضُ الذي مكون في وَجِهِ ، فإِنْ كَانْتُ مُدَّوَّرَةً فَهِي وَتَبَرَّةً ، وإنْ كَانْتُ طويلة فهي شادخة ". قال ابن سنده : وعندي أن الغُرَّة نفس القَدُّر الَّذِي كَشُّغُلُه السَّاصُ مِن الوحَّهُ لَا أَنه البياض . والغُرُ عُمُرة ، بالضم : غُمُرَّة الفرس . ورجل غُرُاغُرُهُ أَيضاً : شريف . ويقال بِمَ غُنُو َّو ۖ فُوسُكُ ؟ فيقول صاحبه : بشادخة أو بوَ تيبرة أو بـيَعْسوب . ابن الأعرابي : فرس أَغَرُ ، وبه غَرَرٌ ، وقد غَرَّ يَغُرُ عُرَدًا ، وجبل أَغَرُ وفيه غَرَرٌ وغُرُونٍ . والأَغَرُ : الأبيض من كل شيءٍ . وقد غَرَ وجههُ يَغُرُّ ، بَالْفَتْحِ ، غُرَرًا وغُرَّةً وغُرَّادةً : صَارِ ذَا غُرْةً أو ابيض ؛ عن ابن الأعرابي ، وفيك مرة الإدغام ليُري أن غَرَّ فَعِل فقال غَر رَثَّ غُنُرَّة ؛ فأنت أغَرُ . قال ان سيده : وعندي أن غُرْ اليس بمصدر كما ذهب إليه ابن الأعرابي همنا ، إلما هو اسم وإنما كان حكمه أن يقول غَر رَّت غَرَرًا ، قال : على أني لا أشاحُ انَ الأعرابي في مثل هـذا . وفي حديث على ، كرم الله تعالى وُجهه : أقْتُلُوا الكلبَ الأَسْودَ وَا الغُرَّ ثَينَ ؛ الغُرَّ تَانَ : النُّكُنْتَانَ البَّيْضَاوَ انْ فوق عينيه . ورجل أَغَرُ ؛ كريم الأَفعال واضعها ، وهو على المثل . ورجل أغَرُ الوجه إذا كان أبيض الوجه من قوم غُرِّ وغُرَّان ﴾ قــال أمرؤ القيس يدح قوماً :

> ثِيابُ بني عَوْف طهادَى نَقَيَّةُ ، وأُوجُهُهُم بِيضُ المَسافِرِ مُغْرَّانُ

> > وَقَالَ أَيضاً : `

أُولَٰئُكُ ۚ فَنُو ْمِي بَهَالِيلُ ۚ غُرْ"

قال ابن بري : المشهور في بيت امرى القيس : وأوجُههم عند المَشاهد غُرَّانُ

أي إذا اجتمعوا لغرام حمالة أو لإدارة حراب وجدت وجوهم مستبشرة غير منكرة ، لأن اللهم كيمر وجه عندما بسائله السائل والكريم لا يتغير وجهه عن لونه . قال : وهذا المعني هو الذي أواده من روى بيض المسافر . وقوله : ثيباب بني عوف طهارى ، يريد بثيابهم قلوبهم ؛ ومنه قوله تعالى : وثيابك فطهر . وفي الحديث : غرا محجلون من وثيابك فطهر . وفي الحديث : غرا محجلون من الفراد الرضوء ؛ الفراد : جمع الأغرام من الفراد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة ؛

يجوز أن تعني قطامياً أبيض ، وإن كان القطامي قلما يوصف بالأغَرَّ ، وقد يجوز أن تعني عنُقه فيكون كالأغَرَّ بين الرجال ، والأَغَرُّ من الرجال ، الذي أَخَدَت اللحية ' جميع وجهه إلا قليلًا كأنه 'غَرَّة ؟ قال عبيد بن الأبرص :

ولقد تُزانُ بِكَ الْمُجَا لِسُ ، لَا أَغَرَّ وَلَا نُعَلَا كُنْ ۖ '

وغُرَّة اللهيء : أوله وأكرمه . وفي الحديث : ما أجد لما فعَل هذا في أغرَّة الإسلام مَثلًا إلا غنماً ورددت فرأمي أو للها فنقر آخر هما ؟ وغُرَّة الإسلام : أو له . وغُرَّة كل شيء : أوله . والغرر أن نلات ليال من أول كل شهر . وغُرَّة الشهر : ليلة استهلال القمر لبياض أولها ، وقيل : نُخرَّة الهلال المقر لبياض أولها ، وقيل : نُخرَّة الهلال المقر ولا علاكن » هكذا هو في الأصل فلمله علاكد ، بالدال

بدل الراي .

طَلَّعْتُهُ ، وكل ذلك من البياض. يقال : كتبت أغ شهر كذا . ويقال لثلاث ليال من الشهر : الغ والغُرُّ ، وكل ذلك لبياضها وطلوع القبر في أوا وقد يقال ذلك للأيام . قال أبو عبيد : قال غير و ولا اثنين : يقال لثلاث ليال من أول الشهر : ثا غُررَ ، والواحدة غُرَّة ، وقال أبو الهيثم : سُمَّين غُمُ واحدتها غُرَّة تشبيهاً بغرَّة الفرس في جبهته لأن البي فيه أول شيء فيه ، وكذلك بياض الهلال في ه

الليالي أول شيء فيها . وفي الحديث : في صوم ال الغُرْ ؛ أي البيض الليالي بالقس . قال الأزهري : ا اللَّيَالِي الفُرِ التي أمر النبي ، صلى الله علم وسا بصومها فهي ليلة ثلاث عَشْرة وأربع عَشْرة وخ عَشْرة ، ويقال لها البيض ، وأمر النبي ، صلى الله

وسلم، بصومها لأنه خصها بالفضل؛ وفي قول الأزهر الليالي الغرّ التي أمر النبي ، صلى الله عليه وس بصومها نَقَدُ وكان حقّه أن يقول بصوم أ فإن الصيام إنما هو للأيام لا للسالي ، ويوم أغَ شديد الحر ؛ ومنه قولهم : هاجرة غَرّاء و و غَرّاء ؛ ومنه قول الشاعر :

أَغَرَّ كَاوِنَ الْلِلْحِ صَاحِي تُدُانِهِ ، إذا اسْتَوْدَقَتْ حِزَانُهُ وَصَاهِبُهُ ا قال وأنشد أبو بكر :

مِنْ سَمُومِ كَأَنَّهَا لَفَحُ اللهِ ، سَعْشَمَتُها كَلْهِ يوه " غَرَّاء ويقال : وديقة غَرَّاء شديدة الحرَّ ؛ قال : وهاجرة غَرَّاء قاسَيْتُ حَرَّها إليك ، وجَفْنُ العينِ بالماء سابح' ؟

 قوله « وضاهبه» هو جمع ضبهب كصيفل، وهو كل فف أو أو موضع من الجل تحمي عليه الشمس حتى يشوى عليه الكن الذي في الاساس: سباسبه، وهي جمع سبسب بممنى الماس قول لا الماس : في الماه .

الأصمي : ظهروة غَرًّا أي هي بيضاء من سُدة

حر الشبس ، كما يقال هاجرة تشهُّباء. وغُرَّة الأسنان:

بياضُها . وغَرَّرُ الغلامُ : طلع أوَّلُ أَسْنَانُـهُ كَأَنَّهُ أَظْهَرُ غُدْءٌ أَسْانِهِ أَي بياضها ، وقيل : هو إذا طِلعت أُولَى أَسْنَانُهُ وَرَأَيِتُ غُنُرٌ تُهَا، وهي أُولَى أَسْنَانُهُ. ويقال : غَرَّوَت تُنْبِيّتا الفلام إذا طلعتا أول ما يطلع ُ لظهور بياضهما ، والأغَرُّ : الأبيض ، وقدوم غُرَّانِ . وتقول : هَذَا غُرَّة مِن غُرَرِ الْمُتَاعَ ، وغُرَّةُ الْمُتَاعِ خيارُه ورأسه ، وفلان غُرَّة ﴿ مَنْ غُرَرَ قُومُهُ أَي شريف من أشرافهم . ورجل أغَرُّ : شريف ، والجمع غُرُ ۗ وغُرُ ان ؛ وأنشد بيت امرى القيس :

#### وأوجههم عند المشاهد غنر"ان

وغُرَّةُ النبات: وأسه. وتَسَرُّعُ الكِكُر مِ إِلَى بُسُوقِهِ : غُرَّتُهُ ﴾ وغُرَّةُ الكرم : سُرَّعةُ أبسوقه . وغُرَّةُ أ الرجل : وجهُه ، وقيل : طلعته ووجهه . وكل شيء بدا لك من ضوء أو صُبْح ، فقد بدت لك غُرْ"ته . وَوَجُهُ عُرِيرٌ : حَسَنَ ؛ وَجَبْعُنَهُ غُرُّانَ ؛ وَالْفُرُّ والغريرُ : الشابُ الذي لا تجربة له ، والجمع أغرَّاءِ وأُغِرِ"ةَ وَالْأَنْثَى غِرْ" وَغِرِ"ةَ وَغَرَيِرَةً } وَقَدْ غَرَ رِئْتَ غَرَارَةً ۚ ، ورجل غَرْ ، بالكسر ، وغَرَيرِ أَي غَـير مجرَّب ؛ وقد غَرَّ يَفِيرُ ، بالكسر ، غرارة ، والاسم الغير"ة . الليث : الغير كالغيش والمصدر الفرارة ، وَجَاوِيةٍ غَوِرٌ ۗ . وَفِي الْحَدَيْثُ : الْمُسَوِّمَنُ ۚ غِرْ ۖ كُويْمٍ والكافر ْ خَبُّ لَـنُّم ؟ معناه أنه ليس بذي نكراه ،

وِهُو غَرَةً قُومِهِ أَي سِيَّدَهُم ﴾ وهم غُبُرَرُ قِومِهم . الغيرةُ الذي لا يَفْطِئن للشرُّ ويغفلُ عنه ، والحَنَبُ ضد الغر" ، وهو الحكـ"اع المُـفْسِد ، ويَجْمَع الفر" غُرَادٌ ، وجمع الغَرَيرِ أغرَّاء . وفي حديث ظبيان : نَّ مَلُوكَ حِمَّيْرِ مُلَكُنُوا مُعَاقِلَ الأَرْضُ وقرَّارُهَا

ووؤوسَ المُلُوكِ وغِرارَها. الغِرار والأَغْرارُ جمع الغر" . وفي حديث ابن عمر : إنتك ما أُخَذْ تُهَا بَيْضَاءَ غَرَ يُوهَ ﴾ هي الشابة الحديثة التي لم تجرُّب الأسـور . أبو عبيد : الغير"ة الجارية الحديثة السِّن " التي لم تجر "ب الأمور ولم تكن تعلم ما يعلم النساء من الحُنب" ، وهي أيضاً غر" ، بغير هاء ؟ قال الشاعر :

> إن الفتاة صغيرة غر"، فلا يُسْرَى بها

الكسائي: رجل غِر" وامرأة غر" بيُّنة الغَرارة ، بالفتح، من قوم أغراء } قال: ويقال من الإنسان الغر": غَرَرُت يا رجل تَغرُّ غَرارة ، ومن الغارّ وهـو الغافل : اغْتُرَوْت . ابن الأعرابي : يقال غَرَوْت بَعْدي تَغُرُّ غَرَارَة فأَنت غَرِّ والجارية غَرِّ إِذَا تَصَابِي . أَبُو عبيد : الغَربِرُ المُنقِرُورُ والفَرارةُ مِنْ الغير"ة والغير"ة من الغان" والغيرارة والغير"ة واحد" ؟ الغار": الغافل والفر"ة الغفلة ؛ وقد اغْتُكُرْ" > والاسم منهما الفرة . وفي المثل : الفرَّة تَكِيُّكُبُ الدُّرَّة أي الغفلة تجلب الرزق ، حكاه ابن الأعرابي . ويقال : كان ذلك في غَرَادِني وَحَـدائتي أَي في غر"تي . واغْتَر". أي أتاهِ على غرَّة منه . واغْتَرُّ بالشيءِ : خُد ع به . وعيش غَرَيرِ" : أَبْلُه ﴿ يُقْزَرُّع أَهَك ﴿. والغَرَيرِ الحُمُلُتُ : الحِسن ﴿ يَقَالَ للرَجَبِلِ إِذَا شَاخَ : أَدُّبُرَ غَريرُهُ وأَقْسُلُ هَرَيرُهُ أَي قد ساء خَلُقه ..

والغيراو' : حدُّ الرمح والسيف والسهم . وقــال أبو ـ حنيفة ؛ العِراران ناحينا المِعْبلة خاصة . غيره : والغيرارابة تشفرنا السيف وكل شيء له حد ﴿ فحدُهُ غرارُهُ ﴿ وَالْجُمْعُ أَغْرَاتُهُ ﴾ وغَرُّ السَّفُّ حدَّه ﴾ ومنه قُول هجر س بن كليب حين رأى قاتل أبيه : أما وسُيَّفَى وَغُرَّيْهُ أَي وَحَدَّتُهُ. وَلَيَسِتُ فَلَانَ غُرَارَ سَهُر أَي مَكُثُ مَقَدَارَ شَهْرٍ . ويقال : 'لَـبَـثُ اليُّومُ' غرارَ شهر أي مِثال شهر أي محلول شهر ، والغراد : النوم القليل ، وقيل : هو القليل من النوم وغيره . وروى الأوزاعي عن الزهري أنه قال : كانوا لا يَرَون بغرار النوم بأساً حتى لا يَنقض الوضوءَ أي لا ينقض قليل النوم الوضوء . قال الأصمعي : غراد النوم قليل الفرزدق في مرثبة الحجاج :

إن الرَّرْيَّة من تُنقيف هالكُّ تَرَّكُ العُيُونَ ؛ فَنُوْمُهُنُ غِرَانُ

أي قليل . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لًا غَرَارٌ فِي صِلاةً وَلَا تَسليمٍ ؟ أَي لا نقصان. قال أبو عبيد: الفرارُ في الصلاة النقصان في وكوعها وسجودها وطُهُورِها وهو أن لا يُتِمَّ وكوعها وسيودِها . قال أبو عبيد : فبعني الحديث لا غِراد في صلاة أي لا يُنْقَصَ من ركوعها ولا من سجودها ولا أركانها، كقول سَلِبُهانَ : الصلاةِ مَكيالُ فَمَنَ وَفَيَّى رُوفَتِي َلِهِ ﴾ وَمَنْ طَفُّفَ فَقَدَ عَلِمَتُمْ مَا قِالَ اللَّهُ فِي الْمُطْفَقِينَ ؟ قَالَ : وأَمَا الغرَّارُ فِي التسليمِ فنراه أن يقول له : السَّلام عليكم ، فَيَرُدُ عَلَيْهِ الآخر : وعليكم ، ولا يقول وعليكم السلام ؛ هذا من التهذيب . قال ابن سيده : وأما الغرارُ في التَّسليم فنراه أن يقول سَلامُ عليكَ أو يَورُدُّ فيقول وعليك ولا يقول وعليكم ، وقيل : لا غرار في الصلاة ولا تَسْلَمَ فيها أي لا قليل من النــوم في الصلاة ولارتسليم أي لا يُسلِّم المصلِّي ولا يُسلُّم علمه؛ قال ابن الأثير: وبروى بالنصب والجر ، فمن جرُّه كان معطوفاً على الصلاة ، ومن نصبه كان معطوفاً على الغرار، ويكون المعنى : لا نَقْصَ ولا تسليمَ في صلاة لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ؟ وفي حديث آخر : لا 'تغار البحية' أي لا 'ينقَص السلامُ . وأيَّانا على غرار أي على عجلة. والقيته غراراً أَى على عجلة ، وأصله القلَّةُ في الرُّويَّةِ للعجلةِ. وما

أَقْمَتُ عَدْهُ إِلَّا غَرَارًا أَي قَلِيلًا . التَهْدَيْبُ : ويَةَ اغْتَرَ رَبُّتُهُ وَاسْتَغْرَ رَبُّتُهُ أَي أَتَلِنَّهُ عَلَى غِرْ ۚ أَيْ غفلة ، والغرار : 'نقصان' لبن النَّـاقة ، وفي لبن غِرَارٌ ؛ وَمَنْهُ غِرَارُ النَّوْمِ : قِلْمَنَّهُ . قَالَ أَبُو بَ في قولهم: غَرَّ فلانٌ فلانًا: قال بعضهم عرَّضه للهكَّ والبَواوِ، من قولهم: فاقة مُعَانٌ إذا ذهب لبنها لحَكَ أَوْ لَعَلَّةً . وَيَقَالَ: غَنَّ فَلَانَ فَلَانًا مَعَنَاهِ نَقَصُهُ ﴾ الغرار وهو النقصات . ويقال : معنى قولهم غُرَّ فا فلاناً فعل به ما يشبه القتل والذبح يغرار الشُّفر وغَارَّتِ النَّاقَةُ بِلْبِنِهَا 'تَغَارُ غِرَاداً ، وهِي مُغَارُ : لبنها ﴾ ومنهم من قال ذلك عن كراهيتها لل وإنكارها الحالب. الأزهري : غرار النباقة نُمْرَى فَتَدَرُّ فَإِنْ لَمْ يُبَادَنْ دَرُّهَا رَفَعَت دَرُّهَا لَمْ تَدَرِرٌ حَتَى 'تَفِيقَ. الأَصْعَينِ : مِنْ أَمْنَالُهُمْ فِي تَعَجُّ الشيء قبل أوانِه قولهم : سَبَقَ دُونُهُ غِرَالَ ﴿ وَا سَنَقَ سَيْلُهُ مَطْرَهِ . ابن السَّكيت : غادَّت الذَّ غُرَارًا إِذَا كَدُرَّتُ ، ثُمْ نَفُرتُ فُرَجَعَتُ اللَّارَّةِ } يِقَا ناقة مُعْارٌ ، بالضم ، ونتُوق مَعَارُ يا هذا ، يفتح ال غير مصروف . ويقتال في التحية : لا 'تغار" أي تَنْقُصْ ، ولكن عَل كما يُقال لك أو أَردُ ، و أَنْ ثَمْرٌ" بجِمَاعة فتخضُّ وَالِحداُّ ، وَالْسِنُوقَنَا غِزَّالَ ۖ إِذَّ يكن لمتاعبًا نَفَاقٌ ؛ كله على المثل . وغَارَّت الس 'تغار' غِراراً : كَسَدَت ، وَدَرَّتِ كُورَّةٌ : نَفَقَدُ

فغارَوت شَيْئًا والدَّريشُ ، كَأَنْتَنَا نُوْعَزِعُه وَعَلَىٰ مِن المُومِ مُرْدِمُ

قیل : معنی غاد کر ت تکبینت ، وقیسل : تلب

وقول أبي خراشًا:

ا قوله و وقول أي خراش النع » في شرح القاموس ما نه
 هكذا ذكره صاحب اللبان هنا ، والصواب ذكره في الململة .

وو كد ت ثلاثة على غرار واحد أي بعضهم في إثر بعض ليس بينهم جارية . الأصعي : الغرار الطريقة . يقال : رميت ثلاثة أسهم على غرار واحد أي على محرى واحد . وبنى القوم بيونهم على غرار واحد . والغرار : المثال الذي يُضرب عليه النصال لتصلح . يقال : ضرب نصاله على غرار واحد ؛ قال المنذ لي يصف نصلا :

سَديد العَيْر لم يَدْحَضُ عليه ال غِرارُ ، فقد حُه زَعِلُ دَرُوجُ

قوله سديد، بالسين، أي مستقم . قال ابن بري: البيت لعبرو بن الداخل ، وقوله سَديد العَيْر أي قاصد . والعَيْر : الناتىء في وسط النصل . ولم يَدْحَصُ أي لم يَوْلَتَ عليه الغرار'، وهو المثال الذي يضرب عليه النصل فجاء مثل المثال. وزعِلُ : نَشْيِط. ودَرُوجُ :

ذاهب في الأرض . واحدة الغرائير ؛ قال الشاعر: والغيراوة : الجُنُوالِيق ، واحدة الغرائير ؛ قال الشاعر: "كأنته غراوة ملكّى حَنْنَى

الجوهري: الغيرارة واحدة العَراثير التي للتَّبْن، قال: وأظنّه معرباً. الأصمعي:الغيرار أيضاً غرار الحسمام فرُخه إذا زَقَه، وقد غراتُه تَخُرُه غَرَّا وغراراً.

قال : وَعَارَ الشَّمْرِيُ أَنْثَاهُ غِرِاراً إِذَا زِقْتُهَا ، وَغَرَّ الطَّارُ فَرَّخَهُ ، وَفِي حديث الطّائرُ فَرَّخَهُ يَغُرُهُ غِرِاراً أَي زَقَّهُ . وفي حديث معاوية قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَغُرُهُ

معاويه قال : ٥٥ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يغر على على على الطائر ُ على الطائر ُ الطائر ُ على عليه السلام : فَرَ عَلَم السلام :

مَنْ أَيْطِمِ اللهُ يَغُرُّهُ كَمَا يَغُرُّ الْفُرَابُ أَبِحَهُ أَي فَرُو الْفُرابُ أَبِحَهُ أَي فَرُّ الْفُرابُ أَبِحَهُ أَي فَرُّ الْحَسِنَ وَالْحَسِنَ وَالْحَسِنَ وَالْحَسِنَ وَالْحَسِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّلَّا اللَّا

رضوان الله عليهم أُجِمعين ، فقال : إِنَمَا كَانَا يُغَرَّانَ العِلْمُ غَرَّاً، والغَرُّ: اميمُ مَا زقَّتْهُ بِه، وجمعه نخرور ﴿

قال عوف بن دروة فاستعمله في سير الإبل :

إذا احْتَسَى، يومَ هَجَيْرُ هَائِفُ، ' غُرُورُ عِيدِيّاتِهِا الْحُوانَفِ

يعني أنه أجهدها فكأنه احتَسَى تلك الغرُورَ.ويقال: غرَّ فلان من العِلْم ما لم يُغرَّ غيرُه أي 'زقَّ وعُلِّم.وغُرُّ عليه المَاءُ وقُرُّ عليه المَاء أي صُبَّ عليه.

وغُرَّ فِي حَوْضُكُ أَي رُصِّ فِيهِ . وَغُرَّرَ السَّقَاءَ إِذَا

ملاًه ؛ قال حبيد : وغَرَّرَه حتى اسْتَدَارَ كَأْنَّه ،

على الفَرْ و ، عَلَمْفوف من التَّرْ كُ رافيد يريد مَسَّك شَاهِ 'بسِط تحت الوَطْب . التهذيب : وغَرَرْتُ الأَسافِي مَلْمُهَا ؛ قال الراجز :

> فَطِلْتَ تَسْفَي المَاءَ فِي قِلَاتٍ ، فِي 'قَصْبِ أَيْغَرَّ فِي وَأَبَاتِ ، غَرَّكَ فِي المِرادِ 'مُعْصَاتِ

القُصْبُ : الأَمْعَاءُ . والوَّأَبَاتُ : الواسعات . قال الأَزهري: سبعت أعرابيًّا يقول لآخر عُرَّ في سِقائك وذلك إذا وضعه في الماء وملاًه بيده يدفع الماء في فيه دفعاً بكفه ولا يستفق حتى علاًه .

الأزهري: الفُرِّ طَيْرٌ سُود بيضُ الرؤوس من طير الماء ؛ الواحدة غَرَّاء ؛ ذكراً كان أو أنثى . قال ابن سيده: الفُرُّ ضرب من طير الماء ، ووصفه كما وصفناه . والفُرَّة ؛ العبد أو الأمة كأنه عبر عن الجسم كله

كُلُّ فَتَنْلِ فِي كُلْيَبِ عُوهُ، كُلُّيْبِ عُوهُ، مُ

بالغُرُّة ؛ وقال الراجز :

يقول: كلُّهُم للسوا بكف لكليب إنما هم بمنزلة العبيد-والإماء إن قَتَلَتْهُمْ حتى أَقتـل آل مُرَّة فإنهم الأَكفاء حينئذ. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أنه

قَضَى في ولد المَعْرُونُ بِغُرُّةً ؟ هُوَ الرَّجِيلُ يَتَرُوم امرأة على أنها حرة فتظهر ملوكة فيَغْرُم الزوجُ لمولى الأمة عُرَّةً، عبداً أو أمة ، ويرجع بها على من غَرَّه ويكون ولدُه حراً . وقال أبو سعيد : الغُرَّة عند العرب أَنْفُسُ شيء نُمُلُكُ وأَفضُكُهُ ، والفرس عُرَّةُ مال الرجل ، والعبد عُمرَّة ماله، والبعليز النجيب عُمرَّة ُ ماله ، والأمة الفارهة ُ من نُخرَّة المال . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن حَمَلَ بن مالك قال له : إني كنت بين جاريتين لي فضرَبت إحداهما الأُخرى بمِسْطَح فَأَلَقت جَنْيناً ميتاً وماتت افتَضَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بديَّة المقتولة على عاقلة القاتلة ، وحَعَلَ في الجُنبِينِ نُخرَّةً ، عبداً أو أمة. وأصل الغُرَّة البياض الذي يكون في وجه الفرس وكأنه عُسَّر عن الجسم كله بالغُرَّة . قال أبو منصور: ولم يقصد النبي ، صلى الله عليه وسلم، في جعله في الجنين أَغْرَاةً إِلا حِلْساً وَاحْداً مِنْ أَجِنَاسِ الْحَيْوانَ بِعَيْنُهُ فقال : عبداً أَوْ أَمَة . وغُرَّة ُ المال : أَفضُله ، وغُرَّة ُ القوم: سيدهم . وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال في تفسير العُرَّةِ الجنين > قال : الغُرَّة كَمِنْدُ أَبِيضٍ أَو أَمَةُ بيضاء. وفي التهذيب: لا تكون إلا بيض الرقيق . قال ان الأثير : ولا يُقْبَلُ في الدية عبد" أسود والا جارية سوداء . قال: وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء، وإنما الغُرَّة عندهم ما بلغ ثَمْنُها عُشْر الدية من العبيد والإماء . التهذيب وتفسير الفقهاء : إن الفرَّة من العبيد الذي يكون ثمنُه رُعشرُ الدية. قال ﴿ وَإِمَّا تَجِب الغُرَّة في الجنين إذا سقط ميَّتاً ، فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة . وقد جاء في بعض روايات الحديث: بِغُوَّةِ عَبِدَ أَوْ أَمَةِ أَوْ فَرَسَ أَو بَعُلْ ِ٢ وقبل: إن الفَرس والبّغثل غلط من الرَّاوي . وفي حديث ذي الجَوْسُنَن : مَا كُنْنُتُ لِأَقْنُضِيَهُ اليَّوْم

بغر " و سسّي القرس في هذا الحديث عر " و أو أما يطلق على العبد والأمد ، ويجوز أن بكون أر الغر " و النفر " و النفر " و النفر النفر الموب في النفر المؤرث المؤرث المؤرث ألفر ألفر النفر المؤرث ال

وكل كسير منتشن في ثوب أو جليا : غَرَّ ؟ أَ قد رُجَع المالك لمُسْتَقَرَّهُ ولان جِليْهُ الأرضِ بعد غَرَّهُ

وجمعه عُرُور ؛ قال أبو النجم :

حتى إذا ما طار من خَسِيرِها ، عن خُرورِها ،

الواحد غَرَّ ، بالفتح ؛ ومنه قولهم : طَوَيْت الله على غَرَّه أَي على كَسْرِه الأول . قال الأصاحد ثني رجل عن رؤية أنه عرض عليه ثوب فنظر وقَلَّبَه ثم قال : اطنوه على غَرَّه . والغرود الفخذين : كالأخاديد بين الحصائل . وغرور القاخطوط ما تَتَنَيَّ منها. وغَرُ الظهر : تَنَيَّ المَا

كأن غرَّ مَتْنِه، إِذَ تَجْنُبُهُ، سَيْرُ صَاعٍ فِي خَرِيرٍ تَكُلُبُهُ قال الليث: الغَرُّ الكَسْرُ فِي الجلد من السَّ

وَالغَرُ تُكَسِّرُ أَلِجُلِدٌ ، وجِمعُهُ مُغْرُورٌ ، وَكَذَّلُكُ تُغَضُّونَ ۚ الْحَلَّمُدُ تُغُرُّونَ ، الأَصِمْعِي : الغُرُّونُ مُكَامِمُ ۗ الجلد . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عبهما ، فقالت : ردَّ نَشْرَ الإسلام على غرر ه أي طَيَّهُ وَكُسُرِهِ . بقيال : أطنو الثَّوْبُ على غَرُّه الأول كما كان منطويًّا ؛ أدادت تَدْبيرُهُ أَمرُ الردة

ومُقَابِكَة دَائِهَا بِدَواتِهَا . وغُرُورُ الذراعينُ الأَثْنَاة التي بين حبالهما. والغَرُّ: الشَّقُّ في الأرض. والغَرُّ: نَهْرٌ دَقَيقٌ فِي الأرض، وقال ابن الأعرابي : هو النهر، ولم يُعَيِّن الدَّقيقَ ولا غيره ؛ وأنشد : سَقِيَّة غَرِّ فِي الحِجال دَمُوج

هكذا في المُحَكِم ؛ وأورده الأزهري ، قال: وأنشدني إنَّ الأعرابي في صفة حارية :

سَقِيَّةً غَرَّ فِي الحِجالُ دَمُوجِ

وقال: يعني أنها تخذَهُ ولا تخدُمُ . ابن الأعرابي : الغَرُّ النهر الصغير ، وجمعه مُغرور ، والغُرُور : شَرَكُ ُ الطريق ، كلُّ مُطرُّقة منها غَرُّ ؛ ومن هذا قيل : اطنو الكتاب والثوب على غَرَّه وحنثه أي على كَسْرِه ﴾ وقال أن السكست في تفسير قوله :

كأن غَر مُتنه إذ تَجِنْبُهُ ﴿

غُرُ المَانَ : طريقه . يقول 'دكيُّن : طريقتُه تَسُر'تَ كَأَنْهِا سَيْرٌ فِي خَرِيزٍ ، وَالْكَلَبُ : أَن يُبِقَى اَلسَّيْرُ ۚ فِي القرآبة وهي تُنخرَزُ فَيُدُّخُلُ الجارِيةُ يدهـا وتجعل معها عقبة أو شعرة فتدخلهـا من تحت السيرتم تخرق خرقاً بالإشنقى فتخرج وأس الشعرة مُسْه، فإذا خرج وأسها جَذَبَتْها فاسْتَخْرُ جَت

لسَّيْرَ . وَقَالَ أَبُو حَنْيَفَة : الغَرَّانِ خُطَّانِ يَكُونَانَ في أصل العَيْر من جانبيه ؛ قال ابن مقروم وذكر

صائداً .:

فأرْسَلَ ناف ذَ الغَرَّيْنِ حَشْراً، فخيَّبه من الوكر القطاع،

والغرَّاء : نبت لا ينبت إلَّا في الأَجار ع وسُهُولة الأرض ووكركشها تافه وعودها كذلك يشب عودا القَصْبُ إِلَّا أَنهُ أُطَيِّلُسٍ ، وهي شجرة صدق وزهرتها شديدة البياض طبية الريح ؛ قال أبو جنيفة ؛ مجتبها المال كله وتطييب عليها ألنبائها . قال: والغُر يُواء كَالْغُرَّاء ، قال ابن سيده : وإنما ذكرنا الغُرَّيْراء

والغر ْغُر ْ : من عشب الربيع ، وهو محمود ، ولا ينبت إلا في الجبل له ورق نحو ورق الخزامي وزهرت خُصِراء ؟ قال الواعي :

لأن العرب تستعبله مصغراً كثيراً .

کأن القَتُودَ على قار ح ، أطباع الوابيع له الغراغرا

أراد: أطاع زمن الربيع، واحدته غر غرة. والغر غر، بالكسر : دَجَاجِ الحبشة وتكون مُصلَّةً لاغتذابًا . بالعَذرة وَالْأَقْسُدَارَ ، أَوَ الدَّجِبَاجُ البَرَّي ، الواحدة غُرْغُرة ؛ وأنشد أبو عبرو ﴿

> أَلْفُهُمُ بِالسَّيْفُ مِن كُلِّ جانبٍ ، كما لكفُّت العِقْبَانُ حِيمُلِي وغِرغِوا

حِجْلَى: جَمَعُ الْحُنْجُلِ ، وَذَكُرُ الْأَزَهْرِي قُومًا أَبَادُهُمْ الله فجعل عِنْسَهُمُ الأَراكُ ورُمَّانَهُمُ الْمَظُّ ودَحَاجَهُمُ

والغُرْ غَرَةُ والتَّغَرُ غُدُر بالماء في الحَكْشِ : أَنْ يَتُردد فَيهِ وِلا 'يَسِيغُهُ . وَالْفَرَاوِرُ : مِنَا 'يُتَغِّرُاغَرُ' بِهُ مِنَ الأَدُويةِ ﴾ مثل أقولهم. لَعُنُوقٌ ولِنَدُودٌ وَسَعَنُوطٍ . وغَرْ غُرَر فلان ۗ بالذياء وتَغَرُّ غَرَ غَرْ غَرْ غَرْ أَوْتَغَرُّ غُرْ أَعْرُ أَعْرُ أَعْرُ أَعْر وتَغَرَّعُرَتِ عِينَاهُ: تَرَدُّدُ فِيهِمَا الدّمَعِ. وغَرَّ وغُرَّغُرَ: جادَ بنفسه عند الموت. والغَرْغَرَةُ : تَرَدُّدُ الروحِ في الحلق. والغَرْغَرَ أَنْ صوتُ مِعه بَجَحَ ". وَغَرْغَرَ اللحمُ على النار إذا صَلَيْنَهُ فَسمعت له نشيشاً وقال الكميت:

ومَرْ ضُوفة لَمْ تَـُوْنَ فِي الطَّبْخِ طَاهِياً ، عَجَلِمْتُ ۚ إِلَى تُحُورًا هَا حَيْنَ غَرْ غَرَا

والغَرْ غَرَة : صُوت القدر إذا غَلَتُ ، وقد غُرْ غَرَت؛ قال عنارة :

إذ لا تؤالُ لـكم مُغَرَّغُرِهُ تُعْلِي ، وأَعْلِى لُوْنِها صَهْرُ

أي حار فوضع المصدر موضع الأسم ، وكأنه قال : أَعْلَى لونها لون صَهْر . والغَرْغَرَةُ : كَسُرُ قَصِة الأَنف وكَسُرُ وأس القارورة ؛ وأنشد :

ونفضراه في وكريّن عَرَّعُرْت دأسها ﴿ لَا بُلِي إِنْ فَارَقَبْتُ فِي صَاحِبِي عُذْرًا

والغُرْ عُرْهُ أَنَّ الحَوْصلة ؛ وحكاها كراع بالفتح ؛ أبو زيد: هي الحوصلة والغُرْ عُبُرة والغُراوي والزاورة . وملأت غَراغِر كُ أَي جَوْفَتُك . وغَرْ غَرَه بالسكين : ذيحه وغَرْ غَرَه بالسّنان : طعنه في حلقه . والغَرْ غَرَة أَنَّ حكاية صوت الراعي ونحوه . يقال : الراعي يُغَرَّ بُخِرُ بصوته أي يودّده في حلقه ؛ ويَتَعَرَّ غَرُ صوته في حلقه أي يتردد .

وغَرُّ : مُوضَّع ؛ قال هيتان بن قَجَافَة :

أَقْبُلُنْتُ أَمْشِي ، وبِغَرَّ كُوْدِي ، وكان غَبَرٌ مَنْزِلَ الغرور

والغَرُّ : موضع بالبادية ؛ قال :

فالفَرَّ تَرْعاه فَيَحَنْبَي حَفَرَهُ ١ نوله « والفراوي » هو هكذا في الاصل .

والغَرَّاء : فرس طريف بن يَمَ، صفة غالبة . والأُغَرُّ فرس 'صَبَيْعة بن الحرث . والغَرَّاء : فرس بعينها والغَرَّاء : موضع ؛ قال معن بن أوس :

سَرَتْ منقُرَى الفَرَّاء حتى اهْتَدَتْ لنا، ودُوني حَسراتيّ الطَّويّ فَيَثْقُبُ وفي حال الرمل المعترض في طريق مكة حبلان يقا لهما : الأَغْرَّان ؛ قال الراجز :

وقد قطعنا الرَّمْلُ غير حَبَّلَتْنِ :
حَبْلَيْ أَوْرُودٍ وَنَقَا الْأَغْرَّيْنِ
والغُرَيْرُ : فعل مِن الإبل ، وهو ترخم تصغير أَخْرَ كقولك في أحْمَد حُمَيد ، والإبل الغُرَّيْريَّة منس إليه ؛ قال ذو الرمة :

حَراجِيج ما ذَمَرَّتُ في نتاجِها ؟ بناحية الشَّحْرِ الفُرَّيْرِ وشَكَّاقَتُم

يعني أنها من نتاج هذين الفحلين، وجعل الغرير وشد اسمين القبيلتين ؛ وقول الفرزدق يصف نساء :

عَفَتُ بعد أَثْرابِ الْحَلِيطُ ، وقد نَرَى بها بدَّنَا حُوراً حِمَانَ المَدامِعِ الْمَا مَا أَتَاهُنَ الْحَبِيبُ وَشَفْنَهُ ، وشيف الفُريْزيّات ما أَلَاهُنَ العُريْزيّات ما الوَقائع والوَقائع : المَناقع ، وهي الأَماكن التي يستقع الماء ، وقيل في وَشَفِ الغُريْزيّات إنها نوق منسو إلى فحل ؛ قال الكميت :

غُرَّ بَرِيَّة الأَنْسَابِ أَو سَلَّ قَسَيَّة ، يَصِلَّن إِلَى السِيدِ الفَدافِدِ فَدْ فدا وفي الحديث : أَنه قَاتَلَ مُحَارِبَ خَصَفَة فرأُو ا المسلمين غِرَّة عصلتَّى صلاة الحوف؛ الفرَّة : الفَا المسلمين غِرَّة عصلتَّى صلاة الحوف؛ الفرَّة : الفَا المسلمين غرَّة عصلتَّى الاصل ولمله حزاني .

أي كانوا غافلين عن حفظ مقامِهم وما هم فيــه من مُقَابِلَةَ العَدُو ۚ ؛ ومنه الحديث : أَنه أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلَقِ وهم غارثون ؛ أي غافلون . وفي حديث عمر : كتب إلى أبي عبيدة ، رضي الله عنهما ، أن ﴿ يُمْضِي ۚ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا بَعِيدَ ٱلْغُرَّةَ حَصِيف لعُقَدةً أي من بعد حفظه لغفلة المسلمين . وفي حديث الله عنه : لا تَطَوْرُ قُنُوا النساء ولا غُشَرٌ وهُنَّ أي لا تدخلوا إليهن على غَرَّة . يقال : غُنْرَرُتِ الرجل إذا طلبت غرَّتُه أي غفلت . ابن لأثير : وفي حــدبث حاطب : كُنْتُ عُرَيْرًا فيهم ي أملاصًا أملازماً لهم ؟ قال : قال بعض المتأخرين كَذَا الرَّوَايَةِ وَالصَّوَابِ : كَنْتُ غَرِّيًّا أَي مُلْضَعًّا. نال : غَرَيَ فلان بالشيء إذا لزمه ؛ ومن الفراء ذي يُلْصَقُ به , قال : وذكره الهروي في العين لهملة : كنت عَريرًا ؛ قال : وهذا تصحيف منه ؛ لَ إِنَّ الْأَثْيَرِ : أَمَا الْهُرُويِ فَلَمْ يَصْحَفُ وَلَا شُرَحَ إِلَّا سحيح ، فأن الأزهري والجوهري والحطابي الزمخشري ذكروا هـذه اللفظة بالعـين المهملة في بأنيفهم وشرحوها بالغريب وكفاك بواحد منهم حجة رُوي فيا رُوى وشرح ، والله تعالى أعلم.وغَرْغَرْتُ سَ القارورة إذا استخرجت صامهًا ، وقد تقدم العين المهملة .

: الغَزَارة : الكاثرة ، وقد غَزُر الشيء ، بالضم ، ور ، فهو غَزير " . ابن سيده : الغَزير الكشيو ب كل شيء . وأدض مغزورة " : أصابها مطر "غَزير أ والغزيرة من الإبل والشاء وغيرهما من ذوات ن : الكثيرة الدر " . وغَزُرت الماشية عن الكلإ : " تألبانها . وهذا الرعي مغزرة "للبن : يغزر الله . اللهن . يغزر و اللهن . وهذا الرعي مغاردة "للبن . وهذا المرعد عن النات المشيه ه اللهن . والمنفز وة : ضر ب " من النات المشيه قله وراق الحرود غير صفار ولها زهرة حمراء

شبيهة بالحُلْنَاد ، وهي تعجب البقر حِدًّا وتَعْزُرُ عليها ، وهي ربعيَّة ، سبب بذلك لسرعة غَرْرُ الماشة عليها ؛ وهي ربعيَّة ، سبب بذلك لسرعة غَرْرَت النافة والشاة كثر لبنها ، فهي تغزُرُ غزارة ، وهي غزيرة كثيرة اللبن . وفي الحديث : مَن مَنَحَ مَنيحة لَبَن بَكِيئة كانت أو غزيرة ، أي كثيرة اللبن . وفي حديث أبي ذر : هل يَثْبُت لكم العَدُوهُ عَلْد عَلَي خَرْرٍ ؛ قالوا : نعم وأَرْبَسع شياه غزر ؛ على حلب شاة ؟ قالوا : نعم وأرْبَسع شياه غزر ؛ هي جمع غزيرة كثيرة اللبن ؛ قال أن الأثير : هكذا جاء في رواية والمعروف بالعين المهلة والزايين جمع عزوز ، وسيأتي ذكره ؛ ومطر غزير ومعروف غزير " وعين "غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال غزير " وعين "غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال غزير " وعين "غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال ناقة ذات غزر أي ذات غزارة وكثرة اللبن .

ابن الأعرابي : المُنفازَرَةُ أَن يُهْدِيَ الرحِيلُ سُبِئاً تَافِيهَا لَآخُرُ لَيُضَاعِفُهُ بَهَا . وقال بعض التابعين: الجانبُ المُسْتَغُزُو ُ يَشَابُ مِن هَبِنَّهُ } المُسْتَغُزُو ُ : الذي يطلب أكثر بمنا يعطي ، وهي المنفازرة ؛ ومعنى الحديث أن الغريب الذي لا قرابة بينه وبينـك إذا أهدى لك شيئاً يطلب أكثر منه فإنه يشاب من " هَدَيُّتُهِ أَي أَعْطُهُ فِي مَقَالِلَةً هَدَيْتُهُ . وَاسْتَغَزُّرَ : طلب أكثر بما أعطى . وبئر غزيرة : كثيرة المناه ، وكذلك عين الماء والدمع ، والجمع غزان أ، وقد غَرُكُ تُ غَرَارةً وغَرُاراً وغُرُاراً ، وقبل : الغُرُارُ من جميع ذلك المصدر، والغَزُّرُ الاسم مثل الضَّرْب. وأَغْزُرُ الْمُعْرُوفُ : جَعْلُهُ غُزْيُواْ . وأَغْزُرُ القَوْمُ : غَزُرُتَ إِبِلَهُم وِشَاؤُهُم وَكَثُرَتَ أَلِبَانِهَا ؛ ونوق غزَ ارَّهُ والجمع غُزُرُ مثـل تجوُّن وجُون وأذن تحشيرُ ﴿ وآذان ُ مُشْرَهُ . وقوم مُ مُغْزَرَهُ لهم : غزُرُت إبلُهم أو ألبائهم .

والتَّغْزِيرِ : أَن تَدَعَ حَلْمَة بِين حَلَّمَتِين وَذَلَكَ إِذَا

أُدِبَر لَبَنُ النَّاقَةِ .

وغُزْران : موضع .

غسر ؛ تغسر المغرج منه ، فقد تغسر . وكل أمر النبس وعسر المغرج منه ، فقد تغسر . وهذا أمر غسر أي ملتس ملتسات . وتغسر الغزل : النبوى والنبيس ولم يقدر على تخليصه ؛ قال الأزهري : وهو حرف صحيح مسبوع من العرب . وتغسر العكدي : ألثقت الريح فيه الهيدان ؛ ابن الأعرابي : العسر التشديد على الغريم ، بالغين معجمة ، وهو العسر أيضاً . وقد غسره عن الشيء وعسره بمعنى واحد ؛ وأنشد أبو عمرو :

فو تُنكِنت تأمير' واسْتَمْفاها ، كأنتها، من غَسْرِه إيّاها ، مُعرِيَّة نُنفِّصَها مولاها

غَشهو : الغَشْمَرة : النهضُّم والظلم ، وقبل : الغَشْهرة النهضم في الظلم والأَخْذُ من فوق من غير تثبَّت كما يَتَغَشَّمر السيلُ والجيش ، كما يقال : تَغَشَّمر لهم ، وقبل : الغَشْمَرةُ إتيان الأَمر من غير تثبت . وغشَمَر السيلُ : أَقْبَل . والتغشيود ا : وكوب الإنسان وأسه في الحق والباطل لا يُبالي ما صنع ؟

وفيه غَشْمَريّة وفيهم غَشْمَرْيّة . وتَعَشَّمَرَ لِي : تَنَمَّر . وأَخَذَه بالفِشْمِيرِ أَي الشدة . وتَعَشَّمَره : أَخَذَه قَهْراً . وفي حديث حبر بن حبيب قال : قاتلته الله الله تعشيرها أي أخذها بجفاء وعنف . ورأيته متعشيراً أي غضان .

غَضُو : الغَضَارُ : الطِّينِ الحُرْ . ابن سيده وغيره : الغَضَارةُ الطينِ الحر ، وقيل : الطينِ اللَّارِبِ الأَخْصَرِ .

، قوله « والتقشمور » كذا في الأصل بدون ضبطه ، ونقله شارح القاموس .

والغَضَارُ: الصَّحْفة المتخذة منه .

والغضرة والعضراء: الأرض الطيّبة العلّب الخضراء، وقيل: هي أرض فيها طين 'حراً. يقال أنسط فلان 'بئر، في غضراء ، وقيل: قول العراء أنسط في غضراء أي استخرَج الماء من أرض سم

طيبة التُرْبة عَدْبة الماء ، وسمي النَّبَطُ نَبَطً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين . ابن الأعرابي العَضراء المكان دو الطين الأحمر ، والعَضراء عليه خضراء عليكة ، والعُضار تَخزَف أخضر يُعلَّق على الإنسان يَقي العَيْن ؛ وأنشد :

ولا يُعْنِي تَوَقَّيِ الْمَرْءُ شَيْئًا ،
ولا يُعقدُ التَّهِيمِ ، ولا الفَضَارُ
إذا لاقى مَنيَّتَهُ فَأَمْسَى
يُسَاقُ به ، وقد حَقَّ الحِدارُ

والعَصْراء: طين حر". شهر: العَصَارة الطين العَصَادة العَصَادة العَصَادة العَصَراء ومنه يتخذ الحَرْف الذي يسمى العَصَاد والعَصْراء والعَصْرة: أرض لا ينبت فيها النخل نيحفر وأعلاها كذ"ان أبيض. والعَصْور : ط الرّجل فيه الرّجل فيه والعَصَارة: النّعَة والسّعة في العيش. وقولهم الدعاء: أباد الله خضراءهم، ومنهم من يقول عضراءهم وغضار تهم أي نعمتهم وخيرهم وخصة وبهم عشهم، من العصارة، وقيل: طين وبهم التي منها تخلقوا. قال الأصعي: ولا يقال أباد خضراءهم وغضارتهم و وقول الشاعر:

بخالِصة الأردانِ تخضّرِ المَناكِبِ عنى مختصر المناكب ما هم فيه من الحِصْب. و ابن الأعرابي: أباد الله تخصّراءهم أي سوادهم. و

أحمد بن عبيد : أبادَ اللهُ تنضراءهم وغضراءهم أي جياعتهم . ماله: قَطَعَ له قطعة منه. وْغَضِرْ الرَّجِلُ بِالمَالُ والسُّعَةِ وَالْأَهُلِ غَضَراً : أَخْصِبُ

بعد إقْتَادٍ ؛ وغَضَره اللهُ كَيْمُضُره غَضْراً . ورجل مَغْضُورٌ" : 'مبارَكُ . وقوم مَغْضُوَرُونَ إِذَا كَانُوا فِي

غيرَ ونِعْمة . وعَيْشٌ غَضِرٌ ۚ مَضِرٌ ۚ ؛ فَعَضِرٍ ۗ ناعمٌ رافيه ، ومَضِر ۗ إتباع . وإنهم لني غَضاوةٍ من العيش دِفي غَضْراء من العَبْشِ وَفِي غَضَادَةً عَبْشِ أَي فِي خصب وخير . والعُنفارة ُ : طبيبُ العيش؛ تقول منه:

يُنوَ فلان مُفضُّورُونَ . وفي حِمديث ابن زِمَلُ : لَدُّنْيًا وَغَضَارَةً عَبْشُهَا أَي طِيبُهَا ۖ وَلَـٰدٌ تُهَا . وهم في نَضَارَةً مِن العَيْشُ أي في خِصْبِ وَخَيْرٍ . ويقال :

نه لغي غَضْراء عَيْش ِ وخَضْراء عَيْش ِ أَي في خِصْب. إنه لغي غَضْراء من تَخْيُر ، وقد غَضَرَهم الله يَغْضُرهم. أَخْتُضِرَ الرَّجَلُ واغْتُضِرَ إذا مات سَابًا مُصَحَّمًا.

الغَضَيرُ : الناعم من كل شيء ، وقد غَضُرَ غَضَارةٌ ؛ نَبَاتِ غَضِيرٌ وغَضِرٌ وغاضِرٌ . قال أبو عبرو : غُصْيُو الرَّطْبُ الطُّرِّي ۗ ؛ قال أبو النجم :

﴿ مِنْ فَابِيلِ الْأَرْضِ وَمِنْ غَضِيرِهَا

الغَصَارة ُ: القَطَاة ُ ؛ قال الأَزْهري : ولا أَعرفه . مَا نَامَ لِغَضْرَ أَيْ لَمْ يَكُدُ يِنَامَ } وَغَضَرَ عَنْهُ يَغْضِرٍ ، غُضِر ، وتَعَصَّر : انْصَرَفَ وعدل عنه . ويقال : ا غَضَرْتُ عَن صَوْبِي أَي مَا نُجِرْتُ عَنه بَ قَالَ ابْن

مر يصف الجواري : تُواعَدُنُ أَنْ لَا وَعْيَ عَنْ فَرْجِ رَاكِسٍ ، ﴿ فَرُحْنَ ﴾ ولم يَغْضِرُ نَ ﴾ عن ذاك " مَغْضُرًا

ي لم يَعْدُ لِن وَلَمْ يُجِرِنَ . وَيَقَالَ : غَضَرَهُ أَي حَيْسُهُ منعه . وحَمَل فما غَضَرَ أي ما كذب ولا قَصَّر .

مَا غَضَرٌ عَنْ شَنِّي أَي مِنا تَأْخُرُ وَلَا كُذُبٍّ .

وغَضَرَ عليه يَغْضِر غَضِراً : عطف . وغَضَر له من

والغاضِرُ : الحِلَّادُ الذي أُحِيدُ دَبَاعُهُ . وَجَلَدُ غَاضِرٌ : جيد الدباغ ؛ عن أبي حنيفة ، والغَضير : مثل الحَضير؛ قال الراحز:

من ذابل الأرطى ومن غضيرها

والغَضْرَةُ : نَكَبْتُ . والغَضْوَرَةُ : شَجِرة غـبراء تَعْظُمُ ، والجمع غَضُورٌ ، وقيل : الغَضُولُ ثَيَات لا يعقد عليه شحم ، وقيل : هو نبات يُشْبِ الضُّعْلَةِ ـ والشَّمَامَ . ويقال في مَثَل : هو يأكل غَضْرة " ويربض كَجَمُّرةً \* وَالْغَضُورُ \* بَسَكِينَ الصَّادِ : نبت بشبه السَّبُط ؟ قال الواعي يصف تحسُّوا :

> تُنير الدواجنَ في فَصَّة عِرَاقِيَّةً ، حَوْلُمَا الْغُضُورَ أ

وغَضُورَ : ثُنيَّة بين المدينة وبلاد خزاعة ، وقبل : هو ماء لطي ء ؛ قال امرؤ القيس :

> كأثل من الأعراض من دون بلشة ودُونَ الْغُمِيرِ ، عامدات لغضورا

كأن الشباب كان روحة راكب، قَضَى حَاجَةً مِن أَسَقُفَ فِي آلِ غَضُوْرًا

وقال الشماخ :

والغاضِرُ : أَلَمَانِعُ ، وَكَذَلَكُ العَاضَرُ ، بِالعَيْنِ وَالْغَيْنِ . أبو عبرواء الفاضراء المانع والغاضرا الناعم والغاضرا المُبكِرُرُ فِي حَوَائِجُهِ . ويقال : أردت أن آتيكُ فَغُضَّرَ نِي أَمَرُ ۗ أَي منعني .

والغُواضِرُ : في قيش . وغاضِرة : قبيلة في بني أسَد وحيُّ من بني صَعْصَعَة ، وبطن من تُقيف وفي بني كندة . ومسجد عاضرة : مسجد بالبصرة منسوب إلى امرأة . وغُضَيْرٌ وغَضَرانَ : إسمان .

فَصْفُو : الغَصْفُرُ : الْحَافِي العَلَيْظ ؛ ورَجَلَ غَصَنْفَرُ ؛ قال الشاعر :

لهم سيند"، لم يَوْفَعَ اللهُ ﴿ ذِكْرَ ۗ هِ ، أَزَابِ ۚ غَضُوبٍ ُ الساعِدَينَ عَضَنْفُرُ

وقيال أبو عبرو : الغَضَنَّفُو ُ الغليظِ المُتَغَضَّنَ ؟ وأنشد :

دِرْ حاية "كُو أَلْكُ عُضَنَفَر

وأذ 'ن عَضَنْفَرة ' : غليظة كثيرة الشعر ؛ وقال أبو عبدة : أذن غَضَنْفَرة وهي التي غلظت وكثر لحمها . وأسد عُضَنْفَر : غليظ الحَلْق مُتَعَضَّنه . الليث : المفضَنْفَر الأسد ' . ورجل غَضَنْفَر ' إذا كان غليظاً أو غليظ الجثة . قال الأزهري : أصله العَضْفَر ، والنون زائدة . وفي نوادر الأعراب : ير دَوْن نَعْضَل ' وغضَنْفَر ' وقد غَضْفَر وقتندل إذا ثقل ؛ وذكره الأزهري في الحياس أيضاً .

غطو: الغطو ألغة في الحطو ؟ مَرَّ يَعْطُو بِذَ نَسِهِ أي يَخْطُو أَن أَبُو عبرو: الْعِطْيَرُ الْمَظَاهِ اللَّهُ ، المربوع ؟ وأنشد:

لماً وَأَنَّهُ مُودَناً غِطْيُراً

قال : وناظرت أبا حمزة في هذا الحرف فقال : إن الغطشير" القصير ، بالغين والطاء .

غفى: الغَفُورُ الغَفَّارُ ، جلّ ثِنَاوُه ، وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاود عن خطاياهم وذنوبهم . يقال : اللهم اغفر لنا معفرة وغَفْرة وغَفْرة وغُفْرة وأصل النفش وإنك أنت الغَفُور العَفَّال يا أهل المعفرة . وأصل النفش التعطية والستر . عَفَرَ الله ذنوبه أي سترها ؛ والغَفْر : الغُفْرانُ . وفي الحديث : كان إذا خرج من الحكاد قال : غُفْرانك ! الغُفْرانُ : مصدر ، وهو منصوب بإضار أطلب ، وفي تخصيصه بذلك وهو منصوب بإضار أطلب ، وفي تخصيصه بذلك

قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضه وتسهيل محرجه ، فلج إلى الاستغفار من التقصير وترّ ك الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبثه على الحلاء ، فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة ، فكأنه وأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار ،

وقد غَفَرَ أَهُ بَعْفُرِهُ غَفْراً : ستوه . وكل شيء ستوقة فقد غَفَر أنه به ومنه قبل للذي يكون نحت بيض الحديد على الرأس : معْفَرَ وتقول العرب : اصبُهُ وَبَكَ بالسّواد فهو أَغْفَر لوسَخه أي أَحْمَلُ وأغطى له . ومنه : غَفَرَ الله دُنوبه أي ستوها وغَفَر ت المتاع : جعلته في الوعاء . ابن سيده : غَفَر المتاع في الوعاء ، ابن سيده : غَفَر المتاع في الوعاء ، ابن سيده : غَفَر وقواء في الوعاء بعُفْر أَهُ مَقْدراً وأَغْفَراه وأَعْفَراه وأَغْفَراه وأَعْفَراه وأَعْفَراه وأَعْفَراه وأَعْفَراه وأَغْفَراه وأَعْفَراه وكلاه وأَعْفَراه وأَعْفِراه وأَعْفَراه وأَعْف

حَى اكْتُسَلِّتُ مِن المَشْلِبِ عِمَامَةً مَنْ الْمُشْلِبِ عِمامَةً مَنْ الْمُسْلِبِ عِمْدَابِ عِمْدَابِ

ويروى: أغفر لونها . وكل وب يغطى به شيء فهو غفارة ؛ ومنه غفارة الرَّوْن تُعَمَّى بها الرحال وجمعها غفارات وعُفائر . وفي حديث عمر حصّب المسجد قال : هو أغفر للشّخامة أي أسنة لها . والففر والمعقوة أ : التعطية على الذنوب والعاعنها ، وقد غفر دنيه يَعْفره عَفْراً وغفرة وعُفوداً ؛ الأحين اللحاني ، وغفراناً ومَعْفرة وغفوداً ؛ الأحين اللحاني ، وغفيراً وغفيرة . ومسه قول بعالم العرب : اسلاك العقيرة ، والناقة العزيرة ، والعزال العشيرة ، فإنها عليك يسيرة . واغتفر دنية مثلا فهو غفور ، والجمع غفر ، إفاما قوله :

غَفَرُ نَا وَكَانَتُ مِنْ سَجِيَّتُنِا الْغَفْرُ

فَإِمَّا أَنْتُ الغَفُرَ لأَنَّهُ في معنى المَغْفَرة . واسْتَغْفَرَ

الله من ذنبه ولدنبه بمعنى ، فغفَرَ له ذنبه مَغفُرة وَعَفَراً له ذُنبه مَغفُرة وَعَفْراً وَغَفَراً الله الله عَفراً الله الله عَفراً الله الله عَفرة الله أو إخباراً أن الله تعالى قد عَفَرَ لها . وفي حديث عَمرو بن دينار : قلت لعروة : كم ليب وسول أ

قلت : فانُ عباس يقول بضع عَشْرة ? قال : فعَفَرَهُ أي قال عَفَر اللهُ له . واسْتَغَفّر الله ذنبه ، على حذف الحرف : طلب منه عَفْرَه ؛ أنشد سببويه : أَسْتَغْفُر الله ذنباً لَسْتُ ' محصمة ،

الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، بحكة ? قبال : عَشْراً ،

رب العباد إليه القول والعمل وتغافراً: كما كُلُ واحد منهما لصاحبه بالمَعْفرة ؟ وامرأة عَفُور ، بغير هاء . أبو حاتم في قوله تعالى : لِيُعْفِر َ لِكُ الله ما تقد م من تذنيك وما تأخر ؟ لَكَ الله ما تقد م المناه حذف النون كسر

للام وأعملها إعمال لام كي ، قدال : وليس المعنى المتحنا لك لكي يغفر الله ألك ، وأَنْكَرَ الفتح سبباً لمغفرة ، وأَنْكَرَ الفتح سبباً لي هذا القول وقدال : لي لام كي ، قال : ومعناه لكي يجتمع لك مع لمغفرة تمام النعمة في الفتح ، فلما انضم إلى المغفرة شيء عادت حسنن فيه معنى كي ؛ وكذلك قوله عز وحل :

يَجْزُ يَهُمْ اللهُ أُحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . الغُفْرَةُ : مَا يَعْطَى بِهِ الشِيءِ . وَغَفَرَ الأَمْرَ غُفُرته وَغَفَيْرِتِهِ : أَصَلَحَهُ بَا يَنْبَغِي أَن يُصْلَحَ بِهِ . ال : اغْفِروا هـذا الأَمْرَ يِغَفْرِتِهِ وَغَفَيْرِتِهِ أَيْ

مُلْعُوهُ عَا يَنْبُغِي أَنْ يُصْلِكُم . وما عَنْدُهُم عَذَيْوَهُ لا غَفْرِونَ ذَنْباً لأَحْدُ؛ لا غَفْيرة أي لا يَعْذُرُونَ ولا يَعْفِرُونَ ذَنْباً لأَحْدُ؛ ل صخر العَيْ ، وكان خرج هو وجماعة من أصحابه يُرْبِعِض مِتُوجِهَاتِهم فصادفوا في طريقهم بني المصطلق،

فهرب أصحابه فصاح بهم وهو يقول :

يا قوم ! لَيُسَت فيهمُ عَفيرهُ ، فامشُواكها تَمشي جِمالُ الحِيرهُ

يقول: لا يغفرون ذنب أحد منكم إن ظفروا به ؟ فامشوا كما تمشي جمال الحيرة أي تشاقلوا في سيركم ولا تُخفّوه ، وخص جمال الحيرة لأنها كانت تحمل الأثقال ، أي مانعوا عن أنفسكم ولا تَهْرُ بُوا .

والمغفر والمغفرة والغفاوة : ذرك يسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ، وقيل : هو رقل : هو رقل البيضة بن البيضة وقيل : هو حلق يتقنع به المتسلع قال ابن شميل : المغفر وحلق يتقنيه ، قال : ورعاكان المغفر مثل القلنسوة غير أنها أوسع يلتقيها الرجل على وأسه فتبلغ الدرع ، ثم يلئس البيضة فوقها ، فذلك المغفر فتبلغ الدرع ، ثم يلئس البيضة فوقها ، فذلك المغفر ورعا ورعا أجعل المغفر من ديباج وحزر أسفل البيضة ، ورعا وحديث الحديبية : والمغيرة ابن شعبة عليه المغفر ، هو ما يلبسه الدارع على وأسه من الزرد ونحوه .

والغفارة ، بالكسر : خرقة تلبسها المرأة فتعطي رأسها ما قبل منه وما دَبَرَ غير وسط رأسها ، وقيل : الغفارة خرقة تكون دون المقنعة توقي بها المرأة الحمان من الدهن ، والففارة الرقعة التي تكون على حز القوس الذي يجري عليه الوتر، وقيل : الغفارة على حز القوس الذي يجري عليه الوتر، وقيل : الغفارة أجلدة تكون على وأس القوس يجري عليها الوتر ، والغفارة السحابة فوق السحابة ، والغفارة وأس ألبط . والغفارة السطن ؛ قال :

هو القاربُ التالي له كلُّ قاربٍ ، ودو الصَّدَرِ الناسِ، إذا بَلَـغَ الغَفْرِ ا والعَفْرُ: رَنْسِرُ الثوب وما شَاكُله، واحدته غَفْرة. وعَفِر الثوبُ ، بالكسر ، يَعْفَسُرُ عَفَراً : ثار زَنْسِرُه ؛ واغْفَار اغْفِيراراً . والعَفَرُ والغُفارُ والغُفَارُ ، شَعَرُ العَنْقِ واللحين والحِبه والقفا. وغَفَرُ الحِسد وغُفارُه : شَعَرُه ، وقيل : هو الشعر الصغير القصير الذي هو مثل الزَّغَب ، وقيل : العَفْرُ شعر كالزغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، كالزغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، وكذلك الفَفَرُ ، بالتحريك ؛ قال الواجز :

قد عَلَيْت خَوْدٌ بِسَاقَيْهَا الغَفَرُ لَيَرُويِنَ أَو لَيَبِيدَنَ الشَّجَرُ

والعُفَار ، بالضم : لغـة في الغَفْر ، وهو الزغب ؛ قال الراجز :

تُبُدِي نَقبًا زانها خيارُها ، وَيُسْطِقًا مَا سَانتُها عُلَارُها ،

القُسْطة : عَظْمُ الساق . قال الجوهري : ولست أرويه عن أحد . والعَفيرة أن الشعر الذي يكون على الأذن . قال أبو حنيفة : يقال رجل غفر القفا ، في قفاه عَفَر الدابة : بنات الرجه إذا كان في وجهها عَفَر . وغَفَر الدابة : بنات الشعر في موضع العرف والفقر أيضاً : محد الدوب وهدب الحائص وهي القطاف دقاقها ولينها وليس هو أطراف الأردية ولا الملاحف . وغَفَر الكلا : صغاره ؛ وأغفرت الأرض : ببت فيها شيء منه . والغفر : نوع من التهرة ربعي ينبت فيها شيء منه . والغفر : نوع من التهرة ربعي ينبت في السهل والآكام كأنه عصافير أخضر "قيام" إذا كان أخضر ، فإذا بيس فكأنه تحد "

وجاء القوم جَمَّا غَفيراً وجَمَّاءً غَفيراً ، ممدود ، وجَمَّ الغَفيرِ وجمّاء العَفيرِ والحَمّاء الغَفير أي جاؤوا بجماعتهم الشريف' والوضيع ولم يتخلّف أحد وكانت فيهم

كترة؛ ولم بحث سببويه إلا الجَـيَّاء العَفيرَ ، وقال : هو من الأحوال التي دخلها الألف واللام، وهو نادر ، وقال : العَفير وصفُ لازم البحَمَّاء يعني أنك لا تقول الجَـيَّاء وتسكت. ويقال أيضاً : جاؤوا حَمَّاء العَفيرة وجاؤوا جمَّاء العَفير والعَفيرة ، لغات كلها . والجَـيَّاء العَفير: اسم ولبس بفعل إلا أنه ينصب كما تنصب المصادر التي هي في معناه ، كقولك : جاؤوني جميعاً وقاطية وطرُرًا وكافئة ، وأدخلوا فيه الألف والـلام كما أدخلوهما في قولهم : أوردها العراك أي أوردها عراكاً .

وفي حديث على ، رضي الله عنه : إذا رأى أحد كم لأخيه غفيرة في أهل أو مال فلا يكونس له فننة الغفيرة أن الكثرة والزيادة أن من قولهم للجمع الكثير الجميم النقير . وفي حديث أبي ذر : قلت يا رسول الله نم كم الرسل ? قال : ثلثما له وخسة عشر جم الغفير أي جماعة كثيرة ، وقد ذكر في جمم مبسوط مستقصى . وغفر المريض والحريح كي فيور غفر وغفر على صغة ما لم يسم فاعله ، كل ذلك : نكس وكذلك العاشق إذا عاد وعيد وعد السائرة ؛ قال خليل الماشق إذا عاد وعيد السائرة ؛ قال خليل الموى ،

خَلِيلِي ! إِنَّ الدَّارُ عَفْرٌ ۖ لِلَّذِي الْهُوَى ، كَا يَغْفِرُ الْمُتَحْدُومُ، أَوْ صَاحِبُ الْكَلَّمِ

وهذا البيت أورده الجوهري: لَـعَــَرُ لُكَ إِن الدَّالَ قال ابن بري: البيت للمراد الفقعسي ، قال وصوار إنشاده: خليلي إن الدار بدلالة قوله بعده:

قِفًا فاساً لا من مَنْزِلِ الْحَيِّ دِمْنَةً ؟ وبالأَبْرَ قِ البادِي أَلِسًا عَلَى رَسْمِ

وغَفَرَ الحِرحُ يَعْفُو ُ غَفْراً : نُكِسَ وانتقضَ وغَفَرَ ، بالكسر ، لغة فيه . ويقال للرجل إذا ق من مرضه ثم نُكِسَ : غَفَرَ يَعْفُو ُ غَفْراً . وغَفَ

الجَلَبُ السُّوقَ يَغْفِرُهَا غَفْراً: رَخْصَها. والدُّ الأَرْوِيّة ، والدُّ الأَرْوِيّة ، والمُنفُرُ والغَفْرُ ، الأَخْيرة قليلة : ولدُ الأَرْوِيّة ، والجُمْع أَغْفِدار وغِفَرة وغُفور ؛ عن كراع ، والخَمْع نُغْفِرة وأُمَّهُ مُغْفِرة والجَمْع مُغْفِرات ؛ قال نشر :

وصَعْب يَوْلِ الغُفْرُ عَن قَلْدُ فَاتِهِ ، بِحَافَاتِه ، بِحَافَاتِه بَانْ طِوالْ وعَرْعُورُ

وقيل: الغُفْر امم للواحد منها والجمع ؛ وحكي :
هذا تُغَفَّرُ كثير وهي أَرْوَى تُمغَفِّرُ لَمَا تُغَفِّرُ ؟ قال
ابن سيده: هكذا حكاه أبو عبيد والصواب : أَرْوِيّةُ مُمغَفِّرٍ لأَن الأَرْوَى جمع أَو اسمُ جمع . والغِفْرُ ،
الكسر: ولدُ البقرة ؛ عن المُحَرِيّ .

وغفار : ميسم يكون على الحد .

والمتفافر والمتفافيون وصنع شبيه بالناطف ينضحه الغرفط فيوضع في ثوب ثم يُنضَح بالماء فينشرب والحدها مغفور ومغفار ومغفار ومغفور ومغفار ومغفير والمتغفوراة والأرض ذات المتغافير ووحكى أبو حنيفة ذلك في الرباعي وأغفر العرقفط والرسمة وأخرج مغافيوه وخرج الناس يتتفقرون ويشتغفرون أي يجتنبون المتافيرة

من/شجره؛ ومن قال مُعْفور قال: خرجنا نتَمَعْفَر؛ ومن قال مُعْفور قال: خرجنا نتَعَفَّر ، وقد يكون المُغْفورُ أَيضاً للعُشَر والسَّلَم والشَّام والطلح وغير ذلك. التهذيب: يقال لصنغ الرَّمْث والعرفيط

مَعْافِيرِ وَمَعْاثِيرٌ ، الواحد مُعْثُورَ وَمُعْفُورَ وَمِعْفُرَ وَمِغْشَرَ ، بَكْسَرَ لَلْمِ . روي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شرب عند

عنها ؟ أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ، شرب عند خَفْصة عسلًا فتواصَيْنا أن نقول له: أَكَلَـْتُ مَعَافِيرٍ ، دفى دواية : فقالت له سودة أكلت معافير ؛ ويقال

دي دوي الله المثلثة ، وله ريح كريهة المثلثة ، وله ريح كريهة

منكرة ؛ أرادت صَمْعُ العرفط . والمتفافير : صمعُ " يسيل من شجر العرفط غير أن رائحته ليست بطيبة .

قال اللبت: المغفار ُ دُوْبَة ُ تَخْرِج من العرفط حلوة تُنضح بالماء فتشرب. قال: وصمغ ُ الإجامة مغفار ُ. أبوعمرو: المتغافير ُ الصمغ يكون في الرمث وهو حلو يؤكل ُ ، واحد ُها مُعْفُور ، وقد أَغْفَر الرّمث ُ. وقال ان شميل: الرمث من بين الحمض له تمغافير ُ،

والمتغافيرُ: شيء يسيل من طرف عيدانها مثل الدِّئس في لوبه، تراه 'حلواً يأكله الإنسان حتى تبكندن عليه شد قاه، وهو 'يكثليع تشفته وفَسه مشل الدّبق والرُّبّ يعلق به، وإنما 'يغفر الرمث' في الصفريّة إذا أوررس ؛ يقال: ما أحسن تمغافير هذا الرمث.

وقال بعضهم : كلُّ الحبض أيور س عنه البرد وهو

بروحه وازياده بخرج! مَعَافيره تجدُّ رَجِهَ مِن بعيد .

والمُنَّعَافِيرُ : عَسَلَ حَلُو مِثْلُ الرُّبِّ إِلَّا أَنَّهُ أَبِيضَ .

ومَثُلُ العرب : هذا الجنى لا أن يُحَدُ المُعْفُر ؛ يقال ذلك للرجل يصب الحير الحثير ، والمُعْفُرُ هُو العود من شجر الصبغ يسع به ما ابيض فيتخذ منه شيء طيب ؛ وقال بعضهم : ما استدار من الصبغ يقال له المُعْفُر ، وما استدار مثل الإصبع يقال له الشعرور، وما سال منه في الأرض يقال له الذّوبُ،

كَأَنَّ سَيْلَ مَرْغِهِ المُلْمَعْلِعِ سُوْبوبُ صَمْغِي، طَلْمُهُ لَمْ يُقْطَعِ

وقالت الغنوية : ما سال منه فيقي تشييه الحيوط بين

الشجرُ والأراضُ يقال له سَأْبِيبِ الصَّمْعُ ؛ وأنشَّدتُ ؛

وفي الحديث : أن قادماً قدم عليه من مكة فقال : كيف تركت الحنز ورة ؟ قال : جادَها المطر ف فأَغْفَرَت كَلِمُ عليها حتى صار ، قوله « روحه واراده خرج » النم هكذا في الاصل . كالعَقَر من النبات. والعَقَرُ : الزُّنْبُ رُعلى الثوب،

وقيل : أَرَادُ أَنْ رَمُنْهُمَا قَدْ أَغْفُرَتَ أَي أَخْرِجَتَ مَعَافِيرَ هَا . والمُعَافِينُ : شيء ينضحه شحر العرفط حلو كالناطف ، قال : وهذا أَشْتُه ، ألا تُواه وصف شَجْرِهَا فَقَالَ : وَأَبْرُ مَ سَلَّمُهَا وَأَغْدَقَ إِذْ حَرُّهَا ? وَالْغَفْرُ ۚ : رُورَيْبُةٍ . وَالْعَقِيرُ : جَنْزُلُ مِنْ مِسَادُلُ القبر ثلاثة أنْجُم صفار ، وهي من الميزان . وغُفَيُونِ إِنَّامِمِ . أُوغُفَيُوهُ ؛ إسم أمرأة . وبنو غافر يُ يطن. وبنو غفار، من كنانة: رهط أبي ذر الغفاري". غيو : الغَــُـرُ : الماءَ الكثيرِ . ابن سيده وغيره : ماء غَيْشُ كَثَيْنُ مُغَرَّقُ بَيْنَ الغُيُمُورَةِ ﴾ وجمعه غينان وغُنْبُور , وَفَي الحَدَيِث : كَمْثَلُ الصَّلُواتُ الْحَنْسُ. كَتُنَالِ نَهْرٍ غُمُدْرٍ } الْغَمَدْرُ ، بفتح الغين وسكون المج: الكثير، أي يَعْمُمُ مَن دخله ويُغطِّيه. وفي الحديث: أَعُودُ بِكَ مِن مُوثِتُ الغَيْسُ أَيِ الغَرَّقُ. وَرَجَلُ غَيْسُرُ ُ الرَّدَاءِ وَعَمَدُرُ الخُلْئُقِ أَي وَاسْعِ الخَلْثُق كَثْيَر

> غَمْنُ الرِّداء ، إذا تبَسَّمَ ضاحكِاً غُلقَت لضَحْكته رقاب المال

المعروف سيخي ، وإن كان رداؤه صغيراً ، وهو بين

الغُمُورَة مَن قوم غَمانِ وغُمُونِ ﴾ قال كثيُّرٌ :

وكله على المثل؛ وبَحْر غَمْر. يقال: ما أشد غُمورةً هَذَا النَّهُورُ 1 ومجالُ غَمَانٌ وغُمُونٌ . وغَمَرُ البَّحْرُ : معظمه ، وجمعه غينار" وغيور" ؛ وقد غيرٌ المسافح غَمَارةً وغُمُورةً ، وكذلك الخَلْتُق .

وغَمَره الماء يَعْمُرُهُ غَمِرًا واغْتَمَره عَلاه وغُطَّاه ؟ ومنه قبل للرجل: غَمَرَه القومُ يَغْمُرُونُه إذا عَلَـوْهُ شرفأ. وجيش يَغْتَمَرُ كُلَّ شيء: أيغطِّيه ويستفرقه،

 إ قوله « وقد غير الماء » ضبط في الأصل بضم الميم وعبارة القاءوس وشرحه ﴿وَعَمِنُ المَّاءُ ﴾ يغمر من حد نصركا في سأثر النبخ ووجد في بعض أمهات اللغة مضبوطاً بضم الميم .

على المثل. والمتغمور من الرجال: الذي ليس بمشهور ونخل مُعْتَمَوِ : يَشْرِبْ فِي الْعَمْرَةَ ؛ عَنْ أَبِي حَنِيقَةً وأنشد قول لسد في صفة نخل :

يَشْرَبُنَ وَفَهَا عَرَاكًا غَيْرَ صادرة . فكالمها كارع ، في الماء ، معتسر

وفي حديث معاوية : ولا تُحصَّتُ برجل غَمَرةً ا قَطَعُتُمُا عَرِّضاً ﴾ الفَيسُوة ؛ الماء الكثاير ؛ فضويه مَا لقو"ةُ وأنه عند الشدائد ، فإن من خاصَ الماء فقطت عرضاً ليس كمن تُعمُّف والنَّبُع الحِرْيةَ حَيْ مِجْو بعيدًا من الموضع الذي دخل فيه . أبو زيد : يَفُّ للشيء إذا كثر: هذا كثير غمير .

والفَمَنُّ : الفرس الجيواد .. وفرس غَمَنْ : حَوْ كُنُو العَدُّو واسعُ الجَّرِّي ؛ قالَ العَجَاجِ ﴿ عَدْرَ الأَحَارِي مستقًا مهرجا

والغَمْرَةُ : الشَّدَّةَ . وغَمْرَةُ كُلُّ شَيْءً : 'مُنْهُمَ وَشَدَّتُهُ كُغُمَّرُهُ إِلَهُمْ وَالمُوتُ وَنِحُوهِما . وَغُنَمِّراً الحَرْبِ والموتِ وغيارُها : شدائدها ؛ قال :

وَقَارِسٍ فِي غِيارِ المَوْتِ مُنْغَسِنَ، إذا تألي على مكروهة صدّقا

وجمع الغَمَدُوة نَعْمَرُ مثل نَوْيَةً وَلَنُوكِ؛ قَالَ القَطَا يصف سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويذكر قصته مع قومه ويذكر الطوفان:

ونادى صاحب البَّشُوْنِ نوح عن وصب عليهم منه البسوار وضيئوا عند جَمَّتُتُمه وفَرُولَكُ ولا يُسْجِي من القدر الحدار وجاش المناف منهكرا إليهم كأن غشاءه خسرَق تُسانُ

وعامت، وهي قاصدة "، بإذ ن الولا الله جار بها الجوار الله حجراً ، الموري حتى صار حجراً ، وحان ليتالك الغير المحساد في موعظة " وحكم ، ولكنتي الموود في الفنيغار المنتفار المنتف

الحِجْر : الممنوع الذي له حاجز ، قال ابن سيده : وجمع السلامة أكثر . وشجاع معامر : يغشى غمرات الموت . وهو في غمرة من لهو وشبيبة وسكر ، كله على المثل . وقوله تعالى : وذر هم في غمر تهم حتى حين ؛ قال الفراء أي في جهلهم . وقال الزجاج : وقرى في غمراتهم أي في عمايتهم وقال الزجاج : وقرى في غمراتهم أي في عمايتهم في وحيرتهم ؛ وكذلك قوله تعمالى : بل قلوبهم في غمرة من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ؛ وقال القنيي : أي في غطاء وغفلة . والغمرة ن عماية الباطل ، ومر تكمن الهول غمرة الحر ب ويقال : هو يضرب في غمرة الله و ومرة مهومه ؛ قال ذو الرمة :

كَأَنَّنِي ضَارَبِ فِي غَمْرَةٍ لَعِبٍ '

أي سابح في ما كثير. وفي حديث القيامة: فيقذ فهم في غَمَرات جهنه أي المواضع التي تكثر فيها النار . وفي حديث أي طالب: وجد ثه في غَمَرات من النار ، واحدتها غَمْرة . والمنفامر والمنفيد : المملئقي بنفسه في الغمرات . والغمرة : الزّحمة من الناس والماء ، والجمع غماد . وفي حديث أويس : أكون في غماد الناس أي جمعهم المذكانف . وفي حديث أبي غمار الناس أي جمعهم المذكانف . وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : أمّا صاحب فقد غامر أي خاصم غيره ، ومعناه دخل في غمرة الحصومة وهي

معظمها . والمُنعامِرُ : الذي ومَن بنفسه في الأمور المُنهلكة ، وقبل : هو من الغِمْر \* بالكسر ، وهو الحِقْد ، أي حاقد غيره ؛ وفي حديث خير :

### شاكي السلاح ِ بَطْلُ مُ مُعَامِر ُ

أي 'نحاصم" أو 'محاقد" . وفي حديث الشهـادة : ولا ذي غَيْدُر على أخيه أي ضِغْن ٍ وحقد .

وغَمْرة الناس والماء وغَمُر هم وغُمَارهم وغَمَارهم : جماعتهم ولكفيفُهم وزحمتهم. ودخلت في نُعَمَارِ الناس وغَمَادِهم ، يضم ويفتح ، وخُمَادِهم وخَمَارِهم وغَمَرهم وخَمَرهم أي في زحمتهم وكثرتهم .

واغشَسَر في الشيء : اغشَسَس . والاغشَمَانُ : الاغشَمَانُ : الاغشَمَانُ . والانغمانُ : الانتغمانُ في المَاء . وطعامُ مُغشَمِرُ إذا كان بقشره .

والغير : شيء بخرج في البهسى في أول المطر رطباً في يابس ، ولا يعرف الغير في غير البهسى . قال أبو حنيفة : الغير حب البهس الساقط من سنبله حين يبيبس ، وقيل : الغير ما كان في الأرض من مخترة قليلا إما ريحة وإما نباتاً ، وقيل : الغير النبت ينبت في أصل النبت حتى يغير والأول ، وقيل : هو الأخضر الذي غير والبيس يذهبون إلى اشتقاقه ، وليس بتوي ، والجمع أغيراء أبو عبيدة : الغيرة الراطبة والقت اليابس والشعير تعلقه الحيل النبيس ؟ قال زهير يصف وحشاً :

تُلاث كَأْفُواسِ السَّراءِ وناشِط ، قد اخْضَرَّ من لَسَّ الغَمير جَعَافِلُهُ

وفي حديث عمرو بن ُحرَيْثٍ : أَصَابِنَا مَطْرُ ۖ ظَهُـرَ منه الغَـيْرِ ُ ، بفتح الغين وكسر الميم ، هو نبت البقل عن المطر بعد النبس ، وقيل : هو نبات أخضر قد غَمَرُ ما قبله من اليبيس . وفي حديث ، قس : وغَمَيرُ ما قبله من اليبيس . وفي حديث ، قس الكثرة نباته . وتغيرت الماشية : أكات الغيير . وغيرة نباته . وتغيرت الماشية : أكات الغيير . خامل . وفي حديث صفته: إذا جاء مع القوم غير هم أي كان فوق كل من معه ؛ وفي حديث محير : أي كان فوق كل من معه ؛ وفي حديث محير : غير وفي حديث أغير وفي حديث غير وفي حديث أي واركى الثراب رجلده وستره ؛ وفي حديث مرضه : أنه استد به حتى غير عليه أي أغيبي عليه مرضه : أنه استد به حتى غير عليه أي أغيبي عليه مرضه : أنه استد به حتى غير عليه أي أغيبي عليه حتى كأنه ، غطر عليه وسير كانه ، غطر عليه وسير كانه ، غطر عليه أي أغيبي عليه وسير كأنه ، غطر عليه أي أغيبي عليه أي أنه ، غطر كانه ، غطر كان

والغِمْرُ ، بالكسر : العطش ؛ قال العجاج : حتى إذا ما بَلِـّت الأَغْمَارا

والغنير : كلاح صغير يتصافن به القوم في السفر إذا لم يكن معهم من الماء إلا يسير على حصاة يُلتقونها في إناء ثم يصب فيه من الماء قدر ما يَعْسُر الحصاة فيمطاها كل وجل منهم . وفي الحديث : أنه كان في سفر فشكري إليه العطكش ، فقال : أطلقوا لي غيري أي النوني به ، وقيل : العُسَرُ أصغر الأقدام ،

يَكُفيه مُحزّة مُ فِلنَّذِي إِنْ أَلِكُم بَهَاءَ مَنْ الشَّواءِ وَيُورُونِ يَ الشَّرِبُ الغُمُرُ

قال أعشى باهلة يرثي أحاه المُنتَّتَشِير بن وهب الباهلي:

وقيل: الغير القعب الصغير. وفي الحديث: لا تجعلوني كغير الواكب ، صلتوا علي أو ل الدعاء وأد سطه وآخر ، الغير ، بضم اللهن وفتح المم: القدح الصغير ؛ أواد أن الواكب محسل رحله وأزواد، ويترك تعب لى آخر تراحاله ثم يعلقه على

رحله كالعلاوة فليس عنده بمُهم ، فنهاهم أن يجعل الصلاة عليه كالغُسَر الذي لا يُقدَّم في المُهام ويجع تبعاً . ابن شميل : الغُمَرُ يأخذ كيليجتين ثلاثاً ، والقعب أعظمُ منه وهو يُروي الرجل ، وجع الغُمَر أغشاد . وتعسر ت أي شربت قليلًا . الماء ؛ قال العجاج :

حتى إذا مَا كِلنَّتِ الْأَعْمَانِ ا ربِيًّا ولمًّا ، يَقْصَعَ الاصرارا

وفي الحديث : أمَّا الحيلُ فَعَسَّرُوهَا وأَمَّا الرَّجَا فأرَّوُوهُم ؛ وقال الكميت :

بها تَقْعُ الْمُعْمَدِ وَالْعَدُوبِ

المُنْعَبِّر : الذي يشرب في الغُمَّر إذا ضاق الما والتَّعَبِّر الشرب بالغُمَر ، وقيل : التَّعَبِّر أَقَ الشَّرْب دون الريّ ، وهو منه ، ويقال : تَعَبِّرُ تَّ مِن الغُمَر ، وهو القدّ ح الصغير ، وتغبير البعيرُ ؛ يَرْوَ مِن المَاء ، وكذلك العَيْرُ ، وقد غَبِّر البعيرُ ، الشَّرْب ؛ قال :

وَلَسَتَ بِصَادِرِ عِنْ نَبِيْتُ جَارِي؟ صُدُورَ الْعَبِّرُ غَبِّسَ، ﴿ الْوَرُودُ إِ

قال ابن سيده ؛ وحكي ابن الأعرابي غَــَـرُه أَصَّــ سقاه إياها ، فعد اه إلى مفعولين .

وقال أبو حنيفة : الفامرة النخل التي لا تحتاج السقي ، قال : ولم أجد هذا القول معروفاً . وصبي "غَمْر" وغَمَّر" وغَمَر" وغَمَر" وغَمَر" ومُغَمَّر

'يجرِ بِّ الأُمورُ بِيِّنُ الفِيارَةُ مِن قَوْمَ أَغْيَارٍ ، وَ غَيْرُ ، بِالضَم ، يَغْيُرُ غَيَارَةً ؛ وكذلك المُغَ مِن الرجال إذا استجهله الناس ، وقد نُغَيِّرَ تَغْيير وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهيا : أن اليم قالوا للني ، صلى الله عليه وسلم : لا يَغُرُ لكَ

تَقِيُّكُ أَنْفُراً مِن أَقْرِيشِ أَعْسَاراً } الأَعْسَار جِمِع 'غَمْر ، بَالْضِم ، وهو الحاهل الغير الذي لم 'يجَرِّب الأمور ؛ قال ابن سيده : ويُقْتَاسَ مِن دلك لكـل مِن لا غَنَاءَ عنده ولا رَأْي . ورجل نُغِمْر وغَمِر : لا تجربة له بحرب ولا أمر ولم تحتَّك، التَّجارب ؛ وقل روي بيت الشاخ :

لا تجسبكتي، وإن كنت امراً غيراً، كحيّة الماء بين الصَّخْرِ والشّيد

قَالَ ابن سيده : فلا أدري أهو إتباع أم لف : وهم الْأَغْمَالُ . وَاصْرَأَهُ غُمِيرَةٌ : غِرْ . وَعَامَرَ ، أَي باطَّسَهُ وقاتَلُهُ ولم يبال الموت . قبال أبو عمرو : رجل مُعَامِرٌ إذا كان يقتحم المهالك . والغُمْرُة : · تطُّلي به العروس يتخذ من الورسَ . قال أبو العميثل: الغُمْرُة والغُمْنَة واحِد . قال أبو سعيد : هو غر وأبن يُطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترقُّ بشرتها، وجمعها الفُمْرُ والعُمُنُ ؛ وقال إن سيده في موضع آخر : وَالغُهُورَةُ وَالْغُهُورُ الزَّعْمَانَ ﴾ وقيل: الورس ، وقيل: الجيس ، وقيل : الكركم . وثوب مُعَيِّر : مصبوغ بالزعفران . وجاوية 'مُغَمَّرَة' : مطليـة . وَمُغَنَّمُوهُ وَمُتَغَمَّرُهُ : مُتَطَلَّبَهُ . وقد غَمَرُت المرأة وجهها تَعْدِيراً أي طلت بـ وجهها ليَصْفُو لُونَهَا ، وَتَغَمَّرُتُ مِثْلُهُ ؛ وَغَمَّرُ فَلَانُ جَارِيتُهُ .

والغَمَوْمُ ، بالتحريك : السَّهَكُ وريحُ اللحم وما يَعْلَنَقُ بَالِيدُ مَنْ كَسَبِهِ . وقد غَبِرَت يبدُه من اللحم غَمَراً ، فهي غَمِرة أي رَهِمة ، كما

تقول من السُّهَك : سَهِكَة " } ومنه منديل الغَمَسُ ،

ويقال لمنديل الغُمَر إ: المُشُوش . وفي الحديث : مَنْ بَاتَ وَفِي بِدِه غَمَرَ ۖ ﴾ هو ألدسم ، بالتحريك ،

وهو الزهومة من اللحم كالوَضَرِ من السَّمْن. والغِمْرُ والعُكُرُ : الحقد والغلُّ ، والجسع 'غبورٌ' . وقد

غُمِرَ صدرُهُ عَلَى ، بالكسر ، يَغْمِرُ عُمْراً وغُمَراً . والغامير' من الأرض والدور : خلافُ العامر . وقال

أبو حنيفة : الغامر' من الأرض كلُّها ما لم يستخرج حتى يصلح للزرع والفرس ، وقبل : العامر ُ مـن الأرض ما لم يزرع ما مجتمل الزراعة ، وإنما قيــل له غامر" لأن الماء يبلغه فيتغشره ﴾ وهو فاعل" بمعينى مفعول ، كقولهم : سر" كاتم" ومالة دافق"، وإنما بني على فاعل ليقابِل به العامر ، وما لا سلغه الماء من

موات الأرض لا يقال له غامر " . قيال أبو عبد : المعروف في الغامر المعاشُ الذي أهله تجيرٍ ، قبال : والذي يقول الناسُ إن الغاميرَ الأرض التي لم تعميرُ ﴾ لا أدري ما هو ، قال : وقد سألت عنه فلم يبينه لي أُحدًا ﴾ يزيد قولهم العامرُ والغامر . وفي حديث عبر، وضي الله عنه : أنه مُسَاحُ السُّوادَ عامرَ وعامرَ ه ، فقيل : إنه أراد عامر ، وخرابه . وفي حديث آخر : أنه جعل على كلِّ حريب عامر أو عامر دو هماً

وقفيرًا ﴾ وإنما فعل عمر ﴾ رضي الله عنه ، ذلك لئلا

يُقَصِّرَ النَّاسُ في المُزارعةِ . قال أبو منصور : قيل

للخراب غامير لأن الماء قد غَسَرَ ، فلا تمكن زراعتُه

أُو كِنَبَسَهُ الرمل وَالتَوابِ ، أَو غَلَبِ عليه النَّورُ فنبيتُ

فيه الأباءُ والبَرَّدِيّ فلا ينبت شيئًا ، وقبل له غامرٌ ﴿

لأنه ذو غَمْر من الماء وغيره للذي غَمَره ، كما يقال :

هُمٌّ فِأَصِبُ أَي ذُو نَصَب ﴾ قال ذو الرمة : تُوكى أقورَ هَا يَعْمُرَ قَدْنُ فِي الآلُ مَرَّةً ﴾ وآفرينة "كخِنْرُ جُنْنَ مِنْ غَامِيرٍ كَضِعْلِ ا أي من سراب قد غَمَرَها وعلاها .

والغَمَسُرُ وذات العَمْرُ وذو الغَمْرُ: مواضع، وكذلك الغُمَيْر ؛ قال :

> هَجَر ثُكُ أَيَّاماً بذي الغَمْر ، إنَّني على هَجْر أَبَّام بِذِي الْعَمْر نادمُ

وقال امرؤ القيس:

كَأَنْنُل مِنَ الأَعْرَاضِ مَنْدُونَ بِئَنْشَةٍ وَدُونَ الْغُنْمَايِرِ عَامِدَاتِ لِغَضُورًا

وغَمْرُ وغَمْرُ وغامرُ : أسماء . وغَمْرة : موضع بطريق مكة ؛ قال الأزهري : هو منزل من مناهل طريق مكة ، شرفها الله تعالى ، وهو فَصْلُ ما بين نجد وتهامة . وفي الحديث ذكر غَمْر ، بفتح الفين وسكون الميم ، بئر قديمة بحكة حفرها بنو سهم والمتغْمُورُ : الممنظورُ ، والمتغْمُورُ : الممنظورُ ، ولل غَمْرُ ، الممنطورُ ، قال الراجز يصف إبلا: وليل غَمْرُ ، شديد الظلمة ؛ قال الراجز يصف إبلا:

يجسبن الساء بهيم عمر . داجي الرواقيين عداف السندر غنه اذا كان ساه آ .

وثوب غَمْرُ ﴿ إِذَا كَانَ سَاتِرًا .

غيجو: الفرخوارُ: غراء بجعل على القوس من وهي الم وقد غيبوره أو وقال الليث: الغيبوارُ شيء يصنع على القوس من وهي بها ، وهو غراء وجلد وتقول : غيبور قوسك ، وهي العيبورة ، ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي قيبار ، بالقاف . ويقال : حاد المطر الروضة حتى غيبجرها غيبجرة أي ماؤها، والله أعلم .

غلاو: الغَبَيْدَرُ: السَّبِينِ الناعم، وقيل : السمينِ المتنعْم، وقيل : الممثلي، سمناً ؛ أنشد ابن الأعرابي:

لله دَرُ أَبِيكُ دَبِّ غَمَيْدُرُ

تحسن الرُّواء، وقَلْبُهُ مَدْ كُوكُ

المَدَّ كُوكُ : الذي لا يفهم شيئاً . وشابٌ غَمَيْدَرُ : ربّان ؛ أنشد ثعلب :

> لا يَبْعُدُنُ عَصْرُ الشّبابِ الأَنْضَرِ والخَبْط في غَيْسانِه الغَمَيْدُو

قال: وكان ابن الأعرابي قال مرة العُنَمَيْدُرَ ، بالذَّا! المعجمة ، ثم رجع عنه .

غَمَدُو : الْعَمَيْدُرُ : حَسَنَ الشَّبَابِ . وَالْعَمَيْدُرُ المَتْنَعَمَ ، وقيل : المُمتلَىءُ سَمِناً كَالْغَمَيْدُرِ ؛ وقَ روى ابن الأعرابي قول الشاعر :

لله كرا أبيك رب غييدر

بالذال المعجمة والدال المهلة معناً وفسرهما تفسير واحداً ، وقال : هو الممتلىء سمناً ؛ وقبال ثعلب قوله :

والحبط في غيسانه الغبيذر

قال : كان ابن الأعرابي قال مرة العَمَيْدُرَ ، بِالذَالُ ، مَالذَالُ ، العَمَيْدُرَ ، بِالذَالُ ، العَمَيْدُرَ ، العَمَيْدُرَ ، اللهَدِيب في ترجه غذرم : العَدْرَمَةُ "كَيْلُ" فيه ذيادة على الوفاء قال : وأجاز بعض العرب عَبْدُرَ عَمْدُرَةً مَعْمَدُورَةً مَعْمَدُورَةً مَعْمَدُرَمَ مَا إِذَا كَالَ فَأَكْثَر . عَمْدُرَ عَمْدُرَةً مَعْمَدُورَمَ مَا إِذَا كَالَ فَأَكْثَر . عَمْدُرَمَ عَمْدُرَمَ مَا إِذَا كَالَ فَأَكْثَر .

غنثو: تَعَنَّسُرَ الرَجلُ بِالمَاء : شربه عن غير شهوة والفُنْشُر : ماء بعينه ؛ عن ابن جني . وفي الحديث أن أبا بكر قال لابنه عبد الرحين ، وضي الله عنها وقد وبيّحه : يا تُغنَّسُر ، قال : وأحسبه الثقيال أخرم ، وقيل : هو الجاهل من الفئارة والجهال والدون زائدة ، ويروى بالعبن المهلة ، وقد تقد غدو : غلام تُغندر " : سبين غليظ. ويقال للغلام الناء غندر " وغنندر" وغندر " : اسم وج غور : غور كل شيء : قعر ه . يقال : فلان بعد الغور . وفي الحديث : أنه سبع ناساً يذكر

القَدَّرَ فقال إنكم قد أُخذَم في شَعْبَان بَعِنا

الغَوْرُ ؛ غَوْرُرُ كُلُّ شيء ؛ تُعَنَّقُهُ وَبُعْدُهِ، أَيْ يَلِيا

\*\*

أَن تدركوا حقيقة عليه كالماء الغائر الذي لا يُقدر عليه ؟ ومنه حديث الدعاء : ومن أَبْعَدُ عُوراً في الباطل مني . وغور أنهامة : ما بين ذات عرق والبحر وهو الغور ' ، وقيل : الغور ' نهامة ' وما يلي البحر البين . قال الأصمعي : ما بين ذات عرق إلى البحر غور " ونهامة . وقال الباهلي : كل ما انحدر مسيله ، فهو غور " ونهامة . وقال الباهلي : كل ما انحدر مسيله ، فهو غور " .

وغارَ القــومُ غَوْراً وغُـُؤُوراً وأَغارُوا وغَوَّرُوا وَتَغَوَّرُوا : أَتَوا الغَوْرَ ؛ قال جرير :

> يا أمَّ تحزُّرة ، ما رأينا مِثْلَتَكَمَ في المُنْجدِينَ ، ولا يِغُوْر الفائرِ وقال الأعشى :

نَيِّ يَرَى ما لا تَرَون ، وذكرُهُ أَغَارَ ، لَعَمْري ، في البلاد وأنْسجدا

وقيل : غارُوا وأغاروا أخَدُوا نَسَوَ الغَوْر . وقال الفراء : أغارَ لغة بمنى غارَ ، واحتج ببيت الأعشى . قال محمد بن المكرم: وقد روي بيت ُ الأعشى مخروم النصف .

غاد ، لَعَمْري ، في البلاد وأنجدا

وقال الجوهري: غار يَغُورُ غَوْرًا أَي أَتَى الغَورُ ، فهو غَاثِرُ . قال: ولا يقال أَغارَ ؛ وقد اختلف في معنى قوله:

أغار، لعمري، في البلاد وأنجدا

فقال الأصمعي: أغارَ بمعنى أسرع وأنجد أي ارتفع ولم يود أتى الغورر ولا نَجداً ؛ قال : وليس عنده في إتيان العَور إلا غارَ ؛ وزعم الفراء أنها لغة واحتج بهذا البيت ، قال : وناس يقولون أغار وأنجد ، فإذا أَفْرَ دُوا قالوا: غارَ ، كما قالوا: هَنَأْنِي الطعامُ ومَرَ أَنِي،

فَإِذَا أَفُودُوا قَالُوا : أَمْرَ أَنِي . ابن الأَعْرَابِي : تَقُولُ

ما أدري أغار فلان أم مار ؛ أغار : أتى الغور ، و ومار : أتى الغور ، ومار : أتى الغور ، ومار : أنه أقطع بـ لال ابن الحرث معادن القبلية جلسيها وغوريها ؛ قال ابن الأثير : الغور مما انخفض من الأرض ، والجلس ما ارتفع منها . يقال : غار إذا أتى الغور وأغار أيضاً ، وهي لغة قليلة ؛ وقال جميل : وأنت امرؤ من أهل نَجْدٍ ، وأهلنا

والتَّغُويِرُ : إِنَيَانَ الْغَوْرِ . يَقَالَ : غَوَّرُنَا وغُرُنَا بِمِعَىٰ . الْأَصِمِي : غَانَ الرجلُ يَغُورُ إِذَا سَارَ فِي بِلَادِ الغَوْرِ ؛ هَكِذَا قَـالَ الكِسَائِي ؛ وأنشد بيت جريرِ أَذَا .

رَبُّهَامٌ ﴾ وما النَّجُدِيُّ والمُتَغَوَّدُ ؟

في المنجيدين ولا يِعَوْد الفائر

وغارَ في الشيء غَوْراً وغُوْراً وغياراً ، عن سيبويه : دخل . ويقال : إنك غُرْت في غير مَغار ؛ معناه طلبَّت في غير مَغار ؛ معناه طلبَّت في غير مطلب . ورجل بعيد الْغَوْر أي قَعَمِيرُ الرأي جيدُه . وأَغالَ عَيْنَه وغارَت عينُه تَغُورُ غَوْراً وغُوراً وغَوَّرَتْ: دخلت في الرأس، وغارت تَغارُ لغة فيه ؛ وقال الأحمر :

ورُبِئَتَ سائل عِنْي خَفِي : أغادت عينه أم لم تَعَادا ؟

وغار الماء غَوْراً وغُوْوراً وغَوَّراً : ذهب في الأَرض وسَفَلَ فيها.وقال اللحياني : غار الماء وغَوَّرَ ذهب في العيون . وماء غَوْرَ : غَالَو ،وصف بالمصدر . وفي التنزيل العزيز : فل أَرأَيتم إِنْ أَصبَحَ ماؤَكم غَوْراً ؟ سعي بالمصدر ، كما يقال : ماء سكُّبُ وأَذُنْ حَشْرٌ ودرهم خرّب أي نخرب ضرباً. وغارَت الشمسُ تَعُوْد غِيَاراً وغُوُوراً وغَوَّدت : غربت ، وكذلك القبر والنجوم ؛ قال أبو ذوّيب :

> هل الدَّهْرُ إلا لَـُنْلَةٌ وَنَهَارُهَا ؟ وإلا طلنوع الشبس ثم غِيارُها ؟

والغارُ : مَغارة في الجبل كالسَّرْب ، وقيل : الغارُ كالسَّرْب ، وقيل : الغارُ كالكَيَّاف في الجبل، والجمع الغيران ؛ وقال اللحياني: هو المنخفض في الجبل . وكل مطمئن من الأرض : غار " ؛ قال :

تؤمُّ سِنَاناً ، وكم 'دون. من الأرض مُحدَّدُ دياً غـارُها!

والغَوْرُ : المطمئن من الأرض . والغارُ : الجُحْرُ الذي يأوي إليه الوحشي عوالجمع من كل ذلك القليل: أغْوارُ ؛ عن ابن جني ، والكثيرُ : غيرانُ والغَوْرُ : كالغار في الجبل، والمتغارُ والمتغارةُ : كالغار في الجبل، والمتغارُ والمتغارةُ : كالغار ؛ وفي التنزيل العزيز : لو يَجِدون مَلْجاً أَو مَغارات أَو مُدَّخَلًا ؛ وربًا سَمَّوْ المَعانِسُ الظباء مَغاراً ؛ قال بشر :

كأن ظباء أسننه عليها كوانس، قالصاً عنها المتعادر

وتصغير الغار غُورَرْ ، وغارَ في الأَرض يَعَوْرُ عَوْرًا وَغُورًا : مَا ضَلَفَ الفَرَاشَةُ مِن وَعْلَى الفَم ، وقبل : هو الأُخدود الذي بين اللَّحْيين ، وقبل : هو داخل الفم ، وقبل : غارُ الغم نطعاه في الحنكين . ابن سيده : الغاران العَظْمان اللذان فيها العينان ، والغاران فم الإنسان وقرحُه ، وقبل : هما البطن والفرج ؛ ومنه قبل : المروسعى لِغاريّة ؛ البطن والفرج ؛ ومنه قبل : المروسعى لِغاريّة ؛

أَلَمْ تَوْ أَنَّ اللَّهُمْرَ يُومُ وَلَيْلَةً ﴾ وأنَّ الفَتَى يَسْعَى لِلْهَارَبِّهِ دَائْبًا ؟

والفار : الجماعة من الناس . ابن سيده : الغار الج الكثير من الناس، وقبل: الجيش الكثير؛ يقال: النَّة الفياران أي الجيشان ؛ ومنه قول الأحمَّف انصراف الزبير عن وقعة الجبل : وما أصنع به كان جمَع بين غارينن من الناس ثم تركهم وذهد والغار أ : ورق الكر م ؛ وبه فسر بعضهم المخطل :

آلت إلى النَّصف مِن كَلَّفَاءَ أَتَرَّعَهَا عِلْسَجُ ، ولَنَّمَهَا بِالْحَفْنِ وَالفِّالِ

والغارُ : ضَرَّبُ من الشجر ، وقيل : شجر عظاه ورق طوال أطول من ورق الحِلاف وحَسْلُ أَهُ مِن البندق ، أسود يقشر له لب يقع في الدواء ، واطيب الربح يقع في العطر ، يقال لشره الدهست ، واغارة " ، ومنه 'دهن ' الغارِ ؛ قال عدي بن زيد :

رُبُّ نار بِتُ أَرْمُتُهَا ، تَقَصَّمُ الْمِنْـدِيُّ والغارا

الليث : الغار نبات طيب الريح على الوُقُود ، و، السُّوس . والغار : الغبار ؛ عن كراع .

وأغار الرجل : عَجِل في الشيء وغيره . وأغا الأرض : ذهب ، والاسم الغارة . وعدًا الرَجل : الثعلب أي مثل عدو و ، فهو مصدر كالصَّاء ، من السَّاسَلُ الصَّاء ، من الله عادم :

فَعَدَّ طِلابَهَا ، وتَعَدَّ عَنها عِمَرْ فَ ، قد تُغيرُ إذا تَبُوعُ والاسم الغَويرُ ؛ قال ساعدة بن جؤية : بِساقٍ إذا أولى العَديُّ تَبَدَّدُوا ، يُخْفِضُ كَرِيْعِانَ السَّعاةِ عَويرُها

والغارا: الحَيْل المُغيرة ؟ قال الكميت بن معرو

وَنَحَنُ صَبَحْنَا آلَ تَخِرُانَ غَارَةً : تَمِمَ بنَ مُرٍّ والرَّماحَ النَّوادِسا

يقول : سقيناهم خَيْلًا مُغيرة ، ونصب تميم بن مرعلي

أنه بدل من غارة؛ قال ابن بري: ولا يصع أن يكون بدلاً من آل نجوان لفساد المعنى ؛ إذ المعنى أنهم صبحوا أهل نجوان بتيم بن نُوس وبرماح أصحابه ، فأهل نجران هم المطعونون بالرماح ، والطاعن لهم تمم وأصحابه ، فلو جعلته بدلاً من آل تجران لانقلب المعنى فثبت أنها بدل من غارة. وأغار على القوم إغارة المصدر وغارة : دفع عليهم الحيل ، وقيل : الإغارة المصدر والغارة الاسم من الإغارة على العدو ؛ قال ابن سيده: وهو الصحيح. وتغاور القوم: أغار بعضهم على بعض. وغاوره ، وأغار على العدو " يُغير إغارة ومُفاوراً .

وفي الحديث: مَنْ دخل إلى طعام لم 'يدع إليه دخل سارقاً وخرج 'مغيراً؛ المنفير اسم فاعل من أغار يُغير إذا تَهَب ، شبّه 'دخوله عليهم بدُخول السارق وخروجه بمَن أغار على قوم وتهبههم . وفي حديث قيس بن عاصم: كنت أغاو وهم في الجاهلية أي أغير عليهم ويُغيرُون علي ، والمنفاورة 'مفاعلة ؛ وفي قول عبرو بن مرة:

#### وبيض تكالا في أكنف المتفاور

لَمُعَاوِرْ ، بفتح الميم : جمع مُعَاوِر بالضم، أو جمع معنوار بحذف الألف أو حدث الياء من المتعاوير . المعنواد : المباليغ في الغارة . وفي حديث سهل ، خي الله عنه : بَعْثنا رسولُ الله على الله عليه وسلم ، غزاة فلما بَلَعْنا المُنارَ اسْتَحْتَدُتُ فرَسِي ؟ غَزَاة فلما بَلَعْنا المُنارَ اسْتَحْتَدُتُ فرَسِي ؟ الله ابن الأثير : المُغار ، بالضم ، موضع الغارة كلكةام موضع الإقامة ، وهي الإغارة نفسها أيضاً .

وفي حديث على : قال يوم الجبل: ما طَنْكَ مامرى وفي حديث على الفارين ؟ أي الجنيشين ؟ قال ابن الأثير : هكذا أخرجه أبو موسى في الفين والواو ؟ وذكر حديث الأحتف وقوله في الزبير ، وضي الله عنه ، قال : والجوهري ذكره في الواو ، قال : والواو والساة مقدوبان في الانقلاب ؟ ومنه حديث فيننة الأزاد : ليجمعا بين هذين الفارين . والفارة أن الجماعة من الحيل إذا أغارت . ووجل مغواو بين الفوار: مقاتل الحيل إذا أغارت . ووجل مغواو بين الفوار: مقاتل مفاوير وخيل مغيرة . وفرس مغوار " دسريع ؟ مفاوير وخيل مغيرة . وفرس مغوار " سريع ؟ وقال اللحاني : فرس مغوار شديد العدو ؟ قال طفيل :

## عَنَاجِيجِ مِن آلِ الوَجِيهِ ولاحِقِ ، مُعَقَّبُ ُ مُعَقَّبُ ُ مُعَقَّبُ ُ

الليث: فرس مُعَاوُ شديد المفاصل. قال الأزهري: معناه شدَّة الأَمْر كَأَنه فُتُلِ فَتُلِ فَتُلِّ . الجوهري: أَعَارَ أَي شدَّ العَدُو وَأَسرع . وأَعَارَ الفرس إغارة أَعارة أي شدَّ العَدُو وأسرع في الفارة وغيرها والمنعيرة والمفيرة: الحيل التي تغير وقالوا في حديث الحج: أشرق تسير كيما نفير أي نشفر ونسرع الحج: أشرق تسير كيما نفير أي نشفر ونسرع النفو ونسرع المنعوب وندفع للعصوارة ؟ وقال يعقوب : الإغارة ها الدفع أي ندفع للنفر ، وقبل : أراد 'نفير على للحوم المنطق أي ندفع للنفر ، وقبل : أراد 'نفير على للحوم المنور ، وهو المنخفض من الأرض على لغة من قال المور ، وهو المنخفض من الأرض على لغة من قال النفيل إذا أشرع ودفع في عدوه ، ويقال للخيل الشاعي المنات العرب تقول للخيل إذا شيعي فياح أي اتسعي فياح أي اتسعي فياح أي اتسعي وقبرة قائرية أيتنها الحيل الخيل على النهب غارة ،

وأصلها الخيل المُنفيرة ؛ وقال امرؤ القيس : وغارة ُ سرْحان ِ وتقريب ُ تَدَّفُلُ

والسّرحان : الذئب الوغارته : شدّة عدو . وفي التغريل العزيز : فالمنعيرات صبحاً . وغارتي الرجل ععير في ويَغور في إذا أعطاه الدّية ؛ رواه ابن السّحيت في باب الواو والياء . وأغار فلان بني فلان : جاءهم لينصروه ، وقد 'تعدّى بإلى . وغاره أو بخير يعدُورُه ويغير مُعنورُه عَنْ نا منك بعيث وبخير أي أغيثنا به . وغاره الله بخير يعدُورُهم ويغيرهم : أصابهم بخيصب ومطر وسقاهم .وغارهم يعدُورُهم غوراً أصابهم بخيصب ومطر وسقاهم .وغارهم يعدُورُهم غوراً

واسْتَغُورَ اللهَ : سأله الغيوة ؟ أنشد ثعلب : فلا تَعْبُعُلا ، واسْتُغُورِا اللهَ ، إنَّهُ

إذا الله سنتى عقد شيء تكسرا

ثم فشره فقال: استغورا من الميرة ؛ قال ابن سيده: وعندي ان معناه اسألوه الحصب إد هو مير الله خلقه ، والاسم الغيرة ، وهو مذكور بالباء أيضاً لأن غار هذه يائية وواوية . وغار النهار أي اشتد حد ......

والتَّعْوَرِينَ القَيْلُولَةِ . يقال : غوَّرُوا أَي الزّلُوا للقَائلة ، والغائرة : القائلة . وغَوَّر القوم تَعُورِ ] : دخلوا في القائلة ، وقالوا : وغَوَّروا لزّلُوا في القائلة ، وقالوا : الكلاب والثور :

وغَوَّرُ نَ فِي ظِلِ الْعَضَا ، وَتَرَكَّنَهُ لَمُ عَلَّهُ الْفَادِرِ الْمُتَشَـِّسُ لَعُوْدِ الْمُتَشَـِّسُ

وغَوَّرُوا : ساروًا في القائلة . والتغوير : نوم ذلك الوقت . ويقال : غَوَّرُوا بِنَا فقد أَرْمُضَّتُمُونَا أَي الزَّلُوا وَقَتَ الهَاجِرَةَ حَتَى تَبُرُّدُ ثُمْ تَرَوَّحُوا . وقال

ان شميل : التغوير أن يسير الراكب إلى الرّوال ينزل . ابن الأعرابي : المُنْعَرِّر النازل نصف النه هُنَيْهة ثم يرحل . ابن بزوج : غَوَّر النهار إذا زاا الشس . وفي حديث السائب: لما ورد على عمر ، والله عنه ، يفتح نهاو نند قال: ويحك! ما وراء فوالله ما بت هذه الليلة إلا تعفويراً ؛ يريب النو القيلة التي تكون عند القائلة . يقال : غَوَّر القوم قالوا ، ومن رواه تعفريراً جعله من الغرار ، والنوم القليل . ومنه حديث الإفك : فألين الحي وقد نزلوا القائلة . وقال الليث : التعوير يكوف نولاً للقائلة ويكون سيراً في ذلك الوقت ؛ والخوال الذول قول الراعى :

ونحْن إلى 'دفئوف 'مغَوَّرَاتِ ' يَقِسُنَ عَلَى الحَصِي 'نطَعَأَ لَقَيْنا

وقال دُو الرمة في التَّغُوير فجعله سيراً :

بَرَاهُنَ تَغُورِي ، إذا الآلُ أَرْفَلَتُ به الشبسُ أَزْارَ الحَيْزُورَاتِ العَوَانِكِ ورواه أبو عبرو : أرْقَالَت = ومعناه حركه وأرفلت: بلغت به الشبس أوساط الحَيْزُورَاتِ ؛ و

نزلنا وقد غار النهار ؛ وأو قلدت ؟ علينا حصى المعزاء ، شمس تنالها

أي من قربها كأنك تنالها . ابن الأعرابي : الغو هي الشمس . وقالت امرأة من العرب لبلت لها : تشفيني من الصورة، وتسترني من الفورة ، والصو الحكة . الليث : يقال غارت الشمس غياداً ، وأذ فلما أَجَنَّ الشَّمْسَ عَنِّي غِيارُها

وَالْإِغَارَةَ : شَدَّةَ الفَتْلُ. وحبل مُعَارِ : محكم الفَتْلُ،

يشديد الغارَّة أي شديد الفتل. وأغَرْتُ الحبلُ أي للله ، وأغَرْتُ الحبلُ أي للله ، فهو مُغَارَّ ، وما أشد غارتَه ! فالإغارَة مصدر طقيقي، والغارَة اسم يقوم مقام المصدر؛ ومثله أغَرْتُ لشيء إغارَة وغارَة وأطعت الله إطاعة وطاعة . فرس مُغارَّ : شديد المفاصل. واستغار فيه الشَّحْم: ستطار وسين. واستغارت الحَرْحَة والقَرْحَة :

رَعَتْهُ أَشْهِراً وَحَلَا عَلَيْهَا ،
فطار النَّيُّ فيها واستَعَارا روی : فسار النَّيُّ فيها أَی ارتفع ، واست

يروى : فسار النِّيُّ فيها أي ارتفع ، واستفار أي بط ؛ وهذا كما يقال :

تَصَوُّبَ الحسنُ عليها وارْتَقَى

ال الأزهري: معنى استغار في بيت الراعي هذا أي شد وصلّب، يعني شجم الناقة ولحمها إذا اكْتَنَز ، وقال يَا يَسْتَغُو الحبلُ إذا أُغِيرَ أي شد" فتله . وقال بضهم : استَغار شحم البعير إذا دخل جوفه ، قال : القول الأول . الجوهري : استَغاد اي سبن ودخل

المفيوية: صنف من السبائية نسبوا إلى مفيوة بن سعيد ولى بجيلة . والغاد : لغة في الفَيْرَة ؛ وقال أبو زيب يشبّه غليان القدور بصخب الضرائر :

> لَهُنَ نَشْيِجُ النَّشْيِلِ كَأَنْهَا ضَراثُو حِرْمِي ، تَفَاحشَ غَارُها

له لهن ، هو ضمير 'قدور ٍ قد تقدم ذكرها. ونـَشيــج ُ

غَلَيَانُ أَي تَنْشَجِ باللهم . وحر مي : يعني من أهل الحَر م بشبه غليان القُدُور وارتفاع صوتها باصطخاب الضرائر ، وإنما نسبهن إلى الحَرم لأن أهل الحَر مأول من اتخذ الضرائر . وأغار فلان أهله أي تزوج عليها ؛ حكاه أبو عبيد عن الأصمعي . ويقال : فلان شديد الغار على أهله ، من الفيرة . ويقال : أغاد الحبل إغارة وغارة إذا شد فقله . والغار : موضع بالشام ، والغورة والغرير : ماء لكلب في ناحية السّاوة معروف . وقال ثعلب: أني عمر بمنشوذ ي السّاوة معروف . وقال ثعلب: أني عمر بمنشوذ ي فقال :

### عَسَى الغُورَيْرِ أَبْؤُسَا

أي عسى الريبة من قبلك ، قال : وهذا لا يوافق مذهب سببويه. قال الأزهري: وذلك أن عمر التهمة أن يكون صاحب المتنبوذ حتى أثنني على الرجلل عريفه ضيراً ، فقال عمر حيننذ : هو حُرا وولاؤه لك . وقال أبو عبيد : كأنه أواد عسى الفويير أن يُحدن أبؤس ؛ قال الكميك :

قالوا : أَسَاءَ بَنُو كُنْ أَنِي ، فقلتُ لِمَم: عسى الغُويْرُ بِإِبْآسِ وَإِغْدُارِ

وقيل: إن الغُورَي تصغير غاد . وفي المثل: عسى الغُورَيْر أَبُؤُسا ؟ قال الأصمعي: وأصله أنه كان غار "فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو " فقتلوهم فيه ، فصار مثلاً لكل شيء 'يخاف أن يأتي منه شر أم صغر الغار فقيل نخوري ؟ قال أبو عبيد: وأخبرني الكلبي بغير هذا ، زعم أن الغُورَيْر ماء لكلب معروف بناحية السّباوَ ، وهذا المثل إنما تكلّبت به الزّباء لما وجهّت قصيراً السّعني بالعير إلى العراق ليحمل لها من برّه ، وكان قصير يطلنها بنار جذيمة الأبرش فحميل الأحمال صناديق فيها الرجال والسلاح ، ثم

عدَّل عن الجادَّة المُأْلُوفة و تَنَكِّب بِالأَجْبَالِ الطَّريق المُنتَهَج ، وأَخَد على الغُويَر فأَحسَّت الشرَّ وقالت: عسى الغُويَر أبؤسا ، جمع بأس ، أي عَساه أن يأتي بالبأس والشرّ، ومعنى عسى ههنا مذكور في موضعه. وقال ابن الأثير في المنتبُوذ الذي قال له عبر: عسى الغُويَر أبؤسا، قال: هذا مثل قديم يقال عند التّهمة، والغُويَر تصغير غار ، ومعنى المثل : ربما جاء الشرّ من معدن الحير ، وأراد عبر بالمثل لعلئك زَنيت بأمة وادّعيته لقيطاً، فشهد له جماعة بالسّتر فتركه. ولي حديث يجيى بن زكريا ، عليهما السلام : فساح ولنزم أطراف الأرض وغيران الشّعاب ؛ الغيران ولا بعنه الغيران وهو الكَهْف ، وانقلبت الواو ياء لكسرة بمع غار وهو الكَهْف ، وانقلبت الواو ياء لكسرة أههنا 'غر" ت ، فبعناه إلى هذا ذهبت ، والله أعلم .

غير: التهذيب: غَيْرُ من حروف المعاني، تكون نعتاً وتكون بعثاً وتكون بعنى لا، وله باب على حدة. وقوله: ما لكم لا تناصر ون؛ المعنى ما لكم غير مُمتناصرين. وقولمم: لا إله غير ك مرفوع على خبر التبدر ثة، قال: ويجوذ لا إله غير ك بالنصب أي لا إله إلا أنت، قال: وكائنا أحللت غيراً محل إلا نصبتها ، وأجاذ الفراء: ما جاءني غير ك على معنى ما جاءني إلا أنت ؛ وأنشد:

### لا عَيْبُ فيها غير سُهْلَة عَيْنِها

وقيل : غير بمعنى سوكى ، والجمع أغياد ، وهي كلمة بوصف بها ويستثنى ، فإن وصفت بها أتبعتها إعراب ما قبلها ، وإن استثنيت بها أعربتها بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا ، وذلك أن أصل غير صفة والاستثناء عارض ؛ قبال الفراء : بعض بني أسد وقد ضاعة ينصبون غيراً إذا كان في معنى إلاً ، تم الكلام قبلها أو لم يتم ، يقولون : ما جاءني غيرك وما جاءني

أحد غير ك ، قال : وقد تكون بمعنى لا فتنصما علم الحال كقوله تعالى: فين اضطئر" غيرَ باغ ولا عاد كأنه تعالى قال: فمن اضطر" خائفاً لا باغياً . وكقوا تعالى:غيرَ ناظرين إنَّاهُ ، وقوله سبحانه : غيرَ 'محلِّم الصيد والتهذيب: غير تكون استثناء مثل قواك هذ درهم غيرَ دائق ، معناه إلا دانقــاً ، وتكون غير اسباً ، تقول : مروت بغيرك وهذا غيرك. وفي التنزيز العزيز : غير المفضوب عليهم ؛ خفضت غير لأنها نعب للذين جـَـاز أن تكون نعبًا لمعرفة لأن الذين غير مَصْبُود صَدْهُ وَإِنْ كَانَ فَيَهُ الْأَلْفُ وَاللَّامِ } وقياًا أبو العباس : جعمل الفراء الألف واللام فيهما بمنز النكرة . ويجوز أن تكون غير نعتاً للأسماء السي إ قوله أَنْعَبْتُ عَلِيهِم وهي غير مَصْبُود صَبْدُهَا ﴾ وإلى وهذا قول بعضهم والفراء يأبى أن يكون غير نعتاً إا للسَّذين لأَنها عَنزلة النَّكرة، وقال الأَخفش: غير بَدل قال ثعلب : وليس بمبتنع ما قال ومعناه التكرير كأ أراد صراط غير المفضوب عليهم ، وقال الفراء : مع غير معنى لا ، و في موضع آخر قال : معنى غير في قو غير المفضوب عليهم معنى لا ، ولذلك أردَّت عليها ا كما تقول : فلان غير محسِن ولا مُعْمَلِل ، قال : ولم كان غير بمعني سيوى لم يجز أن يكرُّو عليها ، ألا ترُّ أنه لا يجوز أن تقول عندي سوى عبدالله ولا زيد قال : وقد قال مَنْ لا يعرِف العربية إن معنى غَا هينا بمعنى سوى وإنَّ لا صَلَّةً ؟ واحتجَّ بقوله :

## في بالو لا حُور سَرَى وما سُعَرُ

قال الأزهري: وهذا قول أبي عبيدة ، وقبال أ زيد: مَن نصَب قوله غير المفضوب فهـو قطعً وقال الزجاج: مَن نصَب غيرًا، فهو على وجهين أحدهما الحال، والآخر الاستثناء. الفراء والزجما

في قوله عز وجل : غير مُعلِّي الصَّيْد : بمعنى لا ،

جعلامعاً غَيْرَ بمعني لا، وقوله عز وجل: غيرَ مُتَجانف لِإِثْمَ ، غيرَ حال هذا . قال الأزهري : ويكون غيرٌ بمنى ليس كما تقول العرب كلام الله غيرُ محلوق وليس بمخلوق . وقوله عز وجل : هل من خالتي غيرُ الله يوزقكم ؛ وقرىء : غَيْرِ الله ، فمن خفض ردَّه على خالتى ، ومن رفعه فعلى المعنى أراد : هل خالق ، وقال الفراه: وجائز هل من خالق ا غيرَ الله ، وكذلك: ما لكم من إله غيرَه ، هل من خالق إلا الله وما لكم من إله إلا همُو ، فتنصب غير إذا كانت محل الا . وقال ابن الأنباري في قولهم : لا أراني الله بك غيراً ؛ الفيرُ : من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع غيراً ؛ الفيرُ : من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع غيراً ؛ الفيرُ : من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع غيراً ؛ الفيرُ : من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع

### ومَنْ يَكَفُرِ اللهُ بِلَنْـقَ الغِيرُ \*

واحدته غيرة ﴿ وَأَنشَد :

والعنبُ ومَا أَشْبِهِما ، قال : ويجوز أن يكون جُمعاً

وتغيّر الشيء عن حاله : تحوّل. وغيّر َه : حَوّله وبدّله كأنه جعله غير ماكان. وفي التنزيل العزيز : ذلك بأن الله لم يك مُعَيِّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يُعَيِّروا ما بأنفسهم ؟ قال ثعلب : معناه حتى يبدّلوا ما أمرهم الله . والعَيْر ُ : الاسم من التغير ؟ عن اللحياني ؟ وأنشد :

### ﴿ إِذْ أَنَا مُغْلُوبُ قَلْيَـلُ ۗ الْغَيَّرُ ۗ

قال : ولا يقال إلا غَيَّرْت . وذهب اللحياني إلى أن الغَيْرَ ليس بصدر إذ ليس له فعل ثلاثي غير مزيد. وغَيَّرَ عليه الأَمْرَ : حَوَّله . وتَعَايرتِ الأَشْياء : احْتَلَفْت . والمُغَيِّر على بَعَيره أَداتَه

١ قوله « هل من حالق النع » هكذا في الاصل ولعل أصل العبرة
 عمنى هل من خالق النع .

لَيْخَفُّفُ عَنْهُ وَيُرْبِحِهُ ﴾ وقال الأعشى :

واستُنْحِبُ المُنْعَيِّر ُونَ مِن القَوَّ مِ ، وكان النَّطافُ ما في العَزَّ الي

ابن الأعرابي: يقال غَيَّر فلان عن بعيره إذا حَـطَّ عنه رَحْله وأصلح من شأنه؛ وقال القُطامي: إلا مُغَيَّرنا والمُسْتَقَى العَجِلُ

وغير الدهر : أحواك المتغيرة . وورد في حديث الاستسقاء : مَنْ يَكْفُرِ اللهُ يَلْتَى الغيرَ أَي تَغَيْرُ اللهُ النساد . والغير أَي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى النساد . والغير ألاسم من قولك غير ت الشيء فتغير . وأما ما ورد في الحديث: أنه كر م تغيير الشيب يعني تنتفه ، فإن تغيير لونه قد أمير به في غير حديث .

وغارَهُم الله بخير ومطرّر يَغِيرُهُم غَيْراً وغياراً ويَغُورهم : أَصَابِم بَطَر وخصب ، والاسم الغيرة . وأرض مغيرة ، بفتح الميم ، ومَغْيُورة أي مَسْقية. يقال : اللهم غرْنا بخير وغرْنا بخير . وغار الغيث الأرض يَغيرها أي سقاها ، وغاراهُم الله بمطر أي سقاه ، يَغيرهم ويَغُورهم . وغارانا الله بخير : كقولك أعطانا خيراً ؟ قال أبو ذؤيب :

وَمَا حُمُلُ الدُّخْتِيُّ عَامٍ غِيارُهِ ،

وغارَ الرجلَ يَغُورُهُ ويَغَيِّرِهُ غَيْرًا : نفعه ؛ قال عبد مناف! بن ربعي الهُدَالِي :

> ماذا يَغْيُو ابْنَتَتِي ۚ وَبِنْعِ يَ عَوْيِلُهُمُا لاَتُو ْقُدَانِ ۚ وَلاَ بُؤْسَى لِلْنَ ۚ وَقَدَا

يقول: لا يُغني بُكاؤهما على أبيهما من طلب ثـأره شيئاً. والغيرة ، بالكسر ، والغيار : الميرة . وقد غارهم يغيرهم وغار لهم غياراً أي مارهم ونفعهم ؟ د قوله عبد مناف «هكذا في الامل، والذي في الصحاح عبدالرحس. قال مالك بن زُعْبة الباهليّ يصف امرأة قد كبوت وشاب وأسها تؤمَّــل بنيها أنّ بأنوها بالغنيمة وقــد قُنْـُـلوا :

ونهادية تشيطاء أو حارثية ، تُومَّل كَبْباً مِنْ بَنِيها يَغِيرُها أي يأنيها بالفنيمة فقد قاتيلوا ؛ وقول بعض الأغفال: ما زيائت في مناكظة وسير لصبية أغياداهم بغيسر

قد يجوز أن يكون أراد أغير هم بغير ، فغير اللقافية ، وقد يكون غير مصدر غار هم إذا مار هم . و دهب فلان يغير أهله أي يجيرهم . وغار ، يغير فيرا : وداه ، وأبو عبيدة : غار في الرجل يغور في ويغير في إذا وداك ، من الدية . وغار ، من أخيه يغير ويغور ه غيرا : أعطاه الدية ، والاسم منها الغيرة ، بالكسر ، والجمع غير ؛ وقيل : الغير اسم واحد مذكر ، والجمع أغيار . وفي الحديث : أن الني ، مذكر ، والجمع أغيار . وفي الحديث : أن الني ، مذكر ، والجمع أغيار . وفي دواية ألا الغير تثريد ، والغير : الدية ، وجمعه أغيار مثل ضلع وأضلاع . قال أبو عبر و : الغير ، جمع غيرة وهي وأضلاع . قال أبو عبر و : الغير ، جمع غيرة وهي الدية ، وجمع غيرة وهي الدية ، وجمع غيرة وهي الدية ، وأن الني ، وأضلاع . قال أبو عبر و : الغير ، جمع غيرة وهي الدية ، وجمع غيرة وهي الدية ، وجمع غيرة وهي الدية ، وجمع غيرة وهي المنا بالمنا والني والمنا والني والني

لَنَجْدَعَنَ بَأَيدِينَا أُنْدُوفَكُمْ ، بَنِي أُمَيْمَةَ ، إِنْ لَم تَقْبِلُوا الْغِيَرَاا

وقال بعضهم : إنه واحد وجمعه أغياد . وغيرًا و أها أعطاه الدية ، وأصلها من المنابرة وهي المنبادكة لأنها بدل من القتل ؛ قال أبو عبيدة : وإنحا سمى الدية عبراً فيا أرى لأنه كان يجب القود فغير القود ، نني أمية » مكذا في الاصل والأساس ، والدي في الصاح : بني أمية .

دية ، فستن الدية غيراً ، وأصله من التغيير ؛ وقا أبو بكر : سميت الدية غيراً لأنها غيرت عن القود إ غيره ؛ رواه ابن السكت في الواو والياء . وفي حديه مُحلتم ابن جثامة : إني لم أجد لما فعل هذا في غر الإسلام مثلًا إلا غَسَماً وردَت فَر مي أو لها فنف آخر ها : اسنن اليوم وغير غداً ؛ معناه أن مث وتؤخذ منه الدية ، والوقت أول الإسلام وصدر م

عن الدخول في الإسلام معرفتهم أن القور أي الله معرفتهم أن القور أي الله والعرب خصوصاً ، وهم الحراص على كور الأو تار ، وفيهم الأنفة من قبول الديات ، ثم تحر رسول الله ، على الإقادة بقوله : اسنن اليوم وغير عدا ؟ يويد : إن تقتص منه غير ت سنتك ، ولكنه أخرج الكاف على الوجه الذي يُهيج المخاطب ويحثه على الإقلاق على الإقلاق الموجه الذي يُهيج المخاطب ويحثه على الإقلاق الموجه الذي يُهيج المخاطب ويحثه على الإقلاق الموجه الذي يُهيج المخاطب ويحثه على الإقلاق

والجُرْأَةُ على المطلوب منه . ومنه حديث ابن مسع

قال لعبر ، رضي الله عنهما ، في رجل قتل أمرأة

كَمُثُلُ هَذَهِ الْعُنْمُ النَّافِيرَةُ } يعني إن حَرَى الأَمِنَ ا

أُو لِياء هذا القتيل على ما يُويد مُحَلَّم ثَـبُّطُ النَّا

أولياء فعفًا بعضهم وأواد عبر ، رضي الله عنه ، يُقيد كن لم يعف ، فقال له : لو غَيَّرت بالدية كان ذلك وفالا لهذا الذي لم يعف وكنت قد أَثَمَت لِكَ عَفْوَ ه ، فقال عبر ، رضي الله عنه : كنيف م علنما ؛ الجوهري : الغير الاسم من قولك غَيَّ النسيء فتعيَّر . والغيرة ، بالفتح ، المصدو من قال ابن سيده : وغار الر

١ قوله « وفي حديث محلم » أي حين قتل رجلًا فأب عينة بن
 أن يقبل الدية ، فقام رجل من بني ليث فقال ، يا رسول إد
 لم أجد النع . ا ه . من هامش النهاية .

على امرأته ، والمرأة على يَعْلُها تَعَادُ غَيْرُةً وغَ

وَغَارَا وَغِياراً ؛ قَالَ أَبُو ذَوْيُبُ يَصِفَ قُدُوراً : لَهُنَ نَشِيجٌ بِالنَّشْيِلِ كَأَنَّهَا ضَرائِرُ حَرْمِي ،تَفَاحَشَ غَارُها

وقال الأعشى :

لاحة' الصَّيْفُ والغيارُ وإشْنَا قُ على سَقْبَةً ، كَقَوْسِ الضَّالِ

ورجل غيران، والجمع غيارى وغيارى، وغيرو، والجمع غيرو، والجمع غير محمدة الياء خفتها عليهم وأنهم لا يستثقلون الضمة عليها استثقالهم لها على الواو ، ومن قال رُسل قال غير من وامرأة غيرى وغيرور، والجمع كالجمع ؟

الجوهري : امرأة غَيْور ونسوة غَيْرُ وامرأة غَيْرُ ي

رَلْسُوهُ غَيَارَى ؛ وفي حديث أم سلبة ، رضي الله عنها : إن لي بنتاً وأنا غَيُور ، هو فَعُول من فَيُور ، هو فَعُول من فَيُور ، هو فَعُول من فَيُور

اَمِرَأَهُ غَيُور بلا هَاءَ لأَنَّ فَعُولاً يِشْتَرِكَ فِيهِ الذَكَرِ الْأَنْثَى ، وَفِي رَوَايَة : امرأَة غَيْرَى ؛ هي فَعْلَى مَنْ غَيْرة ، وَالمِغْيَارُ : الشَّدِيدِ الغَيْيْرة ؛ قال النابِغة :

أَشْنُسُ مُوانِيعُ كُلُّ لَيَنْلَةً مُوَّةً ، مُنْسُلُنُ مُوانِّ اللِّمُنَادِ اللِّمُنَادِ اللِّمُنَادِ

رَجُلَ مِغْيَارِ أَيْضاً وقوم مَغَايِيرٍ . وَفَلَانَ لَا يَتَغَيَّرُ ﴿ أَهَلَهُ أَي لَا يَغَارَ . وأَغَارَ أَهَلَهُ : تُؤوّج عليها اوت . والعرب تقول : أَغْيَرُ مِنَ الْحُسُسَ أَي أَنْهَا لازم المعموم مُمَلَازَمَة الغَيْورُ لِمِثْلُها .

اَلِيَّرَ لَهُ مُغَايِّرَةً : عارضه بالبيع وبادَّلَهُ ، والغييارُ : بدالُ ؛ قال الأعشى :

> فلا تَحْسَبَنِي لَكُمْ كَافِراً ، ولا تَحْسَبُنِي أَرْبِدُ الفِيارَا

ل للزُّوج : فلا نحسَبَنِّي كافراً لِنعْمتك ولا مِمَّن

يويد بها تَغْيِيرًا . وقولهم : نَوْلُ القوم يُغَيِّرُونَ أَي يُصْلِحُونَ الرحالُ . وَبَنُو غِيْرَة : حي .

#### فصل الفاء

قار: الفتار ، مهموز : جمع فسارة . ابن سيده :
الفتار معروف ، وجمعه فشران وفشرة ، والأنثى
فتارة ، وقيل : الفتار للذكر والأنثى كما قالوا
للذكر والأنثى من الحمام : حمامة . ابن الأعرابي :
يقال لذكر الفتار الفؤرور والعضل ، ويقال للحمر
المتنن فتار المتنن ويرابيع المتنن ؛ وقال الراجز
يصف رجلا :

كَأَنَّ حَجْمَ حَجَرِ إِلَى حَجَرِ نِيطُ عَمْنَيْهُ مِنْ الفَارِ الفُؤَرْ

وفي الحديث: حَمْس فَواسِق يُقْتَلَنَ في الحلّ والحَرَم ، منها الفَأْرة ، هي مهبوزة وقد يترك هبزها تحفيفاً . وأرض فَيْرَة ، على فَعِلة ، ومَعْأَرة : من الفِيْرَان ، وجَرِدَة ، من الجُرَد . ولبن فَيْر : وقعت فيه الفَأْرة . وفَأَر الرجل : حفر حفر الفَأْدِ ، وقيل ؛ فَأَر حفر ودفن ؛ أنشد ثعلب :

إن أصبيخ ابن الزانا قد فأرا في الرَّضم، لا يَشُر لكُ منه عجرًا

وربا سُمَّي المسك فأراً لأنه من الفأو ، يكون في قول بعضهم . وفأرة المسك : نافيجته . قال عمرو ابن بحر : سألت وجلا عطاراً من المعتزلة عن فأرة المسك ، فقال : ليس بالفأرة وهو بالحشف أشبه ، ثم قال : فأرة المسك تكون بناحية تنبت يصيدها الصياد فيعصب سُرَّتها بعصاب شديد وسرتها مدلاة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح ، فإذا سكنت قرار السرة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح ، فإذا سكنت قرار السرة

١ قوله « الفؤرور » كذا هو بالأصل والذي نقله شارح القاموس
 عن ابن الأعرابي الفؤر كصرد واستشهد عليه بالبيت الآتي .

المُعَصَّرَة ثم دفنها في الشمير حتى يستحيل الدم الجامد مسكاً ذكتاً بعدما كان دماً لا يُوام نَتَنْناً ، قال: ولولا أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد تطبّب بالمسك ما تطببت به . قال : ويقع اسم الفَّار على فَأَرَة الرَّبِيل وفَأَرَة المِسْك وفَأَرَة الإبل ؛ قال : وفَأْرَة الإبل أن تفوح منها والمُحة طببة ، وذلك إذا رعت العشب وزهره ثم شربت وصدرت عن الماء نكريت علودها ففاحت منها والمُحة طببة ، فيقال لناك فأرة الإبل ؛ عن يعقوب ؛ قال الراعي يصف إبلا:

لها فَأَرَّةُ كَفْرُاءَ كُلِّ عَشْبَةٍ ، كَمَا فَتَنَى الكَافُورَ بِالسَّكُ فَاتِقُهُۥ

وعقيل تهمنز الفأرة والجُنُوْنة والمُنُوْسي والحُنُوْت. ومكان فَشُرِهُ : كثير الفَأْر . وأرضُ مَفَّارَةُ : ذات فَأْر . والفَّأرة والفُوْرة ، تهمنز ولا تهمنز : ربح تكون في رسْغ البعير ، وفي المحكم : في رسغ الدابة تَنْفَشُ إذا مُسيحت ، وتَجْمَع إذا تُر كت .

والنيشرة والفؤارة مكلاها: محلية وتمر يطبخ وتسقاه النفيساء ؛ التهذيب ؛ والفشرة محلبة تطبخ حتى إذا قارب فورانها ألقيت في معصر فصفيت ثم يلتم عليها تمر ثم تتبحساها المرأة النفساء ؛ قال أبو منصور : هي الفشرة والفشيرة والفريقة ، والفار : ضرب من الشجر ، يهنز ولا يهنز . ابن الأثير في هذه الترجمة : وفي الحديث ذكر فاران ، هو اسم عبواني لجبال مكة ، شرفها الله ، له ذكر في أعلام النبوة ، قال : وألفه شرفها الله ، له ذكر في أعلام النبوة ، قال : وألفه

فتر: الفَثْرَةُ : الانكسار والضعف . وفَتَر الشيءُ والحر وفلان يَفْتُر ويَفْتِر فَتُوراً وفْتُاراً : سكن بعد حدة ولان بعد شدة ؛ وفَتَرْه الله تَفْتِيراً وفَتَر هو ؛ قال ساعدة بن جؤية الهذلي :

الأولى ليست همزة .

أُخيلُ بَوْفًا مَنَ حَابِ له زَجَلُ ، إِذَا يُفَتَّرُ مَن تَوْمَاضِهِ تَحَلَّجًا

يريد من سحاب حاب . والزجل : صوت الرعد ؛ وقول ابن مقبل يصف غيثاً :

تَأَمَّلُ كُلْمِي ، كَلُ تَرَى كُو ، الرق يَبَانِ ، مَرَتْهُ رَبِحُ نَجْدٍ فَفَتْرًا ؟

قال حماد الراوية : فتر أي أقام وسكن . وقدال الأصمي : فتر مطر وفرغ ماؤه وكف وتحير، والفتر : الضعف . وفتر جسم يفتر فتوداً : لانت مفاصله وضعف . ويقال : أجد في نفسي فترة ، وهي كالضعفة . ويقال للشيخ : قد علته كرة وعرائه فترة . وأفتر والداء : أضعفه ،

والفُتار : ابتداء النَّشُوة ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد الأخطل :

وكذلك أفتره السكر .

وتَجَرَّدُتْ بعد الهَدير ؛ وصَرَّحَتْ صَهْباء ، تُومِي شَرْبَهَا بِفُتَارِ

وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كل مُسْكر ومُفتَدِّ ؛ فالمسكر الذي يزيبل العقل إذ شرب ، والمُفتَدِّ الذي يُفتَدِّ الجسد إذا شرب أبج بجسي الجسد ويصير فيه فتُدُوراً ؛ فإما أن يكود أفشر ، بمعنى فتشر ، أي جعله فاتراً ، وإما أن يكود أفشر الشراب إذا فتر شارب كأقطف إذ قطفت دابته .

ومان فاتر" : بين الحال والبارد . وفَتَرَ المَاءُ : سَكَمَ حَرَّه . وماء فاتور" : فاتر . وطكر"ف فاتر " : فيـــ ١ قوله « يريد من سحاب » أي فتى بمنى من ، ويحتمل أن تكور يمنى وسط ، أو بمنى في كما ذكره في فادة ح ل ج وقال هذ

روی خلیا .

فَنُود وسُجُو لِبِس بحاد النظر . ابن الأعرابي : أَفْتُر الرَجِلُ ، فهو مُفْتِر وَا ضعفت حفونه فانكسر طرف الجهام وطرف المشيرة . والفيتر : ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة . وقيل : ما بين الإبهام والسبابة . الجوهري : الفيتر ما بين طرف السبابة . الجوهري : الفيتر ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما . وفتر الشيء : قدره وكاله بفتر ه كشبره : كاله بشره . الشيء : قدره وكاله بفتر ه كشبره : كاله بشره . بين كل وسولين من وسل الله ، عز وجل ، من الزمان بين كل وسولين من وسل الله ، عز وجل ، من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي الحديث : فترة ما بين على وحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي ما بين على وحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي حديث ابن مسعود ، وضي الله عنه : أنه مرض فبكى فقال : إنما أبكي لأنه أصابني على حال فترة ولم يصبي على حال اجتهاد أي في حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات .

وفَتُو وفِتُو : اسم امرأة ؛ قال المسيب بن علس ويروى للأَعشى :

أَضَرَمْتَ حبل الوَصَلِ من فَتَر ، وهَجَرُ تَهَا ولَجَجْتَ فِي الْهَجِرِ وَهَجَرُ تُهَا ولَجَجْتَ فِي الْهَجِر وسَمِعْتُ حَلَّفْتُهَا التي حَلَّفْتُ ، إِنْ كَانَ سَمْعُكُ غَيْرٍ ذِي وَهُمْر

قال أن بري : المشهور عند الرواة من فتر ، بفتح الفاء ، وذكر بعضهم أنها قد تكسر ولكن الأشهر فيها الفتح . وصرمت : قطعت . والحبل : الوصل . والوقش : الثقل في الأذن . يقال منه : وقرت أُذِنُهُ تَوْقَرُ وقَرْ أَيضاً ، وجواب إن الشرطية أغنى عنه ما تقدم تقديره : إن لم يكن بك صم فقد سمعت حلفتها .

أَبُو زَيدً : الفُتُشُرُ النَّدِيَّةِ ؛ وهو الذي يُعمَّل من نخوص

يُنخل عليه الدقيق كالسُّفرة .

فتكو: لقيت منه الفتكرين والفتكرين ، بكسر الفاء وضها والتاء مفتوحة والنون للجمع،أي الدواهي والشدائد ، وقيل : هي الأمر العبقب العظيم كأن واحد الفتكرين فتكر ، ولم ينطق به إلا أنه مقدر كان سبيله أن يكون الواحد فتكرة ، التأنيث ، كما قالوا : داهية ومنكرة ، فلما لم تظهر الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً من الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً من الهاء المقدرة ، وجرى ذلك مجرى أرض وأرضن ، وإنما لم يستعملوا في هذه الأسماء الإفراد فيقولوا : فتكر وبسرح وأقنور ، واقتصروا فيه على الجمع ذون الإفراد ، من حيث كانوا يصفون الدواهي بالكثرة والعموم والاستال والفلة .

فَرْ : الفَائْدُور ، عند العامة : الطَّسَت أو الحُوان بتخذ من رُخام أو فضة أو ذهب ؛ قال الأُغلب العجلي : إذا انتَّجَلَى فائنُور عَيْن الشَّس

وقال أبو حاتم في الحيوان الذي يتخذ من الفضة :

و نَجُورًا كَفَاتُنُورِ اللَّحِيَّيْنِ ، يَوِينُهُ

تَوَقَّدُ يَاقُوتٍ ، وشَدَّرًا مُنتَظَّمَا ومثله لمعن بن أوس :

ونحراً ، كفاثور اللجن ، وناهداً وبطناً كفيد السيف، لم يَدْر ما الحَيْلا ويروى : لم يعرف الحَيْلا . وفي حديث أشراط الساعة : وتكون الأرض كفائدور الفضة ؛ قال : الفاثور الحوان ، وقيل : طست أو جام من فضة أو ذهب ؛ ومنه قولهم لقر ص الشمس فاثورها ؛ وفي حديث علي ، وخي الله عنه : كان بين يديه يوم عيد فائدور عليه خبر السَّمْراء أي خوان ، وقد يشبَّه

الصدر الواسع به فيسمى فاثوراً ؛ قال الشاعر : لها جيد عنه فوق فاثنور فضة ، وفوق مناط الكر م وجه مصور

وعم بعضهم به جميع الأخونة ، وخص التهديب به أهل الشام فقال : وأهمل الشام يتخذون خواناً من رخام يسمونه الفاثور ، فأقام في مقام علي كو وقول لمد :

حقائیبُهُم راج کتیق ودر مک ، وریط وفائدریة وسلاسل

قال : الفاثورية هنا أخوية وجامات . وفي الحديث : تكون الأرض يوم القيامة كفاثور الفضة ؟ وقيل : إنه خوان من فضة . والفاثور : المصحاة وهي النّاجئود والباطية . وقال الليث في كلام ذكره لبعضهم : وأهمل الشام والجزيرة على فائدور واحد ، كأنه عنى على بساط واحد . ابن سيده وغيره : والفاثور الجنفنة ، عند ربيعة . وهم على فاثور واحد أي بسط واحدة ومائدة واحدة ومنزلة واحدة ؟ قال : والكلمة لأهل الشام والجزيرة . وفاثور : موضع ؟ عن كراع ؟ قال لهيد :

بين فاتنور أفاق فالدَّحَل ٢

فجو: الفَجْر: ضوء الصاح وهو تحمرة الشمس في سواد الليل، وهما فَجْران: أحدهما المُستطيل وهو الكاذب الذي يسمى دَنَب السَّرْحان ، والآخر المُستطير وهو الصادق المُنتَشِر في الأَفْق الذي يُحرَّم الأَكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح إلا الصادق . الحوهري: الفَحْر في آخر الليل كالشَّفَق في أوله .

، قوله « فأقام في مقام علي » هكذا في الأصل . y قوله « بين فاثور النع » صدره : ولدى النمان مني موقف .

ابن سيده : وقد انْفَجَر الصبح وتَفَجَّر وَانْفَجَرَعْهُ الليلُ. وأَفْجَرُ وا: دخلوا في الفَحْر كما تقول:أصبحنا ، من الصبح ؛ وأنشد الفارسي :

> فَا أَفْجَرَتُ حَتَى أَهَبُ لِسُدُّفَةٍ عَلَاحِيمُ ، عَيْنُ ابْنَيُ صَاحٍ تُثَايِرُها

وفي كلام بعضهم : كنت أحُـل إذا أسْحَرْت ، وأرْحَل إذا أسْحَرْت ، وأرْحَل إذا أَسْحَرْت ، وفي الحديث : أَعَرَّسُ إذا أَسْفَرْت أَي أَنُول النّوء والتعريس إذا قربت من الفجر ، وأرتحل إذا أضاء ، قال ان السكيت : أنت مفحر من ذلك الوقت إلى أن تطلع الشمس ، وحكى الفارسي : طريق فحرَّر

والفيجار : الطُّنُّرُ قُ مثل الفيجاج . ومُنْفَجَرُ الرمل طريق يكون فيه .

واضح .

والفَجْنِ: تَفْجِيرُكَ المَـاءَ، والمَفْجَرُ: المُوضِ يَنْفَجِرُ مَنَهُ. وانْفَجَرَ المَاءُ والدمُ ونحوهـما مَز السيّالُ وتَفَجَرَ: انبعت سائلًا. وفَجَرَ، هو يَفْجُرُهُ بَالْضُمَ ، فَجَرْزً فَانْفَجَرَ أَي بَجَسَهُ فَانْبُجَسَ

وَفَجَّرِهِ : سُدَّدُ للكَثَرَةَ ؛ وَفِي حديث أَنِّ الزَّبَيْرِ فَجَّرُ تَ بِنَفْسَكُ أَي نَسِبْتُهَا إِلَى الفُّجُودِ كَمَا يَقَالَ فَسَنَّقُهُ وكَفَرُّ تَهِ .

والمتفجرة والفجرة ، بالضم : منفجر الماء مر الحوض وغيره ، وفي الصحاح : موضع تفتح الماء وفَجْرَة الوادي : مُسَّسِه الذي ينفجر إليه الما كَثُحُركه . والمفجرة : أرض تطمئل فتنفجر في أودية . وأفجر ينبئوعاً من ماء أي أحرجه ومفاجر الوادي : مرافضه حيث يرفض إليه السيل وانفجرت عليهم الدواهي : أنتهم من كل وج

وَالْمُنْتَفَعِّر : فرس الحرث بن وَعَلَمَهُ كَأَنهُ يَتَفَجَّرُ ' بالعرق .

والفَجَر : العطاء والكرم والجود والمعروف ؟ قال أبو ذويب :

> مَطَاعِمُ للضَّيْفِ حين الشَّتَـا ﴿ شُمُ الْأَنْوِفِ ﴾ كثيرُو الفَجَرُ \*

وقد تَفَجَّرَ بَالْكُرَمُ وَانْفَجَرَ . أَبُو عَبِيدَة : الفَجَرَ الْجُودِ الواسعِ وَالْكُرِمُ ، مِن التَّفَجَّرِ فِي الحَيْرِ ؟ قال عمرو بن امرىء القيس الأنصاري نخاطب مالك بن العجلان :

يا مال ، والسّبّد المُعسَمُ قد البطر ، بعد رأيه السّرف نحن بما عندنا ، وأنت بما عندك واض ، والرأي مختلف با مال ، والحق إن قسيعت به ، فالحق فيه لأمريا نتصف خالفت في الرأي كل ذي فبحر ، خالفت في الرأي كل ذي فبحر ، والحق ، با مال ، غير ما تصف إن بنجيراً مولى لقو مكم ، والحق أبوني به ويُعشر ف أ

قال ان بري : وبيت الاستشهاد أورده الجوهري :

خالفت في الرأي كلَّ دي فَجَرٍ ، والبَغْيُ ، يا مال ِ، غيرُ ما تَصَفُ

قال : وصواب إنشاده :

وألحق ، يا مال ، غير ما تصف

قال: وسبب هذا الشعر أنه كان لمالك بن العَيَّدُلان مَوْلَى يَقَالَ له بَجَيْدٍ ، جلس مع نَـَفَرٍ من الأوْس من بني عبرو بن عوف فتفـاخروا ، فدَّكر بُجيْدٍ

ما لك بن العجلان وفضله على قومــه ، وكان ســــد الحَيَّـن في زمانه ، فغضب جباعـة من كلام بُيعيو وعدا عليه رجل من الأوس يقال له سُمَـُّو بن زيد ابن مالك أحد بني عبرو بن عوف فقتله ، فبعث مالك إلى عبرو بن عوف أن ابعثوا إليَّ بسُمَسُر حتى أقتله بِمُورُلايَ ، وإلا حَرَّ ذلك الحرب بيننا، فبعثوا إليه: إنا نعطيك الرضا فخذ منا عَقَّله ، فقال : لا آخذ إلَّا ديَّةَ الصَّريح ، وكانت دية الصَّريح ضعف دية المَّـوْ لي، وهي عشر من الإبل ، ودية المولى خبس، فقالوا له: إن هذا منك استذلال لنا وبَغْنَى مُ عَلَيْنَا ، فأبي مالك إِلا أَخُدُ دِيَةِ الصريح، فوقعت بينهم الحرب إلى أن اتفقوا على الرضا بما محكم به عمرو بن أمرىء القس ، فحكم بأن يُعْطَى دية المولى ، فأبى مالك ، ونَـشــَت الحرب بينهم مدة على ذلك . ابن الأعرابي : أَفَاحِمَر الرجلُ إذا جاء بالفَحَر ، وهو المال الكثير، وأَفْجَرَ إذا كذب ، وأَفْجَرَ إذا عَنِي ، وأَفْجَرَ إذا كَفَر . والفَحَرُ : كثرة المال ؛ قال أبو يحْجن الثقفي :

> فقد أَجُودُ ، وما مَالِي بَدِي فَجَرٍ ، وأكثتُم السرَّ فيـه ضَرْبَةُ العُنْتُي

ويروى: بذي فَنَع ، وهو الكثرة، وسيأتي ذكر. . والفَجَر : المال ؛ عن كراع . والفَاجِرُ : الكثير المال ، وهو على النسب .

وَفَجَرَ الإِنسانُ يَفْجُرُ فَجْراً وَفُجُوراً: انْسُعَثُ فِي المعاصي . وفي الحديث : إن التَّجَّار يُبِعْدُون يوم القيامة فُجَّاراً إلا من اتقى الله؛ الفُجَّار: جمع فاجر وهو المُنْسَعِث في المعاصي والمحارم. وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في العُمْرة : كانوا يَرَوْن عباس ، رضي الله عنهما ، في العُمْرة : كانوا يَرَوْن العَمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفُجور أي من أعظم الذنوب ؛ وقول أيي ذؤيب :

ولا تَخْنُسُوا عَلَيَّ ولا تَشْطُنُوا بقَوْل الفَجْرِ، إنَّ الفَجْرِ نُحـوبُ

يروى: الفَجْر والفَخْر ، فبن قال الفَجْر فبعناه الكَدْب، ومن قال الفَخر فبعناه التَّزَيَّد في الكلام. وفَجَر إذا كذب، وأصله الميل ، والفاجر : المائل ؛ وقال الشاعر :

قَــَـلُــُدُم فَتَى لا يَفْجُرُ اللهَ عامداً ، ولا يَحْتَوْيه جادُه حين يُمْجِــلُ

أي لا يَفْجُر أَمِرَ اللهِ أَي لا بِمِيلِ عَنْهُ ولا يَتَرَكُهُ . الهوازني : الافتتجار في الكلام اختراقه من غير أن تسمعه من أحد فتتعلّمه ؛ وأنشد :

نازع القوم ، إذا نازعتهم ، أُويب أو بحسلاف أبسل . يَفْجُرُ القول ولم يَسْمَع به ، وهو إن قبل: التق الله المنتقل .

وفَجَرَ الرَّجِلُ بِالمُرْأَةُ يَفْجُرُ فَجُورًا : زَنَا. وَفَجَرَةً المُرَّةَ : زَنَت. ورجل فَاجِرِ مِن قوم فُجَّارٍ وَفَجَرَةً وَكَذَلَكَ الأَنْثَى بَغِيرِ هَاءً ؟ وقوله عز وجل : بل يريد الإنسان ليفَجُرُ أَمامَهُ ؟ أي يقول سوف أنوب ؟ ويقال : يُكْثُرُ الذنوب أي يقول سوف أنوب ؟ ويقال : يُكثُرُ الذنوب ويقدم الأعمال السيئة ؟ قال : ويجوز ، والله أعلم ، ليكفر عا قد امه من البعث . وقال المؤرج : فَجَرَ ليكفر عا قد امه من البعث . وقال المؤرج : فَجَرَ ليفْجُور ، قال : وقوله ليفجور ، قال : وقبل أخطأ في الجواب وفبجر من مرضه إذا برأ ، وفبجر أخطأ في الجواب وفبجر من مرضه إذا برأ ، وفبجر إذا كل عمر الركوب إلى ما إذا كل عمر والمناس على فبخر والشيط على على ما المناس على فبخر والمنتسل على فيضر والمنتسل على فيضر والمنتسل على

فَجْرَةَ إِذَا رَكِبُ أَمِراً قَبِيحاً مِنْ يَمِنْ كَادْبَهُ أَو لِـ أَو كِلَهُ الشّقِ أو كذب. قال الأزهري : فالفَجْرُ أَصله الشّق ومنه أُخِذَ فَجْرُ السّكُرْ ، وهو بَنْقُهُ ، ويسه الفَجْرُ فَجَراً لانشْفِجارِه، وهو انصداع الظلمة عن تو الصبح . والفُجورُ : أصله الميل عن الحق ؛ قال لب مخاطب عبه أبا مالك :

عُليظاً ، وإن أخرَّت فالكفلُ فاجرُ يقول : مَقْعد الرديف مائل . والشاجر : المختلف مأدِّناه كله الم أي حدان كلاشك . والكاد

وأحنّاء طيرك أي جوانب طَبْشِكَ . والكاذ فاجر" والمكذب فاجر" والكافر فاجر" لميلهم ع الصدق والقصد ؛ وقول الأعرابي لعمر :

فاغفر له ، اللهم" ، إن كان فَحَرْ

أي مال عن الحق ، وقبل في قوله : ليَفْجُرُ أَمَامِهِ أَي لِلْكُذَّبِ عَا أَمَامِهِ مِن البعث والحساب والحزا وقول الناس في الدعاء : ونتخلع ونترك مَ يَفْجُرُ كُ وَ فَسَرِه ثعلب فقال : مَن يضع الشيء في عَلَيْ ومن مجالفك ، وقبل : من يضع الشيء في عَلَيْ مُوضِعه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن وجم استأذنه في الجهاد فمنعه لضعف بدنه ، فقال له : المَالَّذِي وإلا فَجَرُ ثُلُكَ أَ قُولُه : وإلا فَجَرُ ثُلُكَ أَ عَصِيتُكُ وخالفتك ومضيت إلى الغَرُ و ، ويقال : ما من حق إلى باطل . ابن الأعرابي : الفَجُور والفاجِ من حق إلى باطل . ابن الأعرابي : الفَجُور والفاجِ المائل والساقط عن الطريق . ويقال للمرأة: يا فَجَادُ الله وَالسَاقِط عن الطريق . ويقال للمرأة: يا فَجَادُ الله وَالسَاقِط عن الطريق . ويقال للمرأة: يا فَجَادُ الله وَالسَاقِط عن الطريق . ويقال للمرأة: يا فَجَادُ الله والسَاقِط عن الطريق . ويقال للمرأة: يا فَجَادُ الله والسَاقِط عن الطريق . ويقال للمرأة: يا فَجَادُ الله والسَاقِط عن الطريق . ويقال للمرأة: يا فَجَادُ الله والسَاقِط عن الطريق . ويقال المرأة: يا فَجَادُ الله ويقال المَائِلُ والسَاقِط عن الطريق . ويقال المرأة: يا فَجَادُ الله الله ويقال المَائِلُ والسَاقِط عن الطريق . ويقال المرأة: يا فَبَعَالِ وَالنَّهِ وَالْهُ وَالْهُ اللهِ وَالنَّهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالْهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالْهُ وَالنَّهُ وَالْهُ وَالنَّهُ وَالن

معدول عن الفاجرة ، يريد: يا فاجرة . وفي حديث عائشة ( ، وضي الله عنها : يا لتفجر ً ا هو معدول عن فاجر المبالغة ولا يستعمل إلا في النداء غالساً . وهو معرفة ؛ قال النابغة :

# إِنَّا اقْتُسَمِّنَا مُخَطَّتَيْنَا بِينَنَا : فَحَسَّلَتُ بَرَّةً ، واحتملت فَجَارِ

قال ابن سيده: قال ابن جني: فَجارِ معدولة عن فَجُرَّةً ، وفَجْرَةً علم غير مصروف ، كما أن برَّةً تَخْرَةً على طريق الفظ ، وذلك تفسير على طريق اللفظ ، وذلك أن سيبويه أراد أن يعرِّف أنه معدول عن فَجْرَةً علماً فيريك ذلك فعدل عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاد ، وكذلك لو عدلت عن برَّةً قلت بَرَّالِ كما قلت فَجارِ ، وشاهد ذلك أنهم عدلوا حدام وقيطام عن حادمة وقاطمة ، وهما علمان علما أيضاً .

وأفيْجَرَ الرجلَ : وجده فاجِراً. وفَبَجَرَ أَمْ القوم: فَسَدَ ، والكذب من الفُجُور . وقد وكيا ، لا يُجْرَيَان ، إذا وقد وكي فلان فَبَعْرَة وفَجاد ، لا يُجْرَيَان ، إذا كذب وفَجَرَ ، وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : إياكم والكذب فإنه مسع الفُجُور ، وهما في النا ، يويد الميل عن الصدق وأعمال الحيو .

وأيام الفيجاد : أيام كانت بين قيدس وقريش . وفي الحديث : كنت أيام الفيجاد أنثبل على عمومتي ، وفي وقيل : أيام الفيجاد أيام وقائع كانت بين العرب تفاجروا فيها بع كاظ فاستحكثوا الحرر مات الجوهري: الفيجاد يوم من أيام العرب ، وهي أربعة أف بحر و فوله «وفي حديث عائدة» كذا بالامل والذي في الناية: عاتكة.

كانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قبلس عيلان في الجاهلية ، وكانت الدّبْرة على قيس ، وإنما الحرم، فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فَجَرْنا فسميت في الأشهر وفيجاوات العرب : مقاخراتها = واحدها فيجاد . وفيجاوات أربعة : فيجاو الرجل ، وفيجاو المرأة ، وفيجاو القرد ، وفيجاو البراض ، ولكل فيجاو خبو وفيجر الراكب فيجووا : مال عن سرجه . وفيجر أيضاً: مال عن الحق ، ومنه قولهم : كذب وفيجر أيضاً : مال عن الحق ، ومنه قولهم : كذب وفيجر وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : استعماله أعرابي وقال : إن ناقي قد نتقبت ، فقال له : كذبت ،

أَقْسَمَ بَاللهِ أَبُو حَفْضٍ عَمَرْ : مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلا دُبَرْ ، فاغفر له ، اللهمَّ ، إن كان فَجَرْ

أي كذب ومال عن الصدق . وفي حديث أبي بكر؟ وضي الله عنه : لأن يُقدَّم أحدُ كم فتُضْرَب مُعنَقه خير له من أن يَخُوض غَمَرات الدنيا، يا هادي الطريق مجر ت ، إنما هو الفحر أو البحر ؛ يقول: أن انتظرت حتى يضيء لك الفجر أبْضَر ت قصدك، وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك على المكروه ؛ يضرب الفحر والبحر مثلًا لغمرات الدنيا ، وقد تقدم البحر في موضعه .

فخو: الفَخْرُ والفَخْرُ ، مثل نَهْرٍ ونَهُرٍ ، والفُخْرِ والفَخْرِاءُ : السَّدَّحِ والفَخْراءُ : السَّدَّحِ والفَخْراءُ : السَّدَّحِ والفَخْراءُ والفَخْرُ يَفْخُرُ يَفْخُرُ فَخَرَ يَفْخُرُ فَخَرَ وَقَدْ فَخَرَ وَقَدْ وَخَرَّ وَقَدْرَ وَقَدْرَ وَقَدْرَ وَقَدْرَ وَقَدْرَ اللّهِ فَاخْرِ وَقَدْرُ ، وكذلك افْتَتَخْرَ . وتَفَاخُرَ القومُ : فَخَرَ بَعْضُهُم عَلَى بعض .

والنفاخُر : التعاظم . والتَّفَخُر : التعظم والتكبر . ويقال : فلان مُتفَخَر مُتفَخِس . وفاخر و مُنفَخر مَ فَفَخر و فَاخر مُنفَخر و فَفَخر و أنشد تعلى : تعلى :

فأصَّتُ عَبْراً وأَعْمَيْتُكُهُ ؟ عن الجود والقَخْرِ ؛ يومُ الفِخَارِ

كذا أنشده بالكسر ، وهو نشر المباقب وذكر الكرام بالكركم .

وفَخْيِرُكَ : الذي يُفاخِرُكُ ، ومشاله الحَصْمُ ... والفِخْيْرِ: الكثير الفَخْر، ومثاله السَّكِيْر. وفَخَيْرِه: كُنْرِ الافتخار؛ وأنشد:

يَشِي كَمَشِي الفَرج الفِخْدِو ؟ وقوله تعالى : إن الله لا يجب كل مختسال فخود ؟ الفخور : المتكبر . وفاخر ، ففخر ، يفخر ، تفخر ، فغخر ، يفخر ، منه وأكرم أباً وأمناً . وفخر ، عليه يفخر ، وفخر ، عليه ابن السكيت : فخر فلان اليوم على فلان في الفخر ، ابن السكيت : فخر فلان اليوم على فلان في الشرف والجالد والمنطق أي فضل عليه ، وفي الحديث : أنا سيد ولد آدم ولا فيخر ؟ القخر : ادعاء العظم والكبر والشرف، أي لا أقوله تبيخماً ، ولكن شكراً لله وتحدثاً بنعه ، والفخير ؛ المعلوب بالفخر .

والمَفْخَرَة والمَفْخُرة ، بَفتح الحَاء وضها : المَأْثُرة وما نُفخِرَ به . وفيه نُفخَرَ أي فَخْرَ . وإنه لذو نُفخرة عليهم أي فَخْر . وما لك نُفخرة عليهم أي فَخْر . وما لك نُفخرة هذا أي فَخْر أه ، عن اللحاني ، وفَخَر الرجل : تكبر بالفَخْر ؛ وقول لبيد :

حـنى تزَيَّنَت الجواءُ بفاخِرِ تقصف ، كألوان الرِّحال ، عَمِيمِ عنى بالفاخر الذي بلغ وجاد من النبات فكأنه فَخَرَ

> حَنْهُ لِسُ عَلَمْهَا مُصَمَّاحِ البُّكُو عَ واسعة الأخلاف في غير 'فخر'

والفُخُورُ ؟ أنشد أن الأعرابي :

ونحلة فَخُورُ : عظيمة الجذع غليظة السَّعَفُ وَفُرس فَخُور : عظيم الجُرُ دان طويله . وغُرْمُ فَيَخُر : عظم دلك من وقد يقال بالزاي ، وهي قليلة . الأصعي : يقال الكير والفَخْر والفَخْر والفَخْر والفَخْر واحداً . قال منصور : فجعل الفَخْر والفَخْر واحداً . قال عبيدة : فرس فَيْخَر وفَيْخَرْ " بالزاء والزاي ؟ كان عظيم الجُرُ دان . ابن الأعرابي : خَفِر الرَّعِ كَانَ عَظِيم الجُرُ دان . ابن الأعرابي : خَفِر الرَّعِ يَفْخَر إذا أَيْف ؟ وقول الشاعر :

وتُراه يَفْخُرُ أَنْ تَحُلُلٌ بيوتُهُ ؛ بِمُعَلَّة الزَّمِرِ القصيرِ ، عِنانا

وفسره ابن الأعرابي فقال: معناه يأتَفُ . والفَحَّار: الحَرَف . وفي الحديث : أن خَ يَتَبَرَّز فاتبعه عمر بإداوة وفَخَّارة ؛ الفَخَّار: خ

من الحَرَف معروف تعمل منه الجرار والكيزان وغيرها . والفحارة : الجراة ، وجمعها فخاد . معروف . وفي التنزيل : من صلحال كالفخاد . والفاخور : نبت طيب الربح " وقيل : ضرب من الرباحين ؛ قال أبو حنيفة : هو المرو و العريض الورق ، وقيل : هو الذي خرجت له جماميح في وسطه كأنه وقيل : هو الذي خرجت له جماميح في وسطه ، طيب أذناب الثعالب ، عليها تور أحمر في وسطه ، طيب الربح " يسميه أهل البصرة رياحان الشيوخ ، زعم أطباؤهم أنه يقطع السبات ؛ وأما قول الراجز :

إنَّ لنـا لجَارَةً 'فناخره ا تَكُدُّرَحُ للدنيا وتَنسَّى الآخره

فيقال : هي المرأة التي تتدحرج في مشبتها .

و : فدر الفحل بفدر فدوراً ، فهو فادر : فتر والخصع فدر والخصع فدر والقطع وجفر عن الضراب وعدل ، والجسع فدر وفكوادر . ابن الأعرابي : يقال للفحل إذا انقطع عن الضراب فدر وفكر وأفدر ، وأصله في الإبل . وطعام مفدر ومفدرة ؛ عن اللحاني : يقطع عن الجماع ؛ تقول العرب : أكل البطيخ مفدرة .

والفَدُور والفادر : الوَعِلَ العاقل في الجبل ، وقيل :
هو الوَعِلِ الشَّابِّ النّام ، وقيل : هو المُسِن ، وقيل :
العظيم ، وقيل : هو الفَدَر أيضاً ، فجسع الفادر

فوادر وفُدور ، وجمع الفَدَر أفدور ، وفي الصحاح: الجمع أفدر وفُدور ، والمُتقدرة اسم الجمع ، كما قالوا مَشْيَخة ، ومكان مَقدرة : كثير الفُدُر ، وقَل في جمعه : أفدر ؛ وأنشد الأزهري للراعي :

وكَأَمْا انْبَطَحَتْ،علىأَثْبَاجِها، 'فَدْرُ تَشَابَهُ' قد يَمَمْنَ 'وُعُولا

ال الأصمعي: الفادر من الوعول الذي قد أَسَنَّ بمنزلة

القارح من الحيل والبازل من الإبل ومن البقر والغنم. وفي حديث مجاهد قال في الفادر: العظيم من الأر وك المشين من بقرة . قال ابن الأثير : الفادر والفدُور المُسين من الوُعول ، وهو من فدر الفحل فدوراً إذا عجز عن الضراب ؛ يعني في فد يته بقرة \

والفادرة': الصغرة الضغبة الصّبّاء في رأس الجبل ، شبهت بالوَعِل . والفادر': اللحم السارد المطبوخ . والفِدُّرةُ : القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة ، قال الراجز:

# وأَطْعَمَتْ كِرْ دِيدةً وَفِدُارَة

وفي حديث أم سلمة : أهديت في فدرة من لحم أي قطعة ؟ والفدرة : القطعة من كل شيء ؟ ومنه حديث جيش الحبط : فكنا نقتطع منه الفيدر كالثور؟ وفي المحكم : الفيدرة القطعة من اللحم المطبوح الباردة . الأصبعي : أعطيته فدررة من اللحم وهبرة إذا أعطاه قطعة مجتمعة ، وجمعها فدر " . والفدرة : الكعب القطعة من اللهل ، والفيدرة من التهر : الكعب ، والفيدرة من الجبل ؛ قطعة مشرفة منه ، والفيدية وفها .

والفَدر : الأحمق ، بكسر الدال .

فوو : الفَرَّ والفِرارُ : الرَّوَعَانَ والهرب .

وَشَرَّار: غَيْرِ كَرَّاد، وَفِي مديث المِجْرة وَ فَلُورَ وَفَرُورة وَ فَرُورة وَ فَرَورة وَ وَفَرَّار وَفَرَّار وَفَلَا اللهِ وَفَرَّار وَفَلَا اللهِ وَفَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، وإلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، مُهاجِر يَنْ إلى المدينة فيرا به فقال : هذان قر تُ قريش ، أفلا أُرد على قريش ولا يمن فريش ؛ يقال منه : وريل فر ها جور ورجلان فر " ، لا يثني ولا يجمع . قال رجل فر ورجلان فر " ، لا يثني ولا يجمع . قال

الجوهري: رجل َفر ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ، يعني هذان الفَر ان ؛ قال أبو ذؤيب يصف صائداً أرسل كلابه على ثور وحشي فحمل عليها َففَر "تُ منه فرماه الصائد بسهم فأَنفذ به نُطر "تَي" جنبيه :

# فَرَمَى لَيُنْفِذَ وَرَّهَا ؛ فَهُوَى لهُ تَسَهُم ؛ فأَنْفُذَ مُطرَّتَيَّةٍ المِنْزَعُ ُ

وقد يكون الفَرُّ جمع فان كشارب وشرُبِ وصاحب وصَعَب } وأراد: فَأَنفَد طُرَّتِه السهم فلما لم يستقم له قال: المنزع.

والفُرَّى: الكتبية المنهزَمة، وكذلك الفُلتَّى. وأَفَرَّه غيرُه وتَفارُوا أَي تَهاربوا . وفرس مِفَرَّ ، بكسر الميم : يصلح للفرار عليه ؛ ومنه قوله تعالى : أَن المفرُ . والمَفرُ ، بكسر الفاء : الموضع . وأَفَرَّ بعض به : فعل به فعلا يَفرُ منه . وفي الحديث : أَن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعدي بن حاتم : ما يُفرُ الله عن الإسلام إلا أَن يقال لا إله إلا الله . التهذيب : يقال أَفرُ رُت الرجل أُفرُه إفراراً إذا الله على المنا على المنا على المنا على المنا على المنا وضم الفاء ؛ قال : والصحيح الأول ؛ وفي حديث الياء وضم الفاء ؛ قال : والصحيح الأول ؛ وفي حديث عاتكة :

### أَفَيَرُ عَلَيْهِمُ القومِ عَزْمَ قلوبهم ، فَهُنَّ هَواء ، والحُنُلُومُ عَواثَرِبُ

أي حملها على الفرار وجعلها خالية بعيدة غائبة العقول. والفرور من النساء: النّوار . وقوله تعالى: أين المنفر ؛ أي أي أي أي أي موضع الفرار ؛ عن الزجاج ؛ وقد أَفْر رَ ته . وفر الدابة يَفْرُهُما ، بالضم ، فرام : كشف عن أسنانها لينظر ما سِنتُها . يقال : كورَ وْتْ عن أسنان

الدابة أَفْرُ عنها فَرِ" إذا كشفت عنها لتنظر إليها أبو ربعي والكلابي ؛ يقال هذا 'فر بني فلان وهـ وجههم وخيارهم الذي يَفْتَر ون عنه ؛ قال الكميت ويَفْتَر منك عن الواضعات ؛ إذا غير لك القلح الأشعل منك عن الواضعات ؛

ومن أمثالهم : إنَّ الجَّوادَ عينُه 'فرارْهُ ، ويقال الحبيث عينه 'فرار'ه ؛ يقول : تعرف الجودة في عير كما تتعرف سنَّ الدابة إذا "فرار"تها ، وكذلك تعرا الحبث في عينه إذا أبصرته . الجوهري : إن الجوا عينُه 'فراره، وقد يفتح ، أي يُغنيك شخصه وَمَنْظُرُوْ عن أَنْ تَخْتَبُوهُ وَأَنْ تَفُوءٌ أَسْانُهُ . وَفَرَرَتُ الْفُرَ، أَفْرُهُ ۚ وَوَّا إِذَا نَظَرَتَ إِلَىٰ أَسْنَانُهِ . وَفَي خَطَّبَةُ الْحِجَاءِ لقد ُ فررْت عِـن َ ذَكَاءِ وَتُبَعِّرُ بِهِ ۚ . وَفِي حَدَيْثُ ا عبر ، رضي الله عنهما ، أراد أن يشتري بَدُنيَة ۖ فقال تُفرَّها ﴿. وَفِي جَدَيْثُ عِبْرُ ﴿ قَالَ لَابُنُ عَبَّاسَ ﴾ وفح الله عنه : كان يبلغني عنك أشياء كرهت أن أفسرًا عنها أي أكشفك . ابن سيده : ويقال للفرس الجو عينه فيرارُه ؛ تقوله إذا رأيته ، بكسر الفاء ، و مثل يضرب للإنسان يسأل عنه أي أنه مقيم لم يبوح وفَرَّ الأَمرَ وفَرَّ عَنه : نجث . وفُرَّ الأَمرُ كَجَلَّ أي استقبله . ويقال أيضاً : فنُرُّ الأَمرُ كَجَذَعَا ا رجع عوده على بدئه ؛ قال :

وما ارْتَقَيْتُ على أَرجاء مَهْلَكَة ، إلا مُنيتُ بأَمرٍ 'فر" لي جَذَعا

وأَفَرَّت الحَيلُ والإِبلِ للإثناء ، بالأَلف : سقط رواضعُها وطلع غيرُها .

وافتترً الإنسان : ضحك صَحِكاً حسناً . واف فلان ضاحكاً أي أبدى أسنانه . وافتترً عن ثنّه إذا كَشَرَ صَاحَكاً ؛ ومنه الحديث في صفة النو

صلى الله عليه وسلم :

## ويَفْتَرُ عِن مثل َحب الغَمام

أي يَكَشَرُ إذا تبسم من غير تَهْقَهَة ، وأراد بجب الغمام البَرَدَ ؛ شبّه بياض أسنانه به. وافترَ "يَفْتَرُ ، افتعل ، من فرَرَت أفر " . ويقال : 'فر" فلاناً عما في نفسه وافتتر " في نفسه وافتتر البرق : تلألا ، وهو فوق الانكلال في الضحك والبرق ، واستعاروا ذلك للزمن فقالوا : إن الصر فق ناب الدهر الذي يَفْتَر " عنه ، وذلك أن الصر فق إذا طلعت خرج الزهر واعتم "النبت . وافتتر " الشيء : استنشقه ؛ قال رؤبة :

### كأنما افْتَرَ انشُوقاً مَنْشَقا

ويقال : هو 'فر''ة' قومه أي خيارهم ، وهــذا 'فر''ة' مالي أي خيرته . اليزيدي : أفـْـرَـرُ\*ت' رأسه بالسيف إذا فلقته .

والفَريرُ والفُرادُ : ولد النعجة والماعزة والبقـرة . ابن الأعرابي : الفَريرُ ولد البقر ؛ وأنشد :

يَنْشِي بنو عَلَّكُم مَنْ لَى وَاخْوَتُهُم، عَلَيْهُ مِثْلُ الضَّأْنِ \* 'فَرْفُورُ

قال : أراد نمر ار فقال نمر فنور ، والأنثى نمرارة من و وجيعها نمرار أيضاً ، وهو من أولاد المعز ما صغر جسمه ؛ وعتم ابن الأعرابي بالفرير ولد الوحشية من الظبّاء والبقر ونحوهما . وقال مرة : هي الحير فان والخبيد ، ومن أمثالهم :

## َنُوْ وُ الفُرادِ اسْتَحْهِلِ الفُرارا

قال المؤرج: هو ولد البقرة الوحشية يقال له 'فرار" وفَرير" ، مثل 'طوال وطلويل ، فإذا شب" وقوي أُخذ في النَّزَوان ، فمنى ما رآه غير'ه كزا لِنَزْوه ،

يضرب مثلًا لمن 'تتَّقى مصاحبته . يقول : إنْك إن صاحبته فعلت فعله . يقال : 'فران جمع 'فرارة وهي الحر فان ، وقيل الفريو واحد والفرار جمع . قال أبو عبيدة : ولم يأت على 'فعال شيء من الجمسع إلا أحرف هذا أحدها ، وقيل : الفريو والفرار والفرار والفرار والفرار والفرار والفرور والفرود والفرافر أ الحمل إذا فطم واستجفر وأخصب وسمين ؛ وأنشد أبن الأعرابي في الفرار الذي هو واحد قول الفرود :

> لَـعَــُـري! لقد هانت عليك طعينة "، وَرَبِّت برجليها الفُرارَ المُراتَــُـّا

والفُرارُ : يكون للجماعة والواحد. والفُرار : البَهْمُ الكَبار ، واحدها فر فُدُور . والفَرَ يُرُ : موضع المُجَسَّة من مَعْرفة الفرس ، وقيل : هُو أَصل مَعْرفة الفرس .

وفَرْفَرَ الرَجِلُ إذا استعجل بالحياقة . ووقع القوم في فَرَّ وأَفْرَة أَي اختلاط وشدة . وفَرَّةُ الحرّ وأَفْرُ أَي اختلاط وشدة . وفَرَّةُ الحرّ في فَرْدَة الحر أي في أوله ، ويقال : بل في شدته ، بضم الهمزة وفتحها والفاء مضومة فيهما ؟ ومنهم من يقدول : في فَرَّة الحر ، ومنهم من يقدول : في منحر أفرَّة الحر ، بفتح الألف . وحكى الكسائي أن منهم من يجعل الألف عيناً فيقول : في عَفْرَة منا الحرّ وعُفُرَّة الحر ؛ والألف أصلية على نعلئة مثل من باب أقر يأفر ، والألف أصلية على نعلئة مثل الحسائة . الليث : ما زال فلان في أفرَّة شرّ من فلان . والفر قر قر أ : الصاح . وفر قر قر ، صاح به ؛

إذا مَا فَر ْفَرُوه رَغَا وبالا

والفَرْ فَوةٌ : العجلة . ان الأعرابي : فَرَّ يَفِرُ ۚ إِذَا

عقل بعد استرخاء . والفَرْقَرَةُ : الطيش والحَمَة ؛ ورجل فَرَ فَارْ وامرأَة فَرْفَارة . والفَرْفَرة أَ : الكلام والفَرْفار . وفَرْفَر فَي والفَرْفار أَ : الكثير الكلام كالثر أور أَ : الأَخْرَقُ . كلامه : خلَّط وأكثر . والفُرافِرُ والفَرْفار : الأَخْرَقُ . وفَرْفَرْ والفَرْفار : الأَخْرَقُ . فَوَرْفَرْ والفَرْفار : الذي يُفَرَّ فورْفرْق الذي حركته مثل هَرْهَرْته ؛ يقال : فَرْفَرَ الفِرس أَ إِذَا صرب فأس لَحامه أَسنانه وحرك وأسه ؛ وناس يَرْوُونه في شَعر امرىء القيس بالقاف ، قال ابن بري هو قوله :

إذا أزعتُه من جانِبَيْهِ كَلَيْهُما اللهِ مَنْ فَرَفْرَا مَنْيَ الْمَيْدَكِينَ فِي كَفَلَّهُ مُ فَرَفْرَا

ويروى قر قرا . والهميذي ، بالذال المعجمة : سير سريع من أهذب الفرس في سيره إذا أسرع ، ويروى الهميذي ، بدال غير معجمة ، وهي مشية فيها تبختر ، وأصله من الثوب الذي له هدب لأن الماشي فيه يتبختر ؛ قال : والرواية الصحيحة فر فر ، بالفاء ، على ما فسره ، ومن رواه قر قر قر ، بالفاء ، على ما فسره ، وليس بالجيد عندهم لأن الحيل لا توصف بهذا وفر فر الدابة اللجام ، حركه . وفرس فرافر : يُفر فر وفر قر اللجام في فيه . وفرش فر فاور : يُفن وحر كني وفر المناس الحيار : ينفن وحر كني وقرب الخطر وحر كني وقرب الحيار ؛ ينفن جسده ، وفر قر أيضاً المسرع وقر فر الفيس الحيار ؛ وأنشد بيت امرى القيس :

مشى الْمَيْدُكِي فِي دَفَّة ثُمْ فَرَ فَرَا

وفَرْ فَر الشيءَ : سُقِقه . وفَرْ فَر إذا سُقِق الزُّق اقَ وغيرها .

والفَرُ فَار : ضرب من الشجر تَتَخَذُ منه العِساسُ والقَصَاءُ ؛ قال :

والبلط يبوي حبر الفرفار

البَّلط: المخرطة. والحُبُّر : العُقَد . وفَرْ فَرَ الرجل

إذا أوقد بالفر فار ، وهي شجرة صَبُور على النار . وفر مَنْ ور على النار . وفر مَنْ كب من مراكب النساء والرّعاء شبه الحَنويَّة والسَّويَّة . والفُر فَور والفُر افر : سَويِق يتخذ من اليَنْبُوت ؛ وفي مكان آخر : سَويَقُ يَنْبُوت عَمان .

والفُرْ فَكُو : العصفور ؛ وقبل : الفُرْ فَكُو والفُرْ فَكُود العصفور الصغير . الجوهري : الفُرْ فُكُور طَائِر ؛ قال الشاعُر :

حجازيَّة لم تَدَّر ما طَعَمُ فُرْ فُر ، وما أَهلتها بِتُنْكُثُر

قال: التُّبُثُ مَّ الصَّمْوة. وفي حديث عون بن عبد الله ما وأيت أحداً يُفَرَّفُورُ الدنيا فَرْقَرَّهُ هذا الأَعرج يعني أبا حازم ، أي يدمها ويزاقها بالذم والوقيعة فيها ويقال الذئب يُفَرَّفُورُ الشَّاة أي يمزقها . وفريد : بطن من العرب .

فؤر: الفرّر، بالفتح: الفسخ في الثوب. وفرّر الثور فرّراً: شقه. والفرّر، الشقرق. وتفرّر الثور والحائط: تشقق وتقطع وبكي . ويقال: فرّر د الجُلكة وأفرْر نها وفرّر نها إذا فتسّها. شهر:الفرّ الكسر؛ قال: وكنت بالبادية فرأيت قباباً مضروبة فقلت لأعرابي: لمن هذه القباب? فقال: لبني فرّار ق فرّر الله طهورهم! فقلت: ما تعني به ? فقال: كم الله . والفرّ وره: الشقوق والصدوع. ويقال: فرّر دره أنف فلان فرّراً أي ضربته بشيء فشققه ، فه مَفرُور الأنف. وقال بعض أهل اللهة: الفرا

قريب من الفَزْار ؛ تقول : فَرَازْت الشيء من الشو أي فَصَلَته، وفَزَرَرْت الشيءَ صَدَعْته . وفي الحديث أن رجلًا من الأنصار أخذ لتَحْيَ جَزُورٍ فضرب

شَهَاب : خرجنا حُجَّاجاً فأوطأ رجل راحلته ظبياً فَفَزَرَ ظهره أي شقه وفسخه . وفَزَرَ الشيء يَفْزُرُه فَزَرًا : فرقه . والفَزْرُ : الضرب بالعصا ، وقيل : فَزَرَه بالعصا ضربه بها على ظهره . والفَزَر : ديح الحَدبة . ورجل أَفْزَرُ بيْن الفَزَر :

وهو الأحدب الذي في ظهره مجفرة عظيمة ، وهو المَّذُوو أَيْضًا . والفُزُّرة : العُجْرة العظيمة في الظهر والصدر . فَنَزُرَ فَزَرَا ، وهو أَفْنَزَر . والمَمْزُور : الأحدب، وجاربة فَزَّراء: ممثلثة شحماً ولحماً، وقيل: هي التي قاربت الإدراك ؛ قال الأحطل :

وما إن أرى الفَزْواة إلا تَطَلَعُاً ، وَخَيِفة كَيْمُورُوا اللهِ أَمْ عَجُرُو

أراد : وُخيفة أن مجميها .

والفزور ، بالكسر : القطيع من الغنم . والفزور من الضاًن : ما بين الثلاثة الضاًن : ما بين العشر إلى الأربعين العشر إلى الأربعين من المعشر إلى الأربعين من المعشر عن العشر إلى الأوبعين من المعزى . والفزور : الجدى عنال : لا أفعله ما

آنوا فرزور. وقولهم في المثل: لا آتيك معزى الفرزو؟ الفرز لقب لسعد بن زيد مناة بن تيم، وكان وافي الموسم بميمزي فأنتهبها هناك وقال : من أخذ منها واحدة فهي له، ولا يؤخذ منها فرزو "، وهو الاثنان فأكثر، وقال أبو عبيدة نحو ذلك إلا أنه قال : الفرزو هو الجدي نفسه ، فضربوا به المثل فقالوا: لا آتيك معزى

الفِرْو أي حتى تجتمع تلك، وهي لا تجتمع أبداً؛ هذا قول ابن الكلي؛وقال أبو الهيثم: لا أعرفه، وقال

الأزهري: وما رأيت أحداً يعرفه . قال ابن سيده : إنما لُقتِّب سعد بن زيد مناة بذلك لأنه قال لولده

واحداً بعد واحد : ارْعَ هذه المِعْزَى ، فأبوا عليه فنادى في النــاس أن اجتمعوا فاجتمعوا ، فقــال :

انتهبوها ولا أحلُ لأحد أكثر من واحدة ، فتقطّ عوها في ساعة وتفرقت في البلاد ، فهذا أصل المثل ، وهو من أمثالهم في ترك الشيء . يقال : لا أفعل ذلك معزّى الفزر و أن يقولوا حتى تجتمع اللهر كله . الجوهري : الفزرو أبو قبيلة من تميم وهو سعد بن زيد مناة بن تميم .

والفَرَاوة ' : الأُنثى من النَّمِر ، والفَرَّو ' : ابن النمر . وفي التهذيب : ابن البَّر والفَرَارة ' أُمه والفَرْرة ' أُخته والفَرَّرة ' أُخته والهَدَبِّس ' أَخوه . النهذيب : والبَبْر ' يَقال له الهَدَبِّس وأَنثاه الفَرَارة ' ؟ وأنشد المعرد :

ولقد رأيت مدربساً وفزارة ، والفِيْوَنِ والفِرْوْرُ يَتْبَعُ فِرْدَهُ كَالْفَيْوَنِ

قال أبو عمرو: سألت ثعلباً عن البيت علم يعرفه ؟ قال أبو منصور: وقد وأيت هذه الحروف في كتاب الليث وهي صحيحة وطريق فازر ": بَيِّن واسع ؟ قال الراجز:

تَدُنَّ مَعْزَاءَ الطريقِ الفازِرِ ، كُنَّ الدِّياسِ عَرَمَ الْأَنَادِرِ

والفازرة ' : طريق تأخذ في رملة في دَكادِك لينة كَأَمْها صدع في الأرض منقاد طويل خلقة . ابن شبيل : الفازر ' الطريق تعلو النّجاف والقُور َ فتَغْز رُها كأنها تخدُد ' في رؤوسها خُدُوداً . تقول : أَخَذْنا الفازر وَ وَأَخْذَنا طريق فازر ، وهو طريق أثسَّر في رؤوس الجال وفقرها .

والفزارُ : هنة كَنَسَخَمة تخرج في مَغْرِز الفخمذُ دُوكَيْنَ منتهى العانة كَفُدَّةً مِن قرحة تخرج بالرجل ا أو حراحة .

والفازر' : ضرب من النمل فيه حمرة وفَزَارة .

١ قوله « تخرج بالرجل » عبارة القاموس تخرج بالإنسان .

وبنو الأَفْنَزَرِ: قبيلة ؛ وقيل : فَزَارَةُ أَبُو حَيَّ مَنَ غَطَهُانَ ، وهو فَزَارَةً بَن نُذَبِّيانَ بَن بَغْيِض بن دَيْث ابن غَطَهُان .

فسع : الفَسَرُ : البيان . فَسَر الشيءَ يفسرُ ه ، بالكسر، ويَفْسُرُ ه ، بالضم ، فَسَراً وفَسَّرَ ه : أَبانه ، والتَّفْسيرُ مثله . ابن الأعوابي: التَّفْسيرُ والتأويل والمعنى واحد . وقوله عز وجل : وأحسن تفسيراً ؛ الفَسْرُ : كشف المُنفَطِّى ، والتَّفْسير كشف المُراد عن اللفظ المُشْكل ، والتأويل : رد "أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر .

واستَفْسَر ْتُه كذا أي سألته أن يُفَسِّره لي . والفَسْر في التَفْسِرة ُ ؟ والفَسْر في الله الموهري : وأظنه مولَّداً ، وقيل : التَفْسِرة والله الذي يُسْتَدَلُ به على المرض وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل ، وهو اسم كالتَّنْهِية ، وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه ، فهو تفسير الثيء ومعناه ، فهو تفسير أنه .

فطو: فطر الشيء يفطر فطراً فانفطر وفطر و وفطر الشق ، شقه ، وتفطر الشيء : تشتق ، والفطر : الشق ، وجمعه فطر ، وفي التنزيل العزيز : هل ترى من فطر و ؟ وأنشد ثعلب :

شَقَقَتِ القلبَ ثَمْ ذَرَرُتِ فِيهِ هواكِ ، فَلِيمَ ، فالتَّأَمَ الفُطُنُونُ .

وأصل الفَطْر : الشق ؛ ومنه قوله تعالى ؛ إذا السماء انفَطَرَتْ ؛ أي انشقت . وفي الحديث: قام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى تَفَطَّرَتْ قدماه أي انشقتا . يقال : تَفَطَّرَتْ وانفَطَرَتْ يمعنى ؛ ومنه أخذ فطر الصائم لأنه يفتح فاه . ابن سيده : تَفَطَّرَ الشيء وفَطَر وانفَطَر . وفي التنزيل العزيز : السماء

مُنْفَطِر به ؛ ذكر على النسب كما قالوا دجاجة مُعْضَلُ . وسيفُ فطار : فيه صدوع وشقوق ؛ قال عنترة :

وسيفي كالعقيقة ، وهو كيمعي ، سلاحي لا أفسَل ولا فيُطارا

ان الأعرابي: الفطاري من الرجال الفدم الذي الخصور الذي المنطار الذي المنطار الذي المنطاع . وقطر النام المنطر فطراً: سَوَّ وطلع ، فهو بعير فاطر ؛ وقول هميان :

آمُلُ أَنْ تَحْمَلُنَي أَمِيرِي على عَلاةٍ لِأَمَةِ الفُطُور

يجوز أن يكون الفطئور فيه الشّقوق أي أنها مملّتتُ ما تباين من غيرها فلم يَكلّتتُم ، وقيل : معناه شديد عند فُطور نابها موكّتة .

وقَطَرَ الناقة الوالثاة يَقَطُورُها فَطُراً: حَلَبُها بِأَطْرَاهُ أَصَابِعَهُ ، وقيل : هو أَنْ يُحلِبُها كَمَا تَعْقَدُ ثَلاتُهُ بِالْإِيهَامِينِ والسِبابِينِ . الجوهري : الفَطْر حلب النا بالسبابة والإيهام ، والفُطْر : القليل من اللبن على المعلّد . التهذيب: والفُطْر شيء قليل من اللبن محلم ساعتند } تقول : ما حلبنا إلا فُطْراً ؟ قال المراد

عاقو" لم مُحِتلب منها فُطُو

أبو عبرو: الفَطِيرُ اللبن سَاعَة مجلب. والفَطْرُ المَدَّى ؛ شُبِّه بَالفَطْرِ فِي الحلب. يقال: فَطَرَّ النَّاقَة أَفْطُرُ مَا فَطَرَ المَوْمِ الحلب بأَطراف الأَصابِع النَّ سيده : الفَطْر المَدَى ، شبه بالحَلَث لأَنه يكون إلا بأَطراف الأَصابِع فلا يخرج اللبن إلا قليلًا وكذلك المذي يخرج قليلًا ، وليس المني كذلك وكذلك المذي يخرج قليلًا ، وليس المني كذلك

١ قوله « وفطر الناقة » من باب نصر وضرب ، عن الفراء . و
 سواه من باب نصر فقط أفاده شرح القاموس .

وقيل: الفطر مأخود من تفطرات قدماه دماً أي سالتا ، وقيل: سبي فطراً لأنه شبه بفطر ناب البعير لأنه يقال: فطراً نابه طلع فشبه طلوع هذا من الإحليل بطلوع ذلك. وسئل عبر ، رضي الله عنه ، عن المذي فقال: ذلك الفطر ، بحدا رواه أبو عبيد بالفتح ، ورواه ابن شبيل: ذلك الفطر ، بضم عبيد بالفتح ، ورواه ابن شبيل: ذلك الفطر ، بضم الفاء ؛ قال ابن الأثير: يروى بالفتح والضم ، فالفتح من مصدر فطراً ناب البعير فطراً إذا شتق اللعم وطلع فشبه به خروج المذي في قلته الوهو مصدر فطرت الناقة أفطرهما إذا حلبتها بأطراف فطرت الناقة أفطرهما إذا حلبتها بأطراف حكمة الضرع ، وأما الضم فهو اسم ما يظهر من اللبن على حكمة الضرع ، وفطرا نابه إذا بَوْل ؛ قال الشاعر:

حَى نَهَى وَالْضَهُ عَن فَوَ" ﴿ اللَّهِ عَن فَطُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

وانغُطُ الثوب إذا انشق ، وكذلك تَفَطَّر . وتَفَطَّرَت الأرض بالنبات إذا تصدعت .

وفي حديث عبد الملك: كيف تحليها مصراً أم فطراً ? هو أن تحليها بإصعين بطرف الإبهام. والفطر : ما تفطر من النبات ، والفطر أيضاً: جنس من الكم وأبيض عظام لأن الأرض تنفطر عنه ، واحدته فكطرة . والفطر : العنب إذا بدت رؤوسه لأن القضان تتفطر.

والتّفاطيرُ : أول نبات الوَسْمِيّ، ونظيره التّعاشيب والتّعاضيب والتّعاضيب وتباشيرُ الصح ولا واحد لشيء من هذه الأربعة . والتّفاطير والتّفاطير : بُشَر تخرج في وجه الغلام والجاربة ؟ قال :

نَفَاطِيرُ الجُنُونِ بُوجِهِ سَلَمْتَى ، قَدَياً ، لا تَفَاطِيرُ الشَّبَابِ

وَاحْدَتُهَا نُـفُطُورٍ . وَفَطَّرَ أَصَابِعَهُ فَنَطُّراً : غَمْرُهَا .

وفطر الله الحلق يفطر هم : خلقهم وبدأهم . والفطرة : الابتداء والاختراع . وفي التنزيل العزيز : المبدات والأرض ؛ قال ان عباس ، رضي الله عنهما : ما كنت أدري ما فاطور السبوات والأرض حتى أتاني أعرابيان مجتصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطر ثنها أي أنا ابتدأت حفرها . وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول : أنا أول من فطر هذا أي ابتدأه . والفطرة مالكسر : الحليقة ؟

هُوَّنْ عَلَيْكَ ! فقد نال الغينَى رَجَلُ ، في فيطُّرْ الكَلْب، لا بالدَّبْنِ وَالحَسَب

والفطُّوةُ: مَا فَطَرَ إِللَّهُ عَلَيْهِ الْحَلْقِ مِن المعرفة به. وقمه فَطَرَهُ يَفْطُرُهُ ، بالضم ، فَطَرْرًا أَي خَلَقه . الفراء في قوله تعالى: فطررة الله التي فيطر الناس علمها، لا تبديل خُلق الله ؛ قال : نصه على الفعل ، وقال أبو الهيثم: الفطُّرةُ الخُلقة التي يُخْلقُ عليها المولود في بطن أمه ؛ قال وقوله تعالى : الذي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَّهُدُينَ ؛ أَي خَلَقَنَى ﴾ وكذلك قوله تعالى : ومما لِيَ لا أُعبدُ الذي فَطَرَاني . قال : وقول الني ، صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ على الفطرة ؛ يعني الحَلْقة التي فُطرَ عليها في الرحم من سعادة أو شقاوة ، فإذا ولَـدَهُ يهوديان هَوَّداه في حُكْم الدنيا، أو نصرانيان نَصَّرُ أَه فِي الحَكِ ، أَو مجوسيان مَجَّساه في الحكم ، وكان حُكْمُهُ حُكُمْمُ أَبُوبِهِ حَتَّى يُعَبِّرُ عَنْهُ لَسَانُهُ، فإن مات قبل بلوغه مات على ما سبق له من الفطرة التي فُطرً عليها فهذه فطرة المولود ؛ قال : وفطرة " ثانية وهي الكامة التي يصير بهما العبد مسلماً وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله جاء بالحق من عنده فتلك الفطُّرة للدين ؛ والدليل على ذلك حديث السَّراء بن عازيب ، رضى الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم :

أَنه عَلَّم رَجُلًا أَنْ يَقُولُ إِذَا نَامَ وَقَالَ : فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ من ليلتك مُتَّ على الفطرة . قال : وقوله فأُقمرُ وجهك للدين حنيفاً فيطرة ألله الـتي فطر الناس عليها ؟ فهذه فيطش م فطر عليها المؤمن . قال : وقيل فُطِرَ كُلُّ إِنسانَ عَلَى مَعْرَفَتُهُ بِأَنَّ اللَّهُ وَبُّ كُلُّ شَيُّ وخالقُه ، والله أعلم . قال : وقد يقال كل مولود يُوكُ. على الفيطنُّرة التي فَطَرَّ الله عليها بني آدم حين أخرجهم مَنْ صُلَّتُ إِذْمَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَإِذْ أَخَذُ وَبُّناكَ مَنْ بـني آدم من ظهورهم 'در"ياتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلْتُسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلِي . وقَالَ أَبُو عَبِيدٍ : بِلَغْنِي عَنْ ابن المبارك أنه سئل عن تأويل هذا الحديث ، فقال : تأويلـه الحديث الآخر : أن النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، سُسُّل عن أطفال المشركين فقال : الله أعلم بما كَانُواْ عَامِلَيْنَ ؟ كِذَ هُبُّ إِلَى أَنْهُمْ إِنَّا يُولِدُونَ عَلَىٰ مُنَا يَصِيرُونَ إليه مَنْ إَسَلامٍ أَوْ كَفُرٍ . قَبَالَ أَبُو عَبِيدٌ : وسألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال : كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض ؟ يذهب إلى أنه لو كان يُولدُ على الفيطُورَةِ ثم مــات قبل أن يُهَوِّدُهُ أَبُوانُ مَا وَوِيْتُهُمَا وَلَا وَوِيْنَاهُ لِأَنَّهُ مِسْلَمَ وَهُمَا كافران ؛ قال أبو منصور : غَبًّا على محمد بن الحسن مِعَى الجِديث فَدِّهِ إِلَى أَنَّ قُولُ وَسُولُ اللهُ عَمِلَى اللهُ عليه وسلم : كلُّ مولود يُولد عبلي الفيطُّرةِ ، حُكُّم من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبل نزول الفرائض ثم نسخ ذلك الحُنكُم من بَعْدُ ؛ قال : وليس الأمر ُ على ما ذهب إليه لأن معنى قوله كلُّ مولود 'يُولد على الفِطْرُةِ خَبْرُ أَخْبُرُ بِهِ النِّي ، صَلَّى الله عليه وسلم ، عن قَضاءِ سَبَقَ مَنَ اللهِ للمُولُودِ ؛ وَكَتَابٍ كُتُبُّهُ الْمُلَكُ ُّ بأمر الله جل وعز من سعادة أو شقاوة، والنَّسْخُ لا يكون في الأخبار إنما النسخ في الأحكام ؟ قبال: وقرأت مخط شهر في تفسير هذين الحديثين ؛ أن إسحق

ان إراهم الحَنْظلي روى حديثُ أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولود يُولد على الفطرة ﴿ الجديث ﴾ ثم قرأ أبو هريرة بعدما حَدَّثَ بَهٰذَا الحَدِيثُ: فِطُوْرَةً اللهِ الَّتِي فَطُورُ النَّاسُ عَلِيها ، لا تَبْديل كَلَنْقِ الله . قال إسحق : ومعنى قول النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ على ما فَسَّر أبو هريرة حين قَـراً : فيطُّورَةَ اللهِ ، وقولَه : لا تبديل، يقول : التلاك الحلقة التي خَلَقهم عليها إمَّا لحِنةٍ أو لناد ٍ حين أَخْرَجَ مِن صُلْب آدم كل ذرية هو خالِقُها إلى يوم القيامة " فقيال : هؤلاء الجنة وهيؤلاء النار ، فيقول كُلُّ مُولُودٍ يُولُكُ عَلَى تَلْكُ الفِّطُّرُةِ ، أَلَا تَرَى غَلَامً الحَصْرِ ، عليه السلام ? قبال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: طَبَّعَهُ الله يوم طَبَّعَهُ كَافِراً وَهُو بُسَانِ أَبُونِي مُؤْمَنِينِ فَأَعْلَمُ اللهُ الحَضْرَ، عليه السلام، مُخِلِفَته التي خُلَقه لها ، ولم 'يعلم موسى ، عليه السلام ، ذل ك فأراه الله تلك الآية ليزداد عِلْمًا إلى علمه ؟ قَالَ : وقوله فأبواه يُهو دانه ويُنكَصِّرانِه ؟ يقول ﴿ بَالْأَبُونِ يُبَيِّن لَكُم مَا تُحَتَّاجُونَ إليه فِي أَحِكَامُكُم مِن المواريث وغيرها ، يقول : إذا كان الأبوان مؤمنين فاحْكُمُو لولدهما مجكم الأبوين في الصلاة والمواديث والأحكام وإن كانا كافرين فاحكموا لولدهما مجسكم الكفراس. أَنْتُمْ فِي المُوارِيثُ وَالصَّلَاةِ ؛ وَأَمَا خَلَقْتُهُ الِّي خُلِّـ قَ لها فلا عِلْمَ لَكُم بذلك ، ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنهما ، حين كتب إليه نَجْدَةُ في قَسَر صبيان المشركين ، كتب إليه : إن علمت مر صبيانهم ما عَلَمَ الحضر من الصي الذي قتله فاقتُتُلَهُم أواد به أنه لا يعلم علم الخضر أحد في ذلك لما خص الله به كما خُصَّة بأمر السفينة والحدار ، وكان مُنْكَرَر في الظاهر فَعَلَمُه الله علم الباطن، فَحَكُم بإرادة ا ١ كذا بياض بالاصل ،

تَعَالَىٰ فِي ذَلَكَ ؛ قَالَ أَبُو مُنصُورٌ : وكذلك أَطفال قوم نوح ، عليـه السلام ، الذين دعا عـلى آبائهم وعلمهم بَالْغَرَ قِ ﴾ إنما استجاز الدعاء عليهم بذلك وهم أطفال الأن الله عز وجل أعلمه أنهم لا يؤمنون حيث قال له: لن يُؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فأعلمه أنهم فُطِيرُوا على الكفر ؛ قال أبو منصور : والذي قَـاله إسحق هو القول الصحيح الذي دل عليه الكتاب ثم السنَّة ' ؛ وقدال أبو إسحق في قول الله عز وحمل : فطُّورَةَ الله التي فَطَورَ الناس عليها : منصوب يمعني اتَّـبِيع ۚ فِطْرَة ۚ اللهُ؛ لأن معنى قوله : فأقيم ۚ وجهَك، اتسبع الدين القيتم انسبع فيطئرة الله أي خلفة الله التي خَلَـق عليها البشر . قال : وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولود يُبولَـدُ عـلى الفطرة ، معناه أن الله فَطَرَ الحَلق على الإيمان به على ما جـــاء في الحديث : إن الله أُخْرَجَ من صلب آدم دريتُ كالذَّرِّ وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالِقُهم ، وهو قوله تعالى : وإذ أَخَذُ ربُّكُ مِن بني آدم ... إلى قوله : قَالُوا كَبَلَى سَهْدُنَا ؟ قَالَ : وَكُلُّ مُولُودٍ هُو مِنْ تَلْـكُ الدريَّةِ التي سَهْدِدَتْ بأن الله خالِقُها ، فمعنى فِطْرَة الله أي دينَ الله التي فَطَر الناس عليها ؟ قال الأزهري : والقول ما قال إسحى بن إبراهيم في تفسير الآية ومعنى الحديث ، قبال : والصحيح في قوله : فِطْرُهُ اللهِ التي فَطَرَ الناس عليها ، اعلَمْ . فِطْرُهُ اللهِ التي فَطَرَ الناس عليها من الشقاء والسعادة ، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تُبديلَ لحلق الله ؛ أي لا تبديل لمَا خَلَقَهُمْ له من جنة أو نار ؛ والفِطْرَةُ : ابتداء الحلقة همنا ؛ كما قال إسحق . ابن الأثير في قوله :

كُلُّ مُولُودٍ أَبُولُكُ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴾ قيال : الفَطَنُرُ

الابتداء والاختراع، والفطرة منه الحالة، كالجلسة

والرِّحْنَةِ ، والمعنى أنه بُولَدُ على نوع من الجِيلِّةِ

والطُّبْعِ المُنتَهَيِّءِ لقبول الدِّين ، فلو تُركِ عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يَعْدل عنه من يَعْدل لآفَة من آفات البشر والتقليد، ثم مثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم عن مقتضي الفطر و السليمة ؛ وقيل : معناه كُلُّ مُولُودٍ يُولد على معرفة الله تعالى والإقرار به فلا تَجِد أُحداً إِلَّا وَهُو 'بِقُرِ ۖ بأَنْ لَهُ صَانِعاً ، وإِنْ سَمَّاهُ بغير اسبه، ولو عبد معه غيره، وتكرر ذكر الفطرة في الحديث . وفي حديث حذيفة : على غير فطرَّة محمد ﴾ أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه. و في الحديث : عَشْر من الفِطْرَةِ ؛ أي من السُّنَّـة يعني ُسنن الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، التي أُمِر ْنا أَن نقتدي بهم فيها . وفي حديث على ، رضي الله عنه : وجَبَّار القلوب على فيطِّر إنها أي على خلَّقها ، جمع فِطَّر ، وفِطَّر جمع فِطُّرةً ، وهي جمع فِطُّرةً ككسرة وكسرات ، بفتح طاء الجبيع . يقال فِطْوَاتُ وَفِطَرَاتُ وَفِطِرَاتُ .

ابن سيده : وفَطَر الشّيءَ أَنشَأَه ، وفَطَرَ الشيء بدأَه ، وفَطَر ْت إصبع فلانَ أي ضربتها فانْفَطَرت ْ دماً .

والفَطْر المصاغ ، والاسم الفطر ، والفطر : نقيض الصوم ، وقد أفطر وفطر وأفطر وأفطر ، وقطر وأفطر ، فادر . تفطير أن القوم المفطرون . وقوم ورجل فطر " ، والفطر أن القوم المفطرون . وقوم فطر " ، وصف بالمصدر ، ومفطر " من قوم مفاطير ؛ عن سيبويه ، مثل موسر ومناسير ؛ قال أبو الحسن : إغا ذكرت مثل هذا الجمع الأن حكم مشل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والناء في المؤنث . والفطور : ما يُفطر عليه ، وكذلك الفطوري " ، كأنه منسوب إليه ، وفي الحديث : إذا

أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفسطسَ الصائم أي دخل في وقت الفَطْرُ وحانَ له أَن يُفطرَ ، وقيل: معناه أنه قد صار في حكم المُفطرين ، وإن لم يأكل ولم يشرب. ومنه الحديث : أَفْطُرَ الحَاجِمُ والمحجومُ أي تَعرُّضا الإفطارِ ، وقيل : حان لهما أن يُفْطِرًا ، وقبل : هو على جهة التغليظ لهما والدعاء علمهما . وفَطَرَت المرأةُ العِمِينَ حتى استبانُ فيه الفُطُّرُ ، والفَطير: خلافُ الحَميير، وهو العجين الذي لم يحتمر. وفَطَرَاتُ العجينَ أَفْطُرُهِ فَطَرْرًا إِذَا أَعجلته عن إدراكه .. تقول : عنسدي أخبر خبير وجيس فَطَورٌ أَى طَرَى " . وفي حديث معاوية : ماء كَمَيرُ" وحَيْسٌ فَطِير أَي طَرِي قَر بِبُ حَديثُ العَمَل. وبقال: فَطَّرُ تُ الصَائِمَ فَأَفْظُسَ ، ومثله كِشَّرْتُهُ فَأَيْشَى . وفي الخديث : أفطر الحاجمُ والمَحْجوم. وفَطَرَ العَجِينَ يَفْظُرُهُ ويَفْطُرُهُ ﴾ فهو فطير إذا اختبزه من ساعته ولم مجنَّمتر"ه ، والجمع فَطَسْرَى ؟ مَقَصُورَةً . الكِسَائيُّ : خَمَرُ تُ العَجَيْنِ وَفَطَرَ تُهُ ، بغير أَلْفَ ، وخُبُوْز فَطير وخُبُوْة فَطير ، كلاهما بغير هاء ؛ عن اللحياني ، وكذلك الطين . وكل مــا أَعْجِلَ عَنِ إِدْرَاكَهُ : فَطَيْرُ . اللَّبُ : فَطَرَّتُ العجينَ والطين ، وهو أن تعجنه ثم تختَـــبزُّ من ساعتِه ، وإذا تُركته ليَخْتَسَير ً فقد تَخْبَرُ ثَهُ ، واسبه الفَطير . وكل شيء أعجلته عن إدراكه ، فهو فَطير. يقال : إياي والرأي الفَطير ؛ ومنه قولهم : شَرُّ الوأى الفَطير .

وفَطَرَ جِلْدَه ، فهو فَطِيرٌ ، وأَفْطَره : لَم يُوْوه مِن دِباغ َ ؛ عن ابن الأعرابي . ويقال : قد أَفْطَر تَ جَدْك إِذَا لَم تُرْوه من الدباغ . والفَطيرُ من السّياط : المُحَرَّمُ الذي لم يُهجَدُ دباغُه .

وفيطن من أسمائهم: مُحَدِّث، وهو فيطن من خليفة.

فعر : الفَعْرُ : لغة يمانية ، وهو ضرب من النبت ، زعمواً أنه الهَيْشُ ؛ قال ابن دريد : ولا أَحْقُ ذاك . وحكى الأُزهري عن ابن الأعرابي أنه قال : الفَعْرُ أَكُلُ الفَعَارِير ، وهي صغار ُ الذآنينَ ؛ قال الأُزهري: وهذا يُقَوِّي قول ابن دريد .

فَعْنِ : فَغَنَر فَاهَ يَفْغَرُهُ وَيَفْغُرُهُ ؛ الأَخْبِرَةَ عَنَ أَبِي زَبِدَ، فَغُرًا وَفُغُوراً : فَتَحَهُ وَشَحَاهُ ؛ وَهُو وَاسْعُ فَغُر الفَهُ ؛ قال مُحمَّدُهُ نِ ثُورٍ يَصِفُ حَمَامَةً :

عَجِيْتُ لَمَا أَنشَى يَكُونُ غِناؤُهَا ﴿ فَصَاعَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

يعنى بالمَـنْطيق بكاءها . وفَعَرَ القَمُ نَفْسُهُ وَانْفَعَرَ : انفتح ، يتَّعَدَّى ولا يَتَعَدَّى . وفي حديث الرؤيا : فَيَفْغَرُ ۚ فِاهُ فَيُلِثُقِبُهُ خَجَرًا ۚ أَي يَفْتَحُهُ . وفي حَدَيثُ أَنْسَ، رَضِي الله عنه : أَخَذَ تَمَرَاتِ فَلَاكَهُنَّ ثُمْ فَغَرّ فـَـا الصيِّ وتركُّها فيه . وفي حديث عصا موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فإذا هي حية عظيمة فاغرَ ﴿ فاها . وفي حديث النابغة الجَعْدِيُّ : كُلُّمَا سَقَطْتُ لهُ سَنِيٌّ فَغَرَتٌ لهُ سَنِيٌّ } قوله فغرت أي طلعَتُّ ، مو فولك فَغَر فاه إذا فتجه ، كَأَنَّهَا تَتَفَطَّرُ ۗ وتَتَفَتَّ كما يَنْفَطِرُ ويَنْفَتَحُ النبات؛ قال الأَوْهُرِي: صُوَّا تُخَرَّتُ، بالثاء ، إلا أن تكون الفاء مبدلة من الثاء وفَعْرُ الفَّم : مَشَقَّه . وأَفْعَرَ النَّجُمُ ، وذلك إ الشتاء، لأن الشُّريُّ إذا كَنَّهُ السماءَ مَنْ بَطَّر إل فَغَرَ فَاهَ أَي فَتَحَهُ . وَفِي النَّهَدُيْبِ : فَغَرَ النَّجِمُ ۗ وهو الثُّورَيَّا إِذَا حَلَّقَ قصار على قِمَّةٍ وأُسْكَ ، فبر نَظُرُ إِلَيْهِ فَغَرَ فَاهِ. وَالْفَغْرُ : الْوَرْدُ إِذَا فَتَحَ . قَا

الليث: الفَغْرُ ُ الوردُ إِذَا فَغَمَمَ وَفَقَّحَ. قَالَ الأَرْهِرِي

إخاله أراد الفَعْوَ، بالواو، فصطَّفه وجعله راء وانشْفَعُر النَّوْرُ: تَفَتَّح .

وَالْكُفْغُرَةُ : الأَرْضُ الوَاسِعَةِ ، وَوَيَا سَبَيْتِ الفَعُوَّةُ الْمُ الْمُعُوِّةُ مُ وَكُلُّهُ فَي أَخُلُ إِذَا كَانْتَ دُونَ الكَهُفُ مَفْغُرَةً ، وَكُلُّهُ مَنْ السَّعَةَ .

والفَُّفَرُ : أَفُواهُ الأُوْدِيةِ ، الواحدة فَعْرَةٌ ؛ قالَ عَدِي ّ بن زيد :

كالبيضِ في الرَّوْضِ المُنتَوَّرِ فَـدَ أَفْضَى إليه ، إلى الكَثْبِيبِ ، فُقَرَّ وَالفَّغَّادِ ؛ لقب رجل من فرسان العرب سبى عِذا

البيت : البيت : فَعَرَّتُ لَـدَى النعمان لما لقبته ،

كما فَغَرَت الحَيْضَ سَمْطَاءُ عَارِكُ والفَاغِرِهُ : ضَرَب مِن الطِّيب ، وقيل : إنه أُصول النَّيْلُوفَرَ الهندي .

والفاغيرُ: أُدُورَيْئَةُ أَبْرِقَ الأَنْفِ يَلِمُنْكَعُ النَاسَ، صفة غَالَبَةَ كَالْغَارِبِ، ودُورَيْئِةً لا تَزَال فاغِرِهَ أَفَاهَا يَقَالُ لها الفاغ .

وَفِغْرَى : الله موضع ؛ قال كُثْمَيْر عَوَّهٔ : وأَنْسَعْنُهُا عَيْنَيُّ ، حتى وأيتُها أَلْسَتْ بفغْرَى والقنان تَوْرُورُها

و: الفَقْر والفَقْر : ضد الغني ، مثبل الضَّعْف والضَّعْف ، اللبت : والفُقْر لغة رديئة ؛ ابن سيده : وقد رُدُ ذلك أن يكون له ما يكثفي عياله ، ورجل فقير من المال ، وقد فَقُر ، فهو فَقير ، والجسع فَقَر الله ، والأنثى فَقيرة من نسوة فَقَائِر ؛ وحكى اللحياني : نسوة فَقَرال ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ، قال : وعندي أن قائل هذا من العرب لم يَعْتَد باء التأنيث فكانه إنما جمع فقيراً ، قال :

'بِلْغَة من العيش ؛ قال الراعي بيدح عبد الملك بن

مَرْ وَانَ وَيَشْكُو ۚ إِلَيْهُ سُعَاتُهُ :

أَمَا الفَقيرُ الَّذِي كَانَتَ حَلَمُوبَتُهُ وَفَتَّىَ العِيالَ فَلِمْ يُتَثْرَكُ لَهُ سَبَدُرُ

قال: والمسكين الذي لا شيء له . وقال بونس: الفقير 'أحسن حالاً من المسكين . قال: وقلت لأعرابي مرة ": أفقير" أنت ? فقال: لا والله بل مسكين ؟ فالمسكين أسوأ حالاً من الفقير . وقال ابن الأعرابي : الفقير 'الذي لا شيء له ، قال: والمسكين مثله . والفقر : الحاجة ، وفعله الافتيقار '، والنعت فقير" . وفي التنزيل العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين ؟ سئل أبو العباس عن تفسير الفقير والمسكين فقال: قال أبو عمرو بن العلاء فها تروى عنه والمسكين فقال: قال أبو عمرو بن العلاء فها تروى عنه

لا شيء له ؟ وروى إن سلام عن يونس قال : الفقير ُ يكون له بعض ما يُقيبه ، والمسكين الذي لا شيء له ؟ ويُر وى عن خالد بن يزيد أنه قال : كأن الفقير أغا سُستي فقيراً لزمانة تصبيه مع حاجة شديدة تمنعه الزّمانة من التقللُب في الكسب على نفسه فهذا هـو الفقير ، الأصعي : المسكين أحسن خالاً من الفقير ، قال : وكذلك قال أحيد بن عبيد ، قال أبو بكر :

وهو الصخيح عندنا لأن الله تعالى سَبَّى من له الفُلــُك

مسكيناً ، فقال : أماالسفينة فكانت لمساكين يعملون

في البحر؛ وهي تساوي ُجمُلةً ؛ قال: والذي احتج به

يونس من أنه قال لأعرابي أفَقير ُ أنت ? فقال : لا

يونُس : الغَقيرُ الذي له مَا يَأْكُل ، والمسكين الذي

اللحياني: نسوة فنُقَراء ؟ قال ابن سيده: ولا أدري والله بل مسكين ، يجوز أن يكون أراد لا والله بل كيف هذا ، قال : وعدي أن قائل هذا من العرب الأأحسن حالاً من الفقير ، والبيت الذي احتج به ليس لم يَعْتَدُ هَاء التأنيث فكأنه إنما جمع فقيراً ، قال : فيه حجة « لأن المعنى كانت لهذا الفقير حلوبة في في في المنافقة على الفقير الذي له تقدم ، وليست له في هذه الحالة حلوبة ، وقال :

الفَقِيرُ الذي لا شيء له ، والمسكين الذي له بعض ما

تَكُفُّه ؛ وإليه ذهب الشَّافعي رضي الله عنه ، وقيل فيهما بالعكس ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، رحبه الله ، قال : والفَقيرُ مبني على فَقُرَ قياساً ولم يُقَلُ فيه إلا أَفْتَقُر بَفْتُقُر ، فَهُو فَقَيْر " . وَفِي الْحَدِيث : عاد البواءَ بنَ مالك ، رضى الله عنه ، في فَقَارة من أصحابه أي في فَقُرْرٍ . وقال الفراء في قوله عز وجل : إنما الصدقات للفُقراء والمساكين ، قال الفراء : هم أهــل صُفَّةً الَّذِي ، صلى الله عليه وسلم ، كانوا لا عشائر لهم ، فكانوا يلتبسون الفضل في النهار ويأوون إلى المسجد ، قال : والمساكين الطنو افون عـلى الأبواب ، ودوى عن الشافعي، رضي الله عنه، أنه قال : الفُقَرَاءُ الزَّمْنَى الصَّعَافُ الذِّينَ لَا حَرَفَةً لِهُمْ ﴾ وأهل الحرُّفةِ الصَّعِيفة التي لا تقع حرُّ فتُنهم من حاجتهم موقعاً ، والمساكين: السُّوَّالُ مِن لَهُ حَرَفَةٌ تَقَعَ مَوْ قِعاً وَلَا تَفْتِيهِ وَعِيالُـهُ ۗ ﴾ قال الأزهري : الفَقيرُ أَشُد حالاً عند الشَّافعي ؛ رحمه الله تعالى . قال أبن عرفة : الفَقيرُ ، عند العرب ، المحتاج . قال الله تعمالي : أنتم الفُقُواءُ إلى الله ؛ أي المعبَّاجُونَ إِلَيْهِ ، فأَمَا المُسَكِّكِينِ فَالذِّي قَدْ أَذَٰلُهُ الفَقْسُ ، فإذا كان هذا إنما مَسْكَنَتُهُ مِن جِهِ الفَقْر حلَّتُ له الصدقة وكان فقيراً مسكيناً ، وإذا كان مسكيناً قد أذلَّهُ سُوى الفَقْرُ فَالصَّدَّةُ لَا تَحْسُلُ لَهُ ﴾ إذ كان سَّائِعاً في اللغة أن يقال : 'ضرب فلان المسكين' وظُّلُم المسكينُ ، وهو من أهل الثُّو وَ ﴿ وَالْيُسَادِ ، وإنما لحقه اسم المسكين من جهة الذِّلَّة ، فمن لم تكن مسكنتُه من جهة الفَقْر فالصاقة عليه حرام . قال عبدالله محمد بن المكرم ، عفا الله عنه : عدال هذه الملة الشريفة وإنشَّصَافُهُما و كُرَّمُها وإلطافها إذا حَرَّمَت صدقة المال على مسكين الذَّلَّة أَبَاحَت له صدقة القدارة ، فانتقلت الصدقة عليه من مال ذي الغني إلى نُصْرة ذي ألجَاه ، فالدِّينُ يَفُّر صُ للمسكين

الفَقير مالاً على دوي العنك ، وهو زكاة المال ؛ والمُرُوءَةُ تَقَرُّ ضُ للمسكينِ الدُّليلِ عَلَى دُويَ القَدَّرُةُ نُصْرَةً ﴾ وهو زكاة الجاه ، ليتساوى مَنْ جَمَعَتُهُ أْخُوَّةُ الإِيمَانَ فِيهَا حِعْلِهِ اللهِ تَعَالَى للْأَغْنِياءَ مِنْ تَسَفِّكُونَ وإمكان ، والله سبحانه هـو دو الغـنـّى والقدرة والمنجازي على الصدقة على مسكين الفَقْرِ والنُّصْرَة لمسكين الذِّلَّة ، وإليه الرغبة في الصدقة على مستحينيتنا بالنصرة والغننى ونيال المننى المان غَىٰ حَمَيْد . وقال سيبويه : وقالوا افْتَقَرَّ كُمْ قَـالُو اشْتَكَ" ، ولم يقولوا فَقُر كَمَا لَمْ يَقْــُولُوا "شَدُّدُ" ، ولا يستعمل بغير زيادة. وأَفِنْقَرَهُ الله مِن الفَقْسِ فَافَتْتَقَرَ والمَفَاقِرُ ؛ وجوه الفَقُو لا واحد لها. وشَكَّا إليا فُلْقُدُورَةَ أَي حَاجِتُهِ ﴿ وَأَخْبِرُهُ فِلْقُدُورَةَ أَي أَحَوْالَهِ وأَغْنَىٰ الله كَمْفَاشِرَهُ أَي تُوجُوهِ فَقَدْهِ . ويقال : سَد الله مَقَاقِره أي أغناه وسَندٌ أَوْجَوْه فَقُرْه } وفي حديث مَعَاوِيةً أَنَّهُ أَنْشُد :

لَّهَالُ المَّرَاءُ يُصَلِّحِهِ ، فَيُغْنِي مَفَاقِرِ مَنَ أَعْفَّ مِنَ القُنُوعِ

المتفاقير : جمع فقر على غير قياس كالمشابه والمكلامح

ونجوز أن يكون جمع مَقْقَر مصدر أفْقَره أو جما

مُفْقِر . وقولهم : فلان مَا أَفَـُقَرَه ومَا أَغَنَّناه ، سَا

لأنه يقال في فعلسها افتقر واستغنى، فلا يصو التعبيب منه . والفقرة والفقارة ، بالفتح : واحدة فقاً الظهر ، وهو ما انتضد من عظام الصلب من لك. الكاهل إلى العبيب ، والجمع فقر وفقار"، وقيا في الجمع : فقرات وفقرات وفقرات . قال اب الأعرابي : أقل فقر البعير ثماني عشرة وأكثره. إحدى وعشرون إلى ثلاث وعشرين ، وفقار الإنسا سبع ، ورجل منقاور وفقير : مكسور الفقار

قال لبيد يصف لنبك أوهو السابع من نسبُور القُمان ابن عاد :

لَمَّا دأَى لُبُدُ النَّسورَ تطابَرَتْ ، وَفَعَ القَوادِمِ كَالفَقِيرِ الأَعْزَلِ

والأعنزَ لُ من الحيل : المائل الذَّنَب.وقال : الفَقير المكسور الفَقَار ؛ يضرب مثلًا لكل ضعيف لا ينفنُذ في الأمور . التهذيب : الفقــير معنـــاه المـَـنـْـقُــُور الذي نُنْزِعت فِقَرَهُ مِن ظهرِهِ فَانقطع صُلْبُهُ مِن شُدة الفَقْرَ، فلا حال هي أوكد من هذه . أبو الهيثم: للإنسان أربع وعشرون فَقَارَةً وأُربع وعشرون خِلَعاً ، ست فَقَارات في العنق وست فَقَارات في الكاهل ، والكاهل بين الكتفين ، بين كل ضِلَعَين من أُضلاع الصدر فَقَارة من فَقَاراتِ الكاهل الست ثم ستُ فَقَاراتِ أَسفلُ من فَقَاراتِ الكَاهلِ ، وهي فَقَارَاتُ الظهرِ التي بِجِذَاء البطن ، بين كل ضلَعَيْن من أُضَلاع الجنبين فَقَارة ﴿ منها ، ثُمْ يِقِبَالَ لِلْفَقَارِةِ واحدة تفرق بين فَقَادِ الظهرِ والعَجْزِ : القَطاةُ ، وبلي القَطَاةَ رأْسًا الوَرَكِينِ ، ويقال لهما : الغُرابان أبعدُ هما عَامُ فَقَالِ العَجُزُ ، وهي ست فَقَــارات آخرها القُحْقُحُ والذَّنِّبُ متصل بها ، وعن بمينها ويسارها الجاعرتان ، وهما رأسا الوركين اللذان يليان آخر فَقَارةٍ من فَقَاراتِ العَجُزُ، قَالَ : والفَهْقَةُ فَقَارَةٌ فِي أَصَلَ العنق دَاخَلَةُ فِي كُنُوءٌ إِلدَمَاغُ التي إذا فُصِلَت أُدخل الرجل يده في مَعْرُ زُهِمَا فيخرج الدماغ . وفي حديث زيد بن ثابت : ما بين عَجْبِ الذُّنبَ إلى فِقُرةِ القَفَا ثُنتَانَ وَثَلَاثُونَ فِقَرْءَ في كل فِقْرَ ۚ أَحَدُ وَثَلَاثُونَ دَيْنَارًا ۚ ، يَعْنِي خَرَزُ الظَّهُرِ . ورجل فَقِرْ : يشتكي فَقَارَهُ ٤ قِال طرفة :

وإذا تَلنَّسُنُني أَلسُنُهَا ، إنتي لسنت بمَو هون ٍ فَقر ·

وأُجود بيت في القصيدة يسمى فِقْرَةً ، تشبيهاً بفِقْرة ِ الظهر .

والفاقرة ُ: الداهية الكاسرة للفَقَار . يقال : عمل به الفاقرة أي الداهية . قال أبو إسحق في قوله تعالى : تَظُنُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَةٌ ۚ ﴾ المعنى توقَّن أَن يُفْعَلَ َ بها داهية من العذاب ، ونحو ذلك ؛ قال الفراء : قال وقد جاءت أسماء القيامة والعبذاب بمعنى الدواهي وأسمائها ؛ وقال الليث : الفاقرة ُ داهنة تكسر الظهر. والفاقرة': الداهبة وهو الوسيرا الذي تَفْقُرُ الأَنْفِ. ويقال : فَقَرَاتُه الفاقرةُ أي كسرت فَقَارَ ظهره . ويقال أصابته فاقرة وهي التي فَقَرَتُ فِقَارَهُ أَي خَرَزُ ظهره . وأَفْقَرَكُ الصِيدُ : أَمْكُنَكُ مِن فَقَارِهُ أَي فَارْمُهُ ، وقيل : معناه قد قَـرُبِّ منك . وفي حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك : أَفِـٰقُـرَ بُعْد مَسْلَمَة الصيدُ لمن رَمي أي أمكن الصيدُ من فقاره لراميه ؛ أراد أن عمه مسلمة كان كثير الفزو تجمعيم بيضة ً الإسلام ويتونى سِدادَ النَّغُورِ ﴾ فلما مات اختل ذلك وأمكن الإسلام لمن يتعرُّض إليه . يقال: أفقرك الصيد فار مه أي أمكنك من نفسه .

وذكر أبو عبيدة وجوه العواري وقال: أما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر ثم يرده المن أدا أعرته بعيراً يركب ظهره في سفر ثم يرده . وأفقر ني ناقته أر بعيره: أعارني ظهره للحمل أو للركوب، وهي الفقر كي على مثال العُمْر كي قال الشاعر: له ربّة قد أحر مَت ولي على " ظهره )

فما فيه اللَّفَقْرَى ولا الحَجِ مُزْعَمُ

الوسم عن العرب التي الفاقرة تطلق على الوسم ، ولم غيد ما يؤيده في الكتب التي بأيدينا ، فان لم يكن صحيحاً فلمل في المبارة سقطاً ؛ والأصل والفاقرة الداهية من الفقر وهو الوسم النع .

وأَفقرتُ فلاناً ناقي أي أَعرته فَقَارَها. وفي الحُديث: مَا يُمْنَعُ أَحدَكُمُ أَن يُفْقِرَ البعيرَ مِن إِبِلَهِ أَي يُعيرِهِ للركوب. بقال: أفقر البعير أيفقر ، إفقاراً إذا أعاره، مأخود من ركوب فقار الظهر ، وهو خَرَزَاتُهُ ، الواحدة فقارة . وفي حديث الزكاة : ومن حقَّها إِفْقَارُ ظُهْرِ هَا . وَفَيْ حَدَّيْثُ جَابِرٍ : أَنْهُ اشترى منه بعيراً وأَفْقَره ظهرَ ﴿ إِلَى المدينة . وفي حديث عبدالله : سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إنه أَفْقَر الْمُقْر ضَ دابته ، فقال: ما أصاب من ظهر دايته فهو رباً . وفي حديث المزارعة : أَفْقرْها أَخَاكَ أَي أَعَرُ ۚ أَرْضَكَ لِلزِّرَاعَةِ ، استَعَارَهُ للأَرْضُ مِنْ الظهر ﴿ وَأَفَاقُورَ ظَهُورُ المُنْهُورِ ؛ حَانَ أَنْ يُوكُبُ . ومُهُن مُفَقِر : قوي الظهر ، وكذلك الرجل . ابن شميل: إنه لتمفقر "لذلك الأمر أي مُقرن "له ضابط ؟ مُفَقَرِهُ لِمَدًا العَرْمُ وهَدَآ القرَّنَ ومُؤْدِ سُواء. والمُنْفَقَّلُ من السيوف: الذي فيه أحز ُورُ مطبئنة عن متنه ؟ يَقَالُنَ مِنْهُ : سَنَفَ مُفَقَّرُ . وَكُلُّ شَيءَ نُحَرُّ أَو أَثَـرًا فيه ، فقد فقر . وفي الحديث : كان اسم سيف النبي، صلى الله عليه وسلم ، ذا الفَقَارِ ؛ شبهوا تلك الحزوز بالفَقار . قال أبو العباس : سبى سيف الني ، صلى الله عليه وسلم ، ذا الفَقار لأَنه كانت فيه 'حفَر" صغاد حسان ، ويقال للحُفْرة فُقْرة ، وجمعها فُقَر ؟ واستعاره بعض الشعراء للرُّمْخ ، فقال :

فيا أذر فَقَارٍ لا أَصْلُوعَ لِجُوفِهِ ، له آخر من غيره ومُقَدَّمُ ?

عنى بالآخر والمُتقدَّم الرَّحِ والسَّنانَ ، وقال : من غيره لأنها من حديد ، والعصا ليست بحديد ، والفقر: الجانب ، والحمع فُقر ، نادر ؛ عن كراع ، وقد قيل: إن قولهم أفقر ك الصيدُ أمكنك من جانبه ، وفقر ها : حفوها ، والفَقْرة : :

الحُنفُرة ؛ ورَكِيَّة فَقَيرة مَنْقُورة . ورَكِيَّة فَقيرة مَنْقُورة . والفَقير : البَّر التي تغرس فيها الفَسيلة ' ثم يكبس

حولتها بتُرْ نَنُوق المُسيل ، وهو الطين ، وبالدِّمْن وهو البعر ، والجمع فَقُر ، وقد فَقُرَ لَمَا تَفْقِيراً . الأصبعي: الوَّديَّة إذا غرست حفر لها بأر فغرست ثم كبس حولها بشُرْ نَـُوق المُسْيِلِ والدِّمْنَ ِ، فتلكُ البيُّر هي الفَقيرُ . الجوهري : الفَقيرُ حفير مجفر حول الفَسَّلَةُ إِذَا غُرِسَتِ . وَفَقَيْرُ النَّخَلَةُ : حَفَيْرَةً تَحْفَر للفسلة إذا حو"لت لتغرس فيها . وفي الحديث : قال لسلمان : ادهب ففقّر الفسيل أي احفير فما موضعاً تُغْرَسُ فيه ، واسم ثلك الحفرة فُقْرَةٌ وفَقِيرٌ . والفَقير : الآبار المجتمعة الثلاث فما زادت ، وقيل : هِيَ آبَارِ تُحْفَرُ وينفذ بعضها إلى بعض ، وجمعه فأتُنرُهُ والبئر العتيقة : فَقير ، وجمعها فُقُر . وفي حديث عبدالله بن أنيس ، رضي الله عنه : ثم حمعنا المفاتيح فَتُرَكَّنَاهَا فِي فَقَيْرٍ مِن فَقُرُر خَيْرِ أَي بِئْرَ مِن آبَارِهَا . وفي حديث عثمان ، وضي الله عنه : أنه كان يشرب وهو محصور من فَقِيرٍ في داره أي بثر ، وهي القليلة الماء . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : وذكر امرأ القيس فقال : افْتُتَقَرَ عَنْ مَعَانِ مُعَودٍ أُصَّحَ بَصَّرُ ، أي فتح عن معان غـامضة . وفي حديث القَدَر : قِبَلَتَنَا نَاسٌ بِتَفَقَّرُونَ العلمِ ؛ قالَ ابنِ الأَثْنِينِ : هِكَذَا رَجَاءُ فِي وَوَابَةً ﴾ بتقديم الفاء على القاف ، قال والمشهور بالعكس ؛ قال : وقال بعص المتأخرين هي عندي أصح الروايات وأليَقها بالمعنى ؛ يعني أنهم يستخرجون غَامَضُهُ وَيُفْتَحُونُ مُغَلَّقُهُ ﴾ وأصله من فَقَرَ تُنَّ البُّرُّ إذا حفرتها لاستخراج ملمًّا ، فلما كأن القَدُّريَّةُ بَهْذَ الصفة من البحث والتَـتَبُّع لاستخراج المعاني الغامضا بدقائق التأويلات وصفهم بذلك . والفقيرُ : رَكِيًّا

يعينها معروفة ؛ قال :

ما لَيْلُمَةُ الفَقيرِ إلا سَيْطان الله عنونة" تُودِي رِرُوح الإنسان

لأن السير إليها متعب ، والعرب تقول الشيء إذا استمعوه : شيطان . والفقير ُ : فم القناة التي تجري تحت الأرض ، والجمع كالجمع ، وقيل : الفقير ُ تحمر ح ألماء من القناة . وفي حديث محمر أو فقير ؛ عبدالله بن سهل قاتيل وطائر ح في عين أو فقير ؛ الفقير ؛ فم القناة .

العقير : قم القناه .
والفقر : أن 'محز "أنف البعير . وفقر أنف البعير
يفقر وويفقر وفقير" إذا
حز محديدة حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه
ثم لوى عليه حريراً ليذلل الصعب بذلك وير وضه.
وفي حديث سعد ، وضي الله عنه : فأشار إلى فقر في
أنفه أي شق وحز كان في أنفه ؛ ومنه قولمم : قد
عمل بهم الفاقرة . أبو زيد : الفقر إنما يكون للبعير
الضعيف ، قال : وهي ثلاث فقر . وفي حديث عمر ،
وضي الله عنه : تسلاث من الفواقر أي الدواهي ،
واحدتها فاقر "" كأنها تحظم فقار الطهر كما يقال
واحدتها فاقر "" كأنها تحظم فقار الطهر كما يقال
من الجويو ؛ قال :

يَتُوقُ إلى النَّجاء بِفَصْل غَرْبٍ ، والفَقارُ والفَقارُ

ابن الأعرابي: قال أبو زياد تكون الحُرْقة في اللّهْزِمة . أبو زياد: وقد يُفقّرُ الصعب من الإبل ثلاثة أفقر في خطبه ، فإذا أراد صاحبه أن يُذله ويمنعه من مَرَحِه جعل الجَرِيرَ على فقره الذي يلي مشفره فَمكَكه كيف شاء ، وإن كان بين الصعب والذلول جعل الجرير على فقره الأوسط فتربّد في مشيته واتسع ، فإذا أراد أن ينبسط ويذهب بلا مؤونة

على صاحبه جعل الجرير على فَقْره الأعلى فذهب كيف شاء ، قال : فإذا ُحزَّ الأنف َحزَّا فذلك الفَقْرُ ، وبعير مَفْقُور .

ورَوَى مُجَالِد من عامر في قوله تعالى : وسلام علي " يوم ُولِدُّتُ ويومَ أموت ويوم أبعث حيًّا ؛ قــال الشعبي : فُقُوات ابن آدم ثلاث ٌ : يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ، هي التي ذكر عيسي غليه السلام ؛ قال : وقال أبو الهيثم الفُقرات هي الأمور العظام جمع فِتُشرة ؛ بالضم ، كما قبل في قتل عثمان ، رضي الله عنه : استَحَلُّوا الفُقَر الثلاث : نُحر مه الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الحلافة ؛ قال الأزهري : وروى القتيبي قول عائشة ، رضى الله عنها ، في عثان : المركوبُ منه الفقرُ الأربع " بكسر الفاء ، وقال : الفِقَر خَرَزَات الظهر ، الواحدة فقرَّة ؛ قال : وضَربت فِقَرَ الظهر مثلًا لما إن تُكبُ منه لأنها موضع الركوب، وأرادت أنه تركب منه أربع ُ صُرَم عظمام تجب له بها الحقوقُ فلم يَرْعُو ها وانتهكوها ، وهي حرمته بصحبة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وصهره وخرمة البلد وحرمة الحلافة وحرمة الشهر الحرام . قبال الأزهري : والروآيات الصحيحة الفُقَر الثلاث ، بضم الفاء ، على ما فسره ابن الأعرابي وأبو الهيثم ، وهو الأمر الشنيع العظيم ، ويؤيد قولهما ما قاله الشعني في تفسير الآية وقوله : فُقَرَاتُ ابن آدم ثلاث . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : البعير 'يقْرَّمُ' أَنْفُهُ ، وَتَلَكُ القُرُّمَةُ يَقَالُ لِمَا الفُقْرَةُ ، فَإِنْ لَم يَسْكُنُ قُدُر مَ أُخْرَى ثُم ثَالِيَّةً ؛ قَالَ : وَمَنْهُ قُولُ عَائِشَةً فِي عَبَّانَ ، رَضِي الله عَنْهِمَا : كَلِمَاغُنُّهُم مِنْهُ الفُقَرَ الثلاث ، وفي رواية : استعتبتموه ثم عَدَوْتُهُمْ عليه الفُقَرَ الثلاثُ . قال أبو زيد : وهذا كَمْثَلُ ، تقول : فعلتم به كفعلكم بهذا البعير الذي لم تُنبِقُوا فيه غاية ؟

أبو عبيد : الفقير له ثلاثة مواضع ، يقال : تُزلنا ناحية فقير بني فلان ، يكون الماء فيه همنا وكيئتان لقوم فهم عليه ، وهمنا ثلاث وهمنا أكثر فيقال : فقير بني فلان أي حصتهم منها كقوله :

تُورَاعْنَا فَقِيرَ مِياهِ أَقْرُو ،
لكلِّ بني أَبِ فيها فَقِيرُ
فَحِصَّة بعضِنا تَحْسُ وسِتْ،
وحِصَّة بعضِنا منهن بيررُ
والثاني أفواه سَقْفِ القُنبِي ؛ وأنشد:
فَوَرَ دَتْ، والليلُ لما يَنْجَلُ إِ

وقال الليث: يقولون في النّضال أراميك من أدنى فقرة ومن أبعد معلّم يتعلمونه من حقيرة أو مَلاَف أو نحوه . قال : والفقرة نعفرة في الأرض . وأرض مُتَفَقَرة : فيها فقر تشريرة . ابن سيده : والفقرة ألعكم من جبل أو مَلاَف أو نحوه .

ابن المُطَّفَّر في هذا الباب: التَّفَقِير في رَجْل الدواب بياض مخالط للأَسْؤَقِ إِلَى الرَّكِب ، شَاهَ مُفَقَّرة وفرس مُفقَّر ؛ قال الأَزهري : هذا عندي تصعف والصواب بهذا المعنى التقفيز ، بالزاي والقاف قبل الفاء وسيأتي ذكره .

وَفَقَرَ الْحَرَزَ : ثَقَبِهِ للسَّظُّمْ ؛ قال :

غُرَائِرِ ۚ فِي كُنِّ وصَوَّنِ وَنَعْبَةٍ ﴾ يُعَلِّيْنَ بِاقْدُرَا وَشَذَّرُا مُفَقَّرًا

قال الأزهري : وهو مأخود من الفقار . وفَقُرْهَ ، قوله «الفقير له ثلاثة مواضع التم» سقط من نسخة المؤلف الموضع الثالث ، وذكره ياقوت بعد أنْ نقل عبارة أبي عبيدة حيث قال : والثالث تحفر حفرة ثم تفرس بها الفسلة فهي فقير .

القبيص : مَدْ عَلُ الرأس منه . وأَفْقَرَكَ الرَّمْنِ ُ أَكَّنْبَكَ . وهو منك فُقْرَةً أي قريب ُ ؛ قال ا مقبل :

رامیت کشیبی، کلانا مُوضع حجَجاً سِتَّینَ ، ثم اَرْتَمَیْنا أَقربَ الفُقرِ

والفَقْرَةُ: نبت، وجمعها فَقُرْ ؛ حكاها سببويه، قال ولا يكسر لقلة فَعُلْـةً فِي كلامهم والنفسير لثعلب ولم يجك الفَقْرَة إلا سببويه ثم ثعلب .

ابن الأعرابي: فَقُورُ النَّفْسُ وَشُقُورُهَا هَبُّهَا، وَوَا الفَّقُورِ فَقُرْ . وَفِي حَدِيثَ الإِيلاءَ عَلَى فَقَيْرٍ مِن خَشَّر فسره فِي الحديث بأنه جِدَّعُ 'يُرْقَى عَلَيه إلى غُرْ فَهَ جعل فيه كالدَّرَج 'يضَّفَد' عليها وينزل ، قال الأثير : والمعروف نقير ، بالنون ، أي منقور.

الاثيو: والمعروف نقيو، بالنون، اي ممهور. فكو: الفكر والفكر أوالفكر أوالفكر أولا الحالم والنطر أن قال: وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكاه والفكرة: كالفكر وقد فكر في الشيء وأف فيه وتفكر بمهن ورجل فكر في الشيء وأف فيه وتفكر : كثير الفكر بالأخيرة عن كراع وفي الله : التفكر الفكر ومن العرب من يقو الله والفكر ألفكر ألفكر أو الفكر على فعلى اسم ، والفيكر على فعلى اسم ، والفيكر على فعلى اسم ، والفيكر الفكر الفكر أو الاسم الفي قليلة . الجوهري : التفكر التأمل والاسم الفي والفيكرة والمصدر الفكر ، بالفتح . قال يعقو يقال : ليس لي في هذا الأمر فكر أو أي ليس لي يقال : والفتح فيه أفصح من الكسر .

فلو: الفلاورة : الصّادلة ، فارسي معرّب . فنحو : الفِنْخيرة : شبه صخرة تنقلع في أعلى الجبل ، وَخَاوَةً وَهِي أَصغر مِن الفِنْديرة . ويقال المرأة د قوله « وقد فكر في الشيء النه » بابه ضربكا في المصاح .

تَدَّحْرَجَت في مِشْيَتِها : إنها لفُناخِرة . والفِنْخِرُ: الصَّلْبُ الباقي على النكاح . ابن السكيت : رجل مُفْخُرُ وفُناخِرِ ، وهو العظيم الجُنْثَة ؛ قال وأنشدني بعض أهل الأدب :

إنَّ لنا لَجارةً 'فناخِره ، تَكْدَحُ للدنبا وتَنْسَى الآخره

ندو: الفِنْديرة: قطعة صَغْمة من تمر مكتنز. والفِنْديرة: صغرة تنقلع عن عرْضِ الجبل. الجوهري: الفِنْدير والفِنْديرة الصغرة العظيمة تنْدُرُ من رأس الحبل، والجمع فنادير؛ قال الشاعر في صفة الإبل:

کأنها من 'ذری عَضِبِ عَنادیر'

ابن الأعرابي : الفُننْدُورَةُ هي أُمُّ عِزْمٍ وأَم سُورَيْدٍ ، يعني السَّوْأَةَ .

ذو: الفَنْذَرَ : ببت صغير يتخذ على خشة طولها ستون ذراعاً يكون الرجل فيها رَبِينة .

قُو : الفُنْقُورة : كَقُبُ الفَقْحة .

و : الفيهر ': الحجر آفد و ما 'يد ق به الجور' ونحوه ، أنشى ؟ قبال اللبث : عامة العرب تؤنث الفيهر ، وقال الفراء؛ الفيهر ' يد كور ويؤنث ، وقيل : هو حجر يملأ الكف . وفي الحديث : لما نزل « تبت مدا أبي لهب » جاءت الرأته وفي يدها فيهر ؟ قال : هو الحجر مل ع الكف ، وقبل : هو الحجر مطلقاً ، والحيم وأنهار وفيهور ' وكان الأصعي يقول : فيهرة وفيهر ' ، وتصغيرها 'فهيرة ، وعامر يقول : فيهرة وفيهر ' ، وتصغيرها 'فهيرة ، وعامر

وتَفَهَّرُ الرَجَلُ فِي المالُ : اتَّسَعَ .

ابن 'فهَيْرة سنَى بذلك .

والفَهْرُ : أَن ينكح الرجل المرأة ثم يتحوَّل عنها قبل الفَراغ إلى غيرها كَفِينُـز ل ، وقد نهى عن ذلك . و في الحديث : أنه نهى عن الفَهْر ، وكذلك الفَهْر ، مثل تَهْرُ ونَهُرُ \* بالسكون والتحريك ؛ يقبال : أَفْهُرَ يُفْهِرُ ۚ إَفْهَارًا . أَنِ الْأَعْرَابِي : أَفْهَرَ الرَّجَلِ ۚ إِذَا خَلَا مع جاديته لقضاء حاجته ومعه في البيت أخــرى من جواديه ، فأكسلَ عن هذه أي أو لنج ولم يُنزل ، فقام من هذه إلى أخرى فأنزل معها ، وقد نهى عنه في الحبر . قال : وأَفْهَر الرجل إذا كان مع جاريته والأخرى تسمع حِسَّه ، وقد نهي عنــه . والعرب تسبي هذا الفَهْرَ والوَجْسَ وَالرَّكُنْ وَالْحَفْحُفَةَ ؟ وقال غيره في تفسير هذا الحديث : هو من التَّفهير ، وهو أن 'محضرَ الفرس' فيعتريه انقطاع في الجري من كَلَالَ أُوغَيْرِه ؛ وَكَأَنَّهُ مَأْخُودٌ مِنَ الْإِفْتُهَانِ وَهُو الإكسال عن الجماع . وفيهر الرجيل تفهيرا أي أعيا . يقال : أوَّال نقصان أحضر الفرس التَّرادُ ثُمّ الفُتُدُودُ ثُمُ التَّفْهِيرِ. وتَفَهَّر الرجل في الكلام : اتَّسع فيه ، كأنه مبدل من تَبَحَّر أو أنه لغة في الإعـــاء والفُتُور ، وأَفْهَرَ بعيرُه إذا أَبْدَعَ فأَبْدِعَ به . وفهر : قبيلة، وهي أصل قريش وهو فِهْرُ بن غالب

وفيهر : قبيلة، وهي أصل قريش وهو فهر بن غالب ابناط هاوي فهر بن غالب النظر بن كنانة، وقريش كلهم ينسبون إليه . والفهيرة : مختص يلقى فيه الرَّضْفُ فإذا هو غلى أدرًّ عليه الدقيق وسيط به ثم أكل ، وقد حكيت بالقاف .

وفنهُ اليهود ، بالضم : موضع مد واسيهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم يصلون فيه ، وقيل : هو يوم يأكلون فيه ويشربون ؛ قال أبو عبيد : وهي كلمة منطية أصلها بهر أعجمي ، عرب بالفاء فقيل فهر ، وقيل : هي عبرانية عربت أيضاً ، والنصارى يقولون فخر. قال ابن دريد : لا أحسب الفهر عربياً صحيحاً.

وفي حديث علي ؛ عليه السلام ، ورأى قوماً قــد سَدَّ لُوا ثَيَابِهِم فقال : كَأَنْهُم اليهود خَرْجُوا مِن فَهْرُهُمْ أي موضع مدَّراسهم. قال: وأَفْهَرَ إذا شهد الفُهْر، وهو عيد اليهود. وأفهر إذا شهد مدواس اليهود . ومَفَاهِرُ ۚ الْإِنسَانِ : بَآدِ لَهُ ، وَهُو لَحُمْ صَدَّرُهُ. وأَفْهُرَ إذا اجتمع لحمه زيَّماً زيَّماً وتُكتَّل فكان مُعَجَّراً؟ وهو أقبح السبن . وناقة كَيْهُوهُ : صلبة عظيمة .

فُولِ :؛ فَانَ الِشِيءَ كَوْلُوا ، وَقُلُؤُولِا وَقُلُوالاً وَقُلُوالاً وَقُلُوالاً وَقُلُوالاً : حاش . وأَفَرَرُتُهِ وَفُنُورُتُهُ المُتَعَدِّيانَ ؟ عَنْ ابْن الأعرابي ؛ وأنشد : 🗀

فلا تسأليني واسألي عن خليقتي ، إذا ردً عاني القيدر ، من يستعير ها وكانوا أقعوداً حوالها تو قُلُونها ؟ وكانت كَنَّاةُ الْحِيِّ مِن أَيْفيرُهِــا

يُفِيرُهُا : يُوقد تحتها ، ويروى يَفُورُها على 'فر'تُها ، ورواه غيره يُغِيرها أي بشد وقُنُودهـ . وفارت القِدْورُ تَفَوُورَ أَفَوْراً وَفَهَوَ وَاناً إِذَا عَلَتْ وَجَاشَتْ . وَفَانَ الْعَرِّقُ ۚ مُورَاناً ؛ هَاجٍ وَنُسَبِعٌ مَا وَضَرَّبٍ ۗ · وأله : رُغِيب واسع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

> النظيراب المختفات فوالراوي وطعن كرى الدم منه كرشيشا إذا يَقتَلُوا مِنكُمُ ۖ فَارْسَأُ } صَينًا له خَلْفُه أَن يَعِيشًا

المُخْمَنْتُ أَنْوَ الرُّهُ أَيْ أَنْهَا وَاسْعَةً فَدِمْهَا يُسْلِلُ وَلَا صُوبٌ له . وقوله : تَصمنًا له خَلْفُهُ أَنْ يعيشًا ، يعني أنه أيدُرُكُ بِثَأْرِهِ فَكَأَنِهُ لَمْ أَيْقَتُلَ. ويقال : فَاوَرَ المَاءُ مِن العين يَفْنُورُ إذا جاش . وفي الحديث : فجعــل الماءُ يَفُور من بين أصابعه أي يَعْلَى ويظهر مندفَّقاً .

وفارَ المسكُ يَفُورُ مُورَارًا وفَورَانًا : انتشر . وفارة ُ المِسْكِ : رائحته ، وقيل: فارتُه وعاؤه، وأم فأرَّةٌ المسك ، بالهمز ، فقيد تقدم ذكرها . وفارة الإِبل : فَوْح جلودهـا إذا نَدْيِبَتْ بعد الوردي قال :

### لما فارة كفشراء كل عشه ؟ كما فَتَنَقُ الكافورَ ، بالملكُ ، فاتقه

وجاؤوا من قورهم أي من وجههم.والفائرُ : المنتشر الغَضَب من الدواب وغيرها. ويقال للرجل إذا غضب فارَ فائرُهُ وثارَ ثائرُهُ أي انتشر غضبه ، وأنيته إ فَوْرَةِ النَّهَارَ أَي فِي أُولُهُ . وَفَوْرُرُ الْحَرِّ: شَدْتِهِ. وَإِ الحديث: كلا ؛ بل هي حُبَّى تَثُور أو تَفُور أي يظه حرها . وفي الحديث : إن شدة الحرُّ من فَوَّارِ جِهِ أَي وَهَجِهَا وَعَلَيَاتُهَا . وَفَوْرُوَهُ ۖ العَشَاءُ : بِعَدْهِ . وَإِ حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : ما لم يسقط فَوْا الشُّقَى ؛ وهو بقية حمرة الشمس في الأَفْتُق الغربي سبتي فَوْرُرُ السطوعة وحبرته ، ويروى بالثاء وقد تقيدم . وفي حديث معصارا : خرج هو وفلا فضربوا الحيام وقالوا أخرجنا من فَوْرَةُ النَّاسُ أَ من مجتَّمَعِهم وحيث يَفُورُونَ فِي أَسُواقَهُم . و حديث 'محكـــّم : نعطيكم خبسين من الإبل في فنّورُد هَذَا ﴾ فَوْرُ كُلِّ شيء ؛ أوله . وقولهم : ذهبتُ ا حاجةٍ ثم أتبت ُ فلاناً من فَنَو ّري أي قبل أن أسكُّوز وقولة عز وجل : ويأتوكم من فَوَارِهِم هــذا ؛ ق الزجاج : أي من وجههم هذا.

والفيرة : الحُـُلِثِية تخلط للنفساء ؛ وقد فَوَّل لها ؛ و تقدم ذلك في الممز .

والفارُ: عَضَلَ الْإِنسَانَ ﴾ ومن كلامهم : بَرِّزْ نَاوَ ١ قوله « وفي حديث معصار » الذي في النهاية : معضد.

وإن هزَ لنت فارك أي أطعم الطعام وإن أضررت ببدنك ، وحكاه كراع بالمهز .

والفوارتان : سيكتان بين الوركين والقنعقع إلى عرض الورك لا تحولان دون الجوف، وهما اللتان تفرران فتتحركان إذا مشى، وقيل : الفوارة خرق في الورك إلى الجوف لا مجيبه عظم. الجوهري: فوارة القدار ، الورك ، بالفتح والتشديد : ثقبها ؛ وفوارة القدار ، بالضم والتخفيف : ما يقور من حواها . الليث : بالخم والتخفيف : ما يقور من حواها . الليث : للكرش فوارتان وفي باطنهما نفدان من كل ذي لحم، ويزعمون أن ماء الرجل يقع في الكلية ثم في الفوارة في الخوارة في الحرف بن ماء الرجل يقع في الكلية ثم في المؤسية ، وتلك الفداة لا تؤكل ، وهي لجمة في جوف لحم أحمر ؛ التهذيب : وقول عوف بن الحرع يصف قوساً :

لها 'وَسُنغ' أَيَّد' 'مُكُرَب' ، فلا العَظْم' واهِ ولا العر"ق' فارا

المُكرَّرُبُ: المستلىء فأراد أنه ممتلىء العصب. وقوله:
ولا العرق فارا ، قبال ابن السكيت : يكرم من
الفرس فكوْرُ العرق ، وهو أن يظهر به نَفْخ أو عَقده.
يقال : قد فارت عروقه تفنُور فكوْراً. ابن الأعرابي :
يقال المسَوْجة والبير كة فَوَّارة ، وكل ما كان غير الماء قبل له فوارة ، وقال في موضع آخر : يقبال الماء قبل له فوارة لكل ما لم يتحرك ولم يدر ، فإذا تحرك ودار فهي دوارة وفوارة . وفوارة الماء :

والفُورُ ، بالضم: الظباء ، لا واحد لها من لفظها ؛ هذا قول يعقوب ، وقال كراع : واحدها فائر . ابن الأعرابي: لا أفعل ذلك ما لألأت الفُورُ أي بَصْبِصَت بأذنابها ، أي لا أفعله أبداً. والفُورُ : الظباء ، لا يفرد لها برا قوله هله أورة الى قوله وفوارة الما ، منبعه هكذا بضط الاصل.

واحد من لفظها .

ويقال : فعلت أمركذا وكذا من فَوْري أي من ساعتي ، والفَوْر : الوقت .

والفُورة : الكُوفة ؛ عن كراع . وفَوْرة الجبل : سَراتُه ومَتَنْهُ ؛ قال الراعي :

> فأطللَمَتُ فَوْرَةَ الآجامِ جَافِلَةً ، لم تَدْرِ أَنَّى أَتَاهَا أُوَّلُ الذُّعِرِ

والفيار': أحد جانبي حائط لسان الميزان ، ولسان الميزان الحديدة التي يكتنفها الفياوان ، يقال لأحدهما فيار" ، والحديدة ألمعترضة التي فيها اللسان المنجم ، قال : والكيظامة الحكمية التي تجتمع فيها الحيوط في طرفي الحديدة . أبن سيده : والفياوان حديدتان تكتنفان لسان الميزان، وقد فر ثه ؛ عن ثعلب ، قال: ولو لم نجد الفعل لقضينا عليه بالواو ولعدمنا «ف ي و» متناسة ق

#### فصل القاف

قبو: القبر : مدفن الإنسان ، وجمعه 'قبور ، والمتقبر ' المصدر. والمتقبر : بفتح الباء وضها: موضع الغبور. قال سيبويه : المتقبر قليس على الفعل ولكنه اسم . الليث : والمتقبر أيضاً موضع القبر ، وهو المتقبر ي " والمتقبر ي " . الجوهري : المتقبر قوالمتقبر قواحدة المقابر ، وقد جاء في الشعر المتقبر ' وقال عبد الله بن ثعلبة الحكمني :

أَذْ ُورِ ُ وَأَعْنَاهُ القُبُورَ ، ولا أَرَى سُوكَ وَ اللهِ أَرَى سُوكَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قال ابن بري : قول الجوهري : وقد جـاء في الشعر

المُتَعْبَرُ ، يقتضي أنه مِن الشاد، قال: وليس كذلك بل هو قياس في اسم المكان من قَسَرَ يَقْبُونُ الْمَقْبُرُ ؛ وَمَنْ خُرْجُ كَخُرْبُجُ الْمُخْرَجِ ﴾ وَمَنْ هُخُلُ يُدْخُلُ المَدْ حَلَ، وهو قياس مطَّرد لم يَشِّذَّ منه غيرُ الأَلفاظِ المغروفة مشل المييت والمسقيط والمطلبع والمشرق والمتغرب ونحوها . والفناء : مــا حول الدار، قال: وهمزته منقلبة عن واو بدليل قولهم شجرة فَنْرُواء أَي وَاسْعِة الفناء لكثرة أَعْصَانُها . وفي الحَدَيث: نهي عن الصلاة في المُتَّنِّرُة ؛ هي موضع دفن الموتى ، وتضم باؤهـا وتفتح ، وإغـا نهى عنها لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر منها صحت صلاته؛ ومنه الجديث: لا تجعلوا بيوتكم مُقابر أي لا تجعلوها لكم كالقبور لا تصلون فيها لأن العبــد إدا مات وصار في قبره لم يُصَلُّ ، ويشهد له قوله فيه: اجعلوا من صلاتكم في بيونكم ولا تتخذوها قبوراً ، وقبل: معناه لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيها، قال ؛ والأول الوحه .

وقبر ويقبر ويقبر : دفعه . وأقبر : جعل له قبر . وأفبر : جعل له قبر . وأفبر يقبر ويقبر : دفعه . وأقبر : جعل له قالت بنو تم للحجاج وكان قتل صالح بن عبد الرحين : أقبر نا صاحاً أي اثذن لنا في أن نقبر ، فقال لهم : دونكمو . الفراء في قوله تعالى : ثم أماته فأقبر ، أي جعله مقبوراً بمن يُلقي في النواويس ، كان القبر بما والسباع ولا بمن يُلقي في النواويس ، كان القبر بما أكرم به المسلم ، وفي الصحاح : بما أكرم به بنو آدم، ولم يقل فقبر ولأن القابر هو الدافن بيده ، والمنقبر ولم يقل فقبر ولأن القابر هو الدافن بيده ، والمنقبر والإقبار : أن يُهمي الله قبراً أو يُنزله منزله منزله . وفي والإقبار : أن يُهمي الله عنها ، أن الدجال الحديث عن ابن عباس ، رضي الله عنها ، أن الدجال وله مقبوراً ، قال أبو العباس : معنى قوله ولد مقبوراً

أن أمه وضعته وعليه جلاة مصينة ليس فيها شق ولا نقب من فقالت قابلته: هذه سلنعة وليس ولداً ، فقالت أبيا ولد وهو مقبور فيها ، فشقوا عنه فاستهل وأقبره: جعل له قبراً بُوارَى فيه ويدفن فيه ، وأقبرته : أمرت بأن يُقبر ، وأقبر القوم قتيلهم : أعطاهم إباه يقبرونه ، وأرض قبور : غامضة وخلة قبور : سريعة الحيل ، وقبل : هي التي يكون حملها في سعفها ، ومثلها كبوس ، والقبر ن : موضع ممتاكل في عود الطيب . والقير : ها فلان رامعاً قير اه ورامعاً أنفه إذا جاء فلان رامعاً قير اه ورامعاً أنفه إذا جاء

مُغْضَبًا ، ومثله : جاء نافضًا قبيرًاه ووادمًا خَوْرَمَتُه ؛ وأنشد : لما أثانا رامِعًا قبيرًاه ، لا يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَيْسَ يَهُواه

ان الأعرابي: القُبَيْرَةُ تصغير القيرَّاة ، وهي رأس القَنْفاء. قال: والقيرِّاة أيضاً طَرَّفُ الأَنف، تصغيره تُقَارِة .

والقُبَرُ : عنب أبيض فيه أطولُ وعناقيده متوسطاً ويُزْبَبُ .

والقُبُّرُ والقُبْرَةِ والقُنْبَرُ والقُنْبَرَةِ والقُنْبَرَةِ والقُنْبَرَاءِ طائر يشبه الحُبُرَةِ. الجوهري: القُبْرة واحدة القُبْر وهو ضرب من الطير؛ قال طرقة وكان يصطاد هذ الطير في صباه:

يا لك من 'قبرة بمعمر' فكلا لك الجواف فبيضي واصفري والمفري والقري المستقري المستقري المستقري المستقد ذهب الصباد عنك فابشري المستوي الم

قال ابن بری :

أنشده أبو عبدة:

يا لكِ من 'قبرَة عمر لكُلُيْبِ بن ربيعة التغلبي وليس لطَرَ فَهُ كما ذكر ، وذلك أن كليب بن ربيعة خرج بومـــاً في حـِـماه فإذا هُوَ بَقْبُو ۚ فِي عِلَى بِيضِهَا ، وَالْأَكْثُو ۚ فِي الرَّوَايَةِ مِحْمُو ۚ وَ على بيضها ، فلما نظرت إليه صَرْصَرَتْ وخَفَقَتْ بجناحيها ، فقال لها : أمينَ كَوْعُكُ ، أنت وبيضك في دُمِّني ! ثم دخلت ناقة البِّسُوس إلى الحِمْنِي فكسرت البيض فرماها كليب في ضَرْعها . والبَّسُوس : امرأة، وهي خالة جَسَّاس بن مُرَّة الشبباني، فوثب جسَّاس على كُلِّيْبُ فَقْتُلُهُ ، فَهَاجِتُ حَرْبُ بِكُنَّ وَتَغَلِّبُ ابْنِي وائل بسببها أدبعين سنة . والقُنْسَراة : لغة فيها ، والجمع القَنَـابر مثل العُنْصَلاء والعَناصل ، قال : والعبامة تقول القُنْشُرَةُ ، وقد جاء ذلك في الرجز ،

> جاء الشَّنَّاءُ واحْسَأُلُ القُنْسُرِ ، وجَعَلَت عينُ الحَرُورِ تَسَكُرُ

أي يُسكن حرها وتخسُّبو . والقُبَّالُ : قوم يتجمعون جُمَرٌ مَا فِي الشَّبَاكِ مِن الصِّيدِ؛ تَعَمَّانِيةٍ؛ قَالَ العجاجِ: كَأَنَّمَا تَجَمَّعُمُوا 'قَبَّارَا

ألقُسْتُو والقُباتِو : الصغير القصير .

الله عَمْدُ وَقُمُاثِرٌ : خَسْيُسْ خَامَلُ .

شعر : الليث : القُبْشُور المرأة التي لا تحيض .

طو: القُبْطُرُيُّ: ثباب كَنَّانَ بِيضُّ ، وفي النهذيب: ثياب بيض ۽ وأنشد:

كأن لون القِهْزِ في خُصورِها ، والقُبْطُريّ البيض في تأزيرِها الجوهري : القُبُطُرِيَّة ' ، بالضم ، ضرب من النياب؛

قال أن الرِّقاع:

كأن 'زرورَ القُبْطُرِيَّةِ 'عَلَّقَتْ بِنَادِ كُهَا مِنْه بجِذْعٍ مُقَوَّمٍ

قبعو : رأيت في نسختين من الأزهري: رجل قَبُعُر يّ شديد على الأهل بخيل ميِّ والخلق ؟ قال : وقد جاء فيه حديث مرفوع لم يذكره ؛ والذي رأيته في غريب الحديث والأثو لابن الأثير رجل قَعْبَرِيٌّ ، بتقديم العين على الباء ، والله أعلم .

قبعثو: القَبَعْشَرَى: الجمل العظيم؛ والأنثى فَتَبَعْشُراة ". والقَبَعْثَرَى أيضاً : الفصيل المهزول ؛ قال بعض النحويين : ألف قَــَـعُشَرَى قسم ثالث من الألفــات الزوائد في آخر الكلِّيم لا للتأنيث ولا للإلحاق . قال الليث : وسألت أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقال : 'قبيتُعِثْ ؟ ذهب إلى الترخيم . ووجل قبَعَثْرَى وناقمة قَبَعَثْثَراة م وهي الشديدة . الجوهري ، القَبَعْشَرُ العظيم الحلق . قال المبود : القَبَعْشَرى العظيم الشديد، والألف ليست للتأنيث وإنما زيدت لتُلْحَقُ بنــات ِ الحُمسةِ ببنــات السَّة ، لأنك تقول قَــَبَعْثَـرَاةً" ، فلو كانت الألف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخُرَ ، فهذا وما أشبهه لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة؛ والجمع قَبَاعِتْ ، لأن ما زاد على أربعة أحرف لا يبني منه الجمع ولا التصغير حتى يُورَدُّ إلى الرباعي إلا أن يكون الحرف الرابع منه أحد حروف الممدّ واللين نحو أسطُوانة وحانوت . وفي حديث المفقود : فجاءني طائر كأنه جبل فَسَعْشَرَى فحملني على خافيةٍ من خُو افيه ؟ القَبَعْشُرَى؛ الضغم العظيم.

قَتُو : القَتُورُ والتَّقْتِيرُ : الرُّمْقَةُ من العيش . فَتَشَرَ يَقْتُورُ ويَقَتُثُو فَتَثُواً وقَتُتُوراً ، فهو قاتِرْ ۖ

وقَـَـنُور وأَقَـنْتَر ُ ، وأقـنْتَر َ الرجل : افتقر ؛ قال :

لَكُمْ مَسْجِدا اللهُ : المَرْوِدانِ ، والحَصَى لَكُمْ مَسْجِدا اللهُ : المَرْوِدانِ ، والحَصَى وأَقْتُرَا لَكُمْ عَنْ النَّرَى وأَقْتُرَا وَقَالَ آخر : يُولِدُ مِنْ بَيْنَ مَنْ أَنْدُرَى وأَقْتُرَ ؛ وقالَ آخر :

ولم أفتر لدن أني غلام وَقَيْشُ وَأَقْشُرَ ، كَلَاهِما : كَقَشَرٍ . وَفِي التَّغْرِيلِ الْعَزِيزِ : والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِ فوا ولم يُقْتِر ُوا ، ولم يَقتُروا ؛ قَالَ اللهِ أَهُ : لَمْ نُقَتِّرُوا عِمَا يَجِبُ عَلَيْهِم مِنَ النَّفَقَةُ . يقال : قِلَتُرَ وَأَفْتُرَ وَقَلَتُو بِمِعَىٰ وَاحَدَ . وَقَلَتُو عَلَى عَيَالُهُ يَقَتْنُوا وَيَقْتُمُوا قَتَنُواً وَقُنْتُوواً أَي ضَيْقَ عَلِيهِم فِي النفقة. وكذلك التَّقْتيرُ والإِقْتَارُ ثَلَاتَ لَغَاتَ. اللَّيْتُ: القَتُسُرُ الرُّمُقةُ فِي النفقة . يقال : فلانَ لا ينفق على عِيالُهُ إِلَّا رُمُقَةً أَي مَا عِسَكُ إِلَّا الرَّمَـٰقَ . ويقال : إنه لَقَتُونَ مُقَـتُّنَّ . وأَقَاتُو الرجلُ إذا أَقَـلُ ` عَهو مُقتَرِدٌ ﴾ وقنُتُرَ فهو مَقَنْتُورعليه . والمُثَقَّرُ ؛ عقيب المُكَاثُو . وفي الحديث : بسُقُم في بدنه وإقتال في رزقه ؛ الإقتار' : النصيق على الإنسان في الرزق . وتقال: أَقْشَر الله وزقه أي ضَيَّقه وقلله . وفي الحديث : مُوسَّع عليه في الدُّنيا ومُقَتُّدُور عليه في الآخرة . وفي الحديث : فأَقْتُمَرَ أَبُواهُ حَتَى جَلَسًا مَعَ الأُو ْفَاصْ ِ أَي افتقرا حَي جلساً مع الفقراء. والقَتْر : ضيقُ العبش، وكذلك الإقنتار. وأَقْنَتُر: قُلَّ ماله وله بقية مع ذلك . والقَشَرُ : جمع القَشَرةِ ، وهي الْعَبَرة ؛ ومنه قوله تعالى : وجوه يومئذ عليها غَبَرَ ۗ ۗ " تَرْ هَقُهُما فَكُرَا وْ وَ عِن أَبِي عَبِيدَهُ وَأَنشِد للفرزدق :

مُشَوَّج بُرِداء المُلْسُكِ يَتْبُعُهُ مَوْجٌ ، تَرَى فوقَه الرَّابَاتِ والقَتَرَا

التهذيب : القَنَرةُ غَبَرة يعلوها سواد كالدخان ، والقُنارُ ربح القدر ، وقد يكون من الشّواء والعظم المُحررَق وربح اللحم المشوي . ولحم قاتر إذا كان

/ له قُنْتَار لدَّسَمَه ، وربا جعلت العرب الشحم والدسم قُنْتَاراً ؛ ومنه قول الفرزدق :

إليك تَعَرَّفْنَا الذَّرَى بِرِحَالِمَا ، وَكُلِّ قُنْنَا الذَّرَى بِرِحَالِمَا ، وَكُلِّ قُنْنَارٍ فِي سُلامَى وَفِي صُلْمِ

وفي حديث جابر ، رضي الله عنه : لا تُؤذ جاراً لا بقتار قد وك و هو ربح القد و الشواء و تحوهما وقتراً اللحم وقتراً بقتر ، بالكسر ، ويقتم وقتراً : سطعت ربح قتاره وقتراً للأسد : وضافه له لحماً في الزّبية بجد قتاره أو وقتراً للأسد : وضافه إلا أبية بحد قتاره أو القتار أو ربيع الله و النواء : هما العرود الذي محرق فيد قاله غيره ، وقال الفراء : هما والعثار أعند العرب ربح الشواء إذا أشهب عقال الواء المحادر القتار ، وأما وائحة العرد إذا ألقي على الناو فإنه المتال له القتار ، ولكن العرب وصفت استطاب المتعدد بين وائحة العرد لطبيه في أنوفهم ، والتقتير أكله كراغة العرد لطبيه في أنوفهم ، والتقتير أكله كراغة العرد لطبيه في أنوفهم ، والتقتير أ

تهييج القُتار؛ والقُتارُ: ديج البَخُور؛ قال طرفة حين قال القومُ في مَجْلِسِهمُ: أَقْتَارُ ذَاكَ أُم رِيحُ قُطُرُ ؟

والقُطْرُ : العُود الذي يُتَنَخَّر به ؛ ومنه قو الأعشى :

وإذا ما الدُّخَـانُ سُبَّةً بالآ نُف يوماً بشَتْوَةٍ أَهْضَامَا والأَهْضَام : العود الذي يوقد ليُسْتَجْمَر به } لبيد في مثله :

ولا أَضِنُ بَمَعْبُوطِ السَّنَامِ ، إذا كان القُتَارُ كَما يُسْتَرُ وحُ القُطُرُ

١ قوله « وقتر اللحم النع » بابه فرح وضرب ونصر كما في القاموم

أَخْبِرَ أَنه كِجُود بإطعام اللحم في المتحل إذا كان ريح قُنَارِ اللحم عند القرمين كرائعة العود يُبتَخَر به . وكباء مُقَتَّر، وقَتَرَت النارُ : دَخَّنَت ، وأَقْتَرَ ثُهَا أَنا ؛ قال الشاعر :

> تَوَاهَا ؛ الدَّهْرَ ؛ مُقْتَوِةٌ كِبَاءً ؛ ومِقْدَحَ صَفْعةٍ ؛ فيهما نَقِيعٌ !

وأَقْنَتُرَتَ المرأة ُ ، فهي مُقَنَّرَة ُ إذا تبخرت بالعود . وفي الحديث : وقد خَلَفَتْهم قَنَيْرة ُ رسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ القَنَرة ُ ؛غَبَرة ُ الجيش ، وخَلَفَتْهم أي جاءت بعدهم .

وقتشَّر الصائدُ للوحش إذا دَخَّن بأُوبار الإبل لشـلا يجد الصيدُ ربحَه فَيهرُ بُ منه .

والقنر والقنر : الناحية والجانب ، لغة في القطر، وهي الأفتار والقنر والقنر والقنر والقنر والقنر فلان فتار . وتقتر فلان في المقال مثل تقطر . وتقتر للأمر : تهيأ له فضب ، وتقتر أ واستفتره : حاول ختلك فضب ، والتقائر : والتقائر :

تَخَالَل ؛ عنه أيضاً ، وقد تَقَنَّر فلان عنا وتَقَطَّرُ

ذَا تَنْحَى ؛ قال الفرزدق : وكنتا به مُسْنَتَأْنِسِين ، كَأَنْهُ أخ أو خَلِيط عن خَليط تَقَتَّرَا

القَتِرِ : المتكبر ؛ عن ثعلب ، وأنشد :

نجسن أَجَزُنَا كُلُّ دَيْسَالِ قَسَرُ في الحَجُّ، من قَبْلِ دَآدِي المُثُوْتَسِرُ

فَتَرَ مَا بِينِ الأَمْرِينِ وَقَنَدُهِ : قَلَدُّرَهِ . اللّبِث : قَتْيِرُ أَنْ تَدْنِي مَنَاعِكُ بِعَضْهِ مِنْ بِعِضْ أَوْ بِعِضَ قُولُهُ ﴿ وَمُقَدِّعِ مِنْهُ فِي كُذَا اللّهِ النَّامِ النَّامِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قوله « ومقدح صفحة » كذا بالاصل بتقديم الغاه على الحاء ولعله عرف عن صفحة الاناء المعروف

ركابك إلى بعض ، تقول : قَـَـَّر بينها أَي قارب . والقُـنَّرةُ : صُنْبُور القناة ، وقيل هو الحَـر ق الذي يدخل منه الماء الحائط . والقُـنْرةُ : ناموس الصائد ، وقد اقتر فيها . أَبو عبيدة : القُنْرةُ البَّر محتفرها

الصائد يَكُمْنُ فيها، وجمعها قُنْتُر. والقَنْرَةُ: كُنْمُهُ مِن بعر أو حصّى تكون قُنْتَراً قُنْتُراً . قَالَ الأَرْهِرِي: أَخَافَ أَنْ يكون تصعيفاً وصوابه القُمْزَةُ،

والجمع القُمَرُ ، والكُنْبة من الحصى وغيره . وقَتَرَ الشيء : ضمَّ بعضه إلى بعض . والقاترُ من الرحال والسروج : الجَيَّدُ الوقوع على ظهر البعير ، وقيل : هو الذي لا يَسْتَقَدْمُ ولا يَسْتَقَدْمُ ولا يَسْتَقَدْمُ السروج.

ورحْل قاتِر أَي قَلِق لا يَمْقِر ُ ظَهْرَ البعير . والقَتِير ُ : الشَّيْب ُ ، وقيل : هو أو ل ما يظهر منه . وفي الحديث : أن رجلًا سأله عن امرأة أواد نكاحها قال : وبقد و أي النساء هي ? قال : قد رأت القتير َ ، قال : دعْها ؛ القتير ُ : المَسْب ، وأصل ُ القتير ووس مسامير حكت الدروع تلوح فيها ، سُبّه بها الشبب إذا نقب في سواد الشعر الجوهري : والقتير ووس المسامير في الدرع ؛ قال الوقيان ُ :

جَوادناً تَرَى لِمَا فَسَنِيرًا

وقول ساعدة بن جؤية :

خَبْرُ لِبَاسُهُمُ الْقَتِيرُ مُؤلَّب

التَّتِيرِ ': مسامير الدرع ، وأراد به ههنا الدرع نفسها . وفي حديث أبي أمامة ، رضي الله تعالى عنه : من اطلَّكَ من قُنْتُرة فَفُقِئَت عينه فهي هَدَرَ ' ؛ القترة ، بالضم : الكُوَّة النافذة وعين التَّنُّور وحلقة الدرع وبيت الصائد ، والمراد الأولى .

وجُوْبُ قَاتِرِ أَي تُرْسُ حَسَنَ التقديرِ ؛ ومنه قول

أبي دَهْبَلِ الحُبَدِي:

ورُعِي دلاص مَنْكُمُها مَثْكُ عَجَبُ ﴾ ووجَو بُهُما القانور من سَيْرِ اليكّبُ

والتيثر' والقِيْرَة': نَصَالَ الأَهْدَافَ ، وقيل : هو نَصَلَ كَالرُّجِ حَدِيدُ الطَّرِفَ قَصَير نَحَـو مَن قَدَّر الأَصِع ، وهو أَيضاً القصب الذي ترمى به الأَهداف، وقيل : القِيْرَةُ واحد والقِيْرُ جَمِع ، فهو على هذا من باب سِدْرة وسِدْرٍ ؛ قال أَبو ذوْيب يصف النخل:

ِ إِذَا كَنْهَضَتْ فِيهِ تَصَعَّدُ نَفْرُهَا ﴾ تُقَيِّرُ الغِلاءِ مُسْتَدُرِ صِيَامِهُا

الجوهري: والقِيْسُ ، بالكسر ، ضرب من النَّصال نحو من المُسَرُّماة وهي سهم الهُدَف ، وقال الليث : هُي الْأَقْتُنَارُ وَهِي سِمَامَ صَفَارٍ } يَقَالُ : أَغَالَبُكُ إِلَى عشر أو أقل وذلك القيثر ُ بلغة مُعذَّيْل . يقال : كم فعلم قِتْرَ كُمْ وأنشِهُ بيت أبي ذويب . ابن الكلي: أَهْدَى بَكْسُومُ ابنَ أَخِي الأَشْرَمَ للنبي ، صلى الله مَعْبَلَةٌ ۚ فِي رُعْظِهِ فَقَوَّم ۚ فَوقَةٌ وقال : هُو مُسْتَحَكَّم الرَّصاف َ ، وسهاه قِتْنُ الفِلاء . وروى حساد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن أبا طلعــة كان يَوْمي والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، يُقَدِّشُ بِسِينَ يديهِ وكَانَ رامياً ، فكان أبو طلحة ، رضي الله تعالى عنه ، يَشُور نَفْسَهُ ويقولُ له إذا رَفِعَ شَفْصُهُ: تَخُرِي دُونَ تَخُرِكُ يا رسول الله ؛ يقتر بين يديه ، قال ابن الأثير : 'يُقَتُّر بين يديه أي 'يسَوَّي له النصالُ ويَجْمع له السهام َ مَنْ التَّقْتِيرِ ، وهو المقاربة بين الشيئين وإدناء أحدهما من الآخر ، قال : ويجوز أن يكون من القِيْسُ ، وهو َنْصُلُ الْأَهْدَافُ ، وقَيْلُ : الْقِيْسُ سَهُمْ صَغَيْرٍ ، والغَيلاءُ مصدر كالنِّي بالسهم إذا رماه كَلُوهٌ ؟ وقَسَالُ أَبُو

حَنَيْهَ : القِيْسُر من السهام مثل القُطْب، واحدته قِنْسُرة ؟ والقَيْسُرَة والسَّمرُ وَآةُ واحد

وابن قَدْرَة : ضرب من الحيات خبيث إلى الصغر ما هو يكر لا يسلم من لدغها ، مشتق من ذلك ، وقيل : هو يكر الأفعى ، وهو نحو من الشبر ينزو ثم يقع ؛ شمر : ابن قتراة حية صغيرة تنطوي ثم تنزو في الرأس ، والجمع بنات قدرة ؛ وقال ابن شميل : هو أغييسر أللون صغير أرقط ينطوي ثم ينتقر ذراعاً أو تحوها، وهو لا 'يجرى ، يقال : هذا ابن قدرة ؛ وألشد :

له منزل أنشف ابن قشرة كيفتري به السَّم ، لم يَطْعَم بُرُهَاخاً ولا يَوْدَا

وقِتْرَة معرفة لا ينصرف وأبو قِتْرة : كنية إلليس . وفي الحديث : تعودوا بالله من قِتْرة وما ولك ، ولك عند عدو بكسر القاف وسكون التاء ، اسم إبليس .

قعو : القَحْر : المُسِنُ وفيه بقية وجلك ، وقيل : إذا ارتفع فوق المُسِن وهَرِم ، فهو قحْر وإنقَحْر فو ثان لانقعل الذي قد نفي سيبويه أن يكون له نظير ، وكذلك جمل تقحر ، والحمع أقعر وقيمور ، والحمع أقعر وقيمور ، والأنثى بالهاء ، والاسم القحار أو القيمورة أو أبو عمو النفع الجمل عن العود فهمو قيمر ، والأنثى قيمرة في أسناذ عن العود فهمو قيمر ، والأنثى قيمرة في أسناذ الإبل ؛ وقال غيره : هو تصارية . ان سيده القيمارية من الإبل كالقحر ، وقال بعضهم : لا يقال في منها العظيم الحكث ، وقال بعضهم : لا يقال في النبي ، والتثرت الشيء عبارة المعد واقتدت الشيء أخذته قال ليني ، والتقر الذود والجزع .

الرجل إلا تقحر ٤ فأما قول رؤبة :

تَمْوي رُوُوس القاحرات القُعْر ، المُعْر ، إذا كورت بين اللَّهُمَى والحَمْدُورِ

فعلى التشنيع ولا فعُمْلَ له . قال الجوهري : القَحْرُ

الشيخ الكبير المرم والبعير المسين ، ويقال للأنثى ناب وشاوف ، ولا يقال تعمر أن ، وبعضهم يقوله . وفي حديث أم كرع : كو جي لكم كم كمل تعمر ؛ القير المرم القليل اللحم ، أوادت أن وجها هزيل قليل المال .

قحار : الأَزْهري : تَعَجْشَر ْتُ الشيءَ من يـــدي إذا رَدَدُته .

قَحْو : القَحْرُ : الصرب بالشيء اليابس على اليابس ؟ وَعَضَرِهُ يَقْخَرُ هُ وَعَثْراً .

له و : القدير والقادر : من صفات الله عز وجل يكونان من القدر . وقوله تعالى : إن الله على كل شيء قدير ؛ من القدرة ، فالله عز وجل على كل شيء قدير ؛ من القدر "كل" شيء وقاضيه ، ابن الأثير : في أسماء الله تعالى القادر والمم قاعل من قدر والممتدر والقدير ، فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر ، والقدير فعيل منه ، وهو للمبالغة ، والمقتدر

مُفْتُعُلِ مِن اقْتُنَدَى ، وهو أَبلغ . التهذيب : الليث : القَدَّو ُ القَضَاء المُوَفَّق ُ . يقال : عَدَّدُ الله كَذَا تَقَادَ ] ، وإذا وإذ ما الله مَ الله .

قَدَّرُ الْإِلهُ كَذَا تَقَدَّرُ أَ ، وإذا وافق الشيءُ الشيءَ قلت : جاءه قدره . ابن سيده : القَدْرُ والقدرُ

القضاء وألحث عم ، وهو ما يُقدَّره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور . قال الله عز وجل: إنا أنزلناه

في ليلة القدر ؛ أي الحُنكُم ، كما قال تعالى : فيهما يُفْرَقُ كُلُ أَمر حكم ؛ وأنشد الأخفش لهُد بَة بن

خَشْرَ مَ إِ

وقال الفرزدق :

ألا يا لَقُونِي للنوائب والقدر !
وللأمر يأتي المر عمن حيث لا يدوي!
وللأرض كم من صالح قد توكرات عليه ، فوارته بلكماعة تقفر
فلا أذا تجلال هيئة الحلالة ،
ولا ذا ضاع أهن " يَشْرُ كُن لَالْفَقْر

تودّأت عليه أي استوت عليه . واللماعة : الأرض التي يلمبع فيها السّراب . وقوله : فلا ذا جلال انتصب ذا بإضار فعل يفسره ما بعده أي فلا همن ذا جلال ، وقوله : ولا ذا ضياع منصوب بقوله يتركن . والضيّاع ، بفتح الضاد : الضيّعة ، والمعنى أن المنايا لا تعفّل عن أحد ، غنيّاً كان أو فقيراً ، جليل القدر كان أو وضعاً . وقوله تعالى : ليلة القدر خير القدر خير

وما صبّ رِجْلِي في حديد 'محاشع ِ، مع القدّر ، إلا حاجة للي أويدُها

مِن أَلْفَ شَهْرٍ ﴾ أَي أَلْفِ شَهْرِ ليس فيها. ليلة القدر ؟

والقَدَرُ : كَالْقَدُ رِ ، وجَمَعُهُمَا جَمِيماً أَفَنْدَار . وقالَ اللَّحِيانِي : القَدَرُ الاسم ، والقَدُّرُ المصدر ؛ وأَنْشَد :

> كُلُّ شيءَ حتى أَخِيكَ مَنَاعُ ، وبيقد ر تَفَرُّقُ واجْتَسِاعُ وأنشد في المنتوح :

َقَدَرُ أَحَلَـُكَ ذَا النخيلِ ، وقد أَرى، وأبيكَ ، ما لـُكَ ، دُو النَّخيلِ بدارِ

قال ابن سيده : هكذا أنشده بالفتح والوزن يقبـل الحركة والسكون وفي الحديث ذكر ليلة القدر، وهي الليلة التي 'تقدّر فيها الأرزاق' وتـُقضى . والقدرية ' : قوم بحيحدون القدر ' ، مو كدة ' . التهذيب ؛ والقدرية قوم ينسون إلى التكذيب عا قدار الله من الأساء ، وقال بعض متكلمهم ؛ لا يلزمنا هذا الله في ' لأنا ننفي القدر عن الله عز وجل ومن أثبته فهو أولى به ، قال ؛ وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ولذلك سموا ؛ وقول أهل السنة إن علم الله سبق في البشر فعلم كفر من كفر منهم ألما علم إيان من آمن ، فأثبت علمه السابق في المشر كما علمه السابق في الما علم أنهم صائرون إليه من السعادة والشقاء ، وذلك أنه علم منهم قبل خلقه إيام ، فكتب علمه الأزلي السابق فيهم وقد ره تقديراً ؛ وقدراً ، وقد ره عليه أيهم وقد ره قد والولاء وقد واله ؛ وقوله ؛

من أي يُومي من الموت أفر": أَيْلُومَ لَم يُقَدَّرَ أَمْ يُومَ 'قَدِرْ ?

غإنه أراد النون الحقيقة ثم حدفها ضرورة فبقيت الراء مفتوحة كأنه أراد : يُقدرن ، وأنكر بعضهم هذا فقال : هذه النون لا تحدف إلا لسكون ما بعدها ولا سكون همنا بعدها ؟ قال ابن جني : والذي أراه أنا في هذا وما علمت أن أحداً من أصحابنا ولا غيره ذكره، ويشبه أن يكونوا لم يذكروه للطشفة عور أن يكون أصله أبوم لم يُقدر أم بسكون هو أن يكون أصله أبوم لم يُقدر أم بسكون الراء للجزم ، ثم إنها جاورت الممزة المفتوحة وهي ساكنة ، وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا حاور الحرف المتحرك عرى المتجرك وذلك قولمم فيا عراد الكناة والمراة والمراة كانتها والراء لما يريدون الكناة والمراة والكن المم والراء لما كانتا ساكنت ، والمهزئان بعدهها مفتوحتان والراء لما

الفتحتان اللتان في الهنوتين كأنهنا في الراء والمسم ع وصارت الميم والراء كأنهما مفتوحتان ، وصارت الهنوتان لما قد"رت حركانهما في غيرهما كأنهما ساكنتان ، فصار التقدير فيهما مَرَأَة وكَمَأَة ، ثم خففتا فأبدلت الهبزتان ألفين لسكونهما وانفتاح ما قبلهما ، فقالوا بر مَرَاة وكماة ، كما قالوا في وأس وفأس لما خففا : راس وفاس ، وعلى هذا خمل أبو على قول عبد يَعُوث :

# وتضحك من شيخة عبشية ا

قال ؛ جاء به على أن تقديره محفقاً كأن لم تواً ، ثم إن الراء الساكنة لما جاورت الهمزة والهمزة متحر كم المرت الحركة كأنها في التقدير قبل الهمزة واللفظ بها لم تراً ، ثم أبدل الهمزة ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصارت ترا ، فالألف على هذا التقدير بدل من الهمزة التي هي عين الفعل ، واللام محذوفة للجزم على مذهب التحقيق ، وقد أل من قال : رأى يوالى، وقد قبل إن قوله ترا ، على التحقيف السائع ، إلا أب أثبت الألف في موضع الجزم تشبيها بالياء في قول الآخر

أَلَمْ يَأْتَيْكُ ، وَالْأَنْبَاءُ تَنْشِيمٍ ، بما لاقت لتَبُونُ بني زِيادِ ?

ورواه بعضهم ألم يأتك على ظاهر الجرَّم ؛ وأنشده أنه العباس عن أبي عثمان عن الأصبعي :

## ألا هل أتاك والأنباء تنسي

وقوله تعالى : إلا أمرأته قدارانا أنها لمن الغابرين ؟ قاا الزجاج : المعنى علمنا أنها لمن الغابرين ، وقيل : دَبَّر أنها لمن الغابرين أي الباقدين في العذاب . ويقال استقدر الله خيراً ، واستقدر الله تَحَيْراً سأله أ

يَقْدُرُ له به ؛ قال :

فاسْتَقَدْرِ اللهُ خيراً وارضَيَنَ به، فَبَيْنَمَا العُسْرُ إذ دارت مياسيرُ

وفي حديث الاستخارة: اللم إني أَسْتَقَدْ رُكَ َ بِقُدْرَ تَكَ أي أَطلب منك أن تجعل لي عليه 'قدْرَةٌ .

وقد ير . واقتدر الشيء : جعله قد را . وقوله : عند مليك مُعلم من واقتدر : الغنى والنسار ، وهو من ذلك لأنه كُلُمَّه مُؤَّة .

وبيسار ، وهو من دلك لا به كلمه هوه ... وبنو قد راه : المساسير ، ورجل ذو 'قدارة أي ذو يسار ، ورجل ذو كمقد ركة أي ذو يسار أيضاً ؟

ا قوله « والقدر والفدرة الخ » عبارة القاموس : والقدر الفي والسيار والقوة كالفدرة والمفدرة مثلثة الدال والمقدار والقدارة والقدور بضهما والفدران بالكسر والقدار ويكسر والاقتدار والفل كفرب ونعر وفرح .

قوله « لمن قدر » أي لمن كانت الذبيحة في يلم فقدر على ايقاع الذكاة بهذين الموضمين ، فاما اذا ندث البهية فعكمها حكم الصيد في أن مذبحه الموضع الذي أصاب السهم او السيف ، كذا سامش النهاية .

وأما من القضاء والقدر فالمتقدرة ، بالفسح ، لا غير ؛ قال الهُذكي :

وما يَبْقَى على الأَيَّامِ سَيْءٍ، في الكتابِ إ

وقدر كل شيء ومقدار أه : مقياسه . وقدر الشيء بالشيء يقدر أه وقدر أوقد كرة وقدر أو الشيء بالشيء يقدر أه وقد أو وقد أو وقد أو المعلم الرجل أمقادر أه إذا قايسته وفعلت مشل فعله . التهذيب : والتقدير على وجوه من المعاني : أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر ونهيئته ، والثاني تقديره بعلامات يقطعه عليها ، والثالث أن تنثوي أمر أبه يقد ك تقول : قد رّث أمر كذا وكذا أي نويت وعقد أن عليه ويقال : قد رّث أمر كذا أقد ر له وأقد أن تقدر أإ إذا نظرت فيه ودبر "ته وقايسته ؛ ومنه قول عائشة ، وضوان الله عليها : فاقد روا فقد را الجارية الحديثة السن المستهيئة للنظير أي تقد را وقايسوا وانظروه واف كرا وافيه . شمر : يقال آفد رات أي ماكث وقد وقد رات أي أطكفت وقد كرات أي ماكث في الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه

فَقَدَرُتُ للورِدُ المُنْعَلَسِ عُدُورَةً، فَوَرَدُتُ قَبَلَ تَبَيُّنِ الأَلْوانِ

فاقدُنُ بذُرْعِكَ بيننا ، إِنْ كنت كنت بَوَأْتَ القدارَة

وقال الأعشى :

بَوَّأْتَ : هَيَّأْتَ . قال أَبُو عَبِيدَة : اقَنْدُر بِذَرَّعِكُ بِينَنَا أَي أَبْصِرْ واعْدِ فَ قَنَدُرَكِ. وقوله عز وجل: ثَمْ جَنْتَ عَلَى قَنَدَرِ يَا مُوسَى ؛ قَيل فِي النفسير : على مَوْعَدٍ ، وقيل : على قَنَدَرٍ مِن تَكَلِيمِي إِياكَ ؛ هذا عن الزجاج . وقَنَدَرَ الشيءَ : دَنَا لَه ؛ قال لبيد :

قلت ؛ هَيَّدُنَا ، فقد طال السَّرَى ، وفَدَرُنَا إِنْ خَنَى اللَّهِ لَ غَفَـلُ

وقَلَدُو القومُ أَمرِهُم كَيْقُدُرُونَهُ قَلَدُواً ؛ كَدِيْرُوهُ ﴿ وقَدَرُ تُ عَلَيْهِ النَّوْبُ قَدْرًا فَانْقَدَرَ أَي جَاءُ عَلَى المقدار . ويقال : بين أرضك وأرض فلأن ليلة قادرة إذا كانت لينة السير مثل قاصدة ورافهة ؛ عن يعقوب. وقَلَدُنَ عَلِيهِ الشيءَ يَقْدُورُهُ ويَقَدُّوهُ قَلَدُورًا وقِلَدُورًا وَقَدَّرًا ۚ : ضَيَّقه ؛ عن اللحياني . وفي التنزيل العزيز: على المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقْتِيرِ قَدَرُهُ ؟ قال الفراء : قرىء قَـدَرُه وقَـدُرُه > قال : ولو نَصَب كان صوابًا على تكرر الفعل في النية ، أي ليُعْطِ المُنُوسِعُ أَمَّدُارَاءَ وَالمُتُقْتِرِ ۚ قَدِّرًاهَ ۚ وَقَالَ الْأَخْفَشُ: على الموسَّع قدره أي طاقته ؛ قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي العباس في قوله على المُقترِ قدَرُهُ وقَدْرُهُ ، قال : التثقيل أعلى اللغتين وأكثر، ولذلك اختير ؛ قال : واختاو الأخفش التسكين ، قال : وإنما احترنا التثقيل لأنه اسم، وقال الكسائي: يقوأ بالتخفيف والتثقيل وكلُّ صوابٍ ، وقال : قَدَرَ وهو يَقْدُو مقدرة ومقدرة ومقدرة وقدرانا وقدارا وقُدُرُةٌ ، قال : كل هذا سيعناه من العرب ، قال: ويَقَدُرُ لَفَةَ أُخْرَى لَقُومَ يَضُمُونَ الدَّالُ فَيَهَا ﴾ قال: وأَمَا قَدَدَرُ تُنْ الشيء فَأَنَا أَقَدْ رُهُ، خَفَيْف، فَلم أَسمعه إلا مكسوراً ، قال : وقوله : وما قُـدَارُوا اللهُ حَقَّ قَدُّرُ هُ؛ خَفَيْفُ وَلُو تُثَقَّلُ كَانَ صَوَابًا ، وقوله: إنتَّا كلَّ شيء خلقناه بِقَدَرٍ ؛ مُشَقَّلُ ۗ \* وقوله : فسالتُّ أُودية "بقدَرها ؛ مُشَقَّل ولو سَفْف كان صواباً ؛ وأنشد بلت الفرزدق أيضاً :

وما صُبُّ رِجْلِي فِي خَدَيدِ مُعَاشَعٍ، مع القَدْرِ ، إلا حَاجَةُ ۚ لِي أُرْبِدُهُـا

وقوله تعالى : فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدْرَ عَلَيْهِ ؟ يَفْسَرُ بِالقُدُوةُ وَيَفْسَرُ بِالضَّيْقِ، قَالَ الفراء في قوله عز وجل: وذا النَّون إذ ذهب مُفاضِباً فَظنَّ أَنْ لَنْ نَقَدْرًا

عليه ؟ قال الفراء : المعنى فظن أن لن تقدر عليه من العقوبة ما قدر نا . وقال أبو الهيثم : ووي أنه ذهب مغاضباً لقومه ، وروي أنه ذهب مغاضباً لربه ، فأما من اعتقد أن يونس ، عليه السلام ، ظن أن لؤ

يقدر الله عليه فهو كافر لأن من ظن ذلك غير مؤمن ويونس ، عليه السلام ، وسول لا يجـوز ذلك الظن عليه المقوبة عليه المقوبة قال : ومجتمل أن يكون تفسيره : فظـن أن لو

نُضَيِّقَ عليه ، مَنْ قُولُه تَعَالَى : وَمَنْ قُنُدُو عَلَيْ رَزْقُهُ ؛ أَي نُضِيِّقَ عَلَيْه، قال : وكذلك قُولُه: وأَه إذا ما ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَزْقَه ؛ مِعْنَ فَقَدَرُ عَلَمْ

فَضَيَّقَ عليه، وقد ضيق الله على بونس، عليه السلام أَشْدًّ تَضَيِّيقَ ضَيَّقَهُ على مُعَذَّب في الدُنيا لأَنه سجا في بطن حوت فصاد مَكُنْظُوماً أُخِذَ في بَطَّنْبِ

نتقدر عليه ؛ أي لن نُقدَّر عليه ما قدَّرنا م كونه في بطن الحوت، قال: ونتقدر بمعني نُقدَّرُ قال : وقد جاء هذا في النفسير ؛ قبال الأزهري وهذا الذي قالد أبو إسحق صحيح ، والمغني ما قدَّر

بكظَّمِهِ ؛ وقال الرَّجَاجِ في قولُه : فظن أَنْ لَا

الله عليه من التضييق في بطن الحوت ، ويجون أ يكون المعنى لن نُصَيِّق عليه ؛ قال: وكل ذلك منا في اللغة ، والله أعلم بما أواد. فأما أن يكون قوله أ

لَىٰ نَـقُدُو عَلِيهِ مِن القدرة فلا يجوز ، لأَنْ مِنْ خَ هذا كَفَر ، والظن شك والشك في قــدرة الله أما كفر ، وقد عصم الله أنداءه عن مثل ما ذهب إ

هذا المُتَأَوَّلُ ، ولا يَتَأَوَّلُ مثلَه إلا الجاهـ بكلام العرب ولفاتها ؛ قـال الأزهري : سنه

المُنْذُرِيُّ يقول : أَفَادِنِي أَنِ الْيَزَيْدِيُّ عَنِ أَبِي حَاتِمُ في قوله تعالى : فظن أن لن نقدر عليه ؛ أي لن نضيق عليه ؛ قال : ولم يدر الأخفش ما معنى نتقدر وذهب إلى موضع القدرة إلى معنى فظن أن يَفُوتَنَا ولم يعلم كلام العرب حتى قال : إن بعض المفسرين قال أراد الاستفهام ، أَفَظَنَ أَنْ لَنْ نَقُدُورَ عَلَيْهِ ۗ وَلَوْ عَلَّمْ أَنَّ مِعَىٰ نَكُمُونِ نُصَيِّقُ لَم يُخِطُ هَذَا الْخَبَطُ ، قَالَ : وَلَمْ يكن عالماً بكلام العرب " وكان عالماً بقياس النحو ؛ قال : وقوله : من قُدْرَ عليه رِزْقُه ؛ أي ضَيْقَ عليه عِلْمُهُ ، وكذلك قوله : وأما إذا ما ابتـــلاه فَقَدَرُ عِليه رِزْ فَهِ ؛ أي ضَيَّقَ . وأما قوله تعالى : فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ القَادِرُونَ، فإن الفراء قال: قرأها علي"، كُرُمُ اللهُ وَجَهِ، فَقَدَّرُ نَا، وَخَفْفُهَا عَاصُم، قَالَ: وَلَا يَبَعْدُ أَن يَكُونَ المَعني في التَّخفيف والتشديد واحداً لأن العرب نَقُولَ: قُدُرًا عَلَيْهِ المُوتُ وَقُدُرًا عَلَيْهِ المُوتُ ، وَقُدْرًا عَلَيْهِ وَقُدُورَ ، وَاحْتَجَ الذِّينَ خَفَفُوا فَقَالُوا : لَوْ كَانْتُ كَذَلِكُ لِقَالَ : فنعم المُقَدِّرُونَ ، وقد تجمع العربُ بين اللغتين. قال الله تعالى: فَمَهِّل الكافرين أَمْهِلْمُهُم رُورَيْداً . وقد و على عياله قدواً : مثل قتر . وَقُدُرِرُ عَلَى الْإِنسَانِ رِزْقُهُ قَدْرًا : مثلُ قُبُلِرٍ ؟ وَقَيَدُونَ ۖ الشِّيءَ تَقَدِيرٍ ۗ وَقَدَرُتُ ۗ الشِّيءَ أَقَدُرُهُ وأَقْنُدُورُهُ فَكَدُرًا مِن التقديرِ . وفي الحديث في رؤية الهٰلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمُ عليكم فاقتْدُرُوا له، وفي حديث آخر إن قان غم عليسكم فَأَكُمُلُوا الْعَدَّةُ ﴾ قوله ﴿ فَاقَنْدُو ُ وَا لِهِ أَي قَدِّرُ وَا لِهِ عُدَّدَ الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً، والفظان وإن اختلفا يرجعان إلى معنى واحد ؛ وروي عن ابن شريح أَنَّهُ فَلَمْ قُولُهُ فَاقَدْرُ وَا لَهُ أَيْ قَدَّرُ وَا لَهُ مَنَازِلَ الْقَمْرُ فإنها تدلكم وتبين لكم أن الشهر تسع وعشرون أو

ثَلَاتُونِ ، قال : وهذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا

العلم ؟ قال : وقوله فأكملُوا العدّة خطاب العامّة التي لا تحسن تقدير المنازل ، وهذا نظير النازلة تنزل بالعالم الذي أمر بالاجتهاد فيها وأن لا 'يقلّد العلماة أشكال النازلة به حتى يتبين له الصواب كما بان لهم ، وأما العامة التي لا اجتهاد لها فلها تقليد أهل العلم ؟ قال : والقول الأول أصح ؟ وقال الشاعر إياس بن مالك بن عبد الله المنعنس :

كِلا تُقَلَيْنا طامع بغيية و وقد قدر الرحين ما هو قادر الراحين ما هو قادر فلم أن يوماً كان أكثر سالياً ومستكباً مرااله لا يُناكر وأكثر منا يانتغي العلى ، وأكثر منا ياوعاً بينتغي العلى ، ويضارب قراد أدرعاً ، وهو حامر والمرا

قوله: ما هو قادر أي مقد ر" و و و الرجل ، بالناء المحسمه ومتاع بيته ، وأراد بالثقل همنا النساء أي نساؤنا ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من الحكيين على صاحبه والأمر في ذلك جار على قدو الرحمن . وقوله: ومستكلماً سر بالله لا 'يناكر' أي فستكلب سر بالله وهو لا 'ينكر' ذلك لأنه مصروع قد قتل ، وانتصب سرباله بأنه مفعول ثان لمستكلب، فقد قتل ، وانتصب سرباله بأنه مفعول ثان لمستكلب، وفي مستكلب ضير مرفوع به ، ومن رفع سرباله جمله مرتفعاً به ولم يجعل فيه ضيراً . واليافع : جمله مرتفعاً به ولم يجعل فيه ضيراً . واليافع : الماخل في عصر شبابه . والدارع : اللاس الدرع . والحاسر : الذي لا درع عليه .

وتَقَدَّرُ له الشّيءُ أَي نهياً . وفي حديث الاستخارة : فَاقَدُرُهُ لِي ويَسَّرُهُ عَلِيَّ أَي اقضَ لِي به وهيئه . وقَدَرُنْ الشّيءَ أَي هيأته .

وقد (رُ كُل شيء ومقداره : مَمْلُكُهُ. وقوله تعالى: وما قد رُوا الله حَقَّ قَدْرِه ؛ أي ما عظموا الله

حَق تَعَظَيْمَهُ ، وقَالَ اللَّيْثُ : مَا وَصَفُوهُ حَقَّ صَفَيَّهُ ، وَالْقَدَّرُ وَالْقَدَّرُ اللهِ وَاحَدَ ، وقَسَّدَرُ اللهِ وقَدَّرُهُ بَعْنَى ، وهو في الأصل مصدر .

والمقدارُ : الموتُ . قال الليثِ: المقدارُ أَسَمُ القَدُّرُ إذا بلغ العبدُ المقدارَ مات ؛ وأنشد :

> لو كان خَلْفَكَ أَو أَمَامَكَ هَائِبًا بَشَراً سُواكَ ، لَهَابَكُ المِقْدَارُ

يعني الموت . ويقال : إغا الأشياء مقادير كل شيء مقدار داخل . والمقدار أيضاً : هو المنداز، تقول : ينزل المطر بمقدار أي بقدر وقد ر، وهو مبلغ الشيء . وكل شيء مقتدر "، فهو الوسط . ابن سيده : والمثقت را الوسط من كل شيء . ورجل مقتدر مقتدر أي وسطه ليس بالطويل والقصير ، وكذلك الوعل والقول والقصير ، وكذلك الرحال والسروج ونحوهما . والقدر " : الوسط من الرحال والسروج ونحوهما ، والقدر " فادر" قاتر" ، وهو الراق الذي لا يعقر " ، وقيل : هو بين الصغير والحبير . والقدر " وقيل : هو بين الصغير والحبير . والقدر " : قصر الرحال ؟ قال صغر الغي والأقدر " : قال صغر الغي المناه : ويف صائداً ويذكر وعولاً قد وردت لتشرب الماء : يسف صائداً ويذكر وعولاً قد وردت لتشرب الماء :

أرى الأيام لا تنتي كرياً، ولا الوحش الأواب والنماما ولا عصماً أوابد في صحور، كسين على فراسيها خداما أتيح لها أقيدر وذو حسيف، إذا سامت على المكتاب ساما

معنى أُتَبِح : 'قدّر ، والضهير في لها يعود على العُصْم. والأُقَيَّدِر ُ : أَرَادِ بِهِ الصَائِدِ . وَالْحَشَيْفِ : الثوب

الحكتين . وسامت : مَرَّتْ ومضت . والمكافات : جمع مُلَقَة ، وهي الصخرة الملساء. والأوابد: الوحوش التي تأبَّدَتُ أي توحشت . والعُصْمُ : جمع أعْصَمَ وعَصَماء: الوعل يكون بدراعيه بياض. والحيدام: الحكاخيل ، وأراد الحطوط السود التي في يديه ؟ وقال الشاعر :

وأوك أفكيدو حينو قرأة

وقيل: الأقدر من الرجال القصير العنق. والتُدَارُ: الرَّبْعَةُ من الناس. أبو عمرو: الأَقْدَرُ من الحَيْل الذي إذا سار وقعت رجلاه مواقع يديه ؛ قال رجل من الأَنصار، وقال ان بري: هو عَدِيُّ بن تَحْرَسُتُهُمَّ الحَطْمِيُّ:

النفوة: الكبر، والمختال: ذو الحيلاء، والجراز: السيف الماضي في الضريبة به شبه بالعقيقة من البرق في لتمعانه، والصهوات: جمع صهوة، وهو موضع حافرا رجليه عن حافراي يديه بخلاف الأفدر، والأحق : الذي يُعطَّرُ أَن الأحق الذي لا يعرف والأحق : الذي يُعطَّرُ أَن الأحق الذي لا يعرف أو يديه ، وذكر أبو عبيد أن الأحق الذي لا يعرف أو وقيل : الأقدر الذي يجاوز وقيل : الأقدر الذي معرفة أن ين يضع رجليه حيث ينبغي ، والقيد و ن عمروفة أنشى وتصغيرها قد يرد ، وين عالم على غير قياس ، الأزهري : القيد و مؤنثة عنا جميع العرب ، بلاهاء ، فإذا صغرت قلت لها قد يكر حميد على عبيع العرب ، بلاهاء ، فإذا صغرت قلت لها قد يكر

وقُدُ بُرِ ﴾ بالهاء وغير الهاء ، وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب ما وأبت قِدْراً غلا أَسْرَعَ منها فإنه لبس على تذكير القِد ر ِ ولكنهم أرادوا ما رأيت سُيئاً غلا؛ قال : ونظيره قول الله تعالى : لا يَعِلُ لِكَ النساء من بَعْدُ ؛ قال : ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كَأَنَّهُ قَالَ : لا مجل لك شيء من النساء . قَـالَ أَنَّ سيده : فأما قرَاءة من قرأ : فناداه الملائكة ، فإنما بناه على الواحد عندي كقول العرب ما وأيت قيدراً غَلَا أَسْرَعَ مَنْهَا ، ولا كَقُولُهُ تَعَالَى : لا مُحِـلَ لَكِ النساء من بعد ، لأن قوله تعالى ؛ فناداه الملائكة ، ليسَ بجيحد فيكون شيء مُقَدَّر فيه كما قُنْدَّرَ في ما رأيت قِدْراً غُلَا أَسْرَعَ ، وَفِي قُولُه ؛ لا يحــل لك الْنَسَاء ، وإنما استعمل تقدير شيء في النفي دون الإيجاب لأن قولنا شيء عام لجميع المعلومات، وكذلك النفي في مثل هذا أَعَم من الإيجاب ، ألا ترى أنْ قولك : ضربت كل وجل ، كذب لا محالة ? وقولك : مــا ضربت رجلًا قد يجوز أن يكون صدقاً وكذباً، فعلى هذا ونحوه يوجد النفي أعم من الإيجاب ، ومن النفي قوله تعالى : لن يَنالَ اللهُ لحومُها ولا دِماؤها ، إنما أواد لن ينال اللهُ شيءٌ من لحومهـا ولا شيء من دمايًا ؛ وحَمْعُ القِدُو قُدُورٌ ، لا يُكَسَّرُ على غير ذلك .

وَاقْتُنَدَرَ القِدْرَ يَقْدُرُهَا وَيَقَدُرُهُا قَدَدُرًا: طَبَخَهَا، واقْتُنْدَرَ القِدْرُ : طَبَخَهَا، واقْتُنْدَرُ أَي مطبوخ والقَدْرِ : والقَدْرِ : الطَّبْخ فَهَا ، ما يطبخ في القِدْر ، والاقتدار : الطَّبْخ فيها ، ويقال : أَنَقْتَدُر رُونَ أَم تَسَشْتُو ون . الليث : القدير ما طبيخ من اللحم بتوابيل ، فإن لم يكن ذا متوابيل ، فإن لم يكن ذا توابيل فهو طبيخ . واقتُدَر القوم : طبيغوا في توابيل فهو طبيخ . واقتُدَر القوم : طبيغوا في قدور . والقُدَار : الطَّبُاخ ، وقيل الجَزَّار ، وقيل قدور ، وقيل الجَرَّار ، وقيل الجَرَّار ، وقيل المَا وقيل المَا وقيل المَا وقيل المَا الذي وقيل المَا والقَدْار ، وقيل المَا والقَدْار ، وقيل المَا والقَدْر ، وقيل المَا وقيل المَا والقَدْر ، وقيل المَا والقَدْر ، وقيل المَا والقَدْر والقَدْر ، والقَدْر ، والقَدْر ، والقَدْر ، والقَدْر ، والقَدْر والقَدْر ، والقَدْ

الجَّنَّار هو الذي يلي خَزْرَ الجَّنَوُور وطَّبَغَهَا ؛ قال مُهَلَّهُلُّ :

# إناً لنَصْرِبُ بالصَّوارِم هامها ، ضَرْبُ القُدارِ نَقْيِعةً القُدَّامِ

الْقُدَّام : جمع قادم ، وقيل هو المَـَلِكُ. وفي حديث عُمَيْر مولى آبي اللحم : أمرني مولاي أن أفقدُر ّ لحماً أي أطنبُخ َ قداراً من لحم .

والقُدارُ : الغلام الحنيف الروح الثَّقِفُ اللَّقِفُ . والقُدارُ : الحِية ، كل ذلك بتخفيف الدَّالَ . والقُدارُ :

النعبان العظيم .

وفي الحديث : كان يَتَقَدَّرُ في مرضه أَين أَنا اليومَ ؛ أي يُقدَّرُ أَيامَ أَزُواجِه في الدَّوْرِ عليهِن . والقدَرَةُ : القارورةُ الصغيرة .

وقُدارُ بن سالِف : الذي يقال له أَحْمَرُ غُود عاقر ناقة صالح ، عليه السلام ؛ قال الأَزْهري : وقالت العرب للجَزَّارِ قُدارُ تشبيهاً به ؛ ومنه قول مُهمَلُمُول :

### خَرْبَ القُدارِ نَقِيعة القُدَّامِ

اللحياني: يقال أقبت عنده قدّر أن يفعل ذلك، قال : ولم أسمعهم يطرحون أن في المواقبت إلا حرفاً حكاه هو والأصمي، وهو قولهم: ما قعدت عنده الأربيث أعْقِد شِسْمي. وقيدار : اسم.

قلاحو: افند حرّ الشر: نهياً ، وقبل: نهياً السّباب والقبّال ، وهو القِنْد حرّ ، والقَنْد حور : السيء الحُمْلُـق . وذهبوا شَعاليل بقِد حرّ وقبند حرّ ق أي بحيث لا يُقدر عليهم ؛ عن اللحياني ، وقبل : إذا تقرّقوا .

قَدْو : القَدْرُ : ضدّ النظافة ؛ وشيء فَيَدْرِ بَيْنَ اللهَدَارِةِ . فَيَدْرُ بَيْنَ اللهُدَارِةِ . فَيَدْرُ بَيْنَ اللهِ عَنْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَقَدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدُونُ وَالْعُلْونُ وَالْعُلْونُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْرُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْ

قَدْرَهُ قَدْرَاً وتَقَدَّرُهُ واسْتَقَدْرَهُ والْسِنْ : يقالَ قَدْرَتُ اللَّهِ ، بالكسر، إذا استقدرته وتقدَّرْت منه ، وقد يقال للشيء القدر قدر أيضاً ، فمن قال قدر جعله على بناء فعل من قدر يَقْدُرُ ، فهو قدر من جزم قال قدر يَقْدُرُ قدارة ، فهو فهو قدر من جزم قال قدر يَقْدُرُ قدارة ،

وفي الحديث: القوا هذه القاذُورة التي نهى الله عنها ؟ قال خالد بن جنبة : القاذورة التي نهى الله عنها الفعل القبيح واللفظ السيء ؟ ورجل قَدَرُرُ وقَدَرُرُ . ويقال: أَقَدْدَرُ تَنَا يَا فَلَانَ أَي أَصْحَرُ تَنَا . ورجل مَقْدَرُ : مُنتَقَدَّرُ . والقَدُرُورُ من النساء: المتنحية من الرجال؟ قال:

لقد زادني 'حبّاً لسَمْراء أنها عَيُوفُ لإصهار اللِّئامِ ، فَكَدُورُ

والقذ ور من النساء : التي تننزه عن الأقدار . ورجل مقد ور : تجتنبه الناس ، وهو في شعر الهدلي . ورجل قد ور و واد ور وقاد ور وقاد ور ق الأوض شرار أهلها تلفظهم الحديث : ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقد و هم نقش الله عز وجل ؛ أي يكره خروجهم إلى الشام ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك ، كقوله تعالى : كر الله انشيعاتهم فتتبطهم . تقال : قد و ت الشيء أقد د و إلقدور والقادور والقادورة والقدور والقادورة وتستبعد من الإبل : التي تبر لك ناحية منها وتستبعد و وثنافر ها عند الحلب ، قال : والكندو منها وتستبعد وثنافر ها عند الحلب ، قال : والكندو منها الإ عذبة لا تستبعد ؛ قال الح طريقة يصف إبلا عاذبة لا تسمع أصوات الناس :

إذا بَرَ كَن لَم يُؤذِها صوتُ سامِرِ اللهِ وَلَمْ يَقْصُ عَن أَدْنَى المَيْخَاصُ قَنْدُورُها

أبو عبيد : القاذورة من الرجال الفاحش السيء الحُمَلُق. الليث : القاذورة العَيُورُ من الرجال . ابن سيده : والقاذورة السيء الحلق العيورُ ، وقيل : هو المُمَتَقَرَّرُ . ودو قاذورة : لا 'يخالُ الناسَ لسوء 'خلُقه ولا ينازلهم ؛ قال مُسَمِّمُ بنُ نُويُورَة برثي أَخاه :

فإن تَلْقَه في الشَّرْب، لا تَلْقَ فاحشاً على الكاسِ، ذا قاذُورَةٍ مَتَرَبَّعًا

والقاذورة من الرحال : الذي لا يبالي ما قال وما صنع ؛ وأنشد :

أَصْغَتْ إليه نَظَرَ الْحَسِيِّ ، كَافِهُ مِن قَدْرِ حَسِيًا

قال ؛ والقدر ُ القاذ ُورَة ، عنى ناقة وفيحلًا . وقال عبد الوهاب الكلابي ؛ القاذ ُورة المُنطَر "س ُ ، وهو الذي يتقدّ و كل شيء لبس بنظيف . أبو عبيدة : القاذورة الذي يتقدر الشيء فلا يأكله . وروي أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، كان قاذ ُورة "لا يأكل الدجاج حتى تعليف . القاذورة همنا : الذي يقدُرُ الأشياء ، وأراد بعلفها أن تُطعم الشيء الطاهر ، والهاء للمبالغة . وفي حديث أبي موسى في الدجاج : وأيته يأكل شيئاً فقدَ ر ث أي كرهت أكله كأنه وآه يأكل القدر . فقد ر ث أي الميثم : يقال قدر " الشيء أقدار و قد قد ر آ ، في المعاج :

وقدّري ما ليس بالمَقْدُ وورِ

يقول : صرّت أقدْرَ ما لم أكن أقدْرَه في الشباب من الطعام . ولما رَجَمَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ماعِز بن مالك قال : اجتنبوا هذه القاذورة يعني الزنا وقوله ، صلى الله عليه وسلم : من أصاب من هذ القاذورة شيئاً فلنيستتر بسيتر الله ؛ قال ابن سيده أراه عنى به الزنا وسماه قاذورة كما سماه الله عز وجل فقال : إنه كان فاحشة ومقتاً . وقال ابن الأثير في تفسيره : أراد به ما فيه حد كالزنا والشرب . ورجل قاد ورة : وهو الذي يَتبَرَّم بالناس ويجلس وحده . وفي الحديث : اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها . قال ابن الأثير : القاذورة همنا الفعل القبيح والقول السيء . وفي الحديث : هلك المُقدَّد رُون يعني الذين يأتون القاذورات .

ورجل قُنْذَرَة ، مثال 'هَمَزَة : يتنزه عن المَلاثِم ملائم الأخلاق ويكرهها .

وقَـَدُورُ : اسم امرأة ؛ أنشد أبو زياد :

وإني لأكني عن قدُّور بغيرها ، وأغرِّب ُ أحياناً بهـا فأصارح

وقيد و بن إسمعيل: وهو أبو العرب، وفي النهذيب: قيد بن بنو بنت ابن إسمعيل وهو آجده العرب، يقال : بنو بنت ابن إسمعيل وفي حديث كعب: قال الله تعالى لرومية : إني أقسيم بعز تي لأهبن سيك لبني قادر أي بني إسمعيل بن إبراهم ، عليهما السلام ، يويد العرب . وقادر : امم ابن إسمعيل ، ويقال له قيد وقيد الر

قَلْحُو: أَبُو عَمْرُو: الْاقْنْدِحْرَارُ سُوءَ الْخُنْلُتِي } وأنشد:

في غيرِ تَعْتَعَةٍ ولا اقْتُدْحِرُارِ وقال آخر :

ما لك ، لا 'جزيت غير شَر"! من قاعد في البيت 'مقد حر"

الأصمعي: ذهبوا قِدْحُرْهَ "، بالذال ، إذا تفر قوا من كل وجه . النضر: ذهبوا قِدْحُرْة " وقِدْ حُمْهُ "، بالراء والمم ، إذا ذهبوا في كل وجه .

والمُقَدَّخِرِ ؛ المنهيِّ السَّبَابِ والشرِ تراهِ الدَّهْرَ

مُنْتَفَخاً مِسْهُ الغضان ، وهو بالدال والدال جبيعاً ؛ قال الأَصْعَي : سألت خلَفاً الأَحْمَرَ عنه فلم يتهيأ الله للأَحْمَرَ عنه فلم يتهيأ له أن يُخْرِج تفسيره بلفظ واحد ، وقال : أما رأيت سنو را مُتَوَحِّشاً في أصل واقدُود ؟ وأنشد الأَصعي لعمرو بن جميل :

مثل الشُّبَيْخِ المُقَدَّحِرِ الباذي ، أُوفى على رُباوَّةً يُباذِي

ابن سيده: القِنْدَحُرُ والمُقَدَّحِرِ المنهي، السباب المُعيدُ الشر، وقيل المُقَدَّحِرُ العابسُ الوجه ؛ عن ابن الأعرابي .

وذهبوا سُمَّاليلَ بقِدَّحْرَةٍ وقِنْدَحْرَةٍ أَي بحيث لا يُقْدَرُ عَلَيْهِم} عن اللَّحِياني ، وهو بالدال أيضاً.

قذعو: المُتَفَدَّعِرُ مثل المُتَفَدَّحِرِ : المتعرَّض للقوم ليدخل في أمرهم وحديثهم. واقتُدْعَرَ نحوهم بَقَدَّعَرِ": دمى بالكلمة بعد الكلمة وتَزَحَّف إليهم.

قَدْمُو : القُدْمُورُ : الحِوانُ مِن الفِطَّةِ .

قوو: القرُّ : البَرِّ دُ عامة ، بالضم ، وقال بعضهم : القرُّ في الشتاء والبرد في الشتاء والصف ، يقال : هذا يوم ذو قرر أي ذو بَرْد .

والقراق : ما أصاب الإنسان وغيره من القراق . والقراق أيضاً : البرد ، يقال : أشد العطش حراق على قراق ، على قراق ، على قراق ، ويقال أيضاً : ذهبت قرائها أي الوقت الذي يأتي فيه المرض ، والهاء للعلة ، ومثل العرب لذي يظهر خلاف ما يضمر : حراق تحت قراق ، وجعلوا الحار الشديد من قولهم استحرا القتل أي اشتد ، وقالوا : أسخن الله عينه ! والقرا : اليوم البارد . وكل بارد : قراق .

ابن السكيت : القَرْور ُ الماء الباود يعسل به . يقال :

قد افتترك أن به وهو البر ودا وقر وقر ومنا من القر ... وقر الرجل : أصابه القر القراء وأقراء الله : من القر المو مقر ور" على غير قياس كانه بني على قر " و لا يقال قر القر القوم القرم المناه والله قر " وقاد القرم الما والله قر " وقاد الما وقاد الما وقد قر " وقد قر " وقد قر " وقد قر " وقور قر الما قر " وقور " وقو

وروى عن عبر أنه قال لابن مسعود البدري : بلغني أَنْكُ تُفْتِي ، وَلَّ حَارَهَا مِن تَوَلَّتُى قَارُّهَا ؛ قَال شَهْرَ : معناه وَلِّ شَرُّها مِن تُولِئِي خَيْرُها ﴿ وَلَّ بَيْدُودِ مِنْ مِنْ تُولِي مُعَلِّنَهُا ، جِعِلِ الحَرُّ كِنَايَةُ عَنِ الشَّرِ، والشدَّة والبردُ كَنَاية عَنَّ الجَبِرِ وَالْهَبِّنِ . وَالْقَارُ : فاعل من القُرِّ البرد ؛ ومنه قول الحسن بن على في تَجِلُنُدُ الْوَلِيدُ بِن مُعَلِّمَةً : وَلَّ حَالَ هَا مِن تُولِّتَى قَارُهَا، والمناع من حليد ما إن الأعرابي: يوم قدر ولا أقول قار ولا أقول بوم حرا . وقال : تَحَرَّ قت الأَرض واليوم قَـَنُّ . وقيل لرجل: ما نَـَشُرَ أَسْنَانَـكُ? فقال : أَكُلُ الحارُّ وَشُرُبُ القَارُ . وفي حديث أم وَرُع ِ: لا حَمَّ وَلَا قُدُرٌ ؛ القُمُّ : البِّرَادُ ، أَرَادِت أَنَّه لَا ذُو حر ولا ذر بزد فهو معتبدل ، أرادت بالحر والبرد الكِنَايَة عَنِ الأَدَى ، فَالْحُرُ عِن قَلْيَلُهُ وَالْهُودُ عَنْ كَثْيُوهُ } ومنه حديث ُحذَيفة في غزوة الحَنْدَق : فلما أُخبِرتُه تَخْبُرَ القوم وقَبَرَرُاتُ؛ قَبَرِيرُاتُ ، أي لما سكنتُ وحَدُّتُ مَسُّ البرد، وفي حديث عبد الملك بن عميّر: لَقُرْصُ بُرِّي بِأَبْطَحَ قُرِّي إِ قَالَ ابْ الْأَثْيِرِ : سئل شمر عن هذا فقال : لا أعرفه إلا أن يكون من القُرِّ البرد . وقال اللحساني : قَـرَ يومُنا يَقُرُّ ، وَيُقَرُّ لَغَةً قَلْمُلَّةً .'

والقُرارة: ما بقي في القيد و بعد الغَرَّ ف منها .

وقر القدار كيلا عادي الطبيع ما فيها من الطبيع وصب فيها ماء بارد آكيلا نجترق . والقرارة والقرارة والقرارة والقرارة الماء وكل ما لمازق بأسفل القدار من مرق أو مطاء تابل محارق أو سن أو غيره : قرة وقرار وقرارة ، بضم القاف والراء ، وقرارة ، وتقرار واقتراء ما أخذها واثناء ما بقال : قد اقترات القيدار وقد قرارة بها . يقال : قد اقترات القيدار وقد قرارة بها المناها ، وأقرارة بها النصق بها التحق بلاصق بها التحق التحق

عن أبي زيد . والقَرُّ : صبُّ الماء تعقْمة واحدة . وتَقَرَّدت ِ الإبلُّ صَبَّتُ بولها عِلى أُرجِلها . -

وتقرَّرَت : أكلت اليليس فتَخَثَّرت أبوالُها والاقترار:أن تأكل الناقة اليبس والحيَّة فيتَعَقَّ عليها الشَّحمُ فتبول في رجليها من 'خُثُورة بولها ويقال : تَقَرَّرت الإبل في أَسْؤَقها ، وقَرَّت تَقِرُ كهيلت ولم تَعُلُّ ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد : حتى إذا قَرَّت ولماً تَقْرِدٍ،

حتى إذا قرآت ولما تقرر ؟ وجَهَرَ تَ آجِنِهَ " ، لم تَجَهَرَ

ويروى أجنّة ". وجَهَرَتْ : كَسَحَتْ . وآجنة متغيرة ، ومن رواه أجنّة أراد أمواها مندفنة ، ا التشبيه بأجنّة الحوامل. وقتر رت الناقة ببولها تقر إذا رمت به قتر ق بعد فتر ق أي دفعة "بعد دفه خاثراً من أكل الحبية ؛ قال الراجز :

يُنْشَقْنُهُ فَضُفَاضَ يَوْلُ كَالْصَبْرُ ، فَيُ ذَوْلُ كَالْصَبْرُ ، فَيُرَدُ أَيْمُلُمُ قَدُرُوا أَيْمُلُمُ قَدُرُوا أَيْمُلُمُ قَدُرُوا أَيْمُلُمُ قَدُرُوا أَيْمُلُمُ قَدُرُوا أَيْمُلُمُ قَدُرُوا أَيْمُلُمُ قَدْرُوا أَيْمُلُمُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

قرراً بعد قرر أي تحسُّونَ بعد تحسُّونَ ونَـَشُقَهُ مِنْ نَـَشْقَةَ . ابن الأَعرابي : إذا لَـقحَت الناقة فهي مُعَ وقارح ، وقيل : إن الاقترار السَّمن ، تقول

اقْتَرَّتِ النَّاقَةُ سَمِيْنَتْ ؛ وأَنشد لأَبِي ذَوْبِ المُذَلِي يصف ظبية :

> به أبيلت شهري ربيع كلاهما ، فقد مار فيها نكسؤها واقترارها

الربيع إذا أكلت الوصلب، وذلك إنا يكون في أوّل الربيع إذا أكلت الوصلب، واقترارُها: نهاية سمنها، وذلك إنا يكون إذا أكلت اليبيس وبُرُور الصعراء فعَقَدَتُ عليها الشعم .

وقَرَّ الكلامَ والحديث في أذنه يَقُرُهُ فَرَّ : فَرَّغَهُ وَصَبَّهُ فَهِا \* وَقِيلُ هُو إِذَا سَارٌهُ . ابن الأَعرابي : القَرُّ تَرْ دِيدُكُ الكلام في أذن الأَبكِ حتى يفهمه . شهر : قَرَرْتُ الكلام في أذنه أقْرُهُ قَرَّاً ، وهو أن تضع فاك على أذنه فتجهر بكلامك كما يُفعل بالأَصم، والأَمر : ثورً . ويقال: أقررُ دُتُ الكلامَ لفلان إقراراً

أي بينته حتى عرفه .
وفي حديث استراق السمع: يأتي الشيطان فَيَتَسَمَّعُ الكَامَةَ فَيْأَقِي الشيطان فَيَتَسَمَّعُ الكَامَةَ فَيْأَ الكَامَةُ فَيْقُورُهَا فِي أَذِنهُ كَمَا التَّقَرُ الكَامَةُ وَاللَّهِ فَي أَذِن الكَامَةُ وَاللَّهِ فَي أَذِن التَّارُ فَي وَوَابَةً: فَيَقَدُفُهَا فِي أَذِن التَّارُ فَي وَلِينَّهُ كَقَرِ الدَّجَاجَةُ ؟ القَرِ : ترديدك الكلام في أَذِن المخاطب حتى يفهمه .

وَأَقَسَّتُرَّ بِالْمَاءُ البارد : اغتسل. والقَرْورُ : المَاءُ البارد

يغنتسل به . واقنتركرت بالقراور : اغتسلت به . وقر عليه الماء يقر أه . والقر : مصدر قر عليه دلنو ماء يقر ها قرا ، وقررك ت على رأسه دلوا من ماء بارد أي صببته .

والقُرُّ ۚ بالضمِّ : القَرَارِ في المكانُ ، تقول مِنه قَرَرُ رُتُ ۖ بالمكان \* بالكسر ، أقر ُ قَراراً وقَرَرَ رُ"ت أيضاً ، بالفِتْح ، أَقِرُ ۚ كَوْرَارًا ۚ وَقُمُرُورًا ، وَقَبَرُ ۚ بِالْمَكَانُ يَقْدُ ۗ ويَقَرُّ \* والأولى أعلى ؛ قال ابن سيده : أعنى أن فَعَلَ يَفْعِلُ هِمِنَا أَكَثُو مِنْ فَعَلَ يَفْعَلُ أَقُواواً وقُدُروراً وقَدَرًا وتَقُوارةً وتَقَرَّةً ، والأُخيرة شاذة ؛ واسْتَقَرَّ وتَقَالَ واقْتُتَرَّه فيه وعليه وقيَرَّره وأَقَيَرَّه في مكانه فاستقر" . وفلان ما يَتَقارُ في مكانه أي ما يستقرّ . وفي حديث أبي موسى : أقرَّت الصلاة بالبر والزكاه ؛ وروي : قَـَرَّتْ أَي اسْتَقَرَّت معيبـاً وقُدُرِ نُتُ بِهِمَا ، يُعَنِّي أَنَ الصَّلَاةِ مَقْرُونَةً بِاللِّرِ ، وهو الصدق وجماع الحيو ، وأنها مقرونة بالزَّكاة في القرآن مذكورة معها . وفي حديث أبي ذر : فلم أتَّقار ً أن قست أي لم ألسَّت ، وأصله أتَقارَر ، فأدغمت الراء في الراء . وفي حديث نائل مولى عثان : قلنـــا لرَباح ابن المُعْتَر ف : غَنْنَا غناء أهل القرار أي أهل الحَضَر المستقرِّين في منازلهم لا غناءً أهل البَدُّو الذين لا يزالون متنقل بن الليث : أقرْرَوْتُ الشيء في مَقَرِّه لَيُقِرُّ . وفلان قارُّ : ساكن ، ومَّا يَتَهَارُ فَى مُكَانَهُ . وقوله تَعالَى : وَلَكُمْ فِي الأَرْضُ مُسْتَقَرَّ ؛ أَي قَـرَ ال وَثُبُوتَ . وقوله تَعَالَى : لَكُلُّ نُبُّمًا مُسُتَّتَقَرَّ ؛ أي لكل ما أنبأتكم عن الله عن وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة . والشمسُ تجري لمُسْتَقَرُّ لِمَا ؟ أي لمكان لا تجاوزه وقتاً وعلاًّ وقيل لأَجُل أَقدُّر لها. وقوله تعالى : وَقَرَرُنَ وَقَرَنُ ، هُو كَقُولُكُ كَظَائِنَ وظلننَ ﴾ فقَرَانَ على أقَرْرَانَ كَظَلَمْنَ عَلَى

أَظْنُلُكُنَّ وَقُولَ عِلَى أَقْرُونَ كَظُّلُنَ عِلَى أَظْلُلُنَ . وقال الفراء: قرْنَ في بيونكنَ ؟ هو من الوَّقَارُ . وقرأً عاصمُ وأهلُ المدينة : وقَرَّنُ في بيوتكن ؛ قال ولا يكون ذلك من الوَّقار ولكن يُوكَى أَنْهُم إِنْمَا أَرَادُوا ؛ واقْدُرَ رُانَ فِي بيونكن ، فحذف الراء الأولى وحُوَّلت فتحتها في القاف ، كما قالوا : هل أَحَسْتُ صَاحِبَكُ ، وكما يقال فَطَلِمْم ، يويه فَظَّلُناتُهُمْ ﴾ قال : ومن العرب من يقول : واقْتُرِرُوْنَ فِي بِيُونَكُن ، فإن قال قائــل : وقرَّن، يُويِدِ وَأَقِدُو زُنْنَ فَتُنْجَوَّ لُنُّ كَسَرَةَ الرَّاءَ ۚ إِذَا أَسْقَطْتَ إلى القاف، كان وجهاً ؛ قال: ولم نجد ذلك في الوجهين مستعملًا في كلام العرب إلا في فعَلَنْتُم وفَعَلَنْتُ وفَعَلَىٰنَ ، فأَمَا فِي الأَمِرِ والنَّهِي والمُسْتَقِبَلِ فَلاَ } إلا أنه جورٌز ذلك لأن اللام في النسوة ساكنة في فَعَلَمْن ويَضْعَلَن فَجَازُ ذَلِكَ ؛ قَالَ : وقد قَالَ أَعْرَابِي مِن بني عَيْدٍ : يَنْحِطْنُ أَمِنَ الْجَبِلُ ، يُرِيدُ يَنْحَطِطْنُ ، فهـ ذَا يُقَوِّي ذَلِكَ . وقَـالَ أَبُو الْهَيْمُ : وقَرْنَ فِي بيوتكن ، عنـ دي من القرار ، وكذلك من قوأ : وقَرَرْنَ ، فهو من القَرَادِ، وقَالَ : قَرَرَوْتُ بالمكان أَقِرُ وَقَرَرُ ثُنُّ أَقَرَهُ .

وقارة مُقارَّة أي قرَّ معه وسَكُنَ . وفي حديث ابن مسعود : قارُوا الصلاة ، هو من القرار لا بمن الوَقار ، ومعناه السكون ، أي اسكنوا فيها ولا تتعرَّكوا ولا تعبَّنُوا، وهو تفاعُلُ ، من القرار ، وتقرير الإنسان بالشيء : جعله في قراره ؛ وقرَّرْتُ عنده الجرحي استَقَرَّ .

والقرُور من النساء: التي تَقَرَّ لما يُصْنَعُ بها لا تَرُدُّ المُثْقَبِّلَ والمُراوِدَ ؛ عن اللحياني ، كأنها تَقِرُّ وتسكن ولا تَنْفُرُ منِ الرَّيبَة .

والقَرْ قَرْ : القياع ُ الأَمْلُسُ ، وقيل : المستوي

الأملس الذي لا شيء فيه .
والقرارة والقرار ': ما قر" فيه الماء . والقرار والقرار أن ما قر" فيه الماء . والقرار والقرار أن ما المحبث المستدر ، وقال أبو حنيفة : القرارة كل مطبئ اندف إليه الماء فاستقر" فيه ، قال : وهي من مكارم الأرض إذا كانت سُهولة" . وفي حديث ابن عباس وذكر علي فقال : علمي إلى علمه كالقرارة في المشعنجر القرارة ألمطبئ من الأرض وما يستقر" فيه ماء المظر وجمعها القرار . وفي حديث محيى بن يَعْسَر والحقة طائفة و بقرار الأودية .

وفي حديث الركاة : 'بطح له يقاع قر قر و ؟ ه المكان المستوي . وفي حديث عمر : كنت زاميلا في غز وة قر قرة الكدار ؛ هي غزوة معروفة والكدار : ماء لبني سليم . والقر قر أ : الأره المستوية ، وقيل : إن أصل الكدار طير أغير " سه الموضع أو الماء بها ؛ وقول أبي ذؤيب :

> بقرار قيمان سقاها وابلُّ واه ، فأَنْجُمَ بُرُهَةً لا يُقْلِعُ

قال الأصبعي: القرار همنا جمع قرارة ؟ قال اسده: وإنما حمل الأصبعي على هذا قوله قيم للضف الجمع الجمع ، ألا ترى أن قراراً همنا كان واحداً فيكون من باب سل وسللة لأضا مفوداً إلى جمع جوهذا فيه ضرب من التناكر والتناف ابن شميل: 'بطون' الأرض قرار ها لأن الماء يست فيها. ويقال: القرار مستقر الماء في الروضة . المحراي: المحقرة الحوض الكبير يجمع فيه الما والقرارة القاع المستدير، والقر قرة الأرض الما ليست بجيد واسعة ، فإذا اتسعت غلب عليها النذكير فقالوا قر قر قر ، وقال عبيد:

أَرْخِي مَرَابِعَهَا فِي قَرَ قَرَ ِ ضَاحِي أَمَّا اللهُ أَحْمَرٍ: قال:والقَرَقُ مثل القَرْقَرَ سواءً. وقال ابن أَحمر:

القر قرة وسط القاع ووسط الفائط المكان الأجر َدُ منه لا شجر فيه ولا دف ولا حجارة ، إنما هي طين ليست بجبل ولا قنف ، وعرضها نحو من عشرة أذرع أو أقل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل : ذات قرار ومعين ؛ هو المكان المطبئ الذي يستقر فيه الماء . ويقال للروضة المنغفظ : القرارة . وصاد الأمر إلى قراره ومستقر "ه : تناهى وثبت . وقولهم عند شد قصبهم : صابت بقر الي قرارها ، وربا قالوا : وقعت بقر الي ضارت الشدة الى قرارها ، وربا قالوا : وقعت بقر ، بغني .

شُدَّة ، قال : وإنما هو مَثَل. الأَصِمِي : وقع الأَمرُ لِيَّ اللهِ عَمْدُ ، وقع الأَمرُ لِيَّ عَلَى اللهِ عَمْرُ ، لَكَ مَا قَـلَـنِي عَلَى أَهَلُهُ بَحُرُ ،

أبو عبيد في باب الشدّة : صابت ْ بقُرّ ِ إذا نزلت بهم

ولا 'مقضر ، يوماً ، فيأتيني بقرُّ أي مُسْتَقَرَّه ؛ وقال عَدِيُّ بنُ زيد :

ُتُوَجِّيْهِا ، وقد وقَنَعَت ْ بِقُرْ ، كَا تَرْجُو أَصَاغِرَهَا عَتَيْبٍ ُ

ويقال للثائر إذا صادف ثَأْرَهِ: وقَعَنَ بَقُر َّكَ أَي صادَفَ فَوَادُكُ مَا كَانَ مُثَطَّلَتُعاً إِلَيْهِ فَتَقَرَّ ؛ قَالَ الشَّمَّاحُ:

كَأَمْهَا وَانَ أَيَامٍ تُؤْبِئُهُ ، من نُورَّةِ العَيْنِ ، نَجْنَابًا كَيَابُودِ

ي كأنهب من رضاهما بمرتمهما وترك الاستبدال به مجتابا ثوب فاخر فهما مسروران به ؛ قال المنذري": محرض هذا القول على ثعلب فقال هذا الكلام أي

كُنُّنُ اللهُ عَيْنَهُ بِالنظرِ إِلَى مَا مِحِبٍ .

ويقال للرجل : قَرْقار أي قر ُ واسكن .

قال ابن سيده : وقَرَّتْ عينُه نَقَرَّ ؛ هذه أعلى عن ثعلب ، أَعني فَعِلَت تَفْعَلُ ، وقَرَّت تَقِرُ ۖ قَرَّة وقُـُرَّةً ؛ الأَخيرة عن ثعلب ، وقال : هي مصدر ، وقُدُرُ وُورًا ﴾ وهي ضدُّ سَخنت ، قال : ولذلك اختار بعضهم أن يكون قَرَّت فَعلَت ليجيء بها على بناء ضدّها ، قال : واختلفوا في اشتقاق دلك فقال بعضهم: معناه بَرَدَت وانقطع بكاؤها واستحرارُها بالدمع فإن السرور دَمْعَةً باردةً والعزن دمعة حارة ، وقبل : هو من القرار ، أي رأت ما كانت منشو فة إليه فقر "ت ونامت. وأَقْرَ اللهُ عينَه وبعينه ، وقيل : أعطاه حتى تَقَرَّ فلا تَطْمُعَ ۚ إلى من هو فوقه؛ ويقال: حتى تَسْرُ دَ وَلَا تُسْخُنَ ، وقال بعضهم : قَرَّت عَيْنُهُ مَأْخُودُ من القُرُّونَ وهو الدمع البارد يخرج مع الفرح، وقبل : هو من القَرارِ ، وهو الهُدُوءُ ، وقال الأَصْعَيْ : أَبُرُدُ اللهُ كَمْعَتَهُ لأَنْ كَمْعَـةَ السرور باردة . وأَقَرَّ الله عينه : مشتق من القَرُور، وهو الماء الباود، وقيل : أَقَىرَ ۚ اللهُ عَيْنَكَ أَي صادفت ما يُرضيكَ فتقرُّ عَيْنَكُ مَن النظر إلى غيره، ورضي أبو العباس هذا القول واختاره، وقال أبو طالب : أقر" الله عينه أنام الله عينه ، والمعنى صادف سروراً يذهب سهره فينام ؛ وألشد:

### أَقَرَ بِهِ مُواليكُ العُيُونَا

أي نامت عيونهم لما خَلْفِرُ وا بما أرادوا. وقوله تعالى : فكلي واشربي وقرَّي عَيناً ؟ قال الفراء : جاء في التفسير أي طبي نفساً ، قال : وإنما نصبت العين لأن الفعل كان لها فصيرته للمرأة ، معناه لتتقرَّ عنك ، فإذا نحو ل الفعل عن صاحبه نصب صاحب الفعل على تحو ل الفعل عن صاحبه نصب صاحب الفعل على التفسير . وعن قريرة " : قارَّة ، وقرُ "ثَها: ما قرَّت به . والقرَّة : كل شيء قرَّت به عنك ، والقرَّة :

مَصْدُرُ قَرَّتُ العَيْنُ قُدُرَّةً ﴿ وَفِي النَّانُونِلُ العَزِيزِ : فَلَا تعلم نفس ما أُخْفِي لهم من أقرَّة أَعْيُن ِ ؟ وقرأَ أَبو هريرة : من تُوَّات أَعْيُن ، ورواه عَن النبي ، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الاستسقاء: لو وآك لْقُرَّتُ عِينًا ﴿ أَيُ لُسُرً بِذَلِكُ وَفَرِحَ ﴾ قال : وحقيقته أَبْرَ دَ اللهُ كَمِعْمَةَ عَيْنِيهِ لأَنْ دَمَعَةَ الْفَرْحِ باردةً، وقيل : أَوْمَرُ الله عبنـك أي بَلـَّامَكُ أَمْنيلَّنكُ حَيْ كَوْاضَى انْتَفْسُكُ وَتُسَلِّكُنُّ عَيْنُكُ فَلا تَسْتَشْرُفَ إلى غيره؛ ورجل قَرَيرٌ العين وقَرَرَثُ به عيناً فأنا أَقْرَرُ وقَرَرُتُ أَقِرُ وقَرَرُونَ فِي المُوضِعِ مثلها . ويومُ القَرِّ : اليوم الذي يلى عيد النحر لأن السَّاس يَقَرِرُونَ فِي مَنَاوَلِهُمْ ، وقيل : لأَنْهُمْ يَقَرِرُونَ بَنِّسَى ؟ عَنْ كُواعٍ ، أي يسكنون ويقيمون، وفي الحديث : أَفْضَلُ ۚ الأَّيَامُ عَنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرُ ثُمَّ يُومُ القَّرَ ۗ ؛ قَالَ أَبُو عبيد : أواد بيوم القَرُّ العُـــة من يوم النحر > وهو حادي عشر ذي الحجمة ، سبي يومَ القَرِّ لأَن أَهل المكوسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النصر في تعب من الحج ؛ فإذا كان الفدُّ من يوم النحر قَـرُوا بمنَّى فَسَمِي يَوْمُ القَرُّ ؛ وَمُنَّهُ حَدَيْثُ عَيَّانُ : أَقِرُّوا الأَنْفُسُ حتى تَزَّهُمَّى أَي سَكِنُنُوا الذَّبَائِنِجُ احتَى 'تفاوقهما أرواحها ولا 'تعُجلُوا سَلَحْهَا وتقطيعها. وفي حديث البُراق : أنه استصعب ثم ارْفَضٌ وأقرَّ أي سكن

ومقر الرحم: آخر ها، ومُستَقَر الحَمْل منه. وقوله تعالى: فبستقر ومستودع ؛ أي فلكم في الأرحام مستقر ولكم في الأصلاب مستودع، وقرى وفيل: فبستقر ومُستَو دَع ؛ أي مستقر في الرحم، وقيل: مستقر في الدنيا موجود، ومستودع في الأصلاب لم مخلق بعد ' وقال الليث: المستقر ما ولد من الحلق وظهر على الأرض، والمستودع ما في الأرحام، وقيل:

مستقرّها في الأصلاب ومستودعها في الأرحام ، وسأتي ذكر ذلك مستوفى في حرف المين، إن شاء الله تعالى ، وقبل : مُسْتَقَرّ في الأحياء ومستودع في الشركى .

والقارورة : واحدة القوارير من الرّجاج ، والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني عنها بها . والقارُورُ : مَا قَرَ فيه الشرابُ وغيره ، وقيل : لا يكون إلا من الزجاج خاصة . وقوله تعالى : قدوارير قوارير من فضة ؛ قال بعض أهل العلم : معناه أواني أزجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير . قال ابن سيده : وهذا حسن ، فأما من ألحق الألف في قوارير الأخيرة فإنه زاد الألف لتعدل وروس الآي . والقارورة : حدقة العين ، على النشبيه بالقارورة من الزجاج لصفائها وأن المتأمل يرى شخصه فيها ؛ قال ورؤية :

قد قد حَت من سَلْسِهِينَ سَلْبِا قارورة العينِ ، فصَارت وقبا

إِن الأعرابي : القوارير ُ شجر يشبه الدالب تُعمل منه الرَّحالُ والموائد . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير وفقاً بالقوارير ؛ أراد ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير النساء ، شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن وقلة دوامهن على العهد ، والقوارير من الزُّجاج يُسْرِع إليها الكسر ولا تقبل الحبّر ، وكان أنْجَسَة يُحدو بهن وكابَهُن ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراءهن ، فلم يُومَن أن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يقع أن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يقع وحُدائه حدار صَبُوتهن إلى غير الجميل ، وقبل أراد أن الإبل إذا سبعت الحُداء أسرعت في المشو واستدت فأزعجت الراكب فأتعبته فنهاه عن ذليا لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة . وواحدة لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة . وواحدة

والاقشترار': تتبع ما في بطن الوادي من بافي الرُّطُب ، وذلك إذا هاجت الأرض ويَبِست مُتونُها. والاقترار': استقرار' ماء الفحل في رحم الناقة ؛ قال أبو ذؤيب:

فقد مار فيها نسؤها واقترارها

قال ابن سيده: ولا أعرف مثل هذا ، اللهم إلا أن يكون مصدراً وإلا فهو غريب ظريف ، وإنما عبر بذلك عنه أبو عبيد ولم يكن له بمثل هذا علم ، والصحيح أن الاقترار تَنَبُّعُها في بطون الأو دية النبات الذي لم تصه الشمس. والاقترار : الشَّبَعُ . وأقرَّت الناقة : ثبت حملها . واقتتر ما الفعل في الرحم أن استقر . أبو زيد: اقترار ما الفعل في الرحم أن تبول في رجليها ، وذلك من تشورة البول بما جرى في لحمها . تقول : قد اقتتر ت ، وقد اقتتر المال إذا في لحمها . تقول : قد اقتتر ت ، وقد اقتتر المال إذا عقد ت ماه الفعل في الناس وغيرهم . وناقة مقر : عقد ت ماه الفعل فأمسكته في رحمها ولم تلقه .

بالحق أي اعترف به . وقد قَـرَّرَه عليه وقـرَرُه

بالحق غير'ه حتى أُفَـرُ .

والقَرَّ : مَرَّ كُبُّ للرجال بين الرَّحْــل والسَّرْجَ ، وقيل : القَرُّ الهَوْدَجُ ؛ وأنشد :

كالقرّ ناسَتُ فوق الجَـزاجِـزِرُ وقال امرؤ القبس :

فإمًّا تَرَيْني في رِحالة جابر على حَرَج كالقَرِّ، تَخْفِقُ أَكَفاً في وقيل : القَرِّ مَرَ كَبِ للنساء .

والقَرَارُ : الغنم عامَّةً ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : أَسْرَعْت في قَرَادِ، كأنما ضرادي

أُورُدُّتِ يَا حَعَادِ

وخص علب به الضأن . وقال الأصمي : القرار والقرار والقرار والقرار النقد ، وهو ضرب من الغنتم قصاد الأرخل قباح الوجوه . الأصمعي : القرار النقد من الشاء وهي صغار ، وأحود الصوف صوف النقد ؛ وأشد لعلقمة بن عبدة :

والمال صُوف قَرَّرارِ يَلْعَبُونَ بَهُ ، وَ على نِقادَتِهِ ، وَافْ وَمَحْلُمُومُ أي يقل عند ذا ويكثر عند ذا

والقُررُ : الحَسَا ؛ واحدتها قُرَّة ؛ حَكَاها أَبو حنيفة ؛ قَال أَن سيده : ولا أَدري أَيَّ الحَسَا عَى أَحَسَا المَاء أَم غيره من الشراب . وطنوك الثُّوْب على قَرَّه : كَفُولكُ عَلَى غَرَّه أَي عَلَى كَسُمْرِه ، والقَرَّ والغَرُّ والمُتَقَرُّ : كَسُرْرُ كُلَيُّ النُّوبِ .

والمَـقَرَّ : موضع وسط كاظمة ، وبه قبر غالب أبي الفرزدق وقبر المرأة جرير ؛ قال الراعي :

فَصَبَّحْنَ الْمَقَرَّ ، وَهِنَّ خُوصٍ ، على زُورَحٍ أَبْقَلَتْهِنَ الْمَحَارِا وقيل : المَقَرُ ثُنية كاظمة َ . وقال خالدُ بن جَبَلَة : زعم النَّمَيْدِي أَن المَقَرَّ جبل لبني تميم .

وقَرَّتِ الدَّجَاجَةُ نَقَرَّ قَرَّا وَقَرَبِراً : قَطَعَتْ صُوتَهَا وَقَرْبِراً : قَطَعَتْ صُوتَهَا ؟ حَكَاه ابن سيده عن الهروي في الغريبين .

والقرِّيَّة : الحَوَّصلة مشل الجِرِّيَّة . والقَرُّ : الفَرُّوجة ﴿ } قال ابن أحمر :

كالقرِّ بين فيَوادِمٍ زُعْرِ

قال ان بري : هذا العَجْزُ مُغَيَّر ، قال : وصواب إنشاد البيت على ما روته الرواة في شعره :

> حَلَقَتُ بنو غَزُوانَ جُوْجُوْهُ والرأسَ ، غيرَ فَنَازِعٍ نَرُغْرِ فَيَظُلُ دُفِيًا ، له حَرَساً ؛ ويَظَلُ لُهُ يُلْعِيْكُ إِلَى النَّحْرِ

قال هذا يصف ظليماً . وبنو غزوان: حي من الجن، ويد أن جُوْجُو هذا الظليم أجرب وأن وأسه أقرع ، والزعر : جناحاه ، والزعر : جناحاه ، والهاء في له ضمير البيض ، أي يجعل جناحيه حرساً لبيضه ويضمه إلى نحره ، وهو معني قوله يلجئه إلى النحر .

وقدًى وقُدُرًانُ ﴿ مُوضِعَانَ .

والقر قرة : الضعك إذا استُغرب فيه ورُجِع . والقر قرة: والقر قرة: والقر قرة : الهدير ، والجمع القر أقر . والقر قرة: دعاء الإبل ، والإنتاض : دعاء الشاء والحمير ؛ قال شطاط ":

> رُبُّ عَجُوزٍ مِن نُمَيْرٍ سَهْبَرَ هُ، عَلَّمْنُهُمَا الْإِنْقَاضَ بَعَدَ الْقَرَّقْتَرِهِ

أي سبيتها فحو"لتها إلى ما لم تعرفه . وقَـر قـَـر البعير ُ

قَرْقَرَة : هَدَر، وذلك إذا هَدَّلَ صُونَه وَرَجَعَ والاسم القَرْقَارُ . بقال : بعير قَبَرْقَارُ الهَديرِ صَافِي الصوت في هَديرِه ؛ قال مُحمَيدٌ :

> جاءت ہما الورُّادُ بَحْجِزُ بِينَهَا سُدَّى،بِنِ قَرْقارِ الْهَدِيرِ، وأَعْجَبَا

وقولهم : قَرَّقَارِ ، بُنِيَ عَلَى الْكَسَرُ وَهُو مَعَدُّولُ قال : ولم يسمع العدل من الرباعي إلا في عَرَّعَـاد وقَرَّقَارٍ ؛ قال أبو النجم العِجْلِيُّ :

> حتى إذا كان على مطار 'يناه • والبُسْرى على الشَّرْثَارِ قالت له ديح' الصَّنا:قَدْ قار، واخْتَلَطَ المعروف' بالإنشكارِ

يريد: قالت للسحاب قَدَرُ قَالِ كَأَنَّهُ بِأَمِرُ السَّجَارُ بِذَلَكَ . ومُطَارِ والثَّرُ ثَالُ ﴾ موضَّعَانَ ؟ يَقُولُ : ﴿ إذا صَادَ نُمْنَى السَجَابِ عَلَى مَطَارِ وَيُسْتَرَاهُ عَلَى الثَّنَّ ثَا قالت له ويج الصَّبَّا: 'صَبَّ مَا عَنْدُكُ مِنْ الماء مَقَارُ بِصُوتُ الرَّعِدُ ﴾ وهو قَتَرُ قَتِرَاتُهُ ﴾ والمعنى ضربته إن الصَّبا فدرَّ لها ، فكأنها قالت له وإن كانت لا تقول وقوله : قَاحَتُلُطُ الْمُعْرُوفِ بَالْإِنْكَارُ أَيَّ احْتُلُطُ مُ عرف من الدار بما أنكر أي جَلَّلُ الأَرْضُ كُلِّهُ المطر' فلم يعزف منها المكان المعروف من غييره والقَرْ قَـرَهُ : نوع من الضَّعَكُ ، وحَعَلُوا حَكَايَة صُو الربح قَرَّقَانًا . وفي الحديث : لا بأس بالتبسم ما يُقَرُّ قِرْ ﴾ القَرُّ قَـرَة ؛ الضحك العالي . والقَرُّ قَسَرُ قَ لقب سعد الذي كان يضعك منه النعمان بن المنذر والقَرَّ قَرَّمَ : مَن أَصُواتِ الْحَيَّامِ ؛ وَقَدْ قُرَّ قُتَّرَ قَدَرٌ قِبَرَةً ۗ وَقَدَرٌ قَدَرِ بِرَا نَادِرٌ ۖ ؛ قَالَ ابْنَ جَنِّي: ٱلقَرُّ قَ فَعُلْمِلُ ۗ ﴾ جعله رُباعثًا ﴾ والقَرْ قارَة : إنَّاء ﴾ سب

بذلك لقَر ْقَرَاتُها .

وَقُورٌ قُورٌ الشرابُ في حلقه : صَوَّت . وقَـر ْقَـرَ

وجمعه قَدَراقير ؛ ومنه قول النابغة :

قَرَ افِيرُ النَّابيطِ على النَّالال

وفي حديث صاحب الأخدُود : اذْهَبُوا فاحْملُوه في قُرْقُور ؛ قال : هـو السفينة العظيمة . وفي الحديث : فإذا دَخَلَ أَهل الجنة الجنة وكب شهداء البحر في قَرَاقيرَ مِن دُرٌ . وفي حديث موسى، عليه

السلام : رَكِيبُوا القراقِيرَ حَتَى أَتُوا آسِيَةَ المرأة فرعون بتابُوتِ موسى .

وَقُمُواْ فِرْ وَقَرْ قَرَى وَقَرْ وَرْدَى وَقُرْ اللهِ قُرُ الْوَقُرُ الْوَقِرِ الْمِوْمِ : مواضع كلها بأعيانها معروفة . وقُرْ اللهُ: قربة باليامة ذات نخل وسُيُوح جاربة ؟ قال علقمة :

اللَّهُ كَعْصَا النَّهُدِيِّ عُلَّ لَهَا النَّهُدِيِّ عُلَّ لَهَا النَّهُدِيِّ عُلَّ لَهَا اللَّهُ وَمُ

ابن سيده : قُرَاقِر ُ وقَرَ قَرَى ، عَلَى فَعَلَلَى ، مُوضِعَان ، وقيل : قُرَاقِر ُ ، عَلَى فُعَالَل ، بضم القاف ، اسم ماء بعينه ، ومنه غَرَاة ُ قُراقِر ؛ قال

وَهُمْ صَرَبُوا بَالْحِنْوِ، حَنْوِقْدُواقِرِ، ﴿ الْعَرْدِ مِنْ الْمَالُونِ كَانَاتِ لِللَّهِ الْمُؤْذِ كَانَتُ

قـال ان بري : البيت للأعشى ، وصواب إنشاده : 'هم' ضربوا ؛ وقبله :

> فدًى لبني 'ذهل بن تشبّبان نافتني، وراكبها يوم اللقاء ، وقللت

قال : هذا يذكر فعل بني ذهل يوم ذي قار وجعل النصر لهم خاصة دون بني بكر بن وائل . والهائر "ز": رجل من العجم ، وهو قائد من قنُو الدكوفة قريب من وقر الكوفة قريب من ذي قار ، والضير في قلت يعود على الفدية أي قال .

لهم أن أفديهم بنفسي وناقـتي . وفي الحديث ذكر

يطنسه صو"ت . قبال شهر : القر قرة قر قرة ورقرة ألبطن ، والقر قرة قر قرة ألبطن ، والقر قرة فو قر قرة قرة الفصل إذا الحمام إذا مدر ، والقر قرة .

ورجل 'قرافري'' : َجهير' الصوت ؛ وأنشد : قد كان َهدَّاراً قُـُرافِر يُّا

والقر أقررُ والقر أقرري": الحَسنَ الصوت ؛ قال :

ومنه : حاد قُلُواقور وقُلُواقِر يُ جيد الصوت من اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَا عَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَمْ عَلَّ عَلَا عَا

أَصْبَحَ صَوْتُ عَامِرٍ صَلْبِيًّا، من بعد ما كان قُرْاقِرِيًّا، فين يُنادي بعدك المَطيًّا ?

والقُراقِرِ : فرس عامر بن قيس ؛ قال :

وكان حداً، قُرافِر يَّا والقَرَّارِيُّ : الحَصَّرِيِّ الذِي لا يَنْتَجِعُ بِكُـون

مِن أَهِلِ الأَمْصَارِ ﴾ وقيل : إن كل صانع عند العرب قَدَرَاوِي \* والقَرَادِي \* : الحَيَّاطِ ؛ قال الأَعْشَى :

يَشْقُ الأُمُورُ ويَجْتَابُهَا ، كَشَقَ القُرادِيِّ وَبِ الرَّدَنُ

قال: يُويد الحَيَّاطَ ؛ وقد جعله الراعي قَصَّاباً فقال: ودَّارِيِّ سَلَيَخْتُ الْجِلْدُ عَنْهُ ،

كما سُلَّخ القَرادِي الإهابا

أِنَّ الأَعْرَابِي: يَقَالَ للخَيَاطُ القَّرَاوِيُّ والفُصُولِيُّ، وهو السَيطَرُ والشَّاصِرُ .

القُرْقُورُ : ضرب من السفن ، وقيل : هي السفينة لعظيمة أو الطويلة ، والقُرْقُدُورُ من أطول السفن ،

قُراقِرَ ، بضم القاف الأولى ، وهي مفارة في طريق اليامة قطعها خالد بن الوليد ، وهي بفتح القاف ، موضع من أعراص المدينة لآل الحسن بن علي "، عليهما السلام . والقر قر " : الظهر . وفي الجديث : ركب أتاناً عليها قر صف لم يبق منه إلا قر قر هما أي ظهرها .

والقر قر قر قر فر الحدة الوجه . وفي الحديث : فإذا قر "ب المنهل منه سقطت قر قر قر قر وجهه ؛ حكاه ابن سيده عن الغريبين للهروي . قرقر قر قر وجهه أي جلدته . والقر قر من لباس النساء ، شبهت بشرة الوجه به ، وقيل : إنما هي رقر قر قر وجهه ، وهو ما ترقر قر من محاسنه . ويروى : فر وق وجهه ، والفاء ؛ وقال الزمخسري : أراد ظاهر وجهه وما بدا والقر قبر أرض مطمئنة لينة .

والقرَّتَانِ : الفَدَاةُ والعَشِيُّ ؛ قَالَ لَبِيدَ : وَجَوَارِ نَ بِيضٌ وَكُلُّ طِمْرَّةٍ ، يَعْدُو عليها ، القَرَّتَيْنَ َ ، غَلامُ

الجَيَوارِنُ : الدروع . ان السكيت : فبلان يأتي فلاناً القَرَّتِينَ أَي العَداءَ والعَشِيَّ .

وأيوب بن القر"ية : أحد الفصحاء . والقر" فن شعر الضّقد عقد وقدر أن في شعر أي ذويب : اسم واد . ابن الأعرابي : القرر براة تصغير القرّق ، وهي ناقة تؤخد من المنفسم قبل قسمة الغنائم فتنحر وتصلّح ويأكلها الناس يقال لها قرّة العين . قال ابن الكلي : عيّر ت هواز ن وبنو أسد بأكل القرّة ، وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا وقوسهم بمنّى وضع كل وجل على وأسه قديضة

دقيق فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق

ويجعلون ذلك الدقيق صدقة فكان ناس من أسد وقيس

يأخذون ذلك الشعر بدقيقه فيرمون الشعر وينتفعون بالدقيق ؛ وأنشد لمعاوية بن أبي معاوية الجرّمي : أَلَمْ تَوْ جَرْماً أَنْحَدَتْ وأَبُوكُمْ ، مع الشّعر ، في قَصّ المُلُمَّة يُسارعُ إذا قُرَّةٌ جاءت يقولُ : أُصِبْ بها سوى القَمْل ، إني من عواز بن ضارع ُ

النهذيب : الليث : العرب تخرج من آخر حروف من الكلمة حرفاً مثلها ، كما قالوا : رماد" رمدد" ، ووجل رعش" رعشيش ، وفلان دخيل فلان ودخلك ، والباء في رعشيش مداة ، فإن جعلت مكانها ألقاً أو واوا جاز ؛ وأنشد يصف إبلا وشر بها : كان صوات جراعهن المنتحد و صوات براعها الذا قال : قرر

فأظهر حرفي التضعيف ، فإذا صرّ فوا ذلك في الفعل قالوا : قَرْ قَرْ فَطهرون حرف المضاعف لظهور الراءن في قرْ قَرْ فَرَ كَمَا قالوا صَرّ يَصِرُ صَرِيرًا ، وإذا خفف الراء وأظهر الحرفين حميعاً تحوّل الصوت من المد إلى الترجيع فضوعف ، لأن الترجيع يضاعف كله في تصريف الفعل إذا رجع الصائب، قالوا: صرّ صر وصلاحل ، على توهم المد في حال ، والترجيع في وصلاحل ، على توهم المد في حال ، والترجيع في

حال ، التهذيب : واد قَسَرَقٌ وقَسَرُ قَسَرٌ وقَسَرٌ وَقَسَرَ وَقَسَرَ قَلُوسُنَّ

أَى أَمْلُسُ ، والقَرَقُ المُصَدَّرُ . ويقَالُ السفينة :

قزير: التهديب: من أسساء الذَّكر القَسْمَرِيّ والقَرْ بَرِيّ أَبو زيد: يقال للذَّكر القَرْ بَرُ والفَيْخَرَ والمُتْمَثَرُ والعُجاد مُ والجُرْدانُ .

القُرْ قُدُورَ والصُّرُّ صُورٍ .

قَمْعِ: القَمْشُورُ: القَهَوْرُ على الكُورُهُ. قَمَسَرَهُ مَقَلَّسُورُهُ قَمْشُورًا والهِنْتَسَنَرَهُ: عَلَيْهِ وَقَهْرُهُ ﴾ وقَسَرَهُ على

الأمر قسرا : أكرهه عليه ، واقتسر ته أعم . وفي حديث علي، وضي الله عنه : مَر بُوبون اقتسارا ؟ الاقتسار افتيسار افتيسار افتيسار افتيسار أفتيره أي يقهر ، والفلية . والقسورة : العزيز يقتسر غيره أي يقهر ، والجمع قساور ، والقسور : الرامي ، وقيسل : الصائد ؛ وأنشد الليث :

#### وشراشر وفتسوك للصري

وقال: الشّر شر الكاب والقسور الصياد والقسور الأسد ، والجمع قسورة وقل النويل العزيز: فَرَّتُ مِن قَسُورَة وَ قال ابن سيده: هذا قول أهل اللغة وتحريره أن القسور والقسورة السمان للأسد ، أنثوه كما قالوا أسامة إلا أن أسامة معرفة . وقيل في قوله: فرَّت من قسورة ، قيل : هو الزماة من الصيادين ؛ قال الأزهري: أخطأ الليث في غير شيء مما فسر ، فمنها قوله: الشّر شر الكلب ، فير شيء مما فسر ، فمنها قوله: الشّر شر الكلب ، وإنما الشوشر نبت معروف ، قال : وقد وأيشه في البادية تسمن الإبل عليه وتعفر و ، وقد ذكره ابن الأعرابي وغيره في أسماء نبوت البادية ؛ وقوله : القسور الصياد خطأ إنما القسور نبت معروف ناع ؛ القسور السيد عن ابن الأعرابي أنه أنشده الجنبها في دوي ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده المنتئ على أد انى طفة معفرى بحسن القيول وسرعة السيئ على أد انى

فلو أنها طافت طائب معجم ، نتفى الرق عنه تجديد ، وهو صالح الحات كأن القسور الجون كجم المساور المنتناوح

قال: القَسْوَرُ صُرب من الشجر، واحدثُهُ قَسْوَرَةٌ . قال: وقال الليث القَسْوَرُ الصَّيَّادُ، والجمع قَسْوَرَة، وهو خطأً لا مجمع قَسْوَرُ على قَسْوَرَة إِمَّا القَسْورة

اسم جامع للرُّماة ، ولا واحــد له من لفظــه . ابن الأعـرابي : القَسُورَة الرُّمـاة والقَسُورَةُ الأَسد والقَسُورَة الشجاعُ والقَسُورَة أُولَ اللَّمَلِ والقَسُورَة ضرب من الشجر . الفراء في قوله تعالى : فَـَرَّتُ من قَــَــُورَة ، قال : الرُّماة ، وقال الكلبي بإسناده: هو الأسد . وروي عن عكرمة أنه قيل له : القَسْوَرة، بلسان الحبشة ، الأُسد ، فقال : القَسُورَة الرُّماة ، والأُسَدُ بِلَمَانُ الْحَبِشَةِ عَنْبُسَةٌ ، قَالَ : وقالَ أَينَ 'عِينْنَة: كان ابن عباس يقول القَسْورة نُكُورُ النَّاس، يريد حسَّهُمْ وأصواتهم . وقال ابن عرفة : فَسُوْرَة فَعُو َكُهُ مِن القَسْرِ، فالمعنى كَأَنْهُمْ مُحسُرٌ أَنفرها مِمنَ \* نَـفُرَ هَا برمي أو صيد أو غير ذلك . قال ابن الأثير : وورد القَسُورَة في الحديث ؛ قال : القَسُورَدِة الرُّماةُ من الصادين ، وقيل الأسد ، وقيــل كل شديد . والقَيَاسِرُ والقَيَاسِرَةُ : الإبل العظام ؛ قال الشاعر: وعلى القَيَاسِرِ فِي الْحُنُدُورِ كُواعِبِ " رُجُحُ الرُّوادِ فِي ، فالقَياسِرُ (دلِتُفُ

الواحد : قَيْسَرِي ، وقال الأَزْهَرِي : لا أَدري ما واحدها . وقَسْوَرَةُ اللَّيل : نصفه الأُول ، وقيسل مُعْظَسَه ؛ قال تَوْبَةُ بن الحُمْيَرِ :

وقَسُورَةُ اللَّيلِ التي بين نَصْفِهِ وبين العِشاء ، قد دَأَبْتُ أَسِيرُها

وقيل: هو من أوله إلى السَّحَر. والقَسُورُ: ضرب من النبات 'سهلي" ، واحدته قَسُورَة. وقال أبو حنيفة: القَسُورُ عَمْضَة من النَّجيل، وهو مثل 'جنّة الرجل يطول ويعظم والإبل 'حرّاص عليه ؛ قال 'جنَهُ الأَشْجَعِيّ في صفة شاة من المعز:

ولو أَشْلِيَتْ فِي لَيْلَةٍ رَحَبِيَّةٍ ، لأَرْواقِها قَطَرْ مَنَ المَاءَ سَافِحُ

لجاءت كأن القَسْورَ الجَوْنَ بَجَهَا عَسَالِيجَهُ ، والشَّامِرِ الْمُتَنَاوِحُ

يتول: لو 'دعيت هذه المعز في مثل هذه الليلة الشَّمَويَّة الشُديدة البرد لأَوْبَلَتْ حتى تُحْلَب ؟ ولجاءت كأنها تَمَالَّتُ من القَسُورَ أي تجيء في الجَلَدُ ب والشَّاء من كر مها وغز ارتها كأنها في الحصيب والربيع . والقَلْسُورِيُّ : صَوْبُ من الجِعْسُلانِ أَحْسِ . والقَلْسَرِيُّ : صَوْبُ من الجِعْسُلانِ الشَّويد الشَّديد القويِّ ، وهي القيامِرة . والقَلْسَرِيُّ : الكبير ؟ التحيير ؛ الكبير ؟ عن الزاعرابي ؟ وأنشد :

تَضْعَكُ مِنْيَ أَنْ وَأَنْنِي أَشْهُقُ ، والحُنُبُزُ فِي حَنْجِرَ تِي مُعَلَّقُ ، وقد يَغَصُ القَلْسَرِيُ الأَشْدَقُ

ورُدَّ ذلك عليه فقيل : إنما القَيْسُرِيَّ هنا الشديد القوي ؛ وأما قول العجاج :

أَطَرَبًا وأنتَ قَيْسُرِيُ ? . . . والدُّهُرُ بِالإِنسانِ دُوُّارِيُّ

فهو الشيخ الكبير أيضاً ، ويروى قِنسُري ، بكسر النون . وقال اللبث : القَيْسُري الضخم المنبع الشديد . قال ابن بري : صوابه أن يهذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة النون ، وسنذكر ه هناك مُسْتَوْفُ في - .

والقُوْسَرَة والقَوْسَرَّة ، كَلَتَاهِما : لغة في القَوْصَرَة والقَوْصَرَة والقَوْصَرَة والقَوْصَرَة والقَوْصَرَة والقَوْصَرَة والقَوْصَرَة والقَصْرِيُّ مِن العرب وهم رَهُطُهُ ، والقَصْرُ : اسم رجل قبل هو راعي ابن أحمرً ، وإياه عنى بقوله :

أَظْ نُنَّهَا سَمِعت عَزْ فَأَ ، فَتَحْسَبُهُ أَشَاعَهِ القَسْرُ لِلَّا حِبْنَ يَنْتَشِرُ ُ أَسِلًا حِبْنَ يَنْتَشِرُ

وقَسَرُ": موضع ؛ قال النابغة الجعدي : تشرِقياً عماء الذَّوْب تَجْسَعُه في طَوْدِ أَيْسَنَ مِن قُدْرَى قَسَرِ

قسير: القَسْبَارِ والفُسْبَرِيّ والقُسَابِيّ الذَّرَ السَّدَيْدَ.
الأَّرْهُرِي فِي رُبَاءِيِّ الْعَبْ : وفلان غَنْفَاشِ اللَّحِيةِ
وعَنْفَشِيُّ اللَّحِيةَ وَقِسْبَانُ اللَّحِيةِ إِذَا كَانَ طُويلُهِا .
وقال فِي رُبَاءِيِّ الحَاء عن أَبِي زيد : يقال للمَصَالِقُونُ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةُ والقِسْبَارَةُ والقِسْبَارَةُ والقِسْبَارَةِ والقِسْبَارَةِ وَالْسَلَّمِارَةِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلِيْ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمُ وَالْسَلِيْ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَيْمِ وَالْسَلَّمُ وَالْسَلِيلُ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلِيْدِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَيْمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَمِ وَالْسَلَّمِ وَالْسَلَمِ وَلَيْسِلَمِ وَلَا الْمَالِمُ وَلَالْسَلَمِ وَالْسَلَمِ وَلَا السَلْمِ وَالْسَلَمِ وَالْسَلَمِ وَالْسَلَمِ وَالْسَلَمِ وَلَالْمَ وَالْسَلَمِ وَلَا الْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَلَالْمِ وَلَالْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَلَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِم

لا يَلْتُنَوِي مِن الوَبِيلِ القِسْبَادُ ، وَإِنْ تَهُرَّاهِ بِهَا العَبِدُ الهَادُ

قسطو: القسطر والقسطري والقسطار : منتقد الدرام ، وفي التهذيب : الجيهبيد ، بلغة أهل الشام ، وهم القساطرة ؛ وأنشد :

كنانيوانا من قدّان ثنّوار، ولم تكن أَ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقد قَسْطَرها . والقَسْطَريُ : الجَسِمُ .

قَشُو : القَشْرُ : سَحْقُكُ الشيء عن ذبه . الجوهري القِشْرُ واحد القُشُور ، والقِشْرَة أَحْص منه .

قَشَرَ الشيءَ يَقْشرُهُ ويَقَشُرُه قَشْرًا فَانْقَشَمَ وقي الصحاح: تَزَعْتُ عنه قِشْرَه ، واسم ما سنحم منه القشارة . وشيء مُقَشَّر وفُسْنُقُ مُقَشَّر وقشرُ كُل شيء غشاؤه خلقة أو عَرَضاً وانقَشَر العُودُ وتَقَشَّر بمعتَى . والتَشارة: ما تَقْشِرُه عَرِ شجرة من شيء رقيق . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إذا أنا حركته ثاركي قشار أي قشر أي قِشْرَدُ

الثوب الذي يُلْبَسُ . ولباسُ الرجل: قِشْره. وكل ملبوس: قِشْر ؟ أنشد ان الأعرابي:

> مُنِعِتْ حَنَيْفَةُ وَاللَّهَازِمُ مَنْكُمُ فَشْرَ العِراقِ ، وما يَلْمَذُ الْحَنْجُرُ

قال أن الأعرابي: يعني نبات العراق ، ورواه ابن دريد: ثمر العراق ، والجمع من كل دلك فأشور". وفي حديث معاذ أو ذا فيشر طبع بصري إليه ، وفي حديث معاذ ابن عفراء: أن عمر أرسل إليه بحليّة فباعها فاشترى بها خيسة أروس من الرقيق فأعتقهم ثم قال: إن رجلا آثر فيشر تَدِين يَدنبيسهما على عيني خيسة أغيد لغيين الرأي ؛ أراد بالقشرت بن الحائيّة لأن الحلة تؤبان إذار ورداعه وإذا عرري الرجل عن ثبابه ، فهو مُقْتَشِر ؛ قال أبو النجم يصف نساء:

يَقُلُنَ لَلْأَهْتُم مِنَا المُقْتَشِرِ : وَيُحَكِّ ! وار أَسْتَكَ مِنَا واسْتَتَرِ !

ويقال للشيخ الكبير: مُهُنتُشِرْ لأنه حين كبير تشكلت عليه ثبابه فألقاها عنه. وفي الحديث: إن المملك يقول للصي المنفوش خرجت إلى الدنيا وليس عليك فيشرا وفي حديث ابن مسعود ليلة الجن": لا أرى عنهم عورة منكشفة ولا أرى عليهم ثباباً. وتَمْرُ قَيْشِرَ أَي كثير القيشر. وفي شرة الهبيرة وقائش تنها: جلاها إذا مص ماؤها وقيشرة الهبيرة وقائش تنها: جلاها إذا مص ماؤها وبقيت هي وقر قتشير وقتشر ": كثير القيشر. والأقشر أنفه من شدة الحر، وقيل : هو الشديد الذي ينقشير أنفه من شدة الحر، وقيل : هو الشديد الحيرة كأن بشرته منتقشرة ، وبه سبي الأقيشر أحد شعراء العرب كان يقال له ذلك فيغضب ؛ وقد قتشرا قتشرا فيشرا القشر ، ويبين القشر ،

بالتحريك ، أي شديد الحمرة . ويقال للأبوص الأدقيع والأسلت والأسلت والأقشر والأغرام والملكم والملكم والأصلخ والأد مل . وشجرة قيشراء : منقشرة ، وقيل : هي التي كأن بعضها قد قيشر وبعض لم يقشر . ورجل أقشر إذا كان كثير السؤال ملحاً . وحية قيشراء : ساليخ ، وقيل : كأنها قد قيشر بعض مسلخها وبعض لها .

والقشرة والقشرة : مطرة شديدة تقشير وجه الأرض والحصى عن الأرض ، ومطرة "قاشرة" منه: ذات قشر . وفي حديث عبد الملك بن محير : قدر ص بلسبن قشري " ، هو منسوب إلى القشرة ، وهي التي تكون فوق وأس اللهن ، وقيل : إلى القشرة وهي التي تكون فوق وأس اللهن ، وقيل : إلى القشرة والقاشرة ، وهي مطرة شديدة تقشر وقيل : وجه الأرض ، يريد لبنا أدره المرق على الذي يُنبيته مشل مده المطرة . وعام أقشف أقشر أي شديد . وسنة قاشور وقاشورة : منجد به تقشر كل شيء ، وقيل : تقشر الناس ؟ قال :

فَابْعَثْ عَلَيْهِم سَنَةً قَاشُورَه ، تَحْتَلِقُ اللَّورَهِ اللَّورَهِ

والقَشْورُ : دواء يُقْشَرُ به الوجه ليَصْفُو لونُه . وفي الحديث : لَهُ عِنْتِ القاشرةُ والمَقْشُورة ؛ هي التي تَقْشُرُ بالدواء بشرة وجهها ليصفو لونه وتعالج وجهها أو وجه غيرها بالغَمْرة . والمَقْشُورة : التي يفعل بها ذلك كأنها تَقْشِرُ أَعْلَى الجلد .

والقاشور والقشرة : المتشؤوم ، وقتشر م قتشر آ : المتشؤوم ، وقتشر م قتشر آ : سأمهم . وقوله م : أشأم من قاشر ؛ هو اسم فعل كان لبني 'عو افة بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكانت لقومه إبل تُذ كر فاستطرقوه رجاء أن تؤست إبلهم فعاتت الأمهات والنسل . والقاشور : الذي يجيء في الحكشة آخر المتشؤوم . والقاشور : الذي يجيء في الحكشة آخر

الليل، وهو الفِسْكُولُ والسُّكَيْتُ أَيْضاً

والقَشُورُ : المرأة التي لا تحيض . والقُشُرانِ : جناحا الجرادة الرقيقانِ . والقاشِرة : أول الشَّجاج لأنها تَقْشُر ُ الجلد .

وبنو قَلَيْشَرْ: من مُحَلِّ ، وقَلْشَيْرُ : أَبُو قبيلة ، وهو 'قشيْرُ ن صَعْصَعَة وهو 'قشيْرُ ' بن سَحب بن ربيعة بن عامل بن صَعْصَعَة ابن 'معاوية بن بكر بن هوازن . غيره : وبنو قُلْشَير من قيس .

قَشِيرِ : الأَزهرِي فِي رُباعيِّ الحَاءِ عَن أَبِي زِيد : يقال العصا القررُورَ حَلْمَة والقَحْرَبَة والقِشْبارة والقِسْبارة . غيره : ومن أسماء العصا القِسْبارُ والقِشْباد ؛ وأنشد أبو زيد للراجز :

لا يَلْتُتُو ي من الوَبِيلِ القِشْبَادُ ، وإن تَهَرَّاه بها العَبْدُ الهادِ

الجوهري : القِشْباد' من العصِي " الحَشْنَة' .

قشعو : القُشْهُو : القِئنَّاء ، واحدتِه 'قَشْعُوهَ ، بلغة أهلَ الجَيَّوْف من السَّمن .

والقُشَعْرَ يوة: الرَّعْدَة واقْشَعْرَادُ الجَلَدِ؛ وأَحَدَنَهُ قَشَعْرَ يوة وقد اقْشَعَرَ جَلَدُ الرجل اقْشَعْرَاداً ، فهو مُقْشَعْرَ ، ورجل مُتَقَشَعْرَ ، مُقَشَعْرَ ، والقُشَاعِرُ ، والقُشَاعِرُ ، المُدَّفِقُ المَم لأنها زائدة . والقُشَاعِرُ ، المُحَسِّ المُرْسِ المُحَسِّ المُرْسِ المُحَلِّ . وفي حديث كعب : إن الأرض إذا من المسَعْلُ . وفي حديث كعب : إن الأرض إذا لم ينزل عليها المطر اربسد "ت واقشَعَرَ "ت أي تَقَبَّضَت ونجمعت . وفي حديث عمر : قالت له هند لم ضرب أبا سفيان بالله وقة : لكر بُ يوم لو صَرَبَتَهُ لاقَشَعَرَ وقال أبو والنبات إذا لم يُصِب وينا ، فهو الجَدر ب والنبات إذا لم يُصِب وينا ، فهو مُقشَعَر " وقال أبو زبيند :

أَصْبُحُ اللَّيْتُ لِيْتُ آلِ بَيْنَانِ مُعَلَّمُ خُلُوفٌ مُعَشَّعُونًا ، والحَيِّ حَيْنَا خُلُوفٌ

اللفراء في قوله تعالى ؛ كتاباً منشابهاً مَثَانِيَ تَقْشَعْرِ منه مجلود الذبن بَخْشُون كَبُهُم ؛ قال : نَقْشُعْر من آنة العداب ثم تلبن عند نزول آنة الرحمة . وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى : وإذا تُذكر الله وحد الشَّمَانَات ؛ أي اقْشَعَرَات ؛ وقالَ غيره: نَقَرَتُ واقْشَعَرَا حاله وإذا قَبْفً .

قصر : القَصْرُ والتَصَرُ في كل شيء : خلافُ الطنولِ أنشد ابن الأعرابي :

#### عادت مُنجُورَتُهُ إِلَيْ فَنَصْرِ

قال يه معناه إلى قيصَر، وهما لغبّان، وقَاصُيُّ الشِّيءُ

بَالْضِمِ ، يَقْصُرُ قَصَرَاً ؛ خلاف طال ؛ وقَصَرُتُ من الصلاة أَقْصُر قُـصُراً. والقَصِيرُ: خلاف الطويل وفي حديث أسْبَيْعَةً : نُولْتُ سُورَةُ النَّسَاءِ القُصْرَ، بعد الطُّولَى ؛ الْقُصِّرَى تَأْتَلِثُ الْأَقْلَصِيرَ، يريد سُوْدٍ الطلاق ، والطُّولي سورة النقرة لأن عدُّة الوفاة إ البقرة أربغة أشهر وعشر ، وفي سؤرة الطلاق أوث الحمل ، وهو قوله عر وجل ؛ وأولات الأحسال أَجَلَتُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَّ حَمَلَتُهِن \* . وفي الحديث : أ أعرابيًّا جاءه فقال : عَلَمْ يَنْ عَمَلًا لَيُدُ حَلَّى الْجُنَّةِ فِقَالَ : لَنْ كُنْتَ أَفْتُصَرَّ تِ الْخِطْنِيةِ لِقَلَّ أَعْرَ ضَاتِّ المسألة ؛ أي حبَّت بالحُطِّسَةِ قصيرة وبالمسألة عريضة يع قَلَالُتُ الْخُطْنِيةِ وأعظيتِ المسألةِ . وفي حديد عَلْقُمَهُ : كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي نَكَاحٍ قَنَصْرَ دُونَ أَهُ أي خَطَبَ إلى من هو دُونَهُ وأُمْسِكُ عَمَنَ هُوَ فَوَقًا وقد قَصُرُ قَصَراً وقَصَارَةً ؛ الأَخيرة عن اللحاني فهو قبصير، والجمع قبصراء وقيصار ، والأنث قصيرَة؛ والجمع قِصارَهُ. وَقَتَصِيرُ أَيُّه تَقَصِيرِهُ إِذَا أَضِيُّرُا

قَصِيرًا. وقالوا: لا وفائت نَفَسِي القَصِيرِ؛ يَعْنُونَ النَّفَسَ لَقَصِيرِ؛ يَعْنُونَ النَّفَسَ لَقِصَرِ وقته ، الفائِتُ هَا هُو الله عَز وجل . والأَقاصِرُ : جمع أقْصَرَ مَشَلَ أَصْغَرَ وأَصاغِرٍ ؛ وأَنشَد الأَخْفَش :

إليكِ ابنة الأغيارِ ، خافي بسالة ال رَّجَالِ ، وأَصْلالُ الرِّجَالِ أَقَاصِرِ هُ ولا تَذْهَبَنْ عَبْناكِ فِي كُلِّ شَرْمَحَ

مُطُوال مَ فَإِنَّ الأَقْتَصَرِينَ أَمَازِرَهُ يقول لها : لا تعييني بالقصر فإن أَصْلالَ الرجال ودُهاتَهم أَقاصِرُهُم ، وإِنمَا قال أَقاصِره على حدّ قولهم هو أحسنُ الفتيان وأَجْمَله ، يريد: وأَجملهم، وكذا

قُوله فإن الأقصرين أمازره يريد أمازر م ، وواحد أمازر أمن أمنزر ، مثل أقاصر وأقصر في البيت المتقدم، والأمنزر و هو أفعل، من قولك: مَز أَر الرَّجل مزارة ، فهو مَزير ، وهو الصّلب الشديد والسّر منح الطويل ، وأما قولهم في المثل : لا يُطاع القصير أمر ، فهو قصير أن سَعْد اللّي عَمَى صاحب

جَدِيمَة الأَبْرَشِ . وفرس قَنَصِيرٌ أَي مُقَرَّبَةٌ لا تُنْثَرَكُ أَن تَرَزُّودَ لِنفاستها ؛ قال مالك بن زُنْعْبة ، وقال ابن بري : هو لزُنْعْبَةَ الباهلي وكنيته أبو شقيق،

يضف فرسه وأنها تُصانُ لكوامتها وَتُسُدُلُ إِذَا نزلت شِدَّة : وذات مناسب جرداة بكري،

كأن سراتها كر مشيق

تُلْبِيفُ بِصَلَّمْتِ للخيلِ عالِ ، كَأَنَّ عَمُودَهُ حِنْعُ سَحُوقُ

تَراها عند قُبُتِنا قَصِيراً ، وَنَبُدُ لُهُما إذا باقت بَوُوقُ

البَوْوقُ : الداهيةُ . وباقتنهم: أهْلَكُنُّهم ودهنتهم.

وقوله: وذات مناسب يريد فرساً منسوبة من قبل الأب والأم . وسَراتُها : أعلاها . والكر أ المنتخ الكاف هنا: الحبل . والمستقين : المداول . وتنيف : تُشْر ف . والصّلهب : العنق الطويل . والسّعنوق من النخل : ما طال . ويقال للسَعْبُوسة من الحيل : قصير ؟ وقوله :

لو كنت حَبْلًا لَسَقَيْتُهَا بِيهُ ، أَو بِيهُ ، أَو بِيهَ ،

قال ابن سيده : أراه على النَّسَب لا على الفعل، وجاء قوله ها بيه وهو منفصل مع قوله ثوبيه لأن ألفها حينئذ غير تأسيس ، وإن كان الروي حرفاً مضمراً مفرداً ، إلا أنه لما اتصل بالياء قوي فأمكن فصله .

وتقاصر : أظهر القصر . وقص الشيء : جعله قصيراً . والقصير من الشقر : خلاف الطويل . وقص من وقص حق قصر . وفي وقص التنزيل العزيز : محلقين أوقوسكم ومقصر من شعره والاسم منه القصاد ؛ عن ثعلب . وقص من من شعره تقصيراً إذا حذف منه شيئاً ولم يستأصله . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه مر برجل قد قص الشعر في السوق فعاقبه ؛ قصر الشعر إذا جزاه ، وإنا في السوق فعاقبه ؛ قصر الشعر إذا جزاه ، وإنا قلب لأعرابي بمنى: آلقصار أحب إليك أم الحكن ، وإنا ليريد : التقصير أحب اليك أم حلق الرأس . وإنا لقصير العلم على المتل .

والقَصْرُ : خلاف المدّ ، والفمل كالفعل والمصدر كالمصدر . والمقصُور : من عروض المديد والرمل ما أَسْقِطَ آخِرُ ، وأُسْكِنَ نحو فاعلان حدفت نونه وأسكنت تاؤه فيقي فاعلات فنقل إلى فاعلان ، نحو قوله :

لا يَغُرَّنَ امْرَأً عَيْشُهُ ، كُلُّ عَيْشُهُ ، كُلُّ عَيْشُهُ ،

وقوله في الرمل :

أَبْلِغُ النَّعْمَانُ عَنْي مَأْلُكًا: النَّيْ وانْتِظارُ النَّيْ وانْتِظارُ

قال ابن سيده: هكذا أنشده الحليل بتسكين الراء ولو أطلقه لجاز ، ما لم يمنع منه محافة القواء ؛ وقول ابن مقبل:

> نازعت ألباتها النبي بمُقْتَصِرِ من الأحاديث ، حتى زد نني لينا

إِنَمَا أَوَادَ بِقَصْرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِرْدُنْنِي بِذَلِكَ لِيناً . والقَصْرُ : الفاية ؛ قاله أبو زيد وغيره ؛ وأنشد :

> عِشْ مَا بِدَا لِكَ، قَنَصُرُ كُ الْمُوْتُ ، `` لا مَعْقِبِلُ مِنْهِ وَلاَ فَوْتُ

> كينًا غنى كينت وبَهْجَنَّه ، وَلَقَدُوسُ البَيْتُ البَيْتِ الْعِنِي البَيْتِ الْعِلْمِي البَيْتِ الْعِلْمِي الْعِيْمِي الْعِلْمِي الْعِل

وفي الحديث: من تشهد الجمعة فصلى ولم يُود أحداً بيقضره إن لم يُعْفَر له تُحمعته تلك دُنوبه كائها أن تكون كفارته في الجمعة التي تليها أي غايته . يقال : تكون كفارته في الجمعة التي تليها أي غايته . يقال : قصر لا أن تفعل كذا أي حسبك و كفايتك وغايتك وغايتك الحبس لأنك إذا بلغت الغابة حبستك ، والباء قول السوء على المتدا دُخولها في قولهم : بحسبك قول السوء ، وجمعته منصوبة على الظرف . وفي حديث معاذ: فإن له ما قصر في بيته أي ما حبسه وفي حديث أسماء الأسم لية : إنا ، معشر النساء ، يحديث أسماء الأسم لية : إنا ، معشر النساء ، عديث أو كرب قد قصر بهم الليل أي حبسهم ، وفي حديث ابن عباس : قدصر الرجال على أدبع من أجل أموال اليتامى أي تحبيب الوجال أعلى أدبع من أجل أموال اليتامى أي تحبيبوا أو منعوا عن

نكاج أكثر من أربع . ابن سيده : يقال قَصْرُ لُكُ وقُصارُ كُ وقَصَارُ كُ وقُصَيْرِ اكَ وقُصارَ اكَ أَنْ

تفعل كذا أي 'جهد'ك وغايتُك وآخر' أمرك وم اقْتَصَرْتَ عليه ؛ قال الشاعر :

لها تَفراتُ تَحْنَهَا ، وقُصادُهـا إلى مَشْرَةً لم تُعْتَكَقُ بالمَحَاجِنَ

وقال الشاعر: إنما أَنْفُسُنا عَادِيَّــة ''' والعَوارِيُّ قُنُصارَى أَن تُرَدَّ

ويقال : المُستَمَنِّي قُنُصاراه الحَيْبة ُ. والقَصْرُ كَفَّلًا نَفْسَكُ عِنْ أَمْرُ وَكَفَّكُما عِنْ أَنْ تَطْبَعَ بِمَا غَرْ فَهِ الطَّبَعِ . ويقال : قَصَرْت ُ نفسي عن هذا أَقْصُر قَصَراً . ابن السكيت : أَقْصَر عن الشيء إذا نَنَ عنه وهو يَقْد ر عليه ، وقَصَر عنه إذا عجز عنه ويستطعه ، ورباً جاءًا بمني واحد إلا أَن الأغلب على الأُول ؛ قال ليد :

فلست '، وإن أقاصَر ْتُ عنه ، بمُقْصِر قال المازني : يقول لست ُ وإن لمنني حتى تُقْصِرَ بمُقْصِرٍ عما أُريد ؛ وقال امرؤ القيس :

فتقضر عنها خطوة وتبوص

ويقال: قَصَرْتُ بمنى قَصَرْت ؛ قال ُحمَيْد ؛ فلئن بَلَغْتُ لأَبْلُغُنَ مُتَكَلِّفاً ، ولئن قَصَرْتُ لكارِها ما أَقْصُرُ

وأقنصر فلان عن الشيء 'يقصر' إقصاراً إذا كفَّ وانتهى. والإقنصار : الكف عن الشيء. وأقنصَرْ عن الشيء : كففت' ونتزعت مع القدرة عليه، ف عجزت عنه قلت : قصرت '، بلا ألف . وقبصَرْ عن الشيء قصوراً : عجزت عنه ولم أبلُغهُ.

سيده : قَصَرَ عَن الأَمْرِ يَقْصُرُ قُصُوراً وأَقْصَرَ وقَصَّرَ وتَقَاصَر ، كله : انتهى ؛ قال:

إذا غَمَّ خَرْشَاءُ النَّمَالَةِ أَنْفَهُ ،
تَقَاصَرَ مَنها للصَّرِيحِ فَأَقَّنَعَا
وقيل : التَّقَاصُر هنا من القِصَر أي قَصُر 'عَنْقُهُ عَنها؛
وقيل : قَصَرَ عَنه تَرْكَه وهو لا يقدر عليه، وأقْصَرَ

تركه وكف عنه وهو يقدر عليه .
والتقصير في الأمر : النواني فيه . والاقتنصار على
الشيء : الاكتفاء به واستقصره أي عَدَّه مُقصَّراً ،
وكذلك إذا عَدَّه قَصِيراً . وقصَّر فلان في حاجي
إذا وَنَي فَهَا ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يقولُ وقد نَكَنْتُهَا عن بلادها: أَتَفْعَلُ هذا يا نُحيَيُ على عَمْدِ ? فقلتُ له: قد كنت فيها مُقَصِّراً ، وقد ذهبت في غير أَحْرٍ ولا حَمْدِ

قال : هذا لص ؛ يقول صاحب الإبل لهذا الله تأخذ إبلي وقد عرفتها ، وقوله : فقلت له قد كنت فيها مقصراً ، يقول كنت لا تهب ولا تستقي منها قال اللحياني : ويقال للرجل إذا أرسلته في حاجة فتصر دون الذي أمرته به إما لحر وإما لفيره : ما منعك أن تدخل المكان الذي أمرتك به إلا أنك أحبب القصر والقصر والقصرة أي أن تقصر .

وقَصْرُ الظلام: اختلاطُه، وكذلك المَقْصَر، والجمع المَقاصر ؛ عن أبي عبيد ؛ وأنشد لابن مقبل يصف ناقته :

فَبَعَنْتُهُم تَقِصُ المَقاصِرَ ، بعدما كَرَبَتُ مِعدما كَرَبَتُ مَا النَّالِ المُتَنَوِّرِ

قَالَ خَالَدَ بِن حَنْمُةَ : المُقَاضِّرُ أُصُولُ الشُّحِرِ ، الواحد مَقْصُورٌ ﴾ وهذا البيت ذكره الأزهري في ترجمة وقص شاهداً على وقيصت الشيء إذا كَسَرْتُه ، تَقَصُ المقاصر أي تَدُنُّ وتكسر . ورَضَيَ بَقَصْم ، بحسر الصاد، مماكان مجاوِل أي بدون ماكان يَطْلُبُ . ورضيت من فلان عَقْصِرَ ومَقْصَرِ أي أمر دُون ، وقَصَرَ سهمُه عن الهَدَف قَصُوراً : خَبَا فَلَمْ يَلْنَهُ إِلَيْهِ . وَقُصَرَ عَنِي الوجعُ والغَصَبُ يَقْضُر قُصُوراً وقَصَّر : سكن ، وقَصَرْتُ أَنا عنه، وقَصَرُتُ له من قيده أقنصر قصراً : قاربت . وقَصَرْتُ الشيءُ على كذا إذا لم تجاوز به غيره . يقال : قَصَر ْت ُ اللَّقْيَحَةُ عَلَى فَرْسَى إِذَا ۚ جَعَلْتَ دَرُّهَا له . وأمرأة قاصرة الطُّرُّف : لا تَمُدُّه إلى غير بعلها . وقال أبو زيد : قَـَصَرَ فلان على فرسه ثلاثاً أَنَّ أُرْبِعاً مَنْ خَلَاثِبُهِ كِسُقِيهِ أَلْبَانِهَا . وَنَاقَةَ كَمَقْصُورَةِ على العيال: يشربون لبنها ؛ قال أبو ذوَّب:

> قَصَر الصَّبوعُ لها فَشَرَّحُ لَكُمْهَا بالنَّيُّ ، فهي تَتُوخُ فيه الإصْبَعُ

وقتصره على الأمر قتصراً: ردّه إليه . وقتصرات السّنر: أرخيته . وفي حديث إسلام تشامة: فأبي أن يُسلِم قتصراً فأعقه ، يعني حبساً عليه وإجباداً . يقال: قتصرات فسي على الشيء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه ، وقيل: أداد قهراً وغلبة ، من القسر، فأبدل السين صاداً ، وهما يتبادلان في كثير من الكلام ، ومن الأول الحديث: ولتقصرات على الحق قتصراً . وقصراً الشيء يقصره قصراً : حبسه ؛ ومنه مقصورة الجامع ؛ قال أبو دواد يصف فرساً :

فَقْصِرُ نُ الشِّنَاءُ بَعْلُدُ عَلَيْهِ ، وَهُو لِلذَّوْدِ أَنْ يُقَسَّمْنَ جَارُ -

أي تحبيسن عليه تشرُّب ألبانها في شدة الشتاء. قال ابن جني : وهذا جواب كم ، كأنه قال كم قُصِر ن عليه ، وكم ظرف ومنصوبه الموضع ، فكان قياسه أن يقول سنة أشهر لأن كم سؤال عن قدرٍ من المدد محصور ، فنكرة هذا كافية من معرفته ، ألا ترى أن قولك عشرون والعشرون وعشروك فائدته في العدد واحدة ? لكن المعدود معرفة في جواب كم مرة ، ونكرة أخرى، فاستعمل الشتاء وهو معرفة في جواب كم ، وهذا تطوُّع بما لا يلزم واليس عيباً بل هو زائد على المراد ، وإنما العيب أن 'يُقَصِّرَ في الجواب عن مقتضى السؤال ، فأما إذا زاد عليه فالفضل له ، وجاز أن يكون الشتاء جواباً لكم من حيث كان عدداً في المعنى ، ألا تراه ستة أشهر ? قال : ووافقنا أبو علي ، رجمه الله تعالى ، ونحن مجلب على هذا الموضع من والكتاب وفسره ونحن مجلب فقال : إلا في هذا البلد فإنه غانية أشهر ؛ ومعنى قوله :

وهو للدُود أَنْ يَقْسُمَنْ جَارِ

أي أنه 'يجيرها من أن بُغار عليها فَتَفْسَمَ ، وموضع أن نصب كأنه قال : لئلا يُقَسَّنْ ومن أن يُقسَّنْ ومن أن يُقسَّنْ ، فَحَدْف وأوصل . ومرأة قصورة وقصيرة بن مصونة محبوسة مقطورة في البيت لا تشرك أن تخرر ع قال كثيَّر :

وأنت التي حَبَّنْتُ كُلَّ فَصِيرٌ وَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وفي التهذيب : عَنيتُ قَصُوراتِ الحِجالِ ، ويقالَ الجارية المُصورة التي لا بُروزَ لها : قَصَيرة وقَصُررَة ؛

وأنشد الفراء :

وأبت التي حبب كل قصورة والمناء البهاتر في حبورة والمر المناء البهاتر في التهديب القصر الحيام في الحام في الحيام في الحيام في الحيام في الحيام في الحيات في الحيات في الحيات في الجنات والرأة مقصورة أي محكد و وقال الفرا في تفسير مقصورات في الفرات على أدواجهن في تفسير مقصورات في فل القصورة في تفسير الحيات المقصورة والقصورة والمحتلة المقصورة والمحتلة المقصورة والحيا القصارة والحيات القصورة في النساء القصورة والحيات القصارة والحيات القامة قالوا وعندهم قاصرات الطرف أوارس والما قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أحور قد قصر في أنفسهن على أزواجهن فلا يطبعن إلى غيره و ومنه قول المراء أزواجهن فلا يطبعن إلى غيره و ومنه قول المراء

من القاصرات الطّرّف ، لو دَبُّ مُحُولُ اللهِ من الذَّرِّ فوق الإنبِ منها لأَثَرا وقال الفراء: امرأة مَقْصُورة الحَطّو، شبهت بالمق

الذي قَصَرَ القيدُ خَطُورَه ، ويقال لها : قَصِ

الحُنطى ؛ وأنشد : قَصِيرُ الحَطى ما تَقَرُّبُ الجِيرَةَ القُصَى ؛ ولا الأنسَ الأدنيَيْنَ إلا تَجَشَّما

التهذيب : وقد تُنجَّمَعُ القَصِيرةُ من النساء قِصَارَةُ ومنه قول الأَعشى :

لا ناقصي حسب ولا أَيْدٍ ، إذا مدَّت قصارَه

قال الفراء؛ والعرب تدخل الهاء في كل جمع على فِعاا

يقولون: الجيالة والحيالة والذكارة والحيجارة، قال:

حِمَالاَتُ 'صَفَرْ . أَبِن سيده : وأَمَا قُولَ الشَّاعِر : وأَهْوى مِن النَّسُوانِ كُلُّ قَصِيرةً ، لها نَسَبُ ، فِي الصَالَمِين ، قَصِيرُ

فيعناه أنه يَهْوى من النساء كل مقصورة يُعْنَى بنسبها إلى أبيا عن نسبها إلى جدّها. أبو زيد: يقال أبليغ هذا الكلام بني فلان قصرة ومقصورة أي دون الناس ، وقد سبيت المتقصورة مقصورة مقصورة لأنها قصرت على الإمام دون الناس. وفلان قصير النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للان كفاية عن الانتاء إلى الجد الأبعد ؛ قال رؤبة:

قد رَفَعَ العَجَّاجُ ذَكْرِي فادْعُني بامْمٍ، إذا الأَنْسابُ طالتُ ، يَكْفِني

ودخل رؤية على النسابة البكري فقال: من أنت ؟ قال: رؤية بن العجاج. قال: قصرت وعُرفت وعُرفت وسيل وادياً مُسبقي إنما بسيل أفر وع الأودية وأفناء الشاب وعزاز الأرض. فرروع الأودية وأفناء الشاب وعزاز الأرض. والقصر من البناء: معروف ، وقال اللحاني: هو المنزل ، وقيل: كل بيت من حَجَر ، قررشية ، سي بذلك لأنه تقصر فيه الحرام أي تعبل لك قنصورا . وفي النزيل العزيز: ويجعل لك قنصورا . وفي النزيل العزيز: ويجعل لك قنصورا . هي قصورة : الدار الواسعة المنحصية ، وقيل: هي أصعر من الدار ، وهو من ذلك أيضاً . والقصورة والمتصورة الحيان ، وقال : إذا كانت دار والمتصورة ، الحيان فكل ناحية منها على حيالها مقصورة ، وجمعها مقاصر ومقاصير ، وأنشد :

رومن دون ِ لَــَيْلَى 'مصْمَنَّات' المَقَاصِرِ

المُصْمَتُ : المُحْكَمُ . وقَصُارَة الدَّار : مَقَصُورة منها لا يدخلها غير صاحب الدار . قال أسَيْد :

سه مر بدهم عيو صاحب الدار . قال اسيد : قُصارَة الأرض طائفة منها قَصِيرَة قد علم صاحبها أنها أسمنه الرضا وأجود ها نبتاً قدر خسين ذراعاً أو أكثر ، وقُصارَة الدار : مَعْصورة منها لا بدخلها غير صاحب الدار ، قال : وكان أبي وعبي على الحيمي

فَقَصَرَ ا منها مقصورة لا يطؤها غيرهما . واقتَّنَصَر على الأَمر : لم مجاوزه .

وماء قاصِر أي بارد . وماء قاصِر : يَوْعَى المالُ عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله على الكلا . ابن السكيت : ماء قاصِر " ومُقْصِر " إذا كان مَرْعاه قريباً ؛ وأنشد :

كانت مياهِي نُنزُعاً فتُواصِرًا ، ولم أكن أمارِسُ الجَراثِ ا

والنَّزُعُ : جمع النَّزُوعِ ، وهي البَّر التي 'يُنْزَعُ منها بالبدين نَنزْعاً ، وبئر خَرُور ' : يستقى منها على بعير ؛ وقوله أنشده ثعلب في صفة نخل :

فَهُنَّ يَرُو يَنْ بَطُلِّ قَاصِرِ

قال : عنى أنها تشرب بعروقها . وقال ابن الأعرابي : الماء البعيد من الكلا قاصر مم باسط مم مُطِّلِب . وكلا قاصر : بينه وبين الماء نَسْحَة كلب أو نَظَرُ لك باسط أ . وكلا باسط : قريب ؛ وقوله أشده ثعلب :

اليك ابنة الأغياد ، خافي بَسالة الر جال ، وأصلال الرجال أقاصر ،

لم يفسره ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه عنى حبائسَ قَصَائِرَ .

والقُصَارَةُ والقِصْرِيُّ والقَصَرَةُ والقَصْرِي والقَصَرُّ؛ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الانتخال، وقيل: هو ما تَخِرُجُ من القّت وما يبقى في السُّنْسُل مِنْ الحب بعد الدُّوسَةِ الأُولَى ، وقيلُ: القشرتان اللتان على الحِبَّة سُفلاهما الحَشَرَةُ وغُلْمُياهِما القَبْصَرَةِ . اللَّيْثُ : والقَصَرُ كَعَابِيرُ الزُّوعِ الذي يَخْلُصُ مِن البُرُ" وفيه بقية مِن الحب ، يقال له القصري ، على فعنلي . الأزهري : ودوى أبو عبد حديثاً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المُزَارَعَةَ أَن أَحِدهُم كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةً جَدَاوِلَ والقُصارَةَ ﴾ القُصارَةُ ، بالضم ؛ ما تَسْقَى الربيعُ ، فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك . قال أبو عبيد: والقصارة ما بقي في السنبل من الحب بما لا يتخلص بعدما يداس ، قال : وأهل الشام يسمونه القصر ي بوزن القينطيي ، قال الأزهري : هكذا أقرأنيه ابن هاجك عن ابن تجبّلة عن أبي عبيد ، بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء ، قال : وَقَالَ عَبَّانَ ابن سعيد : سبعت أَحبد بن صالح يقول هي القُصر "ي إذا ديس الزوع فغر يل ، فالسنابل العلىظة هي القُصَرَّي ، على فُعُلَّى . وقال اللحاني : نْقَيْتُ مِنْ قَيْصَرُهُ وقَيْصَلِهِ أَيْ مِنْ قَيْمَاشُهِ . وقال أَو عبرو ؛ القَصَلُ والقَصَرُ أَصَلُ النَّهِ . وقال أَن الأعرابي : القَصَرةُ قِشْرُ الحَبِّةُ إذا كانتُ في السنبلة ، وهي القُصارَةُ . وذكر النضر عن أبي الحطاب أنه قال : الحبة عليها قشرتان : فالتي تلي الحبة الحُـشَرَة ، ، والتي فوق الحَشَرة القَصَرَةُ . والقَصَرُ : قِشْر الحنطة إذا ببست . والقُصَيْراة ؛ ما يبقى في السنبل بعدما يداس. والقَصَرَة ، بالتحريك : أصل العنق. قال اللحماني : إنَّمَا يَقَالَ لأَصِلَ العَنْقُ قُصَرَهُ إِذَا عَلَيْظَتَ ، وألجمع قَنَصَرُ ؛ وبه فسر ابن عباس قوله عز وجل : إنها قرُّمي بشرَرَ كالقَصَر ، بالتَّعريك ؛ وفسره قَصَرَ النخل بعني الأعْناقَ . وفي حديث ابن

عَيَاسَ فِي قُولُهِ تِعَالَى : إِنَّهَا تُرْمِي بِشُرُو كَالْقُصْرُ } هُوَ بالتحريك ، قال : كنا نوفع الحشب الشتاء ثلاث أذرع أو أقل ونسمه القَصَر، ، ونويد قَصَر النخل وهو ما عَلَـٰظٌ مِن أَسْفِلُهَا أُو أَعْنَاقَ الْإِبِلُ ، وأحدتُها قَـصَرَهُ ؟ وقيل في قوله بشرر كالقَصَر ، قيل : أقصار حمع أ الجمع . وقال كراع : القَصَرة أصل العنق ، والجمع أقصار ، قال : وهذا نادر إلا أن يكون على حذف الزائد . وفي حديث سلمان : قال لأبي سفيان وقد مرَ بِهِ ﴾ لقد كان في قَـصَرة هـذا موضع لسيوف المسلمين، وذلك قبل أن يسلم، فإنهم كانوا حِرَاصاً على قتله ، وقيل : كان بعد إسلامه . وفي حــديث أبي وَيُحانَةً : إِنِّي لأَجِدُ فِي بعض ما أَنْثُرُ لَ مِن الكُتُب الأَقْبُلُ القَصيرُ القَصَرةَ صاحبُ العيرَاقَيْنِ مُسَدُّلُ أ السُّنَّة يلعنه أَهَلُ السَّمَاء وأَهَلَ الأَوضَ ، وَيْلُ لَهُ ثُمَّ ويل له ! وقيل : القَصَر أعناق الرجال والإبل ؛ قال : لا تَدُّلُكُ الشَّيْسِ إِلاَّ حَدُّو مَنْكُنَّهُ ؟ في حَوْمَةٍ تَحَتُّهَا الهَامَاتُ وَالقَصَرُ وقال الفراء في قوله تعالى: إنها ترمي بشَرَو كالقَصْرُ؛ قَالَ : يُويِدُ القَصْرِ، مَن 'قَصُورِ مِياهُ العرب، وتوحيد، وجمعه عربيان.قال:ومِثله:سَيْهُنزَ مُ الجمعُ ويُولُثُون الدُّئِرَ ﴾ معناه الأدبار ؛ قال : ومَنْ قَرَأَ كَالْقَصَرَ ﴾ فهو أَصَلَ النَّجْلِ، وقالَ الصَّحَاكُ: القَصَّرُ هِي أَصُولَ الشَّجِرِ العظام . وفي الجديث : من كان له بالمدينة أصل فَلْمُيْتَسَسِّكَ بِهِ ، ومن لم يكن فليجعل له بها أَصا الشجرة ، وجمعها قَـصَر ؛ أَراد فليتخذ له بها ولو أَصَلَّ نخلة واحدة . والقُصَرة أيضاً : العُنْقُ وأصل الرقبة قال : وقرأ الحسن كالقَصْر ، محفقاً ، وفسره الحِذَّا

مِنَ الْحُشْبِ ، الواحدة قَصْرة مثل تمر وتمرّة ؛ وقال

قتادة : كالقَصَرِ بعني أصول النخل والشجر . النَّضِر : القصال ميسكم ' يُوسكم به قَصَرة العُنق . يقال : قَصَرُتُ الحمل قَصْراً ، فهو مَقْصورٌ . قال : ولا يقال إبل مُقَصَّرة . إن سيده : القصاد سيمة على القَصَر وقد قَصَّرها · والقَصَرُ : أُصول النخل والشجر وسائر الحشب ، وقيل : هي بقايا الشجر، وقيل : إنها ترمي بشرر كالقَصْر، وكالقَصَر، فالقَصَر :أصول النخل والشجر، والقَصْر من البناء، وقيل : القَصْر هنا الحطب الحَزُّ لُ ؛ حكاه اللحياني عن الحسن. والقَصْرُ: المِجْدَلُ وهو الفَدَنُ الضخمُ والقَصَرُ: داء بأَخَذَ في القَصَرة . وقال أبو معاد النحوي : واحد قَصَر النخل قَصَرة ، وذلك أن النخلة 'تقطيع' قيدار ذراع يَسْتُو ْقِدُونَ بِهَا فِي الشَّنَّاءِ ، وهو من قولك للرجل : إنه لتَامُّ القَصَرَةِ إذا كان ضَخْمَ الرُّقَمَة ، والقَصَرِ \* أينس في العنق ؟ قبصر ؟ بالكسر ، يقصر أ قصر أ ، فهو قَصِرُ وأَقَاصَرُ ، والأنثى قَصْراء ، قال ابن السكن: هو داء يأخذ البعير في عنقه فيلتوي فَيُكْتُنُوكَى في مفاصل عنقه فربما بَو أَ . أبو زيد : يقال قبصر الفرس م يَقْضَرُ ۚ قَصَراً إِذَا أَحْـٰذَهُ وَجَعَ فِي عَنْقُهُ ﴾ يقال : به قَصَرٌ . الجوهري: وقَصرَ الرجلُ إذا اشتكى ذلك. يقال : قَصَرَ البعير ، بالكسر ، يَقْصَرُ قَصَراً . والتَّقْصَارُ والتَّقْصَارَةَ ، بكسرُ النَّاء: القِلادة للزومها قَصَرَةَ العُنْقِ ، وفي الصحاح: قلادة شبيهة بالميخنَّقَة، والجمع التَّقاصِيرُ ؛ قال عَدِيُّ بن زيد العِبَّادي :

ولها كَلْبِيْ يُؤَرِّنُهَا ، عاقيد يقصارا

وقال أبو وَجْزة السَّعْدِي :

وغَدَا نوائح معنولات بالضَّعى وغَدَا نوائح مُعنولات بالضَّعى وعَدَاهُما

قالوا : قِصارُها أطواقها . قال الأزهري : كأنه شبه بقِصارِ المِيْسَمِ ، وهو العِلاطُ . وقال ُنصَير: القَصَرَةُ ُ أصل العنق في مُرَكِّيهِ في الكاهل وأعلى اللِّيتَيْنِ، قال: ويقال لعُنْقِ الإنسانِ كُلَّه قَصَرَةٌ . والقَصَرَةُ : نُوبُورَةُ الحَدَّادِ ؛ عن تقطيرُ ب. الأَزهري: أبو زيد: قَصَرَ فلان مُ يَقْضُر مُ قَصَراً إذا ضم شيشاً إلى أصله الأوال؛وقَصَرَ قَلَيْكَ بعيره قَصْرًا إذا ضيقه؛وقَصَرَ فلان صلاته يَقْصُرها قَصَراً في السفر. قال الله تعالى: ليس عليكم أجناح أن تَقْصُروا من الصلاة ، وهو أن تصلى الأولى والعصر والعشاء الآخرة وكعتبين ركعتين ، فأما العشاءُ الأولى وصلاة الصبح فلا قَـصُرَ فيهما ؛ وفيها لغات : يقال قَـصَرَ الصلاة وأقَـصُرَها وقَصَّرَهُا ﴾ كل ذلك جائز ، والتقصير من الصلاة ومن الشُّعَرَ مثلُ القَصْرِ . وقال ابن سيده : وقَصَرَ الصلاة ، ومنها يَقْضُر قَصَراً وقَصَراً نَقَص ورَحُص، ضِدٌ . وأَقْتُصَرُ تُ مِن الصلاةِ : لغة في قَصَرُ تُ . وفي حديث السهو: أَقَـَصُرَتِ الصلاةُ أَم نُسبَت ؟ يروى عملي ما لم يسم فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص.وفي الحديث:قلت لعمر إقنْصارَ الصلاةِ اليومَ؟ قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية مَنْ أَقَنْصُرَ ٱلصلاة؟، لغة شاذة في قَصَر.وأقنْصَرَتُ المرأة : ولدت أولادًا قصاراً، وأطالت إذا ولدت أولادًا طوالاً . وفي الحديث : إن الطويسلة قد 'تقصر' وإن القصيرة قد تُطيِل؛ وأقنْصَرت النعجة والمتعَز ، فهي مُعْصر ، إذا أُسَنَّتَا حَتَّى تَقَصُّرَ أَطْرَافُ أَسْانَهُمَا ﴾ حكاها يعقوب. والقَصْرُ وَالمَقْصَرُ وَالمَقْصِرُ وَالْمَقْصَرَةُ : العَشْبِي . قال سَيْبُويه : ولا 'مِحَقَّر' القُصَيْرَ ، اسْتَغْنُوا عن تَحْقيره بتحقير المَساء. والمَقاصِر والمُقاصِير: العشايا؛ الأخيرة نادرة ، قال ابن مقبل :

فَبَعَنْ ثُنُهُا تَقِصُ الْمُقَاصِرَ ؛ بعدماً كَرَبُتُ فَيَاهُ الْنَاوِ الْمُتَنَوِّدِ

وقَـصَرُ نَا وأَقْصَرُ نَا قَصَراً: دَخَلِنَا فِي قَصْرِ العَشْبِيُ ؛ كما تقول : أَمْسَيْنَا مِن المُسَاء . وقَصَرَ العَشْبِيُ الْعَشْبِيُ : يَقْصُر 'قَصُوراً إِذَا أَمْسَيْنَ ؟ قَالَ الْعَجَّاجُ :

ويقال : أنيته قَيَصْراً أي عَشِيّاً ؛ وقال كثير عزة :

كَأَيْهِمُ فَيَصْرِأً مَصَابِيحُ وَاهِبِ عُووْنَ ، رَوَّى بِالسَّلِيطُ أَنْبِالُهَا هُمُ أَهُلُ أَلُواحِ السَّرِيدِ وَيُمْنِهِ ، فَمَرابِينُ أَرْدَافاً لِهَا وشَبَالُهَا

الأرداف : الملوك في الجاهلية ، والاسم منه الردافة ، وكانت الردافة أن يجلس الردفة في الجاهلية لبني يو بوع . والردافة أن يجلس الردف بعده قبل الناس ، وإذا غزا المكلك في مكانه فكان خليفة على الناس حتى يعود فيمد الردف مكانه فكان خليفة على الناس حتى يعود المكلك ، وله من الفنينة المرباع أ. وقرابين الملك : ملك المكلك ، واحده أقر بان . وقوله هم أهل جلكساؤه وخاصته ، واحده أقر بان . وقوله هم أهل أواح السرير أي يجلسون مع الملك على سريره لنفاستهم وجلالتهم . وجاء فلان مقصراً حين قبضر العشاء أي كاد يك نشو من الليل ؛ وقال ابن حليزة :

آنسَت نَبَأَهُ وَأَفْرُ عَهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومُقَاصِيرُ الطريقِ: نواحيها ، واحدَّ تُنها مُقَصَّرة ، على غير قياس .

والقُصْرَ بَانِ والتُصَيِّرَ بَانِ صَلَمَانِ تَلِيانِ الطَّفْطُفَةِ، وقبل: هما اللتان تَلْيانِ التَّرْقُو تَيْنُنِ . والقُصَيرَى: أَسْفَلُ الأَصْلاعِ ، وقبل هي الصَّلَعُ التِي تَلِي الشَّاكُلَةَ ،

وهي الواهنة ، وقبل : هي آخر ضلَّع في الجنب التهذيب : والقُصْرَى والتُصَرَّى الصَّلَّع ُ التي تسلي الشاكلة بـين الجنب والبطن ؛ وأنشد :

> تَهْدُ القُصَيْرَى يَوْيِنُهُ خُصَلُهُ وقال أو دواد :

وقصركى تشبج الأنسا

أبو الهيم : القصرى أسفل الأضلاع ، والقصيرى أعلى الأضلاع ؛ وقال أوس :

> مُعاودُ أَكُالَ القَنبِسِ ، سُوالُوهِ من اللهم قُصْرَى وَخُصَةً وطَفاطِفُ

قال: وقُـُصُرَى همنا اسم ، ولو كانت نعتاً لكانت بالأَّلف والـلام. قال: وفي كتاب أبي عبيـ : القُصَيْرَى هي التي تلي الشاكلة ، وهي ضلّع الحُـُلَّمُف عَلَم المُحَالَيْن : فأَما قوله أنشده اللحاني :

لا تَعْدلِينِ بِظُورُبِ جَعْد ؟ كَنَّ التَّصْيُّورَى ؟ مُقَرِّفِ الْمَعَدِّ

قال ابن سيده: عندي أن القُصَيْرَى أَحد هذه الأَسْياء التي ذكرنا في القُصَيْرَى ؛ قال : وأَما اللَّهَائِي فَحَكَى أَن القُصَيْرَى هنا أَصلُ العُنْتَى ، قال وهذا غير معروف في اللغة إلا أن يريد القُصَيْرَة وهو تصغير القَصَرة من العُنتَى ، فأبدل الها

لاستراكهما في أنهما علما تأنيث . والقَصَرَةُ الكَسَلُ ؛ قال الأَزهري أَنشدني المُسَدِّدِيُّ روا عن الأُندُرِيُّ روا عن ان الأَعرابي :

وصادم بقطع أغللاً القصر"، كأن في مَنْنَته مِلْجاً بُذَر ؛ أو زَخْفَ دَر دَب في آثار دَر

ويروى :

كأن فنوق مَثْنِهِ ملْحاً يُذَرّ

ابن الأعرابي: القصر والقصار الكسل . وقال أعرابي: أودت أن آتيك فينعني القصار ، قال : والقصار والقصر ، كله أخرى الأمور . وقصر المجد : معد نه ؛ وقال عمر و أب كلائدم :

أَباحَ لَـنَا قُصُورٌ المَجْدِ دينا

ويقال : ما رضيت من فسلان عِمَقْصَر ومَقْصِر أي بأمر من دون أي بأمر يسير ، ومن زائدة .ويقال : فلان جادي مقاصري أي قَصَرُه مجذاء قَصَري ؛ وأنشد :

لِتُذَهَبُ إِلَى أَقْصَى مُبَاعَدةٍ جَسُرُ، وَلَا فَعُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يقول: لا حاجة لي في جواره ، وجَسْر ": من محارب. والقُصَيْر كي والقُصْر كي : قال : قُصْر كي قبال ، والقَصَر كَ : قَالَ . والقَصَر كَ :

القطعة من الحشب . وقـصر الثوب قصارة ؛ عن سببونه ، وقـصـر ،

وقَصَرَ الثوبَ قِصَارَةً ؛ عن سيبويه ، وقَصَرَه ، كلاهما : حَوَّرَه ودَقَهُ ؛ ومنه سُمَّي القَصَّارُ . وقَصَرُ تُ الثوب تقصيرًا مثله والقَصَّارُ والمُقصَّرُ والمُقصَّرِ ومنه القصرة الني هي المُحَوِّرُ اللهاب الأنه يدافقها بالقصرة الني هي القطاعة من الحشب، وحدفته القصادة في ما المُثمرَ قَالَةً مَ مَنْ الحَشْب، وحدفته القصادة في ما الحُشْب، وحدفته القصادة في ما الحُشْب، وحدفته القصادة في ما الحَشْب، وحدفته القصادة في ما الحَشْب، وحدفته القصادة في المُثمرَ والمُثمرَ والمُثمرَ والمُثمرَ والمُثمرَ والمُثمرَةُ والمُثمرَة والمُثمرَة والمُثمرَة والمُثمرَة والقصادة في المُثمرَة والمُثمرَة والمُث

القِطْعَة من الحشب؛ وحرفته القِصَارَةُ . والمُقْصَرَة : خَشَبَة القَصَّارِ . التهذيب : والقَصَّارُ يَقْصُرُ الثوبَ قَصَرًا . والمُقَصَّرُ : الذي ْيخسُ العطاء ويقلئله .

هُ صَرَا ، وَالْمُقَصَّرُ ؛ الذي يُخِسُ العِطَاءَ وَيَقَلِّلُهُ . والتَّقْصِيرُ ؛ إخساسُ العطية وهو ابن عمي قُصْرَةً ، بالضم ، ومَقْصُورةً وابن عمي دِنْيًا ودُنْيًا أي داني

النسب وكان ابنَ عَبَّه لَحًّا ؛ وَأَنشد ابن الأَعرَّابي :

رَهُطُ التَّلِبِ ۗ هَوْلًا مَقْصُورةً

قال: مقصورة "، أي خَلَصُوا فلم مخالطهم غيرهم من قومهم ؛ وقال اللحياني: تقال هـذه الأَحرف في ابن العمة وابن الحالة وابن الحال . وتَقَوْضَرَ الرجلُ :

دخل بعضه في بعض والقو صَرَة والقو صَرَّة ، عفف ومثقل : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من الله وجهه :

أَفْلُكُعُ مِن كَانَتُ لَهُ قَـُوْصُرُهُ ، يَأْكُلُ مِنْهَا كُلُّ يُومٍ مَرَّهُ

قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً. ابن الأعرابي: العرب تَكْنِي عن المرأة بالقار ورة والقوصر"ة. قال ابن بري: وهذا الرجز ينسب إلى علي ، عليه السلام ، وقالوا : أراد بالقوصر"ة المرأة وبالأكل النكاح. قال ابن بري: وذكر الجوهري أن القوصر"ة قد تخفف راؤها ولم يذكر عليه شاهداً. قال : وذكر بعضهم أن شاهده قول أبي يَعْلَى المنهلاتيني :

وسائل الاعلم ان فوصرة: مَنَّى رَأَى بي عن العلى قَصْرًا ?

قال: وقالوا ابن قَرَّصَرة هنا المَنْبُوذ . قَال : وقال ابن حمزة : أهمل البصرة يسمون المُنبوذ ابن قَرَّصَرة ، وجد في قَرَصَرة أَو في غيرها ، قال : وهذا البيت شاهد عليه .

وقَيْضَرُ : الله ملك يني الرُّومَ ، وقيل : قَيْضَرُ مَاكُ الروم . والأَقَيْضِرُ : صنم كان يعبــد في الحاهلية ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وأنصاب الأقيصر حين أضعت تسيل ، على مناكيها ، الدماء

وابن أُفَيْصِر : وجل بصير بالخيل .

وقاصِرُونَ وقــاصِرِينَ : موضع ، وفي النصب والحفض قاصرينَ . قطر : قَطَرَ الماء والدَّمْعُ وغيرهما من السَّيَّالِ فَ يَعْطُرُ قَطْرًاناً وأَقْطُرَ ؟ يَقْطُرُ اناً وأَقْطُرَ ؟

الأخيرة ُ عن أبي حنيفة ، وتقاطر ؟ أنشد ابن جني :

كأنه تَهْنانُ يوم ماطر ، من الربيع ، دائمُ التَّقاطُور

وأنشده دائب بالباء ، وهو في معنى دائم ، وأراد من أيام الربيع ؛ وقطره الله وأقطره وقد في في الماء وقطر الله وقطر الله وقطر الله وقطر الله وقطر الله عنه الله وتقطير الشيء : إسالته قطرة قطرة قطرة .

والقَطْرُ : المَطَرُ . والقِطارُ : جمع قَطْرٍ وهو المطر . والقَطِّرُ : مَا قَطَرُ مِن المَاءُ وغَيْرُهُ وَأَحَدُتُهُ قَطَرُهُ ، والجمع قطار. وسحاب فَطُور ومِقْطار: كثير القَطِّر ؛ حكاهما الفادسي عن تعلب . وأرض مَقْطُورَة : أَضَابِهَا القَطُّر . واسْتَقَطَّر الشيَّة : رامَ فَطَرَانَهِ. وأَقَطَرَ الشيءُ : حان أَن يَقُطُرُ . وغيث فيُطار : عظم القَطْسُ . وقَـُطُسَ الصَّمعُ من الشعرة يَقَطُنُو قَطَرًا : حَرْجٍ . وقَطُارَةُ الشيءَ : ما قَطَرَ منه ؛ وحص اللحياني به قُطارة الحبُّ ، قال: القطارة ، بالضم ، ما قَـَطَـَر من الحِـّبِ ونحوه. وقَطَرَتِ اسْتُهُ : مُصَلَّتُ ، وَفِي الْإِنَّاءِ قَنْطَارَةً مِن ماء أي قليل م عن اللحياني. والقَطْرُ ان ُ والقَطْرُ ان ُ : عُصَارَةَ الأَبْهَلِ وَالأَرْنُ وَنُحُوهُمَا يُطَبِّخُ فَيُتَحَلِّبُ منه ثم تُهْنَأُ به الإيل . قال أبو حنيفة : زعم بعض من ينظر في كلام العرب أن القَطيران هو عَصير هُو الصَّنَوْ بَوْ ، وأن الصَّنَوْ بَوْ إِنَّا هُو اسْمَ لَـوْزُوْ ذاك، وأن شعرته به سبيت صَنَو براً ؟ وسمع قول الشماخ في وصف ناقته وقد كَرْشُحَتُ دِفْتُراها فشبه دُفر اها لما رشعت فاسور دَّت بمناديل ِ عصارة الصَّنو بَر

كأن بذفراها مناديل فارقت أكنف رجال، يقصرون الصّنو برا

فظن أن ثمره يعصر ، وفي التنزيل العزيز : سَرَّائِيلُهُمْ من قَطَرَان ؟ قَدِيل ، والله أعلم : إنها جعلت من

القطران لأنه يُبالِغُ في اشْتَيْعَالَ النار في الجُلُودَ ، وقرأها ابن عباس : من قِطْرُرِ آنَ ٍ .

والقطيرُ : النَّحاسُ والآني الذي قد انتهى حَرَّهُ والقَطرانُ : اسم رجل سمي به لقوله :

أنا القَطران والشَّعْرَاءُ جَرْبي مَناءُ وفي القَطرانِ العِرْبي هِناءُ

وبعير مَقْطُور ومُقَطَّر ن ، بالنون كأنه رَدُّوه إلى أصله : مَطْلِي بالقطران ؛ قال لبيد : بَكْرَت به نُجر سُيَّة مُقَطْنُورَه . تَر وي المَعاجِر بازل عُلْنَكُومُ

وقَـُطَـرَ ْتُ البعير : طَلَـيْتُهُ بِالقَطِرِانِ ؛ قَالَ امْرَقُ القيس :

أَنَقْتُنْكُنِي ، وقد سُنَغَفْتُ 'فؤادَها ، كما قبطر المسهنوءة الرَّجُلُ الطاني ؟

قوله: شغفت فؤادها أي بلغ حبي منها شُغاف قلبه كما بلغ القطران شُغاف الناقة المهنوءة ؛ يقول كيف تقتلني وقد بلغ من حبها لي ما ذكرته، إذ لا أقدمت على قتله لفسه ما بينه وبينها، وكان ذلك داعي إلى الفرقة والقطيعة منها.

إلى الفرقة والقطيعة منها .
والقيط " ، بالكسر : النجاس الذائب ، وقيل : ضرب منه ، ومنه قوله تعالى : من قطر آن . والقيط " ، بالكسر ، والقيط " ، فرب من البرود . و الخديث : أنه ، عليه السلام ، كان مُتَوَسَّحًا بثور

قِطْنُوي . وفي حديث عائشة : قال أَيْمَنُ كَخَلَتُ وَعَلَمْتُ عَلَى عَائِشَة وعليها دِرْعُ قِطْنُوي " تُمَنَّهُ خَسَة دراهم؛ أبو عمرو : القِطْنُو نُوع من البُرود ؛ وأنشد : كَسَاكَ الْحَنْظَكِيُ "كَسَاءَ صُوفٍ

وقطرية ، فأنت به تفيد مسر عن البكراوي قال: البراود القطرية محمر الحلم فيها بعض الحشونة ، وقال خالد بن جنبة : هي حلل " تعمل عكان لا أدري أبن هو . قال : وهي جياد وقد رأيتها وهي حسر تأتي من قبل البحرين . قال أبو منصور : وبالبحرين على سيف وغيان مدينة يقال لها قبطر "، قال : وأحسبهم نسبوا هذه الثياب إليها فخففوا وكسروا القاف للنسبة ، وقالوا : قطري " كا قالوا فيخذ " وقالوا : قطري " كا قالوا فيخذ "

لَـُدَى قَطَر يَّاتٍ ، إذا ما تَغُوَّلَتُ . إِذَا ما تَغُوَّلَتُ . إِذَا ما تَغُوَّلُتُ . إِذَا ما تُغُوَّلُتُ

أداد بالقطريّات نتجالب نسبها إلى قبطر وما والاها من البرِّئوقال الراعي وجعل النعام قبطريّة": الأون أون نعائد قبط يّة ،

الأوْبُ أَوْبُ نَعَائِمٍ فَتَطَرَيَّةً ، وَالْآلُ آلُ نَعَائِمٍ عَفْبِ

نسب النعائم إلى فَسَطَرَ لاتصالها بالبَرِّ ومحاذاتها دِمالَ يَبْرِينَ

والقُطْر، بالضم: الناحية والجانب، والجمع أقْطار. وقومُك أقْطار البلاد على الظرف وهي من الحروف التي عزلها غرائب. وفي التزيل العزيز:من أقطار السموات والأرض؛ أقطار ها: نواحيها، واحدها قُطر ، وكذلك أقتار ها، واحدها

و العلم و العدال و العدال العال العال ها ، و العدال العال ها ، و العداله الم و العدال الم العدال الم العدال و القال الم العدال الم العدال و القال العدال ال

فَنْرُ . قال ابن مسعود : لا يعجبنك ما ترى من المره حتى تنظر على أي " أفطر يه يقع أي على أي شقيه يقع في خاتمة عمله،أعلى شق الإسلام أو غيره. وأفطار أ الفرس:ما أشرف منه وهو كاثبته وعَجْزُ هُ، وكذلك أقطار الحيل والجمل ما أشر ف من أعاليه . وأقطار . الفرس والبغير: نواحيه . والتقاطير ": تقابل الأقطار .

وطُعَنه فَقَطَرَه أي أَلقاه على 'فطنره أي جانبه ،

فَتَقَطَّر أَي سقط ، قال المُذَكِيُّ المُتَنَخِّلُ :
التَّادِكُ القِرِ أَنَّ مُصْفَرَّ أَ أَنامِلُه ،
كَأْنَه مِن مُقادِ قَهُورَةٍ عَيْلُ مُكَادِه دَمَهُ ،
مُحَدَّلًا بِنَسَقَّى جِلْدُه دَمَهُ ،
كَمَا يُقَطِّرُ جِذْعُ أَلَدُو مَمَّ القُطْلُلُ .

ويروى: يَتَكَسَّى جِلْدُهُ . والقُطُّلُ : المقطوعُ . وقوله : مُصْفَرَّا أَنامِلُه يربد أَنه نُوف دَمُهُ فَاصُفْرَاتُ أَنامِلُه . والعُقار : الخَمْر التي لازمَت الدَّنَّ وعاقدَرَتُه . والنَّمِلُ : الذي أَخَدُ منه الشَّرابُ . والمُحَدَّلُ : الذي سقط بالجَدَالَة وهي الأرض . والمُحَدَّلُ : واحدةُ الدَّوْم وهو شجر المُقل . والدَّوْمَ وهو شجر المُقل . الليث : إذا صَرَعْتَ الرجل صَرْعَةً شديدة قلت قطرً ثه ؟ وأنشد :

قبد عَلِمَتْ سَلَمْنَى وَجَادَاتُهَا مَا قَطَرُ الفَارِسَ إِلاَ أَنَا

وفي الحديث: فَنَفَرَتْ نَقَدَّهُ فَقَطْرَتِ الرجلَّ فِي الفُراتِ عَلَى أَحِد فِي الفُراتِ عَلَى أَحِد قَطْرَبُهُ أَي شَقِيْهُ . والنَّقَدُ : صِغارُ الفَنَم . وفي الحديث: أن رجلاً رمى امرأَهُ يوم الطائف فما أخطأ أن قَطَّرَها . وفي حديث عائشة تَصَفُ أَباها، رضي الله عنهما : قد جمع حاشيتَيْهُ وضَمَّ قُطْرَيْهُ أَي الله عنهما : قد جمع حاشيتَيْهُ وضَمَّ قُطْرَيْهُ أَي جمع جانبيه عن الانتشارِ والتَّبَدُدِ والتَّقَرُقُ ، والله جمع جانبيه عن الانتشارِ والتَّبَدُدِ والتَّقَرُق ، والله

أعلم . وقطر و فرسه وأقطر و وتقطر به ألقاه على تلك الهيئة . وتقطر فر : كرس بنفسه من علي تلك الهيئة . وتقطر فر : كرس بنفسه من علنو . وتقطر الجية ع : فطيع أو انتجعت ولي يقطر أ : الذي لا يزال يقطر أبو يه ولي الفراه : القطاري الخية مأخود من القطار وهو سبّه الذي يقطر أ من كثرته . أبو عمرو : القطارية الحية . وحية أقطارية ": تأوي إلى قطر الخيل ، تبى أفعالاً منه وليست بنسة على القطر والمنا كار عمر أباري وفيضادي ؛ قال تأبيط شراً :

أَصَمُ ' الطَّارِيُ الْكُونُ الْمُودِيُهُ ﴾ المُعَنَّدُ الرَّمُسَ

وبَقَطِّر القتال تَمَّطُّراً: تَهَيَّاً وَتَحَرَّقَ له ، قال : والتَقطُّر الله في التَّقَتُّر وهو التَّهَيُّؤ القتال والقُطْرُ والقُطُرُ ، مشل عُسْر وعُسُرَ : المُودُ الذي يُشَبَخَّر به ؟ وقد قَطَّر ثوبَه وتَقَطَّرَتِ المرأة ؛ قال امرؤ القيس :

كأن المندام وصوّب العَمَام ، وربع الخنزامي ونكشر القطنو

يُعَلِّ بِهَا بَوْد أَنْيَابِهَا ، إذا كُلُوّب الطائرُ المُسْتَحِرْ

سَنَّةَ مَاءَ فَيَهَا فِي طَبِهِ عَنْدَ السَّجَرُ بِالمُدَامِ وَهِي الْحَبِرِ ، وَصَوْبِ الْغَمَامِ : الذي يُمُوْجُ بِهِ الْحَبِرِ ، ونَشْرِ وربح الحُرامي : وهو خِيْرِي ُ البَرِّ . ونَشْرِ التَّطُرُ : هو الطَّائِ المُسْتَحِرُ : هو الطَّائِ المُسْتَحِرُ : هو الطَّائِ المُسْتَحِرُ : هو النَّصَوِّ : هو النَّصَوِ النَّهِ النَّمَ الْمُنْ الْمُسْتَحِرِ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ اللَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمُ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّهُ

والمقطّرُ والمقطّرَة : المجمّر ؛ وأنشد أبو عبيد للمُرَقِّش الأَصْغَر :

في كل يوم لها مقطرة"، فيها كساء مُعد وحسيمُ

أي ماء حاد 'تحم به . الأصمعي : إذا تهمياً النبت ' لليُبْس قبل : اقطار اقطيراراً ، وهو الذي ينشني ويتعوّج ثم يهيج ' ، بعني النبات . وأقطر النبت ' واقطارا : ولئي وأخذ كجيف وتهمياً لليُبْس ؛ قال سيبويه: ولا يستعمل إلا مزيداً . وأسور د قيطاري : ضخم ' ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَتَرْ جُو الحَيَاةَ يَا ابنَ بِشْرِ بنِ مُسْهُو ، وقد عَلِقَتْ رِجُلاكِ من نَابِ أَسُودَا أَصَمْ قُطُارِي ، إذا عَضَ عَضَّةً ، تَوَيِّلُ أَعْلَى جِلْدِهِ فَتَرَبُّدا ؟

وناقة مقطار على النسب ، وهي الحكفة ، وقد اقطار ت : أَن تَقَطُور القطار : أَن تَقَطُور الإبل بعضها إلى بعض على نستق واحد . وتقطير الإبل : من القطار .

وفي حديث ابن سيرين: أنه كان يكسره القطر؟ قال ابن الأثير: هو بفتحتين أن يَزِن مُجلّة مِن بَمْر أو عد لا من مناع أو حب ونحوهما ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه ، وهو المتقاطرة ؛ وقيل هو أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بعني ما لك في هذا البيت من التمر مُجزافاً بلا كيل ولا وزن ، فيليعه وكأنه من قطار الإبل لانشاع بعضه بعضاً . وقال أبو معاذ : القطر أهو البيع نفسه ؛ ومنه حديث عماوة : أنه مر ت به قطارة على نستى واحداً خلف والعلائم واحد . وقطر الإبل يقطرها قطراً وقطرها واحد . وقطر الإبل يقطرها قطراً وقطرها قطراً وقطرها قراب بعضها إلى بعض على نستق و احداً خلف قراب بعضها إلى بعض على نستق . وفي المشل

النُّفَاضُ ' يُقطِّرُ الْجَلْبَ ؟ معنَّاهِ أَنَّ القومُ إِذْ

أَنْفَضُوا ونَفِدَتُ أَمُوالُمُ فَطَرُوا إِبِلَهُم فَسَاقُوهَا لَلْبِيعِ قَطَارًا قَطَارًا . والقِطارُ : قِطارُ الإِبلِ ؛ قال أبو النجم :

> وانتحت من حرشاء فلنج حرد له، وأفنبل النمل فطاراً تنقله

والجمع فيُطيُر وفيُطيُرات . ويَقاطَرَ القومُ : جاؤوا أرسالًا ، وهو مأخوذ من

قطار الإبل: وجاءت الإبل قطاراً أي مَقْطُورة . الرَّيَاشِيُّ: يقال أَكْرَيْتُهُ مُقاطَرَةً إِذَا أَكْرَاهُ ذَاهِماً وجائياً وأكريته وضعة وتوضعة ا إذا أكراه دَفْعةً. ويقال : اقْطُرَّتِ الناقة اقْطُراراً عَهِي مُقْطَرَّةً "، وذلك إذا لقيحت فشالت بذنبها وشبَخت بوأسها. قال الأزهري : وأكثر ما سبعت العرب تقول في

هذا المغنى : اقدمُطَرَّت ، فهي مُقدَّطِرَّة ، وكأن الميم زائدة فيها . والقُطَيْرة: تصغير القُطْرَة وهوالشيء التافه الحسيس.

والمقطرَّةُ : الفكلَّقُ ، وهي خشبة فيها خروق ، كل خرق على قدر سَعة الساق ، يُدْخَلُ فيها أرجل المعبوسين ، مشتق من قطار الإبل لأن المعبوسين فيها على قيطار واحد مضبوم بعضهم إلى بعض ، أرجلهم في خروق خشبة مفلوقة على قدر سعة سوقيه .

وقَطَرَ فِي الأَرْضَ قُـُطُوراً ومَطَرَ مُطُـُوراً: ذهب فأسرع . وذهب ثوبي وبعيري فنا أدري من قَـُطـُره ومن قـَطـَرَ به أي أخذه، لا يستعبل إلا في الجـّحد .

ويقال : تَقَطَّرَ عَني أَي تَخَلَّفَ عَني ، وأَنشد : إنتي على ما كان من تَقَطُّري عنك ، وما بي عنك من تأشري

والمُقطَّرُ : العَضَانُ المُنْتَشِرُ مِن الناس .

١ قوله « وضعة وتوضعة » كذا بالاصل .

وقَطُوراء ، ممدود : نبات ، وهي سوادية . والقَطْراء ، ممدود: موضع ؛ عن الفارسي . وقَطَر : موضع بالبحرين ؛ قال عَبْدَة ، بن الطبيب :

> تَذَكَرَ ساداتُنَا أَهْلَهُمْ ، وخافوا نحمان وخافوا قَطَرْ

والقَطَّارِ : ماء معروف . وقَطَرَ يُ بنُ فُجاءَةَ المَّاذِنِيُّ وَعَمْدِيَّ اللهِ مَأْخُودَ مِن قَطَريَّ النَّعَالَ .

قطعو : اقاطعَرُ الرجل : انقطع نَفَسُهُ مِن بُهْـر ، وكذلك اقاعطر .

قطمو: القطنبير والقطنمار : سَقُ النواة ، وفي الصحاح : القطنبير القُوفة التي في النواة، وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر ، ويقال : هي النكتة البيضاء السي في ظهمر النواة التي تنبت منها النخلة . وما أصبت منه قطنبيرا أي شيئاً .

قعو: قَعْرُ كُلُ شيء: أقصاه ، وجمعه قُعُور . وقَعَرَ البَّرَ وغيرها : عَمَّقَهَا . ونهر قَعِيرِ " : بعيد القَعْرِ ، وكذلك بر قَعِيرة وقَعَير ، وقد قَعُر ت قَعَادة " وقصعة قَعَيرة : كذلك . وقعر البئر كَقْعَرُ ها قَعْرِاً : انهى إلى قَعْرِها ، وكذلك الإناء إذا شربت جبيع ما فيه حتى تنتهي إلى قعْره . وقعر البئر ؛ شربت جبيع ما فيه حتى تنتهي إلى قعْر البئر ؛ وقعر الثويدة : أكلها من قعْرها . وأقعر البئر ؛ بعل لها قعْراً . وقال ابن الأعرابي : قعر البئر ؛ يقعر أها عبية ا ، وقعر الحقر كذلك ، وبئر قعيرة وقد قعرت قعارة " . ورجل بعيد القعر أي الغور ، على المثل . وقعر الفير : داخله . وقعر في كلامه وتقعر آتشد ق وتكلم بأقمى قعر فيه ، وقيل : تكلم بأقمى حلقه . ورجل قيعر وقيعر في قام . والتعير : التعيق .

والتَّقْمير في الكَلام: التَّسَدُق فيه . والتَّقَعُر: التَّعَبُق. وعنظ فيا يَعْبُصُ التَّعَبُق. وقَعَر الرجل إذا رَوَّى فنظر فيا يَعْبُصُ من الرأي حتى يستخرجه . ابن الأعرابي : القَعَر العقل التام . يقال : هو يَتَقَعَر في كلامه إذا كان يَتَنَحَّى وهو لَحَانة ، ويَتَعاقَلُ وهو هلباجة . أبو زيد : يقال ما خرج من أهل هذا التَعْر أحد من أهل هذا القَعْر أحد من أهل هذا الفائط مثل البصرة أو الكوفة .

وإناء قَعْرانُ : في قَعْره شيء. وقصعة قَعْري وقَعَرة : فيها ما يُغْطِنِّي قَعْرُها، والجمع قَعْرِي، واسم ذلك الشيء القَعْرَةُ وَالقُعْرَةُ . الكسائي : إناء نَصْفانُ وتشطُّرانُ بلغ ما فيَّه تشطُّرُ ٥٠ وهو النصف. وإناء تَهْدَانُ وَهُوَ الذِّي عَلَا وَأَشْرِفَ ، وَالمؤنثُ مِنْ هَــٰذَا كله فَعْلَى . وقَعْبُ مَقْعَاد : وأسع بعيد القَعْر . والقَعْرُ : حَوْبَةٌ تَنْجَابُ مِنَ الأَرْضُ وتنسِطُ يَصْعُبُ الانحدار فيها . والمُتَعَثَّر : الذي يبلغ قَنَعْرَ الشيء . وامرأة قعرة وقعيرة : بعيدة الشهوة ؟ عن اللحياني ، وقيل : هي التي تحد الغُلْمَة َ في قَعَسْر فرجها ، وقيل : هي التي تريــد المبالغة ، وقيــل : الرَأَة قَاعِرَة وَقَاعِدِيرَة لَعُنْتُ أَسُوَّء فِي ٱلجساع ﴿ والقُعَرُ مَن النَّمَلُ : التي تَنتَّخَذُ القُرُ يَّاتُ . وضربه فِقَعْرَ هَ أَي صَرَعَه . ابن الأعرابي قال : صحف أبو عبيد يوماً في مجلس واحد في ثلاثة أحرف فقــال : ضربه فالنُّعَقَى ، وإنما هو فالنُّقَعَر ، وقبال : في صدره خشبك ، والصحيح حسك ، وقال : 'شلت يَدُونُ والصوابِ سَلَتُ .

وقَعَرَ النَّخَلَةَ فَانَفَعَرَ تَ هِي : قَطَعَهَا مِن أَصَلَهَا وَسَعَمَ اللَّهِ وَانْصَرَعَتُ فَسَقَطَت مِن أَصَلَهَا وَانْصَرَعَت هِي . وفي التنزيل العزيز : كَأَنَهُم أَعْجَازُ نَحْلُ مُنْقَعِرٍ ؟ وَاللَّنْقَعِرُ : المُنْقَعِرُ : المُنْقَعِمِ مُن أَصَلَه . وقَعَرْ تُ النَّخَلَة

إذا قَلَعْتُهَا مِن أَصَلَهَا حَى تَسْقُطُ ، وقد اَنْقَعَرَتْ هِي . وفي الحديث : أن رجلًا تَقَعَر عن مال له ، وفي روابة : انْقَعَر عن ماله أي انْقَلَع مِنْ أَصَله . يقل : قَعَرَ ، إذا قَلَعَه \* يعني أَنه مات عن مال له . وفي حديث ابن مسعود: أن عنر لقي شيطاناً فصارَعَه فقعَر وأي قَلَعَه ، وقيل : كُلُّ ما انْصَرَع ، فقد انْقَعَر وَتَقَعَر ؟ قال لبد :

وأربد فارس الهَيْجا ، إذا ما تَقَعَرَتِ المشاجِرِ بالفِسَامِ

أي انقلبت فانصرعت ، وذلك في شدّة القتال عند الانهزام . ابن الأعرابي : قالت الدُّبَيْريَّة القَعْر الحَفْنَة و كذلك المعْمَن والشّيزى والدّسيعة ، ووى ذلك كله الفراء عن الدُّبِيْريَّة . وقَعَرْتِ الشّاة ' : ألقت ولدها لغير قام ؟ عن ابن الأعرابي ؟

أَبِقَى لَنَا اللهُ وَتَقْعِيرُ الْمَـَجَرِ الْمُـَـَـِرِ الْمُــَـِرِ الْمُــَـِرِ الْمُــَـِرِ الْمُــَـِرِ سُوداً غَرابيبَ كَأَظُـُلالِ الْحَـجَرِ

والقَمْراء: موضع . وبنو المقامار : بطن من بني هلال ، وقد م قعران أي مُعقَمَّر .

قعبر: القَعْبَرَ يُ الشديد على الأهل والعشيرة والصاحب. وفي الحديث: أن رجلًا قال : يا رسول الله ، مَن أهل : إ النار ? فقال : كل شديد قَعْبَرَ يُ " ، قبل : إ رسول الله ، وما القعْبَرَ يُ " ؟ ففسره بما تقدَّم . وقال المروي : ساً لت عنه الأزهري فقال لا أعرفه . وقال الرحشري : أرى أنه قلب عَنْقَرِي " ، يقال : رجل عَنْقَرِي " ، يقال : رجل عَنْقَرِي " ، يقال : رجل عَنْقَرِي " وظالم عَنْقَرِي " شديد فاحش .

قعثر : القَمْشَرَة : اقْتُبِلاعُ الشيء من أصله .

قعسر : القَعْسَرة : الصلابة والشدة . والقَعْسَري والقَعْسَر ، كلاهما : الجَهَلُ الضخم الشديد

والقَعْسَرِيّ : الصُّلْبُ الشديد . والقَعْسَرِيّ في صفة الدهر ؛ قال العجاج في وصف الدهر : والدَّهْرُ بالإنسان دَوَّارِيُّ، وَالدَّهْرُ بالإنسان دَوَّارِيُّ، أَفْنَى القُرُّ وَنَ وَهُو فَعْسَرِيُّ

شبه الدهر بالجمل الشديد. والقَّعْسَرِيُّ: الحُشبة التي تُمُدَّار بها الرَّحى الصغيرة يُطبَّحَنُ بهما باليد ؛ قال : النَّرَمُ بِقَعْسَر بِنها ، وأَلْهِ فِي نُحْرُ تِينَّها ، تُطُعِمُكُ مَنْ نَفْيِنها ؛ أَي ما تَنْفي الرَّحى . وخُرْ تَينَّها : فَمُهَا الذي تُلْتَى فيه لَهُو تُهَا ، ويروى نُحْرُ بِينَها . فَمُهَا الذي تُلْتَى فيه لَهُو تُهَا ، ويروى نُحْرُ بِينَها . والقَعْسَرِيُّ من الرجال : الباقي على الهَرَم . وعِزْ قَعْسَري " : قديم .

وقَعْسَرُ الشيءَ : أَخَذَه ؛ وأَنشَد في صفة دلو :

دَلُو ْ عَمَّاى 'دَبِعْتْ الطَّلَبِ ،

ومن أعالي السَّلَمِ المُضَرَّبِ
إذا اتَّقَتْكُ النَّفِي ِ الأَسْهَبِ ،

فلا تُقَعْسِرُ ها ، ولكن صَوِّبِ

قعصر: ضربه حتى اقدَّعَنْصَر أَي تقاصَرَ إِلَى الأَرض. قَعَطُو: اقدْعَطَرَ الرجلُ: انقطع نفسه من بُهْو، وَكَذَلِكَ اقدْطَعَرَ . وَقَعْطُرَ الشيءَ: مَالَّهُ. الأَرْهِرِي: القَعْطَرَة شدّة الوثاق، وكل شيء أوثنَقْتَهُ فقد قَعْطُرُ ثنّه . وقعْطره أي صرعه وصبعه أي صرعه .

قَفَوْ : القَفْرُ والقَفْرَة : الحَلاءُ مِنَ الأَوضَ، وجَمِعَه عِقَارِ " وَقُنُفُورٌ \* ؟ قال الشَّمَّاخُ :

كِخُوضُ أَمَامَهُنَّ المَاءَ حتى تَبَيَّن أَن ساحَتَه قُفُورُ

ورِمَا قَالُوا : أَرَّضُونَ قَـَفُرْ . ويقال : أَرض قَـَفُرْ " ومَفَازَة قَـَفُر وَقَـَفُرة أَيضاً ؛ وقيل : القَفْر مَفــازة

لا نبات بها ولا ماء ، وقالوا : أرض مِقْفَار أيضاً . وأَقْفَرُ الكَذلك . وأَقْفَرُ الكَذلك . وذَنْ قَدْرُ : منسوب إلى القَفْر كرجل تَهْرِ ؛ أَنْشَد ان الأَعرابي :

فلئن غادَر ْتُهم في وَر ْطَةٍ ، لأَصِيرَ نَ مُهْزَةَ الذَّئْبِ الْقَفَرِ ْ

وقد أَقَفَرَ المَكَانُ وأَقَفَرَ الرجلُ مَن أَهَله : خلا . وأَقَفَرَ عالمُه قَفرًا : فهب طعامُه وجاع . وقَفرَ عالمُه قَفرَ وَرَمِرَ يَقْفَرُ وَيَزْ مَرُ قَفَرًا وَرَمَراً إِذَا قَلَ عاله ، وهو قَفرُ ويَزْ مَرُ قَفَراً وزَمَراً إِذَا قَلَ عاله ، وهو قَفرُ المال زَمْرُ ه . الليث : القَفْرِ المكان الحَلا من الناس ، ورَعا كان به كلا "قليل . وقد أقفرت الناس ، ورعا كان به كلا "قليل . وقد أقفرت الدارُ : خلت ، وأقفرت الدارُ : خلت ، وأقفرت من أهلها : خلت ، وتقول : أرض قَفرُ ودار قفار " نُجْمَعُ على على سعتها لتوهم المواضع ، كل موضع على حياله قفر " ، فإذا سبت أرضاً جذا الاسم أنت . ويقال : دار قفرة قفر وماذل قفر ويقال : أفردت قلت انتهنا إلى قفرة من الأرض . ويقال : أفردت قلت انتهنا إلى قفرة عنهم وبقي وحده ؛ وأنشد لعبيد :

أَقَـُقُرَ مَن أَهَلَهِ عَبِيدُ ، فاليوم لا يُبِيْدِي وَلَا يُعِيدُ

ويقال ؛ أَقَنْفَرَ جِسدُه مِن اللحم ، وأَقَنْفَرَ رأْسُه مِنَ الشعر ، وإنه لقَفِر ُ الرأس أي لا شعر عليه، وإنه لقَفِر ُ الجسم من اللحم ؛ قال العجاج :

لا قَنْفِراً غَشَا ولا مُهَبَّجًا

ابن سيده: رجل قَفَر ُ الشعر واللحم قليلُهما؛ والأنثى قَبَفرة وقَنفُرة ، وَكَذِلك الدابة؛ تقول منه : فَنفِر َتَ المُؤَة ، بالكسر ، تَقَفَر ُ قَنفَراً ، فهي قَنفِر َ أَي قليلة

اللحم . أبو عبيد : القَفَرة من النساء القليلة اللحم. ابن سيده : والقَفَرُ الشّعر ؟ قال :

و قبر علمت خود في يساقتيها القَفَر ﴿

قال الأزهري: الذي عرفناه بهذا المعنى العَفَرُ ، بالغين ، قال : ولا أَعرف القَفَر .

وَسُنُو يَقَ قَـَفَاوِ": غَيْرُ مَلْتُوتُ . وَخَبْرُ قَـَفَارِ": غَيْر مَأْذُومِ، وقَدْمِ الطعامُ قَفَراً : صال قَفَاداً . وأَقْتُفُو الرحلُ : أكل طعامَه بلا أَدْمٍ . وأَكُل نُخبزُ هُ قِهَاراً : يَعُمُو أُدُّمُ . وأَقُنْفُو الرَّجَلُ إِذَا لَمْ يَبَقُّ عَنْدُهُ أَدْمْ . وفي الحديث : ما أَقْتُهُر بِنتُ فيه خَلَّ أي ما خلا من الأدام ولا عدم أهله الأدم؟ قال أبو عبد: قال أبو زيد وغيره : هو مأخود من القفار ، وهو كل طعام يؤكل بلا أدم . والقَفَانَ ، بالفتح : الحبرُ بلا أدم . والقَفار : الطعام بلا أدم . يقال : أكلت اليوم طعاماً قَفَاراً إِذَا أَكُلُّهُ غَيْرِ مَأْدُومٍ ؛ قال : ولا أَرَى أصله إلا مأخوداً من القفر من البلد الذي لا شيء به. والقفار والقَفير : الطعام إذا كان غير مَأْدُوم . و في حديث عمر ، رضي الله عنه : فَإِنِّي لَمْ آتَهُمُ ثَلَاثَةً أَيَّامُ وأحسبتهم مُقَفِرين أي خالين من الطعام ؛ ومنه حديثه الآخر: قال للأغرابي الذي أكل عنه: كأنك مُقْفِر .

والقَفَارُ : شَاعر ؛ قال ابن الأعرابي: هو خالد بن عامر أحدُ بني عَمِيرَة بن خُفَاف بن امرى القيس " سمي بذلك لأن قوماً نؤلوا به فاًطعمهم الحبز قَفَاراً ، وقيل : إنما أطعمهم خبراً بلن ولم يذبح لهم فلامه الناس ، فقال :

أَنَا الْقَفَارُ خَالَدُ بِنَ عَامِرٍ ﴾ لا بَأْسَ بَالْحُبْرُ وَلا بَالْحَاثِرِ أَنْتَ بِهِمْ دَاهِيةٌ الْجَواعِرِ ، أَنْتُ بِطُورًا فِلْ الْجَواعِرِ ، يَظْرُاءُ لِيسَ فَرْجُهَا بِطَاهِرٍ

والعرب تقول : نؤلنا ببني فلان فييننا القَفْرَ إذا لم يُشْرَوْا . والتَّقْفِير : تَجِمْعُكُ الترابُ وغيره . والقَفِير: الزَّبيل؛ بمانية . أبو عبرو: القَفِير والقَليفُ والنجوية ( الحِنْكَة العظيمة البَحْرانية التي يُحْمَلُ فيها النّباب ، وهو الكنْعَدُ الماليح .

وقَتَفَرَ الأَثَرَ يَقَفُره قَفْراً وَاقْتَفَرَه اقْتَفَاداً وَتَقَفَّره ، كَلُهُ : اقْتَفاه و تَنَبَّعه . وفي الحديث : أنه سئل عمن يَوْسِي الصد فَيَقْتَفَرْ أَثُوه أَي يتبعه . يقال : اقْتَفَرْ تَ الأَثْرَ وَتَقَفَّر نه إذا تتبعته وقَنَفَوْته . وفي حديث يحيى بن يعْسَر : طَهَر قبلنا أناس يتقفَّر ون العلم ، ويووى يَقْتَفَرون أَي يَتَطَلَّبُونه . يَتَقَفَّر ون العلم ، ويووى يَقْتَفَرون أَي يَتَطَلَّبُونه . وفي حديث ابن سيوبن : أن بني إسرائيل كانوا يحدون محديث ابن سيوبن : أن بني إسرائيل كانوا يحدون محداً ، صلى الله عليه وسلم ، مَنْعُوتاً عندهم وأنه يتخرُون من بعض هذه التُرك العربية وكانوا يقتَفِر ون الأثر ؛ وأنشد لأعشى باهلة يَوثي أخاه المُنْتَشِر بن وهب ;

أَخُو رَغَائِبَ 'يُعْطِيها وَيُسْأَلُها ' يأبي الظّلامة منه النَّوْفَلُ الرُّفَرُ مَنْ لَيس فِي خَيْرِهِ شَرِّ يُكْدَّرُ على الصَّديق ' ولا في صَفُوه كَدَّرُ لا يَصْعُبُ الأَسْرُ إلا حيث يَوْكَبُه ' وكلَّ أَمْرٍ سِوَى الفَحْشَاء يَأْتَسِرُ لا يَعْمِرُ الساق مِن أَيْن ومِن وَصَبِ ' ولا يَوْال أَمَامَ الْقَوْمِ يَتَعْتَفِرُ قال ان وى : قوله بأبي الظلامة منه النوفل الزفر '

يقضي ظاهره أن النوفل الزفر بعضه وليس كذلك ، وله هو والنجوية » كذا بالاصل ولم نجدها سهذا المعنى فيا بأيدينا من كتب اللغة يل لم نجد بعد التصحيف والتحريف الا البحوثة عوحدة مفتوحة وحاء مهلة ساكنة، وهي الفرية الواسمة؛ والبحنانة شهذا الضبط الجلة العظيمة .

وإنما النوفل الزفر هو نفسه . قال : وهذا أكثر ما يجيء في كلام العرب بجعل الشيء نفسه بمنزلة البعض لنفسه، كقولهم: للن وأبت زيداً لتركين منه منجازياً الشريف ، ولئن أكرمته لتك قين منه منجازياً للكرامة ؛ ومنه قوله تعالى : ولنتكن منكم أمة "يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ظاهر الآبة يقضي أن الأمة التي تدعو إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هي الحير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر هي بعض المخاطبين " وليس الأمر على ذلك بل المعنى : ولئت كونوا كل كم أمة " يدعون إلى الحير ؛ وقال ولئت كونوا كل كم أمة " يدعون إلى الحير ؛ وقال أيوب بن عياية في اغتفر الأثر تتبعه :

فَتُصْنِيعُ تَتَقَفُرُهُا فِينْيَةٌ ، كَا يَقْفُرُ النَّيبَ فيها الفَصِيلُ وقال أبو المُلْلَثُمْ صَخْرٌ :

فإني عَن تَقَفُّركم مَكِيثُ

والقَفُور ، مثال التَّنُّور : كافُور ُ النخل، وفي موضع آخر : وعاء طلع النخل ؛ قال الأصمعي : الكافور وعاء النخل ، ويقال له أيضاً قَفُور ُ . قال الأزهري: وكذلك الكافور الطيب يقال له قَفُور . والقَفُور ُ : نبت ترعاه القطا ؛ قال أبو حنيفة : لم نجل ً لنا ؛ وقد ذكره ان أحمر فقال :

تَرْعَى القَطَاةُ البَقَلِ فَتَقُورهُ ، ثم تَعُرُهُ الماءَ فيمن يَعْمُرُ

الليث : القَفُّورُ شيء من أَفاويهِ الطيب ؟ وأنشد : مَثْواة عَطَّارِينَ بالعُطُورِ

أَهْضَامِهِا وَالمِسْكِ وَالْقَفُّوْرِ وَقَنْفَيْرَةُ : اَسَمَ اَسَرَأَةً. . اللَّيْتُ : قَنْفَيْرَةُ اَسِمَ أَمَ الفرزدق ؛ قال الأزهري : كَأْنَه تَصْغِيرِ القَفْرةِ مِن

الفرزدق ؛ قال الأزهري : كأنه تصغير القفرة من النساء ، وقد مر تفسيره .

قَفْضُ : القَنْفَخُرُ والقُفَاخِرِ ، يضم القاف، والقُفاخِرِيُّ: التارُّ الناعم الضَّخْمُ الجُنْتَّة ؛ وأنشد :

مُعَدُ لَجُ يَضُ قُفَاخِرِي اللهِ اللهِ

درواه سمر : مُعَدُّ لَنَجُ مِيضُ قُنُفَاخِرِي عُ

قوله بيص على قوله قبله :

فَعُمْ لِنَاهِ قَتَصَبُ فَعُبِي

وزاد سببويه قَنْفَخْر ، قال : وبدلك استدل على أن نون قِنْفَخْر زائدة مع قَفَاخِر ي لعدم مثل جر دَحْل. وفي الصحاح : رجل قِنْفَخْر أَبْضاً مثل جردحل ، والنون زائدة ؛ عن محمد بن السيري". والقَنْفَخْر ، والقِنْفَخْر : الفائق في نوعه ؛ عن السيرافي. والقِنْفَخْر : أصل البردي" ، واحدته فَنْفَخْرة. أبو عبرو : امرأة قَفْاخِرة حَسَنة الحَلْق حادرته ، ورجل قَفاخِر ". قفندو : القَفَنْدَر ، : القبيح المَنْظَر ؛ قال الشاعر :

فَمَا أَلُومُ البِيضُ أَلَّا تَسْخُرًا ، لَمَّا وَأَيْنَ الشَّيْطَ القَفَسُدُوا ،

يريد أن تسخر ولا زائدة. وفي التنزيل العزيز: ما منعك أن لا تسجد؛ وقبل: القَفَنْدَوُ الصغير الرأس، وقبل: الأبيض. والقَفَنْدَوُ أَيضاً: الضَّخْمُ الرِّجْل، وقبل: القصير الحادر، وقبل: القَفَنْدَوُ الضخم من الإبل وقبل الضخم الرأس.

قلو: القِلْارُ والقِلْارِيّ : ضرب من السين أضخم من الطُبُّاد والجُمُّيْزِ ؛ قال أبو حنيفة : أخبرني أعرابي قال : هو تين أبيض متوسط ويابسه أصفر كأنه رُيدُهُنُ بالدَّهان لصفائه، وإذا كثر لزَمَ بعضُهُ بعضًا

 ١ قوله « لما رأين الخ » مثله في الصحاح . ونقل شارح القاموس عن الصاغاني أن الرواية : « اذا رأت ذا الشية الفندرا » والرجز لان النح. .

كالتبر ، وقال : نَكُنز منه في الحياب ثم نَصُبُرُ عله رُحل تشربه فنقص دُدناه عليه رُحل المنب العقيد ، وكلما تشربه فنقص دُدناه حتى يَرُوك م يبننا السنة والسنتين فيكنز م بعضه بعضاً ويتلبد حتى يُقتكك بالصّاصي ، والله تعالى أعلم .

قبو: القُمْرَة: لون إلى الخُضْرة، وقبل: بياض فيه كُدْرَة ؟ حمار أقسر والعرب تقول في السماء إذا وأتها: كأنها بطن أتان قَمْراء فهي أمطر ما يكون. وسنسة "قَمْراء بيضاء ؟ قال ابن سيده: أعني بالسنسة أطراف الصليبان التي يُنسيلها أي يُلقيها. وفي الحديث: أن الني، صلى الله عليه وسلم كُل الدجال فقال: هيجان أقشر أ. قال ابن قتبه: الأقبر الأبيض الشديد البياض، والأنثى قمراء. ويقال للسحاب الذي يشتد ضوء ولكثرة مائه: سحاب أقبر . وأتان قبراء أي بيضاء . وفي حديث حليمة : ومعنا أتان قمراء أي بيضاء . وفي حديث حليمة : الحديث ويقال: إذا وأبت السحابة كأنها بطن أتان قمراء فذلك الجود . وليلة قمراء أي مضيئة . وأقسر اا أي مضيئة .

والقَبَرُ : الذي في السماء . قال ابن سيده : والقَبَر يكون في الليلة الثالثة من الشهر، وهومشتق من القُبْرة، والجمع أقتمار . وأقيمر : حاد قَمَراً، وديما قالوا: أقتمر الليل ولا يكون إلا في الثالثة، أنشد الفارسي: فا حَنَدًا الغَرَصَاتُ لَبَ

يا حَبَّدًا العَرَصَاتُ لَيَّ لَا فِي لَيَالِ مُقْمِراتُ!

أبو الهيثم : يسمى القبو للبلتين من أول الشهو هلالاً ، وللبلتين من آخره ، ليلة ست وعشوين وليلة سبع وعشرين، هلالاً، ويسمى ما بين ذلك قَمَراً. الجوهري:

القَمَرُ بعد ثلاث إلى آخر الشهر يسمى قمراً لبياضه ، وفي كلام بعضهم قُمَيَّرُ ، وهو تصغيره . والقَمَران : الشمس والقمر ، والقَمْراءُ : ضوء القَمَرِ ، وليلة قمراء مُقْمِرَة ؛ قال :

يا حبدًا القَمْرَاءُ والليلُ السَّاجُ ، وطُمُرُ قُ مشلُ مُلاء النَّسَّاجِ

وحكى ابن الأعرابي: ليل قَسَراءً، قال ابن سيده:
وهو غريب، قال : وعدي أنه عنى بالليل الليلة أو
أنه على تأنيث الجمع . قال : ونظيره ما حكاه من
قولهم ليل ظلساءً ، قال : إلا أن ظلماه أسهل من
فمراء ، قال : ولا أدري لأي شيء استسهل ظلما
إلا أن يكون سمع العرب تقوله أكثر وليلة قسرة "
قيراء ؟ عن ابن الأعرابي ، قال : وقيل لرجل: أي
النساء أحب إليك ؟ قال : بيضاء بهترة ، حالية
عظرة ، حسية " عفرة ، كأنها ليلة قسرة ؟ قال
ابن سيده : وقسرة عندي على النسب . ووجا

وأَقْهُرَ الرجلُ: اوْتَقَبُ طُلُوعَ القَمْرِ؛ قال ابن أَحَمَّ لا تُقْمِرَنَ على قَمْرٍ ولَيَّلْمَتِهِ ، لا عَنْ وضاك، ولا بالكُرُهُ مُعْنَصِبا

ابن الأعرابي : يقال للذي قَـلَـصَتْ قُـلُــُفَـّـه حَى با وأس ذَكره عَضَّه القَـمَر ُ ؛ وأُنشد :

فداك نكس لا يبض حَجَرُهُ ، مُخَرَّقُ العرَّضِ جَدَيدٌ مِنْطَرُهُ ، في ليل كانون شديد خَصَرُهُ ، عَضَ بأطراف الزُّباني قَمَرُهُ

يقول: هو أقلف ليس بمختون إلا ما تُنقَصَ مَا القَهَرُ ، وشبه قلفته بالزُّباني ، وقيل: معناه أنه وُ والقمر في العقرب فهو مشؤوم . والعـرب تقول

استُرْعَيْتُ مالي القَهُرَ إذا تركته هَمَلًا ليلاً بلا واع يجفظه ، واستُتَرْعَيْتُهُ الشمس إذا أَهْمَلَته نهاراً ؟ قال طَرَفَة :

وكان لها جادان قابوس منهسا والقر

أي لم أهْسِلْهَا؟ قال وأواد البَعيث هذا المعنى بقوله: بَحَسُل أَمينِ المؤمنين سَرَحْتُهُـا ، ومَا غَرَّني منها الكواكب والقَسَر \*

وتَقَمَّرُ نه: أَتبته في القَمْراء . وتَقَمَّرُ الأَسدُ: خرج يطلب الصيد في القَمْراء ؛ ومنه قول عبيد الله بن عَنْمة الضَّبِّيِّ :

أُبْلِيغُ عَنْيُمهُ أَنَّ رَاعِي إِبْلِهِ سَقَطَ العَشَاءُ به على سِرْحَانِ سَقَطَ العَشَاءُ به على مُتَقَبِّرُ ، حامي الدِّمانِ مُعاوِدِ الأَفْرِانِ

قال ابن بري : هذا مثل كمن طلب خيراً فوقع في شر، قال : وأصله أن يكون الرجل في مفازة فيعوي لتجيبه الكلاب بنباحها فيعلم إذا نتبحته الكلاب أنه موضع الحكي فيستضفهم ، فيسمع الأسد أو الذئب نواء فيقصد إليه فيأكله؛ قال: وقد قيل إن سرحان همنا اسم رجل كان مفيراً فغرج بعض العرب بإبله ليعشيها فهتجم عليه سرحان فاستاقها ؛ قال: فيجب على هذا أن لا ينصرف سرحان للتعريف وزيادة الألف والنون، قال : والمشهور هو القول الأوسل. وقسروا الطير : عشوها في الليل بالناد ليصيد وها، وهو منه ؛ وقول الأعشى :

تَقَمَّرَهَ الشيخُ عِشَاءً فأَصْبَحَتُ وَقَلَمَ الْمُعَالَمُ اللّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللّهُ الْمُعَالَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

في القَمْراء ، وقبل : اختَدَعها كما 'مُختَدَعُ الطير ، وقبل : ابتنى عليها في ضوء القبر ، وقال أبو عبرو : تَقَمَّرُها تَقَمَّرُها أَتَاها في القَمْراء ، وقال الأَصعي : تَقَمَّرُها طلب غرَّتُها وحَدَعها ، وأصله تَقَمَّرُ الصَّادُ الظَّنَّاءُ والطَّيْرَ بالليل إذا صادها في ضوء القبر فتَقَمْرُ أَبِصادُها فتُصاد ، وقال أبو 'زبيد يصف الأسد : وواح على آثارهم يَتَقَمَّرُ مُ

أي يتعاهد غر "تهم، وكأن القيار مأخود من الحداع؛ يقال : قامره بالحداع فقَسَرَهُ. قال ابن الأعرابي في بيت الأعشى : تَقَسَّرُها تُروسِها وذهب بها وكان قللنبها مع الأعشى فأصبحت وهي قضاعية ، وقال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن معنى قوله تَقَسَّرُها فقال : وقع عليها وهو ساكت فظنته شيطاناً . وسحاب أقسْسَرُ : مَلان يُ قال :

َ سَقَى دَارَهَا تَجُونُنُ الرَّبَالِةِ أَنْحُنْضِلُ ۚ ، يَسُحُ فَضِيضَ المَاءَ مِن قَلَعٍ قُمُرْ

وقسَرَت القر به تقسر فسمراً إذا دخل الماء بين الأدمة والبسرة فأصابها فضاء وفساد ؟ وقال ابن سيده: وهو شيء يصب القريبة من القسر كالاحتراق . وقسر السقاء قسمراً : بانت أدمته من يشرقه . وقسرت في السمر فلم ينم . وقسرت الإبل : تأخر عشاؤها أو طال في القسر ، والقسر : تحير البحر من الثلج . وقسر الرجل يقسر فسراً : تحير البحر من الثلج . وقسر الرجل يقسر في الثلج فلم يبصر . وقسرت الإبل أيضاً : دويت من الماء . وقسر الكلا والماء وغيره : كثر وماء قسر : كثر . في رأسه نطافة ذات أشر ،

في رأسه نَطَّافة ذاتُ أَشَرُ . كَنَطَفَانِ الشَّنَّ في الماء القَمِرِ .

وأَفْسَرَتِ الإِبلُ : وَفَعْتَ فِي كَلَا مِكْثِهِ . وَأَقْسُرَ

الشهر ُ إذا تأخر إيناعه ولم يَنْضَع ْ حتى يُدُو كَهُ البَّرْدُ فتذهب حلاوته وطعمه .

وقامر الرجل مقامرة وقياراً: راهنه، وهو التقامر. والقيار : المُقامرة وقيامروا : لعبوا القيار . وقيامروا : لعبوا القيار . وقيميورك : الذي مُقامرك ؛ عن ابن جني ، وجمعه أقيار ؛ عنه أيضاً ، وهو شاد كنصير وأنصار ، وقد قيمره من يقيره وقيمراً . وفي حديث أبي هريوة : من قال تعال أقامرك فللمتصدق بقدر ما أواد أن يجعله خطراً في القيار . الجوهري : قيمرت الرجل أغيره ، بالكسر ، قيمراً إذا لاعبته فيه فغلبته ، وتقيمر الرجل : غلب من مُقامره ، في أو زيد : يقال في مثل : وضعت يدي بين إحدى مقدورتين أي بين إحدى سَر تين .

والقسراء : طائر صغير من الدّخاص . التهديب : القسري : طائر القسري : طائر بشه الحكمام القسر البيض . أن سيده : القسرية منسوب ضرب من الحمام . الجوهري : القسري منسوب الى طلير قسر ، وقسر إما أن يكون جمع أفسر على مثل أحسر وحسر ، وإما أن يكون جمع قسري مثل رومي وروم وزنجي وزنج ؛ قال أبو عام حد العباس بن مر داس :

لا نسب اليوم ولا نخلة ، التوسي الراتق الفشق على الراتق لا نصلح بيني فاعلموه ، ولا بينكم ، ما حملت عاتقي سيفي ، وما كنا بنصد ، وما قر قر قر الواد بالشاهق

قال ابن بري : سبب هذا الشعر أن النعمان بن المنذر

بعث جيشاً إلى بني 'سليم لشيء كان وحد عليهم من أجله ، وكان مُقَدَّمَ الجيش عبرو بنُ فَرْتُنَا ، فمرَّ الجيش على غَطَهَانَ فاستجاشوهم على بني سلم ، فهزمت بنو مُسلَيَم جيشَ النعمان وأَسَرُوا عبرو بن فَرَ ثَنَا ؟ فأرسلت غَطَّمُوانُ إلى بني سُلَّم وقَالُوا : ننشدكم بالرَّحِمِ التي بيننا إلاَّ ما أطلقتم عمرو بن فرتنا ، فقال أبو عامر هذه الأبيات أي لا نسب بيننا وبينكم ولا تخلئة أي ولا صداقة بعدما أعنتم جيش النعبان ولم تراعُوا حرمة النسب بيننا وبينكم، وقد تَفَاقَتُم الأَمرُ بيننا فلا يُرْجِي صلاحُه فهو كالقَنْقِ الواسع في الثوب يُتَعِبُ مِن يَوْوَمُ كَرَبُقَهُ ، وقطع همزة السع ضرورة وحَسَّنَ لَهُ ذَلِكَ كُونِهِ فِي أُولِ النَّصِفِ الثَّانِي لأَنَّهُ عَلَوْلَةً ما يبتدأ به ، ويروى البيت الأول : اتسع الحرق على الراقع ؛ قال : فين رواه على هذا فهو لأنسَ بن العباس وليس لأبي عامر جد العباس . قال : والأنشى مَنْ القَمَادِيِّ قُمُرْرِيَّة ﴾ والذَّكُورُ سَاقُ مُحرِّبٍ،

والجمع قسماري ، غير مصروف ، وقسر . وأسر . وأفسر . وأقسر البسر : لم يَنْضَعُ حَى أدرك البود فلم يكن له حلاوة. وأقسر التبر : ضربه البر د فلاهبت حلاوته قبل أن يَنْضَعُ ، ونخلة مِقْمَار : بيضا النس .

وبنو فَسَرِّ : بطن من مَهْرَةً بن تَحَيْدان . وبنا فَسُيْرِ : بطن منهم . وقَسَانِ : موضع ، إليه بنسب العُود القَّمَادِي . وعُود قَسَادِي : منسوب إلى موض ببلاد الهند . وقَسَرة عنز : موضع ؛ قال الطرماح وعن تحصدنا . . . . صرخد بقُسْرة عنز تَهْشكا أَيَّما تَحَدَّا

قمجو: المُنْفَسِّجِرُ : القَوَّاسُ ، فارسي معرَّب ؛ قا أبو الأخْرَرُ الْحُهُمانِيُّ واسمه قتية ووصف المَطايا

١ كذا بياض بأصله . ﴿

وقد أَقَلَتُنَا المطايا الضُّمَّرُ ،

مثل القسي عاجها المقمير في تقوسها سبه ظهور إبله بعد دؤوب السفر بالقسي في تقوسها وانحناها . وعاجها بمنى عوجها . قال : وهو القمنجر أيضاً ، وأصله بالفارسية كانكر . قال أبو حنيفة : والقمه بورة رصف بالعقب والغيراء على القوس إذا خيف عليها أن تضعف سيائها ، وقد قميجروا عليها . ويقال في ترجية غميجر : الفيها ويقال في ترجية غميجر : الفيها وهي غراة شي يصنع على القوس من وهي بها ، وهي غراة وجلد " ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي قمنجار ، بالقاف . التهذيب : الأصعي : يقال لغلاف السكين بالقاف . التهذيب : الأصعي : يقال لغلاف السكين القيمها أن مرة : القيمت و إلياس طهور كلام العرب ؛ وقال مَوقة : القيمت و إلياس طهور السائمين العقب لينعطى الشعن الذي تحدث فيهما إذا منينا ، والله أعلى .

قمدر : القَمْدَرُ : الطويل .

قَمَطُو : القِمَطُو ُ : الجَمَلُ القَوِيِّ السريع ، وقيل : الجَمَلُ الضَّخْمُ القَوِيِّ ؛ قال جَمِيلُ ُ :

قِمَطُورٌ يَلِمُوحُ الوَدْعُ تَحْتَ لَبَانِهِ ، إذا أَوْزَمَتْ مِن تَحِيْهِ الرَّبِعُ أَوْزَمَا

وَرَجِلُ قِمَطُورٌ : قَصِيرٍ ؛ وأَنشَدَ أَبُو بِكُو لَعُبُمِيْرُ السَّلُولِيَّ :

وَمَطُورٌ كَحُوازِ الدَّحَارِيجِ أَبْنَرُ وَالقِمَطُورِيُ : القصيرِ الضغم . ومرأة وَمُطُورَيُ : القصيرِ الضغم . ومرأة وَمُطُودَ : قصيرة عريضة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

وَهَبْتُهُ مِن وَتُنِي قِمَطُرَهُ ، مَصْرورة الحَقْوَيْن مَثَلَ الدَّبْرَةُ

والقِمَطُورُ والقِمَطُورَة : سِنْهُ سَفَطٍ يُسَفُ من قَبْضَبٍ .

وذنب قِمَطُورُ الرِّحْلِ : شديدُها . وكلب قِمَطُورُ الرِّجْلِ إذا كان به عَقَّالُ من اعْوِجاج ساقيه ؛ قال الطِّر مَّاح بصف كلباً :

معيد في قسطو الرّجل المعتلف الشبا ، شر تنبيث سواك الكف ، تشون البراني

وشر قمطر وفيماطر ومقمطر . واقسطر الشر : واقسطر عليه الشيء : تراحم . واقسطر الشر : نهيا . ويقال : اقسمطر ت عليه الحجارة أي تراكمت وأظلات : قالت خنساء تصف قبرا : مقسطر ات وأحجار . والمنقسطر : المجتمع . واقسطر ت العقرب إذا عطفت ذنبها وجمعت ننفسها .

نكحها . وقَمَّطُسَ القِرْبَة : سَدَّها بالوكاء . وقَمَّطُسَ القِرْبَة أَبِضاً : ملاَّها ؛ عن اللحياني . وقمَّطُسَ العدو أي هرب ؛ عن ابن الأعرابي . ويوم مُقْمَطُسِ وقمُّاطِرُ وقمَّطُسُ مِنْ المعنين لشدته ، وقبل : إذا كان شديداً عليظاً ؛ فال الشاعر :

وقَمَنْطُرَ المرأةِ وقَمِنْطُسَ جِنَادِيتُهُ قَمَنْظُرَةً :

َبَنِي عَمِّنَا ، كَالَ تَلَدُّكُرُونَ بِلاَءَنَا عليكم ، إذا ماكان يوم قُمُعاطِر ُ ؟

بضم القاف . وأقَّ مُطَرَّ يومُنا : أَسْتَدَّ . وفي التنزيل العزيز : إنا نخاف من دبنا يوماً عَبُوساً قَمَ طُر يواً؟ جاء في النفسير : أَنه يُعَلِّسُ الوَجْهُ فيجمع ما بين العينين، وهذا شأئع في اللغة وشرَّ قَمَ طُرَ يو: شديد. العينين، وهذا شأئع في اللغة وشرَّ قَمَ طُرَ يو: شديد. الليث : سُرَّ قَمُ الطِرْ وَقَعِيْطُورُ وَقِيْطُورُ ؟ وأَنشد:

و كنت إذا قومي رَمَو ْنِي رَمَيْتُهُم عُسْقُطِنَةٍ الْأَحْمَالَ ، فَقُمَاءً قِمْطُسُ

ويقال : اقشكطرَ ت الناقة إذا رفعت دنيها وجمعت قُطْرُ يَنْهَا وزَمَّت بَأَنْهَا . والمُقْمَطرَ : المنتشر .

واقْ مَطَرَ الشيء : انْنَتَشْر ، وقيل : تَقَبَّضَ كَأَنه ضد ، قال الشاعر :

> قد تَعَلَّتُ تَشُوْهُ تَزُبُكُونُ تَكُسُو اسْتُهَا لَحْماً وتَقَمَّطُونُ

التهذيب: ومن الأحاجي: ها أبيض سطرا ، أسود طهرا ، يُشي قَمَطُرا ، ويَبُول قَطرا ؟ وهو القُدْفُدُ . وقوله: يمشي قبطرا أي مجتمعاً . وكل شيء جمعته ، فقد قَمَطُرَ تَه ، والقبطر في القبطرة : المعتمد ، فقد الكتب ؛ قال ابن السكيت : لا يقال بالتشديد ؛ وينشد :

لبس بعلم ما يعي القيطر ، ما العلم إلا ما وعاه الصدر

والجمع فتناطير .

قنبو: قَنْبُورُ ، بالفتح: اسم رجل . والقِنْبِيرُ والقُنْنَبِيرُ : صَرْبُ مِن النبات . اللبث : القُنْنَبِيرُ نبات تسبيه أهل العراق البقر يُمَثِّي كدَواء المَشِيِّ . اللبث : القُنْبُرُ صَرْبُ مِن الحُبْرِ . قال : ودجاجة قَنْنَبُرانِيَّة وهي التي على وأسها قَنْبُرَة

قال: ودجاجة قَائَبُرانِية وهي التي على راسها فسيره أي فضل ريش قائمة مثل ما على وأس القنبر. وقال أبو الدُّقَيْش: قَنْبُرتها التي على وأسها ؟

قنار : القَنْشُر : القصير .

قنجو: ابن الأعرابي: القُنْجُونُ الرَجْلِ الصَّهْيِرِ الرَّأْسِ الضعيف العقل .

قنخو : القِنْدُو ُ : الصَّلْبُ ُ الرأْسِ الباقي على النَّطَاحِ ؛ قال الليث : ما أدري ما صحه ، قال : وأَظن الصواب القِنَّصُ . والقُناخِرِيّ والقِنَّخْرُ ُ والقِنَّخْرَة مِشْهُ ُ

صَحْرَة تنقلع مِن أعلى الجبل وفيها كرخـاوة ، وهي أصغر لمن الفنــُديرة .

والقِنْخَيْرَةُ والقُنْخُورَةُ: الصخرة العظيمة المُنْتَفَلَّقةً. والقِنْخُرُ والقُنَاخِرُ: العظيم الجُنْتَة. وأنف قُنَاخِرُ : ضخم. وامرأة قَنَاخِرَ : صَحْمة الليث: القِنَّخُرُ

الواسع المنتخر ين والقم الشديد الصوت . قندفو : التهذيب في الحماسي : أن دريد : القَنْدَ فيورُ

العجوز . قنسر : القِنَسْسُ والقِنَسْسِيّ : الكبير المُسينّ الذي أَتَى عليه الدهر ؛ قال العجاج :

> أَطَرَباً وأنت قنسُريُّ ? والدَّهْرُ بالإنسان دُوّاديُّ أَفْنِي القرونَ ؛ وهو قَعْسَريُّ

وقيل: لم يسمع هذا إلا في بيت العجاج وذكره الجوهري في ترجمة قسر ؛ قال ابن بري: وصوابه أن يذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة

النون . والطرّربُ : خفة تلحق الإنسان عند السرور وعند الحزن ، والمراد به في هذا البيت السرور ، مخاطب نفسه فيقول : أَتَطَرّبُ لمال اللهو طَرَبَ الشّبانِ وأنت شيخ مُسين ? وقوله دَوَّارِيُّ أي ذو دَوَرانِ

يَدُورُ بالإنسان مرة كذا ومرة كذا . والقَعْسَرِيّ : القريّ الشديد . وكل قديم : قِنَاسُرُ ، وقد تُقَانُسُرَ وقَنَاسُرَ له السِّنُ . ويقال للشيخ إذا وَلَنَّى وعَسَا : قد قَنَاسُرَ ، الدهرُ ؛ ومنه قول الشاعر :

> وقَىنْسَرَتْهُ أُمُورٌ فَاقْسَأَنَّ لَمَا ؟ وقد تَعْنَى ظَهْرَ ۚ دَهْرُ وَقَدَّكَبِرِا

ابن سیده : وقنتسرین وقنتسرین وقنتسرون وقنتسرون کوره بالشام، وهي أحد أجنادها، فعن

قال فنسرون فالنسب إليه قنسريني ، ومن قال ونسرون فالنسب إليه قنسري لأن لفظه لفظ الجمع، ووجه الجمع أنهم جعلوا كل ناحية من وننسرين كأنه والناحية والجهة مؤنثنان وكأنه قد كان ينبغي أن يكون في الواحد هاء فصار فناسر المشقد وكأنه ينبغي أن يكون في الواحد قنسرة ، فلما لم تظهر الهاء وكان فينسر في القياس في فنالله وظه عوضوا الجمع بالواو والنون ، والقول في ذلك مُجْرى أرض في قولهم أرضون ، والقول في ذلك مُجْرى أرض في قولهم أرضون ، والقول في فلسطين والسيد عين ويسرين وتصيين وصريفين وعاندين كالقول في قنسرين وتصيين وصريفين وعاندين كالقول في قنسرين الجوهري في توجمة قسر : وقنسرون بلد بالشام ، بكسر وتفتح ؛ وأنشد ثعلب بالفتح هذا البيت لعكرسة الضبي يوثي بنيه :

سَقَى اللهُ فِنْسَاناً ورائِي تَرَكْتُهُم بِحاصِر قِنْسُونِ ، من سَبَلِ القَطْرِ

قال ابن بري : صواب إنشاده :

سقى الله أجداثاً ورائي تركتها

وحاضر ُ قِنْسُرِينَ : موضع الإقامة على الماء من قِنْسُرِينَ ؟ وبعد البيت :

المَعَسُري القدوارت وضبَّت قَبُورُهُمُ المُعَسُرِي القَدَّورُهُمُ السُّمْرِ السُّمْرِ السُّمْرِ السُّمْرِ

یُذکر ُنیہم کل خیر دایت وشرّ ، فنا أَنْفَكُ منهم علی 'ذکر

يويد أنهم كانوا يأتون الحير ويجتنبون الشر ، فإذا وأيت من وأيت من يأتي خيراً ذكر تهم ، وإذا وأيت من يأتي شراً ولا ينهاه عنه أحد ذكرتهم .

١ قوله « وعاندين » في ياقوت : بلفظ المثنى .

قنشو : القُنْشُورَةُ : التي لا تحيض .

قنص : التهذيب في الرباعي : قُنْاصِرِينُ مُوضَعُ بالشام. قنصع : القِنْصَعْرُ من الرجال : القصير العنق والطهر المُكَتَّلُ ؛ وأنشد :

> لا تعدي ، بالشيظم السبطر الباسط الباع الشديد الأمر ، كل كنيم حمق فينصعر

قال الأزهري : وضربته حتى اقنعننصر أي تقاصر للى الأرض ، وهو مُقْعَنْصر ، قد م العين على النون حتى يحسن إخفاؤه فإنها لو كانت بجنب القاف ظهرت ، وهكذا يفعلون في افسعندلك يقلبون البناء حتى لا تكون النون قبل الحروف الحلقية ، وإنما أدخلت هذه في حد الرباعي في قول من يقول : البناء رباعي والنون زائدة .

قنطو: القَنْطَرَة ، معروفة: الجِسْرُ ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : هُو أَزَجْ بِنِنَى بِالآجُرْ ۚ أَوْ بِالحَبَارَةُ عَلَى المَـاءُ يُعْشَرُ ، عليه ؛ قال طَرْفَة :

> كَفَيْطُرَةِ الرُّومِيِّ أَفْسَمَ رَبُّهَا لَتَنْكُنْنَفَنْ ، حَيْ تُشَادَ بِقَرْمَدِ

وقيل: القَنْطَرَة ما ارتفع من البنيان. وقَنْطَرَ الرجلُّ: ترك البَدُّو وأقام بالأمصار والقُرَّى ،وقيل: أقام في أيّ موضع قام.

والقنطار : معياد ، قيل : وَزَن ُ أُربِعِين أُوقية من ذهب ، ويقال : ألف ومائة دينار ، وقيل : مائة وعشرون رطلا ، وعن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقية ، وقيل : سبعون ألف دينار ، وهو بلغة بَرْبَر ألف مثقال من ذهب أو فضة ، وقال ابن عباس : ثمانون ألف درهم ، وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال، وقال السُّد ي : مائة رطل من ذهب أو فضة ، وهو

بالسِّريانية مِلْ و مَسْكُ ثَوْر دَهِبًا أَوْ فَضَةً ﴾ ومن قُولُم : قُنَاطِيرٌ مُقَنَّطُرَةٌ : وفي التنزيل العزيز : والقَنَاطِيرِ المُثَمَّنُطُوةِ . وفي الحديث : من قَـامَ بِٱلْفَ آيَة كُتِبَ مِن الْتَقَنْطِرِينَ ؟ أَي أَعْطِي َ فِنْطَاواً من الأَجْر . وروى أبو هريرة عـن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : القِنْطار ُ اثنا عشر أَلْف أُوقية ، الأوقية خير نما بين السباء والأرض. وروى ابن عباس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : من قرأ أربعبالة آية كتب له قنطان ؛ القنطار مالة منقال؛ المثقال عشرون قيراطاً ، القيراط مثل وأحد. أبو عبيدة: القَناطِيرِ واحدها قِنْطَارَ ، قال : ولا نَجِـد العرب تعرُّف وَزُنِّهِ وَلاَّ وَأَحَدُ لَهُ مِنْ أَفْظُهِ ﴾ يقولون ﴿ هَـُـو قَدَوْ وَزُوْنِ مُسَلِّكِ أَوْنِ دَهِبِأً . وَالمُقَنَّطَوَةُ : مُفَنَّعُلَة مِن لفظه أي مُنتَسَّة ، كما قالوا ألف مُؤَلَّفَة مُتَسَّمة عَ ويجبوز القناطير في الكلام ، والمُنْقَدُّطُ رَةُ تُسْعَةً ، والقناطير ثلاثة ، ومعنى المُثَمَّدُّطُ رَةً المُضَعَّفة . قال ثعلب : المتلف الناس في القنطار ما هو ، فقالت طائفة : مَائَة أُوقية مِن ذُهِبٍ ، وقيل : مائة أوقية من الفضة ، وقيل : ألف أوقية من الذهب، وقيل : أَلْفَ أُوقية من الفضة ، وقيل : وَمَلُ \* مُسَيِّك ثور ذهباً ، وقيل ؛ مل مسك ثور فضة ، ويقال : أَرْبِعَةُ آلَافَ دَيِنَارُ ﴾ ويقال : أَرْبِعَـةُ آلَافُ دَوْهُمْ ﴾ قال : والمعمول عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة Tلاف دينار . قال : وقوله المُقَنْظُوة ، يقال : قد قَسْطَرَ زيد إذا ملك أربعة آلاف ديناد، فإذا قالوا قَنَاطِيرٌ مُقَنَّطِرَةً فِمِعْنَاهَا ثَلاثَةً أَدُّوارٍ كُوْرُرُ وَدُوْرُ ۖ وَدُورُهُ ، فمحصولها اثنيا عشر ألف ديثار ، وفي الحديث : أن صَغُوانِ بنَ أُمُيَّة فَتَنْطَسَ فِي الجَاهِلَيَّة وقَنْظُرَ أَبُوهُ } أي صادله قَنْظار من المال . أبن سيده ؛ قَـُنْطُرَ الرَّجَلُ مِلْكُ مِالاً كَثْيُراً كَأَنَّهُ يُوزُنَّ بِالقَنْطَارِ.

وقِنْطَار مُقَنْطَر : مُكَنَّل . والقِنْطَارُ : العُقَادة المُقَادة المُقادة المُقادة المُقادد : طلاة العُود النَّخُور .

والقنطير والقنطر ، بالكسر : الداهية ؛ قبال الشاعر :

إنَّ الغريف يَجُنُّ ذاتَ القِنْطِرِ

الغريف : الأَجَمَةُ . ويقال : جاء فلان بالقِبْطِيرِ ، وهي الداهية ؛ وأنشد شهر :

وكلُّ المرىءِ لاق من الأمر قِنْطُرِا وأنشد محمد بن إسحق السَّعْدي :

لَعَمَّرِي لقد لاقتى الطَّلْتِيْلِيُ فَنْطُرِاً من الدَّهْرِ ، إنَّ الدَّهْرُ جَمْ قَنَاطِرُ ،

قنفو: القَنْفُر: شَجْر مثل الكَبَر إلا أَمَا أَعْلَطُ أَسُو الْ وعُوداً وثرتها كثمرته ولا ينبت في الصخر ؛ حكا أبو حنفة .

 قوله « والقنطار طلاء » عبارة القاموس وشرحه : والقنطار بالكسر ، طراء لمود البخور. هكذا في سائر النسخ،وفي اللسا طلاء لمود البخور .

قَنْفُو : الـُقْنِفِيرِ ُ وَالقُنَافِرِ ُ : القصيرِ .

قنور: القَنَوَّرُ ، بَنشديد الواو: الشديدُ الضَّغْمُ الرَّاسُ مِن كُلُ شِيءً . وكُلُّ فَظَّ عَليظٍ : فَنَوَّرُ ، وَالْمُ فَظَّ عَليظٍ : فَنَوَّرُ ، وَالْمُ

حَمَّال أَثقالٍ بِهَا فَنَنُورٌرُ وأَنشد ابن الأَعرابي :

أَرْسُلُ فَيُهَا سَسِطاً لَمْ يَقْفَرٍ ، قَـنَـوَّرًا زادَ على القَـنَـوَّرِ

والقَنُورُ : السيءُ الخُلْق ، وقيل : الشَّرِسُ الصعب من كل شيء . والقِنَّورُ نُ : العبد ؛ عن كراع . قال ابن سيده : والقِنَّورُ نُ الدَّعِيَّ ، وليس بثبَت ، وبعير قَنْسُورُ نُ . ويقال : هو الشَّرِسُ الصعب من كل شيء . قال أبو عبرو : قال أحمد بن يجبى في باب فعَّولُ ل : القنورُ الطويل والقِنَّورُ العبد ؛ قاله ابن الأعرابي ؛ وأنشد أبو المكارم :

أَضْعَتْ حَلَائِلُ قِنْوْدِ مُجَدَّعَةً، لِمُصْرَعِ العبدِ قِنْوْدِ بِن قِنْودِ

والقِنَّارُ والقِنَّارَةُ : الحُشبة 'يعَلِّقُ عليها القَصَّابُ اللَّهِمَ ، ليس من كلام العرب .

وقَتَدُّورٌ : اسم ماء ؛ قال الأعشى :

بَعْرَ الكَرْ يُ بِهِ بُعُورَ سَبُوفة كَنْفَا ، وغادَره على قَنْثُورِ

قَــال الأَدْهَرِي : وَوَأَبِتَ فِي البِـادِيةِ مَلَاّحَةُ 'تَدْعَى قَـَـُتُّورَ ' بُوزْنَ سَفُّودٍ ' قال : وَمِلْسُمُهَا أَجُودِ مِلْتُحِـرِ وأَبِيّه .

وفي نوادر الأعراب: رجل 'مقنَّور" ومُقنَّر" ورجل مُكنُّور"ومُكنِّر" إذا كان ضَغَماً سَمِجاً أو مُعنَّبَّاً عِمَّةً جافية .

قهو : القَهْرُ : الغَلَّـبة والأَخد من فوق . والقَهَّارُ : من صفات الله عز وجل. قال الأَزهري : والله القاهرُ

القَهَّار، فَهُرَ خَلْقَهُ بسلطانه وقدرته وصَرَّفهم على ما أراد طوعاً وكرها، والقهَّار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الحلق. وقابَرَه يَقْهُرُهُ

القاهر هو الغالب جميع الحلق . وقَهَرَه يَقْهُرُهُ وَقَهُرَه بِنَقْهُرُهُ وَقَهُرَهُ وَقَهُرَهُ وَقَهُرَا أَي مَنْ غَيْرِ وَخَالُهُ مَقْهُورِينَ . وَأَقْهُرَ الرجلُ : صاد أصحابُه مَقْهُورِينَ . وأقْهُرَ الرجلُ : وجده مقهوراً ؛ وقال المنتَّبُلُ وأَقْهُرَ الرجلَ : وَجده مقهوراً ؛ وقال المنتَّبُلُ السَّعْدِي يَجِو الزَّبْرِقَانَ وقومه وهم المعروفون

تَمَنَّى حُصَيْنُ أَن يَسُودَ جِذَاعَهُ ، فأَمْسَى حُصَيْنَ قد أَذَلَ وأَقْهُرَا

بالجداع:

على مَا لَمْ يَسِمَ فَاعِلَهُ أَي وَجِدَ كَذَلِكُ ، وَالأَصْعِيْ يُووِيهِ قَدْ أَذَلُ وَالقَهْرِ . يُرُويهِ: قَدْ أَذَلُ وَأَقْهُرَ أَيْ صَادِ أَصَابُهُ أَذِلاً \* مَقْهُورِينَ ، وفي الأَذَهُرِي : أي صاد أَصَابُهُ أَذِلاً \* مَقْهُورِينَ ، وهو من قياس قولهم أَحْسَدَ الرَّجْلُ صاد أَمْره إلى الحسد . وحُصَين : اسم الزَّبْرِقَانِ ، وجِذَاعُهُ :

رَهُطُهُ مِن تَمِيمَ . وقَهُورَ : تُطِبَ . وفَخَدُ قَهُورَ : تُحُصُ يلقى وفَخَدُ قَهُورَ أَنْ : تَحُصُ يلقى فيه الرّضَفُ فإذا عَلَى دُورٌ عليه الدقيقُ وسيط به ثم أكل ؟ قال ابن سيده: وجدناه في بعض نسخ الإصلاح لمعقوب .

والقَهُو : موضع ببلاد بني حَمَّدة ؛ قال المُسْبَبُ بن عَلَسَ :

سُفْلَى العراق وأنت بالقَهْرِ

ويقال: أَخَذْتُ فلاناً 'فهرَةً ' بالضم ' أي اضطراراً. وقُهرَ اللحمُ إذا أَخذته النار وسال ماؤه ؛ وقال: فلما أن تَكَهُّو َجُنَا شُواءً ' به اللَّهُنَانُ مَقْهُوراً ضَيْبِحا

يقال : ضَبَحَتُه النَّارُ وَضَبَتُهُ وَقَهُرَ ثَنَّهُ إِذَا غَيْرَتُهُ . قَهْقِي : القَهْقُورُ والقَهْقَرُ ، وَبَشْدِيدِ الرَّاءِ: الْحِجْرِ الأَمْلُكُسُ الأسود الصُّلُبُ ، وكان أَحَمَدُ بن محيى يقول وحده القَهْقَارُ ؟ وقال الجُعْد ي :

بأَخْضَرَ كَالْقَهُقُرِ يَنْفُضُ وَأُسَهَ ؟ أَمَامَ رِعَالِ الْخَيْلِ، وهي تُقَرَّبُ قَالَ اللَّيْثُ : وَهُوَ اللَّهُ قُلُورَ . أَبِنَ السَّكِيْتُ : اللَّهُ قُلُوتُ

قَشْرَة حمراء تكون على لنُبِّ النخلة ؛ وأنشد : أَحْمَرُ ۚ كَالِقُهُ قُرُ ۗ وَضَّاحِ ۗ البِّكُنَّ ۗ

وقال أبو خَيْرَة: القَهْقُرُ والقُهاقِرُ وهو ما سَهَكُنْتَ به الشيء؛ وفي عبارة أخرى: هو ألحِمر الذي يُسمِّكُ أ به الشيء ، قال : والفيهر أعظم منه ؛ قال الكميت :

وكأن ، خلف حجاجها من وأسها وأمام تحبَع أَخْدَعَيْها ، القَهْقُوا وغراب قَمَاقُونُ : شديد السواد . وحِنْطَةٌ قَمَهُمَّوةً:

قد اسْوَدَّتُ بعد الخُصْرَة ، وجمعها أَيضاً فَمَهْقَرُ . وَالْقَهُٰقَرَةُ : الصَّخْرَةُ الضَّحَةِ ﴾ وجمعها أيضاً فَـهُقُرُهُ. وَالْقَهُ قُرَى: الرَّجَوْعِ إِلَى خُلْفَ، فَإِذَا قَلْتَ : وَجَعْتُ القَهْقُرَى ، فكأنك قلت : رجعت الرجوعُ الذي

يعرف بهذا الاسم لأن القَهْقُرَى صُرب من الرجوع؟ وقَهُ قُسَ الرَّجَلِ ۚ فِي مِشْيَتُهُ : فَعَلَ ذَلَكُ . وتَقَيُّهُ قُرْ : تَراجَعَ على قفاه . ويقال : رجع قلانُ القَهْقَرَى .

والرجل بُقَهْقِر ۚ فِي مِشْبَتِه إذا تَوَاجَعَ عَلَى قَفَاهُ قَهُ قُرَةً . والقَهُ قَرَى : مصدر قَهُ قَرَ إذا رجع على عقبيه . الأزهري : ان الأنبادي : إذا تُنَيِّث

القَهُقُرَى وَالْحُوْزَىٰ ثَنَيْنَكَهُ بِإِسْقَاطُ البَّاءُ فَقَلْتَ القَهْقُرَانِ وَالْحُورُ لَانِ ، اسْتَثْقَالًا اللَّهَاءُ مَعَ أَلْف

التثنية وياء التثنية ، وقد جاء في حديث رواه عكرمة وعن ابن عباس عن عمر: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم،

قال: إني أمسك مجمَّزكم هلم عن الناد وتَقَاحَمُونَ فَيَهَا تَقَاحُمُ الفَراشِ وَيَرِدُونَ عَلَيَّ الحَوْضَ وَيُذْ هَبُّ بَكُم ذَاتَ الشَّمَالُ فَأَقُولُ: يَا رُبُّ أُمِّتي ! فيقال : إنهم كانوا يمشون بَعْدُ كُ القَهْقَرَ كَي ؟

قال الأزهري: معناه الارتداد عما كانوا عليه وتكرر في الحديث ذكر القَهْقَرَى وهو المَثْنيُ ۚ إِلَى خَلَفُ من غير أن يُعيدَ وَجُهُهُ إِلَى جَهُ مَشْيَهُ ، قَيلَ : إِنَّهُ من باب القَهْر

شَمْرُ : القَهْقُرُ ، بالتخفيف ، الطّعامُ الكثيرُ الذّي في الأُوعية مَـنْضُوداً } وأنشد :

وبات ابن أدماء فيسامي القهقرا

قال شمر: الطعمام الكشير الذي في العيسة. والقُهُنْقِرَانُ ؛ دُورَيْنَة مُنْ النَصْ ؛ القَهْقُرُ العَلَيْهَا أَعُ وهو النِّس المُسِنُّ ، قال : وأَحْسَبُهُ القَرُّ هُبَ .

قُور : قالَ الرجلُ يَقُورُ ؛ مَشَى على أطراف قدمه لنُحْفِي مَشْيَه ؟ قَالَ :

وَحَقْتُ إليها، يَعْدُ مَا كُنْتُ مَنْ مِعاً على ضَرْمِها ، وانسبتُ بالليلِ قائرِرا

وَقَالَ القَانِصُ الصِّيدِ بِيَقُورُ ۗ قَـَوْنَ ۗ ; خَتَلَهُ .

والقيارَةُ : الجُنْسَيُّلُ الصغيرَ ﴾ وقالُ اللحياني : هو الجُبَيْلِ الصغير المُنتَقَطع عن الحبال. والقارَّة : الصغرة السوداء، وقيل: هي الصغرة العظيمة ، وهي أَصْغُو مِنْ الْجِبْلِ ﴾ وقيل : هي الجبيل الصغير الأسود المنفرةُ شَيِّهُ الْأَكْمَاتُهُ . وَفِي الْحَدَيْثُ : صَعْمِدُ قَالِمَ الْعَالِمُ الحبل، كأنه أواد جبلًا صغيرًا فوق الحبل، كما يقال صَعِدَ قَنْتُهُ الجبل أي أعلاه. ابن شميل: القارة مُ حُبُدُلُ مُسْتَكَدِقٌ مَكَمْمُومٌ طَوْيَـالَ فِي السَّمَاءُ لَا يَتَفُوهُ ۚ فَإِ الأرض كأنه جُنْوَة "، وهو عَظِيم مُسْتَدير. والقارَةُ

الأَكَمَة '؛ قال منظور بن مَر ثُكَدِ الأَسَدِي ":

هل تعنو ف الدار بأعلى ذي التُور ؟ قد دَرَسَت ؟ غَيْرَ رَمادٍ مَكْفُور ، مُكْتَئِب اللَّون ؛ مَر ُوحٍ تَمْطُور ، أَزْمَانَ عَيْنَاء أَسْرُور للسَّمْرُور ،

قوله: بأعلى ذي القور أي بأعلى المكان الذي بالقور، وقوله: قد درست غير رماد مكفور أي درست عمر ماد مكفور أي درست عمر الدي سفت عليه الربح التواب ففطاه و كفره، وقوله: مكتلب اللون يويد أنه يتضرب إلى السواد كما يكون وجه الكثيب، ومروح : أصابته الربح، ومطور: أصابه المطر، وعناه مبتدأ وسرور المسرور خبره، والجلة في موضع خفض بإضافة أزمان إليها، والمعنى: هل تعرف الدار في الزمان الذي كانت فيه عيناه سرور من رآها وأحبها ؟ الزمان الذي كانت فيه عيناه سرور من رآها وأحبها ؟ والقارة ألحرة في مهمي أرض ذات حجارة سود، والجمع قارات وقاد وقور حسمتى ؛ وفي قصيد كعب:

وقد تلكفع بالقور العساقيل

وفي حديث أم ذرع : على وأس قنُور وَعْثُ . قال اللّه : القُورُ جَمِعُ القَارَة ، اللّه : القُورُ جَمِعُ القَارَة ، وهي الأصاغر من الجبال والأعاظم من الآكام ، وهي منفرقة خشنة كثيرة الحجارة .

ودار قَـُوراءُ : واسعة الحوف .

والقار: القطيع الضخم من الإبل. والقارُ أيضاً: اسم للإبل ، قال الأعْلَـبُ العِجْلي:

> ما إن رأينا ملكاً أغارا أكثر منه قررة وقارا ، • وفارساً يَسْتَكِبُ الهِجارا

القِرَة والقارُ : الغنم. والهيجار : طَوْقُ المَـلِكِ، بلغةُ حَمِيْسَ ؛ قال ابن سيده: وهذا كله بالواو لأن انقلاب

الألف عن الواو عبناً أكثر من انقلابها عن الياء .
وقار الشيء قدوراً وقدوره : قطع من وسطه خرقاً
مستديراً . وقدور الجيب : فعل به مثل ذلك .
الجوهري: قبوره واقتاره كله بمعنى قطعه .
وفي حديث الاستسقاء : فتقور السحاب أي تقطع و وفي حديث الاستسقاء : فتقرر السحاب أي تقطع و وتفرق فرقا مستديرة ؟ ومنه تقوارة القبيص والجيب والبطيخ . وفي حديث معاوية : في فنائه أعنز كوهن غبر " تحليبن في مثل تقوارة عافر البعير أي منا استدار من باطن حافره يعني صغر المحلب وضيقه ، وصفه باللوم والفقر واستعار المعير حافراً محافراً ، وإنما يقال له خف .

والقُوارَة: مَا 'قَوِّرَ' مِن النُّوْبِ وَغَيْرِهِ، وَخُصَ اللَّحِيانِي به 'قوارة الأديم . وفي أمشال العرب : قَوَّدِي والنطُّ في ؟ إِنَّا يقوله الذي يُو كُنِّ بَالظُّلُّم فيسأَل صاحب فيقول : ال فتق أبق أحسن ؛ التهذيب : قال هذا المثل وجل كان لامرأته خد "ن" فطلب إليها أن تتخذ له شِيراكيْن من شَيرَج ِ اسْتِ زُوجِها ، قال : فْفَطْعِتْ بْذَلْكُ فَأَبِي أَنْ يَرْضَى دُونَ فَعَلَ مَا سَأَلَهَا ، فنظرت فلم تجد لها وجهاً تُوجو به السبيل إليه إلا بفساد ان لها و فَعَمَد ت و فعصبت على مباله عقبة " فأخفتها فعَسُمرَ عليه البول ُ فاستغاث بالبكاء ، فسألها أبوه عَمَّ أبكاه، فقالت: أخذه الأُسْرِ وقد نُعتَ له دواؤه ، فقال: وما هو? فقالت: طريدة "تُقَدُّ له من شَرَجٍ استبك ؛ فاستعظم ذلك والصبي يَسَضُوَّرُ ، فلما رأى ذلك بَخِيعَ لها به وقال لها : قَـُورْ يِي والطُّفي ، فقطعت منه طُريدة تَرْضِيةً خُليلها • ولم تَنْظُرُو سَدَادَ بَعْلِهَا وأَطلقت عن الصي وسَلَّمَتِ الطَّريدةَ إلى خليلها ويقال ذلك عند الأمر بالاستبقاء من الغرير أو عنـــــــ المَـرُونَة في سُوء الندبير وطَـكـتب ِ مــا لا يُوصَلُ إليه . وقارَ المرأة : خَتَنَها ، وهو من ذلك؛

قال حرير :

تَفَلَّقَ عِن أَنْفِ الفَرَازِ دَقِ عَارِدِ ، له فَضَلَات لم تَجِيد مِن يَقُورُ هـا

والقارة: الدُّبَةُ. والقارةُ : قوم "رماة من العرب. وفي المثل: قد أَنْصَف القارة من راماها. وقارة : قبيلة وهم عَضَل والدَّيش أبنا الهُون بن خُزيْمة من كنانة > سُمُّوا قارة " لاجتاعهم والتَّقافهم لما أراد ابن الشَّدَّاخ أَن يُفَرِّقهم في بني كنانة > قال شاعرهم:

وهم رُماة ". وفي حديث الهجرة: حتى إذا بَلَتَغ بَرْكَ الفيساد لقيه ابن الدَّغينة وهو سَيَّدُ القارة ؛ وفي التهذيب وغيره : وكانوا رُماة الحَدق في الجاهلة وهم اليوم في اليمن ينسبون إلى أسد ، والنسبة إليهم قاري " ، وزعموا أن رجلين التقيا : أحدهما قاري " والآخر أسدي " ، فقال القاري ": إن شئت صارعتك وإن شئت واميتك ، فقال : اختر ت المراماة ، فقال القاري " : قد أنصفتني ؛ وأنشد :

قد أنصف القارة من راماها ، إنا ، إذا ما فشة نكفاها ، تردد أولاها على أخراها

ثم انتزع له سهماً فَشَكَ 'فؤادَه ؛ وقيل ؛ القارَة ' في هذا المثل الدُّبَة ' ، وذكر ابن بري قال ؛ قال بعض أهل اللغة إنما قيل : وأنسصف القارَة من واماها » لحرب كانت بين قريش وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة ، قال : وكانت القارَة ' مع قريش فلما التقى الفريقان واماهم الآخرون حين رَمَتْهُم القارَة ' ، فقيل : قد أنصفكم هؤلاء الذي ساوَو م في العمل الذي هو

صناعَتُكُم، وأَراد الشَّدَّاخُ أَن يُفَرَّقُ القارَةَ فِي قَبَائِلُ كَنَانَةً فَأَبَوَّا ، وقيل فِي مثل ٍ: لا يَفْطُنُنُ الدُّبُّ الحِيارة .

ان الأعرابي: القَيِّرِ ُ الأُسْوارُ مِن الرِّمَاةِ الحَادَقُ ، مِن قارَ يَقُور .

ويقال: 'قر'ت' خُف" البعير قبو'را واقْتَرْتُهُ إذا قبور ته، وقير ت البطيخة قبورتها. والقوارة : مشتقة من قبُوارة الأديم والقر طاس ، وهو ما قبورت من وسطه ورَمَيْت ما حواليه كثوارة الجينب إذا قبور ته وقبر ته . والقوارة أيضاً: اسم لما قطعت من جوانب الشيء المنقور . وكل شيء قطعت من

وسُطِه خَرَقًا مُستَدِيرًا ، فقد قَنَوَّرْتِه .
والاقتورادُ : تَشَنَّجُ الجَلدُ وانحناءُ الصلبِ هُوَالاً
وكينَّرًا . واقنُوَرَّ الجَلدُ اقورادًا : تَشَنَّجَ ؟ كَا قال رُوْبةُ بن العَجَّاج :

وانعاج عودي كالشطيف الأخشن ي

يقال : مُعجَّتُه فانعاج أي عطفته فانعطف . والشظيف

من الشجر: الذي لم تجد ويه فصلُب وفيه أندُوه الله والتَّسَنُنُ : هو الإخْلاقُ أَ، ومنه الشَّنَةُ القر بالله والمنت وهو والقه أمقُورَة وقد اقدورً جلاها والمحنت وهر لتن . وفي حديث الصدقة : ولا مُقوردً الألباط ؛ الاقدورانُ : الاسترخاء في الجُللود والأنباط : جمع ليط ، وهو قشر العود ؛ شبالحلد لالتراقه باللحم؛ أواد غير مسترخة الجلود لهنزالها وفي حديث أبي سعيد : كجلد البعير المنقور وقي حديث أبي سعيد : كجلد البعير المنقورة

حتى تَرَى أَعْجازَه تَقُورُهُ

اللمل ُ إِذَا تَهَـَوَّرُ ﴾ قال ذو الزمة : أ

واقْنْتَرْ"تُ حديثَ القوم إذا كِحَنْتَ عنه . وتُقَوَّا

أَي تَذَّهُبُ وَتُدُّبُرُ . وانْقارَتِ الرَّكِيَّةُ انْقياراً إذا تَهَدَّمت ؛ قالَ الأَزهري: وهو مأْخود من قولك تُقرَّنُه فانْقارَ ؛ قال الهُذَالي :

> جاد وعَقَّتُ مُزْنَهُ الربحُ ، وانْ سقارَ به العَرْضُ ولم يَشْمَلُ

أَرَاد : كَأَنَّ عَرْضَ السَّحَابِ انْقَارَ أَي وقعت منه قطعة لكثرة انصاب الماء ، وأصله من 'قرْتُ عَيْنَهَ إذا قلعتها .

والقَوَرُ: العَوَرُ ، وقد 'قرْتُ فلاناً إذا فقأت عينه ، وتَقَوَّرَتِ الحَيةُ إذا تَكَنَّت ؛ قال الشاعر يصف حية : تَسْرِي إلى الصَّوْت ، والظلماءُ داجِنَةً " ،

ا تَقُولُو السَّيْلِ لِاقِي الْحَيْدُ فَاطَّلُعُا

وانتقارَتِ البيّرُ : انهدمت .

ويومُ ذي قان : يومُ لبني تشيّبانَ وكان أَبْرَوبِيْرُ أَغْزَاهُمُ جيشاً فظَفِرتُ بنو شببان ، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجم .

وفلان أبن عبد القاري : منسوب إلى القارة ، وعبد مُسَوَّ أَنْ اللهِ القارَة ، وعبد مُسَوَّ نُ ولا يضاف .

ُمَنُونَ ۗ وَلَا يَضَافَ . والاخْنُورِارُ : الضَّنْرُ والتَّغَيَّر ، وهو أَيضاً السَّمَنُ ُ

ضيد ؛ قال : قَدْرُا كَأَنَ وَضِينَهُ مُ

بِنِيقٍ ، إذا ما رامة العُقْرَ أَحْجَمَا وِالقَوْرُ : الحَمَّلُ الحَمَّدُ الحَديثُ من القطن؛ حكاه

أبو حنيفة وقال مرة: هو من القطن ما زرع من عامه. ولقيت منــه الأقـْـُورِينَ والأَمَرِّينَ والبُرَحِــينَ والأَقـُـورَيِّـاتِ : وهي الدواهي العظام ؛ قال نَهانُ

وكنا ، قَمَالُ مُلْكُ بِنِي مُلْكَيْمٍ ، نَصْرُمُهُمُ الدَّواهِي الأَقْوَرِينَا

ابن تُـو سعّة :

والقُور : التراب المجتمع . وقو ران : موضع . الليث : القادية طائر من السُّودانيًات أَكْثَر ما تأكل العنب والزيتون ، وجمعها قبوادي ، سست قارية لسوادها تشبها بالقاد القيل كان قال سبت قارية لسوادها تشبها بالقاد القيل قارية ، متخفيف الياء . وروي عن وهي عند العرب قارية ، بتخفيف الياء . وروي عن الكسائي : القادية طير نخضر ، وهي التي تُدعي القوادير . قال: والقري أول طير قُطُوعاً ، نخض مود المناقير طوالها أضغم من الحُطاف ، وروى

طائر مشؤوم عند العرب، وهو الشقر ًاق . واقدورًت الأرضُ اقدوراراً إذا ذهب نباتها. وجاءت الإبل مُقورَدًة أي شاسفة ً ؛ وأنشد :

أبو حاتم عن الأصمعي : القارية ' طير أخضر وليس

بالطائر الذي نعرف نحن، وقال ابن الأعرابي: القارية '

ثم فَنَفَلَنْ قَنْفِلًا مُقُورًا

قَعَلَنْ أَي ضَمَر ْنَ ويَبِسْنَ ؟ قال أَبُو وَجُزْهَ يَصِفَ نَاقَةَ قَدْ ضَمُرَتْ :

> كَأَمَّا اقْنُورَ فِي أَنْسَاعِهِا لَهُنَّ " ثُورَمَّع "، بسوادِ الليلِ ، مَكْمُول "

والمُنْفُورُ أَيضاً مِن الحَيلِ: الضامر ؛ قال بشر: يُضَمَّرُ الأَصائِسُ فهو نَهَدُ \* أَقَبُ مُقَلِّصٌ ، فيه اقْلُورارُ

قير: القير والقار : لغتان ، وهو صُعبُد يذاب في الإبل فيُسْتَخْرَجُ منه القار وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل ، ومنه ضرب تُحْشَى به الحالاخيل والأسورة . وقير ت السفينة : طليتها بالقار ، وقيل : هو الرقت ؛ وقد قير الحاب في قور. والقارُ : شَّجر 'مر ' ؛ قال بِشُر ' بن أبي خازم :

يَسُومُونَ الصَّلاحَ بِذَاتَ كَمْفَ ،

وما فيها لهم سَلَع وقار ُ
وحكى أبو حنيفة عن ابن الأعرابي : هذا أقْنيَر ' من ذلك أي أمر " . ورجل قييُور" : خامل النَّسَب .
وقييًّار " : اسم رجل وهو أيضًا اسم فرس ؛ قال ضابي البُر ْجُمِي " :

فين يَكُ أَمْسَى بالمدينة رَحْلُه ، فإني ، وقيّاداً بها ، لغريب وما عاجلات الطير تديني من الفتى نجاحاً ، ولا عن رَيْشِهِن نَحِيب ورب أمور لا تضير لا ضير ألا ضير ألا صير ألا والمثلب من مخشانها والمشلف والمنتب فيمن لا يُوطِن نفشه وفي المثان تفريط وفي الحزم فحوة ، ويُحْطى في الحدس الفتى ويُصيب ويُحطى في الحدس الفتى ويُصيب

قوله: وما عاجلات الطير يريد التي تُقَدَّمُ للطيران فَيَزْجُرُ بِهَا الإنسانُ إِذَا حَرَجَ وَإِن أَبَطَأَت عليه وانتظرها فقد واثبَتْ ، والأول عندهم محمود والثاني مذموم ، يقول : ليس النَّجْحُ بأن تُعَجَّلُ الطيرُ وليس الحَيْبَةُ في إبطائها . التهذيب : سمي الفرس قياراً لسواده . الجوهري : وقياد قيل اسم جمل ضابي ، بن الحرث البُرْجُمُوي : وقياد :

## فَإِنِّي وَقَيَّانٌ بِهَا لِلْغَرِيبُ أَ

قال : فيرفع قَـَــَّار على الموضع ، قــال ابن بري : قَــَـّـّار قيل هو اسم لجمله ، وقيل : هو اسم لفرسه ؛ يقول: من كان بالمدينة بيته ومنزله فلست منها ولا لي

بها منول ، وكان عثمان ، رضي الله عنه ، حبسه الفر ية افتراها وذلك أنه استعار كلباً من بعض بني تهشك يقال له قر حان ، فطال مكثه عنده وطلبوه ، فامتنع عليهم فمر ضوا له وأخذوه منه ، فغضب فر مَى أُمَّهم بالكلب ، وله في ذلك شعر معروف ، فاعتقله عثمان في حبسه إلى أن مات عثمان ، وضي الله عنه ، وكان هم " بقتل عثمان لما أمر محبسه ؛ ولهذا يقول :

تَمَمَّتُنْ ﴾ ولم أفْعُلُ ، وكَدْتُ وَلَيْنَتَنِي وَلَيْنَانِي وَلَيْنَانِي وَلَيْنَانِي وَلَيْنَانُ

وفي حديث مجاهد: يَغَدُّو الشيطانُ بِقَيْرُ وَانِهِ الْحَالَمُ اللهُ مَا لاَ يَعْلَمُ السُّوق فلا يزال بَهْرُ العرش بما يَعْلَمُ اللهُ مَا لاَ يَعْلَمُ قَالَ ابنِ الْأَثْيرِ: القَيْرُ وَانَ معظمُ العسكرِ والقافل من الحماعة ، وقيل : إنه مُعبَرَّب « كاروان » وها بالفاوسية القافلة ، وأواد بالقيروان أصحاب الشيطان وأعوانه ، وقوله : يعلم الله ما لا يعلم يعني أنه يحمل الناس على أن يقولوا يعلم الله صدا الأسياء يعلم الله خلافة ، ويعلم الله من ألفاظ القسم ،

## فصل الكاف

كو : الكبير في صفة الله تعالى : العظيم الجلس والمُسَكَمِّر الذي تكبَّر عن ظلم عباده، والكبير عظم عباده، والكبير وطلبة أنه أنه أنه أنه المتكبر والكبير أي العظيم في أسباء الله تعالى المتحالى عن صفات الجلق ، وقبل المتعالى عن صفات الجلق ، وقبل المتحالى عن صفات الجلق ، وقبل المتحالى على عماة خلقه، والتاء فيه للنفر د والتَّخصُ لا تاء التَّعاطى والتَّكلُفُ

والكبير ياء : العَظَّبَةَ والملكَ ﴾ وقبل : هي عبا عن كمال الذّات وكمال الوجود ولا يوصف بما إلا ا في اللغة ؛ وأنشد بعضهم :

نَأْتِي النساءَ على أطنهارِ هِن "، ولا نأْتِي النساءَ إذا أكبرُ نَ إكباراً.

قَالَ أَبُو مُنْصُورٌ : وَإِنْ صَحَتْ هَذَهُ اللَّفَظَّةُ فِي اللَّغَةُ بَعْنَى الحيض فلها مَخْرَجٌ حَسَنٌ ، وذلك أن المرأة أوَّلَ ما تحيض فقد خرجت من حد الصَّعَر إلى حد الكبر، فقيل لها : أَكْبَرَتْ أي حاصت فدخلت في حمد الكير المتوجب عليها الأمر والنهي . وروى عن أبي الهيثم أنه قال : سألت رجلًا من طيء فقلت : يا أخا طيء ، ألك زوجة ? قال: لا والله ما تزوُّحت وقد 'وعِدْت' في ابنة عم لي ، قلت : وما سنُّهما ? قال : قد أكثبَرَتْ أو كَبِيرَتْ ، قلت : ما أَكْبَرَ تَ ? قال : حاضت . قال أبو منصور : فلغة الطائي تصحح أن إكبارَ المرأة أول حيضها إلا أن هاء الكناية في قوله تعالى أكثبَر نه تنفي هذا المعنى، فالصحيح أَنْهِنَ لَمَا رَأَيْنَ يُوسُفُ رَاعَهُنَّ جَمَالُهُ فَأَعْظَمْنُهُ. وروى الأزهري بسنده عِن أَنْ عَبَاسَ فِي قُولُهُ تَعَالَى : فَلَمَا رأينه أكبرنه ، قال : حضَّن ؟ قال أبو منصور : فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له وجعلنا الهاء في قوله أكبرنه هاء وقفة لا هاء كناية، والله أعلم بما أراد. واستُتَكُمْبَارُ الْكَفَارِ ﴿ أَنْ لَا يَقُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ ۗ ؟ ومنه قوله : إنهام كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ؛ وهذا هو الكيبر ُ الذي قال النبي، صلى الله عليه وسلم : إن من كان في قلبه مِثْقال ُ ` ذر"ة من كيبر إلم يدخل الجنة ، قال : يعني به الشرك ، والله أعلم ، لا أن ينكبر الإنسان على مخلوق مشله وهو مؤمن بربه . والاستكبار : الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتَكَبُّراً . ابن بُؤرُوجٍ : يقال هذه الجارية من كُبُرَى بناتِ فلان ومن صُغْرَى بناته، يريدون من صفار بناته، ويقولون من وسطى بنات تعالى، وقد تكرر ذكرهما في الحديث، وهما من الكيثر ، بالكسر، وهو العظمة .

ويقال كَبْرُ بالضم يَكْبُرُ أَي عَظْمُ ، فهو كبير. ان سيده : الكِيْسُ نقيض الصَّغَرُ ، كَسُرَ كِيْرًا وكُنْراً فِهُو كَبِيرٍ وكُنَّارٍ وكُنَّارٍ ، بالتشديد إذا أفرط ، والأنثى بالهاء ، والجمع كبار" وكبَّادون". وأستعمل أبو حنيفة الكِبْرَ في البُسْمُر ونجوه من التمر، ويقال : علاه المُسَكِّمْتِورُ ، والاسم الكَبْرَةُ ، بالفتح، وكَبُرَ بالضم يَكْبُر أي عظم . وقال مجاهد في قوله تعالى: قال كبير م ألم تعلموا أن أباك؟ أي أعْلَمُهم لأنه كان رئيسهم وأما أكبرهم في السَّنِّ فَرُوبِيلٌ وَالْرُئْسِ ُ كَانِ تَشْمُعُونَ ﴾ وقال الكسائي في روايته : كَبِيرهم يَهُوذا . وقوله تعالى : إنه لكبيركم الذي علَّمُكُمُ السَّحْرَ ﴾ أي 'معلَّمُكُم ورئيسكم. والصبي بالحجاز إذا جاء من عند مُعلِّبه قال: جثت من عند كبيري. واسْنَكُمْبُر الشيءَ : رآه كبيراً وعَظُمُ عنده ؛ عن ابن جني . والمتكنبُوراء : الكيبَارُ. ويقال: سادُوكِ كايرًا عن كايرٍ أي كبيرًا عن كبيرٍ ، وورَيْنُوا المُجَدُدُ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، وَأَكْتَرَ أَكْتَبَرَ . وفي حديث الأقرع والأبرَصِ : وَوَثْنَتُهُ كَايِراً عَن كابِرٍ أي ورثته عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كبير في العز والشرف. التهذيب : ويقال ودثوا المجد كابراً عن كابر أي عظيماً وكبيراً عن كبير ، وأكسرُنتُ الشيءَ أي استعظمته . الليث: المُثَلُوكُ الأَكَابِرُ جِمَاعَة الأَكْتُسْرِ ولا تجوز التَّكِرَةُ فلا تقول مُلُوك أَكَابِرُ وَلَا رَجَالٌ أَكَايِرُ ۖ لأَنَّهُ لَيْسَ بِنَعْتَ إِنَّمَا هُو تَعْجَبٍ . وكُبُّرُ الأَمْرُ : جعله كبيراً ، واسْتَكْبُرَهُ : وآهُ كبيراً ؛ وأما قوله تعالى : فلما كَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ ؛ فأكثر المفسرين يقولون ا: أعظمُنْهُ . وروي عن مجاهد أنه قال : أكبرنه حَضْنَ وليس ذلك بالمعروف

فلان يويدون من أوساط بنات فلان " فأما قولهم : الله أكبر ، فإن بعضهم يجعله بمعنى كبيير ، وحمله سيبويه على الحذف أي أكبر من كل شيء، كما تقول: أنت أفضل ، تويد : من غيرك .

وكبّر : قال : الله أكبر . والتكبير : التعظيم . وفي حديث الأدان : الله أكبر . التهذيب : وأسا قول المطلي الله أكبر وكذلك قول المؤذن ففيه قولان: أحدهما أن معناه الله كبير فوضع أفعل موضع فعيل كقوله تعالى: وهو أهو ن عليه ؛ أي هو هيّن عليه ؛ ومثله قول معن بن أوس :

لَعَبُورُكُ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لأُو ْجَلُّ

معناه إني وجل ، والقول الآخر أن فيه ضيراً ، المعنى الله أكبر كبير ، وكذلك الله الأعز أي أعَن عَزيز ؛ قال الفرزدق :

إن الذي سَمَكُ السَّمَاءُ بُنَى لَنَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أي عزيزة طويلة ، وقيل : معناه الله أكبر من كل شيء أي أعظم ، فحدف لوضوح معناه ، وأكبر خبر ، والأخبار لا ينكر حذفها ، وقيل : معناه الله أكبر من أن بُعرف كنه كبريائه وعظمته ، وإنما قد را له ذلك وأو ل لأن أفعل فعل يلزمه الألف واللام أو الإضافة كالأكبر وأكبر القوم ، والراء في أكبر في الأذان والصلاة ساكنة لا تضم للوقف ، فإذا رُصِل بكلام ضم . وفي الحديث : كان إذا افتتح الصلاة على الله أكبر كبيراً ، منصوب بإضاد فعل كأنه قال أكبر كبيراً ، وقيل : هو منصوب على القطع من اسم الله ، وروى الأزهري عن ان جُبير ابن مطعم عن أبيه : أنه وأى النبي " صلى الله عليه وسلم ، يصلى قال : فكبيراً وقال : الله أكبر كبيراً ، وقال : الله أكبر كبيراً ،

ثلاث مرات ، ثم ذكر الحديث بطوله ؛ قال أبو منصور : نصب كبيراً لأنه أقامه مقام المصدر لأن معنى قوله الله أكبر أكبر الله كبيراً بعنى تكبيراً ، يدل على ذلك ما دوي عن الحسن : أن ني الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا قام إلى صلاته من الليل قال : لا إله إلا الله ، الله أكبر كبيراً ، ثلاث مرات ، فقوله كبيراً بعنى تكبيراً فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وقوله : الحمد لله كثيراً أي أحمة الله حمداً كثيراً أي أحمة الله حمداً كثيراً أي أحمة

والحَسِرُ : في السن ؛ و كَسِرَ الرجلُ والداوة بُكُمْسِرُ الرجلُ والداوة بُكُمْسِرُ المَّاء ، فهو كبير : طعن في السن ؛ وقد عَلَمَنْه كَسِرَ أَنَّ ومكبُرة ومكبَّرِ ومكبُّر أَنَّ السن والحَسِرُ ؛ مصدر الكبيرِ في السنّ من الناس والدواب ويقال السنف والنّصلِ العنبي الذي قندُ مَ : عَلَمَنْهُ كُسُرَة ؛ ومنه قوله :

تسلاجه أيشرب اللاني عَلَمَتُها ، بِينَشْرِبِ ، كَبْرَة " بعد المُرونِ

ابن سيده : ويقال للنصل العنيق الذي قد علاه صداً أ فأفسده : علته كبرة . وحكى ابن الأعرابي : ما كبركيا إلا بسنة أي ما زاد علي الا ذلك . الكسائي: هو عبدرة ولد أبويه آخر هم وكذلك كبرة ولد ولد أبويه أي أكبرهم . وفي الصحاح : كبرة ولد أبويه إذا كان آخرهم ، يستوي فيه الواحد والجمع ، والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، فإذا كان أقعدهم في النسب قيل : هو أكبر ومه وإكبسرة ومه ، بوزن إف ملية ، والمرأة في ذلك كالرجل . قال أبو منصور : معنى قول الكسائي وكذلك كبرة ولا أبويه ليس معناه أنه مشل عبدرة أي أنه آخرهم ، أبويه ليس معناه أنه مشل عبدرة أي أنه آخرهم ،

ولكن معناه أن لفظه كلفظه ، وأنه للمذكر والمؤنث سواء ، وكبرة ضد عِمْزة لأن كبرة بمعنى الأَكْبَر كَالصَّغْرَةُ بِمِنَى الْأَصْغَرَ ، فافهم . وروى الإيادي عن شمر قال ؛ هذا كِمْرَة ولد أبويه للذكر وَالْأَنْثُي ﴾ وهو آخر ولد الرجل ، ثم قبال : كِبْرُ ﴿ ولد أبيه بمعنى عجّزة . وفي المؤلف للكسائي : فلان عِجْزَةٌ وَلَـد أَبِيه آخرهم ، وكذلك كِبْرَة ولد أَبِيْهِ . قِبَالَ الأَرْهِرِي : ذَهِبَ شَيْرَ إِلَى أَنْ كَبِيْرَةَ مَعْنَاهُ عِجْزَةً وَإِنَّا جَعَلَهُ الْكُسَائِي مِثْلُهُ فِي اللَّفَظُ لَا فِي المعنى . أبو زيد : يقال هو صغرة ولد أيه وكبر تُهُم أي أكبرهم ، وفيلان كبرة القوم وصِفْرَةُ القوم إذا كَانَ أَصْفَرَهُمْ وأَكْبُرهُمْ . الصحاح: وقولهم هو كُنبُر' قومه ، بالضم ، أي هو أَقَنْعَدُهم في النسب . وفي الحديث : الوَّلاءُ للكُبْرِ ، وهـو أن يموت الرجل ويترك ابناً وابن ابن ، فالولاء للابن دون ابن الابن . وقال ابن الأثير في قوله الولاء للكبير أي أَكْبَرَ ذُرية الرجل مثل أن يمــوت عن ابنين فيرثان الولاء ، ثم يموت احد الابنين عن أولاد فــــلا يوثون نصيب أبيهما من الولاء ، وإنما يكون لعمهم وهــو الابن الآخر . يقال : فلان كُنْبُر قومه بالضم إذا كان أَقْعَدُهُمْ فِي النَّسِبُ ، وهو أَنْ يَنتَسَبُ إِلَى حِدْهُ الْأَكْبُرُ يآباء أقل عدداً من باقي عشيرته . و في حديث العباس : إِنَّهُ كَانَ كُنُورٌ قُومُهُ لأَنَّهِ لَم يَبِقَ مِنْ بَنِي هَاشُمُ أَقُرْبُ منه إليه في حياته . وفي حديث القسامــة : الكُبْـرُــ الكُنْبُرَ أِي لِيَبْدُرُ الْأَكْبَرُ ۖ بِالْكِلامِ أَو قَدْمُوا الأَكْبَر إرشاداً إلى الأدب في تقديم الأَسَنِّ، ويروى : كَبِّس الكُبْسُ أي قَدُّم ِ الأَكْبِر . وفي الحديث : أن رجلًا مات ولم يكن له وارث فقال : ادْ فعوا ماله إلى أَكْبَر خُزَاعة أي كبيرهم وهو أقربهم إلى الحد الأعلى . وفي حديث الدفن : ويجعل الأكْسُرُ

ما يلي القبلة أي الأفضل ، فإن استووا فالأسن ، وفي حديث ابن الزبير وهدمه الكعبة : فلما أبرئ عن ربضه دعا بكثير و فنظروا إليه أي بمشايخه وكثيرائه ، والكثير همنا : جمع الأكثير كأخمر وحمر . وفلان إكثيرة قومه ، بالكسر والراء مشددة ، أي كثير قومه ، ويستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث . ابن سيده : وكثير ولك الرجل أكبير . وكيس تنهم الذكور ، ومنه قولهم : الولاء للكثير . وكيس تنهم وإكثير ولد أبيه ، الأزهري : ويقال فلان وإكثير ولد أبيه وكثيرة ولد أبيه ، الراء مشددة ، واكثير تنهم : كثيرة ولد أبيه وكثيرة ولد أبيه ، الراء مشددة ، وإكبير تنهم : أقعدهم بالنسب ، والمرأة في ذلك وإكبير تنهم : أقعدهم بالنسب ، والمرأة في ذلك كالرجل ، وقال كراع : لا يوجد في الكلام على الفعل الكام على

وكَبُرُ الأَمْرُ كَبَرًا وَكَبَارَةٌ : عَظُمُ . وَكُلُّ ما جَسُمُ ﴾ فقد كَنبُر . وفي التنزيل العزيز : "قلُّ كُونُوا حجارة أو حديداً أو الخلقاً ما يَكْسُر في صدوركم ﴾ معناه كونوا أشد مَا يَكُون فِي أَنفسكم فَإِنيْ أُمِيتُكُم وأَبْلَيكُم . وقوله عز وجل : وإن كانتِ لَكَبيرةً إلا على الذين هَدَى اللهُ ؛ يعني وإن كان اتباع مذه التبلة يعني قبلة بيت المقدس إلا فعلمة كبيرة ؟ المعنى أنها كبيرة على غير المخلصين ، فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه التهذيب: إذا أردت عظيم الشيء قِلْت : كَنَبُرَ أَيَكُنُوا كَيْبُوا ۚ كَمَا لُو قَلْت : عَظُّمُ يَعظُمُ عِظْماً . وتقول : كَبُو َ الْأَمْنُ يَكُبُرُ كَنَارَةً . وكُبُورُ الشيء أيضاً : معظمه . ابن سيده : والكِبْرُ معظم الشيء ، بالكسر ، وقوله تعالى : والذي تولى كبرك منهم له عذاب عظم ؟ قال تعلب : يعني معظم الإفك ؟ قال الفراء : اجتمع القراء عملي كسر الكاف وقرأهما "حميثه" الأعرج

وحده كثيرَه ، وهو وجه جيد في النحو لأن العرب تقول : فلان تولى عظم الأمر ، يويدون أكثره ؟ وقال ابن اليزيدي : أظنها لغة ؛ قال أبو منصود : قاس الفراء الكثير على العظم وكلام العرب على غيره . ابن السكيت : كبير الشيء معظمه ، بالكسر ؛ وأنشد قول قينس بن الحطيم ; قنام عن كبير شأنها ، فإذا قامت رويداً ، تكاد تنعرف أ

وورد ذلك في حديث الإفك: وهمو الذي تُولَّى كَرْرَه أي معظمه ، وقبل: الحبر الإثم وهو من الحَيرة كالحيدة كالحيدة أيضاً: الحيوة كالحيط عمن الحَيطية . وفي الحديث أيضاً: إن حسان كان بمن حبر عليها ومن أمثالهم: حير سياسة الناس في المال . قال: والحير من التحبر ولا أيضاً ، فأما الحبر ، بالضم ، فهو أحبر ولا الرجل . ابن سيده : والحير الإثم الحبير وما وعد الله عليه الناد . والحير " كالحير ، التأنيث على المبالغة

وفي التنزيل العزيز: الذين تجتنبون كيائر الإثم والفواحش. وفي الأحاديث ذكر الكيائر في غير موضع ، واحدتها كبيرة ، وهي الفعلة القبيحة من الذوب المتنهي عنها شرعاً ، العظم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك ، وهي من الصفات الغالبة . وفي الحديث عن ابن عباس : أن وجلا سأله عن الكبائر : أسبع هي ? فقال : هي من السعمائة أقدر ك إلا أنه لا كبيرة مع استعفار ولا صغيرة مع إصرار . وروى مسر وق قال : هال السال عبد الله عن الكبائر فقال : ما بين فاتحة النساء إلى رأس الثلثين .

ويقال : رجل كبير وكبار وكبار ؛ قال الله عن وجل : ومكر و المكر أن كباراً . وقوله في

الحديث في عدَّابِ القبر : إنها ليعدَّبان وما يُعَدُّبان في كنير أي ليس في أمركان بَكْبُر عليهما ويشق فعله لو أراداه ، لا أنَّه في نفسه غير كبير ، وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فيه ? وفي الحديث : لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر؟ قال ان الأثير : يعني كبر الكفر والشرك كقوله تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين ؛ ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال : ولا يَدْخُلُ النارَ مِن في قلبه مثل ذلك من الإيمان ؛ أراد دخول تأبيد ؛ وقيسل : إذا كُوخُلَ الجنة أنوع ما في قلبه من الكيبر كقوله تعمالى : ونزعنا مَا في صدورهم من غِسل ٓ ﴾ ومنسه الحديث يُّ ولكن الكبير كمن بَطِر الحَقَّ ؛ هذا على الحذف، أي ولكن ذا الكبومن بطير ، أو ولكن الكيبر كِيْرُ مِن مُطِرِ ، كَقُولُهُ تَعَالَى : وَلَكُنَّ الْبَيْرِ مِنْ اللهي . وفي الحديث : أَعُوذُ بِكُ مِن سُوءَ الكِيدِ ؟ يروى بسكون الباء وفتحها ، فالسكون من هــذ المعنى ، والفتح بمعنى الهَرَم والحَرَف . والكُرْسُر الرفعة في الشرف. ابن الأنباري : الكيسرياء الملك في قوله تعالى : وتكون لكما الكبرياء في الأرض ؛ أي الملك . ابن سيده : الكيدر ، بالكسر ، والكبريا العظمة والتجبر ؛ قبال كراع : ولا نظير له إل السَّيمياءُ العُكامة ُ ، والجِر بياءُ الربح ُ التي بين الضَّا والجَنْبُوبِ ، قال : فأما الكيبياء فكاسة أحسبه أعجبية . وقد تَكَبَّر واستَكْبَر وتَكَابَر وقياً تَكَبُّرُ : من الكبر ، وتَنكابُو : من السَّنَّ والتكبُّر والاستكبار: التَّعظُّم. وقوله تعالى

سأَصْرِ فُ عَنْ آيَاتِيَ الذِّينَ كَتَكُبُّرُونَ فِي الأَدِهُ

بِغيرِ الحَقِّ ؛ قَالَ الرِّجَاجِ: أَي أَحْمَلُ جَزِاءُهُمُ الْإِصْلَا

عن هداية آياتي ؛ قال : ومعنى يتكبرون أي أنهـ

يَرَوْنَ أَنهم أَفضل الحُلق وأَن لهم من الحق ما ليس لغيره ، وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله سبحانه وتعالى ، هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله ، وذلك الذي يستحق أن يقال له المنتكبر ، وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في الحقوق سواء فليس لأحد ما ليس لغيره فالله المتكبر، أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق وأعلم الله أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق أي هؤلاء هذه صفتهم ؟ وروي عن ابن العباس أنه قال في قوله يتكبرون في الأرض بغير الحق الكبر لا من الكبر أي يتفضلون ويرون أنهم الكبر لا من الكبر أي يتفضلون ويرون أنهم أفضل الحلق . وقوله تعالى : محلم المسوات والأرض أكبر من خلق الناس ؟ أي أعجب . والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد الكبر السيد السيوات أبو عمرو: الكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد الكبر السيد والكابر السيد الكبر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد الكبر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد الكبر السيد والكابر السيد الكبر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكابر السيد والكبر السيد والكبر السيد والكبر السيد والكابر السيد والكبر والكبر السيد والكبر والكبر السيد والكبر والكبر والكبر السيد والكبر والك

والإكتبر والأكتبر : شيء كأنه خيص ياس فيه بعض اللبن ليس بشمع ولا عسل وليس بشديد الحلاوة ولا عذب ؛ تجيء النحل به كما تجيء بالشمع . والكتبرى : تأنيث الأكتبر والجمع الكتبر ، وجمع الأكتبر الأكابير والأكتبر ون ، قال : ولا يقال كثير لأن هذه البنية جعلت للصفة خاصة مثل الأحمر والأسود ، وأنيت لا تصف مأكس كا تصف مأحد ،

والأسود ، وأنيت لا تصف بأكبر كما تصف بأحسر ، لا تقول هذا رجل أكبر حتى تصله بمن أو تدخل عليه الألف واللام وفي الحديث : يكو م الحبح الأكثر ، قيل : هو يوم النحر ، وقيل : يوم عرفة ، ولمنما سبي الحج الأكبر لأنهم يسمون العمرة الحج الأصغر.

وفي حديث أبي هريرة: سَجَدَ أَحدُ الْأَكْبَرَ بُنْ فِي: إذا السَّمَاءُ انشَقَتْ ؛ أراد الشَّيْخِينَ أَبَا بِكُر وَعِمْر .

وفي حديث مازن : 'بعث ني من مُضَر بدّن الله الكُنْبَر ، جمع الكُبرى ؛ ومنه قوله تعالى : إنها

لإحدى الكُبُر ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره بشرائع دين الله الكُبُر . وقوله في الحديث : لا

تُكَابِرُوا الصلاة عمثها من التسبيح في مقام واحد كأنه أراد لا تغالبوها أي خففوا في التسبيح بعد التسليم ، وقيل : لا يكن التسبيح الذي في الصلاة أكثر منها ولتكن الصلاة زائدة عليه . شر : يقال أتاني فلان أكبر النهار وشباب النهار أي حين ارتفع النهار ؟ قال الأعشى :

ساعة أكثير النهاد ، كما شد " " محيل" لبنونه إعتاما

يقول: قتلناهم أول النهار في ساعة قَدْنَ ما كَشُدُّ المُحيِلُ أَخْلَافَ إِبِلهِ لَنْلا تَوْضُعَهَا القُصْلانُ . وأَكْبَر الصِيْ أَي تَعَوَّطَ ، وهو كِلاَية .

والكبئريت : معروف ، وقولهم أعَز من الكبريت الأسوق . الأحمر ، إنما هو كقولهم: أعَز من بَيْض الأنسُوق . ويقال : دَهَب كبئريت أي خالص ؛ قال أرؤبة : ابنُ العَجَاج بن رؤبة :

هل يَنْفَعَنَني كذبُ سِخْتِيتُ ، أو فِضَة "أو دَهَب كبر بِتُ ?

والكتر : الأصف ، فارسي معرب . والكبر : نبات له شوك . والكبر : طبل له وجه واحد . وفي حديث عبد الله بن زيد صاحب الأدان : أنه أخذ عود آ في منامه ليتخذ منه كبر آ ؛ رواه شعر في كتابه قال : الكبر بفتحتين الطبل فيما بَلتَعْنَا ، وقيل : هو الطبل دو الرأسين ، وقيل : الطبل الذي له وجه واحد . وفي حديث عطاء : سئل عن التعويد يعلق واحد . وفي حديث عطاء : سئل عن التعويد يعلق على الحائط ، فقال : إن كان في كبر فلا بأس أي في طبل صغير ، وفي دواية : إن كان في قصبة ،

وجمعه كبار" مثل جمل وجمال . والأكابير' : أحياء من بكر بن وائل ، وهم تشيبان' وعامر وطلحة من بني تيم الله بن ثعلبـة بن 'عكابّة'

أَصَابِتُهُمْ سَنَةُ فَانْتَنَجَعُوا بِلادَ تَمْمِ وَضَيَّةٌ وَلَالُوا عَلَى بَدْرُ بَدْرُ بِن حَمْراء الضي فأَجارِهُمْ وَوَفَى لَهُمْ ، فقال بَدْرُ في ذلك :

وَفَيْتُ وَفَاءً لَمْ يَوَ النَّاسُ مِثْلُكُ بِتِعْشَارَ ، إِذَ تَخْبُو إِلِيَّ الأَكَابِرُ والكِيْبُرُ فِي الرَّفْعَةِ والشَّرَف ؛ قال المَّرَّالُ : ولِيَ الأَغْظَمُ مِن سُلَافِهَا ، ولِيَ المَّامَةُ فِها والكَبُرُ

وذُو كِبَار : رجل . وإكبرة ُ وأكبرة ُ : من بلاد بني أَسد ؛ قال المَوَّارُ الفَقْعَسيّ :

فَمَا سَهُدَتُ كُوادِسُ إِذْ رُحَلُنَا ؟ ولا عَتَبَتْ بِأَكْبَرَةَ الوُعُولُ

كو: الليث: جوز كل شيء أي أو سطه ، وأصل السنام: كتر كل شيء جوز و كيون كل شيء جوز و إلى المحمد المسلم المحتر و وقال الحمل الجسم: إنه لعظم الكتر ، ورجل وفيع الكتر في الحسب وفيوه ، والكتر أن بناء مشل القية ، والكتر أن والكتر أن بالتحريبك ، والكتر أن والكتر أن السنام ، وقبل ، السنام ، وقبل ، السنام ألعظم شبه بالقبة ، وقبل ؛ هو أعلاه ، وكذلك هو من الرأس ، وفي الصحاح : هو بناء مثل القبة أيشبه السنام أبه . وأكثر ت الناقة : عظم كتر ها ، وقال علقمة أبن عبد أن يصف ناقة :

قد أعر يت حقية حتى استَظَفَ الله الله وم

قوله عُرِّبت أي عُرِّبت هذه الناقة من رحلها فلم تركب بُرْهَة من الزمان فهو أقوى لهمّا . ومعنى اسْتَظَفُ ارتفع ، وقيل : أَشْرَف وأَمكن . وكبيرُ الحداد : زِقْه أو جلد غليظ له حافات . ومكلموم:

عتم عن قال الأصعي : ولم أسمع الكثر إلا في هذا البيت . ابن الأعرابي : الكثرة القطعة من السنام . والكثر أيضاً :

الهَوْدَجُ الصغير. والكَثْرةُ : مِشْيةُ فَيَهَا تَخَلَّجُ . كُو : الكَثْرَةُ والكِثْرَةُ والكُثْرُ : نقيض القلة . التهديب : ولا تقل الكِثْرَةُ ، بالكسر ، فإنها لغة رديئة ، وقوم كثير وهم كثيرون. الليث : الكَثْرَة غاء العدد . يقال : كَثُرَ الشيءُ يَكِثُرُ كَثْرَ تَثْرُ الشيءُ يَكِثُرُ كَثْرَ قَ

فهو كثير". وكثر الشيء: أكثر ، وقلله: أ أقله. والكثر ، بالضم ، من المال : الكثير ؛ يقال: ما له قال ولا كثر ، وأنشد أبو عبرو لرجل

> فإن الكثر أعياني قدياً ، ولم أقتر لكان أنتي أغلام

قال ان بري؛ الشعر العبرو بن تحسّان من بني الحرث ابن مَمّام ؛ يقول : أعياني طلبُ الكثرة من الميال وإن كنتُ عَيْر مُقتّر من صفري إلى كبّري، فلست مِن المُكثّر بن ولا المُقتّر بن ؛ قال : وهذ

يقوله لامرأته وكانت لامته في نابين عقرهما لضيف نزل به يقال له إساف فقال :

من زييعة :

أفي نابين نالهما إساف "
تأو و كلاتي ما أن تنام ? أحد ك هلاتي ما أن تنام ? أحد ك هلاتي ما أن تنام ? أطال حياته النّعم الرّكام ? بني بالغمر أدعن مشمخراً المتعمل في طوائقه الحمام منطقت المنون له بيوم أنتي ، ولكل حاملة عام أنتي ، ولكل حاملة عام أ

## وكسرى، إذ تقسَّهُ بَنُوهُ فَ بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أُسِيافٍ ، كما افْتُسِمَ اللِّهَامُ

قوله : أبا قبيس يعني به النعمان بن المنذر وكنيته أبو قابوس فصفره تصغير الترخيم . والركام : الكشير ؟ يقول : لو كانت كثرة المال تُخْلِيدُ أَحداً لأَخْلَـدَتْ أَبا قابوس . والطوائق : الأبنية التي تعقد بالآجُر ۗ . وشيء كثير وكثار": مثل طويسل وطنوال . ويقال: الحمد لله على القال" والكنشر والقِلِ" والكِشر ِ. وفي الحديث : نعم المالُ أربعون والكُنْثُرُ ۚ سِتُونَ ؟ الكُنْثُرُ ' ، بالضم : الكثير كالقُلِّ في القليل ، والكُنْشُرُ ' معظم الشيء وأكثرُه ؛ كثرُ الشيءُ كثارَةً فهو كَثِير وَكُثَارٌ وَكُثُرٌ . وقوله تعالى : والنَّعَنُّهُم لَعْنَا كَثَيْراً ، قال ثعلب : معناه 'دم' عليه وهـو راجع إلى هذا لأنه إذا دام عليه كَنْسُ . وكَنْسُ الشيءَ : جعله كشيراً , وأكثر : أني بكثير ، وقيل: كَنْتُرَ الشيء وأكنَّره جعله كثيرًا . وأكثرَ اللهُ فينا مِثْلَـكُ : أَدْخُلَ ؛ حَكَاهُ سيبويه. وأكثر الرجلُ أي كَشُر مالُه.وفي حديث الإفنك: ...ولها خَرائِو الله كَنْتُونَ فيها أي كَنْتُونَ القولَ فيها وَالْعَنَبُ ۚ لِمَا ؛ وَفِيهِ أَيْضًا : وَكَانَ حَسَانٌ مِن كُنُّرَ عُلَيها ، ويروى بالباء الموجدة ، وقد تقدّم . ورجل مُكْثِرِ": دو كنثر من المال؛ ومكثار ومكثير: كثير الكلام، وكذلك الأنثى بغير هـاء ؛ قال سيبويه : ولا يجمع بالواو والنون لأن مؤنثه لا تدخله الهاء. والكاثير': الكَثِيرِ. وعَدَدُ كَاثِرِ : كَثِيرٍ؟ قال الأعشى :

> ولَسْتُ بِالْأَكْثَرِ مِنْهِم تَحْصَّى، وإغما العِيزَةُ للكاثِرِ

الأَكْثر ههنا عمني الكثير ، وليست للتفضيل " لأن

الألف واللام ومن يتعاقبان في مثل هذا ؛ قال ابن سيده ؛ وقد يجوز أن تكون التفضيل وتكون من غير متعلقة بالأكثر، ولكن على قول أو س بن حجر :

فإنَّا رَأَيْنَا العِرْضَ أَحْوَجَ ، سَاعَةً ، إِلَى الصَّدْقِ مِن رَيْطٍ بِمَانٍ مُسَهَّمً

ورجل كثير : يعني به كثرة آبائ وضروب عليائه . ابن شبيل عن يونس : رجال كثير ونساء كثير ورجال كثير ونساء كثير ورجال كثير والكثار ، بالضم : الكثير . وفي الدار كثار وكثار وكثار من الناس أي جماعات ، ولا يكون إلا من الحيوانات . وكاثر ناهم فكثر ناهم أي غلباهم بالكثرة . وكاثر وهم فكثر وهم يكثر ونتهم : كانوا أكثر منهم ؟ ومنه قول الكبيت يصف الثور والكلاب :

وعات في غابر منها بعَنْعَتَة ﴿ لَنَحْدُ المُنْكَافَةِ ، وَالمُنْكُنُونُ يَهْتَمِيلُ

العناعية : اللين من الأرض والمنكافية : الذي يذابح شاتين إحداهما مقابلة الأخرى للعقيقة . ويتخدال . والشكائش : المنكائش : المنكائش : يفتر ص ويتخدال . والشكائش : المنكائرة وفي الحدث : إنهم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه ؛ أي عليبتاه بالكثرة وكانتا أكثر منه . الفراء في قوله تعالى : ألها كالتكاثر حتى ذر ثم المقابو ؛ نولت في حيين تفاخر وا أيهم أكثر تم المقابو ؛ نولت في حيين تفاخر وا أيهم أكثر تنه مناف بني سهم ، فقالت بنو سهم المناز مناز عبد مناف وبنو سهم والأموات فكثر تنهم بنو سهم ، فأنول الله تعالى : ألها كم التكاثر حتى زرتم المقابو ؛ أي حتى زرتم الأموات ؛ وقال غيره : ألها كم التفاخر بكثرة العدد والمال حتى زرتم المقابو أي حتى زرتم الأحواد :

زَارَ القُبُورُ أَبُو مَالِكُ ؟ ` فَأَصْبُحُ أَلْأَمُ زُواًرِهَا ﴿

فجعل زيارة التبور بالموت ؛ وفلان يَشَكَثُرُ بمال غيره . وكاثره الماء واسْتَكْثُره إياه إذا أراد لنفسه منه كثيراً ليشرب منه ، وإن كان الماء قليلًا . واستكثر من الشيء : رغب في الكثير منه وأكثر منه الشيء : رغب في الكثير منه وأكثر منه

ورجل مَكْثُور عليه إذا كَثُر عليه من يطلب منه المعروف ، وفي الصخاح : إذا نفيد ما عنده وكثرت عليه الحُقوق مثل مَثْمُود ومَشْفُوه ومَضْفُوف . عليه الحُقوق مثل مَثْمُود ومَشْفُوه ومَضْفُوف عليه الحُقوق ومَثْنُون عليه عليه . يقال : رجل محثور عليه إذا كَثُرَت عليه الحقوق والمطالبات ؛ أراد أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها . وفي حديث مقتل الحسين ، عليه السلام: ما رأينا مَكْثُوراً أَجْراً مَقْدَماً منه ؛ المحثور : المغلوب ، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه ، أي ما رأينا مقهوراً أَجْراً إِقْدَاماً منه .

والكو ثَرَهُ ؛ الكثير من كل شيء . والكو ثَر : الكثير الملتف من الغبار إذا سطع وكثر ، مُعدَّلَة " ؛ قال أميَّة ُ يصف حماراً وعانته :

الحامي الحقيق إذا ما احْتُدَمَّن ، وحَمْعَمَّنَ فِي كُوْثُرَ كَالْحَلَالُ

أَوَاد : فِي غُبَار كَأَنْه جَلالُ السفينة . وقد تَكُو ثُمَر الفُهاد إذا كثر ؛ قال حَسَّان بن نُشْبَة :

أَبِوْا أَن يُبِيمِوا جارَهُمْ لَعَدُوهِمْ ، وَقَدَ ثَالَ يُبَيِمُوا جَارَهُمْ الْعَدُوهِمِ ، وقد ثار تَقَعُ المَوْتِ حَتى تَكُوثُرُا

وقد تَكُو ثَمَرَ . ورجل كُو ثُمَرُ : كثير العطاء والحير .

١ وفي رواية أخرى : فكان كألأم زُو ار ها .

والكو 'تُرَ ' السيد الكثير الخير ؛ قال الكثيث : وأنت كثير "، يا ان مَر وان ، طيب "، وكان أبوك ان العقائِل كو ثَمَرا

ا وقال لبيدًا: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

وعند الرداع بيث آخر كو ثر أر في والكوثر : نهر في المه إلى الله عن كراع . والكوثر : نهر في الجنة يتشعب منه جميع أنهادها وهو للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة . وفي حديث مجاهد : أعطيت أ

الكو ثر ، وهو نهر في ألجنة ، وهو فو عل من الكثرة والواو زائدة ، ومعناه الحير الكثير . وجاء في النفسير : أن الكوثر القرآن والنبوة . وفي التنزيل العزيز : إنا أعطيناك الكوثر ؛ قيل : الكوثر همنا

العزيز: إنا اعطيناك الكوتر؟ فيل: الكوتر همها الحير الذي يعطيه الله أمنه يوم القيامة ، وكلمه والمجمع إلى معنى الكثرة . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الكوثر نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، في حافتتيه قِبابُ الدُّن "

المُبَوَّف ، وجاء أيضاً في التفسير : أن الكوثر قد الإسلام والنبوّة ، وجبيع ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعطي النبوّة وإظهار الدين الذي بعث به على كل دين والنصر على أعدائه والشفاعة لأمته ، وما لا يحصى من الحير ، وقد أعطي

وسلم . وقال أبو عبيدة : قال عبد الكريم أبو أمية قدم فلان بكو ثر كثير، وهو فوعل من الكثرة أبو تراب : الكينير بعني الكثير ؛ وأنشد :

من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة ، صلى الله عليا

فالكَيْشُرُ والكَوْثَرُ واحد. والكَشْرُ والكَشَرُ والكَشَرُ

في وسط النخلة ؛ في كلام الأنصاد : وهو الجَدَبُ أَيضاً . ويقال : الكَثُرُ طلع النخل ؛ ومنه الحديث : لا قَطَعُ في تُسَمَر ولا كَثَر ، وقيل : الكَثَرُ الجُنْبَارُ عامَّة ، واحدته كَثَرَ أَنْ . وقد أكثر النخل أي أطالع .

وكثير : اسم دجل ؛ ومنه كُنْسَرُ بن أبي 'جمعَة ، وقد غلب عليه لفظ التصغير . وكثيرة : اسم امرأة . والكثيراء : عقاير معروف .

كُخُو: قال الأزهري: أهبله الليث وغيره؛ وقال أبو زيد الأنصاري: في الفخذ الغُرُورُ، وهي غُضُونُ في ظاهر الفخذين، واحدها غَرَّ، وفيه الكاخِرَةُ، وهي أَسفل من الجاعرة في أعالي الغُرور.

كدو: الكدّرُ: نقيض الصفاء، وفي الصحاح: خلاف الصقفو ؛ كدّرَ وكدرٌ ، بالضم ، كدارة وكدراً والكدراً ؛ قال ابن مطيع

وكائن ترى من حال 'دنيا تغيّرت ، وحال صفا ، بعد اكدرار ، غديرُها

وهو أكدرُ وكدرِ وكديرِ ؛ يقال : عيشُ الله أكدرُ الجوهري : أكدرُ كدرِ الجوهري : كدر الماء الماء بالكسر ، يكدرُ كدراً ، فهو كدر وكدر وكدراً ، فهو كدر وكدر وكدر ، مثل فنخذ وفنخذ ، وأنشد ابن الأعرابي :

لو كنت ماءً كنت غيرَ كدرٍ

وكذلك تَكدّر وكدّره غيرُه تَكْديراً: جعله كدراً، والاسم الكُدرة والكُدُورَة. والكُدُرَةُ من الألوان: ما نَحا نَحو السواد والغُبْرَة ، قال بعضهم: الكُدرة في اللون خاصة ، والكُدرُورة في

الماء والعيش ، والكدر في كل م وكدر لون الرجل ، بالكسر ؛ عن اللحياني . ويقال : كدر عيش فلان وتكدرت معيشته ، ويقال : كدر الماء وكدر ولا يقال كدر إلا في الصل مقال : كدر الشيء بكدر ولا يقال كدر الذي الشيء بكدر وكدر الإلا في الصل معيشاً :

فإن أصاب كذراً مدَّ الكدر ، تسايك الحكدر ، تسايك الحيّل يصدّعن الأيرّ

والكُندُورُ: جمع الكَدَوَة، وهي المُندَوَةُ التي يُثيرِها السَّنُ ، وهي همنا ما تُثيرُ سَنابِكُ الحيل .

السن ، وهي ههنا ما تنيو سنايك الحيل .
و نطفة كدواء : حديثة العهد بالسماء ، فإن أخيد البن حليب فأنقع فيه نمر بو ني ، فهو كديراء .
و كدوة الحوض ، بفتح الدال : طينه و كديرة ، عن ابن الأعرابي ؛ وقال مرة : كدرته ما علاة من طحلب وعر مض و نحوهما ؛ وقال أبو حنيفة : إذا كان السحاب رقيقاً لا يواري السماء فهو الكدرة ، بفتح الدال . ابن الأعرابي : يقال خذ ما صفا ودع ما كدر وكدر وكدر ، ثلاث لغات . ابن المسكيت : القطاط ضربان : فضرب مجونية ، وضرب السكيت : القطاط والكدري والمؤون ما كان أكدر فضرب من القطاط والكدري والمؤون ما كان أكدر في ذنبه ويشتان أطول من سائر الدنب . ان سيده : في ذنبه ويشتان أطول من سائر الدنب . ان سيده : فرب من القطا قصاد الأذناب فضيعة تنادي باسمها فرب من القطا من الحدوث ؛ أنشد ابن الأعرابي : في ألطف من الحدوث ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تَكُنْقَى به بَيْضَ القَطا الكُدارِي تَوانِماً ، كالحَدَّقِ الصَّغَارِ

واحدته كُدْرِيَّة وكُداريَّة ، وقيل : إنما أراد الكُدْرِيَّ فعرَّك وزاد أَلفاً للضرورة ، ورواه غيرة

الكداري" ، وفسره بأنه جمع كد رية . قال بعضهم : الكدري منسوب إلى طير كدر ، كلا أنسي منسوب إلى طير كدر ، الجوهري: القطا للا أشبي منسوب إلى طير دبس ، الجوهري: القطا للا أشرب : كدري وجُوني وعُطاط ، فالكدر ي ما وصفناه وهو ألطف من الجوني ، كأنه نسب إلى معظم القطا وهي كدر ، والضربان نسب إلى معظم القطا وهي كدر ، والضربان الأخران مذكوران في موضعهما .

والكَدَّرُ : مصدر الأَكَّدُرِ ، وهو الذي في لونه كَدُّرَة ؛ قال رؤبة :

## أَكْدَرُ لَفَّافٌ عِنادَ الرُّوعِ

والكدَّرَةُ : القُلاعَـة الصَّخْمَة المُثارة من مَدَرَ الأَرض . والكدَّرُ : القَبْضات المعصودة المتفرِّقة من الزَّرع ونحوه ، واحدته كدَّرَة ؛ قال ابن سيده : حكاه أبو جنيفة .

وانكدر تعدو : أسرع بعض الإسراع ، وفي الصحاح : أسرع وانقص . وانكدر عليهم القوم الدا جاؤوا أرسالاً حتى تنصبوا عليهم ، وانكدرت النجوم : تناثرت ، وفي التذيل : وإذا النجوم النكدرت .

والكُدُرُواءُ: حليب يُنقَعَ فيه تمر بَرْ فيْ ، وقيل: هو لبن تُمِرَسُ بالتمر ثم تسقاه النساء ليَسْمَنَ ، وقال كواع: هو صنف من الطعام ، ولم يُحَلِيّهِ .

وحماد كُندُرُ وكُنْدُرُ وكُنادُورُ: غَلِظً ؛ وأَنشِد:

نَجَاءُ كُدُرُ مِن حَمِينِ أَتِيدَةٍ ﴾ بفائله والصَّفْحَتَيْنَ نَنْدُوبُ

ويقال: أتان كُدُرَّة . ويقال للرجل الشاب الحادر القوي المكتنز: كُدُرُّ ، بتشديد الراء ؛ وأنشد: تُخوص يَدَعُن العَزَبِ الكُدُرُّا ، لا يَشِرَحُ المَاذِلَ إلا تُحرَّا

وروى أبو تواب عن سُجاع : غلام قيدُرُ وكَلَدُّرُ ؟ وهو النّام دون المنخزل ؛ وأنشد :

حوص يدعن العزب الكدرا

ورجل كُنْدُرُ وكُنادِرُ ؛ قصير غليظ شديد . قال ان سيده : وذهب سيويه الى أن كُنْدُراً رباعي . وسندُكُرَه في الرباعي أيضاً .

وبناتُ الأَكْدَرِ: تَحَمِيرُ وَحُشْ مُنْسُوبِةً إِلَى فَعَلَّ منها.

وأَكَيْدُرْ : صَاحِبُ أَدُومَةُ الْجَنْدُ لُنِ . وَالْكَدُّورَاءُ اللهُ عَدُودَ : مَلْكُ مُولَّاءً أَنْ اللهُ مَلْكُ مُنْ الْأَصْعَيْ ؛ قال النابغة الجعدي : من ملوك حِنْسَر ؛ عن الأصعي ؛ قال النابغة الجعدي :

ويومَ دَّعا و للدانكَم عِنْدَ كُوْدُو، وَ فَخَالُوا لذَى الدَّاعِي ثَرَ بِداً مُفَلَّفُلًا

وتَكَادَرَت العين في الشيء إذا أدامت النظر إليه . الجوهري : والأكدريّة مسألة في الفرائض ، وهي زوج وأم وجَدّ وأخت لأب وأم .

كور: الكران : الرجوع . يقال : كراه و كرا بنفسه ، يتعدى ولا يتعدى . والكران : مصدر كرا عليه كران كران كران المحلول كران عليه عنه : وجع ، وكران على العدو يكران ؟ ووجل كران ومكرا ، وكذلك الفرس . وكران الشي وكران كران الشي وكران كران المران ، والجمع الكران . ويقال : كران أعليا الحديث وكراكر أنه إذا وددته عليه . وكراكر أن عليا عن كذا كراكرة إذا وددته عليه . وكراكر أن الرجو عن كذا كراكرة إذا وددته عليه . وكراكر ألوجو عن كذا كراكرة إذا وددته عليه . والكران الرجو

بمعنى التَّكْرارِ وكذلك التَّسْرَّة والتَّضِرَّة والتَّدِرَّة الجوهري: كَرَّرْتُ الشيءَ تَكُرْ بِرَاً وتَكُراداً قال أبو سعيد الضرير: قلت لأبي عمرو: سا به

على الشيء؛ ومنه التَّكُوارُ . أن يُؤْرجِ : التَّكُورُ

تَفْعَالٍ وتَفْعَالَ ? فَقَالَ : تِفْعَالُ اسْم ، وتَفْعَالُ ، بَالْفَتْح ، مصدر .

وتَكَرَ كُرَ الرجلُ في أمره أي تردّد. والمُكرَ و من الحروف: الراء، وذلك لأنك إذا وقفت عليه وأيت طرف اللسان يتغير بما فيه من التكرير، ولذلك احتُسبَ في الإمالة بحرفين.

والكرّة أ: البعث وتجديد الخكش بعد الفناء . وكر المريض يحر كريوا : جاد بنفسه عند الموت وحشرج ، فإذا عديته قلت كره يكره إذا ردّه . والكريو : الحشرجة ، وقيل : الحشرجة عند الموت ، وقيل : الكريو صوت في الصدر مثل الحشرجة وليس بها ؛ وكذلك هو من الخيل في صدورها كره يكره ، بالكسر ، كريوا مثل كريو المنتنق ؛ قال الشاعر ا :

يَكُونُ كُورِيرَ البَكُورِ اللهُ خِنَاقَهُ لَلْهُ لِللهُ اللهُ ال

قال الأعشى : فأهملي الفيداة غداة النزال ، إذا كان دعوى الرجال الكريوا

والكرير : بُحة تعتري من الغبار . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر وعبر ، وضي الله عنهما ، تضيّقُوا أبا الهيئيم فقال لامرأته : ما عندك ? قالت : شعير ، قال : فكر كري أي اطاحتني . والكر كرة : صوت يردده الإنسان في جوفه . والكر : قييد من ليف أو خوص . والكر ، بالفتح : الحبل الذي يصعد به على النخل ، والكر ، بالفتح : الحبل الذي يصعد به على النخل ، وجمعه كرور ، وقال أبو عبيد : لا يسمى بذلك غيره من الحبال ؛ قال الأزهري : وهكذا سماعي ألا الثاعر هو امرؤ الفيس .

من العرب في الكرّ وبُسَوَّى من حُرُّ اللَّـف ؛ قال الراجز :

كالكر" لا سَخْت ولا فيه لَـوكى وقد جعل العجاج الكر" حبلًا تُـقاد به السفن في الماء، فقال :

جَذُبُ الصَّرَّارِيَّينَ بالكُرُورِ

والصرّاري : المَكَلَّح ، وقيل : الكرّ الحبل الغليظ . أبو عبيدة : الكرّ من الليف ومن فشر العراجين ومن العسيب ، وقبل : هو حبّل السّفينة ، وقال ثعلب : هو الحبل ، فعم به والكر أ : حبل شراع السفينة ، وجمعه كرور ، وأنشد بيت العجاج : حبل الصراريين بالكرور

والكير اوان عا تحت الميركة من الرَّحْل ، وأنشد ،

وَقَفْتُ فِيهَا ذَاتَ وَجُهُ سَاهِمِ سَجْعَاءَ ذَاتَ مَحْزِمٍ جُرَّاضِمٍ، تُنْسِي الكِرِارُيْن بِصُلْبِ زَاهِمٍ

والكرّ": ما ضم طَلفتي الرّحل وجمع بينها ، وهو الأديم الذي تدخل فيه الظلفات من الرحل ، والجمع أكراد والبيدادان في القَتَب بمنزلة الكرّ في الرحل ، غير أن البيدادين لا يظهران من قُدّام الظلفة . قال أبو منصور : والصواب في أكراد الرحل هذا، لا ما قاله في الكرارين ما تحت الرحل والكرّتان : القرّتان ، وهنا الغداة والعشي ؟ لغة والكرّتان : القرّتان ، وهنا الغداة والعشي ؟ لغة حكاها يعقوب . والكرّ والكرّ : من أساء الآبار ، مذكر ؟ وقيل : هو الحِسي ، وقيل : هو الموضع مذكر ؟ وقيل : هو الحِسي ، وقيل : هو الموضع كرار " ؟ قال كثير :

أُحِبُكُ ، ما دامَت بنَجْد وَشِيعَة ، وَعَالَ ، وَمِعَالَ ،

وما دام عَيْثُ من نِهَامَة طَيْبُ ، بُهُ قُلُبُ ، عادِيَّة ، وكِرارُ

قال ابن بري : هذا العجز أورده الجوهري : بها قَدُرُبُ عادية، والقُلُب: جمع قَدُيْبُ عادية، والقُلُب: جمع قَدِين وهو البئر . والعاديّة : القديمة منسوبة إلى عاديّ . والوشيجة : عر"قُ الشجرة، وأبلى وتعار": جبلان .

والكر : مكيال لأهل العراق ؛ وفي حديث ابن سيرين : إذا بلغ الماء كراً لم يَحْسِل نَجَساً ، وفي روابة : إذا كان الماء قدر كر لم يَحْسِل القدر ، والكر : ستة أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق سنون قفيزاً . ويقال للحسني : كر أيضاً ؛ والكر : واحد أكر الطعام ؛ ابن سيده : يكون بالمصري واحد أكر الله قال أبو منصور : الكر ستون قفيزاً ، والقفيز غاية مكاكيك ، والمكر وك صاع ونصف ، وهوثلاث كيل حات ي قال الأزهري: والكر من هذا الحساب اثنا عشر وسقاً ، كل وستي ستون صاعاً . والكر أيضاً : الكساء . والكر :

والكُرَّة ؛ البَعَرُ ، وقبل ؛ الكُرَّةُ سِرْقَيْ وَرَابِ بِدَقَ ثُمْ تَجِلَى بِهِ الدروع ، وفي الصحاح ؛ الكُرَّة البَعَرُ العَفِنُ تَجِلَى بِهِ الدُّروع ؛ وقال النابغة يصف

> عَلِينَ بَكِدْيُوْنَ وَأُشْعِرَ ٰنَ كُرُّوَّهُ ﴾ فَهُنُنَ إِضَاءً صَافِياتٍ الفلائل

وفي النهذيب: وأَبْطِنَ كُرَّةً فَهِنَ وَضَاءً. الجُوهِرِي: وَكَرَارِ مِثْلُ فَطَامٍ خَرَزَةً يُؤَخِّنَهُ بَهَا سِاءً الأَعْرَارِ خَرْزَةً يُؤَخِّنَهُ بَهَا اللَّعَالَ : وَقَالَ الكَسَائِي اللَّهَاءُ الرَّجَالَ ؛ عَنِ اللَّهِيانِي ، قال : وقال الكسائي

تقول الساحرة يا كرار كرّبه، يا هَـْـرَةُ اهْــرِيهُ إن أقبل فَـــُـرٌ بِه ، وإن أَدْبَرَ فَصُرّبُهِ .

والكر كرة : تصريف الربح السحاب إذا جمعته بعد نفر ق ؛ وأنشد :

تُكر كر الجنائب في السداد

وفي الصحاح : باتت تُكر كر م الجنوب ، وأصله تُكر ره ، من التكري، وكر كر ته : لم تدعّه يَمْضِي ؛ قال أبو ذؤيب :

ئىكر "كورى نىچىدىية" وتىيىدى مىئوج

وتكر كر هو : تَرَدِّي في الهواء . وتُكُرُّ كُرَّ الماء : تَرَاجَع في مُسيلِهِ . والكُرُ كورُ : وأَدِّ بَعِيدُ الْقَعْرِ يَتَكُرُ كُورُ فِيهِ المَاهِ . وَكُرُ كُو فُرَا حَبَسُهُ ﴿ وَكُو ۚ كُرَ ۚ جَنَّ الشِّيءَ ﴿ : كَفَعَهُ إِوْرَكُهُ وحَلِّسه.وفي جديث غير ، رضي الله عنه : لما قبَّدُ مَ الشام وكان بها الطاعون تُكُو كُو عن دُلِكِ أي رجع؛ من كُرْ كِرْ بُنَّهُ عِنْتِي إِذَا كَفَعْشَهُ وَرَدَدُ ثُلَّهُ مُ وفي حــديث كنانة : تَكُرْ كُرَ الناسُ عنِــه . والكَرْ كُرَّة : ضرب من الضحك ؛ وقيل : هو أن يَشْتَدُ الضَّحِكُ . وفىلان يُكُنُّرُ كِرْ فَي صُوتُهُ كِنْقَهُ قُهُ أَبُو عِمْرُونَ ؛ الكُرْ كُرَّةُ صُوتَ بُودٌ الإنسانُ في جوف .. ابن الأعرابي : كُرُّ كُرُّ كُرُ الضعك كرَّه إذا أغْرَبُ ، وكرَّه كرَّ الرَّحْم كر كرةً إذا أدارَها . الفراء : عَكَكُنْتُهُ أَعْكُ وكَرْ كُوْ تُنْهِ مِثْلُهُ . شَمْرُ : الكُوْ كُوْ قُلْ مُو الإدارَة والتَّرْ ديد . وكُرْ كُرَّ بالدُّجاجة : صا بها . والكُر كُر أَهُ ؛ اللَّبِنُ العَلَيْظِ ؛ عَنْ كُراعٍ . ﴿

والكير كرَّهُ : رَحَى زُور البعير والناقةِ ؟ وُهِم

إحدى التَّفينات الحبس، وقيل : هو الصَّدْرُ مِنْ كَ

ذي ضفّ ، وفي الحديث : ألم تروا إلى البعيو بكون بكر كرته نكتة من جرب هي بالكسر زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض ، وهي ناتئة عن جسه كالقرصة ، وجمعها كراكر ، وفي حديث عمر : ما أجهل ، عن كراكر وأسنية ، يوبد إحضارها للأكل فإنها من أطابب ما يؤكل من الإبل ، وفي حديث ابن الزبير :

عَطَاؤُكُمُ لَلْضَّارِبِينَ رِقَابَكُمُ ، وَنُدُّعَى إِذَا مَا كَانَ حَزَّ الْكُواكِرِ

قال ابن الأثير:هو أن يكون بالبعير داء فلا يَسْتَـوي إذا برك فَيُسُلُ مِن الكِر كُر وَ عِر قُ ثُمْ يُكُو ي يويد: إنما تَدْعُونا إذا بَلَخَ مَنْكُمُ الجُهُدُ لَعَلَمُنَا بَالْحُرْبِ، وعند العَطاء والدُّعة غَيْرُنا . وكُرْ كُرُ الضاحِكُ : شَبَّه بِكُر كُر أَ البعير إذا رَدُّدَ صوته والكُر كُر أَنَّ في الضحك مثل القَرْ قَرَة . وفي حديث جابر : من ضحك حتى يُكر كر في الصلاة فلنُعِيدِ الوضوة والصلاة ؛ الكُر ْ كُرَ ۚ وْ شَبِّهُ ۚ القَهْقَهَةَ فُوقَ القَرْ قَرَةَ ؛ قال ابن الأثير : ولعل الكاف/مبدلة من القاف لقرب المخرج. والكر كرة : من الإدارة والترديد، وهو من كر" وكر"كر". قــال : وكر"كرَّهُ الرَّحي تَرَ دادُها . وأليع على أعرابي بالسؤال فقال : لَا تُكُرَّ كِرُونِي ؛ أَراد لَا تُرَدَّدُوا عَــليَّ السؤال فأغْلَطَ. وروى عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد أَنهُ قَالَ : كَنَا نَفُرَحُ بِيومِ الجَمْعَةُ وَكَانَتِ عَجُورُ لَنَا تَبْعَثُ ۚ إِلَى 'بِضَاعَـة فَتَأْخُـةٍ مِن أُصُولُ السَّلُنُقِ فتُطَمُّرَكُه في قِدْنٍ وَتُكَرُّ كِرْ حَبَّاتٍ مِن شَعِيرٍ ،

فَكُنَا إِذَا صَلَّيْنَا انصرفنا إليها فتُقَدَّمه إلينا، فَنَفْرَحُ

بيوم الجمعة من أجله ؛ قال القعنسي: 'تكر كر' أي

تَطْعُنْ ﴾ وستيت كر كرة الرديد الرسمي على

الطُّحْن ؛ قال أبو ذؤيب :

إذا كر "كر ته رياح الجنو ب ، ألثقع منها عجافاً حيالا والكر "كر": وعاة قضيب البعير والتيس والثور. والكر اكر": كراديس" الحيل " وأنشد: نحن بأرض الشرق فينا كر اكر"، وخيل "جياد" ما تجيف " لهودها

والكراكر : الجماعات ، واحدتها كر كر " " الجوهري : الكر "كر " الجماعة من الناس .
والمسكر " ، الفتح : موضع الحرب . وفرس مكر " مفر" إذا كان مؤد " با طيعاً خففاً ، إذا كر "كر "كر " كر " كر "كر الحا أواد واكبه الفوار عليه فر " به . الجوهري : وفرس مكر " يصلح الكر " والحملة . ابن الأعرابي : كر "كر كو إذا انهزم ، ور كر ك إذا جبن . وفي حديث سهيل بن عمر وحين المستهداه الذي ، صلى حديث سهيل بن عمر وحين المستهداه الذي ، صلى ففر تا مزاد تين وجعلتاهما في كر "ين مخوطيين . ففوطيين . ففر تا مزاد تين وجعلتاهما في كر "ين مخوطيين . فالياب الفلاظ ، قال ابن الأثير : الكر " جنس من الشياب الفلاظ ،

قال : قاله أبو موسى . وأبو مالك عبرو بن كر كرة : رجل من علمــاء اللغة .

كوبر نـ حكاه ان جني ولم يفسره .

كوكو: التهديب في النوادر: كمنهكات المال كم كوكو: التهديب في النوادر: كمنهكات المال المنهكات المال المال كمنهكات وكراك أنه التشر منه ، وكذلك كناك التشر منه ، وكذلك المناك التهديد و التهديد

كُوْبِو: الكُوْبُرَة: لفة في الكُسْبَرَة؛ وقال أبو حنيفة: الكُوْبُرَة " بفتح الباء، عربية معروفة. الجوهري: الكُوْبُرَة من الأبازير، بضم الباء، وقد تفتح، قال: وأظنه معرباً.

كسير: كسر الشيء يكسير وكسرا فانكسر وتكسر في فال وتكسر وتكسر في فال سيبويه : كسر أنه انكساراً وانكسر كسراً ، وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه لاتفاقهما في المعنى لا مجسب التعدي وعدم التعدي . ورجل كاسر من قوم كسر ، وامرأة كاسرة من نسوة كاسر ، وعبر يعقوب عن الكرا ومن قوله رؤبة :

بأنهن الكُسُّرُ 'وشيء مَكْسور. وفي حديث العجين: قد النُّكَسَرُ، أي لانَ واخْتَسَر . وكل شيء فَتَر ُ فقد النَّكَسَر ؛ يُويد أنه صَلَح لأَنْ ' لِحِنْبُزَ . ومنه الحديث: بسكوط متكسوراً ي لكين ضعيف. وكسرا الشُّعْنَ يَكُسُرُهُ كَسُراً فَانْكُسُر: لَمْ يُقِمْ وَذُنَّهُ ﴾ والجمع مَكَاسِينُ ؛ عـن سيبويه ؛ قال أبو الحسن : إِمَا أَذَكُرُ مَثْلُ هَذَا الْجُمْعُ لَأَنْ حَكُمْ مَثْلُ هَذَا أَنْ يجِمْعُ بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والناء في المؤنث، لأنهم كَسُرُوه تشبيهاً بما جاء من الأسماء على هذا الوزن ، والكسير : المتكسور ، وكذلك الأنش بغیر هاه ، والجمع کسری وکساوی، وناقه کسیر كما قالوا كف خضب . والتحسير من الشاء : المُنْكُسُوةُ الرجـل . وفي الحديث : لا يجوز في الأضام الكسيرُ البَيِّنةُ الكسر ؛ قال أن الأثير: المُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لا تقدر عبلي الشي ، فعيل بمعنى مفعول. وفي حديث عبر: لا يزال أحدهم كاسراً وَسَادَهِ عَنْدَ امْرَأَةَ مُغَنَّرُيَّةً بِيَتَحَدَّثُ ۚ إِلِّهِمْ أَيْ يَنَّنِّي وسادَه عندها ويتكيء عليها ويأخذ معها في الحديث ؟ والمُنفُزيَةُ التي غَزا زوْجُهَا . وَالْكُواسِرُ : الْإِبلُ التي تَكْسُورُ العُودَ. والكِسْرَةُ : القِطْعَة المَكْسُورة مِنَ الشيءَ، والجَمْعِ كَيْسَرُ مَمْلُ قِطَاعَةٍ وقَطَعْ . والكُسارَةُ والكُسارُ : مَا تَكَسَّرُ مِنَ الشيءِ . قَالَ

ابن السكيت ووصف السُّرْفَة فقال: تَصَنعُ بِيتاً من كُسارِ العيدان، وكُسارُ الحَطَب: أَدَقَاقُهُ، وجَفْنَةُ أَكْسارُ : عظيمة أموصكة لكبرها أو قدمها، وإناء أكسار كذلك ؛ عن ابن الأعرابي، وقدر "كسر" وأكسار": كأنهم جعلوا كل جزء منها كسراً ثم جمعوه على هذا.

والمكسر : موضع الكسر من كل شيء ومكسر أ الشجرة : أصلها حيث تكسر منه أغصانها ؛ قال الشوريعير :

> فَمَنَ واسْتَنْقَى ولم يَعْنَصِرُ من فَرْعِهِ مَالًا، ولا المُتَكْسِرِ

وعُود صُلَبُ المَكسِر، بكسر السن، إذا نُحرِ فَتَ حَوْدَتُهُ بكسره . ويقال : فلان طبّبُ المَكسِر المَان عليبُ المَكسِر المَان عبوداً عند الحُيْرة . ومَكسِر كل شيء المُكسِر وردي المَكسِر . ورجل صلب المكسر : المَحسِر : المَحسِر ، وأصله من كسرك المكسر : باق على الشدة ، وأصله من كسرك الفود لتخبر نه عمودة : إنه لطب المكسر ، وهو مدح ودم ، ونقال : فلان هَشُ المَكسِر ، وهو مدح ودم ، فإذا أرادوا أن يقولوا ليس بمُصلِد القدح فهو مدح ودم ، وإذا أرادوا أن يقولوا هو حوار العُود فهو مدح ودم ، وإذا أرادوا أن يقولوا هو حوار العُود فهو مدح ودم ، وإذا أرادوا أن يقولوا هو حوار العُود فهو مدح ودم ، وإذا أرادوا أن يقولوا هو حوار العُود فهو ذم ، وأدا وراهم وبطن وبطنون وقطنف وقاطنوف ، وأم ودراهم وبطن وبطنون وقطنف وقاطنون و مساور وصاطون ومساور المناس والمحركة أواله فيثل صالح وصاطون ومساور والمحركة أواله فيثل صالح والمحركة أواله فيثل صالح والمحركة أواله فيثل صالح والمحركة أواله فيثل صالح والمحركة أواله فيثل ما يحمود المحركة أواله فيثل ما يحمود المحركة أواله فيثل ما يحمود المحركة أواله فيثل ما يحركة أواله فيثل ما يحمود المحركة أواله فيثل ما يحمود المحركة أواله في المحركة أواله ال

ومسلمون ،
وكسر من بر د الماء وصر م يكسر كسر آ
فستر . وانكسر الحر : فتر ، وكل من عَجَز ع شيء ، فقد انكسر عنه ، وكل شيء فسر عن أم يَعْجِز عنه يقال فيه : انكسر ، حتى يقال كسر ان

من برد الماء فانتكسر. وكسر من طرفه بكسر من طوفه بكسر كسر المن على طوفه أي غض . وقال ثعلب: كسر فلان على طوفه أي غض منه شيئاً. والكسر : أخس القليل. قال اين سيده : أواه من هذا كأنه كسر من الكثير ، قال ذو الرمة :

إذا مَرَيْ باع بالكَسْر بِنْتَهُ ، فما كبيرة بستفيد ا

والكسر والكسر ، والفتح أعلى : الجنز ، من العضو العضو الوافر ، وقيل : هو العضو الذي على حد ته لا يخلط به غيره ، وقيل هو نصف العظم عا عليه من اللحم ؛ قال :

وعاذلة هَبَّتُ عَلَيَّ تَلْنُومُنِي ، وفي كَفْهَا كَسُرْ أَبَحُ وَذُومُ

أبو الهيثم : يقال لكل عظم كسر وكسر ، وأنشد البيت أيضاً . الأمنوي : ويقال لعظم الساعد مما يلي النصف منه إلى المير فق كسر فقييح ؛ وأنشد شمر : لو كنت عَيْر مَذَاكَةً ، أو كنت عَيْر مَذَاكَةً ، أو كنت كيسراً ، كنت عَيْر مَذَاكَةً ، أو كنت كيسراً ، كنت كيسر قبيع

وهذا النيت أورد الجوهري عجزه :

ولو كنت كيشراً ، كنت كيشر قبيع

قال أبن بري : البيت من الطويل ودخله الحَرْمُ من أوله ، قال : ومنهم من يرويه أو كنت كسراً ، والبيت على هذا من الكامل ؛ يقول : لو كنت عيراً ككنت شر الأعيار وهو عير المذلة ، والحمير عندهم شر دوات الحافر ، ولهذا تقول العرب : شر الدواب ما لا يُذك كن ولا يُزكى ، يَعْنُون الحمير؛ ثم قال : ولو كنت من أعضاء الإنسان لكنت تشر ها لأنه مضاف إلى قبيح ، والقبيح هو طرفه الذي يكى طرف

عظم العَضُد؛ قال ابن خالویه : وهذا النوع من الهجاء هو عندهم من أقبع ما يهجى به ؛ قال : ومثله قول الآخر :

لو كُنْتُهُمْ مَاءً لكنتُمْ وَشَكَلا ، أُو كُنْتُهُمْ كَفَّكَلا ،

وقول الآخر :

لو كنت ماة كنت قدمطريرا ، أو كننت ربحاً كانت الدائورا ، أو كنت مختاً كننت مختاً ديرا

الجوهري : الكسر' عظم ليس عليه كبير لحم؛ وأنشد أيضاً :

وفي كَفَّهَا كِسَرْ ۖ أَبَعُ ۚ رَدْ ُومُ

قال: ولا يكون ذلك إلا وهو مكسور، والجمع من كل ذلك أكسار وكسور . وفي حديث عبر، وغي الله عنه الله عنه ، قال سعد بن الأخر م: أتبته وهو يُطعم الناس من كسور إبل أي أعضائها، واحدها كسر وكسر ، بالفتح والكسر ، وقيل : إنما يقال ذلك له إذا كان مكسوراً ؛ وفي حديثه الآخر : فدعا بخسر البس وأكسار بعير ؛ أكسار جمع قلة للكسر ، وكسور جمع كثرة ؛ قال ابن سيده : وقد يكون الكسر من الإنسان وغيره ؛ وقوله أنشده ثعلب : قد أنتيمي للناقة العسيير ، قد أنتيمي للناقة العسير ،

فسره فقال: إذ أعضائي تمكنني والكسر 'من الحساب؛ ما لا يبلغ سهماً تاميًا ، والجمع كسور ' . والكسر والكسر والكسر : هو ما انحدر من جانبي البيت ، ولكل بيت كسران . ولكسر والكسر والكسر والكسر والكسر والكسر والكسر . الشقة السفلي من الحباء ،

والكسر أسفل الشّقة التي تلي الأرض من الحّاء، وقيل: هو ما تكسّر أو تشي على الأرض من الشّقة السّفلى. وكسر اكل شيء: ناحيتاه حتى يقال لناحيتي الصّحراء كسر اها. وقال أبو عبيد: فيه لغتان : الفتح والكسر. الجُوهري ; والكسر '، بالكسر ، أسفل شقة البيت التي تلي الأرض من حيث ' بكسر عانباه من عن عن التي تلي الأرض من حيث ' بكسر عانباه من عن عن الله وفي حديث أم معيد : فنظر إلى شاه في كسر الحيشة أي جانبها. ولكل بيت كسر ان عن بمن وشيال وقفتح ولكل بيت كسران : عن بمن وشيال وقفتح الكاف وتكسر، ومنه قيل: فلان مكاسري ومنواصري أي جادي. الن سيده : وهو جادي مكاسري ومنواصري أي حيث أب كسر بيته ، وأدض ذات أكسر أبيني إلى جنب كسر بيته ، وأدض ذات أكسر ومنوطي.

وكُ أُورٌ الأودية والحبال: معاطفها وجر قتها وشعابها ، لا يُفرد لها واحد ، ولا يقال كسور الوادي . وواد مكسر : سالت كسوره ؛ ومنه قول بعض العرب : ميلنا إلى وادي كذا فوجدناه مكسر أ. وقال ثعلب : واد مكسر " : بالفتح ، كأن الماء كسره أي أسال معاطفه وجر فته ، ووي قول الأعرابي : فوجدناه مكسر آ ، بالفتح . قول الأعرابي : فوجدناه مكسر آ ، بالفتح .

وكسر الطائر كسر كسرا وكسورا : ضما جناحيه حتى يَنْقَضَ بِيد الوقوع ، فإذا ذكرت الجناحين قلت : كسر جناحيه كسرا ، وهو إذا ضم منهما شبئاً وهو بريد الوقوع أو الانقضاض ؛ وأنشد الجوهري للعجاج :

تَقَضَّي البادري إذا البادري كسر

والكاسيرُ : العُقابُ ، ويقال : بازٍ كاسيرُ وعُقابُ كاسر ؛ وأنشد :

كأنها كاسر" في الجنّو" فَتَنْخَاهُ

طرحوا الهاء لأن الفعل غالب . وفي حديث النعمان :

كأنها جناح مُقاب كاسر ؛ هي التي تَكُسُو جناحيها
وتضبهما إذا أرادت السقوط ؛ ابن سيده : وعُقاب
كاسر ؛ قال :

كَانَهَا ، بعد كلال الزاهر ومَسْيَّحِه ، تَوْ عُقَابٍ كَاسِرِ

أراد : كأن مَرَّها مَرْ عُقابٍ ؛ وأنشده سلبويه : ومَسِيْع ِ مَنْ عُقابٍ كَاسِرِ

يريد : ومسمع فأخفى الهاء . قال ابن حنى : قال سيبويه كلاماً يظن به في ظاهره أنه أدغم الحاء في الهاء بعد أن قلب الهاء حاء فصارت في ظاهر قوله ومسلح"، واستدرك أبو الحسن ذلك عليه ، وقال : إن هذا لا يجوز إدغامه لأن السين ساكنة ولا يجمع بين ساكنين ؛ قبال : فهذا لغبري تعلق بظاهر لْفَظْهُ فَأَمَا حَقَيْقَةً مَعِنَاهُ فَلَمْ نُورِدٌ كَعُضَ الْإِدْعَامِ } قَالَ ابن جني : وليس ينبغي لمن نظر في هذا العملم أدني نْظُرُ أَنْ يُظُنُّ بِسَلِيوِيهِ أَنَّهُ يَتُوجِهِ عَلَيْهِ هِذَا الْعَلَطُ الْفَاحِشُ حتى مخرج فيه من خطإ الإعراب إلى كسر الوزن، لأن هذا الشعر من مشطون الرجل وتقطيع الجبر الذي فيه السين والحاء ومسحه « مفاعلن » فالحاء بإزا عين مفاعلن ، فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعراً وهو ينبوع العروض ومجبوحة وزن التفعيل ، وفي كتابا أماكن كثيرة تشهد بمفرفته بهذا العلم واشتاله عليه فَكَيْفَ بِجُورُ عَلَيْهِ الْحِطَأُ فَيَا يُظَهِّرُ وَيُبْدُو لِمِنْ يَتَسَانَكُ إلى طبعه فضلًا عن سيبويه في جلالة قدره ? قبال ولعل أبا الحسن الأخفش إنما أراد النشنيع عليه وإا فَهُو كَانَ أَعْرُفُ النَّاسُ بَجِلالُهُ ۚ وَيُعَدِّى فَيْقَالَ : كَسَرَّا

تَجِنَاجَيْهُ الفِرَاءُ ؛ يَقَالُ رَجِلُ ذُو كُسُرَاتٍ وَهَزَ رَاتٍ

وهو الذي يُغنَّبَنُ فِي كُلُّ شَيَّءً ﴾ ويقال : فَاللَّا

يَكْسِرُ عليه الفُوقَ إذا كان غَضْبانَ عليه ، وفلان يَكْسِرُ عليه الأَرْعاظَ غَضَباً . ابن الأَعرابي : كُسَرَ الرجلُ إذا باع مناعه تَوْباً تَوْباً ، وكَسِرَ إذا كَسِلَ .

وينو كسر : بطن من تغلب .
وكسرى وكسرى ، جبيعاً بهتج الكاف وكسرها:
ام مَلكِ الفرس ، معرب، هو بالفارسية نخسرو أي
واسع الملك فعرابته العرب فقالت : كسرى ؛
وورد ذلك في الحديث كثيراً ، والجمع أكامرة وكسورة على غيو قياس لأن قياسه

وورد دلك في الحديث كثيراً ، والجمع أكاسرة " وكساسرة "وكسود" على غير قياس لأن قياسه كيسرون ، بفتح الراء ، مثل عيسون ومنوسون ، بفتح السين ، والنسب إليه كيسري" ، بكسر الكاف وتشديد الياء ، مثل حرمي وكيسروي ، بفتح الراء وتشديد الياء ، ولا يقال كسروي " بفتح الكاف. والمنكسر : فرس سميندع والمنكسر :

بلد ؛ قال کیمٹن بن أوس :
فعا نـُو مَت حتى ارتُقي بنِقالِها من الليل قُصُوى لابّة والمُنكَسّر

والمُنْكُسِّرُ : لقب رجل ِ فَ قَالَ أَبُو النَّجِمِ : أَوْ كَالمُنْكَسِّرِ لِا تَؤُوبُ جِيادُهُ إِلا غَوَانِمَ ، وَهِيْ غَيْرُ نِواءَ

كسبو: الكُسْبُرَة: نبات الجُلْجُلانِ. وقال أبو حنيفة: الكُسْبُرة ، بضم الكاف وفتح الباء ، عربية معروفة .

كشو : الكشر : 'بد'و الأسنان عند التبسم ؛ وأنشد : إن من الإخوان إخوان كشرة ، وإخوان كيثف الحال والبال كله

 ١٥ قوله « كسر الرجل اذا باع النع » عبارة المجد وشرحه : كسر الرجل متاعه اذا باعه ثوباً ثوباً .

قال: والفعلة نجيء في مصدر فاعل ، تقول هاجر هجورة وعاشر عشرة ، وإغا يكون هذا التأسيس المها بدخل الافتعال على تفاعلا جبيعاً . الجوهري: الكشر التبسم . يقال : كشر الرجل وانكل وافتر وابتسم كل ذلك تبد و منه الأسنان . ابن سيده : كشر عن أسنانه يكشر كشر أبدى بيكون ذلك في الضحك وغيره ، وقد كاشر أبدى بيكون ذلك في الضحك وغيره ، وكشر البعير عن بابه أي كشرة في أوجوه أقوام وإن قلكوبنا لتقليم نابه أي كشر في أوجوه أقوام وإن قلكوبنا لتقليم أي نبسم في أوجوهم . وكاشر السبع عن نابه إذا أي نبسم في أوجوهم . وكاشر السبع عن نابه إذا أحداث في أوجوهم . وكاشر السبع عن نابه إذا أحداث المنشر الما المنشر الما المنشر الما المنشر الما المنشر الما المنشر الما المنشر المنسر المنسود إذا المنشر المنسود وأو عد المنسود إذا المنشر المنسود المنسود

ا فن ما عليه والفي فهو الكشر . ويقال كشور . والكشر : الحُبُورُ اليابس . قال : ويقال كشور . إذا همر ب ، والكشر أن : ضرب من النكاح ، والبَضع الكاشر أن : ضرب منه . ويقال : باضعها بضعاً كاشراً ، ولا يُشْتَقَقُ منه فعل .

كشبو: كشُمْر أَنْفَه ، بالشين بعد الكاف: كَسَره. كصو: أبو زيد:الكتصير لعة في القصير لبعض العرب. كظو: الكُظُرُه : حسرف الفسرج . أبو عمرو:

الكُظْرُ وانب الفرج، وجيعه أكُظار، وأنشد: واكنتشفت لناشي؛ دمك مك عن وارم ، أكظار، عضنك

قَالَ ابن برّيّ : وذكر ابن النحاس أن الكُظّرُ رَكَبُ المرأة ؛ وأنشد :

١ قوله « وانما يكون هذا التأسيس الغ » كذلك بالاصل .

وذات كظر سبط المشافر

ان سيده: والكُظُرُ والكُظُرَ أَن سُعِمُ الكُلُمَيْنَ المحطُّ نهما . والكُظُّرَة أيضاً : الشَّجمة التي قُلدًّا م الكُلْيَة فإذا انتتزعت الكُلْية كان موضعها كُطُّراً ، وهما الكُطُّران . والكُطُّر : ما بين التَّرْ قُنُو تَيِّن ﴿ } قَالَ الجَوْهِرِي : هِـذَا الْحَرْفُ نَقَلْتُهُ من كتاب من غير سماع. والكَظُّرُ : مَحَزُ القوس ا الذي تقع فيه حَلَقَةُ الْوَتَرِ، وَجَبُّعُهُ كَظَّالٌ ، وَقَدْ كَظَرَ القوسَ كَظُرُرًا. الأَصِعِي فِي سِيَةِ القَوْسِ: الكُظُّرُ ، وهو الفَرُّضُ الذي فيه الوَّتَرُ ، وجمعه الكظارة . ويقال : اكظر وند تك أي نحز

كهو: كَعْنُ الصبيُّ كَعْنُواً ، فهو كَعْنُ ، وأَكُنْعُنُ : امْتَلَاً بِطِنَّهُ وَسُمِينَ ﴾ وقيل : امثلاً بطنه من كثرة الأكل . وكَعَرَ البطنُ ونحوه : كَمُسَّالًا ، وقيل : تسمن ، وقبل : الكَعَرُ عَمَلُولُ بطن الصي مِن كَثرة الأكل وأكفر العين : اكتنز سامه وكعر /الفصل وأكفر وكعر وكوعر : اعْتُقَد في سَنَامَهُ الشَّحَمُ ؛ فَهُو مُكْنِعِرٍ ، وَإِذَا تَجْمَلُ ۖ الْحُنُوالِّ في تَسْنَامُهُ تَشْطُهُماً ﴾ فهو مُكَمِّقُونُ . ويقال : مُو فلان مُكُنِّهِمُ إِذَا مَرَ يَعْدُو مُسْرِعًا . وَالْكَعْرَةُ : عَقْدَة كَالْغُدَّة .

والكُمْرُ : سَوْكُ ينبسط له وَدِقُ كبار أمشال الذراع كثيرة الشوك ثم تجرج له تشعب وتظهـر في رَوُّوسَ شِعْبِهِ تَهِنَاتُ أَمِثَالُ الرَّاحِ يُطِيفِ بِهَا شُولِتُ كثير طوال ، وفيها وردة حبراء مُشْرَقة تَجُرُ سُهَا النحل ، وفيها حَبُّ أمثال العُصْفُر إلا أنه شديـــد

١ قوله هـ والكظر نحز القوس النج عداً والذي قبله بضم الكاف
 كالذي بعده ، وأما بكسرها فهو العقبة تشد في أصل فوق السهم:

والكَيْعِرُ مِن الأَسْبَالُ : الذي قد تُسمِنَ وَخَدَرِّ النَّفْيَةُ . وكوعَرُ : اللهُ .

كعو : الكُعْسَرَةُ من النساء: الجافية العلاجة الكَعْسَاءُ

في خَلْقَهَا ؛ وأَنْشِد : عكباء كعبرة التحبين حصيرس

والكُعُبُرُ وَ السُّلْسِلِ الزُّوعِ وَالسُّلْسِلِ ونحوه، والجمع الكفابس والكُفَشُن و الكُفيورة : كل مُجْتَسِعٍ مُكتَثَلً ٍ. والكُفُنُورَة ؛ ما حاد من الرأس ؟ قال العجاج :

كعابر الرؤوس منها أو نسرا

وكُعْنُوة الكتف: المستديرة فيها كالحروة وفيها مَدَارُ الواسِلَةِ . الأَزهري : الكُمْبُرة مِن اللحم الفدارَةُ البسيرة أو عظم شديد مُتَعَقَّد ؛ وأنشد :

> الى تتغَداى جمالًا لم أيستُن منه ؟ سوى كَعْشُرَقُ وَكُعْشُرَ

ابن شبيل: الكِمَّا بِرُووُوس الفَجَدِينَ ، وهِي الكُرِّ اديس ُ.

وقال أبو زيد : يسمى الرأس كله كعُنُورة وكُنْفُرُةً والجُمْعُ كَعَالِرُ وَكُعَالِينِ . أَبُو عَمْرُو : كَعْبُرة الوَظيف مُجْتَمَعُ الْوَظيفِ في الساق، والكُفْبُونَ والكُفْبُونَةِ: مَا يُرْمَى مِن الطَّعَامَ كَالرُّوانَ ونجوه ، وجِكَى اللحياني كُعْبُرَة . والكِعْبُرة : واحدة الكما بر، وهو شيء يخرج مِن الطعام إذا نُبطِّي عَلِيظِ الرأس مجتبع ؛ ومنه سبيت دووس العظام الكِعابر . اللحاني : أخر جن من الطعام كعابرة

وسَعَا بِرَاه بمعنى واحد. والكُعْبُرة: الكوع. وكَعْبَرَ الشيءُ : قطعه . والمُكَعْسِرُ : العَجَمِيُ لأَنَّهُ يقطع الرؤوس؛ والمُكَعَسِرُ : العَرَ بِي ؟ كُلتَاهِمَا عَنْ تُعَلِّبُ. ، فوله « كمابر الرؤوس الغ » كذا بالاصل .

والمُنكَعْبَرُ والمُنكَعْبِرِ : من أساء الرحال . وبَعْبُرَهُ الشِّيءَ قطعَهُ كَعَبْرُهُ. ويقال: كَعْبُرُهُ الضَّبْيُ اللَّهِ فَرِهُ مِنْهُ سَمِي المُنكَعْبِرِ الضَّبْيُ لَلَّهُ ضَرِبَ قوماً بالسيف.

كعتر : كَعْتَىر في مشيه : قايل كالسكران .

كعوو: الأزهري: الكفورَة من الرجال الضَّعْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

كُفُو ﴿ الْكُفُرُ : نقيض الإيمان ؛ آمنَا بالله وكَفَرُ نا بالله وكَفَرُ نا بالطاغوت ؛ كَفَرَ بالله يَكْفُر كُفُراً وكُفُوراً وكُفُرراً . ويقال لأهل دار الحرب : قد كَفَرُ وا أي يَحْصُو الوامنعوا .

والكفر : كفر النعمة ، وهو نقص الشكر . وقوله والكفر : مجمود النعمة ، وهو ضد الشكر . وقوله تعالى : إنا بكل كافرون ؛ أي جاحدون . وكفر بها نعمة الله يكفرها كفره وكفراناً وكفر بها تجمع والمسترها وكفره حقة : جحده . ورجل محفق : محفق : بحدد النعمة مع إحسانه . ورجل كافر : حاحد لأنعم الله ، مشتق من السئر ، وقيل : لأنه مفعل على قلبه . قال ان دريد : كأنه فاعل في معنى مفعول ، والجمع كفاد وكفرة وكفار مثل معنى مفعول ، والجمع كفاد وكفرة وكفار مثل جانع وجماع ونام ونيام ؛ قال القطامي :

وسُنُقَ البَحْرُ عن أَصِعابِ موسى ، وغُرُّ قَمَت ِ الفَراعِنةُ الكِفَارُ

وجمع الكافرة كوافر . وفي حديث القناوت : واجعل قلوبهم كقلوب نساء كوافر ؟ الكوافر والمختلف ، والنساء جمع كافرة ، يعني في التَّعادي والاختلاف ، والنساء أضعف قلوباً من الرجال لا سيا إذا كن كن كوافر ، ورجل كفار وكفور : كافر ، والأنثى كفور أيضاً ، وجمعهما جمع السلامة

لأن الهاء لا تدخل في مؤنثه ، إلا أنهم قد قالوا عدوة الله ، وهو مذكور في موضعه . وقوله تعالى : فأبى الظالمون إلا كُفُوراً ؛ قال الأخفش : هو جمع الكُفُر مثل بُر د وبرود . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : قيال المسلم كُفُر وسيابه فيسق ومن رغيب عن أبيه فقد كَفَر ؛ قال بعض أهل العلم : الكُفُر على أربعة أنحاء : كفر إنكار

الله عليه وسلم، أنه قال: قيال المسلم كنفر وسبائه فيستى ومن رغيب عن أبيه فقد كفر ؛ قال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أنجاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر جحود، وكفر معاندة ، وكفر نفاق ؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويففر ما دون ذلك لمن يشاء . فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد ، وكذلك روي في قوله تعالى : إن الذبن كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم فوله تعالى : إن الذبن كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم وأما كفر الجحود فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه ولم كافر جاحد ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي كفر وا به ؛ يعني كنفر الجحود، وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يترب به فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر" بلسانه ولا يدين به فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر" بلسانه ولا يدين به فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر" بلسانه ولا يدين به فهو أن يعرف الله بقله ويقر" بلسانه ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه، وفي التهذب؛

ولقد علمت أنان دين محمد من خير أديان البَريَّة دينًا لولا المَلامة أو حدار مسَيَّة ، لوجدار مسَيَّة ، لوجدار مسَيِّد الله مُبِينًا

يعترف بقلبه ويقرآ بلسانه ويأبى أن يقبل كأبي طالب

وأما كفر النفاق فأن يقر" بلسانه ويكفر بقلبه ولا ع يعتقد بقلبه . قال الهروي: سئل الأزهري عمن يقول مخلق القرآن أنسميه كافراً ? فقال : الذي يقوله كفر،

حيث يقول :

وقوله سبحانه وتعالى : ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك

هم الكافرون ؟ معناه أن من زعم أن حكسًا من أحكام الله الذي أنت به الأنبياء ، عليهم السلام ، باطل فهو كافر ، وفي حديث ابن عباس : قبل له : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وليسو كمن كفر بالله واليوم الآخر ، قال : وقــد أجمع الفقهاء أن من قال : إن المحصَّين لا يجب أن يوجه إذا زنيا وكانا حرين، كافر ، وإنما كنفر من زَدُّ مُحكم من أحكام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه مكذب له ، ومن كذب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فها كَافَرٍ . وَفِي حَدَيْثُ ابن مُسْعَوْدٍ ، رَضِي اللَّهُ عِنْهُ : إِذْ قال الرجل للرجل أنت لي عدو" فقد كفر أحـــدهـ بالإسلام ؛ أراد كفر نعمته لأن الله عز وجل ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً فمن لم يعرفها فة كفرها , وفي الحديث : من ترك قتل الحيات خش النار فقد كفر أي كفر النعمة ، وكذلك الحديد الآخر: مِن أَتِي حَاثُضًا فَقَدَ كُفَرٍ ، وَحَدَيْثُ الْأَنْدُوا إِن الله يُنْذِرِلُ الغَيْثَ فَيُصْبِحُ قُومٌ بِهِ كَافُرِينَ يقولون: مُطرِّوْنا رِبْتُوْءَ كَذَا وَكَذَاءَ أَي كَافَرَيْنِ بِذَلَا دون غيره حيث يَنْسُبُونَ المَطْلِ إِلَى النَّهِ دُونَ اللَّهُ ومنه الحديث : فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن قيل : أَيَكُفُونَ الله ? قال : لا ولكن يَكُفُرُ الإحسان ويكفرن العشير أي بجعدن إحسا أزواجهن ؛ والحديث الآخر : سباب المسلم فسو وقتاله كفر ، ومن رغب عن أبيه فقد كفر ومن تر الرَّمي فنعمة كفرها ؟ والأحاديث من هـــــــــ الله كثيرة ، وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية نستهلكم وقال اللبث : يقال إنما سمي الكافر كافراً لأن ال غطى قلبه كله ؛ قال الأزهري : ومعنى قول الا هذا مجتاج إلى بيان بدل عليه وإيضاحه أن الكفر

فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول ما قال ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراً . قال شمر: والكفر أيضاً بمعنى البراءة، كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النار : إني كفرت عما أَشْرَكْتُسُونُ مَن قَسَلُ ؛ أي تبرأت . وكتب عبد الملك إلى سعيد بن ُحِبَيْر بِسأَله عن الكفر فقال : الكفر على وجوه : فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخر، وكفر بكتاب الله ورسوله ، وكفر بادِّعاء ولد لله ، وكفر "مدَّعي الإسلام، وهو أن يعمل أعبالًا بغسير ما أنزل الله ﴾ ويسعى في الأرض فسادًا ويقتل نفساً محرَّمة بغير حق، ثم نحو ذلك من الأعبال كفرانٍ : أحدهما كفر نعمة الله ، والآخر التكذيب بالله . وفي التنزيل العزيز : إِنْ الذِّينِ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ آمَنُـوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم؟ قال أبو إسحق: قَيْلَ هَيْهُ غَيْرِ قُولُ ، قَالَ بِعَضْهُمْ : يَعْنِي بِهُ اليَّهُودُ لَأَنْهُمْ آمنوا بموسى، عليه السلام، ثم كفروا بعزير ثم كفروا بعيسي ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد؟ صلى الله عليه وسلم؛ وقبل: جائز أن يكون محارب آمن ثم كفر، وُقيل : جائز أن كون منافق أظهر الإِمانَ وأبطن الكفر ثم آمن بعد ثم كفر وازداد كفراً بإقامته على الكفر ، فإن قال قائل ؛ الله عز وجل لا يغقر كفر مَرَةً ﴾ فلم قيل ههنا فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر لم يَكُن الله ليغفر لهم ، ما الفائدة في هذا ? فالجواب في هذا، والله أعلم، أن الله يففر للكافر إذا آمن بعد كفره، فإن كفر بعد إيمانه لم يغفر الله له الكفر الأول لأن الله يقبل التوبة، فإذا كَفَر بعد إيمان قَبُّلُهُ كُفُرْ فهو مطالب مجميع كفره ، ولا مجوز أن بكون إذا آمن بعد ذلك لا يففر له لأن الله عز وجبل يغفر الكل مؤمين بعد كفره ، والدليل على ذلك قوله تعالى : وهو الذي يُقبَل التوبة عن عباده ؛ وهذا سيئة بالإجماع.

الثاني من أهل الردة لم يرتدوا عن الإيمان ولكن أنكروا فرض الزكاة وزعموا أن الخطاب في قوله تعالى : خد من أموالهم صدقة ؛ خاص بزمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولذلك اشتبه على عمر ، رضي الله عنه ، وقتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة ، وثبت أَبُو بِكُو ، رضي الله عنه ، على قتالهم بمنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك لأنهم كانوا قريبي العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ ، فلم 'يقَرُّوا على ذلك ، وهؤلاء كانوا أهل بغي فأضفوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمها " فأما بعد ذلك فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإحماع؟ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : ألا لا تَضَرِّبُوا المسلمين فتنذ لثوهم ولا تمننعبوهم حقتهم فتنكفئروهم لأنهم ربما ارتدُوا إذا مُنعوا عن الحق . وفي حديث سَعْدٍ ، رضي الله عنه : تَسَتَّعْنَا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسِلم ، ومُعَاوية كافر بالعُرُسُ قبل إسلامه ؛ والعُرُاش : بيوت مكة ، وقيل معناه أنه مقيم مُخْتَبِي اللهِ الله التمتع كان في حجة الوداع بعد فتح مكة ، ومُعاوية أَسلم عام الفتح، وقيل : هو من التكفير الدُّلُّ والخضوع ِ. وأكنْفَرْتُ الرجلَ : دعوته كافراً . يقال : لاتُكفير أحداً من أهل قبلتك أي لا تُنسُسُم إلى الكفر أي لا تَدْعُهُم كفاراً ولا تجعلهم كفاراً بقولك وزعمك. وكفَّرُ الرجلَ : نسبه إلى الكفر . وكل من ستو شيئًا ، فقد كَفَرَ-وكفَّره . والكافر : الزرَّاعُ لستره البذر بالتراب. والكُفَّارُ : الزُّرَّاعُ . وتقول العرب للزَّرَّاعِ : كافر لأَنه يَكُفُو السَّذُو المُسْدُورَ بِتُوابِ الأَرضِ المُثارة إذا أَمَرٌ عليها مالَقَهُ ؛ ومنه قوله تعالى : كَمُثَلِّ عَيْثُ أَعْجَبَ الكِفَالِ أَنْبَاتُهُ ؛ أَيْ أَعْجِبِ الرُّوَّاعَ نياته ﴾ وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غاية

اللغة التغطية ، والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه يكفره " كما يقال للابس السلاح كافر ، وهو الذي غطاه السلاح ، ومثله رجل كاسٍ أي ذو كُسُوَّة ، وماه دافق ذو كَفْتَى ۗ قَالَ : وفيه قول آخر أحسن نما ذهب إليه، وذلك أن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه، فلما أبي ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي مفطياً لها وإبائه حاجباً لها عنه . وفي الحديث : أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال في حجة الوداع : ألا لا تَرْجِعِنْ بعدي كُفَّاراً بَضْرِب بعضُكم رقابَ بعض ؛ قال أبو منصور : في قوله كفاراً قولان : أحدهما لابسين السلاح منهيئين للقتال من كَغَرَ فُوقَ دِرْعِهِ إِذَا لَبُسَ فُوقَهَا ثُوبًا كَأَنْهُ أَرَادُ بذلك النهي عن الحرب، والقول الثاني أنه يُحَمَّلُونُ الناسَ فيكُنْفُر كما تفعل الحوارجُ إذا استعرضوا الناسَ فَيْكَغُرُونِهِم ، وهوكقوله ، صلى الله عليه وسلم : من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ، لأنه إما أن يَصْدُنُّ عَلَيهِ أَو يَكُذُّ بِ ﴾ فإن صدق فهو كافر ، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أحاه المسلم. قال: والكفر صنفان : أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده ، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان. وفي حديث الردَّة : وكقر من كفر من العرب ؛ أصحاب الردَّة كانوا صنفين : صنف ارتدواعن الدين وكانوا طائفتين إحداهما أصحاب مُسَيِّلِيهَ والأَسُودِ العَنْسِيُّ الذين آمنوا بنبوتهما ، والأغرى طائفة ارتدواعن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وهؤلاء انفقت الصحابة على فتالهم وسبيهم واستولد علي" ، عليه السلام ، من سبيهم أم" محمد بن الحنفية ثم لم ينقرض عصر الصعابة ، وضي الله عنهم ، حتى أجمعوا أن المرتد لا يُسْبَى ، والصنف

مِا يُستَحْسَنِ، والغيثُ المطر هُمُنا ؛ وقد قيل : الكِفار

في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا

وحرثها من المؤمنين .
والكفر ، بالفتع : التغطية . وكفر ت الشيء أكفر و الكافر : الليل ، وفي الصحاح : الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شهاء وكفر الليل الشيء وكفر عليه : غطاه . وكفر الليل الشيء وكفر عليه : غطاه . وكفر الليل على أثمر صاحبي : غطاه بسواده وظلمته . وكفر الجهل على علم فلان : غطاه . والكافر : الحي لسنره ما فيه ، ويُجمع الكافر وكفاراً ؟ وأنشد اللحاني :

وقول ثعلب بن صُعَيْرة المازني يصف الظليم والنعامة ورَّواحَهُما إلى بيضهما عند غروب الشمس :

وغُرُّقت الفراعنةُ الكفارُ

مُتَذَكِّرًا ثَقَلًا رثيداً بَعْدَمَا أَلَّعْتُ مُ كَافِرِ أَلْعَتْ أَذَكَاءً بَيْنَهَا فِي كَافِرِ

وذ 'كاء : امم للشمس ألقت عينها في كافر أي بدأت في المفيب ، قال الجوهري : ويحتمل أن يكون أراد الليل ؛ وذكر ابن السكيت أنَّ لَبِيداً سَرَّق هـذا المفي فقال :

حتى إذا أَلْفَتْ بداً في كافر ، وأَجَنَّ عَوْراتِ النَّغُورِ طَلامُها

قال : ومن ذلك سبي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله على عز وجل ؛ قال الأزهري : ونعبه آياته الدالة على توحيده ، والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبانت لذوي النمييز أن خالفها واحد لا شريك له ؛ وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعبة منه ظاهرة ، فمن لم يصدق بها ووديها عن نفسه.

ويقال: كافرني فلان حقي إذا حجده حقه ؟ وتقول : كفر نعمة الله وبنعسة الله كفراً وكفراناً وكفراناً المحاج : من أقر" بالكفر فَحَل سيله أي بكفر من خالف بني مَر وان وخرج عليهم ؟ ومنه حديث الحجاج : عُرضَ عليه رجل من بني تميم ليقتله فقال : الحجاج : عُرض عليه رجل من بني تميم ليقتله فقال : الي لأرى رجلا لا يُقر "اليوم بالكفر ، فقال : عن دمي تخد عُني ؟ إنسي أكفر من حماد ؟ وحماد : دمي تخد عُني ؟ إنسي أكفر من حماد ؟ وحماد : رجل كان في الزمان الأول كفر بعد الإيمان وانتقل العظيم ، والنهر كذلك أيضاً . وكافر " : نهر بالجزيرة ؟ العظيم ، والنهر كذلك أيضاً . وكافر " : نهر بالجزيرة ؟ قال المُشاكب نيدكن طراح صحيفته :

وألنقيتُهُا بالنَّدَي من جَنْبِ كَافِرٍ ؛ كَادُلُكُ أَفْسِي كُلَّ فِطِّ مُصَلِّلٍ مُصَلِّلٍ

وقال الجوهري: الكافر الذي في شعر المتلمس النهر العظيم ؛ ابن بري في ترجمة عصا: الكافر المطر أ

وحَدَّثُمُهُمُ الرُّوَّادُ أَنْ لِيسَ بِينَهَا ﴾ وبين قُركى نتجران والشام ، كافِراً

وقال: كافر أي مطر. الليث: والكافر من الأرض ما بعد عن الناس لا يكاد بنزله أو يمر به أحد ؟ وأنشد:

> تَبَيَّنَتُ لَمُحَةً مَنَ فَرِ عِكْثِرِشَةٍ في كافر ، ما ب أَمْنَ ولا عِوَجُ وفي رواية ابن شبيل :

فأبضرت لمحة من رأس عكريشة وقال ابن شميل أيضاً: السكافر الغائط الوطيء وأنشد هذا البيت . ورجل مُكفّر : وهو المحساد

الذي لا تُشْكَرُ فِعْمَتُ . والكافرُ : السحابِ المظلم . والكافرُ : السحابِ المظلم . والكافر والكفرُ : الظلمة لأنها تستر ما تحتها ؛ وقول لبيد :

فاجْرَ مَّزَتُ ثَمْ سَارَتُ " وَهِي لَاهِيةَ"، في كَافِرٍ مَا بِهِ أَمْتُ وَلَا تَشْرَفُ

يجوز أن يكون ظلمة الليل وأن يكون الوادي . والكفر : التراب ؛ عن اللحياني لأنه يستر ما تحته . ورماد مكفور : مُلْبُسُ تُرابِاً أي سَفَت عليه الرباح التراب حتى وارته وغطته ؛ قال :

هل تَعْرُفُ الدارَ بأَعْلَى ذِي القُورُ ؟ قد دَرَسَتُ غَيْرَ رَمَادٍ مَكُفُورُ مُكُنْتُؤْبِ اللَّوْنِ مَرْرُوحٍ تَمْطُورُ

والكَفْرُ : ظلمة الليل وسوادُه، وقد يكسر ؛ قال حميد :

> فَوَرَدَتُ قبل انْسِلاجِ الفَجْرِ ، وَأَبْنُ ذَكَاءِ كَامِنُ فِي كُفْرِ

أي فيا يواريه من سواد الليل . وقــد كَفَرَ الرجلُّ مناعَهُ أي أوْعاه في وعاءٍ .

والكُفُر : القِيرُ الذي تُطْلَى بِهِ السَّفُنُ لسواده وتعطيته ؛ عن كراع . ابن شميل : القِيرُ ثلاثة أَضْرُب : الكُفُرُ والزّفت والقِيرُ ، فالكُفُرُ تُطْلَى به السَّفُنُ ، والزّفت يُجْعَلَ في الزقاق ، والقِيرُ يذاب ثم يطلى به السفن .

والكافر': الذي كفر درعه بثوب أي غطاه ولبسه فوقه . وكل شيء غطى شيئاً ، فقد كفرَه . وفي الحديث : أن الأوس والحزررج ذكروا ماكان منهم في الجاهلية فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى : وكيف تكفرون وأنتم ثناً عليكم

آيات الله وفيكم رّسوله ؟ ولم يكن ذلك على الكفر بالله ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة . وكفر درعه بثوب وكفركا به : لبس فوقها ثوباً قَعَشّاها به . ابن السكيت : إذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر . وقد كفر فوق درعه ؟ وكل ما غطئ شيئاً ، فقد كفره . ومنه قبل لليل كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه . ورجل كافر ومنكفر في السلاح : داخل فيه . والمنكفير : المثوثت في الحديد كأنه غطئي به وستر . والمنتكفر : الداخل في سلاحه . والتكفير : أن يتتكفر المناوب في سلاحه ؟ ومنه قول الفرزدق :

هَيْهَاتَ قَد سَفِهِتْ أَمَيَّةً ﴿ وَأَيَّهَا ، فَاسْتَجْهَلَتُ خُلْتَهَا وَهَا سُفَهَا وُهَا

حَرَّبُ تَرَدُّهُ بِينَهَا بِنَشَاجُرِ ، فَدَ كَفَرَتُ آبَاؤُها ، أَبِنَاؤُها

رفع أبناؤها بقوله تركد ، ورفع آباؤها بقوله قد كفرت أي كفرت آباؤها في السلاح . وتكفر البعير بجباله إذا وقعت في قوائه ، وهو من ذلك . والكفارة : ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك ؛ قال بعضهم : كأنه غطي عليه بالكفارة . ولكفارة أليين : فعل ما يجب بالحنث فيها ، والاسم الكفارة أ . والتكفير في المماصي : كالإحساط في الكفارة أ . والتكفير في المماصي : كالإحساط في الثواب . التهذيب : وسيت الكفارات كفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب أي تسترها مثل كفارة الأيمان وكفارة الأيمان وكفارة الظهار والقتل الحطإ ، وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها عباده . وأما الحدود فقد روي عن في كتابه وأمر بها عباده . وأما الحدود فقد روي عن أليحد ود كفارات لأهلها أم لا . و في حديث قضاء

كوافر ؛ قال لبيد :

جَعْلُ قِصَارُ وعَيْدَانُ يَنُوءُ به ؟ من الكوافيرِ ، مَكْمُومُ ومُهْتَصَرُ

والكافئور: الطئاع التهذيب: كافئورُ الطلعة وعاؤها الذي ينشق عنها ، سُمنَّي كافئوراً لأنه قد كَفَرها أي غطئاها ؛ وقول العجاج:

كالكرم إذ نادى من الكافئور

كَافِورُ الْكَبَرُ مُ : الوَرَقُ المُنْفَطِّي لَمَا فِي جُوفُهُ مِنْ العُنْقُود، شبه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمَّا فيه أيضًا. و في الحديث : أنه كان اسم كِنانَة ِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الكافئور تشبيهاً بغيلاف الطَّلُّكُع وأكُّما مِ الفَواكه لأنها تسترها وهي فيها كالسَّهام في الكِنانة ِ . والكافور : أَخْلاط مِن الطب تُوكَبُ مِن كافور الطُّلُّع ؛ قال ابن دريد : لا أحسب الكافور عَرَبِيًّا لأَنْهُم رَبًّا قَالُواْ ٱلقَفُورِ وَالقَافُونِ . وَقُـُولِهِ عَنِ وَجِلَ : إِنْ الأَبْرَارُ يَشْرُ بُنُونَ مِنْ كَأْسَ كَانَ مِرَاجِهُا كَافُوراً ؛ قبل : هي عين في الجنة . قال : وكان ينبغي أَنْ لَا يَنْصُرُفُ لَأَنَّهِ اسْمَ مُؤْنَثُ مَعْرَفَةً عَـلَى أَكْثُو مِنْ ثلاثة أحرف لكن إنما صرفه لتعديل وؤوس الآي ، وقال ثعلب: إنما أجراه لأنه جعله تشبيهاً ولو كان اسماً للعين لم يصرفه ؛ قال ابن سيده : قوله جعله تشبيهاً ؟ أواد كان مزاجُها مثل كافور ، قال الفراء : يُقال لمُهَا عَيْنُ تَسْمَى الكافور، قال : وقد يكون كان مِزاجُها كالكافور لطيب ريحه ؛ وقال الزجاج ؛ يجوز في اللغة أن يكون طعم الطيب فيها والكافور ، وجــائز أن يمزج بالكافور ولا يكون في ذلك ضرر لأن أهــل الجنة لا تَبَسُّهم فيهما نَصَبِ ولا وَصَبِ اللَّبِ : الكافور نسات له نَوْرٌ أَبِيص كَنَوْرِ الْأَقْحُورَانَ ، والكافور' عن ُ ماءٍ في الجنة طيبِ الريح ، والكافور

الصلاة: كفارة ألما أن تصليها إذا ذكرتها ، وفي رواية: لا كفارة ألما إلا ذلك . وتكرر ذكر الكفارة في الحديث اسماً وفعلاً مفرداً وجمعاً ، وهي عبارة عن الفعلة أي تمحوها وتسترها ، وهي فعالة السالغة ، كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة في باب الأسية ، ومعنى حديث قضاء الصلاة أنه لا يلزمه في توكها غيو فضائها من غرم أو صدقة أو غير ذلك ، كما يلزم شبئاً من نسكه فإنه تجب عليه الفدية . وفي الحديث : المؤمن ممكفر أي مرزاً في نفسه وماله لتكفر خطاياه .

والكَفْرُ : العَصَا القصيرة ، وهي التي تُقطَّع من سَعَف النخل . ان الأَعرابي : الكَفْرُ الحُشبة الغليظة القصيرة .

والكافرور : كم العنب قبل أن ينتوس والكفر والكفر والكفر والكفر ي والكفر ي والكفر ي والكفر ي والكفر ي والكفر ي ويقال له الكفر ي والجفر ي ويقال له الكفر ي والجفر ي ويقال له الطبيع في الخفر ي ويقال له وكفر اله و الطبيع في الكفر اله و الطبيع الله و الطبيع في الكفر اله و الطبيع و الكفر الله و الطبيع و الكفر ال

له دويشهد الأول النه هكذا في الاصل . والذي في النهاية :
 ويشهد الاول قوله في قشر الكفرى .

من أخلاط الطيب. وفي الصحاح: من الطيب، والكافور وعاء الطلع؛ وأما قول الراعي: تَكُسُو المُفَارِقَ واللَّبَاتِ، ذا أَرَجِ

من قُصْب مُعْتَكِف الكَافُورِ دَرُّ أَجِ

قال الجوهري: الظبي الذي يكون منه المسك إنما يوعى سنبل الطب فجعله كافوراً. ابن سيده: والكافور من النخل. والكافور من النخل. والكافور أيضاً: الإغريض ، والكفراي: الكافور أيضاً: الإغريض ، وقال أبو حنيفة: مما يجري الذي هو الإغريض . وقال أبو حنيفة: مما يجري مبخرى الصَّمُوع الكافور . والكافور من الأرضن: ما بعد واتسع .

وفي التنزيل العزيز: ولا تُسَسَّكُوا بِعصَمِ الكَوافِر؛ الكوافر' النساءُ الكَفَرةَ ، وأراد عقد نكاحهن .

والكَفْرُ : القَرْية ، صُرْيانية ، ومنه قبل كَفْرُ تُـوْتَـى وكَفُرُ عَاقِبٍ وكَفُرُ بَيًّا وَإِنَّا هِي قَرَى نَسْبَتَ إِلَى رجال ، وجمعه كُفُور . وفي حديث أبي هربرة ، وضي الله عنه ؛ أنه قال : لتَتْخْرِجَنْتُكُمُ الرومُ منها كَفَراً كَفُراً إِلَى سُنْبُكِ مِنَ الأَرْضُ ، قِيل : وما ذلك السُّنْمُكُ ? قال : حِسْمَى حُدْام أي من قرى الشَّام . قال أبو عبيد : قوله كفراً كفراً يعني قرية قرية ؛ وأكثر من يتكلم بهذا أهل الشــام يسمون القرية الكفر. وروي عن منْعَاوية أنه قال: أهل الكُفْتُورِ هم أهل القُبُور. قال الأَزهري : يعني بالكفور القُرْكُ النائية عن الأمصار ومُجتَّمَع إهل العلم ، فالجمل عليهم أغلب وهم إلى البيدع والأهواء المُضِلَّة أسرع ؛ يَقُول: لِمُهُم بِمُولَةُ المُوتَى لا يَشَاهِدُونَ الأَمْصَادَ وَالجُمْعَ والجماعات وما أشبهها . والكفر : القَبْر ، ومن قبل: اللهم أغفر لأهـل الكُفُور . ابن الأعرابي : اكْتَنَفَر فلان أي لزم الكُفُورَ . وفي الحديث : لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن

القُبُور. قال الحَرثِيّ : الكُفُور ما بَعْدَ من الأرض عن الناس فلا يزّ به أحد ، وأهل الكفور عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء فكأنهم في القبور . وفي الحديث : عُرضَ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ما هو مفتوح على أمَّتَه من بعده كَفُراً كَفُراً فَسُرَّ بذلك أي قرية قرية . وقول العرب : كَفُرْ على حض على بعض على بعض .

وأكنفر الرجل مطبعة : أحوجه أن يعصيه . التهذيب : إذا ألجأت مطبعك إلى أن يعصيك ققد أكفر نه . والتكفير : إياء الذي برأسه ، لا بقال : صحد فلان لفلان ولكن كفر له تكفيراً . والكفر : تعظيم الفارمي لملكه . والتكفير لأهل الكتاب : أن يُطاطىء أحد م رأسة لصاحبه كالتسليم عندنا ، وقد كفر له . والتكفير : أن يضع يده أو يديه على صدره ؛ قال جرير مخاطب الأخطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب في الحروب التي كانت بعدهم :

وإذَا تَسْمِعْتُ بَجُرُابِ قِيْسِ بَعْدَهَا، فَصَعْدُوا تَكَلَّقُورًا وَكُفُرُوا تَكْفُيرًا

يقول: ضعُوا سلاحكم فلسم قادرين على حرب قيس لعجزكم عن قنالهم، فكفروا لهم كما أيكفر العبد لعجزكم عن قنالهم، فكفروا لهم كما أيكفر العبد صدره ويتطامن له واخضعوا وانتقادوا. وفي الحديث عن أبي سعيد الحدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر للسان، تقول: اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوجيت اعوجيا. قوله: تكفر للسان أي تكذل وتقور الطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحني بالطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحني الإنسان ويطأطىء وأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. والتكفير: تتويج الملك بتاج من يريد تعظيم صاحبه. والتكفير: تتويج الملك بتاج إذا رؤي كُفر كه. الجوهري: التكفير أن يخضع إذا رؤي كُفر كه. الجوهري: التكفير أن يخضع

الإنسان لغيره كما يُكفَّرُ العلجُ للدَّهاقِينَ ، وأَنشَدُ بيت جرير . وفي حديث عمرو بن أمية والنجاشي : وأى الحبشة يدخلون من تَحوْجَة مُكفَّرِن فو لأه ظهره و دخل . وفي حديث أبي معشر: أنه كان يكره التكفير في الصلاة وهو الانحناء الكثير في حالة القيام قبل الركوع ؛ وقال الشاعر يصف ثوراً :

مَلِكُ يُلاثُ بِوأْسِهِ تَكَفِيرُ

قال ان سيده: وعندي أن التكفير هنا اسم التاج سماه بالمصدر أو بكون اسماً غير مصدر كالتَّمْتِينِ والتَّنْسِيتِ،

والكفَر ُ ، بكسر الفاء : العظم من الجبال ، والجمع كفيرات ، قال عبد الله بن نُمَيْر الثَّقَفِي ُ :

له أَرَج مِن مُجْمِرِ الهِنْدِ ساطِع ، تُطلَّعُ دَيَّاهُ مِن الكَفِراتِ

والكفّر : العِيقاب من الجسال . قال أبو عمرو : الكُفّر الثنايا العِقَاب ، الواحدة كَفَر قَ عَ قَال أُمية : وليس يَبْقَى لوَجُهِ الله مُخْتَلَق ، إلا السِماء وإلا الأرْضُ والكَفَرُ

ورجل كفر "ين": داه ، وكفر نى : خامل أحتى. الليث : رجل كفر "ين" عفريت خبيث. التهذيب : وكلمة بَلْهَجُونَ بها لمن يؤمر بأمر فيعمل على غير ما أمر به فيقولون له: مَكفور " بيك يا فلان عني ما أمر به فيقولون له: مَكفور " بيك يا فلان عنيت وآذ بيت . وفي نوادر الأعراب: الكافر تان والكافير تان والكافير تان والكافير تان .

كنهو: المُكَنفَهِرُ مَن السَّحَابِ: الذي يَعْلُطُ ويَسُودُ وَكُلُّ وَوَرِكِ بَعْضُهُ بَعْضًا ، والمُكْرَ هِفُ مُلُهُ ، وكُلُّ مُعَرَّدًا مِنْ مُكَنفَهِرٌ : قليل مُعَرَّدًا بِهُ مُكَنفَهِرٌ : قليل اللّحم غليظ الجلد لا يَسْتَحِي مَن شيء ، وقيل : هو

العَبُوسُ ، ومنه قول ابن مسعود : إذا لقيت الكافر فالتَّه بوجه مُكْفَهِر أي بوجه منقبض لا طلاقة فيه، يقول : لا تَلْقَه بوجه مُنْبَسِط. وفي الحديث أيضاً: الثَّقُو اللَّيْخَالِفِين بوجه مُكْفَهِر أي عابس قَطوبٍ، وعام مُكُفَهِر كذلك . ويقال : رأيته مُكفَهِر الوجه . وقد اكفهر الرجل إذا عبس ، واكفهر النجم إذا بدا وجهه وضواه في شدة ظلمة الليل ؟ النجم الذا بدا وجهه وضواه في شدة ظلمة الليل ؟

> إذا الليل أدُّجَى واكنفَهَرَّتْ مُجُومُهُ، وصاح من الأفتراط هام جواثِمُ

والمُكْرَهِفُ : لغة في المُكْفَهَرِ . وفلان مُكَفَهِرٍ اللهِ الْعُمِرِ اللهِ الْعُلَظُ ؟ الوجه إذا صَرَبَ لوانه إلى العُبُرَة صع العِلَظُ ؟ قال الراجز :

قامَ إلى عَذَّراء في الفُطاطِ يَمْشِي بَيْثُلِ قائِمِ الفُسُطاطِ يُمُكُفُهِرِ" اللَّوْنِ ذي تَعطاطِ

أبو بكر: فلان مُكْفَهِر أَي منقبض كالح لا يُوكى فيه أَثُرُ بِشر ولا فَرَح ، وجَبَسل مُكْفَهِر : صلب شديد لا يناله حادث ، والمُكْفَهِر : الصّلاب الذي لا تغيره الحوادث .

كمو: الكمر أ: وأس الذكر ، والجمع كمر . و والمكثمور من الرجال: الذي أصاب الحان طرف كمر ته ، وفي المعكم: الذي أصاب الحان كمر ته والمكثمور : العظيم الكمر ة ، وهم المكثموراء ورجل كمير مي إذا كان ضغم الكمرة ، مشال

وتَكَامَرَ الرَّجلانِ : نَظَرَا أَيْهِما أَعظم كَمَرَةً وقد كامَرَه فكمَرَه : غلبه بعظم الكمرة ؛ قال

تالله لُولا تَشْخُنا عَبَادُ ، لَكَامَرُونا اليومَ أَو لَـكَادُوا

ویروی : لَکَمَرُونَا اليومَ أَو لَـكَادُوا . وامرأَةُ مَكُنْمُورَة : منكوحة .

والكيمر' من البُسر: ما لم يُوطِبُ على نخله ولكنه سقط فأرطب في الأرض . قال ان سيده : وأظنهم قالوا نخلة مكمار . والكيمر ي : القصير ؛ قال :

قد أرْسَلَتْ في عيرها الكِمِرِّي والكِمِرِّي : موضع ؛ عن السيراني .

كعتو: الكمنترة : مشيّة فيها تقارب مثل الكردة و منترة بعنى ، الكردة حقة ، ويقال : قمطرة وكمنترة بعنى ، وقيل: الكمنترة من عدو القصير المنتقارب الخطى المجتهد في عدوه ؛ قال الشاعر :

حيثُ تَرَى الكَوَأَلَلَ الكُمارِوا ، كَالْمُبَعِ الصَّيْفِيُّ ، يَكْبُو عَارُوا

وكَمْتَرَ إِنَاءَهُ وَالسَّقَاءَ : مَلَأُهُ . وكَمْتَرَ القربة : سَدَّهَا بِوِكَامًا . والكُمْتُرُ والكُمَاتِرُ : الصَّلْبُ الشديد مثل الكُنْدُر والكُنادِر .

أَثُونَ : الكَمْنَدَةُ : فَعْلُ مُمَات ، وهو تداخل الشيء بعضه في بعض . والكُمْنَثُر كى : معروف من الفواكه هذا الذي تسبيه العامة الإحاص ، مؤنث لا ينصرف ، قال ان مَنَادَة :

أَكُسُنْرَى ، يَزِيدُ الْحَلَقَ ضِيقاً ، أَحَبُ إليكَ أَم قِينٌ يَضِيبِجُ ؟

واحدته كُمَّشْراة، وتصغيرها كُمَيْمِشْرة"، وحكى تعلب في تصغير الواحدة: كُمَيْمِشْراة، والكُماشِ: سيده: والأقيس كُمَيْمِشْرة كما قَدَّمنا. والكُماشِ: القصير. قال الأزهري: سَأَلت جماعة من الأعراب

عن الكُمَّشُرى فلم يعرفوها . أَن دريد : الكَمَّشُرة تداخلُ الشيء بعضه في بعض واحتماعه ، قال : فإن يكن الكُمَّشُركى عربياً فمنه اشتقاقه ؛ التهذيب : وتصغيرها كُمَيْمِثُركى وكُميْشِرة وكُميْشِرْة وكُميْشِرْدة ووكُميْشِرْدة ووكُميْشِرْدة .

كُنْمَيْمِيْرَى يزيد الحَلَق ضِيقاً

كمعو: كَمْعُرَ سَنَامُ البعير: مثل أَكْعَرِكَ.

كنو: الكِنَّارَةُ ، وفي المحكم: الكِنَّارُ الشُّقَّة من ثياب الكَنَّانِ ، دخيلُ . وفي حديث معاذ: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن لُبُسِ الكِنَّارِ ؛ هو نشقة الكتان ؛ قال ابن الأنبير : كذا ذكره أبو موسى .

قال أبن سيده : والكنَّاراتُ مُختلف فيها فيقال هي العيدان التي يضرب بها ، ويقال هي الدُّفتُوف ؛ ومنه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ، وضي الله عنهما : إن الله تبارك وتِعالى أنْزُلَ الحقُّ ليُذُّ هِبَ يه الباطل ويُبْطِلَ به اللَّعِبِ والزُّفْنَ والزَّمَّاواتِ والمَزَاهِرَ والكيناً دات . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة : بعثتك تمحو المتعازف والكينارات ؛ هي ، بالفتح والكسر ، العيدان ، وقيل البرابط ، وقيل الطُّنْسُوو ُ ، وقال الحربي : كان ينغي أن يقال الكرانات ، فقد مت النون على الراء ، قال : وأظن الكرانَ فارسيًّا معرّباً . قـال : وسمعت أبا نصر يقول : الكرينة الضاربة بالعُود ، سبيت به لضربها بالكِران ؛ وقال أبو سعيد الضريو : أحسبها بالباء ، جمع كبان ، وكبار جمع كبَر ، وهو الطبل كَجَمَلُ وجِمالُ وجِمالات . ومنه حديث على ، عليه السلام: أمرنا بكسر الكوبة والكنارة والشّياع ، ابن الأعرابي : الكنائييرُ واحدتها كِنَّارَة،

قال قوم : هي العبدان ، ويقال : هي الطنابير ، ويقال الطُّنُولُ .

التهذيب في ترجمة قنر : رجـل مُقَنُّورٌ ومُقَنَّرٌ " ومُكَنُّونُ ومُكَنَّرُ إِذَا كَانَ ضَفْمًا تَسْبِحًا أَو مُعْتَبًّا عبَّة جافية .

كنبر: الكينبار : تحبل النَّارَجيل ، وهو تخيل الهند تتخذ من ليفه حبال السفن يبلغ منها الحبل سبعين دينارآ.

والكِنْسِرَةُ : الأَرْنَبَةِ الضَّعْمَةِ .

كنْ : وجل كُنْنُو " وكُنَائِر " : وهو المجتمع الحلق. كندو : الكنندر والكنادر والكنيدر من الرجال: الفليظ القصير مع شدّة ؛ ويوصف به الفليظ من أحشر الوحش . ودوى شبر لابن شبيل كنتيدر د ، على فعیلل ، و کنتیدر تصغیر کنندر ؛ وحمار کنندر وكُنادِرْ": عظيم ، وقيل غليظ ؛ وأنشد العجاج : كأن تعنى كندرا كنادرا

تَجَأُبًا فَتَطَّوْطِي يَنْشِجُ المُشَاجِرِ ا يقال : حمال كُدُّرُ وكُنْدُو وكُنْدُو وكُنادِرُ الفليظ. والجأب: الغليظ، والقطُّوطي: الذي يمشي مُقطَّتُ طيًّا، وهو ضرب من المشي سريع". وقوله : كَنْشَيْجُ المَشَاجِرُ أَي يَصُوْتُ بِالأَشْجِـانُ ، وَدُهُبُ سَيْبُونِهِ إِلَىٰ أنه رباعي ، وذهب غيره إلى أنه ثلاثي بدليل كَدَرَ، وهو مذكور في موضعه ، وقال أبو عمرو : إنه لذو كنديرة ؛ وأنشد :

بَنْبَعْنَ ذَا كَنْدِيرَةً عَجَنَّسًا ، إذا الفرابان به تَمَرُّسا ؟ لم تجدا إلا أدياً أملًا ان شبل : الكُنْدُر الشديد الحَكَنْقِ، وفِينْيَانُ

كَنَادُرَة . والكُنْدُر : اللَّبَانُ ، وفي المحكم : صَرْبُ من العِلناكِ ، الواحدة كنندرُوة . والكندرة من الأَرْضُ : مَا غُلُـٰظُ وَارْتَفَعَ . وَكُنْـٰدُرُوهُ البازي: بَحِيْنِهُ الذي يُهَيَّأُ له مَن خَشَبَ أَو مَدَرَهِ، وَهُوْ دخيل ليس بعربي ، وبيان ذلك أنه لا يلتقي في كلمة عربية حرفان مثلان في حشو الكلمة إلا بِفَصَلُ لازُمُ كَالْعَقَنْقُلُ وَالْحَفَيْفَدُ وَنَجُوهُ ؟ قَالَ أَبُو مِنْصُورٌ : قُلَّ يلتقي حرفان مثلاث بلا فصل بينهما في آخر الأشم ؟ يقال : وَمَادُ وَمُدِدُهُ وَفُوسَ مُعَدُدُ إِذَا كَانَ مُضَمَّراً . والْحَفَيْدَدُ : الظلمِ . وما لَهُ عَنْدُدُ .

وقال المبرد: ما كان من حرفين من جنس وأحد فلا إدغام فيها إذا كانت في ملحقات الأسماء لأنها تنقص عن مقادير ما أُلحقت به نحو: قَرَّدُدُ ومَهُدُدُ لِأَنْهُ ملحق بجَعْفَر ، وكذلك الجبع نحو قرادد ومهاداد مَثُلُ جَعَافِرَ ، فإن لم يكن ملحقًا لزمه الإدغام لمحوّ أَلَدُ وأُصَمُّ .

والكُنْدُرُ : ضرب من حساب الروم ، وهو حساب النجوم .

وكُنْدَيْرِهُ : أَمْمَ ؛ مثلُ بَهِ سَبْبُويَهِ وَفَسَرُهُ السَيْرَافِيُ ﴿ كنعو : الكَنْعُرَةُ : الناقة العظيمة الجسيمة السبينة ؟

وجمعها كناعر . الأزهري : كَنْعَرَ سَنَامُ الفَصِيل إذا صار فيه شَّعم ، وهو مثل أَكْعَرَ .

كنهو : الكنَّهُورُ من السَّمَابِ : المتراكبُ النَّمَانِ ؟ قال الأصمي وغيره : هو قطَّعُ من السخابِ أَمثَّالُ أ الجال ؛ قال أبو نُخَسُلَة :

كَنَهُورَ كَانَ مِن أَعْلَابِ السَّمِيِّ ا

واحدته كَنْهُوْرُهُ ، وقيل : الكَنْهُورَ السحباب المتراكم ؟ قال ابن مُقْبِل :

١ هذا الشطر لا وزن له معروف .

لها قائدً 'دهم' الرَّبابِ ، وخَلَفْهُ روايًا 'بِبَجْسُنَ الغَمَامُ الكَنَهُورا

وفي حديث على ، عليه السلام : وميضه في كنهو و ربابه ؛ الكنهور : العظيم من السحاب ، والرّباب ، الأبيض منه ، والنون والواو زائدتان . وناب كنهور و : مسينة . وقال في موضع آخو : كنهر و موضع بالدّهناء بين جبلين فيها قلات علوها ماء السماء ، والكنتهور منه أخذ .

كهو : كَهَرَ الضُّعى : ارتفع ؛ قال عَدِي ُ بن زيد العَبَّادي :

> مُسْتَخَفَّيْنُ بِلَا أَزْوَادِنَا ، ثقة بَالْمُهْرِ مِن غَيْرِ عَدَمْ فإذا العانيَةِ في كَهْرِ الضَّعى ، دونها أَحْقَبُ ذو ليَحْمْ إِرْبَمْ

يصف أنه لا يجمل معه زاداً في طريقه ثقة بما يصده بخبر و والعانة : القطيع من الوحش . والأحقب : الحمار الذي في حقويه بياض . ولحم زيم : للم منفرق ليس بمجتبع في مكان . وكهر النهاد يكهر كمر أ : ارتفع واشتد حراه . الأزهري : كهر النهاد المناعة في شدة الحر .

والكُهُورُ: الصّحك واللهو . وكهَرَه يَكْهُورُهُ كَهُورًا : زَبَرَهُ واستقبله بوجه عابس وانتتهره تهاوناً به . والكهُورُ : الانتهادُ ؛ قال أنْ دارة النَّعْلَيْنَ :

> فقامُ لا تجفيلُ ثُنَمَّ كَهُوا ، ولا يُبالي لو يُلاقي عَهُوا

قال : الكَهْرُ الانتَهَارُ ، وكَهَرَهُ وَقَهْرَهُ بَعْنَى . وفي قراءة عبدالله بن مسعود ، رضي الله عنه : فأما

اليتيم فلا تَكْهُرُ ؛ وزعم يعقوب أن كافه بدل من قاف تَقْهُرُ . وفي حديث مُعاوية بن الحكم السلمية أنه قال : ما وأيت مُعلماً أحسن تعليماً من الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فبأبي هو وأمي ما كَهَرَ في ولا تَسْمَني ولا ضَرَبني . وفي حديث المسعى : أنهم كانوا لا يُدعُون عنه ولا يُحهرون على الله ين الأثير : هكذا يروى في كتب الغريب وبعض طرق مسلم ، قال : والذي جاء في الأكثر يُحر هُون بتقديم الراء من الإكراه .

ورجل كُهْرُ ورَّةُ : عابس ، وقيل ا: قبيح الوجه ، وقيل : ضحّاك لعنّاب . وفي فلان كهُرُ ورة أي انتهار له لمن خاطبه وتعبيس الوجه ؛ قال تزيّد الحيل:

ولست بذي كهرورة غير أنتي ، إذا طلعت أولى المنهيرة ، أعبس

والكَهُرُ : القَهْرُ . والكَهْرُ : 'عَبُوسُ الوجه . والكَهْرُ : الشَّتْمُ ؛ الأَزْهَرِي : الكَهْرُ المُصاهَرَةَ؛ وأنشد :

> يُوَحَّبُ بِي عَنْدَ بَابِ الأَمِيرِ ، وتُكُنْهَرُ سَعْدُ وَيُقْضَى لَمَا أي تُصاهَرُ .

كوف : الكثور ، بالضم : الرحل ، وقبل : الرحل بأداته ، والجمع أكثوار وأكثور ، قال :

أَناخَ بِرَمُلِ الكُوْمُحَيِّنَ إِنَاخَةَ الـُّــــُـــُورُوا حَيَانِي قِلاصاً ؛ حطَّ عنهن أكثورُوا

والكثير كُوران وكُؤُور ؛ قال كُنْيَـر عَرَّة : على جلّة كالهَضْبِ تَخْتَالُ فِي البُرى، فأَحْمالُها مَقْصُورَةٌ وكُؤُورُها

قال ابن سيده : وهذا نادر في المعتل من هذا البناء

وإنما بابه الصحيح منه كبننود وجُننُود . وفي حديث كُلُفة : بأكنوار المكيس ترتمي بنيا العيس ؟ الأكنوار جمع كنور ، بالضم ، وهو رَحْل الناقة بأداته ، وهو كالسر ج وآلته للفرس، وقد تكرّر في الحديث مفردا ومجموعاً ؛ قال ابن الأثير : وكثير من الناس يفتح الكاف ، وهو خطأ ؛ وقول خالد بن زهير المذلي :

نشأت عسيراً لم تُدَبَّث عريكي، ولم بَسْتَقِر ً فوق طَهْرِي كُورُها

"استعار الكُور لتذليل نفسه إذ كان الكُور ما يذلل به البعير ويُوطئ ولا كُور منالك. ويقال للكُور، وهو المُكور ، إذا فتحت وهو المُكور ، إذا فتحت الميم خففت الراء محمت المسيم ؟ وأنسد قول الشاعر :

قلاص تمان خط عنهن مَكُورًا فَخْفُفُ، وَأَنشَد الأَصْعِي :

كَأَن فِي الحَمْلَيْنِ مِن مُكُورًا. مِسْعَلَ عُونٍ قَصَدَّتْ لَضَرَّهِ

وكُورُ الحَدَّاد : الذي فيه الجَمَّر وتُوفَكُ فيه النار وهو مبني من طين ، ويقال : هو الزَّقُ أيضاً . والكُورُ : الإبل الكثيرة العظيمة . ويقال : على فلان كُورُ من الإبل ، والكُورُ من الإبل : القطيع الضَّخْم ا وقيل : هي مائية وخمسون ، وقيل : هي مائية وخمسون ، وقيل : هائية وخمسون ، وقيل : مائيان وأكثر . والكُورُ : القطيع من القري ؛ قال أبو ذؤيب :

ولا تشرُوبَ من النايرانِ أَفْتُرَدَهُ، من كوثره، كشرَةُ الإغراء والطَّرَدُ والجمع منهما أكثوار؛ قال ان بري هذا البيت

أورده الجوهري:

ولا مُشَبِّ من الثَّيرانِ أَفَرْدَه ، عن كَوْرِه، كَثْرَةُ الإغراء والطَّرَدِ

بكسر الدال، قال : وصوابه : والطرد ، برفع الدال؛ وأول القصدة «

تالله كينقى على الأيّام مُسْتَقِلُ ، على الأيّام مُسْتَقِلُ ، على الأيّام مُسْتَقِلُ ، عَرِدُ

يقول: تالله لا يبقى على الأيّام مُسْتَقِلْ أي الذي يَوْعَى البقل . والجَوْنُ: الأَسُودُ . والسّراة : الطّهُسُو . وغرد : مُصَوّات . ولا مُشْبُ من الثيران : وهو المُسَنّ أفرده عن جماعته إغراء الكاب به وطرده . والكور دُ . الإيادة . الليث : الكور دُ لله لوث ث العمامة يعني إدارتها على الرأس ، وقد كور دُ تُهَا لرَّوْنَ من العمامة كور دُ نها وكل دور سكور دُ . وتكوير العمامة : كور دُ ها . وكل دور سكور دُ . وتكوير العمامة : كور دُها . وكل دور العمامة على الرأس بكور ها . كور دُها .

وصُرَّادِ عَيْمٍ لا يَوْالُ ، كِأَنْهُ مُملاءُ بَأَشْرَافِ الجِيالِ صَحُورً

وكدلك كوردها . والمكور والميكور والميكورة والميكورة والمحورة العمامة . وقولهم : نعوذ بالله من الحرور بعد التكور ، قيل : الحور والنقصاد والرجوع والكور : إلا يادة ، أنخذ من كور والعمامة يقول : قد تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقص كور العمامة بعد الشد" ، وكل هذا قريب بعضه من بعض وقيل : الكور و تكوير العمامة والحور في نقضها وقيل : معناه نعوذ بالله من الرجوع بعد الاستقاه والنقطان بعد الإيادة . وووي عن النبي ، صلى الله عل

وسلم ، أنه كان يتعود من الحكور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة ، وهو من تكوير العمامة ، وهو لفها وجمعها ، قال : ويروى بالنون . وفي صفة زرع الجنة : فيبادر الطورف نسباته واستحصاده وتكوير ، أي جمعه وإلقاؤه .

والكوارة : خرقة تجعلها المرأة على رأسها . ابن سيده : والكوارة لوث تكثنائه المرأة على رأسها بخيارها، وهو ضرب من الحيشرة ؟ وأنشد:

عَسْراءُ حَيْنَ تَوَدَّى مَن تَفَحُشْهِا ،
وفي كوارتها من بَعْسِها مَيلُ وقوله أنشده الأصبعي لعض الأغفال : جافية مَعْوى ملاث الكورْد

قال ابن سيده: بجوز أن يعني موضع كوثر العمامة. والكيوار والكيوارة: شيء يتخذ للنجل من القضابان،

وهو ضيق الرأس .

وتَكُورِهُ الليل والنهار: أن يُلبَعَق أحدُها بالآخر، وقبل: تَكُورِهُ الليل والنهار تغشية كل واحد منها في منها صاحبه، والمعاني متقاربة ؛ وفي الصحاح: وتكوير الليل على النهار تغشيته إياه، ويقال زيادته في هذا من ذلك، وفي التنزيل العزيز: يُكورُهُ الليل على النهار ويُكورُ النهار على الليل ؟ أي يُدخِلُ هذا على هذا ، وأصله من تكوير العمامة ، وهو لفها وجمعها. وكورت الشس : مُجمع ضواهما ولفاً كا

رُ تُورِّتُ العبامة ، وقيل: معنى كُورَّرَتْ 'غورَّرَتْ ، وهو تُلُكُفُّ العبامة ، وقيل: معنى كُورَّرَتْ 'غورَّرَتْ ، وهو بالفارسية «كُورْ بِكِرْ » وقال مجاهد: كُورِّرَت اضحلت وذهبت . ويقيال: كُرْتُ العبامة على

رأْسي أكثور ها وكور ثنها أكور الها إذا لفقتها ؟ وقال أبو عبيدة :

كُورْتُ مثل تَكُورِ العسامة تُلْكُفُ فَتُمْبَعَى ، وقال قتادة : كُورْتَ دهب ضوءها ، وهو قول الفراء ، وقال عكرمة : نُزع ضوءها " وقال بحاهد : كُورْتُ دهورَتْ نوقال الرّبيع بن ضيئهم : كُورْتُ دهورَتْ دُمي بها ، ويقال : دهور تُ اطائط إذا طرحته حتى يسقيط ، وحكى الجوهري عن ابن عباس : كُورْتَ ، غورْتَ ، وفي الحديث : نجاء بالشيس كُورْتُ ، غورْدَ ، وفي الحديث : نجاء بالشيس والقير تؤرين بُحوران في الناريوم القيامة أي بلكمًان وينعمان ويلقيان فيها ، والرواية ثورين ، بالناء ، كأنها نمسخان ؛ قال ابن الأثير : وقيل بالنون ، وهو تصعيف .

الجوهري: الكورة المدينة والصُّقْع ، والجمع كُور . ابن سيده: والكورة من البلاد المخلاف ، وهي القرية من أقرى البين ؛ قال ابن دريد: لا أحسب عربياً .

والكارَّةُ : الحالُ الذي مجمله الرجل على ظهره، وقد كارها كو را واستكارها. والكارَّهُ : عِكْمُ الشّاب، وهو منه ، وكارهُ القصّار من ذلك ، سميت به لأنه يُحكو ر ثيابه في ثوب واحد ويجملها فيكون بعضها على بعض . وكو ر المناع : ألقى بعضه على بعض . الجوهري : الكارة ما مجمل على الظهر من الشّاب ، وتكوير المناع : جمعه وشد"ه .

والكانُ : سُفُنُنُ مُنحدِرةً فيها طعام في موضع واحد. وضربه فكنوَّره أي صرَّعه، وكذلك طعنه فكوَّرَهُ أي ألقاه مجتمعاً ؛ وأنشد أبو عبيدة :

> ضَرَ بِنَاهُ أُمَّ الرَّأْسِ ، والنَّقْعُ سَاطِعِ ، فَخَرَ صَرِيعاً لليدين مُكوَّرًا

وكُورُنه فتكُورُ أي سقط ، وقد تكورُ هو ؛قال أبو كبير الهدلي :

مُنْكُوِّرِينَ على المتعارِي ، بينهم ضرّب كتَعطاطِ المَنَّرَادِ الأَثْجَلِ

وقيل : التَّكُوبِ الصَّرْعِ ، ضَرَّبُهِ أُو لَم يضربُه . والاكتياد : صرع الشيء بعضه على بعض . والاكتبار في الصَّراع: أن يُصرَع بعضه على بعض. والتَّكُونُونِ: التَّقَطُّرُ والتَّسْمُرُ . وكانَ الرجلُ في مشيته كوراً، واستكار: أشرع. والكيار: رَفْع الفرَّس دنيه في حُضْره ؛ والكَيِّر : الفرس إذا فعل ذلك . ابن بزوج : أكارَ عليه بضربه، وهنا يَسَكَابُوانَ ، بالياء . وفي حديث المُنافق: يَكبير في هذه مر"ة وفي هذه مر"ة أي بجري . يقال : كان الفرس يكير إذا جرى رافعاً دنيه، ويروى يَكْسِنُ. وَاكْتَارَ الفرسُ: رفع دُنبَه في عَدْ وِهِ . واكتارَت النَّاقة : شالت بِذُنَّبُهَا عَنْدُ اللِّقَاحِ . قَالَ ابن سيده : وإنَّا حَمَلُنَا مَا جُهُل مِن تصرَّفه مِن باب الواو لأن الألف فيه عين ، وانقلاب الألف عن العين واواً أكثر من انقلابها عن الياء . ويقــال : جاء الفرس مُكْتَاواً إِذَا جاء مادّاً دنبه تحت عَجُزه ؛ قال الكسيت يصف ثوداً :

> كأنه، من يدي فينطية ، لهِقاً بالأنهمية مُكنادُ ومُنتَقِبُ

قالوا: هو من اكتار الرجل اكتياراً إذا تعمم . وقال الأصعي: اكتارت الناقة اكتياراً إذا شالت بذنبها بعد اللقاح. واكتار الرجل الرجل اكتياراً إذا نهياً ليسابه . وقال أبو زيد: أكو ت على الرجل أكير كيارة إذا استذلاته واستضعفته وأحلت عليه إحالة نحو مائة .

والكُورُ : بنَّاء الزَّنابِيرِ ؛ وفي الصحاح : موضع الزَّنابِيرِ . والكُورُ ارات : الحِلافِ الأَهْلِينَّة ؛ عن أَبي حنيفة، قال: وهي الكوائر أَيضاً على مثال الكواعِرِ؛

قال ابن سيده ؛ وعندي أن الكوائر لبس جمع كوارة ، فاهم ، والكوار والكوار والكوارة : ببت يُستحد من مُفضان ضيّق الرأس المنحل تُعسّلُ فيه . الجوهري : وكوارة النحل علمها في الشمع . وفي حديث علي " ، عليه السلام ؛ لبس فها تخترج أكوار النَّمْل صدقة ، واحدها كور ، بالضم ، وهو ببت النحل والرَّاابير؛ أداد أنه لبس في العمل صدقة .

وكرات الأرض كوراً: حفرتها.

وكُور وكُورَيْر والكُون : جبال معروفة ؛ قال الراعي :

وفي يَدُومَ، إذا اغْبُرَاتُ مَنَا كِيهُ، وَفِي يَدُومَ الكَوْرِ عِنْ مُوْوَانَ مُعْنَزُ لَأُ

ودارَة الكورْر، بفتح الكاف : هوضع؛ عن كراع. والمكورَرَى : القصير العريض ، ورجل مكورَرى أي أي أثي أثيم . والمكورَّى : الرَّوْنَة العظيمة ، وجعلها ميبويه صفة، فسرها السيرافي بأنه العظيم رَوْنَة الأنف، وكسر الميم فيه لغة ، مأخوذ من كورَّه إذا جمعه، قال : وهو مَعْمَلَّى ، بتشديد اللام ، لأن فَعْلَلَّى قال : وهو مَعْمَلَى ، بتشديد اللام ، لأن فَعْلَلَلَّى لم يجيء، وقد مجذف الألف فيقال مكورَّ ، والأنشى في كل ذلك بالهاء ؛ قال كراع : ولا نظير له . ورجل مكورَّ : فاحش مكار ؛ عنه ، قال : ولا نظير له أيضاً . ابن حبيب : كورُنُ أرْض بالهامة .

كير: الكير': كير' الحدّاد، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ، وأما المبني من الطبن فهو الكُور'. ابن سيده: الكير الزّق الذي يَنفُخ فيه الحدّاد، والجمع أكثيار' وكيرة. وفي الحديث: مثل' الجليس السّوّه مثل الكير، هو من ذلك ؛ ومنه الحديث المدينة كالكير تنفي خبتها ويَنْصَع طيبها ؛ وا

فسر ثعلب قول الشاعر :

رَى آنُفاً 'دغماً فياحاً ، كأنها مقاديم' أكثبار، ضغامَ الأرانيب

قال : مَقَادِمِ الكِيرانِ تسودُ من النار ، فكسرَر كِيراً على كيران ، وليس ذلك بمعروف في كتب اللغة ؛ إنما الكِيران جمع الكُور ، وهو الرّحْل ، ولعل ثعلباً إنما قال مقاديم الأكثيار . وكير : بلد ؛ قال عروة بن الورد :

> إذا حَلَّتُ بأرض بني علي ، وأهْلُنُكَ بين إمَّرَة وكبير

ابن بزرج : أكار عليه يضربه، وهُمَا يتكايران؛بالياء. وكبير : اسم جبل .

## فصل اللام

لهبر : ابن الأثير : في الحديث لا تَتَّزَوَّجَنَ لَهُبَرَهُ ؟ هي الطويلة الهزيلة .

## فصل الميم

ماو: المشرّة ، بالهنوة : الذّعسل والمدّاوة ، وحسمها مشر ، ومشر عليه وامتار : اعتقد عداوته ، ومثار بينهم بمار مأرا وماور بينهم ممارة مأرا وماور بينهم مماورة وماور المنارة وماور على وماور دا أفسد بينهم وأغرى وعادى ، وماور دا منارة معلى فلان أي احتقد عليه ، ورجل مشر ومشر ومشر الناس .

وتَمَاءَرُوا : تفاخروا . وماءَرَهُ ثَمَاءَرَةٌ : فَاخَرَهُ. وماءَرَهُ فِي فِعْلُه : ساواه ؛ قال :

> كَعَتْ سَاقَ كُورٌ ، فَانْتَكَى مِثْلَ صَوْتِهَا يُمَاثِرُ هِا فِي فِعْلَمَ ، وتُسَاثِرُ هُ

وَتَمَاءُونَا: تَسَاوِياً ؛ عَنَ ابنِ الأَعْرَابِي ؛ وأَنشَد: تَمَاءُرْتُمُ فِي العِزْ َ حَتَّى هَلَـَكُنُمُ ، كَمَا أَهْلَـَكَ الفَارُ النِّسَاءَ الضَّرَائِرِا

وَأَمْرُ مُثِرِ وَمُثَايِرٌ : شديد . يقال : هُم في أمر مُثِرِ أي شديد . وَمَأْرَ السَّقَاءَ مَأْراً : وَسُعْمَه . مَثْرَ أَنْ مُثْرًا : قطعة . ودأيت يَتَمَاتُو أَيْ

يتجاذب ، وتماتر ت النار عند القديم كذلك . قال الليث : والنار إذا فديحت وأيتها تتماتر ، قال أبو منصور : لم أسمع هذا الحرف لفير الليث . والمتر : السلاح إذا رمي به . ومتر يسلم

إذا رَمَى به مثل مَتَحَ . والمَتْرُ : المَدُ . وَمَتَرَ الْحَبُلُ مَيْتُرُ وَمَتَرَ الْحَبُلُ مَيْتُرُ وَ مَتَرَ هُو : امْتَدُ ، قال : وربا كي به عن البيضاع . والمَتَرُ : لغة في البَتْر ، وهو القطع .

عو : المَحْرُ : مَا فِي بُطُون الحُوامل من الإبل والغنم ؟
والمَحْرُ : أَن يُشْتَرَى مَا فِي بطونها ، وقبل : هو
أن يشترى البعير بما في بطن الناقة ؛ وقد أَمْجَرَ في
البيع ومَاجَرَ مُمَاجَرَ وَمِجَاراً. الحُوهِري والمَجْنُ
أن يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة . وفي الحديث :
أنه نهى عن المَجْرِ أي عن بيع المَجْرِ ، وهو ما في
البطون كنهيه عن الملاقيح ، ويجوز أن يكون مُسدِّي
البطون كنهيه عن الملاقيح ، ويجوز أن يكون مُسدِّي
البطون كنهيه عن الملاقيح ، ويجوز أن يكون مُسدِّي
البطون كنه عن المناقة ، يقال منه : أَمْجَرُ تُ في
الجاهلية . وقال أبو زيد : المَجْرُ أن يُباع البعير
أو غيره بما في بطن الناقة ، يقال منه : أَمْجَرُ تُ في
البطن يحرُ إلا إذا أَنْقَلَت الحامِلُ ، فالمَحْرُ المما الله المَحْمُلُ الذي في بطن الناقة ، وحَمَلُ الذي في بطنها الذي في بطن الناقة ، وحَمَلُ الذي في بطنها المَحْمُلُ الذي في بطنها المُحَمَّلُ الذي في بطن الناقة ، وحَمَلُ الذي في بطنها

ومُجِرَ مَنَ المَاءُ واللَّبَنَ بَجَرَا ، فهو تجر ": تَمَـَّلْأَ

تحسّل الحسّلة .

ولم يرو، وزعم بعقوب أن ميمة بدل من نون نجر، وزعم اللحياني أن ميمه بدل من باء تجير. ويقال : تجر ونتجر إذا عَطِش فأكثر من الشرب فلم يرو، لأنهم يبدلون الميم من النون ، مثل نخجت الدَّلُو ومخجت . ومنجر ت الشاة تجر ا وأمجر ت وهي منجير إذا عظم ولدها في بطنها فيهو لتن وثقلت ولم تطق على القيام حتى تقام ؛ قال :

تَعُوي كِلابُ الحَيِّ مِنْ 'عُوَّامُا ' وتَحْمِلُ المُنْجِرِ فِي كِسَامُهَا

فإذا كان ذلك عادة لها فهي مِنْجَارِهُ .

والإمجارُ في النُّوق مثلُ في الشاء ؛ عن ابن الأعرابي. غيره: والمَجَرُ ، بالتحريـك ، الاسم من قولك أعرت الشاة ، فهي ممحره ، وهو أن يعظم ما في بطنها من الحمل وتكون مهزولة لا تقدر على النهوص. ويقال: شاة كحيرة م، بالتسكين ؛ عن يعقوب، ومنه قيل للبيش العظيم تجرُّ لِثُقَلِهِ وَصَحْبَهِ . وَالمُجَرُّ : انتفاخ البطن من حبل أو حبن ٢ يقال: تجيرٌ بطنها وَأَمْجَرُ ﴾ فهي تجيرةٌ ومُسْجِرٌ ﴿ وَالْإِمْجَارُ ۚ : أَنْ تَلَاقَتُحَ الناقةُ والشاة فَتَمَرُّ صَ ۚ أَو تَحَدُّبُ فَلا تَقَدْرِ أَنْ غَشَى ﴿ وَرَبَّا شُقِّ بِطُنَّهَا فَأَخْرِجِ مَا فَيْهِ لَيُرَّابُّوهُ . والمَجَرُهُ: أن يعظم بطن الشاة الحامل فَتُهْزَلُ ؟ يقال : شَاةَ مُمْجِرٌ وَغَنَمُ مُمَاجِرٌ . قَالُ الأَوْهِرِي : وقد صع أن بطن النعجة المتجرًّا ... شيء على حدة وأنه يدخل في البيوع الفاسدة، وأن المُنجَرَ شيء آخر، وهو انتفاخ بطن النعجة إذا هزلت. وفي حديث الحليل ، عليه السلام : فيلتفت إلى أبيه وقد مسخه الله ضعاناً أمجر ؟ الأمجر : العظم البطن المهزول الجسم . ابن شبيسل : المُسْجِرُ الشَّاهُ التي ١٠ كذا بياض بالاصل المنقول من مسودة المؤلف .

يصيبها مرض أو مُهزال وتعسر عليها الولادة . قال : وأما المُسَجِّرُ فهو بيع ما في بطنها . وناقة مُمْجِّرُ أَهْا حَازِتُ وقتها في النُتّاج ؛ وأنشد :

وَنَسْجُوهُا بَعْدَ طُولِ إِمْجَادِ وَأَنشَدُ شُمْرِ لِبَعْضِ الأَعْرَابِ :

أمنجر ت إدباء بيسع غال المحروة الديم عليه المحروم المستحال المحال المحروب الم

والمجارا : العقال ، والأعراف المجار . وجبيش مجر المجرد ، الأصعي: المجرد ، بالنسكين ، الجيش العظم المجتمع . وما له تجر أي ما له عقل . وجعل ابن قتيبة تفسير نهيه عن المحر علما ، وذهب بالمجر إلى الولد يعظم في بطن الشاة ، قال الأزهري: والصواب ما فسر أبو زيد . أبو عبيد المحر ما في بطن الناقة ، قال : والناني حبل المحرد ما في بطن الناقة ، قال : والناني حبل الحرك ، والنالث الغميس ؛ قال أبو العباس : وأبو عبيدة ثقة ، وقال القتيبي : هو المهجر ، بفتح الحيم ؟ قال ابن الأثير : وقد أخذ عليه لأن المهجر داء في الشاء وهو أن يعظم بطن الشاة الحامل فتهزل ودعا

رَمَتُ ولدها، وقد تجرَّتُ وَأَمْجَرَتُ. وفي الحديث: كُلُّ تَجُورٍ حَرَّامِهِ، قال:

> أَلَمْ تَكُ بَحِراً لا تَحِلُ لِمُسْلِمٍ ، نهاه أميين المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهُ ?

ابن الأعرابي: المتعرّ الولد الذي في بطن الحامل والمتجرّ : الرّبا . والمتجرّ : القيمار . والمتحاقلة والمتزابَنة بقال لهما : تجرّ . قال الأزهري: فهؤلاء الأنّة أجمعوا في تفسير المجر ، بسكون الجيم ، على شيء واحد إلا ما زاد ابن الأعرابي على أنه وافقهم على أن المجر ما في بطن الحامل وزاد عليهم أن المجر الربا. وأما المتجرّ فإن المنذري أخير عن أبي العساس أنه أنشده :

أَيْقَى لَنَا اللهُ وتَقْعِيرَ المَجَرُ \*

قال : والتقمير أن يسقط ا فيذهب الجوهري: وسئل ابن ليسان الحُمَّرَة عن الضأن فقال : مال صدق قررية لا كمرية لا المناهبا بحرية المناهبا بحرية المناهبا بحرية أن الدهر الشديد والنشر ، وهو أن تنتشر بالليل فتأتي عليها السباع ، فسماهما بحرية أبندار يناهبال القبران والعمران ، وفي نسخة 'بندار يناهبال القبران وفي حديث أبي هريرة : الحسنة ' بعشر مرابا أمناها والصوم لي وأنا أجزي به ، يَذَر طعامة وشراب الحراي أي من أجلي ، وأصله من حراي ، فحذف النون وخفف الكلمة ؛ قال ابن الأثير : وكثيراً ما يرد هذا في حديث أبي هريرة .

عو : الليث: المُحَارَةُ دابة في الصَّدَفَيْنِ ، قال: ويسمى الطن الأَذِن تجارَةً ، قال : وربما قالوا لها محارة

١ قوله « يسقط » أي حملها لغير تمام .

٢ قوله « حمى» كذا ضبط بنسخة خط من الصحاح يظن بها الصحة،
 ويحمل كسر الحاء وقتح المج

٣ قوله « وربما قالوا لها الخ æ كذا بالاصل .

بالدابة والصدفين . وروي عن الأصعي قال: المحارة الصَّدَّفَةُ . قال الأزهري : ذكر الأصعي وغير

هذا الحرف أعني المحارة في باب حار يحور ، فدل ذلك على أنه مَقْعَلَمَة وأن الميم ليست بأصلية ، قال وخالفهم الليث فرضع المحارة في باب محر ، قال : ولا نعرف محر في شيء من كلام العرب .

عن : تحرَّت السفينة تمرَّخُرُ وتَمَخُرُ تحراً ومُخُوداً. جرت تَشْنَقُ الماء مع صوت ، وقيل : استقبلت الريح في جريتها ، فهي ماخِرَة . ومَخَرَت السفينة تحرّاً إذا استقبلت بها الريح ، وفي التغزيل : وترى الفلك فيه مواخر ؟ يعني جَوادي ، وقيل : المواخر

التي تراها مُقْسِلة ومُد بررة بريح واحدة، وقيل: هي التي تشق الماء ، وقال الفراء في قوله تعالى مواخر: هو صوت جري الفلك بالرياح ؛ يقال : محرّت تمنخر وتمنخر ؛ وقيل: مواخر عواري . والماخر : الذي يشق الماء إذا سبّح ؛ قال أحمد بن يحيى : الماخرة السفينة التي تمنخر الماء تدفعه بصدرها؛ وأنشد ابن السكيت: المي تمنخر مقد مات أيدي المتواخر

يصف نساء يتصاحبن ويستعن بأيديهن كأنهن يسبحن. أبو الهيثم: تخرُ السفينة ستشها الماء بصدرها. وفي الحديث: لتتمخرَن الرقومُ الشام أربعين صاحاً وأراد أنها تدخل الشام وتخوضه وتجوسُ خلاله وتتمكن فيه فشبه بمخر السفينة البحرَ. وامتخر الفرسُ الربح واستمخرها: قابلها بأنفه ليكون أروح لنفسه ؟ قال الراجز يصفُ الذّئب:

بَسْتَمْخُرُ الرِّبِحُ إِذَا لَمْ بِسْمَعِ، بَيْثُلِ مِقْرَاعِ الصَّفَّا المُثُوقَّعِ وَفِي الحَدِيثِ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُ كُمَ البُولُ فَلَمْيَتَمَخُرُ

الرِّيع أي فلينظر من أين تجراها فلا يستقبلها كي لا تَرْدُهُ علمه البول ويَتَرَ مُشَشَّ عليه بَوْكُه ولكن يستديرُها . والمُتخَدِّرُ في الأصل : الشُّقُّ . تَخَرَتِ السفينة' الماء : شقَّتُه بِصَدُّرها وجَرَّتُ . ومَخَرَ الأرض إذا شقها للزراعة . وقال ابن شميل في حديث سَرَاقَةِ : إذا أَتَيْمُ الْغَائِطُ فَاسْتُمَخُّرُ وَا الرَّبِحِ } يَقُولُ: اجعلوا تظهور كثم إلى الربح عند البول لأنه إذا ولاها ظهره أخذَت عن بمينه ويساره فكأنه قد شقها به . وفي حديث الحرث بن عبد الله بن السائب قال لنافع ابن جبير : من أين ? قال : خرجت أَنَسَخُرُ الريح ، كأنه أزاد أستنشقها . وفي النوادر : تَمَعُرَتُ الإبل الربح إذا استقباكتها واستنشئها، وكذلك تَمَيْظُرُتِ الْكَلَّا إِذَا اسْتَقْبَلِيَتُهُ ﴿ وَمَخْرَاتُ ۗ الْأَرْضُ أَى أَرْسَلُنْتِ فَيَهَا الْمَاءِ . وَمَجْنَ الْأَرْضَ تَحْسُوا : أَرْسَلَ فِي الصِيْفَ فَيهَا المَاءَ لَتَجُودَ ، فَهِي مَنْخُورَ أَمُّ . ومَخْرَتُ الأَرْضُ : جَادَت وَطَابَتُ مِنْ ذَلِكُ المَاءِ. والمُنْتَخَرَ الشيءَ : اخْتَارَه . والمُنْتَخَرَّتُ القومَ أي اَنْتَقَيْتُ خِيارَهُمْ وَنُنْخَبِّنَتُهُمْ ؟ قَالَ الوَاجِزُ :

## مِنْ 'نخنبة الناس التي كان امتنخر

وهذا محدرة المال أي خياره. والمحررة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمحسر الم وضها : ما اختراته ، والكسر أعلى . وعتر البيت يمخره محرا : أخذ خيار متاعه فذهب به . ومنخر الغراز الناقة يمنخرها محرا إذا كانت غزيرة فأكشر حليها وجهدها ذلك وأهز لها . وامتكن العظم : استفرج محته والهال العجاج :

مِنْ مُعَنَّةِ النَّاسُ التي كَانَ امْتَخُرُ

واليُمْنِخُور واليَمْنِخُور: الطويل من الرجال ، الضمُّ على الإتباع، وهو من الجمال الطَّويلُ العُنْدُقِ. وعُنْنُقُ

يَمْخُورُ : طويلُ . وجَمَـلُ مُ يَمْخُورُ الْعُنْقِ أَي طويله ؛ قال العجاج يصف جبلًا :

> في سُعَشَمَان عُنْق يَسْخُور ؟ احابي الحُيود فارض الحُسْجور

وَبَعْضُ العَرْبِ يَقُولُ : كَغَنَ الذُّنَّبِ الشَّاهَ إِذَا سُنَقَ اللَّهِ السَّاهَ إِذَا سُنَقًا ا

والماخُورُ: بَيْتُ الربية، وهو أيضاً الرجل الذي يكي ذلك البيت ويقود إليه . وفي حديث زياد حين قلدم البصرة أميراً عليها : ما هذه المتواخيرُ الشرابُ عليه حرامُ حتى تُستوَّى بالأرضِ هَدْماً وإحراقاً ؛ هي جبع ماخُور ، وهو تجلسُ الرَّبية ومَجْمَعُ أهل الفِستَى والفَسادِ وبُيوتُ الحَمَّارِينَ ، وهو تعريب مَيْ خُور ، وهو تعريب مي خُور ، وهيل : هو عربي لتردد الناس إليه من

تخر السفينة الماء . وبنات كغر : ستحاثيب يتأتيين أقبل الصيف مُنْتَصِبات وقاق بيض حسان وهُن بنات المَخريَ

> كَبَنَاتِ المَنْ عَبَادِنَ ، كَا أَنْئَبَنَ الصَّيْفُ عَسَالِيجَ الْخَضِرُ

وكل قطعة منها على حيالها : بنات مخر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

كَانَ بِنَاتِ المَنْشِرِ ؛ في كُرُوْرِ فَتُسْبَرِ، مَوَ اسِقُ تَحْدُوهُنَ اللَّمَوْدِ شَتْمُ اللَّهِ

إِنَّا عَنَى بَبِنَاتِ الْمُخْرِ النَّجْمِ ؛ شَبَّهَ فِي كُوْنُ هَٰذَ الْعَبْدِ بَهِذَا الْضَّرْبِ مِن السَّحَابِ ؛ قال أَبَو عَلَى: كَانَّ أَبُو بِكُو محمد بن السَّرِيِّ يَشْنَقُ هَذَا مِن البُخَادِ ؛ فَهذَا يَدُ لُكُ عَلَى أَنَّ الْمَمْ فِي مُخْرِ بدل مِن البَاء فِي مُخْرِ بدل مِن البَاء فِي مُخْرِ ؛ قال : ولو دَهَبُ ذَاهِبُ إِلَى أَن المَمْ فِي مُخْرِ

أَصْلُ أَيضاً غَيْرُ مُبْدَلَة على أَن تجعله من قوله عزاً السعاب وترى الفلك فيه مواخِر ، وذلك أَن السعاب كأنها مَعْخُرُ البحر لأنها فيا تَدْهَبُ إليه عنه تَنشأ ومنه تَبْدَأُ الكان مصباً غير مُبْعِدٍ ؛ أَلا ترى إلى قول أبي ذؤيب :

شَرِبْنَ عِلَمَ البَحْرِ ، ثم تَرَفَعَتُ . مَنَ لُجَجِ مُخضَرِ لَهُنَ لَبَيْنَ لَلْبِيجِهُ

مدو: المدر : قطع الطين اليابس ، وقيل : الطين العليث العلمك الذي لا رمل فيه ، واحدته مدرة " ؟ فأما قولهم الحيجارة والميدارة فعل الإثباع ولا يستحكم به وحد محسراً على فعالة ، هذا معنى قول أبي رياش .

والمند والمدر : أخذ . ومدر المكان يمدر و مدر المكان يمدر و مدر المدر و المدر

وَالْمِمْدُرَةُ وَالْمَمْدُرَةُ ، الأَخْيَرِةُ نَادَرَةً : مُوضع فَيْهُ طَيْنَ أُحَرِّ أَيْسَتَعَدُّ لذلك ؛ فأما قوله :

َ بِا أَيُّهَا السَّاقِي ، تَعَجَّلُ بِسَحَرُ ، وأَفْرِعِ الدَّلُو عَلَى غَيْرُ مَدَرُ

قال أن سيده : أراد بقوله على غير مدر أي على غير المحاسط المعوض ؛ يقول : قد أنتك عطاساً فلا تنتظر إصلاح الحوض وأن يَمْتَلَى \* فَصُب على رُووسِها دَلُواً ؛ قال : وقال مرة أخرى لا تصبه على مَدَو وهو التُلاع مُ فَيَدُوب ويتذهب الماء ، قال : والأوس أبين . ومَدَوَة الرجل : بَيْنَه .

وبنو مَدْواة : أهل الحَضَر . وقول عامر الذي ؟ صلى الله عليه وسلم : لنا الوبَر ولكُمْ المَدَو ؛ إلما على به المُدُن أو الحَضَر لأن مبانيها إلما هي بالمَدَو ؛ والمَدَو وعنى بالوبو الأخبية لأن أبنية البادية بالوبو . والمَدَر : ضخم البيطنة . ورجل أمدو : عظيم البطن والجنبين مُتتَر بهما ، والأنثى مَدُواة . وضبع مدواة .

وضيعان أمدر : على بطنيه للسع من سلعه . ورجل أمدر بين المدر إذا كان منتفع الجنين. وفي حديث إبراهم النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه بأتيه أبوه يوم القيامة فيسأله أن يشفع له فيلتفت إليه فإذا هو بضيعان أمدر ، فيقول : ما أنت بأبي ! قال أبو عبيد : الأمدر المنتفع الجنبين العظيم البطن ؟ قال الراعي يصف إبلا لها قبيه :

وقتيتم أمدر الجنبتين مُنخرق

قوله أمدر الجنبين أي عظيمها . ويقال : الأمدر الدي قد تترَّب جنباه من المدر ، يذهب به إلى التراب ، أي أصاب جسد ه التراب . قال أبو عبيد : وقال بعضهم الأمدر الكثير الرَّجيع الذي لا يَقْدر و قال بعضهم الأمدر الكثير الرَّجيع الذي لا يَقْدر و على حبيسه ؛ قال : ويستقم أن يكون المعنيان جبيعاً في ذلك الضيعان . ابن شهيل : المدراة من الضباع في ذلك لتصق بها بولهها . ومدرت الضيع إذا سليحت . الحوهري : الأمدر من الضباع الذي في سليحت . الحوهري : الأمدر من الضباع الذي في

فقال الشاعر :

لَقَدُ خِلَالَتُ خِزْياً هِلالُ بنُ عامِرٍ ، فَلَوْ بَنِ عامِرٍ ، فَلَوْ اللهِ عَامِرٍ ، فَلَوْ اللهِ عَامِرٍ فَلُوا الفَخْرَ بَعْدَهَا، فَأَفَّ لَكُمْ إِلَا تَذَكُرُوا الفَخْرَ بَعْدَهَا، بني عامِرٍ ، أَنشَمْ شِرارُ المَعاشِرِ فِيقَالَ للرَّجِلُ أَمْدَرُ وهو الذي لا يَمْنَسِحُ بالمَاء

ولا بالحجر . والمدَّريَّةُ : رِماحُ كانت تُرَّكِّبُ فيها القُرُونُ

المُحدّدة مكان الأسنَّة ؛ قبال لبيد يصف البقرة

والكلاب :

قَالِمِتْنُ وَاعْتُكُرُّتُ لَبُهَا مُدَوِيَّةً مُّ عَلَامِهُمَا وَتَمَامُهُمَا وَتَمَامُهُمَا

يعني القرون .

ومَذَرَى : مَوْضِعْ ﴿ وَتُلَيَّةُ مِدْرَانَ : مَنْ مَسَاحِدِ رَسُولِ الله ، صَلَى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوكَ . وقال شير : سبعت أحبد بن هانى يقول : سبعت خالد بن كلثوم يووي بيت عبرو بن كلثوم :

ولا تُبُقِي خُمُورَ الأَمْدَرِينَا

بالميم ، وقال : الأمدر الأقلف ، والعرب تسبي القراية المبنية بالطين واللبين المدرة ، وكذلك المدينة الضغفة عقال لها المدرة ، وفي الصحاح : والعرب تسمي القرية المدرة ، قال الراجز يصف رجلًا مجتهداً في رغيه الإبل يقوم لوردها من آخر الليل لاهتامه بها :

> تَشْدُ عَلَى أَمْنِ الوَّرُودِ مِثْرُكَ، \* لَـيْلاءَ وِمَا نَادَى أَدِينُ المَـدَرَةُ

۱ قوله « مدری موضع » فی باقوت : مدری ، بفتح او له و ثانیه
 والقض : جل بتعمان قرب مكة . ومدری ، بالفتح ثم السكون : موضع .

جِيده لُمُعَ مِن سَلَحِهِ وَيَقَالَ لَوْ نَا لِهِ . وَالْأَمَدُو الْأَمْدُو الْأَمْدُو الْأَمْدُو الْأَمْدُو ا الحارى، في ثيابه ؟ قال مالك بن الريب :

إِنْ أَكُ مَضْرُوبًا إِلَى ثَوْبِ آلِفِ من القَوْمِ، أَمْسَى وَهُو َأَمْدَرُ جَانِبُهُ وَمَادِرٌ ؛ وَفِي المُثَلَ : أَلاَّمُ مَنْ مَادِرٍ ، هُو جَد بِنِي

هلال بن عامر ، وفي الصحاح : هو رجل من هلال بن عامر بن صفصَعة كأنه سقى إبله فبقي في أسفل الحو ض ماء قليل ، فسلكح فيه ومدر به حو ضه 'مجللا أن يشرب من فضله ؛ قال ابن بري : هذا هلال جد لمحمد بن حرب الهلالي ، صاحب شرطة البصرة ، وكانت بنو هلال عيرت بني فزارة بأكل أير الحماد ، ولا سبعت فزارة بقول التحميت بن ثعلبة :

نَسُدُ ثُلُكَ يَا فَرَارُ ، وَأَنتَ شَيْعُ ، إِذَا نُخَبِّرُ أَنَ تُنْخَطَى اللَّهِ الحِيادِ أَصَيْحَانِيَّة " أَدْمَتْ يسمَنْ أَحَبُ اللَّكَ أَمْ أَيْرُ الحَمادِ ؟ بَلِي أَيْرُ الحِمادِ وخُصْيْتَاهُ ، أَحَبُ إِلَى فَرَادَة مِنْ فَرَادِ أَحَبُ إِلَى فَرَادَة مِنْ فَرَادِ

قالت بنو فزارة : أليس منكم يا بني هلال من قرى في حوضه فسقى إبله ، فلما كرويت سلح فيه ومدره بخلا أن يُشرب منه فضله ? وكانوا جعلوا حكماً بينهم أنس بن مُدرك ، فقضى على بني هلال بعظم الحزي ، ثم إنهم رموا بني فترادة بخزي بحض على بن دارة :

لا تأمننَ فزاريًا ، خلوث به ، على قَلْمُنْنَ فِرَارِيًّا ، خلوث به ، على فَلْمُوصِك ، واكثنها بِأَسْبادِ لا تأمننه ولا تأمن بَواثِقَه ، بعد الدي امنتك أبر العيد في الناد إ

١ وفي رواية أخرى امثل" . .

وَالْأَذِينُ هُمِنَا : المُنْوَذَّانَ ؛ وَمَنْهُ قُولُ جَوْبُو : عَلَّ تَشْهُدُونَ مِنَ المشاعِرِ مَشْعَرًا ،

أو تسمعُون لدى الصَّلاة أذبنا ؟

وَمَدَرُ : قرية باليمن ، ومنه فلان المَدَرِيُّ . وفي الحديث : أَحَبُ ۚ إِلَى مِن أَن يَكُونَ ۚ لِي أَهُلُ ۗ الوَ بَرِّرِ والسَّدُو ؛ يُويِد بأهل المدَّر أهْ لَ القُرَى والأمصارِ . وفي حديث أبي ذر" : أمَّا إنَّ العُبُـرَةَ } مِنْ مَدَوَكُمْ أَي مِنْ بَلَدُكُمْ . ومَسَدَرَةُ الرجلِ : كِلْمُ أَنَّهُ } يقول : من أوادَ العُمْسُرَ ۚ ابْتَكَا أَ لِمَا سَفَراً حِدَيداً من منزله غير سفَر ِ الحج ، وهذا على الفضيلة لا الوجوب .

مذو : مَذُرَت البيضة مُذَرا إذا غَر قَلَت ، في مَذَرِنَا \* : فَسِدَتْ ؛ وأَمْذَرَتْهَا الدَّجَاجَةُ . وإذا مَذُرُتِ البيضةُ فهي الثُّعطَّةُ . وامْرَأَةُ مَذَرَّةً " قَدْ رَاةً : والحُنَّهَ كُواعْةَ البيضةُ المُسَدِّرَاةِ . وفي أَلِّحَدَيثُ : تَشُوهُ النَّسَاءُ المُذَرَّةُ الوَّدَرَّةُ ؛ المذَّرُ : الفسادُ ؛ وقد مَذْرَتُ تَمَنْذَرُ ، فهي مَسَدْرَةُ ، ومنه : مدرت البيضة أي فسدت .

والتَّمَذُونُ : خُبُثُ النفس . ومَــذِرَت نَفْسُهُ ومَعِدَاتُهُ مَـذَرًا وتَمَذَرُاتُ : خَبُلُتُ وفسدت ؟ قال شو"ال بن نعيم :

فِتُمَدُّرُتُ نَفْسي لِذَاكَ ، ولَهُ أَزَلُ مَذِلاً نَهِادِي كُلَّهُ حَتَّى الْأَصْلُ \*

ويَقَالُ : وأيت بيضة مَذَرَة مُسَدِّرَتُ لَذِلكَ نفسي أي خنت.

وذهبَ القَوْمُ تَشَذَرُ مَذَرً وشَذَرَ مَـذَرَ أَي مَتَفَرَّقَينَ . ويقال : تَفَرَقَتْ إبله سَنْذَرَ مَذَرَ وَشُيْذَرَ مِذَرَ إذا تفرقت في كل وجه ، ومَذَرَ إتساع .

ورجل هَذَرْ مُذَرْ : إِنَّاع .

والأمذر': الذي يكثر الاختلاف إلى الحلاء. قال شمر : قال شيخ من بني ضبة : المُسْدُ قُولُ من اللبن كَيَسُّهُ المَاءُ فَيَتَمَذَّرُ ، قلت : وكيف يَتَمَذَّر ? فقال : كَيْذَرُّ وَ المَاءُ فَيتَفَرِّقَ ؛ قَالَ : وَيَشَمَّذَّرُ لِيَتُورِّقَ ، قال : ومنه قوله : تفر"ق القوم شذر مذر .

مَذَقُو : امْذَ قَرَّ اللَّبَنُ وَاذْ مُقَرَّ : تَقَطُّع وَتَفَاتُنَّ ، والثانية أعرف ، وكذلك الدم ؛ وقيل ﴿ المُسْدَوَّةُ المختلط. ابن شميل : الممذقر" اللبن الذي تفلُّق شدئاً فَإِذَا مُخِضَ اسْتَوى . وليَهِنْ مُذَقَّرُ إِذَا تَقَطُّع حَمَّضاً . غيره : المُمْذِ قِيرُ اللَّهِ المُتَقَطِّع . يقال : امذَ قَرَ الرائب المُسَدِّ قِثْرَارُا ۚ إِذَا النَّقَطَعُ وَصَارَ اللبن ناحية والماء ناحية. وفي حديث عبد الله بن حَبَّاب: أنه لما قتله الحوارج بالنَّهْروانُ سال دمهُ في النهر فما امَدْ قَرَّ دمُهُ بِالمَاءُ ومَا احْتَلَطَ، قَالَ الرَّاوِي : فأتَّبَعْتُهُ بصري كأنه شراك أحسر ؟ قال أبو عبيد : معناه أنه ما اختلط ولا إمتزج بالماء ؛ وقال محمد بن يزيد : سال في الماء مستطيلًا ، قال : والأوَّال أعرف ؛ وفي التهذيب : قال أبو عبيد معناه أنه امتزج بالماء ؛ وقال شْرُ : الْأُمَّذِ قُرَارُ أَنْ يُجِتِّمُ الدِّمْ ثُمْ يَتَّقَطَّعَ وَقَطَعًا ولا مختلط بالماء ؛ يقول : فــلم يكن كذلك ولكنه سال وامتؤج بالماء ؟ وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : معنى قوله فما امْذَ قَسَرٌ كَمُّهُ أَي لَمْ يَتَّفُرُّ قِي فَي المَاءُ وَلِإِ اختلط ؛ قال الأزهري : والأوَّل هو الصواب،قال : والدليل على ذلك قوله : وأيت دمُّه مثل الشُّراك في الماء ، وفي النهاية في سياق الحديث : أنه مر فيــه كالطريقة الواحدة لم مختلط به ، ولذلك شبهه بالشراك الأَحْمَى ، وهو سَيْرِ من أُسَيُّورِ النَّعَلِ ؛ قال : وقد ذكر المبرد هذا الحديث في الكامل ، قال : فأخذوه وقرَّبوه إلى شاطىء النهر فذبجوه فامَّذَ قَـرَّ

دمه أي جرى مستطيلا متفرقاً ، قال : هكذا رواه بغير حرف النفي ، ورواه بغضهم فيا ابد قدر دمه ، وهي لغة ، معناه ما تفرق ولا تبدّر ؛ ومثله قوله : تفرق القوم مُ سُدَر مَدَر ؛ قال : والدليل على منا قلناه ما رواه أبو عبيد عن الأصعي : إذا انقطع اللبن فصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو 'منذ قور" مور" عليه وبه يَمُره مَراً أي اجتاز ، ومر " بَمُره مراً ومروراً : ذهب ، واستمر" مثله . قبال ابن مرا ومروراً : ذهب ، واستمر" مثله . قبال ابن ومرا به وهذا قد يجوز أن يكون مما يتعدى مجرف وغير حرف ، ومجوز أن يكون مما حذف فيه الحرف فأوصل الفعل ؛ وعلى هذين الوجهين مجمل ببت جربو :

تَمَرُّونَ الدِّيارَ وَلَمَ ۚ تَعُوجُوا ۚ كَلَامُكُمُ عَلَيَّ إِذَا حَرَّامُ ۚ ! وقال بعضهم : إنما الرواية :

مروتم بالديار ولم تعوجوا

وامنتر به وعليه : كمر ، وفي خبر يوم غبيط المكررة : فامتر وا على بني مالك . وقوله عز وجل: فلما تَغَشَّاها حملت كمثلًا تَفْيقاً فَمَرَّت به ؟ أي استمرّت به يعني المني ، قيل : قعدت وقامت فلم يثقلها .

وأَمَرُّهُ عَلَى الجِيسَرِ : سَلَّكُهُ فَيهُ } قَالَ اللَّحِيانِي :

أَمْرُ دُنْتُ فلاناً على الجسر أمرِ أَه إمراراً إذا سلكت به عليه ، والاسم من كل ذلك المرَّة ؛ قال الأعشى:

ألا قُلْ لِنِيًّا قَبْلُ مَرْتِها: اسْلَمِي ا تَحِيدَةُ مُشْتَاقِ إليها مُسَلِّمِ ا

وأمرا به : تجعله بَمُره . وماره : مرا معه . وفي حديث الوحي : إذا نزل سبعت الملائكة صوت مرار السائسيلة على الصفا أي صوت المدار : الفشل واطرادها على الصغر . وأصل المرار : الفشل لأنه بُمَره أي بُفتل . وفي حديث آخر : كإمرار الحديد على الطست الجديد ؛ أمرارات الشي أمره إمرارا إذا جعلته بَمُره أي يذهب ، يريد كجو الحديد على الطست ؛ قال : ودبا روي الحديث الأولى الحديد على الطست ؛ قال : ودبا روي الحديث الأولى المحلة .

واستمر الشيء : مَضى على طريقة واحدة . واستمر بالشيء : قَوِي على حَمْلِه . ويقال : استمر مريم أي استحكم عزمه . وقال الكلابيون : حَمَلَت حَمْلًا تَخْمِفاً فاستَمَر "ت به أي مَر "ت ولم يعرفوا فمر "ت به إلى مَر "ت به : معنا استمرت به : معنا استمرت به قعدت وقامت لم يثقلها فلما أثقلت ألم دنا ولاد ها . ابن شميل : يقال للرجل إذا استقام أمر بعد فساد قد استمر" ، قال : والعرب تقول أرجى الغيلسان الذي يبدأ بجمئت م يستمر وأنشد للأعشى يخاطب امرأته :

يا تَخْبُورُ ، إِنَّي قَدْ تَجْعَلُنْتُ أَسْتُسُورُ ، أَوْقَعُ مِنْ بُودُيُّ مَا كُنْتُ أَجُورُ

وقال الليث : كلُّ شيء قد انقادت 'طرْقَتُهُ ، فم مُسْتَمِرٌ ، الجوهري : المَرَّةُ واحدة المَرَّ والمِرَّارِ ، قوله « لأنه بمرَّ » كذا بالأصل بدون مرجع للضعير ولعله سة من قل مبين معودة المؤلف بعد قوله على الصخر، والمراز الجرا

قال ذو الرمة :

لا بَلْ 'هُو الشُّوْقُ مِنْ دارٍ بَخُوَّ نَهَا ، مَرَّا سَمَالٌ ومَرَّا بَارِحِ ۖ تَرِبُ

يقال: فلان يَصْنَعُ ذلك الأَمْرَ ذات المِرادِ أي يضعه مراداً ويدعه مراداً . والمَسَرُ : موضع المُنُرودِ والمَصْدُدُ . ابن سيده : والمَرَّةُ الفَعْلة الواحدة ، والجمع مَرْ ومِرارُ ومِرَدُ ومُرُورُ ، عن أبي علي ويصدقه قول أبي ذؤيب :

تَنَكُّرُ تَ بَعدي أَم أَصَابِكُ حَادِثُ مِن الدَّهْرِ ؛ أَمْ مَوَّتُ عَلَيْكُ مُوورُ ؟

قَـال ابن سيده : وذهب السكري إلى أن مر ُوراً مصدر ولا أبعد أن يكون كما ذكر ، وإن كان قد أنت الفعل ، وذلك أنَّ المصدر يفيد الكثرة والجنسية . وقوله عز وجل : سَنْعَدَ بُهُمُ مُرتِينَ ﴾ قال : يعذبون بِالْإِيثَاقِ وَالْقَتْلُ ، وقيل : بالقتل وعذاب القبر ، وقد تكون التثنية هنا في معنى الجمع ، كقوله تعالى : ثم ارجع البصر كر"تينز؛ أي كر"ات ، وقوله عز وجل: أو لنك يوتنون أجرهم مرتنين بما صروا ؛ جاء في التفسير: أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كَانُوا يَأْخَذُونَ بِهِ وينتهونَ إليه ويقفون عنده ، وكانوا محكمون محكم الله بالكتاب الذي أنزل فيه القرآن، فلما أبعث النبي على الله عليه وسلم « وتلا عليهم القرآن ، قَالُوا : آمَنًا بِهِ \* أي صدقنا بِهِ ﴾ إنه الحق من ربنا، وذلك أن ذكر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فلم يعاندوا وآمنوا وصدُّفوا فأثنى الله تعالى عليهم خيراً، ويُعطَّون أجرهم بالإيمان بَالْكِتَابِ قَبْلُ مُحَمَّدٌ ، صلى الله عليه وسلم، وبإيمانهم بمحمَّد، صلى الله عليه وسلم . وَلَنْقِينَهِ ذَاتِ مِرَّةٍ ؟ قال سيبويه : لا يُستَعَمَّلُ أ

ذات مَرة إلا ظرفاً . ولقيه ذات المرار أي مراراً كثيرة . وجثه مَراً أو مَراين عرب مرة أو مرتين عرب مرة أو مرتين . ابن السكيت : يقال فلان يصنع ذلك تارات، ويصنع ذلك ذات المرار ؟ معنى ذلك كله : يصنعه مراراً ويَدَعُه مراراً . والمَرارَّةُ : ضِدُ الحلاوة ، والمُر تُقيض الحَمُلُو؟ مَرارَةً ، ضِدُ الحَلاوة ، والمُر تَقيض الحَمُلُو؟ مَرارَةً ، مَرارَةً ، مَرارَةً ، مَرارَةً ، مَرارَةً ،

لَّيْنُ مَرَّ فِي كِرْ مَانَ لَيْنِي ، لَطَالَمَا عَلَمْ الْمُنْكِ مِنْ الْمِيلِ الْمُلْصَيَّحِ وَأَنشَدُ اللَّمِالِي :

بالفتح ؛ وأنشد :

لِتَأْكُلُكُنِي، فَمَرَ لَهُنَ لَحْمَي، فَأَذْرَقَ مِنْ حِذَادِي أَوْ أَنَاعَا

وأنشده بعضهم : فأفر ق ، ومعناهما : سَلَّح . وأقاع أي قاء . وأمر "كَبَر ؛ قال ثعلب : تُبر عَلَيْنا الأرض مِن أن نَرَى بها أنبسا ، ويتخلوني لنا البلكة القفر '

عدا و بعلى لأن فيه مَعنى تَضِيق ؟ قال : ولم يعرف الكسائي مَرُ اللحم بغير ألف ؟ وأنشد البيت :
لِيَمْضُفَي العِدَى فأَمَرُ لَحَمْي ،
فأشفق مِنْ حِدادي أوْ أتاعا

قال: ويدلك على مَرَّ، بغير ألف ، البيت الذي قبله : ألا تِلنُكَ التَّعالِبُ قد تَوالَتُ عَلَيَّ ، وحالَفَتْ عُرْجاً ضِباعًا

على ، وحالفت عرجا ضاعاً لِتُأْكُلُني ، فَمَرَ لَهُنَ لَهُنَ لَيْحُمِي

ابن الأعرابي: مَرَّ الطعامُ يَمَرُ ، فهو مُرَّ ، وأَمَرَاهُ غَيْرُهُ وَمَرَّهُ ، وَمَرَّ يَمُرُّ مِن المُرُودِ . ويقال : لَـَقَدْ مَرِرْتُ مِن المِرَّقِ أَمَرُ مُرَّا وَمِرَّةً ، وَهِي

الاسم ؛ وهذا أَمَرُ مَن كذا؛ قالت امرأة من العرب : صُغراها مُرَّاها . والأَمَرَّان : الفَقْرُ والهَرَمُ ؟ وقول خالد بن زهير الهذلي :

فَلَمَ يُعْنَى عَنْهُ خَدْعُها ، حِينَ أَنْ مَعَنَ مَرِيمَهَا وَالنَّفْسُ مُرِّ صَبِيرُهَا وَالنَّفْسُ مُرِّ صَبِيرُهَا المرادة ؛ ونفسها خبيثة كارهة فاستعار لها المرادة ؛ وغيه مُرِّ والجمع أمرار والمراق : شجرة أو بقلة ، وجبعها مُر وأشراد ؛ وقال أبو حشفة : المُرَّة بقلة أمرارا جبع مُر ، وقال أبو حشفة : المُرَّة بقلة تقرّش على الأرض لها ورق مثل ورق المسلما أو أعرض ، ولها تورة صفيراء وأرومة بيضاء وتقلع مع أرومتها فتغسل ثم تؤكل بالحل والحبر ، وفيها عليقية يسيرة ؛ التهذيب : وقيل هذه البقلة من أمرارا البقول ، والمر الواحد ، والمرارة أبضاً : بقلة من أمرارا البقول ، والمر الواحد ، والمرارة أبضاً : بقلة من أمرارا البقول ، والمر الواحد ، والمرارة أبضاً : بقلة من أمرارا

والمُثُوانُ : شَجْو مُو ، ومنه بنو آكِل المُثُرَانِ قُومُ من العرب ، وقيل : المُثرَانُ حَنَّصُ ، وقيل : المُثرَارُ شَجْر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مَشَافِرُها ، واحدتها مُرادَة ، وهو المُثرانُ ، يضم الميم .

وجمعها مراوس

وآكل المثرار معروف ؛ قال أبو عبيد : أخبرني ابن الكبي أن مُحجراً إنما سُمّي آكل المُرار أن ابنة كائت له سباها ملك من ملوك سليح يقال له ابن هبُولة ، فقالت له ابنة حجر : كأنك بأبي قد جاء كأنه جمل آكل المثرا عن أنيابه ، فسبي بذلك ، وقيل : إنه كان في نفر من أصحابه في سفر فأصابهم الجوع ، فأما هو فأكل من المثرار حتى شبع ونجا ، وأما أصحابه فلم يطبقوا ذلك حتى هلك أكثرهم فغضل عليهم بصبره على أكثيه المثرار ودو المثرار : أرض ، قال : ولعلها كثيرة هذا النبات فسيت بذلك ؛ قال الراعي :

مِنْ ذِي المُرادِ الذي تُلْفي حواليهُ بَطْنَ الكِلابِ سَلِيجاً ، حَيثُ بَنْدَ فِقُ

الفراء: في الطعام زُوَّانَ وَمُرَيِّرَاءُ وَرُعَيِّدَاءُ } وَكُلُهُ مَا يُورْمَى بِهِ وَيُخْرَجُ مِنْهِ .

والمُرَّةُ: كَوَاءُ، وَالْجُمْعُ أَمْرَارَ ۗ؛ قَالَ الْأَعْشَى يَصَفَّ حَمَّارُ وَحَشَّى:

رَعَى الرَّوْضَ والوَسْنِيُّ احْنَ كَأَمَّا يَرِي بِينْدِيسِ الدَّوِّ أَمْوَانَ عَلَّقَمِ يَصِفُ أَنْهُ رَعَى نَبَاتَ الوَسْدِيِّ لَطِيبِهِ وَحَلَاوَتِهِ }

يقول: صار السبس عنده لكراهته إياه بعد فقدانه الرطاب وحين عطش بمنزلة العلقم. وفي قصة مواله المسيح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: خرج قوم معهم المراء ، قالوا تخبر به الكسير والجرع ؛ المراء دواء كالصبر ، سمي به لمرارته ، وفلان ما نجير وما يخلي أي ما يضر ولا ينفع . وبقال : ستمني فلان فما أشر وما أحكيت أي ما قلت نمرة ولا فما أشر وها أحلى ؛ أي ما قال نروا ولا تحلوا ؛ وفي حديث الاستيستاء : مراقي بكفيه الفتي المستيستاء :

من الجُرُوعِ ضَعْفاً ، مَا يُمِرِهُ وَمَا مُحِنْلِي أي ما ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف ، وقال ابن الأعرابي : مَا أُمِرِهُ وَمَا أُحَلِّيَ أَيْ مَا آتَيْ بَكُلُما

ولا فعثلة ثمر"ة ولا تحلوة ، فإن أردت أن تكون مر"ة ثمر"ة تحلوا وأمر وأحلو وأمر وأحلو . وأمر وأحلو . وأمر وأحلو . وأحلو . وأحلو . والمأمر على المثل ، كما قالوا تحلو ولقيت منه الأمر إن العظيم . وقال ابن الأعرابي : لقيت منا الأمر "بن على التثنية ، ولقيت منه المر" يَبْن كَأَنها تثني

الحالة المُرَّى . قال أبو منصور : جاءت هذه الحروف

على لفظ الجماعة، بالنون، عن العرب، وهي الدواهي ، كما قالوا مرقه مرقينا . وأما قول النبي ، صلى الله عليه ﴿ وَسَلَّمُ : مَاذًا فِي الْأَمَرُ أَنْ مِنْ الشَّفَاءَ ، فَإِنَّهُ مِثْنَى وَهُمَا الثُّفَّاءُ والصَّبِيرُ ؛ والمرَّارَةُ في الصَّبِيرِ دون الثُّفَّاء، فَعَلَّاتِهُ عَلَيْهِ ، والصَّبِرُ هو الدواء المعروف، والثُّقَّاءُ هُو الحَرُّ ذَكُ } قال : وإنما قال الأمرُّينِ ، والمبْرُ أَحَدُهُما ، لأنه جعل الحُرُوفَة والحَــدُّة التي في الحردل يمنزلة المرارة وقد يغلبون أحد القرينين على الآخر فيذكرونهما بلفظ واحد، وتأنيث الأمَّ " المُرَّ " وتثنيتها المُرُّيَانِ ؟ ومنه حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه ، في الوصية : هما المُرَّيان : الإمساكُ في ألحياة والتُّبنديرُ عنك المتمات ؛ قال أبو عبيد : معناه هما الحصلتان المرتان ، نسبهما إلى المرارة لما فيهما من مرارة المأثم . وقال ابن الأثير : المُرَّان تثنية ثمرَّى مثل صُغْری و کبری وصُغْرَیان و کئیریان ، فہی فعلى من المرارة تأنيث الأمَر"كَالْخِلَاتُي والأَجِل"، أي الحصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الحصال المراة أن يكون الرجل شعيعاً عاله ما دام حيًّا صعيعاً ، وأن يُبِذِّرَ ۚ فيما لا يُجِدْرِي عليه من الوصايا المبنية على هوى النفس عند 'مشارفة الموت .

والمرادة: هَنَةُ لازقة بالكبد وهي التي تُسْرِيءُ الطعام تكون لكل ذي رُوح إلاَّ النَّعامَ والإبــل فإنها لا تراوة لها.

والمار ورة أو المركز أذ : حب أسود يكون في الطعام والمار ورة أو المركز أذ : حب أسود يكون في الطعام يُحرَثُ منه وهو كالدَّنقَة ، وقيل : هو ما تُخرج منه فير أمن به . وقد أمر " : صار فيه المريراء. ويقال : قد أمر " هذا الطعام في فهي أي صار فيه "مر" ، وكذلك كل شيء يصير "مر" ، والمرارة الاسم. وقال بعضهم : مَر " الطعام يُمر " مَر ارة ، وبعضهم : يَمَر ه ، ولقد المقولة « مرقه مرقين » كذا بالاصل .

تُرَكَّتَ يَا طَعَامُ وَأَنْتَ تَمَرُ ۚ ؟ وَمِنْ قَالَ تَمَرُ ۚ قَالَ مَرِدِّتَ يَا طَعَامُ وَأَنْتَ تَمَرُ ۚ ؟ قَالَ الطَّرِمَّاحِ : لَتُمْنُ مِرَ ۗ فِي كُوْمَانَ لَكُنْ ، لَوْنُهَا

لَتُن مَر في كر مان لَيني ، لر بيا تعلا بين تنطي بابيل فالمضيّع

والمرارة أن التي فيها المرقة أن والمرقة أن إحدى الطبائع الأربع إبن سيده : والمرقة مراج من أمرجة البدن . قال اللحياني : وقد أمر رات به على صيغة فعل المعول أمر أمر أمر أو ومرقة . وقال مرقة : المرا المحد، والمرقة الاسم كا تقول أحيث أن المرقة ألقوة والمسرود : الذي غلبت عليه المرقة أن والمرقة ألقوة وسدة العقل أيضاً . ورجل مرير أي قتوي ذو مرة . وفي الحديث : لا تتحل الصدقة ألغني ولا لذي نوق سوي إلا المرقة أوالشدة أن والسوي أن المرتوة أوالشدة أن العزية ألفاته المرتوة أللوسة العلمة ألفاته المرابع أللة المربوة أن العزية ألله الماع :

ولا أَنْثَنَي مِنْ طيرَةٍ عَنْ مَرِيرَةٍ ، إذا الأخطَبُ الدَّاعِي على الدَّوحِ صَرْضَرا والمِرَّةُ : 'قُوَّةُ الحُلثَتي وشِدَّتُهُ ، والجمع مِرَّدُ ،

> قَطَعُت ، إلى مُعْرُ وفِهَا مُنْكُوايِهَا، بأَمْرِادِ فَتْلاء الذّراعَـين تَشُوْدُتُم

وأمرار" جنع الجمع } قال:

ومر" ألحبل : طاقته ، وهي المرير أ ، وقيل : المرير أ ، وقيل : المرير ألحبل الشديد الفتل ، وقيل : هو حبل طويل دقيق ؟ وقد أمر ر " أه. والمنسر أ : الحبل الذي أجيد فتله ، ويقال المرار أ والمر أ . وكل مفتول نمر أ ، وكل قو" من قوى الحبل مر " أ ، وجمعها مر ر " . وفي الحديث : أن دجلا أصابه في سيره المرار أي الحبل ؟ قال ان الأثير : هكذا فسر ال وإنا الحبل المبل المبل

المَرْ ، ولعله جمعه. وفي حديث علي في ذكر الحياة :
إن الله جعل الموت قاطعاً لمراثر أقرانها ؛ المرائر أن الحبال المفتولة على أكثر من طاق ، واحدها مرير ومرير ق . وفي حديث ابن الزبير : ثم استمرات مرير قيه على كذا إذا استحكم أمر ه عليه وقويت تشكيسته فيه وألفه واغناده ، وأصله من فتل الحبل. وفي حديث معاوية : سُحيلت مرير ته أي بُعل حبله المنبر م سَحيلت معاوية : وَحُوا ضعيفاً . والمرك ، بفتح الميم : الحبل ؛ قال :

ن و جُك يا ذات الشَّايا الغُرِّ ، والجَبِينِ الحُرِّ ، أَعْيا فَنَطْنَاه مَسَاطَ الجَرِّ ، أَعْيا فَنَطْنَاه مَسَاطَ الجَرِّ ، ثَمْ سَدَدُ نَا فَوَقْمَه بِسَرِّ ، كَيْنَ حَشَاشَيْ باذِلِ حِورً . كَيْنَ حَشَاشَيْ باذِلٍ حِورً .

الوّبكلات : جمع رَبكة وهي باطن الفخد . والجَرَّ هَمَا : الرَّبيلُ . وأَسُرَرَتُ الحَبلُ أَمِرُهُ ، فهو مُمَرَّ، إذا شَدَدَت فَتْلَه ؛ ومنه قوله عز وجل : سيحرَّ مُستَسِر ؛ أي مُحْكَم قوي " ، وقيل مُستَسِر " أي مُور الله قب ويبطُلُ ؛ قال أب مناه سيدهب ويبطُلُ ؛ قال أب منصور : جعله من سَر " يُمُر إذا ذهب . وقال الزجاج في قوله تعالى : في يوم تحسن مُستَسِر " ، أي دائم الشّؤم ، وقيل : هو التوي في نحوسته ، وقيل : مستسر أي مُر ، وقيل : هو التوي في نحوسته ، وقيل : مستسر أي مُر ، وقيل : مستسر الشيء واستَسَر وأمر " من المرارة . وقوله تعالى : مَر " والساعة أدْهَى وأمر " من المرارة . وقوله تعالى : والساعة أدْهَى وأمر " من المرارة . وقوله تعالى : الله والساعة أدْهَى وأمر " أي أشد مرارة ؛ وقال الأصعى في قول الأخطل :

إذا المِثُونَ أُمِرَّتُ فَوقَهُ حَمَّلًا وَصَفَ رَجِلًا مُنْ الْحِمَّالُاتِ وَالدَّيَاتِ فَيقُولُ :

إذا استُوثِيَ منه بأن يحمل المئين من الإبل ديات فأمِرَّت فوق ظهره أي نُشدَّت بالمِرار وهو الحبل، كما نُسَله على ظهر البعير حمله ، حملها وأدّاها ؟ ومعنى قوله حملا أي ضين أداء ما حمل وكفل . الجوهري : والمرير من الحبال ما لطف وطال واشتد فتثله ، والجمع المرائز ، ومنه قولهم : ما زال فلان مُجِر فلاناً ويماره أي يعالجه ويتلكو ي عليه ليصرع . ان سيده : وهو نجاوه أي يتلكو ي عليه ؟ وقول أبي ذؤيب :

ودلك مَشْبُوحُ الدَّرَاعِيْنِ خَلَسْجَمْ مُ

وفيلان أَمَرُ عَقْداً مِن فلان أي أَحَكُم أَمِراً مَنْ وَأُونِي دَمَةً .

وإنه لذو مرَّة أي عقل وأصالة وإحْكامٍ ، وهو ع

١ قوله « وسأل أبو الاسود الغ » كذا بالاصل .

توله « يتعقل » في القاموس : يتغفل .

المثل والمرقة: القوقة وجمعها المركة. قال الله عز وجل : ذو مرقة فاستوكى، وقيل في قوله ذو مرقة: هو جبريل خلقه الله تعالى قويتاً ذا مرقة شديدة وقال الفواء : دو مرق من نعت قوله تعالى : عليمه شديد الفواء : دو مرق عقال ابن السكيت : المرقة القوقة ، قال : وأصل المرقة إحكام الفتل . يقال : أمر الخبل إمراداً . ويقال : استسمرات مريرة الرجل إذا قويت تشكيمينه .

والمكريرَةُ : عِزَّةُ النفس . والمَريِّوُ ، بغير هاء : الأَرض التي لا شيء فيها ، وجمعها مَرايُّوُ . وقيرُّبة مُمُّرُورةً : مملوّة.

والمَرُ : المِسْحاةُ ، وقبل : مَقْسِضُها ، وكذلك هو من المِحراث . والأَمَرُ : المصاوينُ يجتمع فيها الفَرْثُ ، جاء اسماً للجمع كالأَعَمَّ الذي هو الجماعة ؛ قال :

ولا 'تهذي الأمَر" وما يَلِيهِ ، ولا 'تهذي العَظامِ

قال آن بري ; صواب إنشاد هذا البيت ولا ، بالواو ، تُمَّدِي ، بالياء ، لأنه يجاطب امرأته بدليل قوله ولا تهدن ، وأورده عدن ، وأورده الجوهري فلا تهد بالفاء ؛ وقبل البيد :

إذا ما كُنْت مُهندية ، فأهندي من المأنات ، أو فيدر السنام

يأمُرُ هَا بَكَادِمِ الْأَخِلَاقِ أَي لا تَهْدِي مِن الْجِرَ وُورِ الْا أَطَايِبَهِ . والعَرْقُ : العظم الذي عليه اللحم فإذا أَكِلَ لحمه قبل له مَعْرُ وق ". والمَكَأْنَة : الطَّفْطُفَة أَ. وفي الحديث : أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كره من الشّاء سَبْعاً : الدَّمَ والمَرارَ والحَياءَ والغُدَّة والذَّكُرَ والأَنشَينِ والمَنانَة ؟ قال القتيبي: أواد المحدث أن يقول الأَمر " فقال المرارَ ، والأَمر المحدث أن يقول الأَمر " فقال المرارَ ، والأَمر أَ

المصارين . قال ابن الأثير : المترار مع المترارة ، وهي التي في جوف الشاة وغيرها بكون فيها ماء أخضر مر ، قبل : هي لكل حيوان إلا الجمل. قال: وقول القتيي ليس بشيء . وفي حديث ابن عمر : أنه جرح إصبعه فألثقمها مرارة وكان يتوضأ عليها .

ومَرْمَرَ إذا غَضِب، ورَمْرَمَ إذا أصلح شأنته. أن السكيت: المريرة من الحسال ما للطائف وطال واشتد فتله، وهي المترائر . واستشر مريره إذا قتوي بعد ضعف .

وفي حديث شربح: أدّعى وجل كديناً على ميّت فأراد بنوه أن يجلفوا على علمهم فقال شربح: لتَوْ كَبُنُ " منه مرّارَة الذّقين أي لتتحلفن ما له شيء ، لا على العلم ، فيركبون من ذلك ما يَمَرُ في أفرواهم وألسنتهم التي بن أذقائهم .

ومَرَّانُ شَنُوءَةً: مُوضَعُ باليَّسَنُ ؛ عَنَ ابْنَ الأَعْرَابِي. ومَرَّانُ ومَرَّ الطَّهْرَانِ وبَطَنْنُ مَرَّ : مُواضعً بالحِجاز ؛ قال أَبُو ذَوِيبٍ :

أَصْبَعَ مِن أَمْ عَمْرُو بَطَنْ مَرَ فَأَكُ اللَّهِ مَا فَأَكُ اللَّهِ مِنْ فَأَمُلاحُ اللَّهِ مِنْ فَأَمْلاحُ

. وحشاً سوى أن فراط السباع بها ، كأنها مِن تَبَعَي السّاسِ أطالاح

ویروی : بطن مَرِ ، فَوَرُوْنُ ﴿ رِنْ فَأَكُ ۗ ، على هذا فاعلُنْ . وقوله رَفَّاكُ ، فعلن ، وهو فرع مستمل، والأول أصل مَرْ فنُوض . وبَطْنُنُ مَرَ ۗ : موضع ، وهو من مكة ، شرفها الله تعالى ، على مرحلة . وتَمَرَ مَرَ الرجل ١ : مار َ .

والمَرْمُرَانُ : الرَّخَامُ ؛ وفي الحديث : كأن مُناكِ مَرْمُرَةً ؛ هي واحدة للمَرْمَرِ ، وهو نوع من ١ قوله « وتمرس الرجل الغ » في القاموس وتمرس الرمل .

الرَّخَامُ 'صَلَّبْ ، وَقَالَ الْأَعْشَى:

كدُمْيَةٍ أَصُولُنَّ عِمْرَابُهِـا بُمُدُهُمَـا ذِي مَرْمَرٍ مَائِرٍ وقال الواجز :

كمر ماركة ميثلُ النَّقا المُرَّمُونِ

والمرّ مرّ : ضرّ ب من تقطيع ثياب النساء. والمرأة مرّ مُورَة ومرّ مارَة " ترتبح عند القيام . قال أبو منصور : معنى ترّ تبح وتشر مر واحد أي ترعه من وطويتها ، وقيل : المرّ مارَة الجادية الناعمة الرّجر اجة " ، وكذلك المرّ مأورة أ. والتّسر مرّ مأر : الاهتراز " ، وجيدم مرّ مان ومرّ مُورة ومر مور ومر المرد : ناعم " ، ومرّ مان " ، من أسماء الداهية ، قال :

قَدُ عَلَيْتُ سَلَمَةُ بِالْعَبِيسِ ﴾ لَيْلُكَةَ مَرْمَانٍ ومَرْمَرِيسِ

والمَرَّمَانُ : الرَّمَّانُ الكَثَيْرِ المَاءِ الذي لا شَعْمِ له . ومَرَّالِ ومُرَّةُ ومَرَّانُ : أَسَبَاءِ . وأَبَوْ مُرَّةَ : كَنية إبليس . ومُرَّيِّرَةُ والمُرَيِّرَةُ : موضع ؟ قال :

> كَأَدْمَاءَ هَزَّتْ حِيدَهَا فِي أَرَّاكَةً ، تَعَاظَى كَنَـَاثًا مِنْ مُرَيْدُونَ أَسُودَا

وتشرّب أسار الحياض تسوّفه ، ولو وردت ماء المريرة آجما

أراد آجنا ، فأبدل . وبَطْنُنُ مَرَّ : موضع . والأَمْرَانُ : مياه معروفة في ديار بني فَزَارَةَ ؛ وأما قول النابغة يخاطب عبرو بن هند :

مَنْ مُبْلِيغٌ عَمْرُو بنَ هِنْدِ آيَةً ؟ ومِن النَّصِيحة كَنْرُةٌ الْإِنْدَارِ لَا أَعْرِ فَنَاكُ عارضاً لِرماحِنا ، في مُجفُّ تَعْلَبُ واردِي الأَمْرَارِ

فهلي مياه بالبادية مرة : قال ابن بري : ورواه أبو عيدة : في حف تعلب، يعني تعلية بن سعد بن ذكيان، وجعلهم حقاً لكثرتهم. يقال للحي الكثير العدد: جف، مثل بكر وتغلب وتميم وأسد، ولا يقال لمن دون ذلك حف . وأصل الجف : وعاء الطلع فاستعاره للكثرة ، لكثرة ما حوى الجف من حب الطلع ؛ ومن دواه : في جف تغلب ، أراد أخوال عدرو بن هند ، وكانت

في جف نعلب ، إراد احوال عمرو بن هند ، و الت له كتلبتان من بكر و تغلب يقال لإحداهما كو سر" والأخرى الشهباء ؛ وقوله : عادضاً لرماحنا أي لا من عرضك ؛ يقال : أعرض لي فلان أي أمكنني من عرضه حتى دأيته . والأمران : مياه " مر"ه "معروفة منها عراعر" وكنينب والعريبية . والمر"ي " : ألذي يُؤتد م " به كأنه منسوب إلى المرارة ، والعامة تخففه ؛ قال : وأنشد أبو الغوث :

وأمُ مَنْوَايَ لُبَاخِيَّة ، وَأَمُ وَالْكَامَخُ اللَّهِ وَالْكَامَخُ اللَّهِ وَالْكَامَخُ الْ

وفي حديث أبي الدرداء ذكر المُرسيّ ، هـ من من ذلك. وهذه الكلمة في التهذيب في الناقص: ومُرامرُ السم رجل ، قال شرقيّ بن القُطامي : إن أوّل من وضع خطف هذا رجال من طيء منهم مرامرُ بن مرّ مُرامرُ بن مرّة ؟ قال الشاعر :

تَعَلَّمْتُ وَالَّ مُرامِرٍ ﴾ وسَوَّدُتُ أَثْنُوانِي ﴾ ولستُ بَكَاتُبِ

قال : وإنما قال وآل مرامر لأنه كان قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من أبجد وهي ثمانية . قال ان بري : الذي ذكرة ابن النحاس وغيره عن المدايني أنه ثمرامر 'بن كمر و آن ، قال المدايني : بلغنا أن أو ل من كتب بالعربية 'مرامر' بن مروة من أهل الأنبار، ويقال من أهل الحيرة، قال: وقال سمرة بن جندب:

نظرت في كتاب العربية فإذا هو قد مَرَّ بالأنبار قبل أَن يُمُنَّ بالحِيرَة ، ويقال إنه سئل المهاجرون : من أَن تعلمتم الحَطِرَة : من الحيرة ؛ وسئل أَهل الحيرة : من أَن تعلمتم الحَطَّ : من الأَنْبار .

والمُوَّانُ : شَجَر الرماح ، يذكر في باب النون لأَنَّهُ أَنَّهُ مُعَالَمُ .

الجوهري: وقوله لتَحِيدُنَ أَفلاناً أَلْنُوى بَعَيدً المُسْتَمَرً ، بِفتح المِم الثانية ، أي أنه قوي في الحُصُومَة لا يَسْأَمُ المِراسَ ؛ وأنشد أبو عبيد:

قال ابن بري : هذا الرجز يروى لعمرو بن العاص ،

١ قوله « حروف وها » كذا بالاصل .
 ٢ في القاموس : المريان بالباء التحتية بعد الراه بدل التاه المثناة .

قال : وهو المشهور ؛ ويقال : إنه لأرْطاهُ بن سُهَيَّةُ مَثَلُ به عبرو ، رضي الله عنه .

مؤو: المزرر: الأصل. والمزرر: نكييذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الدرة خاصة. غيره: المزر ضراب من الأشربة . وذكر أبو عبيد : أن ابن عمو قد فسر الأنبذة فقال البيت من نبيذ العسل ، والجيمة نبيذ الشعير ، والمزر من الذرة ، والسكر من التمر والحير من العنب ، وأما السكر كرة ، بتسكين الراء ، فضر الحبش ، قال أبو موسى الأشعري : هي من الذرة ، ويقال لها السيّر قم أيضاً ، كأنه معرب سكر كرة ، ويقال لها السيّر قم أيضاً ، كأنه معرب سكر كرة ، ويقال لها السيّر قم أيضاً ، كأنه معرب سكر كرة ، ويقال لها السيّر قم أيضاً ، كأنه معرب سكر كرة ، ويقال لها السيّر قم أيضاً ، كأنه معرب

والمَنَوْنُ والتَّمَرَثُنُ : التَّرَوْقُ والْشُرْبُ القَلِيلُ ، وقيل : الشرَّبُ القَلِيلُ ، وقيل : الشرَّبُ بَرَّة ، قال : والمنزْنُ الأَحْمَقُ . والمنزْنُ ، المنتج : الحَسْوُ لِلذَّوْقِ . يقال : تَمَزَّرْتُ الشرابُ إذا شَرِبْتَه قَلْيلًا قَلْيلًا ، وأنشد الأُموي يصف خمراً :

تَكُونُ بَعْدَ الْحَسْوِ والتَّمَزُّوِ، في فيمه ، ميثل عصيدِ السُّكُو

والتَّمَرُ وُرُ: شُرْبُ الشرابِ قليلًا قليلًا، بالراء، ومثله التَّمَرُ وُرُ وهو أقل من التمزو ، وفي حديث أبي العالية: اشرب النبيذ ولا تُمرَ أي اشربه للتلذذ مرة بعد أخرى كما يضنع شاربُ الحيم إلى أن يَسْكَن . قال ثعلب : ما وجدنا عن النبي، صلى الله عليه وسلم : اشربُو اولا تمنزوه في طلق واحد كما يشربُ الماء ، أو اتركوه اشربوه في طلق واحد كما يشربُ الماء ، أو اتركوه ولا تشربوه شربة بعد شربة. وفي الحديث: المنزورة المواحدة تحرّ مُ أي المصة الواحدة . قال : والمنزورة والتَّمَرُ والله الذوق شيئاً بعد شيء ؛ قال ابن الأثير : والتَّمَرُ وُلُ الذوق شيئاً بعد شيء ؛ قال ابن الأثير :

وهذا بخلاف المروي في قوله: لا يُحَرَّمُ المَصَّةُ ولا المُصَانُ ، قال : ولعله لا تحرم فحرَّفه الرواة. ومَزَرَرَ السَّقَاءَ مَزْرًا : مَلَاه ؛ عن كراع . ابن الأعرابي : مَزَّرَ قِرْ بَتَه تَسُرُيرًا ملأها فلهَ بَشْرُ لُكُ فيها أَمْنَاً ؛ وأنشد شهر :

فَشَرَوبَ القَوْمُ وأَبْقَوْا سُورا، ومَزَّدُوا وطابَها تَمْزَيْرا

والمتزيرُ : الشَّديدُ القلبِ القَويُّ النَّافِذُ بَيِّنَنُ المَنْزَارَةَ ؛ وُقَد مَزْرَ، بالضم، مَزَارَةً، وفلان أَمْزَرَرُ منه ؛ قال العباس بن مَرْداسٍ :

تَرَّى الرَّجُلُ النَّحِيفُ فَتَزُّدُرِيهُ ،
وفي أَنْوابِسه رَجُلُ مُرْيِرُ
ويروى : أَسد مَزِيرُ ، والجمع أَمازِرُ مثل أَفِيل وأَنَالُلُ ؛ وأنشد الأَخْشُ :

> السَّكُ ابْنَةَ الأَعْبَارِ، خَافِي بَسَالَةَ ال رجالِ ، وأصْلالُ الرَّجالِ أَقاصِرُهُ ولا تَذْهَبَنْ عَيْناكِ فِي كُلِّ شَرْمَح طوالٍ ، فإنَّ الأَقْصَرِينَ أَمَادُ دُهُ

قال : يويد أقاصر ُهُم وأمان رَهُم َكَمَا يَقَالَ فَلَانَ أَخْبَ الناس وأَفْسَقُهُ ، وهي خَيْرُ جاريةٍ وأَفْضَلُكُ ، وكل تَمْرُ استَحَكِم فقد مَزْنَ يَمْزُونُ مَزَادَةً . والمَزيرُ : الظّرَ يفُ ، ؟ قاله الفراء ؛ وأنشد :

> فلا تذهبن عيناك في كل شرمع طوال ، فإن الأقصرين أمازره

أراد : أمازر ما دكرنا ، وهم جمع الأمزر .

مسر : مَسَرَ اللَّيَّ كَيْسُرُهُ مَسْراً : استخرجه من ضي ، والمَسْرُ فعل الماسر . ومَسَرَ النَّاسَ تَيْسُرُهُمُ مَسْراً : غَنَوَ بهم . ويقال : هو تَيْسُرُ

الناسَ أي يُغِثْرِيهِمْ. ومَسَرَّتُ به ومَحَلَّتُ به أي سَعَيْتُ به . والماسِرُ : السَّاعِي .

مستقشى : من المعرّب : المُستَقْشَارُ ، وهو العسكُ المعتَصَرُ بالأَيدي إذا كان يسيراً ، وإن كان كثيراً فبالأرجل ؛ ومنه قول الحجاج في كتابه إلى بعض عباله فارس : أن ابْعَثْ إلى بعسل من عسل خُلاً ، من المُستَقْشَاد ، الذي لم تمسه نار .

مشعر : المَشْرَةُ : شَيِّهِ خُوْمَةٍ تَخْرِجٍ فِي العِضَاءِ وَفِي

كثير من الشجر أيام الحريف ، لها ورق وأغصان وخصة . ويقال : أمشرت العضاه الذا خرج لها ورق وأغصان ؛ وكذلك مَشرَّت العضاه تمشيرًا . وفي صفة مكة ، شرفها الله : وأمشرَ سلسمه أي خرج ورقه واكتسى به . والمشرر نشيء

كالحدوس مخرج في السّلتم والطّلّح ، واحدت مسَرْة ". وفي حديث أبي عبيد : فأكاوا الحبط وهو يومنذ ذو مشر . والمشرّة من العُشْب : ما الطرماح بن حكم يصف أرْويّة ": لها تَقَرَات تَحْتَهَا ، وقُصارُها إلى مَشْرَة ، لم تُعْتَلَق بالمتحاجِن المعتقلة الملتحاجِن

والتَّقَرَاتِ : ما تَسَاقَاطُ من ورَقِ الشَّجَرِ والمَشْرَةُ : ما يَمْنَشُرُ والراعي من ورق الشَّجَر يميخينه ؛ يقول : إن هذه الأُرُويَّةُ تَرْعَى مَوْ ورق لا يُمْنَشُرُ لها بالمحاجن ، وقُلْصارُها أَن تَأْكُلُ

هذه المسَّمَرة التي تحت الشجر من غير تعب . وأَرْضُ ماشرة " : وهي التي اهتز " نبائها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا المعنى ؛ وقد مشر الشجر ومشر ومشر وأمشر وتعشر أن يكسى الورة خضرة " . وقيل : التَّمَشُرُ أَنْ يُكسَى الورة خضرة " . وتَعَشَّر الشجر إذا أصابه مطر فخرج

رَفَتُهُ أَي وَرَقَتُهُ . وتَمَشَّرَ الرجلُ إِذَا اكتسى بعد عُرْقي . وامْرَأَهُ مَشْرَهُ الْأَعْضَاء إِذَا كَانت رَبَّا . وأَمْشَرَتُ الأَعْضَاء إِذَا كَانت رَبَّا . وأَمْشَرَتُ الرَجلُ : استغنى ، وفي المحكم : رُوْيَ عليه أَثْرُ غِنتَى ؟ قال الشّاعر :

وَلُوْ قَدْ أَتَانَا ثُرُوْنَا وَدَقِيقُنَا ، قَدَّمُ أَنَاهُ أُمُمُدُمِا قَدَّمُ أَمُوْدُمِا

ومَشْرَه هو : أعطاه وكساه ؛ عن ابن الأعرابي . وقال ثعلب : إنما هو مشرَه ، بالتخفيف . والمَشْرَة : النَّحْيُسُو فَ . الْمَشْرَة . وتَمَشَرَّ لأهله : اشترى لهم مَشْرَة . وتَمَشَرَّ القوم : البيسُوا الثياب . والمَشْرَة ن : الورْقة قبل أن تَنَشَعَّب وتَنْتَشِر.

ويقال: أَذُنْ حَشْرَة مَشْرَة الَّي مُؤْلِّلَة " عليها مَشْرَة العِتقِ أَي نَضَارَتُه وحُسْنُه ، وقيل : لطَفَة "حَسَنُه " ؟ وقوله :

> وأذن لما حَشْرَة مُ مَشْرَة مُ مَشْرَة مَ مُ كَاعِلْيِطِ مَرْخِي، إذا ما صَفِرْ

إِنَّا عَنَى أَنَهَا دَقَيقَة كَالُورَقَة قِبل أَن تَنَشَعْب . وحَسَرَة وَ عَشَرَة وَ الطَّرَف ، وقيل : مَشَرَة ولب البياع حَشْرَة وقيل ابن بري : البيت النبو بن تولب يصف أذن ناقته ورقتها ولطفها ، شبهها بإعليط المرتَّخ ، وهو الذي يكون فيه الحب ، وعليه مشرَّة غِنى أَي أَثْرُ غِنى . وأمشرَت الأرض : طهر نباتها . وما أحس مشرَتها ، بالتحريك ، أي نشر تها وباتها . وقال أبو خيرة : مشرَّتها ورقها ، ومشرَّة الأرض أيضاً ، بالتسكين ؛ ورقها ، ومشرَّة الأرض أيضاً ، بالتسكين ؛

إلى مَشْرَاءً لَمْ تَعْتَكَنَّ اللَّهَاجِينَ وتَمَشَّرَ فَلان إذا رُوْي عليه آثارُ الغِني. والتَّمْشِيرُ :

حُسْنُ نَبَاتِ الأَرْضُ واسْتُواؤُه . ومَشَرَ الشيءَ يَشْرُ وُ مَشْرَ الشيءَ يَشْرُ وُ مُشْرَ أَ الكَرْدَةُ وَ يَشْرُ وُ مُشْرًا : أَظْهَرِه . والْمَسَارَةُ : الكَرْدَةُ وَ وَلَمَشُرَ قال ابن دريد : وليس بالعربي الصحيح . وتَمَشَرَ لأهله شيئًا : تَكَسَّبَه ؟ أنشد ابن الأعرابي :

تُوَكِنْتُهُمْ كَبِيرُهُمْ كَالْأَصْغُو، عَجْزًا عَنِ الحِيلَةِ والتَّمَشُو والتَّمْشِيرُ : القِسْمةُ . وَمَشَّرَ الشَّيَّةِ : قَسَّمَهُ

وفَرَّقَهُ، وخُصَّ بعضهُم به اللحمَّ ؛ قال : فَقُلْنَتُ لَأَهْلِي : مَشَّرُوا القِدَّرَ حَوَّلَكُم ، وأيَّ زَمَانٍ قِدْرُنَا لَمْ تُنْمَشَّرِ !

أي لم يُقسَّم ما فيها ؛ وهذا البيت أورد الجوهري عجزه وأورده ان سيده بحماله ؛ قال ابن بري:البيت للمَرَّارِ بن سعيدِ الفَقَعَسِيُّ وهو :

وقَلُلُتُ أَشْيِعًا مَشَرُ القِدُّرُ حَوْلُنَا ، وَقُلْنَا ، وَأَيُّ زَمَانُ إِلَّا اللَّهِ لَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال: ومعنى أشيعاً أظهرا أنا نُقَسَّمُ ما عندنا من اللحم حتى يَقْصِدُنا الْمُسْتَطَعْمِون ويأتيسا المُسْتَطَعْمِون ويأتيسا المُسْتَرُ فِدُونَ ، ثم قال: وأي زمان قد رُنا لم تمشو أي هذا الذي أمرتكما به هو خُلْق لنا وعادة في الأزمنة على اختلافها ؛ وبعده :

فَيَيْنُنَا يَجَيِّنُو فِي كُوامَةٍ صَيْفِنا ؛ وَبِيْنَنَا نَـُؤَدِّي طُعْمَةً عَيْنَ مَيْسِرِ

أي بِنْنَا نَـُودْي إِلَى الحَيِّ مِن لَـعَمْمِ هَذَهِ النَاقَةُ مَـنَ غَيْرِ فَعَادٍ ، وخَـص بَعْضَهُم بِهِ المُنْفَسَّمُ مِن اللحم ، وقبل : المُمَسَّرُ المُنْفَرِّ قُلْ لَكُلَّ شَيْء . والتَّمْشِيرُ : النشاطُ للجماع ؛ عن ابن الأَعرابي . وفي الحـديث : إنتي إذا أَكَلَـتُ اللحم وجدت في نفسي تَمشيراً أين نشاطاً للجماع ، وجعله الزنخشري حديثاً أي نشاطاً للجماع ، وجعله الزنخشري حديثاً

مُوفُوعاً . وَالْأَمْشُرُ : النَّشْيِطُ مُ

والمُشَرَةُ : طائِرٌ صغير مُدَبِّج كَأَنَه ثَوْبُ

ورجل مِشْرَ": أَقْشَرُ شَدِيدُ الْحُمُورَةِ . وَبِنُو الْمِشْرِ : بَطْنُ مِنْ مَذْجِجِ .

مَضُونَ ﴿ مُنْصَرُ ۚ الشَّاقَ ۗ وَالنَّاقِبَةَ ۚ يَمْضُرُ هُمَا مِنْصُورًا

وتَمَطَّرُها : حَلَّتِها بِأَطْرِافِ الثَّلَاثِ ؟ وَقَبَّلُ : هُو أَنَّ تأخذ الضرع بكفك وتنصير إمامك فوق أصابعك، وقيل : هو الحَلَثُ بالإِيهَامُ وَالسَّبَائِةُ فَقَطَ . اللَّيْثُ : المتضر حكب بأطراف الأصابع والسبابة والوسطى والإيهام ونحو ذلك . وفي حديث عبد الملك قال لحالب ناقِبَته : كُنف تَحَلُّمُها مِصْراً أَمْ فَطِئْراً ?وناقة مَصُور إذا كان لَيَنُهُا بطيءُ الحروج لا يُعِلِّبُ إلا مُصَوَّاً. والسَّمَصُّرُ : حَلَمْتِ مِقامِا اللَّبِينِ فِي الْضَّرُّ عَ بِعِد الدُّ عَ وصار مستعملًا في تُدَبُّهم القِلَّة ، يقولون : يَمْتَصِرونها . الجوهوي قال أبن السكيت ؛ المُصْرُ تُعلَّبُ كُلُ مِا في الضَّرُّع . وفي حديث عليٌّ ، عليه السلام : ولإ يُمْضِرُ لَبِنُهَا فَيَنَصُرُ ذِلكَ بُولَدِهَا وَلَوْيَهِ لَا أَيْكُمْشُرُ أُ من أبخذ لبنها . وفي حديث الحسن ، عليه السلام : ما لم تَمْصُرُ أَي تَحْلُب ، أَرَادَ أَنْ تَسْرَقُ اللَّهِ . وناقة ماصر ومُصُورٌ : بطبئة الله ، وكذلك الشاة والبقرة ، وخص بعضهم به المعرى ، وجيعها مصار" مثل قلاصَ ﴾ وَمَصَائِرُ مِثِلَ قَلَلاتُصَ ﴾ والمُصَرُ ؟ قِلَةِ اللَّذِي . الأَصْعَيْ: ناقة مَصُونٌ وَهِيَ النَّي يُتَمَطَّرُ لبنها أي مُحِمْلِيبِ قَلِيلًا قِلْبِلًا لأَنْ لَبِنِهَا بَطْيَءُ الْحُرْوِجِ، الجوهري : أبو زيد المتصور من المتعز خاصة دون الضَّأْنِ وهي التي قِد غَرَ زَآتُ إِلا قَلِيلًا ﴾ قال : ومثلها من الضأن الجَدُودُ . ويقال : مُصَّرَت العَنْزُ ُ تَمْصِيرًا أَي صارت مَصُوراً . ويقال: نعجة ماصر" وَلَحَيْمَةُ مُ وَجَدُودُ وَغَرَ وَزُرْ أَى قَلْلَةِ اللَّهِ . وَفَي

حديث زياد : إن الرجل ليَتَكَلَّمُ بالكَلَّمَ لا يَتَكَلَّمُ الكَلَّمَ لا يَتَكَلَّمُ الكَلَّمَ لا يقطع بها دَنَبَ عَنْز مَصُور لو بلغت إمامَه سَفَكَ دَمَه. حكى ابن الأثير : المصور من المعز خاصة وهي التي انقطع لبنها .

والنَّمَصُّر : القليل من كل شيء ؛ قال أبن سيده ؛ هذا تعبير أهل اللغة والصحيح التَّمَصُّر القِلَّة ُ . ومَصَّر عليه العَطَاء تَمْصُورًا : قَلَلُه وَفُرَّقَهُ قَلْمُلاً فَلِلْاً .

من ذلك . ومُصِرَ الفرّسُ : استُخرَ جَ جَرْبِهُ . والمُصارَّةُ : الموضع الذي تُمُصَرُ فيه الحيل ، قال : حكاه صاحب

ومَصَّرَ الرجلُ عَطيَّتَهُ : قَـَطُّعُمَا قَليلًا قَليلًا ، مُشَّتَقُّ

العين . والتبصر : التتبع ، وجاءت الإبل إلى الحوض مُتَمَكَّرة ومُمُصِرَة أي منفرقة . وغرة مُتَكَلَّرة :

ضافت من موضع والسعت من آخر . مراد و براد و الدرو التراد و المراد المراد

والمَصْرُ : تَقَطَّعُ الغَرْلِ وَتَبَسَّخُهُ . وَقَدْ الْمُصَرَّةُ الْغَرْلِ الْمُعَلِّرَةُ الْغَرْلِ الْمُ الغَرْلِ اللهِ النَّبِيَّةُ الغَرْلِ اللهِ النَّسِيَّةِ : والمُصَرِّرُ : الحَاجِرُ والحَدْ بَانِ السَّمِيْنِ ؛ قال أُمِنَّةً بِذَكْرَ حِكْمَةً الحَالِقُ تِبَادِكُ وَتَعَالَى!

قال ابن بري : البيت لعدي بن زيد العبادي وعـذا البيت أورده الجوهري : وجـاعل الشبس مصرآ ، والذي في شعره وجعل الشبس كما أوردناه عن ابن سيده وغيره ؛ وقبله :

والأرض سوسى بساطاً ثم قَدْرَها وَ تَعَلَّمُ عَدْرُهَا وَ تَعَلَّمُ مِنْ مَا تَعَلَّمُ

قال: ومعنى ثـَقَلَ تَرَفَعَ أَي جعل الشس تحدُّ ا وعَلامةً بِن اللَّيْلِ والنَّهَارِ ؛ قال أَن سيده: وقيل هو الحدُّ بِن الأَرْضِن ، والجمع مُصُور ، ويقال :

اشترى الدار بمُصُورِها أي مجدودها . وأهلُ مضرَ يكتبون في شروطهم : اشترى فلان الدار بمُصُورِها أي مجدودها " وكذلك يَكْتُبُ أهـلُ هَجرً . والمصر : الحد في كل شيء ، وقيل : المصر الحك في الأرض خاصة .

الجوهري : مِصْر هي المدينة المعروفة ، يَذَكُر وتؤنث ؛ عَنَ أَنِ السَّرَاجِ . والمصر : وأحد الأمصاد . والمصر : الْكُوْرُةُ ۗ، والجمع أمصار . ومَصَّروا الموضع : جعلوه مضراً . وتُمَعَّرُ المكانُ : صاد مصراً . ومصرُ : مَدينة بعينها ا سبيت بذلك لتُمَصُّرِها ، وقد زعبوا أَنْ الذِّي بِنَاهَا إِنَّا هُوَ الْمُصِّرُ بِنْ نُوحٍ ، عَلَيْهِ السَّلَامِ ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذاك ، وهي تُصْر فُ ولا تُصْرَفُ . قال سببويه في قوله تعالى : الهبيطُوا مِصْراً ؟ قال : بِلغنا أنه يويد مِصْرَ بعينها . التهذيب في قوله : اهبطوا مصراً ، قال أبو إسحق : الأكثر في القراءة إثبات الألف ، قال : وفيه وجهان جائزان ، ير/د بها مصر" من الأمصار لأنهم كانوا في تيه ، قال : وجائز أن يكون أداد مضر بعينها فجعل مصرا اسماً للبلد فَصَرفَ لأنه مذكر ، ومن قرأ مصر بغير ألف أراد مصر بعينها كما قال : ادخلوا مصر إن شاء الله ، ولم يصرف لأنه اسم المدينة ، فهو مذكر سبي به مؤنث . وقال الليث : المضر في كلام العرب كل كُورة تقام فيها الحُدود ويقسم فيها الفيءُ والصدَّقاتُ من غير مؤامرة للخليفة . وكان عمر ، رضي الله عنه ، مَصَّر الأمصار منها البصرة والكوفة . الجوهري : فَلَانَ مُصَّرَ الْأَمْصَارَ كَمَا يَقَالَ مَدِّنَ الْمُدُنُّ ، وَسُمُرُ \* مَصادٍ . ومُصارِي : جمع مصري ي ؛ عن كراع؛ وقوله :

> وأدَّمَتُ نُضْزِيَ مِنْ نُصَيِّدِ ؛ من رصيرِ مِصْرِينَ أو البُّعَيْدِ

أراه إنما عني مصر هذه المشهورة فاضطر إليها فحمعها على حدّ سنين ؟ قال ابن سيده : وإنما قلت إنه أراد مصر لأن هذا الصَّيرَ قلما بوجد إلا بهما وليس من مآكل العرب ؛ قال : وقد يجوز أن بكون هـذا الشاعر عُلَطَ عِصر فقال مصرينَ ، وذلك لأنه كان بعيداً من الأرباف كمصر وغيرهـا ، وغلط العرب الأَقْمُحاحِ الْجُنْفاةِ في مثل هذا كثيرٍ ، وقد رواه بعضهم من صِيرِ مِصْرَيْن كَأَنَّهُ أَوَاهُ المِصْرَيْنِ فَعَـٰذُفَ اللام. والمُصَرَّان: الكوفة ُوالبصَّرة ُ } قال ابن الأعرابي: قيل لهما المصران لأن عبر ، رضي الله عنه ، قال: لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكر، مُصَّروها أي صيروها مِصْراً بين البحر وبيني أي حداً . والمصر : الحاجز بين الشيئين . وفي حديث مواقيت الحج : لمَّا فُتْسَحَ هذان المصران ؟ المصر: البكد، ويويد بهما الكوفة والبَصْرَة ، والمصر : الطِّينُ الأَحْمَرُ ، وثوب مُمَصِّرٌ : مصبوع بالطين الأحبر أو مجتبرة خفيفة . وفي التهذيب : ثنو ب مُمَصَّر مصوع بالعشر قي ، وهو نبات أَحْمَرُ طيّبُ الرائِحَةِ تِستَعِمَلُهُ العرائسُ ؟

## مخنتكِطاً عِشْرِقُه وكُو كُنهُ

أبو عبيد : الثياب المُستَّرَةُ التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة . وقال شهر : المُستَّرُ من الثياب ما كان مصبوعاً فعسل . وقال أبو سعيد : التَّمْصِيرُ في الصَّبْوعُ مُستَقَّاً لم يُستَحْكُمُ صَبْعُهُ . والتمصير في الثياب : أن تَسَسَّتَى تَخَرُقاً من غير بلي . وفي حديث عيسى ، عليه السلام : ينزل بين مُمَّر تَيْن ؟ المُستَّرةُ من الثياب : التي فيها بين مُمَّر تَيْن ؟ المُستَّرةُ من الثياب : التي فيها رضي الله عنهما ، وعليه ثو بان مُمَّران .

والمُصِيرُ : المِعي ، وهو فَعَيِلُ ، وخص بعضهُم به

الطير ودوات الخف والظلف ، والجمع أمصرة ومصران مثل رغيف ورغفان ، ومصادين جمع الجمع عند سببوبه . وقال الليث : المصادين خطأ ؛ قال الأزهري : المصادين جمع المنصران ، جمعته العرب كذلك على توهم النون أنها أصلية . وقال بعضهم : مصير إنما هو مفعل من صاد إليه الطعام ، وإنما قالوا مصران كما قالوا في جمع مسيل الماء مسلان ، قالوا معموا مع عليه و كذلك قالوا قعود وقعدان ، مقادين جمع الجمع ، وكذلك توهموا الميم في المصير أنها أصلية فجمعوها على مصران كما قالوا لجماعة مصاد الجسل مصدان . مصران كما قالوا لجماعة والمصر أنها أصلية عبد السلام ؛ قال ابن سيده : ولست والمصر أنه على ثقة . التهذيب : والماصر في كلامهم الحبل منه على ثقة . التهذيب : والماصر في كلامهم الحبل

والفرات. ومُصْرَانُ الفارة : ضرب من رديء التمر. مصطو : المُصْطارُ والمُصْطارَةُ : الحامض من الحُمر ؟ قال عدي بن الرقاع :

يلقى في الماء لِلمُنتَعَ السفُنَ عن السير حتى يُؤدِّيَ

صاحبُها ما عليه من حق السلطان ، هذا في دجلة

مُصطارة ذهبَت في الرأس نشو تنها ؟ كأن شاربها ما به ليممُ

أي كأن شاربها بما به ذو لم ، أو يكون التقدير : كأن شاربها من النوع الذي به لم ، وأوقع ما على من يعقل كما حكاه أبو زيد من قول العرب : سبحان ما يستع الرعد بحمده ، وكما قالت كفار قريش النبي على الله عليه وسلم ، حين تلا عليهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب بهم أنتم لها واردون ؟ قالوا : فالمسيح معبود فهل هو في جهنم ? فأوقعوا ما على من يعقل ، فأنزل الله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا

الحسنى أولئك عنها مبعدون . قال : والقياس أن يكون أراد بقوله : وما تعبدون ، الأصنام المصنوعة ؛ وقال أيضاً فاستعاره للبن :

وقال أيضاً فاستعاره للبن :

نتقري الضُّوف ، إذا ما أزْمَة أزَمَت ،

مصطار مَاشِية لم يَعد أن عُصِرا
قال أبو حنيفة : جعل اللبن عنزلة الحبر فسياه مصطاراً؟
يقول : إذا أجدب الناس سقيناهم اللبن الصّريف وهو
أحلى اللبنن وأطيبه كما نسقي المنصطار . قال أبو
حنيفة : إنما أن حر قول من قال إن المصطار الحامض لأن الحامض غير محتار ولا مدوح ، وقد اختير المصطاو كما ترى من قول عدي بن الرقاع وغيره ؟ وأنشد الأزهري للأصطل يصف الحبر :

تَدْمَى، إذا طَعَنُوا فيها بِجَائِفَة ، فَوْقَ الزُّجاجِ، عَنِيقٌ غيرُ مُصَطَّارِا

قالوا: المصطار الحديثة المتغيرة الطعم ، قال الأزهري: وأحسب الميم فيها أصلية لأنها كلمة رومية ليست بعربية محضة وإنما يتكلم بها أهل الشام ووجد أيضاً في أشعار من نشأ بتلك الناحية .

مضر : مَضَرَ اللَّبَنُ يَمْضُرُ مُضُوداً : مَمْضَ وابْيَضَ ، وكذلك النبيذ إذا حَمْضَ . ومَضَر اللهنُ أي صاد ماضِراً ، وهو الذي تَجُذِي اللَّسَانَ قبل أَنْ يَرُوبَ .

ولهن مَضير : حامض شديد الحُموضة ؛ قال الليث يقال إن مُضَر كان مُولَعاً بشربه فسمي مُضَرَّ به قال ابن سيده : مُضَرُ اسم رجل قبل سمي به لأنه كا مولعاً بشرب اللبن الماضر ، وهو مُضَرُ بن نزار ب مَعَدُ بن عدنان ، وقبل : سمي به لبياض لونه مه

في ديوان الأخطل: غير مسطار، بالسين، والمن هو هو ا
 كاتا الشفطين.

مضيرة الطبيخ .

والمَضِيرَة : مُرَبِّقَة تطبخ بلبن وأشياء وقيل : هي طبيخ يتخد من اللبن الماضر . قال أبو منصور : المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحث الصريح الذي قد حدى اللسان حتى يَنْضَج اللحم وتَخَشْر المضيرة، وربا خلطوا الحليب بالحَقِين وهو حينئذ أطيب ما يكون .

ويقال: فلان يَسَمَضَّرُ أَي يَتَعَصَّبُ لَمْ ، ونقل لي مُسَحَدِّثُ أَن في الروض الأنف السهيلي قال في الحديث: لا تَسَبُّوا مُضَرَ ولا دبيعة فإنها كانا مُؤمنين . الجوهري: وقيل لمنْضَرَ الحَسْراة ولربيعة الفَرَسُ لأنها لما اقتسا الميراث أعظي مُضَرُ الدهب ، وهو يؤنث ، وأعطي دبيعة الحيل . ويقال: كان شعارهم في الحرب العبام والرايات الحيش ولأهل البين الصفر. في الحرب العبام والرايات الحيش ولأهل البين الصفر. وقال الجوهري: سمعت بعض أهل العلم يفسر قول أي مام يصف الربيع:

'مُحْمَرَ اللهِ مُصَفَرَ اللهِ مُحَمَّمَ اللهِ مُحَمَّمً اللهُ مُحَمِّمً اللهُ مُحْمِمُ مُحْمُمُ مُحْمِمُ مُحْمُ مُحْمِمُ مُحْمُمُ مُحْمِمُ مُحْمِمُ مُحْمِمُ مُحْمُ مُحْمِمُ مُحْمُ م

ابن الأعرابي : لبن مَضِر ، قال ابن سيده : وأراه على النسب كمضر وطعم لأن فعله إنما هو مَضَر، بفتح الضاد لا كسرها ، قال : وقلما يجيء اسم الفاعل من هذا على فعل .

ومُضَارَةُ اللَّهِ : مَا سَالُ منه . والمَاضِرُ : اللَّهِ الذي كَمُثُمُ مُضُوراً ، وقد مَضَرَ يَمْضُرُ مُضُوراً ، وكذلك النبيد . وفي حديث حديقة ، وذكر خروج عائشة فقال : يُقاتِلُ معها مُضَرُ ، مُضَرَعًا الله في النار ، أي جعلها في النار ، فاشتق لذلك لفظاً من اسمها ؛ يقال : مَضَرَفا فلاناً فتسمَضَّرَ أي صيرناه كذلك بأن نسبناه إليها ؛ وقال الزيخشري : مَضَرها جَمَعها كما يقال جَنَّدَ الجُنُنودَ ، الزيخشري : مَضَرها أهلكها، من قولهم: ذهب دمهُ خضراً وقبل : مَضَرها أهلكها، من قولهم: ذهب دمهُ خضراً

مضراً أي هدراً، ومضر إنباع وحكى الكسائي بضراً، بالباء؛ قال الجوهري: نُركى أصلة من مُضُورِ اللبنِ وهو قَرَّصُهُ اللسانَ وحَدْيُهُ له وإنما شدد للكثرة والمبالغة.

والتَّمَضَّرُ : النشبه بالمُضَرِيَّة . وفي الحديث : سأله رجل فقال : يا رسول الله ، ما لي من ولدي ؟ قال : ما قد من خلفت قال : فَمَن خلفت منهم ، قال : فَمَن خلفت بَعْدي ؟ قال : لك منهم ما لمنضر من ولده أي أن مُضَر لا أَجْرَ له فيمن مات من ولده اليو م وله أبره فيمن مات من ولده اليو م ولها أجره فيمن مات من ولده قبله .

وخذ الشيء خضراً مضراً وخضواً مضراً أي غضاً طريبًا . والعرب تقول : مضر الله لك الثناء أي طيبة . وتماضر : اسم امرأة ، مشتق من هذه الأشياء ؛ قال ابن دريد : أحسبه من اللبن الماض . مطو : الماطر : الماء المنسكب من السّحاب والمطر :

ماء السعاب؛ والجمع أمطار". ومطرّ : أمم رجل، سبي به من حيث سبي عَيْثًا ؟ قال :

لامَنْكُ بِنْتُ مطرَرٍ ، ما أنت وابننَةَ مَطَرَ

والمَطَرُ : فِعْلُ المَطَرِ، وأكثرُ ما يجي، في الشَّعر وهو فيه أحسن ، والمَطرَّةُ : الواحِدَة .

ومَطرَ تنهُم السماء تبطرُ هُمْ مَطْراً وأَمْطرا تنهم: أَصَابِسُهُم بالمطر ، وهو أقبحهما ؛ ومطرت السماء وأمطرها ألله وقد مطرونا . وناس يقولون : مطرت السماء وأمطرت بمعنى . وأمطره الله في العداب مطراً أو عداباً . ابن سيده : أمطره الله في العداب خاصة كقوله تعالى : وأمطر نا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين ، وقوله عز وجل : وأمطر نا عليهم حجارة من سجيل ؛ جعل الحجارة كالمطر لنزولها من السماء ، ويوم م ممطر وماطر ومطر ومطر :

دُو مطرَ ؛ الأخيرة على النسب . ويوم مَطير " : ماطر . ومطر . ماطر . ماطر . وماي : أصابه مطر . وواد مطر " ، بغير ياءٍ ، إذا كان تُمْطُور " ؛ ومنه قوله :

فَوادٍ خَطَاءٌ وَوَادٍ مَطَرُ وأرض مطير ومطيرَة كذلك ؛ وقوله :

ض مطير ومطيرة الدلك؟ وفوله: - يُصِيَّدُ في الأَحْنَاءِ إِذُو عَجْرَافَيَّةٍ ﴾

يُصِعَد في الاحناء دو عجر فيه أَ أَحَمُ حَبُر كِي مُزْحِفِ مُمَاطِرُ

قَالَ أَبُو حَسِفَة : المُمَاطِرِ الذي يَمُطُرُ سَاعَةً وَيَكُفُّ أُخْرى . أَنِ شَمِيلُ : مِن دَعَاءُ صِبِيانَ العربِ إِذَا رَأُوا حَالًا للمَطَرِّر : مُطَيَّرِي .

والمنظر والمنظرة : ثوب من صوف يلبس في المطو يُتوَقَى به من المطر؛ عن اللحياني واستنظر الرجل ثوب أي المكر ، واستنظر الرجل أي استكن من المطر ، قالوا : وإنما سبي المبطر لأنه يَسْتَظِلُ به الرجل ؛ وأنشد :

أَكُلُّ وم خَلَقِي كَالْمُطُرِّ ، اليَّوْمَ أَضْحَى وغَداً أَظْلَالًا

واستَمَعْ للسياطِ: صَبَرَ عَلَيْهِمَا . والاسْتِمَطَادِ: الاسْتَسْقَاءُ ؛ ومنه قول الفرزدق:

استَمْطُورُ وَا مِنْ قُرْرَيْشِ كُلُّ مُنْخَدْعِ أَي سَلَوهُ أَنْ يَعْطِي كَالْطُو مُنْكَانَ مُسْتَمْطُونُ: أي سلوه أن يعطي كالمطر مثلًا. ومكان مُستَمْطُونُ: عتاج إلى المطر وإن لم يُؤطّر ؟ قال خفاف بن ندبة:

لل يكس من ورأق مستسطر عودا

ويقال: نزل فسلان بالمستمطر أي في براني من الأرض منكسف ؛ قال الشاعر:

ويَحِلُ أَحْيِاءُ وراءَ أُبِوتِنَا ، حَدَّرَ الصَّبَاحِ ، ونَحْنُ المُسْتَمْطَرِ مِنْ المُسْتَمْطَرِ ، وفوف على حرف غير ساكن ، وهذا من

ويقال : أراد بالمُستَّطر مَهْ وي العادات ومختر قَهَا . ويقال : لا تستَّطر الحيل أي لا تعرض لها .الفراء : إن تلك الفعلة من فلان مَطرة أي عادة ، بكسر الطاء . وقال ابن الأعرابي : ما زال على مَطرة واحدة ومطرة واحدة ومطر واحد إذا كان على رأي واحد لا يفارقه . وتلك منه مُطرة أي عادة . ورجل مُستَّطر : طالب للخير ، وقال الليث : طالب خير من إنسان . ومطر في مخير ، أصابني . وما أنا من حاجي عندك بمنتَّظر أي لا أطلع منك فيها ؛ عن ابن الأعرابي ، ورجل مُستَّطُر أي الله أن مخيلة للخير ، ورجل مُستَّطر أي الله أي الله المنطر أي الله المناه وقوله أنشده ابن

وصاحب ، قُـُلُـْتُ له ، صالح : إنـكُ لِلخَــير لَـمُسْتَمِّطُورُ فسره فقال : معناه إنك صال إليه . قال أبو الحسن :

الأعرابي:

وتلخيص ذلك إنك للخير مستبطر أي مطبع . وحيي عز ومرزر قربته ومطرع اذا ملاها . وحيي عز مبتكر الكلابي : كلمت فلاناً فأمطر واستنطر إذا أطرق . وقال غيره ؛ أمطر الرجل عرق جبينه ، واستنظر سكت . يقال : ما لكا

مُسْتَسَطِّراً أي ساكتاً . ان الأعرابي : المَطْرَ اللهُ الدِّرُ اللهُ ا

ومُطَرَّتُ الطيرُ وتَمَطَّرَتُ :أَسْرَعَتُ في هُويِّهَا وتَمَطُّرَتَ الحَيْلُ : ذهبت مسرعة . وجناء مُتَمَطَّرَةً أَي جاءت مسرعة بسبق بعضها بعضاً ؟قال

من المُتَسَطِّرات بِجانِينها ؟ إذا ما بَـل مَحْزِمَها الحَسِيمُ

قال ثعلب: أراد أنها ٢٠٠٠ من نشاطها إذا عرقت ١ قوله: صالي، هكذا في الأصل، وربما كانت من صلي بالأمر اذا قاس شد ٢ كذا بياض بالاصل .

الحيل ؛ وقال رؤبة : والطَّيْرُ نَهُوي في السباء مُطَّرَا

وفي شعر حسان :

تَظُلُ جِيادُنَا مُسَمَطِّرات ، اللطَّهُمُ نَ بِالْخُمُرِ النِساءُ

يقال : تَمَطَّرَ بِ فَرَسُهُ إِذَا جَرَى وأَسَرَعَ . والمُنْسَطُّرُ : فرس لبني سَدُوسٍ " صفة غالبة . ومَطَرَ في الأَرض مُطُوراً : ذهب " وتَمَطَّرَ بهذا المعنى ؛ قال الشاعر :

كَأْنَهُنْ " وقد صدَرُنَ مِنْ عَرَّقِ " سِيدُ تَسَطَّرَ جُنْحَ اللَّيلِ مَبْلُولُ تَسَطَّرَ : أُسرع في عَدُوه " وقيل : تَسَطَّرَ بَرَزَ

تسطر : اسرع في عدوه " وفيل : تسطر " بَرُزَ للمطر وبرده. ومر" الفرس عُطُرُ مَطراً ومُطوراً أي أسرع ، والتَّمَطُر مثله ؛ قال لبيد يرثي فيس بن حَرْهُ في قتلي كموازن :

أَيَّتُهُ المُمَنايا فَوَاقَ جَرَوْداءَ شُطِئِةٍ ، تَدُوْفُ كَوْمِيفَ الطَائِرِ الْمُتَمَطِّرُ

وراكبه مُتمَّطِّر أيضاً. وذهب ثوبي وبعيري فلا أدري من مَطرَ بهما أي أخذهما. ومَطرَ أَوْ الحَوض : وسَطنه . والمُطرُ : سُنبُولُ الذُو ق . ورجل مُعطور في إذا كان كثير السواك عطرة طيبة الحِرْم ، وامرأة مطرة : كثيرة السواك عطرة طيبة الحِرْم ، وإن لم تُعطيب . والعرب تقول : خير النساء الحَفرة في العَطرة ألمسطوة وشرهن المنذرة الوذرة القذرة في العَطرة والعليظة الشفين أو التي رجها ربح الوذر وهو اللحم ؟ قال ابن الأثير : والعطرة المطرة هي التنظف بالماء ، أخذ من لفظ المطر كأنها مُطرت

فهي مَطِرة أي صارت تَمْطُورة مَعْسُولة .

ومُطَارَ ومُطَارَ ، يضم الميم وفتحها : موضع ؛ قال :

َحَتَى إِذَا كَانَ عَلَى مُطَارِ ، يُسْرَاه والسُنْنَ عَلَى الثَّرْ ثَارِ ا قالت له ربح ُ الصَّبا : قَرْ قارِ

قالُ علي بن حمزة : الرواية مطار ، بضم الميم ، قال : وقد يجوز أن يكون مطار مُفعلًا ، وهد يجوز أن يكون مطار مُفعلًا ، وهو أسبق . التهذيب : ومطار موضع "بن الدهناء والصّبان . والماطر ون : موضع آخر ؛ ومنه قوله :

ولهما بالماطر ُونَ ، إذا أكلَ النملُ الذي جَمَعا وأبو مطر : من كثاهم ؛ قال :

إذا الرَّكَابُ عَـرَفَتُ أَبَا مَطَرُ ، مَشَتُ وُوَيُداً وأَسَفَّتُ فِي الشَّجرُ ،

يقول: إن هذا حاد ضعيفُ السَّوْقِ للإبل، فإذا أَحَسَّتُ به تَرَفَّقَتُ فِي المشي وأَخَذَتُ فِي الرعي، وعدّى أَسَفَّت بفي لأنه في معنى دخلت؛ وقال:

أَتَطَالُبُ مَنْ أَسُودُ بِئُشَةَ دُونَهِ، أَبُو مَطَرَرٍ وعامِرٌ وأَبُو سَعْدٍ ?

معور: مَعِرَ الطُّقُفُرُ ۚ يَمْعَرُ مَعَرَاً؛ فَهُو مَعِرِهُ : لَـصَلَّ من شيء أصابه ؛ قال لبيد :

وتصك المرو ، لها مَعِدَّت ، بنكيب مَعِدر دامي الأظل

والمتعرّ : سُقوطُ الشّعر . ومَعِرَ الشّعرُ والرِّيشُ مَعْراً ، فهو مَعِرِ ، وأَمْعَرَ : قَلَّ . ومَعِرَت الناصيةُ مَعْراً وهي مَعْراء : ذهب شّعرُ هاكله حتى لم يبق منه شيء ، وخص بعضهم به ناصية النوس . وتَمَعَر وأسه إذا تَمَعَظ . وتَمَعَر شعرُ ، تساقط . وشعر أمْعَر : نساقط . وخف معر : لا شعر عليه . وأمْعَر : ذهب شعرُ ه أو وَبره . والأمْعَر من المنافِر : الشعر الذي يَسْبُغ عليه من مُقَدَّم الرُسْنغ الحافِر : الشعر الذي يَسْبُغ عليه من مُقَدَّم الرُسْنغ الحافِر : الشعر الذي يَسْبُغ عليه من مُقَدَّم الرُسْنغ

لأنه متهي الذلك ، فإذا ذهب ذلك الشعر قيل: معر الحافر معراً ، وكذلك الرأس والذنب قال ابن سيل: إذا تَفَقَأَت الرَّعْصَة من ظاهر فذلك المعر ومعرت معراً ، وجبل معر وخف معرد : لا شعر عليه . وقال أبو عبيد : الزَّمْر والمعر القليل الشعر . وأرض معرة إذا انتَّجَر دَّ نَبْتُها . وأدض معرة : قليلة النبات . وأمعرت الأرض : لم يك معرة : قليلة النبات . وأمعرت الأرض إذا وعت فيها نبات . وأمعرت المواشي الأوض إذا وعت شيئاً يُوعى ؛ وقال الباهلي في قول هشام أخي ذي الرمة :

حتى إذا أَمْعَرُ وا صَفْقَيْ مَمَاءَتِهِمْ ، وَجَلَّا أَمُعَرُ وَا صَفْقَيْ مَمَاءَتِهِمْ ، وَجَرَّادُ الْجَرَاثِيمِ الْجَائِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَائِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَائِيمِ الْجَائِي

قال: أمْعَرُوه أكلوهُ. وأمْعَرَ الرَّجِلُ: افتقرَ. وأمْعَرَ الرَّجِلُ: افتقرَ. وأمْعَرَ القومُ إذا أَجْدَبُوا. وفي الحديث: ما أمْعَرَ حَجَّاجٌ قط أي ما افتقر حتى لا يبقى عنده شيء والحجاجُ: المُداوم للحجّ ، وأصله من مَعر الرأس، وهو قلة شعره. وقد مَعرَ الرجل ، بالكسر ، فهو معرّ . والأَمْعَرُ : القليل الشعر والمكانُ القليلُ النبات ؛ والمعنى ما افتقر من يحيّجُ . ويقال: أمْعَرَ الرجلُ ومعر ومعر إذا أفنى زاده ، وورد رؤبةُ ما المحرب ما فخطتها ، فقالت: أوى سنيًّا فهل من مال ؟ فأعجب بها فخطتها ، فقالت: أوى سنيًّا فهل من ورقي ؟ قال : لا. قالت : فا لَـعُكُلُ المَاكِرُ وإمْعاراً ؟ قال رؤبة :

لما از دَرَتْ نَقْد ي،وقلَّتْ إِدْلِي تَأَلِّقَتْ ، واتَّصَلَتْ بِمُكُلِ خِطْنِي! وَهَزَّتْ رأْسَهَا تَسْتَشْلِي، تِسَأَلُنِي عَن ِ السِّنِينَ كُمْ لِي ؟ تَسَأَلُنِي عَن ِ السِّنِينَ كُمْ لِي ؟

وأَمْعَرَهُ عُيرُهُ : سَلَبَهُ مَالَهُ فَأَفْقُرَهُ ؟ قَالَ دُريدُ ابن الصَّبَّة :

> جَزَيْتُ عِياضاً كَفَرَهُ وَفَجُورَهُ ، وأَمْعَرُ ثُهُ مِنَ المُدَفَّئَةِ الأَدْمِ

ورجل معر": بخيل قليل الحير ، وهو أيضاً القليل اللهم . والمحر أن الكثير اللهمس للأرض. وغصب فلان فتسعر لوجهه : تغير وعكته صفرة أن الخديث : فتسعر وجهه أي تغير ، وأصله قلة النّضارة وعدم إشراق اللون ، من قولهم : مكان أمعر وهو الجكاب الذي لا خصب فيه . ومعر وجهه : غيرة أن والمنعود أن المقطب غضاً لله تعلى ، وأورد ابن الأثير في هذه الترجمة قول عمر ، وضي الله عنه : اللهم إني أبر أ إليك من معرة وسنذره نحن في موضعه .

مغو : المتقرّة والمتقرّة : طان أحمر الصبيع به و ووب محقر : مصوع بالمقرة . وبسر المحقر الذي على لون المتقرّة . والمحقر من الإبل: الذي على لون المتقرّة . والمتقرّة : لون إلى الحيرة وفرس أمفر أ : من المتقرّة : لون إلى الحيرة وفرس أمفر أ : من المتقرّة : ومن سيات الحيل الشقر أمفر أمفر أ الذي ليس بناصيع الحيرة وليست إلى الصفرة ، وحمرته كلون المتقرّة ليس فيم ولون عرقه وناصيته وأذنيه كلون الصببة ليس فيم من البياض شيء وقبل: هو الذي ليس بناصع الحمرة وهو نحو من الأشقر ، وشقر ته تعلوها أمغرة أي كدرة ، والأشقر ، وشقر ألا قنهب دون الأشقر إلى المنورة وفوق الأفضح . ويقال : إنه لأمنفر أمكر أي أحمر . والمسكر المنقر ، وهو الذ

شقرته تعلوها مُعْرَة أي كدرة . وفي حديث يأجوج ومأجوج : فَرَمُوا بِنِبالِهِم فَرَّت عليهم مُسَعَرَة دماً أي محسرة بالدَّم . وصقر أمغر أن السعر ليس بناصع الحبرة . والأمغر أن الأحبر الشعر والحلد على لون المنعرة . والأمغر أن الذي في وجهه حبرة وبياض صاف ، وقبل : المنعر حبرة ليست حبرة وبياض صاف ، وقبل : المنعر حبرة ليست صلى الله عليه وسلم ، فرآه مع أصحابه فقال : أيتكم ابن عبد المطلب ؟ فقالوا : هو الأمغر المرتفق ؟ أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه ، وكذلك الأحبر أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه ، وكذلك الأحبر المستحرية على مر فقه ، مأخوذ من المنعرة ، وهو المشعر الأبيض لأنهم يسبون الأبيض أحبر ، وقبل : أداد المنعر الأبيض لأنهم يسبون الأبيض أحبر ، وابن مغيو " : أحبر أبنالطه دم " .

وأَمَغْرَتُ الشَّاهُ والنَّاقَةُ وأَنْغُرَتُ وهِي تُمُغْرِ : احمر النَّهَا ولم تُخْرِطُ ، وقال اللحياني : هو أن يكون في لبنها تشكّلتَهُ من دم أي حمرة واختلاط، وقيل : أمغرَت إذا تحلبت فخرج مع لبنها دم من داء بها ، فإن كان ذلك لها عادة وهي يُمْعَارُ . ويخلة يمْعَارُ : حمراء الشّهر .

وَمَغَرَ فَلَانَ فِي البَلَادَ إِذَا ذَهِبِ وأَسْرَعَ . وَمَغَرَ بِهُ بِعِيرَهُ . بِعِيرَهُ . بِعِيرَهُ . بِعِيرَهُ . بِعِيرَهُ . بِعِيرَهُ . وَرَأْيَتُهُ تَيْغُرُ بِهِ بِعِيرَهُ . وَرَأْيَتُهُ تَيْغُرُ بِهِ بِعِيرَهُ . وَمُغَرَّتُهُ مِنْ مَطَرَّةً : هِي مَطْرَةً صَاحِلًا . مطرة صاححة .

وقال ابن الأعرابي: المَعْرَةُ المُطَرَةُ الحَفيفة. ومَغْرَةُ الصيف وبَغْرَتُهُ : شدة حرة .

وأوس بن مَغْرَاء : أحد شعراء مُضَر . وقول عبد الملك لجرير : يا جرير مَغْرُ لنا أي أنشد لنا قول ابن مَغْرَاه ، ومَغْرَان :

اسم رجل . وماغِرَة ' : اسم موضع ؛ قال الأزهري : ورأيت في بلاد بني سعد رَكِيَّة تعرف بمكانها ' ، وكان يقال له الأمغر ' ، وبجذائها ركية ' أخرى يقال له الحِمارة ' ، وهما شر وب ' . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به أمَيْغِرَ سَبِيْطاً فهو لاوجها ؛ هو تصغير الأَمغر .

مَعْنِ : المُكَثِّرُ : كَنَّ العَنْقِ . مَقَنَرَ عَنْقَهُ كَمْقُرُهُمْ مَقَدَّرًا إذا دقها وضربها بالعصاحتي تكسَّر العظم ، والجــلد صحيح". والمَقَرُ : إنقاعُ السَّمَكُ المَّالَحِ فِي المَّاءِ . ومقَرَ السبكة المالحة مَقْراً : أَنْـْقَعَها في الحل. وكل مَا أَنْـُقُــعُ ﴾ فقد مُقرَ ؛ وسبك تَمْقُورٌ . الأَرْهِرِي: الممقور من السمك هو الذي يُنقع في الحال والملح فيصير صباغاً باوداً يؤتد م به . ابن الأعرابي: سبك تَمْقُورٌ أَي حَامض. ويقال: سبك مَليحٌ ومَمَلُوحٌ، ومالح لغة أيضاً . الجوهري : سمك بَمْقُورْ مُمْقَرُرُ في ماء وملم؛ ولا تقل كَمنْقُورٌ". وشيء تُمُقرٌّ ومُقرُّ : بَيِّنُ الْمُقَرِّ حَامَضَ ﴾ وقيل : المُنقرُ والمُقرُرُ والمُسْقِرُ المُشُرُ ؛ وقال أَبُو حنيفة: هو نبات يُنشبتُ ورَقاً في غير أفنان . وأمقر الشراب : كُورُرَهُ . أبو زيد: المُسُرُّ والمُسْقِرُ اللَّانُ الحَامض الشديد الحيوضة، وقد أَمْقَرَ إمْقاراً. أبو مالك : المُنزُ القليل الحموضة، وهو أطبب ما يكون ، والمُسْقَرُ : الشديد الموارة، والمُنَوِّرُ : شَبِّيهِ بالصَّبِّيرِ وانسَ به ، وقيل: هو الصَّبيرُ ُ نفسه ، وريما سكن ؛ قال الراجز :

> أمَرٌ مِنْ صَبْرٍ وَمَقْرٍ وَحُظَظْ وَصُوابِ إِنشَادِهِ أَمِرٌ ، بالنصب ، لأن قبله : أَرْفَتُش طَهَآنَ إِذَا نُحَدِّرَ لَفَظْ

يصف حيَّة ؛ واختلاف الأَلفاظ في 'حظَظ كل منها مذكور في موضعه ، وقيل : المُـقِرِ ُ السُّمُ ، وقال أَبو

عبرو: المقر ُ شَجْو مُرْ . ابن السكيت : أَمَقُرَ الشيء ، فهو مُمُقْرِ مُؤْ . ابن السكيت : أَمَقُرَ الشيء ، فهو مُمُقْرِ مُؤْ . وبقال الصو : المقر ُ ؛ قال لبيد :

مُغْمِرٌ مُرُدٌ على أعدائه ، وعلى الأدنيين مُحلوث كالعسل

ومقر الشيء ؛ بالكسر، يَقَرُ مَقَراً أي صار مراً ، فهو شيء مقرر . وفي حديث لقيان : أكلتُ المقرر وصَبَر وأكلت على ذلك الصير ؛ المقير : الصير وصَبَر على أكله. وفي حديث على " أمر من الصير والمقرر ورجل ممقر الناسا ، بتشديد الراء : ناتى العرق ؛ عن ان الأعرابي ؟ وأنشد :

نكرَجَت أمامة عاجزاً ترعيّة . مُتَشَقِّقُ الرَّجْلَيْنِ مُمْقَرً النَّسَا

اللبث : المُستَقِرُ من الرَّكَايَا القليلة المَاء ؛ قبال أبو منصور : هذا تصحيف ، وصوابه المُستَقَرُ ، يضم الميم والقاف ، وهو مذكور في موضعه .

محو: الليث: المكر احتيال في خفية، قال: وسعنا أن الكيد في الحروب حلال ، والمكر في كل حلال حرام . قال الله تعالى : ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون . قال أهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء اسمي باسم مكر المنجازي كا قال تعالى: وجزاء سيئة مثلها، فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سيت سيئة لازدواج الكلام، وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به ، ويجري بحرى هذا القول قوله تعالى : مخادعون الله وهو خادعهم والله يستهزى، بهم ، مما جاء في كتاب الله عز وجل . أبن سيده : المكر الحكرية والاحتيال، مكر محكر مخرد

مَكُراً ومَكُر به وفي حديث الدعاء: اللهم المكن لي ولا تَمَكُر بي ؛ قال ابن الأثير : مَكُر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه ، وقيل : هو استدراج العبد بالطاعات فينتو هم أنها مقبولة وهي مردودة ؛ المعنى : ألنحق مكرك بأغدائي لا بي وأصل المكثر الحداع . وفي حديث علي في مسجد الكوفة : جانبيه الأيسر مكر مكر الحقل : كانت السوق إلى جانبه الأيسر وفيها يقع المكر والحداع . ورجل مكار ومكور " ؛ ماكر ومكور" ؛ ماكر "

التذيب ؛ رجل مكور والى نعت للرجل ، يقال : هو القصير اللئم الحلقة. ويقال في الشتية : ان مكور والى وهو في هذا القول قدف كأنها توصف بزنية ؟ قال أبو منصور : هذا حرف لا أحفظه لغير الليث فلا أدري أعربي هو أم أعجبي ، والمتكور أى : اللئم ؟ عن أبي العمين أل الأعرابي . قال ابن سيده : ولا أنكور أن يكون من المكر الذي هو الحديمة ، والمتكر أن المتكر أن .

وثوب تمكور ومُنتَكر : مصبوع بالمكور وقد مكور فامتكر أي خَضَبه فاختضب ؟ قبال القُطامي :

يضرُّب تَهْلِكُ الأَبْطَالُ مِنهُ ، وتَمْتَكُورُ اللَّحْي منه امْتِكَارَا

أي تخشّصُ ، شبّه حمرة الدم بالمعفرة . قال ابن بري: الذي في شعر القُطامي تَنْعَسُ الأَبطالُ منه أي تَنْعَسُ الأَبطالُ منه أي تَنْعَسُ ويقال للأسد: كأنه مُكرر بالمسكر أي مُطلي بالمعفرة .

والمَكُورُ : سَقَيُ الأَرْضِ ؛ يقال : امْكُورُوا الأَرْضُ فَإِمَا صُلْدَةُ مُ احرثوها ، يويد اسقوها. والمَكُورَةُ : السقية للزرع . يقال : مردت بزرع تمُكُورٍ أَي مَسْقِي مِنْ . ومُكرَرَ أَرْضَهُ يَمْكُورُها مَكُورً : سقاها.

والمكر أ: نبات والمكرة أن بنة عبيرا الممكنوا المكنوا المنابعة الم

قَالَ : وإِمَّا سَمِيتَ بِذَلِكَ لِارْتُوانَهُا وَنُجُوعَ السَّقْيَ فِيهَا؟ وأُوردُ الجُوهِرِي هذا البيت :

فَحَطُّ فِي عَلَمْقَى وَفِي مُكُورِ

الواحد مكر " ؛ وقال الكست يصف بكرة :

تُعاطَّى فِرَاخَ المُكُورِ طَوْراً ، وتارَّهُ تُثْيِرُ (رخَامَاها وتَعْلَقُ ضَالَها

فواخ المكثر ثمر. والمكثرُ : ضرُّب من النبات، الواحدة مَكُنْرَة ، وأما مُكور الأغْصان فِهي شجرة على حدة ؛ وضُرُوبُ الشجر تسمى المُنكورَ مثل الرُّغُلُ ونحوه. والمَكْرَة: شجرة، وجمعها مُكور. والمكثرَّةُ ؛ الساقُ الغليظة الحسناء. ابن سيده : والمكثرُ أُحِسن تُخداليَّةِ الساڤين . وامرأة تَمْكُنُورَةُ<sup>ن</sup>ُّ: مستديرة الساقين ، وقيل : هي المند مُجَـة ُ الحَلْق ِ الشديدة البَضْعَةِ ، وقيل : المَنْكُورَةُ المطوية الحَلْقِ . يقــال : امرأة تمكُورَة الساقين أي تُخد لاء . وقال غيره : تَمْكُنُورَةٌ مُوثَنَو بِنَهُ الساق خَدْ لَنَهُ ، شَبهت بالمَكْر من النبات. ابن الأعرابي: المَكُوَّةُ الرُّطَيَّةِ الفاسدة . والمُتَكُثَّرُ أَهُ ؛ التدبير والحيلة في الحرَّب . ابن سيده : والمتكثرَةُ الرُّطَبَّةِ التي قد أُرطبت كلما وهي مع ذلك صلبة لم تنهض ؛ عن أبي حنيفة . والمَكُوَّةُ أَيضاً : البُسْرَةُ المُرْطِبة ولا حلاوة لها. ونخلة مِمْكَارُ": يَكْثُرُ ذَلِكُ مِنْ بُسِرُهَا .

مهو: المُهَرُّ : الصَّدَاقَ ، والجَمِّع مُهُور ؛ وقد مهر المرأة يَهْهُرها ويَسْهُرُها مَهْراً وأَمهرها . وفي حديث أمّ حبية : وأمهرها النجاشيُّ من عنده ؛ ساق لها مهرها ، وهو الصداق وفي المثل: أحمق من المسمهُورة إحدى خد مَسَيْهَا ؛ يضرب مثلاً للأحمق البالغ في الحمق الغاية ؟ وذلك أن وجلاً تؤوج امرأة فلما دخل عليها قالت : لا أطبعك أو تعطييني مهري ! فنزع إحدى خدمتيها من وجلها ودفعها إليها فرضيت بذلك لحمقها ؛ وقال ساعدة بن جؤية :

إذا مُهِرت صُلْبًا قليلًا عِراقُهُ تَقُول : أَلَا أَدَّبُنَنِي فَتَقَرَّبِ وقال آخر :

أَخِذْنَ اغْتِصَاباً خِطْبَةً عَجْرَ فِيَّةً ، وَأَمْهُونَ أَرْمَاحاً مِنَ الْحُطِّ دُبُلا

وقال بعضهم : مَهَرُنّها ، فهي بمهورة ، أعطيتها مهراً. وأمهرتها : ذو جتها غيري على مهر . والمسهيرة : الغالية المهر .

والمتهارة : الحذق في الشيء . والماهر : الحادق بكل عمل ، وأكثر ما يوصف به السابح المنجيد ، والجمع مهر وي قال الأعشى يذكر فيه تفضيل عامر على علقمة ابن عملاتة :

إن الذي فيه عاريشها بين الذي بين السامي والناظر ما جُعل الجُنه الظائنون الذي بجب صواب النجب الماطر مثل الفراني ، إذا ما طما يقذف بالبوصي والماهر

قال : الجُنْدُ البَّو ، والطَّنُون : التي لا يوثق عامًا ، والفراتيّ : الماء المنسوب إلى الفرات، وطما : ارتفع،

والبُوصي : الملاّج ، والماهر : السابح . ويقال : مَهَرَ تُ بهذا الأمر أمهرُ به مَهارة أي صرتُ به حادقاً . قال ابن سيده : وقد مَهَر الشيءَ وفيه وبه يَهْمَر مَهْراً ومُهُرُوراً ومَهارة ومِهارة .

وقالوا: لم تفعل به المهرَة ولم تعطه المهرَة ، وذلك إذا عالجت شيئًا فلم توفّق به ولم تحسن عمله، وكذلك إن غذا ي إنسانًا أو أدّ به فلم محسن. أبو زيد: لم تعط هذا الأمر المهرَة أي لم تأته من قببل وجهه. ويقال أيضًا: لم تأت إلى هذا البناء المهرَة أي لم تأته من قببل وجهه ولم تبنيه على ما كان ينبغي وفي الحديث: قببل وجهه ولم تبنيه على ما كان ينبغي وفي الحديث: منشل الماهر بالقرآن مشكل السَّفَرَة ؛ الماهر: الحاذق بالقراءة ، والسفرة : الملائكة .

بالقراءه ، والسفرة : الملاكه .
الأزهري : والمأمن ولد الرَّمَكة والفرس، والأُنثى مُهْرة ، والجمع نهر ومُهَرات ؛ قال الربيع بن ذياد العبسي بحرَّض قومه في طلب دم مالك بن زهيو العبسي، وكانت فزارة قتلته لما قَـتَلَ حذيفة بن بدو الفزادي:

أَفِيَعُدَ مَقْتَلَ مَالِكَ بَنِ نُوهَيْرِ تَرْجُو النَّسَاءُ عَواقِبَ الأَطْهَادِ ? مَا إِنْ أَرَى فِي قَتْلَه لِدُوي الحَجِي ، إِلَا المُطَيِّ 'تَشَدُّ بِالأَكُوادِ ومُحَنَّبَاتِ مَا يَذُونَنَ عَدُوفاً يَقَدُونَ بِالمُهَرَاتِ والأَمْهَادِ ا

المجنبات : الحيل ُتجنّب إلى الإبل ابن سيده : المُهْر ولدُ الفرس أوّل ما يُنتَج من الحيل والحُيْمُر الأهلية وغيرها ، والجمع القليل أمْهار ؛ قال عدي بن ذيد : وذي تَناويرَ تَمْعُونَ ، له صَبَح ٌ ،

وَدْيَ بَنَاوِيرَ مُمْمُونَ ، له صَبَحُ ، بَعْدُ و أُوالِيدَ قَدْ أُفْلَسِنَ أَمْمَادا

 ١ وقوله «عذوفاً » كذا أورده المؤلف هنا وأورده في عدف بمملئين وهاء تأنيث .

يغني بالأمنهار همنا أولادً الوحش ، والكثير ميهـار ومهارة ؛ قال :

> كأن عَتِيفًا مِن مِهارة تَعَلِّب ، بأَيْدي الرَّجال الدَّافِنين ابنَ عَتَّابْ وقد فَرَّ حَرْبُ هارباً وابنُ عامرٍ ، ومن كان يرجو أنْ يؤوب ، فلا آبْ

قال ابن سيده: هكذا روته الرواة بإسكان الباء ووزن نَعَنْتَابُ ، ووزن فلا آب مفاعيل ، والأنثى مُهْرَة ، قال الأزهري: ومنه قولهم لا يَعْدَمُ شَقِي مُهُمَّراً ، يقول : من الشَّقاء مُعالَّحَة المِهارَة ، وفرس مُهُونُ : ذات مُهنَّر . وأمُّ أَمْهاد : امم قارَة ، وفي التهذيب : هَضْبَة ، وقال ابن جبلة : أمَّ أَمْهاد أَكُمُ حُسُن بأَعْلَى الصَّبَّان، ولعلها شبهت بالأَمْهاد من الحيل فسيت

> مَرَّتُ على أمَّ أَمْهَادِ 'مُشَمَّرَ'ةً ' ، تَهُوي بها 'طر'ق" ، أوساطُها "زود' وأما قول أبي زبيد في صفة الأسد :

بذلك ؛ قال الراعي :

أرب : ذي إرْبَة أي حاجة . وقوله بِسَهْيِر أَيْ يَطَلُبُ مُهْراً . ويقال للخَرَقَ : المُهْرَة ، قال وما أواه عربياً .

والمبهارُ : عُود غليظ ُ مُجْعَلَ في أَنْفِ البُخْتِيِّ . وقيلُ والمُهُورُ : مُفاصِلُ مُتلاهِكَهُ في الصَّدُر ، وقيلُ هي غَرَاضِيفُ الصَّلُوعِ ، واحدتها مُهْرَة ، قال أَ حاتم : وأُراها بالفاوسة ، أراد فصُوصَ الصدرِ أَخَرَوَ الصدرِ أَنْ الصدرِ أَنْ الصدر فَرَوَ الصدرِ أَنْ الله الله الأعرابي لفداف

عن مُهْرَةِ الرَّوْرِ وعن رَحاها

وأنشد أيضاً :

جافي البدين عن مشاش المُهُرِ الله أو : تحت القال معال ما الد

الفراء: تحت القلب عظيم يقال له المهر والزر ، وهو قوام القلب. وقال الجوهري في تفسير قوله مشاش المهر: يقال هو عظم في زور الفرس. ومهر من عظم ، ومهر من مهرية منسوبة إليهم، والجمع مهاري ومهار ومهاري، مغففة الياء ؛ قال رؤبة :

به تمَطَّتُ عَوْلَ كُلِّ مِيلَهِ بنا حَراجِيجُ المَهَارَى النَّفَّةِ

وأمهر الناقة: جعلها مهرية . والمهرية : ضرب من الحنطة ، قال أبو حنيفة: وهي حبراء، وكذلك سقاها، وهي عظيمة السُّنْبُلُ عَلَيْظة القَصَب مُرَبَّعة. وماهر ومهير : اسبان .

ومَهُورَ ": موضع ؛ قال ابن سيده : ولمُعَا حملناه على فَعُولُ دُونُ مَعْمُلًا مِنْ هَارَ يَهُورُ لَأَنْهُ لُو كَانَ مَعْمُلًا مِنْهُ كَانَ مُعْمُلًا مِنْهُ كَانَ مُعْمُلًا وَلَا يَجِمُلُ عَلَى مُمَكّرَ "و لأَن ذلك شاذ للعلمية ، ونتهُر مُهُرانَ : تَهُر بالسند، وليس بعربي . المعلمية ، ونتهُر مُهُرانَ : تَهُر بالسند، وليس بعربي . المجهيرة الحُرّة " أَنْهُر الله المُولُورُ ، والمتهائير الحَراثِير . وهي ضيد السّرائير .

مور : مار الشيء كمور موثراً: تَوَهْبَا أَي تحرّكِ وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة الصّدانية، وفي المحكم: تودّدً في عَرْض ؛ والتّسَوّرُ مثله .

والمَوْرُ : الطريق ؛ ومنه قول طرفة :

تُبَارِي عِنَافًا نَاحِياتٍ ، وأَنْسَعَتُ وَوَلِي مُعَبَّدِ وَطِيفًا فَوْقً مَوْدٍ مُعَبَّدٍ

تُبَادِي : 'تعادِض ، والعِناقُ : النَّوقُ الكِرامُ . والنَّاحِياتُ : عظم الساق . والنَّامِيَّاتُ : عظم الساق . والمُعَبَّدُ : المُندَ لَكُن . وفي المحكم : المَوْرُ الطريق

المَوطوء المستوية. والمور: المَوْجُ. والمَوْرُ: السَّرُعة ؛ وأنشد :

ومَشْيُهُنَّ بِالْحَسِيبِ مَوْد

ومارَتِ الناقة في سيرها مَوْراً: ماجَتُ وتَردَّدتُ ؟ وناقة مَوَّارَة البد ، وفي المحكم : مَوَّارَة سَهُلَةً ا السيرِ سَريعة ؛ قال عنترة :

خطارة عب السرى موارة ،

وكذلك الفرس . التهذيب : المُثورُ جمع ناقة ماثرِر وماثرَ وَ إذا كانتِ نَـشيطة في سيرها فَـتُلاءَ في عَضُدها. والبعير يَمُورُ عضداه إذا تَردّدا في عَرْضِ جنبه ؟ قال الشاعر :

على ظهر موال الملاط حصان ومان : جرى ، ومان كيور كموراً إذا جعل يَد همَب ومان : جرى ، ومان كيور كموراً إذا جعل يَد همَب ويجيء ويتردد . قال أبو منصور : ومنه قوله تعالى : يوم تمور السياء كموراً وتسير الجبال سيراً ؟ قال في الصحاح : تموج كموجاً ، وقال أبو عبيدة : تكفاً ، والأخفش مثله ؟ وأنشد الأعشى :

كَأْنَ مِشْيَتُهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِها مُوْرُ السَّعَابةِ ، لا رَبْتُ ولا عَجَلُ'٢

الأصمي : ساير ثه مسايرة وماير ثه ممايرة ، والله مايرة ، وهو أن تفعل مثل ما يَفْعل ؛ وأنشد :

المايراها في جريه وتمايراه

أي تُبارِيه . والمُماراة : المُعارَضة . ومار الشيءُ مَوْداً : اضْطَرَب وتحرّك ؛ حكاه ابن سيده عن ابن الأعرابي . وقولهم : لا أَدْرِي أَعَارَ أَمْ مارَ أَي أَتِي غَوْراً أَمْ دَارَ فرجع إلى نَجْد . وسَهْم مائِر ":

١ في معلقة عنترة: زيّافة د، وو خد خفّ ، في مكان مو ارة وذات خفّ.
 ٢ في قصيدة الأعنى : مَو السحابة .

تَخْفِيفُ الْفِدْ دَاخِلُ فِي الأَجْسَامِ ؛ قَالَ أَبْرِعَامِ الْحَلَّانِي : الكَلَابِي :

لَـقَدُ عَلِمِ الدُّئْتُ، الذي كان عادِياً على الناسِ، أنتِّي مائِر ُ السَّهْمُ نالْرِعُ

ومَكُنِي مُوارِ ؛ لَيَنْ . والمَوَارُ : تَوَابِ . والمَوَدَ : أَنْ تَمُورَ بِهِ الرِّيحِ . والمُورِ ، بالضم: الغُبَارُ بالربح . والمُورِ : الغُبَارُ

المُنْتُرَدُهُ وقيل: التراب تثيرُه الربع ، وقد مارَ مَوْراً وأمارَتُه الربع ، وربع مُوَّارة ، وأرباح مُور ، والعرب تقول: ما أدري أغار أم مار ؛ حكاه ابن الأعرابي وفسره فقال: غار أتى الغور رَ ، ومارَ أتى نَجْداً . وقيطاة ماريَّة : مَلْساء . وانرأة ماريَّة " : بيضاء تواقية "كان اليك تَمُورُ عليها أي تَذَهِّب وتَجيء ، وقد تكون الماريَّة فاعُولة من المر ي ، وهو مذكور في موضعه .

والمتورُّرُ : الدَّورَانُ . والمتورُّرُ : مصدر مُرْتُ الصُّوفَ مَوْرُ المُراطَةُ : الصُّوفَ مَوْرُ المُراطَةُ : ومُرْتُ الرَّبِرَ فانشار : نَتَقَتُهُ فانتَتَفَ .

والمُوارَةُ : نَسَيْلُ الحِيارِ ، وقد تَمَوَّرَ عَسَهُ نَسِيلُهُ أَي سقط. واغارَّتُ عَقِيقَةُ الحِيارِ إذا سقطت عنه أيام الربيع . والمُورَة والمُوارَةُ : ما نَسَلَ مِن عَقِيقَةً الحِحش وصُوفِ الشاةِ ، حيَّةً كانت أو مَنْ الثاةِ ، حيَّةً كانت أو مَنْ الثاةِ ، حيَّةً كانت أو مَنْ الثاةِ ، حيَّةً كانت أو

أُورَيْتُ لِعَشْوَةً فِي دَأْسِ نِيقٍ ؟ ومُورَةً نَعْجَةً ماتَتُ مُعْزالا

قال: وكذلك الشيء يسقط من الشيء والشيءُ يفى فيبقى منه الشيء . قال الأصبعي : وقع عن الحمار 'مواركُه وهو ما وقع من نُسالهِ .

ومارَ الدمعُ والدمُ : سال . وفي الحديث عن ابن

مُمرْ مُن عَن أَبِي هُرِيرَةً عَن رَسُولُ الله ، صلى الله عَليه وسلم، أنه قال: مَثَلُ المُنْفَقِ وَالبَخِيلِ كَثُلُ وَجُلَيْنَ عليهما جبتان من لدن تراقيهما إلى أيديهما ، فأما المُنْفِقُ فإذا أَنْفَقَ مارَتْ عليه وسَبَغَتْ حَتَى تَبَلُغُ قَدَمَيُّهُ وَتَعَفُّوا أَثَرَهُ ، وأما البخيل فإذا أَزَادَ أَن يُنْفِق أَخْذَتْ كُلُّ آخَلْقَةً مَوْضِعَهَا وَلَـزَمَتُهُ فَهُو يربد أن 'يُوسَّعْبَهَا وَلَا تَنَسِّعِ ؟ قَالَ أَبُو مِنْصُونَ : قوله مارت أي سألت وتردّدت عليه وذهبت وجاءت يعني نفقته ؛ وابن أهر مُنْز هو عبد الرحين بن هرمز الأعرج . وفي حديث اب الزبير : 'يُطْلُـقُ عِقَالُ ُ الحَرْبِ بِكِتَاثِبَ تَسُودُ كُرِجُلِ الجِرَادِ أَي تَوْدُ وتضطرب لكثرتها . وفي حديث عِكْدرِمة : لما نُنْفيخ في آدم الروح مار في وأسه فَعَطَسَ أي دار وتودد. و في حديث فنس" ِ : ونجوم تَرَبُورُ أَي تَذَهَبُ وَنجيءً، وفي حديثه أيضاً : فتركث المتوثر وأخذت في الجلل؟ المَـوْرُ ، بالفتح : الطريق ، سمي بالمصدو لأنه أيجاء فيه ويُذْهِبُ ، والطعنة تَمُورُ إذا مالتَ بمِناً وشَمَالًا ، والدُّماءُ تَمُورُ على وجه الأرض إذا انْصَلَّتْ فتردّدت . وفي حديث عديٌّ بن حاتم : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أُمِرِ الدم عا سُلْت ، قال شير : من رواه أمر ه فيعناه سيَّلُه وأُجْرِ ﴿ } يقال: مان الدم كُونُ مَوْدًا إذا جَرَى وسال، وأَمَرْتُهُ أَنَا } وأُنشد :

سُوف ثُدُّ نِيكَ مِن لَتَهِيسَ سَبَنْدا وَ أَمَارَتُ ، بِالبَوْلِ ، مَاءَ الكِراضِ

ورواه أبو عبيد : امر الدم بما شئت أي سيّله واسْتَخْرِجْه ، من مَرَيْت النافة َ إذا مَسَحْتَ ضَرَّعها لتَدُرَّ . الجوهري : مان الدم على وجه الأرض يَمُورُ مَوْرًا وأمانَ عَيْرُه ؛ قال جرير بن الحَطَفَى:

نَــُدَسُنَا أَبَا مَنْدُوسِهَ القَيْنَ بَالقَـنَا ، ومارَ دمُ من جارِ مَيْبَةَ ناقِـعُ

أبو مَنْدُوسَة: هو مُرَّة بن سُفيان بن تجاشع، وبحاشع قبيلة الفرزدق، وكان أبو مندوسة قتله بنو يَوْبُوع بوم الكلاب الأوّل. وجار بَيْبَة : هو الصّيَّة بن الحرث الجُنْشَمِي قَتْله تعلبة البربوعي ، وكان في جوار الحرث ابن بيبة بن قُنُو ط بن سفيان بن مجاشع . ومعنى تدَسَناه : طعنًاه . والناقيع : المُروُوي . وفي حديث سعيد بن المسيب : سئل عن بعير نحروه بعنود فقال : ين كان حار موراً فكلوه \* وإن ثرَّدَ فلا . والمائرات : الدماء في قول رُشَيْد بن رُمَيْض ، بالضاد والصاد معجمة وغير معجمة ، العَنْزي :

َحَلَفْتُ عَاثِراتِ حَوْلُ عَوْضٍ ، وأنصابٍ تُركِنُ لَـدَى السَّعِيرِ

وعَوَّضُ والسَّميرُ : صنان . ومارَسَرُ جِسَ : موضع وهو مذكور أيضاً في موضع . الجوهري : مارَسَرُ جِسَ من أسباء العجم وهما اسمان جعلا واحداً ؟ قال الأخطل :

لل رأونا والصليب طالعا ، ومارسر جيس وموناً ناقعا ، خلوا لتنا زادان والمزارعا ، وحنطة طبعاً وكرماً بانعا، كأنها كانوا غراباً واقعا

إلا أنه أشبع الكسوة لإقامة الوزن فتولدت منها الياء. ومورد : موضع وفي حديث ليلى : انستهيئنا إلى الشُّعيَّنَة فَوَجَدْنَا سفينة ولد جاءت من مورد ؛ قبل : هو اسم موضع سعي به لمرور الماء فيه أي حريانه .

ميو: الميرة : الطعام عُتماره الإنسان . ابن سيده :
الميرة جكب الطعام " وفي التهديب : جلب الطعام
البيع ؛ وهم عَتار ون لأنفسهم ويَمير ون غيرهم ميراً وقد مار عياله وأهله عميرهم ميراً وامتار لهم والميار : جالب الميرة . والميار : جالب الميرة . والميار : جالابة ليس عبرة ميرة أي بطعام ، ومنه يقال : عبره عيوره إذا أتاه عميرة أي بطعام ، ومنه يقال : ما عنده خير ولا مير ، والامتيار مثل وجنع المائر مثار مثل كفار ، وميارة مثل رجالة المائر مثار نظر ميارتنا وميارة ويقال الرفقة الي يقال : محن ننتظر ميارتنا وميارة الميارة . ميارة .

الإبل التي تُحْمَلُ عليها الميرة وهي الطعام ونحوه بما يجلب للبيع ، لا يُؤخَذُ منها ذكاة لأنها عوامِلُ . ويقال مارَم يمييرُهم إذا أعطاهم الميرة . وتاير ما بينهم : فسك كتاءر . وأمار أوداجة :

قطعها ؟ قال ابن سيده : على أن ألف أمار قد يجوز أن تكون منقلبة من واو لأنها عين . وأمار الشيء : أذابه . وأمار الزعفران : صب فيه الماء ثم دافه ؟ قال الشماخ يصف قوساً :

کأن" علیها زَعْفَرَ اناً تُمییر'ه خُواز ن' عَطَّارِ یَانِ کُوانز'

ويروى : غان ، على الصفة للخوازن . ومر تُ الدواة: دُفْتُتُه . ومر تُ الصُّوف مَيْراً : نفشتُه . والمُثوارَةُ : منا سقط منه ، وواوه منقلة عن ياء الضمة التي قبلها . ومَيَّارُ : فَرَس قَرُطِ بن التَّوْأَم .

#### فصل النون

نار : نارَت نائِر َ قُ في الناس : هاجَت هائجة ، قال : ويقال نارت بغير همز ، قال ابن سيده : وأراه بدلاً.

والنَّؤُورُ : دخان الشَّحْم. والنَّؤُورُ : النَّيْلَنْجُ ؟ عن ابن الأَعرابي .

نبو : النُّسْرُ بالكلام ِ : الهَمْز . قال : وكلُّ شيء رفع شِيئًا ، فقد نَبَرَ م . والنبر ُ : مصدر انْبَرَ الحَرْفَ يَنْبِيرُ \* نَبْراً هَمَزَ \* . وفي الحديث : قال وجل للنبي ، صلى الله عليه وسلم : يا نَسِيءَ الله ، فقال : لا تَنْبِيرِ باسمي أي لا تَهْمِزْ ، وفي رواية : فقـال إنـّا مَعْشَيْرٌ قَرَيْشَ لَا تَنَسِّسُ ﴾ والنبْرُ : هَمَّوْرُ الحَرُّفِ ولم تكن قريش تَهْمَرْ في كلامها . ولما حج المهدي قدُّم الكسائيُّ يصلى بالمدينة فهمز فأنكر أهل المدينــة عليه وقــالوا : تنبـر٬ في مسجد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالقرآن . والمُنْبُور: المهموز. والنبْرَةُ : الْهَمْزَةُ . وفي حديث علي ّ ، عليه السلام : اطْعُنُنُوا النَّبْرَ وانظروا الشَّرُّرَ ؛النبرُ الحَكْسُ، أي اخْتَكِسُوا الطمئنَ . ورجل نَبَّارُ : فصيحُ الكلام ، ونَبَّارُ ۗ بالكلام : فصبح بَلِيغُ ، وقال اللحياني : رجل نبار صَيَّاحٌ . ابن الأنباري : النبْر عند العرب ارتفاع الصوت . يقال : نبَرَ الرجلُ نبْرَةٌ إِذَا تَكُلُّم بِكُلُّمة فيها عُلُو ؛ وأنشد :

إنَّى لأَسْتَعُ نَبْرَةً مِن قَوْلُهَا ، فَأَكَاهُ أَن يُعْشَى عَلَيْ سُرُووا

والنبر ' : صيحة الفرّ ع . و بهرة المغني : رفع صو ته عن خفض . و نبر العلام ' : تَرَعْرَعَ . و النبرة : وسَطُ النَّقْرَة . وكل شيء ارتفع من شيء : نتبرة لانتباره . والنبرة ' : الورم في الجسد ، وقد انتبر . ومنه حديث عمر ، دضي الله عنه . إياكم والتخلُل بالقصب فإن الغم يَنتَبِر ' منه أي يَنتَقَطُ ' . وكل مرتفع منتبير" . وكل ما رفعته ' ، فقد نبر ته تنبيره نبرآ . وانتبر الجرح ' : ارتفع وورم . الجوهري : نبرآ . وانتبر الجرح ' : ارتفع وورم . الجوهري :

نَبَرْتُ الشّيَّةُ أَنْسِرِهُ نَبْرًا وَفَعَنُهُ وَفِي حَدَيْثُ: نَصَلَ رافع ' بن خَديج غير أنه بقي مُنتبراً أي مرتفعاً في جسمه ، وانتَبَرَّت بده أي تنفطت وفي الحديث :

إن الجرح بنتبر في رأس الحول أي يَوم . والمِنشِرُ ؛ مَرْ قَاةٌ الخاطب ، سبي مِنْسِرًا لارتفاعه

وعُلُوهُ . وانتبر الأميرُ : ارتفع فوق المنبر . وانتبرُ : اللُّقُمُ الضِّخامُ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد:

أخذتُ من جَنْبِ النَّرْبِيدِ نُبُورًا

والنَّبِيرُ : الجُبُنُ ، فارسي ، ولعل ذلك لِضِخُهُ وارتفاعه ؛ حكاه الهَرَويُ في الغريبين .

والنَّبُورُ : الاسْتُ ؛ عن أبي العلاه؛ قال ان سيده: وأرى ذلك لانتبار الأليتين وضِخَيهِا . ونبرَ وبلسانه ينبره نبراً : نال منه . و دجل نَبْره :

قليل الحياء ينبر الناس بلسانه . والنبر : القراد ، و وقيل : النبر ، بالكسر ، دويت شبية سليمة بالقراد إذا دبيت على البعير تورعم مدينها ، وقيل : النبر دوينية أصغر من القراد تلسيم فينتبر موضع لسعها

دوكينبّة أصغر من القراد تلسّعُ فينتبر موضع لسعتها ويترم ، وقيل : هو الحِبُر قَدُوس ، والجمع نبال وأنبار ، قال الراجز وذكر إبلًا سَينت وحملت

كَأَنْهَا مِن بُدُنْ واسْتَبِيقَارُ ، كَابِّتُ عَلِيهَا كُورِبَاتُ الأَنْبَارُ ،

يقول: كأنها لسعتها الأنبار فورمت جُلُودُها وحَسَطَت ؟ قَالَ ابن بري : البيت لشبيب بن البر صاء، ويروى عارمات الأنبار، يربد الحبيثات، مأخوذ من العرام ؟ ومن روى دربات فهو مأخوذ من الذرب وهو الحدة في ويروى كأنها من سمن وإيقار ؟ وقوله من بكن واستيقار ، هو بمني إيقار يربد أنها قد أوقرت من الشيعة ، وقد روي أيضاً واستيفار ، بالفاء المأخوذ من الشيء الوافر . وفي حديث حديث حديقة أنه قال : تُقْبَضُ الأمانة من قلنب الرجل فيطلَل أنسر ها كأثر جَمْر دَحْر َجْتَهُ على رَجْلِكَ فَنَفَطَ تراه مُنتَبِراً وليس فيه شيء ؟ قال أبو عبيد : المُنتَبَر المُنتَفَظ .

والنبر : ضرب من السباع . الليث : النبر من من السباع ليس بدب ولا ذرب ؛ قال أبو منصور : ليس النباع ليما هي دابة أصغر اليس النبر من جنس السباع إلما هي دابة أصغر من القراد وقال : والذي أراد الليث الببر ، بباءن وقال : وأخسبه وخيلا وليس من كلام العرب ، والفر س تسبيه بقرا . والفر س تسبيه بقرا . أنابير جمع الجسع ، ويسمى المر في نبر الأن لأن الطعام إذا صب في موضعه انتبر أي ارتفع . الطعام إذا صب في موضعه انتبر أي ارتفع . وأنبار الطعام : أكداسه ، واحد ها نبر مشل في الكلام في النقر وأنقاس . والأنبار : بلت التاجر الذي وأنبار فيه متاعة . والأنبار : بلد المناو والأبنواء الم مفرد على مثال الجمع غير الأنبار والأبنواء والأبلاء ، وإن جاء فإنا يجيء في أساء المواضع لأن

سُوَاذُ هَا كَثَيْرَةٌ ﴾ وما سوى هذه فإنما يأتي جمعاً أو

صفة " ، كقولهم : قِدْرْ " أَعْشَارْ " وَثُوبْ " أَخْلَاقْ " وَأَسْمَالَ "

وسراويل أسباط ونحو ذلك . والأنبار : مواضع ُ

معروفة "بين الرِّيفِ والبِّرِّ" ، وفي الصحاح : وأنسَّاو

اسم بَلْنَهُ . الجَدُّبُ بِجُفَاءٍ ، نَتَرَهُ يَنْنُهُ وَ النَّنُورُ وَ النَّنُورُ وَ النَّنُورُ وَ النَّنَورَ الرجل من بَوْلِهِ : الجُنْدَبَةُ واستخرج بقيته من الذَّكرِ عند الاستنجاء. وفي الحديث : إذا بال أحدكم فلنينتُرُ ذكرَهُ ثلاث نتوات يعني بعد البول ؛ هـو الجَدْب بقوة . وفي الحديث : أما أحدُها فكان لا يَسْتَنْنُورُ من بوله .

قال الشافعي في الرجل يَسْتَبْرِيءُ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ : أَن يَسْرُهُ نَسْرًا مرة بعد أَخْرى كَأْنَه يَجْتَذِبُهُ الْجَدْدَاباً . وفي النهاية : في الحديث : إِنَّ أَحدكم يُعَدَّبُ في قبره ، فيقالُ إِنه لم يكن يَسْتَسْتِرُ عند بوله ؟ قال : الاستينتارُ استيفعالُ من النَّشْرِ ، بريد الحرص عليه والاهتام به، وهو بَعْنتُ على التَّطَهُر بالاستبراء من البول . ونتر الثوب نَشْراً : شقّهُ بأصابعه أَو أضراسه . وطعن نَشْرُ : مبالغ فيه كأنه ينشر ما مر به في المطعون ؟ قال ابن سيده : وأواه وصف بالمصدر .

ابن السكيت : يقال رَمْيُ سَعْرُ وضَرَّب هَبُو و وطعَن تَشُرُ ، وهو مشل الخَلْس بَخْتَلِسُها الطاعن اختلاساً . ابن الأعرابي : النَّشَرَة الطعنة النافيذة . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، قال النافيذة . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، قال لأصحابه : اطعنتُوا النَّثر أي الحَلْس وهو من فعل الحُدُّاق ؟ بقال : صَرَّب هَبُرُ وطعَن نَشْر ،

والنَّتَرُ ، بالتحريك : الفسادُ والضَّيَاعُ ؛ قال العجَّاج: واعلم بأن ذا الجَلالِ قَدْ قَدَرُ ، في الكُنْبِ الأولى التي كان سَطَرُ ، أَنْرُكَ هذا ، فاجْتَنَبْ منه النَّتُرُ .

والنَّشْرِ ؛ الضَّعْفُ في الأَسْرِ والوَهْنُ ، والإنسانُ يَعْدُرِ بُ شَيْئًا . ونَتَسَرَ يَعْدُرِ بُ شَيْئًا . ونَتَسَرَ في مشيه نتشرًا كأنه يَعْدُ بِ شَيْئًا . ونتشر في مشيته وانشتر : القسييُ المنقطعة الأوتار . وقوش التراة " : تقطعة وتراها لصلابتها ؟ قال الشماخ بن ضرار يصف حمارًا أورد أتنه الماء فلما رويت ساقها سوقاً عنيفاً خوفاً من صائد وغيره :

فَجَالَ بِهَا مَن خِيفَةَ الْمُوْتِ وَالِهَا ، وَ وَالِهَا ، وَ وَالْمَا ، وَالْمَا ، وَالْمَا ، وَالْمَا وَلِ

يَوْرُ القَطَا منها ، ويضرب وجهه قَطُنُوف برجل ، كالقِسِي النَّوَاقِرِ قال ابن بري : والذي في شعره :

... يُضرب وجهُهُ يُمُخْتَلِفِاتُ كَالقِسِيُّ النَّوَ اتِرِ

وقوله يَزُرُّ: يَعَضُّ. والقطا: جمع قبطاة وهو موضع مُ الرَّدْفِ . وألحلات : جمع خَل وهو الطريس في الرمل ، كلما عَصْ الحمار أكفال الأثن نقحته بأرجلها . والقطاوف من الدواب : البطيء السير ؟ يويد أن الأثن لما رويت من الماء وامثلات بطونها منه بطاق سير ها .

فاق ؛ الليث: النَّنُو ْ نَشُو لُكُ الشيءَ بيدك تر مي به متفرقاً مثل نَشُر الجَنَبِ إذا 'بذر ، وهو النَّنَار أو وقد نَشَر أَ لَمِنَ الْجَنْبُ وَ وَلَا لُكُو وَ وَلَا لَكُو وَ لَكُو وَلَا نَشَر أَ وَ فِي اللّهِ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقِيل اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَ وَلَا اللّهُ وَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

حَدًّ النهارِ تُراعِي ثِيرَةً نَكْثَرًا

ويقال : تَشْهَدِتُ نِثَارً فَلَانَ } وقوله أنشده ثعلب :

هِذُو بِانَ مُدَرِّ هَذَا اللهُ مُدَّالَةً مُ مُ مُدَّالَةً مُ مُ مُوسِيِّكُ السَّقْطَةِ ، إِذُو لِنُبِّ نَتُر

قال ابن سيده : لم يفسر نَشُراً ، قال : وعندي أنه مُتَناثِرُ مُنساقط لا يَثْبُتُ . وفي حديث ابن

مسعود وحديفة في القراءة : هَـدُّا كَهَدُّ الشَّعْرِ وَنَـثُرُا كَنَثُرِ الدَّقَـلِ أَي كَا يَسَاقَطُ الرُّطَبُ اللهِ مِن العِدْقِ إِذَا هُزًا . وفي حديث أيي ذر : يُوافِقُكُمُ العَدُو حَلَّبُ شَاةٍ نَثُورٍ ؟ هي الواسعة الإحليل كأنها تنشُرُ اللّبن نشراً وتَفْتَحُ مَرضُوا فَهَاتُوا . والنَّشُورُ : الكثيرُ الولد ، وتخذلك مرضُوا فهاتوا . والنَّثُورُ : الكثيرُ الولد ، وتخذلك المرأة ، وقد نشر ولذا ونثر كلاماً : أكثره ، وقد نشر ولذا ونثر كلاماً : أكثره ، وقد نشر ت ذا بطنها ونشرت لهذا بطنها . وفي الحديث : قلما خلا منشي ونشرت لهذا بطني ؟ أوادت أنها كانت شابَّة تلكُ الأولاد عنده ، وقبل لامرأة : أيُّ البُخاةِ أَبِعْضُ إليك ؟ فقالت : التي إنْ غَـدَتُ البُخاةِ أَبِعْضُ إليك ؟ فقالت : التي إنْ غَـدَتُ البُخاةِ أَبِعْضُ أَبِيكُ ؟ فقالت : التي إنْ غَـدَتُ البَخرية ، وإن حَدَّبُتُ نَشَرت . نشرت ، وإن حَدَّبُت نشرت .

ورجل نشر بيّن النّشر ومنشر كالاهما: كثير الكلام، والأنش نشرة فقط.

والنَّرُونُ: الحَيشُومُ وما والاه . وشاة ناتُونُ ونَتُورُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فَمَا أَنْجُرَتْ حَتَى أَهَبُ بِسُدُ فَهَ علاهِمِ ، عيرُ ابني صاح ِ تَثْيِرُها

والشَّنْشُر الإنسانُ : استَنْشَقَ الماء ثم استخرج ذلك بِنَفَسِ الأَنْفِ. والانتيثانُ والاستِنْثانُ بِمنى: وهو

نَتْرُ مَا فِي الْأَنْفُ بِالنَّفَسِ . وفي الحديث : إذا استَنْشَقْتَ فَانْشُر ، وفي التهذيب : فَانْشُر ، وقد روي : فأنشر ، بقطع الألف، قال: ولا يعرفه أهل اللَّمَةُ ، وقد وُجِدَ نَجُطُهُ في حاشية كتابه في الحديث: مَنْ تُوضًا فَلُنْيَنْشُو ۚ ، بكسر الشَّاء ، يقال : نَـَشَرَ الجوز والدُّر يَنْشُر ، بضم الثاء ، ونَشَرَ من أنفه يَنْشُر ُ ، بكسر الثاء " لا غير ؛ قال : وهذا صحيح كذا حفظه علماء اللغة. أنَّ الأَّعرابي: النَّشُوَّةُ طَرَّفُ ۗ الأنف ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الطهارة : اسْتَنْشُر ؛ قال: ومعناه اسْتَنْشُق وحَر لك النَّئْدُونَ ، الفراء : نَشَرَ الرجلُ وانْشَتُثُرَ واسْتَنَشَّرَ إذا حَرُّكَ النُّثُرَّةَ في الطهارة؛ قال أبو منصور: وقد روي هذا الحرف عن أبي عبيد أنه قال في حديث الني، صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأنشر ، من الإنشار، إَمَّا يَقَالَ : نَكُورَ يَنْشِرُ وَانْشَكُرَ يَنْشَيْرِ ُ وَاسْتَنْشُرَ يَسْتَنَثِّر ُ . وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريوة، رضي الله عنه ، أنه قال : إذا توضًّا أحد ُ كم فليجعل ِ الماءَ في أَنْفِهِ ثُم لِيَنْثِر ؟ قال الأزهري: هكذا رواه أهل الضبط لألفاظ الحديث، قال: وهو الصحيح عندي، وقد فسر قوله لِيَنْشِر واسْتَنْشِر على غير ما فسره الفراء وابن الأعرابي ، قيال بعض أهل العيلم : معنى الاستنثارِ والنَّـنُو أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه مَنْ أَذَى أَو تُخَاطُ ، قال : وبما يدل على هذا الحديث الآخر : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان يَستنشيق ثلاثاً في كل مرة يَسْتَنشر ؛ فجمل الاستنشار غير الاستنشاق ، يقال منه : نَــُشُو يَـنَـُشُو \* بِكُسر الثاء . وَفِي الحِديثُ : مَن تُوضًّا فَلَـٰئِنْشُر ، بكسر الثاء ، لا غير . والإنسان يستنثر إذا استنشق الماء ثم استخرج نَشْيِرَهُ بِنَفُسَ الْأَنْفِ . ابن الأَثْيَرِ : نَشَرَ يَنْشُرُ ،

بالكسر، إذا امتخط، واستَنْثُو استفعل منه: استنشق

الماء ثم استخرج ما في الأنف ؛ وقيل: هو من تحريك النشرة ، وهي طرف الأنف؛ قال : ويروى فأنشر بألف مقطوعة، قال : وأهل اللغة لا يجيزونه والصواب بألف الوصل. ونشر السنكر ينشره، بالضم ، قال: وأما قول ابن الأعرابي الشئرة طرف الأنف فهو صحيح ، وبه سبي النجم الذي يقال له تشرة الأسد كأنها جعلت طرف أنفه . والنثرة : 'فر جة ما بين الشادبين حيال وترة الأنف ، وكذلك هي من الأسد ، وقبل : هي أنف الأسد ، والنشرة : 'خيم من نجوم الأسك ، وقبل : هي أنف الأسد ، والنشرة : 'خيم من نجوم الأسك ينزلها القمر ؛ قال :

كادَ السَّمَاكُ بها أو نَـَشَّرُهُ ۗ الأُسَـدِ

التهذيب: النشرة كوكب في السماء كأنه لكطنخ سماب حيال كوكبن، تسبيه العرب نثرة الأسد وهي من منازل القبر، قال: وهي في علم النجوم من بُوج السرطان. قال أبو الهيثم: النثرة أنف الأسد ومنخراه، وهي ثلاثة كواكب خفية متقادبة، والطرف عنا الأسد كوكبان، الجبهة أمامها الوهي أدبعة كواكب. الجوهري: النثرة كوكبان بينهما مقدار شبر، وفيهما لكطنخ بياض كأنه قبط عة بينهما مقدار شبر، وفيهما لكطنخ بياض كأنه قبط عة الأسد ينزلها القبر، والعرب تقول: إذا كليمت النشرة في قند الأسد ينزلها القبر، والعرب تقول: أحمر تها سواد، وطعمته فأنشره عن فرسه أي ألقاه على انشرقه ؟ قال:

إن عليها فارساً كَعَشَرَهُ ؟ إذا وأى فارسَ قَوْمٍ أَنْثَرَهُ

قال ثعلب : معنساه طعنته فأخرج نَفَسَه من أنفه ، ويوى رئيسَ. الجوهري : وبقال طعنه فأنشَره أي

١ قوله «كوكبان، الجهة امامه» كذا بالاصل. وعبارة القاموس:
 الطرف كوكبان يقدمان الجهة .

أرعفه ؛ وأنشد الراجز :

إذا رأى فارس قوم أنثره

وَالنَّرَةُ : الدَّرْعُ السَّلِسَةُ المَلْبَسِ ، وقيل : هي الدَّرْعُ الواسِعةُ . ونَتَنُر دِرْعَهُ عليه: صَبَّهَا، ويقال الدَّرْعُ : نَشْرَةُ ونَتَنُلَةً .

قال ابن جني : ينبغي أن تكون الراء في النثرة بدلاً من اللام لقولهم نتشَلَ عليه در عد ولم يقولوا نثرها ، واللام أعم تصرفاً ، وهي الأصل ، يعني أن باب نتشل أكثر من باب نثر ، وقال شمر في كتابه في السلاح : النثرة والنشلة اسم من أسماء المدر ع ، قال : وهي المنشولة ، وأنشد :

وضاعَف مِن فَوْقِها نَـثُورَةً ﴾ تَوْدُدُ القَواضِبَ عنها فُلدُولا

وقال ابن شبيل: النَّمْلُ الأَدْراعُ ، يقال نَسْلَمَا عليه وَنَسُلَمَا عليه وَنَسْلَمَا عليه وَنَسْلَمَا عليه وَنَسْلَمَا عليه إذا لَبِسَها. قال الجوهري: يقال نَشُر درْعه عنه إذا ألقاها عنه ، قال: ولا يقال نَسْلَمَا . وفي حديث أم زرع: ويميس في حيلتي النشرة ، قال : هي ما ليَطْف من النُسُرة عن النشرة ، قال : هي ما ليَطْف من النُسُرة عن النشرة ، قال : هي أي يَسْبَخْشَرُ في حيلتي الدّرْع ، وهو ما لطف منها. في يستبخشر والنّجار أو النّجار أن الأصل والحسب ، وهو الشاعر :

نجار کل إبل نجار ها ، ونار إبل العالسين نار ها

هذه إبل مسروقة من آبال شتقى وفيها من كل ضراب ولي وليها من كل ضراب ولو والون وسية ضراب الجوهري : ومن أمثالهم في المخلط: كل أنجار إبيل نجارها أي فيه من كل لون من الأخلاق وليس له رأي بثبت عليه عن أبي عبيدة. وفي حديث علي : واختكف النّجر وتشتّت الأمر ؟

النَّجْر: الطبُعُ والأصل. ان الأعرابي: النجر سُكُلُ النَّجْر: النجر سُكُلُ الإِنسان وهيئتُه ؛ قال الأَخطل:

وبيّضاء لا تخر النجاشي" تخر ها ، إذا النّهَبَت منها القَلائد والنَّصْ

والنَّجْرِ : النَّطَع ، ومنه تَجْرُ النَّجَّادِ ، وقد تَجْرَ النَّجَّادِ ، وقد تَجْرَ النَّجَّادِ النَّجْدِ عَمَلِ النَّجَّادِ العُودَ تَجْرُ عَمَلِ النَّجَّادِ النَّجْدِ ، اللهِ النَّجْدِ النَّجْدِ اللهِ النَّجْدِ اللهِ النَّجْدِ اللهِ النَّجْدِ اللهِ النَّجْدِ اللهِ اللَّهِ اللهِ النَّجْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّجْدُ اللهِ اللهُ النَّجْدُ اللهِ النَّعْدُ اللهُ النَّجْدُ اللهِ اللهُ النَّجْدُ اللهِ اللهُ النَّجْدُ اللهِ اللهُ النَّجْدُ اللهُ النَّجْدُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ النَّبِ اللهِ اللهُ ا

ونحته ، والنجر ' تخت ' الخشبة ، نجر ها يناجرها تجراً : تحتها . ونهارة العود : ما انتهجت منه عند النجر . والنجار ' : صاحب ' النجر وحر فئه النجارة ' . والنجران : الخشبة التي تدود فيها وجل

> الباب؛ وأنشد: صَبَبْتُ الماء في النَّجْرانِ صَبَّاً، تَرَّكُنُ البابَ لبسَ له صَرِيرُ

ان الأعرابي: يقال لأنف الباب الر"تاج ، ولدر و تشدر النَّحْران ، وليسترسه القُنَّاح والنَّجاف ؛ وقال أَن دريد : هو الحُشبة التي يَدُور فيها . والنَّوْجُر ، : الحَسْبة التي تُكْرَب بم الأَرض ، قال أَن دريد :

لا أحسبها عربية محضة . والمنجُور في بعض اللغات :
المُحَالَةُ التي 'يسنى عليها . والنَّجيرةُ : سَقيفةُ من خشب ليس فيها قَصَبُ ولا غيره ، ونتجَر الرجل يَنْجُره ' تَجُراً إذا جَمَع بده ثم ضَرَبه بالبُر جُمْة يَ

الوُسُطَى ، اللبت : تَجَرَّتُ فلاناً بيدي ، وهو أَن تَضُمَّ من كفَّكُ بُرْجُهُ الإصبَعِ الوُسُطى ثَم تَضْرِبَ بها وأَسَه ، فَضَرَ بُكَه النَّجْرُ ، قال الأَزهري : لم أَسَعه لفيره والذي سعناه تَجَرَّتُهُ إذا دفعتَ ضَرَّباً ؛ وقال ذو الرمة :

ر. يَنْجُرُونَ فِي جانِبَيْهَا وهُيُ تَنْسَلِبُ

وأَصِله الدّقُ . ويُقال الهاوُن : مَنْجانُ . والنَّجيرةُ : بَيْنَ الحَسُورُ وبين العَصِيدة ِ ؟ قال :

ويقال انجري لصبيانك ورعائك ، ويقال : ما المنجور أي مسخّن ؛ ان الأعرابي : هي العصدة منجور أي مسخّن ؛ والنجيرة : لبن وطحين من النجيرة : لبن وطحين من النجيرة علم عليه سمّن ، وقيل : هو ما وطحين يطمن .

وَنَجُرُنْتُ الماء نَجْراً أَسَخْنَه بِالرَّضَفَةِ . والمُنْجَرَةُ : حجر تُحْمَّى تُسِخَّن به المناء وذلك المناء تَخْيِرة " . ولأَنْجُرَنَ تَجْرِنَك أَي لأَجْزِينَك جَزَاءَك ؟ عن ابن الأَعرابي .

والنَّجَرُ والنَّجَرَانُ : العطشُ وشِدَّة الشرَّب، وقيل : هو أَن يُمْلَى ، بِطنه مِن المَّاء واللَّبِنِ الحَامض ولا يَوْ وَى مِن المَّاء ، نَجِرَ الْمَجْرُ : أَن تأكل الإبل والغَمْ بُرُ ورَ الصحراء فلا تَرْ وَى . والنَّجَرُ ، بالتحريك : عطشُ بُ يُخْدَ الإبل فتشرب فلا تَوْوَى وَقَرَض عنه فتسوت ، وهي إبل نَشرب فلا تُووى و قرض عنه الجوهري : النَّجَرُ ، بالتحريك ، عطش يصيب الإبل الجوهري : النَّجَرُ ، بالتحريك ، عطش يصيب الإبل والغنم عن أكل الحِيدِ فلا تكاد تروى من المَّاء ؛ يقال : فلا تكاد تروى من المَّاء ؛ يقال : نُخِرَتُ أَيْضًا ؛ قال أَبو محمد الفقيسي :

حتى إذا ما الشنتك للوبان النَّابِين ، ورشِفَت مناء الإضاء والفُدار ، ولاح للعين سنهيل يستحر ، كشعلة القابيس ترامي بالشرر

يصف إبلاً أصابها عطش شديد. واللثُّوبانُ واللثُّوابُ:
شدّةُ العطش وسُهيَّالُ : يجي، في آخر الصف
وإقتبالِ البَرْدِ فَتَعَلَّمُ لُكُرُ وشُها فلا تُمْسِكُ الماء ولذلك يُصِيبُها العطش الشديد . التهذيب : نجر يَنْجَوْ نَجَراً إذا أكثر من شرب الماء ولم يكل

يروك . قال يعقوب : وقد يصب الإنسان ؟ ؛ ومنه شهر ناجر . وكل شهر في صبيم الحَرَّ ؛ فاسمه نامجر " لأن الإبل تَنجَر ُ فيه أي يَشتَدُ عطشها حتى تَيبَسَ بُحِلُودُها . وصَفَرَ كان في الجاهلية يقال له ناجر " ؟ قال ذو الرمة :

صَرَّى آجِنُ ۖ يَوْوِي له المَّـرَّ ۚ وَجُهُهُ ۗ إذا ذاقتُه الطَّـبَـآنُ ۚ فِي شَهْرِ نَاجِرٍ ِ ابن سيده : والنَّجْرِ الحرُّ ؛ قال الشّاعر :

دُهُبُ الشّناءُ مُوكِبًا هُرَبًا ، وأتنك وافسدة من النّجْرِ وشهرا ناجر وآجر : أشد ما يكون من الحر" ، ويزعم فوم أنها حَزْيُوانُ وتَسُّوزُ ، قال : وهذا غلط إنما هو وقت طلوع نجين من نجوم القينظ ؛ وأنشد عركة الأسدي :

تُبَرِّدُ ماء الشَّنِّ في ليلة الصَّبا ،
وتستقيني الكُرْكورَ في حرِّ آجِرِ
وقيل : كل شهر من شهور الصيف ناجر ؛ قال الحطيثة :
كنعاج وجراة ، ساقتهن "
إلى ظلال السَّدْرُ ناجِرْ

وناجر": رَجَب"، وقيل: صفر ؛ سبي بذلك لأن المال إذا ورد شرب الماء حتى يَنْجَرَ ؛ أنشد ابن الأعرابي:

صَبَحْنَاهُمُ كَأْسًا مِن المُوتِ مُوَّةً بِنَاجِرَ \* حَتَى اشْتَكَ جَرِهُ الودائِقِ

وقال بعضهم : إنما هو بناجر ، بفتح الجيم ، وجمعها نواجر . المفضل : كانت العرب تقول في الجاهلية ، قوله «قال يعقوب وقد يصب الانبان » عبارة يعقوب كا في الصحاح : وقد يصب الانبان النجر من شرب اللبن الحامض فلا يوى من الماه .

للمحرَّم 'مؤتمرِ ' ولصفرِ تاجِرِ ' ولربيع الأولَ خَوَّان ' والنَّحْر : السَّوقُ الشديد ، ورجل مِنْجَر أي شديد السَّوْقِ للإبيل .

وفي حديث النجاشي : لما دخل عليه عبرو بن العاص والوَّفَلَدُ قال لهم : نَجْرُ وا أَي سَوْقُوا الكلام ؟ قال أبو موسى : والمشهور بالحاء ، وسيجيء . ونَجْرَ الإبل يَنْجُرُها نَجْرًا : ساقتها سَوْقًا شديدًا ؟ قال الشاخ :

حَوَّابِ أَرْضِ مِنْجَرِ العَشْيَّات

قال ابن سيده: هكذا أنشده أبو عبيدة جو "اب أوض، قال : والمعروف جو "اب لتيل، قال : وهو أقعد بالمني لأن الليل والعشيي ومانان ، قاما الأوص فليست بزمان . و نجر المرأة نيجراً : نكرما و والأنجر : حر ساة السفينة ، فارسي ؟ في التهذيب: هو اسم عراقي ، وهو خشبات المخالف بينها وبين رؤوسها وتشد أوساطها في موضع واحد ثم يفرغ بينها الر "صاص المذاب فنصير كأنها صخرة، ووؤوسها الحشب ناتئة تشد بها الحبال وتوسل في الماء فإذا وست وست وست

مِن أَنجَرة ، والإنتجار : لغة في الإجّار ، وهو السّطنع ؛ وقول الشاعر :

السفينة فأقامت ﴿ ومن أَمثالُم يَقَالُ : فَلَانَ أَثُنْقُلُ}

وكيت من قصد الطريق منجرًا

قال ابن سيده : فهو المتقصد الذي لا يَعْدِلُ ولا يَجُورُ عن الطريق .

والمِنْجَارُ : لُعْمَة للصيان يَلْعَمَنُونَ بِهَا } قَالَ :

والورد يسعى بعثم في وحالهم،

والنَّجَيرُ : يَحْصَنُ بِالسِّمِنَ } قال الأعشى :

وأَفْتَصَنُ العِيسَ المَراسِيلَ تَفْتَلِي وَأَفْتُلِي مَا فَيْنَ النَّجَيرِ وَصَرْخُدَا وَبِنُو النَّجَادِ: وَبِنُو النَّجَادِ:

نَــُشَدُّتُ كَنِي النَّجَّالِ أَفْعَالَ وَالِّذِي ، إذا العَالُ لم يُوجَدُّ له من يُوالرِعَهُ أَى يُناطِئُهُ ، ويروى : يُوانِعُهُ .

الأنصارا ؛ قال حسان :

والنَّجيرَةُ : نَبَّت عَجِرٌ قَصَيرٌ لا يَطُولُ الْجَورُ الْمَالِينَةِ ، وَنَجْرَانَ: الجوهري : نَجْرُ أَرضُ مَكَةً وَالْمَدْبَنَةَ ، وَنَجْرَانَ: بلد وهو من البين ؛ قال الأخطل :

مِثْلُ الْقَنَافِذِ هَدِّ الْجُونَ قَدِ بَلِمُغَتُّ مِثْلُ الْقَنَافِذِ هَدِّ الْجُونَ قَدِ بَلِمُغَتُّ مِنْ الْمُعَدِّرُ الْ

قال : والقافية مرفوعة وإنما السوأة هَيَ البالغَة إلا أنه قَـلَـبَها . وفي الحديث : أنه كُفَّن في ثلاثة أثواب نَجْرَ انبيَّة ؛ هي منسوبة إلى نَجْران ، وهو موضع معروف بين الحجاز والثام واليمن . وفي الحديث : قـدم عليه نـصارى نَجْران . غور : النَّحْرُ : الصَّدْر . والنَّحُور ُ : الصدُور . أبن

سيدة : نَيَعْنُ الصدر أعلاه ، وقيل : هو موضعُ القلادة منه ، وهو المُنْحَرَ ، مدكر لا غير ؛ صرح اللحياني بذلك ، وجمعه نُعور لا يُحَسَّر على غير ذلك . ونَحَرَه بِنُحَرَه نَعْرًا : أَصَابَ نَجْرَه ،

ونَحَرَ البعيرَ ينصَره نحراً : طَعَنَه في مَنْعَرَ وحيث يبدو الحُلِقوم من أعلى الصدو ؛ وجَمَلُ تُحَيِّر في جمال نتحرى ونتحراء ونتحاثر ، وناقبة نتجير ونتحيرة في أنثيق نتحرى ونتحراء ونتحاثر

وَيُحِيرُهُ فِي أَنْيَقَ نَحِرى وَنَحَرُ اوَ وَنَحَارُ ويومُ النَّحَرِ : عاشر ذي الحجة يومُ الأَضحى لأَرْ ١ قوله « وبنو النجار الأنصار » عبارة القاموس : وبنو النجار

> عيمة من الأخطل : على العيارات هذا اجون . ٧ في ديوان الأخطل : على العيارات هذا اجون .

البُدُنَ تُنحر فيه . والمنحر : الموضع الذي يُنحر فيه الهدي وغيره .

وتناحَرَ القومُ على الشيء وانتتَحَرُوا : تَشَاحُوا عليه فكاد بعضهم يَنْحَر بعضاً من شِدّة حِرْصِهم ، وتناحَرُوا في القِتال .

والنّاحِرَانِ والنّاحِرَانِ : عِرْقَانَ في النحر ، وفي الصحاح : الناحِرانَ عِرْقَانَ في صدر الغرّس . المحكم : والناحِرَانِ ضِلعانَ من أضلاع الزّور ، وقيل : هما الواهنتانِ ، وقيال ابن الأعرابي : الناحِرَان النّر قُورَان من الناس والإبيل وغيره . عيره ، والجوانيح ما رُفِع عليه الكتيف من الدابة والبعير ، ومن الإنسان الدّأي ، والدّأي ما كان من قبل الطهر، وهي سِتُ ثلاث من كل جانب ، وهي من الصدر الجوانح لِجُنُوحِها على القلب ؛ وقال : الكتف على ثلاثة أضلاع من جانب وستة أضلاع من جانب ، وهذه الستة يقال لها الدّأيات أن أبو زيد : الجوانح أدنى الضلوع من المنحر ، وفيهن الناحِرات بالجوانح أدنى الضلوع من المنحر ، وفيهن الناحِرات وهي ثلاث من كل جانب ، ثم يبقى بعد ذلك ست من كل جانب متصلات بالشّراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم متصلات بالشّراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم ضلك الحائب وهي أواخر الضلوع .

متصلات بالشراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم ضلع الحلف وهي أواخر الضلوع . ونحر النهار : أوله ، وأتبته في نحر النهاد أي أوله ، وكذلك في نحر الظهيرة . وفي حديث الهجرة : أتانا رسول الله "صلى الله عليه وسلم ، في نحر الظهيرة ؟ هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصكت إلى النحر، وهو أعلى الصدر . وفي حديث الإفك : حتى أتبنا الجيش في نحر الظهيرة . وفي حديث وابيصة : أتاني ابن مسعود في نحر الظهيرة فقلت : أيّة ساعة زيارة ! ونحور الشهور: أوائيلها، وكل ذلك على المكتل . والتعيرة أن

أوّل يوم من الشهر ، ويقال لآخر ليلة من الشهر نَحِيرَةٌ لأَنها تَنْحَرُ الهلال ؛ قال الكبيت :

#### فَبَادَرَ لَيْلَةَ لَا مُقْمِرٍ، نَحِيرَةَ شَهْرٍ لِشَهْرٍ مِرَّارًا

أراد ليلة لا رَجُل مُقبر ، والسّرار ، مردود على الليلة ، ونتحير ، فعيلة بمنى فاعلة لأنها تنحر الهلال أي تستقبله ، وقيل : النّحيرة آخر يوم من الشهر لأنه يَنحر الذي يَدخل بعده ، وقيل : النّحيرة لأنها تنحر التي قبلها أي تستقبلها في نحرها ، والجمع ناحرات ونواحر ، نادران ؛ قال الكميت يصف فعل الأمطار بالديار :

## والغيّث بالمُتألّقا ترمن الأهلّة في النّواحر"

وقال: النَّحِيرة آخر ليلة من الشهر مع يومها لأنها تَنْحَر الذي يدخل بعدها أي تصير في نحره، فهي ناحرة؛ وقال ابن أحمر الباهلي:

> ثم استمر عليه واكِف كميـع ا في ليلة نَحَرَت شُعبان أَو رجبا

قال الأزهري : معناه أنه يَستقبل أوّل الشهر ويقال له ناحر" . وفي الحديث : أنه خرج وقد بَكّروا بصلاة الضحى ، فقال : نَحَرُوها نَحَرَهُمُ الله أي صلوها في أول وقتها من نَحْر الشهر ، وهو أوله ؟ قال ابن الأثير : وقوله نحرهم الله يحتمل أن يكون دعاءً لهم ، أي بكّرهم الله بالحير كما بكروا بالصلاة في أول وقتها ، ويحتمل أن يكون دعاءً عليهم بالتّحر والذبح لأنهم غيروا وقتها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

١٠ قوله « والنيث الخ » أورده الصحاح في مادة نحر، بالواو بدل في،
 ققال : والنواجر .

## مرفوعة مثلُ نَوْء السَّمَا لَكُ عُرَّة سَهْرٍ نَصَايِراً

قال أبن سيده: أرى تتحيراً فعيلًا بمعنى مفعول ، فهو على هذا صفة لِلنَّغْرَّة ، قال : وقد يجوز أن يكون التَّحِيرُ لغة في النَّحِيرة .

والدَّارَانِ تَتَنَاحَرَّانِ أَي تَتَنَابِلانِ ، وإذا استقبلتُ دَارِ دَاراً قبل : هذه تَنْحَرُ تلك ؛ وقال الفرَّاء : سبعت بعض العرب يقول مناذِلُهم تَناحَرُ هذا يَتَحْرِ هذا أَي قُبُالَتِهِ ؛ قال وأنشدني بعض بني أسد:

أَبَا حَكُمُ ، هَلَ أَنتَ عَمُ 'مُجَالِدٍ ، وَ وَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وفي الحسديث : حتى تُدْعَقَ الحيولُ في نُواحِرِ أَرضهم أي مُقابِلاتِها ؛ يقال : منازل بني فلان تَتَناحَرُ. أَى تَتَقَابِلُ ؛ وقول الشاعر :

أورَدْتُهُم وصُدورُ العِيسِ مُسْنَفَةُ ، والصحُ بالكوكبِ الدُّرَّيِّ مَنْحُورُ

أي مستقبل و نتحر الرجل في الصلاة يَنْعَو : انتصب ونتهد صدوره وقوله تعالى : فصل لربك وانحو ؛ قيل : هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة ؟ قال ابن سيده : وأزاها لغة شرعية ، وقيل : معناه وانتحر البُدن ا وقال طائفة : أمر بنحر النسك بعد الصلاة ، وقيل : أمر بأن ينتصب بنحره بإزاء القبلة وأن لا يلتفت عيناً ولا شبالاً ؟ وقال الفراء : معناه استقبل القبلة بنحر ك . ابن الأعرابي : التحرة انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب .

والنَّمْ والنَّمْرِيرُ : الحادق الماهر العاقل المجرَّب ، وقيل: النَّمْوير الرجل الطَّبِينُ الفطن المُتْقِن البصير في كل شيء ، وجمعه النَّحارير ، وفي حديث تُحديفة: وكلّت الفتة بثلاثة : بالحادِّ النحرير ، وهو الفطن

البصير بكل شيء .

والنَّحْرُ في اللَّبَّة : مثلُ الذبح في الحلق . ورجل منحار ، وهو المبالغة : يوصف بالجود . ومن كلام العرب : إنه لَمَيْنْحَارُ بَواثِكُهَا أَي يَنْحَرُ سِمانَ الإبل .

ويقال للسحاب إذا انعنى بماء كثير : انتَحَرَ انتحاراً ؛ وقال الراعي :

> فمرٌ على مناثر لِها ، وألقى بها الأثنال، وانتتحر انتيحارا

> > وقال عديّ بن زيد يصف العيث :

مَرِحِ وَبُلُهُ لَينُحُ أَسْيُوبَ ال ماء سَحًا ، كَأَنَه مَنْحُورُ

ودائرة الناحر تكون في الجران إلى أسفل من ذلك. ويقال : انتَحَر الرجلُ اي نَحَرَ نفسه . وفي المثل: سُرق السارقُ فانتَحَر .

وبَرَّقَ نَحْرُهُ : اسم رجل ؛ وأورد الجوهري في غر بيتاً لغيلان بن 'حريث شاهداً على 'منخور، لغة في الأنث وهو :

أَمَنَ لَكُ لَحْيَيْهُ إِلَى مُسْخُورِهِ

قال ابن بري : صواب إنشاده كما أنشده سيبويه إلى مُنْحُوره ، بالحاء . والمُنْحُور ؛ النحر ؛ وصف الشاعر فرساً بطول العنق فجعله يستوعب من حبله مقدار باعين من لحيه إلى نتحر ه .

غنى: النَّضِيرُ: صوتُ الأَنْف. نَخَرَ الإِنسانُ والحماد والفرس بأَنفه يَنْخِرُ ويَنْخُرُ نَخِيراً: ملَّ الصود والنفس في تعالى: أَنْدَا كَ عظاماً نَخِرَةً ، وقرى: ناخِرَةً ؛ قال : وناخِرَةً أَجُود الوجهين لأَن الآيات بالأَلف ، ألا ترى أَن ناخر

مع الحافرة والساهرة أشبه بمجيء التأويل ? قال : والناخرة والتنخرة سواء في المعنى بمنزلة الطاميع والطبيع ؛ قال ابن بري وقال الهمداني يوم القادسية : أفناد م أخا تهم على الأساورة ،

أَقْدِمْ أَخِا نَهُمْ عَلَى الأَساوِرَهُ ، ولا نَهُولَـنَكَ رؤوسُ نادِرَهُ ، فإما قَصْرُكُ تُرْبُ الساهِرَهُ ، حتى تعود بعدها في الحافِرَهُ ، من بعد ما صرت عظاماً ناخِرَهُ ،

ويقال : خُنِرَ العَظَمْ \* فهو تَخْرِهُ إِذَا بَلِيَ وَرَّمَ \* ، وقيل : ناخِرة أي فارغة يجيء منها عند مُعبوب الربح كالنَّخير .

والمَنْخِرُ والمَنْخَرُ والمِنْخِرُ والمُنْخُرُ والمُنْخُورُ: الأَنف ؛ قال غيلان بن حريث :

> يَسْتُوْعِبُ البُوعَيْنِ مِن جَرِيرِهِ من لندُ لتَحْيَيْهِ إِلَى مُنْخُورٍهِ

قال ابن بري : وصواب إنشاده كما أنشده سيبوبه إلى منتعوره ، بالحاء ، والمنعور : النّحر ؛ وصف الشاعر فرسنا بطول العُنْق فجعله تستوعب من حبله مقدار باعين من لحنيه إلى تخره . الجوهري : والمنتخر ثنقب الأنتف ، قال : وقد تكسر المم إتباعاً لكسرة الحاء ، كما قالوا مِنتين ، وهما نادران لأن مفعلًا ليس من الأبنية . وفي الحديث : أنه أحد بنغرة السبي أي بأنفه . والمنتخران أيضاً : ثنقبا الأنتف . وفي حديث الرّبر قان : الأفيطس النّخرة للذي المن يطالع في حجره . التهذيب : ويقولون منتخراً ولذلك كان تطالع في حجره . التهذيب : ويقولون منتخراً ولذلك وكان القياس منتخراً ولكن أرادوا منخيراً ، ولذلك قالوا منتين والأصل منتين . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه أي بسكران في شهر ومضان فقال : وضي الله عنه : أنه أي بسكران في شهر ومضان فقال :

كقولهم : أبعداً له وسنحقاً وكذلك للبدين والفكم . قال اللحياني في كل ذي كمنخر : إنه لكنتفيخ المناخر كما قال الكناخر كما قالوا إنه لمنتقيخ الجوانب، قال: كأنهم فرقوا الواحد فجعلوه جمعاً . قال ابن سيده : وأما سيبويه فذهب إلى تعظيم الفضو فجعل كل واحد منه كنخراً ، والفرضان مُقاتربان .

والنَّضَرة : وأَس الأَنفِ . وامرأة مِنْخَاو : تَنْخُورُ عند الجماع ، كأَنَهَا مجنونة ، من الرجال من يَنْخُورُ عند الجماع حتى يُسع نخيره . وننخرت الأَنف : خرقه ، الواحدة نخيرة ، وقيل : نُخرته مُعتدمه ، وقيل : هي ما بين المُنْخَرَب ، وقيل : أَرْنَبَتُهُ يَحُونَ للإنسان والشاء والناقة والفرس والحماد ؟ وكذلك النَّخرة مثال الهُمَزة . ويقال: هَشَم نخرته أي أَنف عيره : النَّخرة والنَّبُورَة ، مثال الهُمَزة ، مُقدم أَنف الفرس والحماد والحازير .

ونتخر الحالب الناقة : أدخل بده في منخرها ودلتكه أو ضرب أنفها لتدر ؛ وناقة تخنور : لا تدر إلا على ذلك . الليث : النّخور الناقة التي يهلك ولد ها فلا تدر حتى تُنخر تنخيراً ؛ والتّنخير أن يدلنك حالبها منخر بها بإبهاميه وهي مناخة فتنور دارة . الجوهري : النّخور من النّوق التي لا تدر عتى تضرب أنقها ، ويقال : حتى تُدخل إصبعك في أنها .

وَنَكْفِرَتُ الْحُشَبَةِ ، بالكسر ، نَخْراً ، فهي نخْرِهُ : بَلِيتُ وَانْفُتَتْ أَوَ اسْتَرْخَتْ تَتَفَتَّتْ إِذَا مُسَّتَ، وكذلك العظم ، يقال : عَظم نَخْرِ وَنَاخِرٍ، وقيل: النَّخِرَة مِن العظام البالية ، والناخِرة التي فيها بقيَّة ٧،

١ قوله « فعمل كل واحد النع » لعل المناسب فعمل كل جزء .
 ٢ قوله «التي فيا بقية » كذا في الاصل. وعبارة القاموس: المجوفة ال فيا ثقة .

والناخر من العظام الذي تدخل الريح فيه ثم تخرج منه ، ولها نخير . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : لما خلق الله إبليس نخبَر ؟ السُّخِيرِ : صوت الأنف. ونَخْرَ تخيراً : مدَّ الصَّوْتُ في خياشيه وصوَّت كأنه نَعْمة جاءت مضطربة. وفي الحديث: وكيب عمرو بن العاص على بغلة تشيط وجهها هرَماً فقيل له : أَتُرَكِّب بِعْلَةً وأَنت عَلَى أَكْرُمْ ِ نَاخُرَةً بمِصْرٍ ؟ وقيل : ناجيرة ، بالجيم ؛ قال المبرَّد : قوله الناخيرة يويد الجيل ؛ يقال للواحد ناخِر وللجماعة ناخرة ، كما يقال رجل حمَّار وبغَّال وللجماعة الحمَّارة والبغَّالة؛ وقال غيره : يريد وأنت على ذلك أكرم' ناخِرة . يقال: إن عليه عَكَرَةً من مال أي إن له عَكَرَةً؛ والأصل فيه أنها تَرْوحُ عليه ، وقيل للحمير الناخرة للصُّوت الذي خرج من أنوفها، وأهلُ مِصرُ يُكثِّرون وكوبها أكثر من وكوب البيغال. وفي الحديث: أَفْضِلُ الأَشَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقَتْهَا أَى لُوقَتْهَا. وقال غيره: الناخير الحِياد . الفراء : هو الناخير والشاخير؛ نخيرُهُ من أنفه وشخيرُه من حلقه. وفي حديث النَّجاشيُّ: لما دخل عليه عبرو والوفندُ مِعه قال لهم : لَنَخْرُوا أي تكانبوا ؛ قال ابنَ الأثير: كذا فُسر في الحديث، قال: ولعله إن كان عربيًّا مأخوذ من النَّخير الصَّوت، ويروى بالحيم ، وقد تقدم . وفي الحديث أيضاً : فتناخَرَتُ بَطَارِ فَتُنَّهُ أَي تَكَامِتُ وَكَأَنَّهُ كَلام مَعَ غضب ونُفور .

والناخر : الخازير الصَّادِي ، وجمعه نخرُ . ونُخْرة الربح ، بالضم : شِدّة مُعبوبها .

والنَّخْورَيُّ : الواسع الإحليل ؛ وقال أبو نصر في قول عديٍّ بن زيد :

بعد بني تُبَع نَخاورَة ، قد اطمأنت بهم مُرازبها ١ قوله « وانت على ذلك أكرم الغ » كذا في الاصل .

قال: النَّخاورَ ة الأَشراف، واحدهم نِخُوانُ ونَخُورُ يَّ، ويقال : هُمَّ المُتَكْبَرُون . ويقال : مَا بِهَا ناخِر أَي مَا بِهَا أَحَد ؛ حَكَاه يِعقوب عن الباهلي . ونُخْيَر ونَخَّار: اسمان .

ندر: تدر الشيء يندر ندورا: سقط ، وقبل:

سقط وشد ، وقبل: سقط من خوف شيء أو من

بين شيء أو سقط من حوف شيء أو من أشياء فظهر،

ونوادر الكلام تندر ، وهي ما شد وخرج من

الجمهور ، وذلك لظهوره وأندر غيره أي أسقطه ويقال : أندر من الحساب كذا و كذا ، وضرب يد والسيف فأندر ها ؛ وقول أبي كير الهذلي :

وإذا الكُمَّاةُ تَنَادَرُوا طَعْنَ الْكُلِي، نَدُرُ البِّكِارةِ فِي الْجَزَاءِ الْمُضْعَفِ

يقول: أهد رَتْ دِماؤكم كما تُنْدَرُ البيكارة في الدَّيْة وهي جمع بَكْر مِن الإبل و قال ابن بوي : يويد أن الكلى المطعونة تُنْدَر أي تُسقط فلا محتسب به والجئراء هو الدية ، والمُضْعَف : المُضاعَف مَرَّة بعد مرة ، وفي الحديث : أنه ركب فسرساً له فمرّت بشجرة فطار منها طائر فعادت فندر عنها على أرض غليظة أي سقط ووقع وفي حديث زواج صفية : فعَشَرَتِ والمَدَرَ تُنه وسلم الله عليه وسلم الناقية وندر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم وندر فندر ثر وي حديث آخر : أن وجلا عض يه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم وفي وداية : فندر تنبيته ، وفي دواية : فندر تنبيته ، وفي حديث آخر : فضرب وأسه فندر . وأندر عنه أخرج ، ونقده مائية ندرى : أخرج ، ونقده مائية ندرى :

ولقيه ندرة وفي النَّدرة والنَّدرة ونَدَرَى والنَّدَرَة وفي النَّدَرَى أي فيا بين الأيام. وإن شئت قل:

لقيتُه في نَدَرَى بلا أَلف ولام . ويقال : إنما يكون

ذلك في الندرة بعد الندرة إذا كان في الأحايين مرة، وكذلك الحطيئة بعد الحطيئة .
و كذلك الحطيئة بعد الحطيئة .
و تندرت الشجرة : ظهرت مُخوصتها وذلك حين يستمكن المال من وعيها . وندر النبات وتندر : خرج الورق من أعراضه . واستندرت الإبل : أراغته للأكل ومارسته . والندرة : الحضفة بالعجلة . وندر الرجل : خضف . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أن رجلا ندر في مجلسه فأمر القوم كلهم

بالتطهر لئلا كينجل النادر' ؛ حكاها الهَرَوَيِّ في الغَرَيِيِّ في الغَرَيِيِّ في الغَرَيِّ منه من الغَرَيْبَ ، معناه أنه ضَرطَ كأنها ندرَت منه من غير الحتيار . ويقال للرجل إذا تخضَف : ندرَ بها ، ويقال : ندرَ الرجل إذا مات ؛ وقال ساعدة الهذلي:

کیلانا ، وإن طال أیامُـه ، سینندر عن شزن مدحض

سُيَنْدُرُ : سَيَــوت . والنَّـدُرة : القطعة من الذهب والفضة توجد في المَـعُـدِن . وقالوا : لو ندَرُت فلاناً لوجدته كما تُعيب أي لو جرّبته .

والأندَرُ: البَيْدَرُ، شامِيَّة ، والجمع الأنادِر ؛ قال الشاعر :

َدَقُّ الدُّياسِ عَرَمَ الأَنادِرِ

وقال كُرَاع : الأَنْدُرُ الكُدْسُ مِن القِيْعِ خَاصَةً . والأَنْدُرُونَ : فِتْيَانَ مِنْ مُواضِعَ شَي يَجْتَبْعُونَ للشُّرِبِ ؛ قال عَبْرُو بن كَلْثُوم :

ولا تُبْقِي نُحْسُور الأَنْدَرِينَا

واحدهم أندّري ، لمنا نسب الحبر الى أهـل القرية اجتمعت ثلاث ياءات فخفّتها للضرورة، كما قال الراجز: وما علمي يسيخر البابيلينا

وقيل : الأندَرُ قرية بالشام فيها كروم فجمعها

الأندرين، تقول إذا نسبت إليها: هؤلاء الأندريُّون. قال: وكأنه على هذا المعنى أراد خمور الأندريَّين فخفَّف ياء النسبة، كما قالوا الأشعرين بمعنى الأشعريين. وفي حديث علي ٤٠ كرم الله وجهه : أنه أقبل وعليه أندرُ ورَديَّة ٤٠ قبل : هي فوق التُّبَّان ودون السراويل تُغطَّي الركبة، منسوبة إلى صانع أو مكان. أبو عمرو: الأَندريَّ الحَبْل الغليظ ٤ وقال لبيد:

#### مُمَرِّ كَكُرُّ الأَندَرِي "سَتيم

نفر: النّذر : النّعب ، وهو ما بَنذ وه الإنسان فيعله على نفسه نحباً واجباً ، وجمعه نند ور ، والشافعي سبّى في كتاب حراج العبد ما يجب في الجراحات من الدّيات ننذراً ، قال : ولغة أهل الحجاز كذلك، وأهل العراق يسبونه الأرش . وقال أبو نهشل : النّذ و لا يكون إلا في الجراح صفارها وكبارها وهي معافيل تلك الجراح . يقال : في قبل فلان نذو إذا كان بُحر حاً واحداً له عقل ؛ وقال أبو سعيد الضرير: إنما قبل له ننذو لأنه ننذو فيه أي أوجب، من قولك نذوت على نفسي أي أوجبت . وفي حديث ابن المسبّب : أن عمر وعنان ، وخي الله عنها ، قبضا المسبّب : أن عمر وعنان ، وخي الله عنها ، قبضا في الملطاة بنصف ننذو المنوضحة أي بنصف ما يجب فيها من الأرش والقيمة ؛ وقد ننذر على نفسه يجب فيها من الأرش والقيمة ؛ وقد ننذر على نفسه والنّذيرة : الابن يجعله أبواه والنّذيرة : الابن يجعله أبواه

والنَّذيرة : ما يُعطيه . والنَّذيرة : الابن يجمله أبواه قَــِّنَاً أو خادماً للكنيسة أو للمتعبَّد من ذكر وأنش، وجمعه النَّذَاثُر ، وقد نَذَرَه .

وفي التنزيل العزيز: إني تَذَرَّتُ الكَ مَا في بطني مُحَرَّرًا ؟ قالته امرأة عِمران أمُّ مريم. قال الأخفش: تقول العرب نَذَرًا على نفسه تَذْرًا ونذَرَتُ مالي فأنا أَنْذُرِرُهُ نَذُرًا ؟ رواه عن يونس عن العرب. وفي فأنا أَنَذُرِرُهُ نَذُرًا ؟ رواه عن يونس عن العرب. وفي

الحديث ذكر النّد و مُحرّراً ؟ تقول : ندَر تُ أَنذُورُ وأَنذُورُ نَدُوراً إِذَا أُوجِبَ عَلَى نفسِكُ شَيْئاً تَبرعاً مِن عادة أو صدقة أو غير ذلك . قال ابن الأثير : وقد تكرّر في أحاديثه ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمر و وتحذير عن النّهاو بن به بعد إيجابه ؟ قال : ولو كان معناه الزّجر عنه حتى لا يُفعل لكان في ذلك إلطال محكمه وإسقاط لنروم الوقاء به ، إذ كان بالنهي يصير معصية قلا يكزم ، وإنما وجه الحديث أنه قد أعليهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً عليهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً تنذ روا على أنكم تدركون بالنّدر شيئاً لم يُقدره الله لكم أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا اذكر كون عالم أو عنه بالوفاء عليكم، فإذا اذكر ثوا عنه بالوفاء فليكم، فإذا اذكر ثوا عنه بالوفاء فلين اذكر تنسون الناكر بي النقاء عليكم، فإذا اذكر ترويا عنه بالوفاء في الناكر الذي نذكر تشور المن الذي نذكر تشور المن الذي نذكر تشور المن الذي نذكر تشور المن الذي المناكر النقاء المناكر المناكر المناكر المناكر المناكر المناكر النقاء المناكر المناكر الذي نذكر تشور المناكر الذي الذكر المناكر المناكر المناكر الناكر الناكر المناكر المناكر المناكر النقاء المناكر المناكر المناكر المناكر المناكر النقاكر المناكر المن

وندر بالشيء وبالعدو"، يكسر الذال ، نذرا : عليه فحدر و . وأندر و بالأمر المندارا وندرا و وندرا و وندرا و المعاني : أعليه الأمر المندار المعدر أن الندر المعدر . وأندره أيضا : خوقه وحداد . وفي التنويل العزيز : وأندر هم يوم ونديرا و وكذلك حكى الزجاجي : أندر ته الندير ونذيرا ، والحيد أن الإندار المصدر ، والندير الاسم .

وفي التنزيل العزيز : فستعلمون كيف نَـذير . وَقُولُهُ تَعَالَى : فَكَيفُ كَانَ نَـذيرِ ؛ مَعَاهُ فَكَيفُ كَانَ إِنْذَارِ ، وقُولُهُ تَعَالَى : إِنْذَارِ ، وقُولُهُ تَعَالَى : كَانَّ الْإِنْذَارِ ، وقُولُهُ تَعَالَى : كَانَّ الْمُرْدِ ، قَالَ الزّجَاجِ : النَّذُرُ

حَدَّبِتُ تُمَودُ بِالنَّدُو } قال الرَّجَاجِ : النَّدُلُ ؟ عَدْراً أَوْ نَنْدُراً ؟ جَمَعُ نَنْدُراً ؟

 ١ قوله « وأنذره بالامر النع » هكذا بالاصل مضبوطاً ، وعبارة القاموس مع شرحه : وأنذره بالامر انذاراً ونذراً ، بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين ، ونذراً ،

قرئت : عُدُراً أو نُدُراً ، قال : معناها المصدر وانتصابهما على المفعول له ، المعنى فالمُلْقيات ذكراً للإعذار أو الإنذار . ويقال : أنذر ثه إنذاراً . والنذر : جمع النذير ، وهو الاسم من الإنذار . والنذير : الإنذار . والنذير : الإنذار . والنذير : المُنْذر \* والجمع نُدُرُ \* ، وكذلك النذيرة ؛ قال ساعدة بن جُويَّة :

وإذا تُعُومِيَ جانبُ يَرْغُوْنَهُ ، وإذا تُجِيءَ نَنْدِيرةً لَمْ يَهْرِبُوا

وقال أبو حنيفة : السُّديرُ صُوْتُ الفَوْسُ لأَنهُ يُشَّدِّرِ الرَّمِيَّةُ ؛ وأنشد لأوس بن حجر :

وصَفَراء من نَبْع كأن نذيرَها ، إذا لم تُخفَّض عن الوَحْشِ ، أَفْكُلُ

وتناذر القوم: أنذر بعضهم بعضاً ، والاسم النَّذُو. الجوهري: تناذر القوم كذا أي خَوَّف بعضهم بعضاً ، وقال النابغة الدُّبياني يصف حيَّة وقيل يصف أن النعبان توعَّده فيات كأنه لديغ يَسْلُمل عملي في الله :

فيت كأني ساورتني صيلة من الرفض ، في أنبابها السَّمُ نافيع من الرفض الراقنون من سُوه سسّها ، تُطلَلتُهُ طَوْراً ، وطوراً تُراجِع من المُواداً تُراجِع من المُواداً وطوراً المُراجِع من المُواداً المُراجِع من المُواداً المُراجِع من المُواداً المُراجِع من المُراجِع من

ونَدْيِرة الجِيش : طَلِيْعَتُهُم الذي يُنْدُرُهُم أَمْرُ عَدُوهُم أَي يُعلمهم ؛ وأَمَا قول ابن أَحَمَّر : كم دون لتيني من تَنُوفِيَّة لمَّاعَة تُنْذَرُهُ فيها النَّدُورُ

فيقال : إنه جمع نكذر مثل رَهْن ورُهُن . ويقال إنه جمع نكذير بمعنى مَنْذُور مثل قَسَيل وجَديد

والإنذار : الإبلاغ ، ولا يكون إلا في التخويف ، والاسم النُّذُرُ . ومنه قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونُدُرُ أَي إنذاري . والنَّذير : المُحذَّر ، فعيـل بمعنى مُفْعِل ، والجمع ننذار . وقوله عز وجمل : وجاء كُنُمُ النَّذيرُ ؛ قال ثعلبُ : هو الرسول ، وقال أهل التفسير : يعني النبي \* صلى الله عليه وسلم ، كما قال عَنْ وجل : إنا أُرسَلْنَناكُ شَاهِداً ومُبْتَشِّراً ونَذْيِراً. وقال بعضهم : النَّذير ههنا الشُّدْب ، قال الأزهري : والأوَّل أَشْبَه وأوضح . قال أبو منصور : والنذيرُ يكون بمعنى المُنشِذِر وكان الأصلَ وفعلُه الثُّلاثيُّ أميت ، ومشله السبيع بمعنى المسبيع والبديع بمعنى المُبدِّع ِ. قال ابن عباس : لما أنزل الله تعالى : وأنشذر عَشِيرتك الأقرَبِين ، أني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الصَّفا فصَّعَد عليه ثم نادى : يا صباحاه ! فاجتمع إليه الناسُ بدين رجُّل يَجيء ورجُل كَبِعثُ رسوله ، قال : فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يا بني عبد المطئلِب ، يا بني فلان ، لُو أَخْبُرُ ثُنَّكُمُ أَنْ خَيْلًا سَتَفْتُحُ ۚ هَذَا الْجِبَلَ ۗ تُرْبِدُ ۗ أَن تُغيِيرَ عَلَيكُم صدَّقتُ وني ? قالوًا : نعم. قال : فإني أَخْرِينُ لَكُم بِينَ يَدِّي عذابٍ شديدٍ ، فقال أبو لهب: تَبًّا لَكُمْ سَائرٌ القَومِ ! أما آذنتُ مُونا إلا لهذا ? فأنزل اللهُ تَعَالَى : تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبَ وَتَبُّ . ويقال : أَنْذُوْتُ القومَ سَيْرَ العدُوِّ إليهم فنَسَدْرِوا أي

أُعلمتُهُم ذلك فعلِموا وتحرّزوا . والتَّنَاذُر : أَن يُنشذر القومُ بعضُهم بعضاً شرَّا مَخُوفاً ؛ قال النابغة :

تَنَاذَرَها الرَّاقُونِ مِن شرِّ سَمِهُا

يعني حيَّة إذا لَـدَعَتْ قتلت . ١ قوله «ستنتح هذا الجبل » هكذا بالاصل ؛ والذي في تفسير الحطيب والكشاف بسفح هذا الجبل .

ومن أمثال العرب: قد أعدر من أنذر أي من أعلمت أمثال العرب: قد أعدر من أنذر أي من أعلمت أعلمت أعلمت أعلم أن أنت المكرود فعاقبتك فقد جَمَل لنفسه عُذْراً يكفُ به لائمة الناس عنه والعرب تقول عُدُراك لا نذراك أي أعذر ولا تُنذر .

والنَّذي العُرْيانُ : وجُل من حَنْعَمَ حَسَلَ عليه يوم ذي العُمْرِينَ العُرْيانُ : وجُل من حَنْعَمَ حَسَلَ عليه يوم ذي الحَسَلَة عَوْفُ بنُ عامر فقطع يده ويند امرأته ؟ وحرى ابن بَرِّي في أماليه عن أبا حاتم عن قولهم أنا النَّذيرُ العُرْيان ، فقال : سمعت أبا عُبيدة يقول : هو الزبير بن عمرو الخَنْعَمي \* وكان ناكيما في بني رُزبيد، فأرادت بنو زبيد أن يُغيروا على خَنْعَمَ في بني رُزبيد، فأرادت بنو زبيد أن يُغيروا على خَنْعَمَ فافوا أن يُنذر قومة فألقو اعليه بَراذع وأهداما واحتفظوا به فصادف غرة فحاضر هم وكان لا يُجارى شدًا ، فأق قومة فقال :

أَنَا المُسْنَذِرُ العُرْيَانَ يَنْسِيدُ ثُنُوبَهُ ، إِذَا الصَّدَقُ لا يَنْسِيدُ لَكَ الثَّوبَ كاذِبِ

الأزهري : من أمثال العرب في الإندار : أنا النذيرُ العريان العُرْيان ؟ قال أبو طالب : إنما قالوا أنا النذيرُ العريان لأن الرجُل إذا رأى الغارة قد فَحِيَّتُهُم وأَراد إنذار قومه تجرّد من ثيابه وأشار بها ليُعلم أن قد فَحِيَّتُهُم الغارة ، ثم صاد مثلًا لكل شيء تخاف مفاجأً ته ؛ ومنه قول خُفاف يصف فرساً :

تَسَمِلُ إذا صَفَرَ اللَّبِعامُ كَأَنه رَجُلُ ، يُلوِّحُ باليدَيْن ، سَلِيبُ

وفي الحديث: كان إذا خطب الحمر"ت عيناه وعلا صواته واشتد غضبه كأنه منذر تجيش يقول صبحكم ومساكم ؟ المنذر: المعلم الذي يُعر"ف القوم بما يكون قد دهمهم من عَدُو" أو غيره ، وهو

المنو"ف أيضاً ، وأصل الإندار الإعلام . يقال :

أنذرته أنذر رم إنذارا إذا أعلمته ، فأنا ممندر ونندير
أي معلم ومنحو"ف ومنحد"ر . وندرات به إذا
عليمت ، ومنه الحديث : انذر القوم أي احذر ،
منهم واستعد لهم وكن منهم على علم وحذر .
ومنذر ومناذر : اسمان ، وبات بليلة ابن المنذر بعني النعمان ، أي بليلة شديدة ؛ قال ابن أحسر :
وبات بنو أمني بليل ابن ممنذر ،

وبات بنو امي بليل ابن مندو ،

عذاوب: وقُنُوف لا ماء لهم ولا طعام. ومُناذِر وحد بن مَناذِر ، بفتح الميم: اسم ، وهُمُ المُناذِرة وحد بن مَناذِر المُناذِرة أو جماعة الحي مشل المهالية والمسامِعة ؛ قال الجوهري: ان مناذِر شاعر ، فمن فتح الميم منه لم يصرفه ، ويقول إنه جمع مُنذِر لأنه عمد بن مُنذِر بن مُنذِر بن مُنذِر ، ومن ضمها صرفه .

نؤو : النَّرْدُ : القليل النافِه . قال أبن سيده : النَّرْدُ والنَّزْيِرِ القليلِ مِن كُلِّ شِيءً ؛ نَنْزُدُ الشِيءَ ، بالضم ، يَنْزُرُ ، نَنَرْدًا ونَنْزَارة ونُنْزُورة ونُنْزُرَة . ونَنزَّو عطاءه : قللَّكُ ، وطلعام مَنْزُلُونُ وعَطاء مَنزُور أي قليل ، وقيل : كُلِّ قليل نَزْرُ ومَنْزُونُ ، وقال:

> بَطِيءُ من الشيء القَليلِ احْتَيْفَاظُهُ عليك ، ومَنْذُرُورُ الرِّضَا حِينَ يَغْضَبُ وقول ذي الرمة :

لها تَشَرُّ مثلُ الحَرْيِرِ ، ومَنْطِقُ وَخِيمُ الحَواشِي ﴿ لَا مُواا وَلَا نَتَوْرُ ۗ

يعني أن كلامًها مختصرُ الأطراف وهذا ضدّ الهَذَّرِ والإكثار وذاهبِ في التخفيف والاختصار ، فإن قال قائل : وقد قال ولا نتزْر ، فكسنا ندفع أن الحَفَرَ

يَقِلُ معه الكلام وتُبِحدُ ف منه أَحْناءُ المقال لأنه على كل حال لا يكون ما كبري منه ، وإن حَفَّ ونزَرَ ، أقل من الجُهُل التي هي قواعد الحديث الذي يَشُوق مَوْقِعُهُ ويَرُوق مَسْمَعُهُ . والتَّنَرُّر: التَّقلُل .

وامرأة نَنَزُورَ : قليلة الولد ، ونسوة نُنزُو ، والسّرة نُنزُو ، والسّرة والنّرُو ، والسّرة والنّرُو ، والنّرُو : إذا كانت المرأة نَزرَة أو مقلاتاً أي قليلة الولّد ؛ يقال امرأة نَزرَة ونَنزُور ، وقد يُستعمل ذلك في الطير ؛ قال كُثير :

أبعَاثُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا فَرَاخًا ، وأُمُّ الصَّقْرِ مِقْلَاتٌ نَـرُوْرٌ

وقال النضر : النَّزُونُ القليل الكلام لا يتكلم حق ثَنْزُوه . وفي حديث أم معند : لا نَزْد ولا مَذَرَ النَّزْ و القليل ، أي ليس بقليل فيدُل على عي و ولا كثير فاسد . قال الأصمي : نَزَنَ فلان فلاناً بَنْزُوه نَزْو الرَّا إذا استخرج ما عنده قليلًا قليلًا . ونَزَنَ الرَّا الحَلَ : احتقره واستقله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد كنت لا أنثر ك في يوم النّهل ، ولا تَخُونُ قُو يّ أَن أَبْتَذَلُ ، حتى تَوَثّى في وضّاح وقل

يقول : كنت لا أُسْتَقَلُ ولا أُحتقَر ُ حتى كَسِرت. وتَوَشَّى : ظهَر في كالشَّيَة . ووضَّاح : سَنْب . وقَلْ : مُتَوَقَّل .

والنَّرْرُ : الإلحاحُ في السؤال . وقولهم : فلان لا يُعطي حتى يُنْزَرَ أَي يُلحَّ عليه ويُصغَّرَ من قدره. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وما كان لكم أن تَنْزُرُوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على

الصّلاة أي تُلحُوا عليه فيها . ونتزرَه نزراً : ألح عليه في المبألة . وفي الحديث : أن عمر ، رضي الله عليه وسلم ، في عنه ، كان يُساير ُ النبي الله عليه وسلم ، في سفر فسأله عن شيء فلم يجبه ثم عاد بسأله فلم يجبه م عاد بسأله فلم يجبه فقال لنفسه كالمُبكِّت لها : تتكلّتُكَ أُمنُكَ يَا ابن الحطّاب ! تزرن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، مراداً لا يجيبُك ؛ قال الأزهري : معناه أنك مراداً لا يجيبُك ؛ قال الأزهري : معناه أنك موابك ؛ وقال كثير :

لا أنـنز'ر' النَّائِلَ الحليلَ ، إذا ما اعْتَلَ عَوْرْ الطُّؤُورِ لم تَوَمِ

أراد : لم ترْأَمْ فحذف الهمزة . ويقال : أعطاه عطاء ترْراً وعطاء مَنْزُوراً إذا أَلَحَ عليه فيه ، وعطاءً غير مَنْزُور إذا لم يُلِح عليه فيه بل أعطاه عفواً ؟ ومنه قوله :

> فَخُذُ عَفْوَ مَا آتَاكَ لَا تَذَرُّرُنَّهُ ، فَعَنْدَ لِمُلُوغِ الكَدَّرِ رَنْقُ الْمُشَارِبِ إ

أبو زيد : رجل ُ تَوْرُ وفَرَر ، وقد تَوْرُ َ تَوَارَهُ إِذَا كَانَ قَلِيلِ الْحَيْرِ ؛ وأَنْزَرَ ۚ الله وهو رجل ُ مَنْزُ ُور . ويقال لكل شيء يَقِل : تَوْرُورُ ؛ ومنه قول زيد بن عدي :

> أو كماء المتشهود بعثد جمام ، ترذم الدّمنع لا يؤوب تزورا

قال : وجائز أن يكون النئز ُور بمسنى المنزور فعول بمعنى مفعول . والنَّز ُور من الإبل : التي لا تسكاد تُلقَحُ للا وهي كارهة . وناقة تز ُور ن بينة النَّزار . والنَّزور أيضاً : القليلة اللن ، وقد تز ُرت تو راً . قال : والنَّاتِق التي إذا وجدت مس الفحل لقحت، وقد ه ما آناك النه » في الاساس : فخذ عفو من آناك النه .

وقد نَشَقَت تَنشُنُ إِذَا حَمَلَت . وَالنَّرُ وَر : الناقية التي مات ولدها فهي تر أم ولد غيرها ولا يجيء لبنها إلا يوراً . وفرس تز ور : بطيئة اللقاح . والنَّرْ و : ورم في ضرع الناقة ؟ ناقة مَنزُ ورة ، ونيزَ رَ ثلُك فأ كثرت أي أمر ثلُك . قال شمر : قال عد أه من الكلابيين النَّرْ و الاستعجال والاستيحنات ، يقال : تزور الإأ أعجلة " ويقال : ما جئت إلا تز وا أي بطيئاً . أعجلة " ويقال : ما جئت إلا تز وا أي بطيئاً . والتنزُ و : الانتساب إلى نزار بن معد . ويقال : ونيزار : الانتساب إلى نزار بن معد . ويقال : تنزر و الرجل إذا تشبه بالنزار بن معد . ويقال : وفي الروض الأنف : أسمى نزار " نزار الأن أباه لما ولد له نظر إلى نور النبوة بين عينيه ، وهو النور وسلم ، ففرح فرحاً شديداً ونيحر وأطعم وقال : إن هذا كلية لنزر و في حق هذا المولود، فسمي نزاراً

نسع : نسر الشية : كشطة . والنيسر : طائرا معروف ، وجمعه أنسر في العدد القليل ، ونسوو في العدد القليل ، ونسوو في الكثير ، زعم أبو حنيفة أنه من العتاق ؟ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك . ابن الأعرابي : من أساء العثقاب النشارية شبهت بالنيسر ؟ الجوهري : يقال النيسر لا يخللب له ، وإنما له الظنّفر كظنفر الديجاجة والغراب والريخية . وفي النجوم : النيسر الطائر ، والنيسر الواقع . ابن سيده : والنيسر الطائر، والنيسر الواقع . ابن سيده : والنيسر الطائر، يقال لكل واحد منهما نيسر أو النيسر، ويصفونهما فيقولون : النيسر الواقع والنيسر الطائر . واستنسر فيقولون : النيسر الواقع والنيسر الطائر . واستنسر البنات : صار نيسراً ، وفي الصحاح : صار كالنيسر.

عن شيخ الاسلام .

وفي المشل: إن البُغاث بأرضنا يستنسر أي أن الضعف يصير قويتاً . والنَّسْر : ننف اللحم بالمنقار . ونسَر والنَّسْر : ننتف البازي اللحم يَنْسِره . ونسَر الطائر اللحم يَنْسُره نَسْراً : ننفه .

والمتنسر والمنسر: منقاره الذي يستنسر به . ومنقار البازي ونحوه : منسر المجالا غير . يقال : نسره الطائر منقاره ، بكسر المجالا غير . يقال : نسره بمنسر المجالا غير . يقال : نسره المجالسر ، بكسر المجال المجال

سَمَا لهم أَ إِنْ الجَعْد حَى أَصَابِهِمْ بِذِي لَجَبِ ، كَالطُّودِ ، لِيسَ بِمِنْسَرِ والمَنْسِر ، مثال المجلس : لغة فيه . وفي حديث على " مُرْسِر من الله وجهه : كلما أطل عليكم مَنْسِر من

سيده: والمكنسر والمنسر من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وقيل: ما بين الأربعين إلى الحسين، وقيل: ما بين الأربعين إلى الحسين، وقيل: ما بين المائة إلى المائتين.

مناصر أهل الشأم أغلق كلُّ رجل منكم بابه . ابن

والنَّسْر: لَحْمَة صُلْبة في باطن الحافر كَأَمُهَا حَصَاةً أَو تَوَاةً \* وقيل : هو ما ارتفع في باطن حافر الفرَّسَ من أعلاه \* وقيل: هو باطن الحافر، والجمع نُسُورٍ؟

> قال الأعشى : سُواهِمُ جُدُعانُهُمَا كَالْجِلَا مِ ، قد أَقرَحَ القَوْدُ منها النَّسُورا

> > ویروی :

قد أَقَرَحَ منها القِيادُ النَّسُورا التهذيب: ونَسَرُ الحَافر لحمهُ تشبَّه الشعراء بالنوي

قد أَقَتْنَمَهُ الحَافِر ، وجمعه النَّسُور ؛ قال سلمة بن الحُرْشُب :

عَدَوَاتُ بِهَا تُدَافِعُنِي سَبُوحٌ ؟ فَرَاشُ نُسُورِهَا عَجَــمٌ جَرِيمُ

قال أبو سعيد : أراد بقراش نُسُورها حَدَّها ، وَهَراشَة كُلُ شِيء : حدَّه ؛ فأراد أن ما تَقَشَّر مِن نُسُورها مثل العَجَم وهو النَّوى . قال : والنَّسُور الشَّواخص اللَّواتي في بطن الحافر ، نُشبهت بالنوى لصلابتها وأنها لا تَمَسُ الأرض .

وتَنَسَّر الحِبلُ وانتَسَر طرَّفُ ونَسَره هو نَسْراً ونَسَّره : نَشَره . وتَنَسَّر الحِبُرْحُ : تَنَقَّبُضُ وانتشرت مدَّنُه ؟ قال الأخطل :

> يَخْتَلَهُنَ عِجَدَّ أَسَرَ نَاهِلَ ، مَسُلِ السَّنَانِ جِرَاحُهُ تَتَنَسَّرُ

والنَّاسُور : الغادُ . التهذيب : النَّاسُور ، بالسين والصاد، عر ق عَسِر ، وهو عرق في باطنه فساد فكلما بدا أعلاه رجّع عَسِراً فاسداً . ويقال : أصابه عَسَر ً في عر قه ؛ وأنشد :

> فهو لا يَبْرَأُ مَا في صَدَوِهِ ، مِثْلُ مَا لَا يَبِرأُ العِرْقُ الْعَبِيرِ،

وقبل : النَّاسُور العرَّق الغَبِر الذي لا يَنقطع .

الصحاح: الناسُور، بالسين والصاد، جميماً علة تحدث في مآتي العين يَسقي فلا يَنقطع ؛ قال : وقد مجدث أيضاً في حوالني المُنقدة وفي اللَّنة ، وهو مُعرَّب. والنَّسْرِين : ضرَّب من الرَّياحين ، قال الأزهري : لا أدري أعربي أم لا .

والنسار: موضع ، وهو بكسر النون ، قبل : هو ماء لبني عامر ، ومنه يوم النسار لبني أسد وذُ بُنان على تُجتَم بن معاوية ؛ قال بشر بن أبي خازم :

فلمَّا رأونا بالنَّسار ، كأنَّنا نَسَاصُ الثَّرِيَّا هَيَّجَتْهُ جَنُوبُها

ونسَسْرُ وناسِر: اسبان . ونسَسْر والنَّسْر، كلاهما : أَسَمَ لِصَنِّم . وَفِي النَّنْزِيسِلِ الْمَزْيْزِ : وَلَا يَغْسُونَ وَيَعْمُونَ وَنَسَّمْراً ؛ وقال عبد الحق :

أما ودماه لا تؤالُ كأنها على قُدْمًا على قَدْمًا

الصحاح: نَسْر صنم كان لذي الكلاع بأرض حيثير وكان يَغُوثُ لِذَحِج ويَعُوقُ لَمَدْان من أَصنام قوم نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ وفي شعر العباس يمدح سيدًنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

بل نُطُفَة تَر كُبُ السَّنِينَ ، وقد أَ أَلْجَمَ نَسْراً وأَهلَـه الفرَّقُ

قال ابن الأثير : يريد الصنم الذي كان يعبد. قوم نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

نسطى : النُسْطُوريَّة (أمة من النصادي يخالفون بقيتَهم، وهُمُ بَالرُّومية نَسْطُورِسْ ، والله أعلم .

نير"، وأطراف الأكف عنه

شو: النَّيْمُ : الرِّيح الطيِّية ؛ قال مُرَوَّيْس : النَّشْر مسلك ، والوُّجُوه كنا

أداد: النشر مثل وبع المسك لا يكون إلا على ذلك لأن النشر عرض والمسك جوهر ، وقوله : والوجوه دنانير ، الوجه أيضاً لا يكون ديناراً إنما أراد مثل الدنانير ، وكذلك قال : وأطراف الأكف عنه إنما أراد مثل العنم لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخر ، وعَمَّ أبو عبد به فقال : النشر الربع ، من غير أن يقدها بطيب أو نتن ، وقال أبو الدُّقيَيْش :

١٠ قولو « النبطورية » قال في القاموس بالضم وتفتح .

النَّـشُر ربح فَم المرأة وأنفها وأعْطافِها بعد النوم ؟ قال أمرؤ القيس :

> كأن المُدامَ وصَوَّبَ الغَمَامِ وربِيحَ الحُنْزامِي ونَسَوْرَ القُطْرُوْ

وفي الحديث : خرج معاوية وتَشَرُهُ أَمَامَتُهُ ، يعني ربح المسك؛ النَّشْر ، بالسكون : الربع الطيبة ، أراد 'سطوع ربح المسك منه .

ونَـشَر الله الميت يَنْشُره نَـشُراً ونُشُوراً وأَنْشُره فَـنَـشُراً ونُشُوراً وأَنْشُره فَـنَـشُر الميتُ لا غير : أحياه ؛ قال الأعشى :

حتى يقولَ الناسُ مَا رَأُوا َ: يا عَجَبًا للميّت النّاشِرِ !

وفي التنزيسل العزيز : وانظر إلى العظام كيف ننشيرُها ، نشرها ؛ قرأها ابن عباس : كيف ننشيرُها ، وقرأها الحسن : تنشرها ؛ وقال الفراء : من قرأ كيف ننشرها ، بضم النون ، فإنشادُها إحياؤها ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ثم إذا شاء أنشرَ مُن ، قال : ومن قرأها ننشر والطي ، والوجه أن يقال : ينشر الله الموتى فنشر والطي ، والوجه أن يقال : أنشر الله الموتى فنشر والهم إذا حيوا وأنشر مم الله أي أحياه ؛ وأنشد الأصمعي لأبي ذؤيب :

لوكان مدَّ حَهُ ُ حَيٍّ أَنْسَرَتْ أَحَداً ، أَحْيا أَبُوَّتَ كُ الشُّمَّ الأَمادِيعِ

قال: وبعض بني الحرث كان به حَرَّب فَنَشَرَ أَي عاد وحَمِي . وقال الزجاج: يقال نتشرهم الله أي بعثهم كما قال تعالى: وإليه النُشُور. وفي حديث الدُّعاء: لك المسَحا والمسات وإليك النَّشُور. يقال: نشر الميت ينشر نشرواً إذا عاش بعد الموت ، وأنشره الله أي أحياه ؛ ومنه يوم النُشُور. وفي حديث ابن عمر ، وخي الله عنها: فها إلى الشام حديث ابن عمر ، وخي الله عنها: فها إلى الشام

أوض المنشر أي موضع النشيُور ، وهي الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموقى إليها يوم القيامة ، وهي أرض المتحشر ؛ ومنه الحديث : لا رضاع إلا ما أنشر اللهم وأنبت العظم الآي شدة وقدواه من الإنشار الإحياء ، قال ابن الأثير : ويروى بالزاي وقوله تعالى : وهو الذي يوسل الرياح نششراً بين يدي وحمته ، وقرى : نشراً ونشراً والنشر المياة . وأنشر الله الريح : أحياها بعد موت وأرسلها نشراً ونشراً وأنشراً فهو جمع نشراً ونشراً ، فأما من قرأ نششراً فهو جمع نشو مثل وسول ورسل ، ومن قرأ نششراً فهعناه إحياة الشين استجفافاً ، ومن قرأ نششراً فعمناه إحياة كل الشين استجفافاً ، ومن قرأ نششراً فعمناه إحياة كل بينشر ألبحاب الذي فيه المطر الذي هو حياة كل شيء ، ونشراً شاذ" ؛ عن ابن جني ، قال : وقرى عبا وعلى هذا قالوا مات الربح سكنت ؛ قال : وقرى عبا وعلى هذا قالوا مات الربح سكنت ؛ قال :

إنتي لأرجو أن تَمُوتَ الرِّيحُ، فَأَقْمُتُ للسَّرِيحُ

وقال الزجاج : من قرأ نيشراً فالمعنى : وهو الذي يُوسِل الرياح مُنتَشرة نتشراً ، ومن قرأ نشراً فهو جمع نشوره على وقرى و بشراً ، بالباء ، جمع بشيرة كقوله تعالى: ومن آيانه أن يُوسِل الرياح مُبيشرات ونشرت الريح : هبت في يوم غيم خاصة . وقوله تعالى : والناشرات نيشراً ، قال ثعلب: هي الملائكة تنشر الرحة ، وقيل : هي الرياح تأتي بالمطر . ابن الأعرابي : إذا هبت الريح في يوم غيم قيل : قد الأرض تنشر نيشروراً : أصابها الربيع في فانبت . فانبت من يطيء عليه المطر فيبيس ثم يصيبه مطر وما أحسن نيشرها أي بدء نياتها . والناشر أ : أن يخرج النابت ثم يبطىء عليه المطر فيبيس ثم يصيبه مطر وما أده والا ما أنشر الحم وأبت العظم هكذا في الامل وشرح

القاموس. والذي في النهاية والمساح: الآما أنشر العظم وأنت اللحم.

فينبت بعد الينبُس ، وهو رَدِيء للإبل والغم إذا رعتُه في أوَّل ما يظهر يُصيبها منه السَّهام ، وقــٰد نَـُشَرَ العُشْبُ نَـَشُراً . قـال أبو حنيفة : ولا يضر النَّـشُرُ الحافيرَ ، وإذا كان كذلك تُركوه حتى يَجِيفُ فتذهب عنه أبنلتُهُ أي شرأه وهو بكون من البَقْل والعُشْبِ ، وقيل : لا يكون إلا مِن العُشْبِ ، وقد نَشَرَتُ الأَرضُ . وعمُّ أبو عبيد بالنَّـشُرُ جبيعُ ما خُرِج مِن نبات الأرض. الصحاح: والنَّـشُرُ الكلُّم إذا كبيسَ ثُمَّ أَصَابِهِ مَطَّرَ فِي دُبُّرِ الصِّيفِ فَاحْضُرْ ، وَهُو وديء للراغية يهوأب الناس منه بأموالهم ؟ وقد نَـُشَرِتِ الأَرْضُ فَهِي نَاشِرَةً إِذَا أَنْبَلَتُ ۚ ذَٰكُ . وفي حديث معاذ : إن كلُّ نَشْرِ أَرض يُسلم عليهـا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ يُنْفُرُ جَ عَنْهَا مَا أُعْطِيَّ نَتَشُرُهُما كُوبُسِعُ المستقوي" وعُشْر المَظْمَنْيِ " بقوله ربع المستقوي" قال: أراه يعني رُبع العُشر . قال أبو عبيدة : لَـُشِّر الأرض؛ بالسكون، ما خرج من نباتها ؛ وقيل : هِوَ في الأصل الكلا إذا يُبُسُ ثم أصابه مطر في آخر الصَّف فاخضر ، وهو رديء الرَّاعية ، فأطلقه على كل نبات تجب فيه الزكاة . والنَّشْر: انتيشار الورَّقِ؟ وقبل : إبراقُ الشَّجَر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : ` كأن على أكتافهم نشر غر فك وقد جاورُ وا نَيَّانَ كَالنَّبَطِ العُلْفِ يحوز أن كون انتشار الورق، وأن يكون إيواق

يجوز أن يكون انتشار الورق ، وأن يكون إيراق الشجر ، وأن يكون الرائحية الطبّية ، وبكل ذلك فسره ابن الأعرابي . والنششر : الحررب ؛ عنه أيضًا الليث : النشر الكلأ يهيج أعلاه وأسفله ندي أخصر تُد فيء منه الإبل إذا رعته ؛ وأنشد لعمير بن حباب:

أَلَا رُبِّ مَن تَدَعُو صَدِيقًا ،ولو رَقَى مَقَالَتُهُ فِي الغَيبِ ، سَأَءُكُ مَا بِنَفْرِي

مقالته كالشعم ، ما دام شاهدا ، وبالنيب مأثنور على ثفرة النخر يسرك باديه ، وتحت أديي ننبية شرّ تبنتري عصب الظهر تبين لك العينان ما هو كايم من الضفن، والشعناء بالنظر السّز و وينا ، وإن قبل اصطلحنا ، تضاغن كا طرا أو بار الجراب على النسسر قرسني بخير طالما قد بَريَتني ، فخير الموالي من يويش ولا يبوي

يقول: ظاهر ُنا في الصُّلح حسَّن في تُمر ْ آة العينِ وباطننا فاسد كما تحسُن أوبار الجرُّبي عن أكل النَّشُّر، وتحتها داءُ منه في أجوافها ؟ قال أبو منصور : وقبل النَّشْر في هذا البيت نَشَرُ الجرَب بعد ذهابه ونَباتُ الوبَر عليه حتى يخفى ، قال : وهذا هو الصواب . يقال : نَشِيرَ الجرَبِ بِنَشْرَ نَشَراً ونُشُوراً إذا لِمَيْسَ بعِد ذهابه . وإبل نَشَرَى إذا انتشر فها الجرَب ؟ وقد نَـُـْمِرَ البعيرُ إذا جَرِب . ابن الأعرابي: النُّشَر نَبِاتِ الوبَر على الجرَبُ بعدما يَواأ . والنَّشِر : مُصدر تَشَرَت الثوب أنشره نَشْراً . الجوهري : نَشُر المناعُ وغيرُه ينشُر نَشْراً بَسَطَه ، ومنه ديج نَـَشُور ورياح نَـُشُر . والنَّشْر أيضاً : مصدر نَشَرَتُ الحُشبة بالمنشار نَشْراً ، والنَّشْر : خلاف الطيِّ. نَصْر الثوبَ ونحوه يَنْشُره نَشْراً ونَشَّره: بَسَطه . وصحف مُنَشَّرة ، نُشدُّد للكَثرة . وفي الحديث : أنه لم يخر ع في سَفَر إلا قال حين ينهَض من 'جلوسه : اللهم بك انتشرت ؛ قال ابن الأثير : أي ابتدأت سفَري . وكلُّ شيء أخذته غضًّا ، فقد نَشَرُته وانتَشَرَته ، ومَرْجِعِه إلى النَّشْر ضد

الطيُّ ، ويروى بالياء الموحدة والسين المهملة . وفي الحديث: إذا دَخُل أحدكم الحمَّام فعليه بالنَّشير ولا يختصِف ؛ هو المِئْزُر سبي به لأن بُنشَر ليُؤتَزَرَ به . والنَّشيرُ : الإزار من نَشْر الثوب وبسطه . وتَنَشَّر الشيءُ وانتَشَر : انتبسَط . وانْتَشَر النهارُ وغيره:طال وامُنَّدٌّ. وانتشَر الحُورُ؛ انذاع . ونَشَرَت الحبرَ أنشره وأنشُره أي أذعته. والنَّـشُر : أَنْ تَنْتَسُر الغَنْمُ بِاللَّهِلْ فَتَرْعَى . والنَّـشُر: أن ترعَى الإبل بقلًا قد أصابه صف وهو بضرُّها ، ويقال : اتق على إبلك النَّشَر ، ويتال : أصابها النَّشَرَ أي دُنَّيَتُ على النَّشَرَ ، ويقال : رأبت القوم نَشَراً أي مُنتشرين . واكتسى البازي ريشاً نَشَراً أي 'منتشراً طويلًا. وانتشرت الإبل' والغنم: تفرّقت عِنْ غَرَّةً مِنْ راعبها ، ونَـسَّرها هو ينشُرها نشراً ، وهي النَّشَر . وَالنَّشَر : القوم المتفرِّقون الذين لإ يجمعهم رئيس. وجاء القوم نَـشَراً أي متفرِّقين. وجاء نَاشُورًا أَذْ نَيْهِ إِذَا جَاءَ طَامِعِـاً ؟ عَنِ ابنِ الأَعْرَابِي . والنَّشَرَ ، بالتحريك : المُنتشِر . وضَمَّ الله نَـشَرَ لِهُ أي ما انتشَر من أمرِك ، كنولهم: لـمَّالله شُعَثُكُ وفي حديث عائشة ، رضي الله عنهـا : فرَّدُّ نَـُشُو الإسلام على غُرِّه أي رَدُّ ما انتشر من الإسلام إلى حالته التي كانت على عهد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تعني أمرَ الرِّدة وكفاية أبيها إيَّاه ، وهو فَعَلْ مِعْنَى مَفْعُولَ. أَبُو العباس: نِـَشَّرُ المَاءَ بِالتَّحْرِيكَ، ما انتشر وتطاير منه عنه الوضوء. وسأل رجل الحسَّن عن انتيضاح الماء في إنائه إذا توضأ فقال: ويلك ! أَمَلك نَـشَر الماء ? كل هذا بحر"ك الشين من نَـشُر الغنم . وفي حديث الوضوء : فإذا اسْنَنْشَرَتَ واستنثرت خرجت خطايا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء، قال الحطابي : المحفوظ اسْتَنْشَبْت بمعنى

استنشقت ، قال : فإن كان محفوظاً فهو من انتشار الماء وتفرّقه . وانتشر الرجل : أنعظ . وانتشر ذكر ُه إذا قام .

ونَـَشَرَ الحَثْبَة بِنشُرِهَا نَشْراً: تَحْتَهَا ، وفي الصحاح: قطعها بالمِنْشَار. والنَّشَارة: ما سقط منه . والمِنشَار: ما نُشْرِ به . والمِنشَار: الحَشَبَة التي يُبِدُرَّى بها البُرُهُ، وهي ذات الأصابع.

والنواشر: عَصَب الذراع من داخل وخارج، وقيل:

هي عُرُوق وعَصَب في باطن الذراع ، وقيل : هي
العَصَب التي في ظاهرها ، واحدتها ناشرة . أبو عمرو
والأصمعي:النواشر والرواهش عروق باطين الذراع؛
قال زهير :

مَراجِيعٌ كَشَمْ فِي كَوَاشِرَ مِعْصَمْ

الجوهري : النَّاشِرة واحدة النَّواشِر ، وهي عروق ماطن الذواع .

وانتشار عَصَب الدابة في يده: أن يصبه عنت فيرول العصب عن موضعه قال أبو عبدة الانتشال الانتفاخ في العصب للإتعاب ، قال : والعصبة التي تنتشر هي العجابة . قال : وتحراك الشّطّى كانتشار العصب غير أن الفرس لانتشار العصب أشد احتالاً منه لتحرك الشّطّى .

شهر : أرض ماشرة وهي التي قد اهتزا نباتها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا المعنى .

ان سيده : والتّناشِير كتاب للغِلمان في الكُنتّاب لا أعرف لها واحداً .

والنَّشُرَةُ؛ رُقَيْةَ يُعالَج بها المُجنَونُ والمريضُ تُنتَشَّرُ عليه تَنشُيراً " وقد نَشَّرُ عنه " قال : وربما قالوا للإنسان المهزول الهالك : كأنه نُشْرة . والتَّنشير : من النَّشْرة ، وهي كالتُعويذُ والرُّقية . قال

الكلايي: وإذا نشر المسفوع كان كأغا أنشط من عقال أي يذهب عنه سريعاً. وفي الحديث أنه قال : فلعل طباً أصابه يعني سعراً ، ثم نشر ويثل أعوذ برب الناس أي رَقاه ؛ وكذلك إذا كتب له النشرة . وفي الحديث : أنه سمل عن النشرة فقال : هي من عَمَل الشيطان ؛ النشرة ، بالضم : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان بالضم : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن ، سبت نشرة لأنه يُنشر بها عنه ما خامرة من الداء أي يحشف وينوال . وقال الحسن : النشرة من الداء أي يحشف وينوال . وقال الحسن : النشرة من الداء أي يحشف نشرة عن السعو ؛ وقد

وناشرة : اسم وجل ؛ قال :

لقد عَيَّل الأَينَامَ طَعَنَهُ الشِّرَهُ ، أَالشَّرَهُ ، أَالشَّرَ ، لا زالتُ بِمِينُكُ آشِرَهُ !

أَراد : يا ناشِرَ أَ فرخَّم وفتح الراء ؛ وقيل : إنما أَراد طعنة ناشِر، وهو اسم ذلك الرجل؛ فألحق الهاء للتصريع؛ قال : وهذا ليس بشيء لأنه لم 'يُوْوَ إلا أَناشِر؟ بالترخيم " وقال أبو نُخَيلةً بذكر السَّمَك :

تَغَمَّهُ النَّشُرة والنَّسِيمُ ، ولا يُوالُ مُغْرَقاً يَعُومُ في البحر، والبحر له تَخْمِيمُ ، وأمنه الواقومُ وأمنه الواقومُ النَّقومُ عَلَمْ عَمْ مُلَا ، وما يَوْمِمُ

يقول: النَّسْرَةُ والنسمِ الذي يُحِيي الحيوان إذا طال عليه الحَيْدُم والعَفَن والرُّطُوبَات تَعْمُ السبكُ وَتَكُرُّبُهُ \* وأُمَّدُ التِي ولدته تأكله لأن السَّبكُ بأكل بعضه بعضا ، وهو في ذلك لا يَرِيمُ موضعه .

. أَن الأَعرابي : امرأَة مَنشُورة ومَشنُورة إذا كانت سِخيّة كريمة ، قال : ومن المَنشُورة قوله تعـالى : نُشْراً بِنِ يَدَيُ رحميه ؛ أي سَخاء و كرماً . والمَنشُور من كُتب السلطان : ما كان غير محتوم . ونشور رت الدابة من عكفها نشواراً : أبقت من علفها ؛ عن ثعلب ، وحكاه مع المِشوار الذي هو ما ألقت الدابة من عكفها ، قال : فوزنه على هذا نقعكت ، قال : وهذا بناء لا يُعرف . الجوهري: النَّشُوار ما تُبقيه الدابة من العكف ، فارسي معرب. النَّشُوار ما تُبقيه الدابة من العكف ، فارسي معرب. ونصره ينصره على عدوه ينصره ونصره بنصره نصرة نصراً ، ورجل ناصر من قوم نصاد ونصره مثل صاحب وصعب وأنصار ؛ قال :

والله سَمِّى نَصْرَكُ الأَنْصَارَا ، آثَرَكَ اللهُ بِهِ إِنْسَادا

وفي الحديث : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، وتفسيره أن يمنعه من الظلم إن وجده ظالماً، وإن كان مظلوماً أعانه على ظالمه، والاسم النُّصْرة ؛ ابن سيده : وقول خداش بن زُهير :

> فإن كنت تشكو من خليل مَخانَة ، فتلك الحَوارِي عَقُها ونُصُورُها

يجوز أن يكون نُصُور جمع ناصِر كشاهد وشُهُود، وَأَنْ يَكُونُ مَصَدَرًا كَالْخُرُوجِ وَالدُّنْحُـولُ ؛ وقولُ أُمية الهذلي :

> أُولَئُكُ آبَائِي ، وهُمْ ۚ لِيَ نَاصُرْ ، وهُمْ لُكُ إِنْ صَانِعَتَ ذَا مَعْقِلُ ' ا

أراد جمع ناصر كقوله عز وجل : نَعَنُ جميع مُنتَصِر . والنَّصير : النَّاصِر ؛ قال الله تعالى : نِعم المؤون والجمع أنْصار مثل شريف وأشراف .

٨ أولئك آبائي الغ » هكذا في الأصل والشطر الثاني منه نافس.

والأنصار: أنصار الني ، صلى الله عليه وسلم ، غلب عليهم الصفة فجرى متجر كى الأسماء وصار كأنه الم الحي ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري .

وقالوا: رجل نَصْر وقوم نَصْر فَوصَفُوا الملصد كرجل عَدْلُ وقوم عَدْلُ ؛ عن ان الأعرابي . والنَّصْرة : حُسْن المَعُونة . قال الله عز وجل : مو

كان يَظُنُ أَن لَنْ ينصُره الله في الدنيا والآخرة المعنى من ظن من الكفار أن الله لا يُظهر محمد آ صلى الله عليه وسلم ، على مَنْ خالفه فليختنق غيظً حتى يموت كمداً ، فإن الله عز وجل يُظهره ، ولا ينفعه غيظه وموته حَنقاً ، فالهاء في قوله أن لن ينصر و النبي محمد ، صلى الله عليه وسلم .

وانتصر الرجل إذا امتنع من ظالمه . قال الأزهري : يكون الانتصاد من الظالم الانتصاف والانتقام ، وانتصر منه : انتقم . قال الله تعالى مخبراً عن نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، ودعائه إياه بأن ينتصره على قومه : فانتصر فنتحنا ، كأنه قال لربه : انتقم منهم كما قال : رب و

لا تَذَوَ على الأرض من الكافرين دياراً. والانتصار:
الانتقام . وفي التنزيل العزيز : ولتبن انتصر بعد
خلاسيه ؛ وقوله عز وجل : والذين إذا أصابهم البغي
هم يَنْتَصِرُون ؛ قال أن سيده : إن قال قائل أهمُ

يُسرِف ولم يُجاوِزُ ما أمر الله به فهو مَحْمُود. والاسْتِنْصال: اسْتِمْدَاد النَّصْر. واسْتَنْصَر. على عَدُوه أي سأله أن ينصُره عليه. والتَّنَصُرُ: مُعالَجَة النَّصْر وليس من باب تَحَلَّم وتَنَوَّر. والتَّناصُر: التَّعاون على النَّصْر. وتَنَاصَرُوا: نَصَرَ

والساصر: البعاول على النصر . وتناصر وا : تصر بعضهم بعضاً . وفي الحديث: كل المُسلم عن مسلم مُعرَّم أَخُوانِ تَصِيرانِ أَي هما أَخُوانِ يَتَنَاصَرانَ

ويتعاضدان . والنصير فعيل بمنى فاعيل أو مفعول لأن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور . وقد نصَره ينصُره نصْرًا إذا أعانه عـلى عدُوَّة وشكًّا منه ع ومنه حديث الضَّيْفِ المُحَرُّوم : فإن تَصْره حق على كل مُسلم حتى يأخُذ بيقِرك ليلته ، قيل : الشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يأكل ومخاف على نفسه التلف، فله أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية وعليه الضَّمان . وتَنَاصُرُتُ الْأَحْبَانِ : صَدَّقُ بَعَضُهَا بِعَضًّا . والنَّواصِرُ: مجاري الماء إلى الأودية ، وأحدها ناصِر، والنَّاصِرِ : أعظم من النَّالْعَةِ بِكُونِ مِيلًا ونحوَّ مُ تمج النُّواصِر في النُّلاع. أبو خيرة: النُّواصِر من الشُّعاب ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي فَنَصَرَ سَيْلَ الواديء الواحد ناصِر . والتَّواصِر : مَسَايِل المِياه ؟ واحدتها ناصِرة ، سبيت ناصِرة لأنها تجيء من مكان بعيد حتى تقع في مجتبع الماء حيث انتهت ، لأن كل مَسِيل يَضِيع ماؤه فلا يقع في مُجتَمَع الماء فهو ظالم لمائه . وقال أبو حنيفة : الناصِر والناصِرة ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي فتَصَر السُّيول ، ونصَر البلاد ينصُرها : أتاها ؛ عن ابن الأعرابي . ونَصَرُتُ أَرض بني فلان أي أتسما ؛ قال الراعي مخاطب خيلًا :

إذا دخل الشهر الحرام فوردي

ونَصر الغيثُ الأَرض نَصْراً: غائبًا وسقاها وأنبتها ؟ قال :

> من كان أخطاه الربيع ُ ، فإنما نصر الحيجاز بيغيث عبد الواحيد

ونَصَر الغيثُ البلك إذا أعانه على الحِصْب والنبات . ابن الأعرابي : التُصْرة المَطَرَّة النَّامَّة ؛ وأرض مَنْصُورة ومَضْبُوطَة . وقال أبو عبيد : 'نصِرَت

البلاد إذا مُطُورَت ، فهي مَنْصُورة أي تَمُطُنُورة . وفي الحديث : إن هذه السيَّحابة تَنصُر أرض بني كَعْب أي تَمَطرهم والنَّصُر: العَطاء ؟ قال دوبة :

إِنِي وأَسْطَارُ مَعْطِرُ أَنَّ سَطَّرُا لِنَقَائِلُ : يَا نَصْرُ نَصْرًا نَصْرًا

ونَصَره ينصُره نَصْراً ؛ أعطاه . والنَّصائر ' ؛ العطايا. والمُسْتَنْصِر ؛ السَّائل . ووقف أعرابي على قوم فقال ؛ انْصُرُونِي نَصَركم الله أي أعطروني أعطاكم الله . ونصرى ونصرى وناصر و وتصورية ' ؛ قرية بالشام ' والنَّصارى مَنْسُوبُونَ إليها ؛ قال أن سيده ؛ هذا قدا، أها . اللغة ، قال ؛ وهو ضعف إلا أن نادو النسب

قول أهل اللغة ، قال: وهو ضعيف إلا أن نادر النسب يسعّه ، قال : وأما سببويه فقال أما نصارى فذهب الحليل إلى أنه جبع نصري" ونصران ، كما قالو ند مان وندامى ، ولكنهم حذفوا إحدى الباء ين حذفوا من أثفية وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا صحارى قال: وأما الذي 'نوجه نجن عليه فإنه جاء على نصران لأنه قد تكلم به فكأنك جعت نصرا كما جمعت

فيذا أقيس ، والأول مذهب ، وإنما كان أقبيس كم ثم نسمهم قالوا نصري . قال أبو إسحق ، واحب النصارى في أحد القولين نُصَرَّان كما ترى مثل نَدْمَاً

مَسْمَعًا والأَشْعَثُ وقِلْتُ نُصَارِي كَمَا قَلْتُ نَدَامَي

وندامى ، والأنثى نصرانة مثل ندمانة ؛ وأنش لأبي الأخزر الحماني يصف ناقتين طأطأتا وؤوسهما م الإعياء فشبه وأس الناقة من تطأطئها برأس النصران

إذا طأطأته في صلانها : فَكُلْمُتَاهُمُاخَرَّتُ وأَسْجَدَ رأْسُهَا ، كَمَّ أَسْجَدَتُ نَصْرانَهُ لَمْ تَحَنَّفِ

٩ قوله « ونصورية » هكذا في الإصل ومتن القاموس بتشديد اليا
 وقال شارحه بتخفيف الياء .

فَنَصْرانَة تأنيث نَصْران، ولكن لم يستعبل نَصْران وارأة لا بياءي النسب لأنهم قالوا رجل نصراني وارأة نصرانية ، قال ابن بري : قوله إن النصارى جمع نصران ونصرانة إنما يريد بذلك الأصل دون الاستعمال ، وإنما المستعبل في الكلام نصرانية ونصرانية ، بياءي النسب ، وإنما جاء نصرانة في البيت على جهة الضرورة ؛ غيره : ويجوز أن يكون واحد النصارى نصرياً مثل بعير تهري وابيل واحد النصارى نصرياً مثل بعير تهري وابيل تهارى ، وأسبحد : لغة في سجد . وقال الليث : نعوا أنهم نسيئوا إلى قرية بالشام اسبها نصر ونة . التهذيب : وقد جاء أنصار في جمع النصران ؛ قال:

# إذا ما المرء كان أبنوه عَبْسُ ، فَحَسَبْكُ مَا تُرْيِدُ إِلَى الكلامِ

أي كان هو. والأنتصرُ : الأقتلتفُ ، وهو من ذلك لأن النصارى 'قلف. وفي الحديث : لا يَوْمَـّنّكُمُ أَنْ صُرْرُ أَي أَقْلَـكُ ، كذا فُسَّر في الحديث . ونصَّرُ : صَنَم ، وقد نَفَى سببويه هذا البناء في الأسماء . وبُختُنتَصَرَّ : معروف ، وهو الذي كان

خَرَّبِ بِيتِ المقدس؛ عَمَّرِهِ اللهِ تعالى. قال الأَصمَعي: ١ قوله « في دين النصري » هكذا بالإصل .

إِمَّا هُو بُوخَتْنَصَرُ فَأَعْرِبُ ، وَبُوخَتُ أَنُ ، وَنَصَرُ اللهِ مَا مِنْ مَا وَنَصَرُ اللهِ مَا يَعْرِفُ لَهُ أَبِ فَقِيلٍ : صَنَمَ ، وكان تُوجِد عند الصّنَم ولم يُعرف له أَب فقيل : هُو الله مَا الصّم ، ونصر وننصر : بَطْنَان ، ونصر : أساء ، وبنو ناصر وبنو نصر : بَطْنَان ، ونصر : أبو قبيلة من بني أسد وهو نصر ابن قُنْعَيْن ، وقال أبو قبيلة من بني أسد وهو نصر ابن قُنْعَيْن ، وقال أوس بن حَجَر مُخاطب وجلًا من بني لنبيني بن سعد الأسدي وكان قد هجاه :

عَدَدُتَ رِجَالًا مِن 'فَعَيْنِ تَفَعِشًا ، فَمَا أَنْ لَبُيَئِنَ وَالتَّفَجُسُ وَالفَخْرِ'? شَأَتْكَ 'فَعَيْنِ ' غَنْهُمَا وسَمِينُهَا ، وأنت السَّهُ السَّفْلِي، إذا 'دعيت' نَصْرُ

التَّفَجُسُ : التعطَّمُ والتَّكبُو . وشَّأَتُكُ : سَنَقَتْكُ . والسَّه : لغة في الاسْت .

نضر : النَّضْرة : النَّعْمَة والعَيْش والغيني ، وقيسل : الحُسْن والرَّوْنَـَق ؛ وقــد نَـضَر الشَّجْرُ والورقُ والوَّحه واللون ، وكل شيء يَنْضُر نَضْراً ونَضْرة ونتَضَاوة ونتُضُوراً ، ونتَضَر ونتَضُر ، فهو ناضر ونتضير ونتضر أي حسن ، والأنثى نتضرة . وأنْضَر : كَنَضَر . ونَضَره الله ونَضَّره وأَنْضَره ونَضَر اللهُ وجهه يَنْضُره نَضْرة أي حَسَّن. ونَضَر وجهه يتعدي ولا يتعدى . ويقال : نَـَضُر ، بالضم ، نَـضَارة \* وفيه لغة ثالثة نَـضر ، بالكسر بمحكاها أبو عبيد . ويقال : نَـَضَّر الله وجهه ، بالتشديد ، وأَنْـْضَر الله وجهه بمعنى . وإذا قلت : نَـضَر الله امرأ يعني نَعَمَهُ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: نَصَّر اللهُ عبداً سبع مقالتي فَوعَاها ثم أدَّاها إلى من يسممها ؛ نَضَرهُ ونَضَّره وأَنْضَره أي نَعْبُهُ، يروى بالتخفيف والتشديد من النَّضاوة " وهي في الأصل مُحسَّن الوجه والبَريق٬ وإنما أراد رُجِسْنَ خَلُقِه وقَدَرُو، قالَ

تَشْيِرُ : الرُّواةَ يَوْوُونَ هَذَا الْحَدَيْثُ بِالتَّخْفِيفُ والتَشْدِيدُ وقَسْرِهُ أَبُو عَبِيدَةً فَقَالَ : جَعَلَهُ اللهُ نَاضِراً ؟ قال : وروي عن الأَصبَعي فيه التشديد : نَضَّرَ اللهُ وجهه ؛ وأنشد :

نَضَرَ الله أَعْظُماً دَفَنُوها ، بيسجيسنان ، طلحة الطلحات

وأنشد شمر في لغة من رواه بالتخفيف قول جرير : والوَجِهُ لا تَحسَناً ولا تَمنْضُورًا

ومَنْضُورُ لا يَكُونُ إلا مِن نَصْرَهُ ، بالتَّخْفُفُ . قال شمر : وسمعت ابن الأعرابي يقول : نـّضَره الله فَنَظُر يَنْضُر وَنَضَرَ يَنْضَر . وقال ابن الأعرابي : نَصَر وجهه ونتضر وجهه ونتضر وأنتصر وأنتصره الله، بالتخفيف، و نَتَضَره ، بالتخفيف أَيضاً . أبو داود عن النَّضَر: نَـضُر الله امرأ وأنتضَر الله امرأً فعل كذا ونَـضَر الله امراً ؟ قال الحسن المؤدّب : ليس هذا من الحُسن في الوجه إنما معناه حسن الله وجهه في تُخلُفه أي جاهه وقند رَّهِ ، قال: وهو مثل قوله: اطْئَلْتُهُوا الحوائج إلى حسان الوُ جُوهُ ۽ يُعني به آذوي الوجُنُوه في الناس وذُ وي الأَقدار . أبو الهُزَيل : نَضَرَ اللهِ وجهَهُ ونَضَر وجه الرجل سواء . وفي الحديث: يا مَعَشَرَ 'بحارب، نَضَّرَكُمُ اللهُ لا تُسْتَقُونِي حَلَبُ الرَّأَةُ ؛ قال : كان حلب النساء عندم عيباً يَتَعايَرُونَ عليه . وقال الفراء في قوله عز وجل : 'وجُوه' يوميَّذ ناضِرة ، قال : 'مُشْرَقة بالنَّعْيَمِ ، قال وقوله : تَعْرَفُ في وجُوهِهِم نَتْضُرَاهُ النَّعِيمِ ، قال : يُويقُهُ ونَّداه ، والنَّصْرُهُ نَعَيْمُ الوجه . وقال الزجاج في قوله تعالى : وُجُوه يوميُّذِي نَاضِرِهُ إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴾ قـال : نَصْرَتُ بنعيم الجنة والنَّظُّر إلى وبها عز وجل . وأَنضَر النَّدْتُ : نَـضَر ورَقُّهُ .

وغلام تضير : ناعم ، والأنثى تضيرة . ويقال : غلام غَضَّ تضير وجاربة غَضَّة تضيرة . وقد أنضر الشجر إذا اخضر ورقه ، ورعا صار النضر نعتاً ، يقال : شيء تنضر وتضير وناضر . والناضر كالأخضر الشديد الحضرة . يقال : أخضر ناضر كا يقال : أبيض ناصع وأصفر فاقيع ، وقد يبالغ بالناضر في كل لون . يقال : أحسر ناضر وأصفر تاضر وأصفر ناضر وأعنى الاعرابي وحكاه في نوادره . أبو روي ذلك عن ابن الأعرابي وحكاه في نوادره . أبو عبيد : أخضر ناضر معناه ناعم . ابن الأعرابي : الناضر في جبيع الألوان ؛ قال أبو منضور : كأنه مجيز أبيض ناضر وأحمر ناضر ومعناه الناعم الذي له بريق في ناضر وأحمر ناضر ومعناه الناعم الذي له بريق في صفائه .

والنَّضيرُ والنُّضارِ والأَنْضَرِ : اسم الذهب والفضة ، وقد غلب على الذهب ، وهو النَّضْرِ ؛ عن ابن جني ؟ وقال الأعشى :

إذا 'جر"دَت يوماً حسبت تخميصة عليها وجر" بال النّضير الدالاميطا وجمعه يفاد وأنتضر ؟ قال أبو كبير الهذلي : وبياض وجه لم تحل أسراده ، مثل الوديلة أو كشنف الأنتضر الذهب، وجمعه أنْضر؛ قال الشاعر: كناحِلة من زينها حلي أنتضر،

تَرى السَّاسِعَ الحِنْدُيدَ منها ، كَأَمَّا مَرَى السَّاسِعَ الحِنْدُيدَ منها ، كَأَمَّا مَرَى بِينَ لِيتَبِّهُ إِلَى الحَدَّ أَنْضُرُ والنَّضُرة : السَّبِيكة من الذهب . وذهب نُضَالِ صار ههنا نعتاً . ونُضارة كلِّ شيء : حالِصُهُ والنُّضَارِ : الحَالِص من كل شيء ؛ قالت الحَرِنْةِ

وأنشد الجوهري للكِميت :

بنت مَفَّان :

لا يَبْعَدَن قَوْمِي النَّذِين مُهُمُ الْمُدُودِ الْمُدَاة ، وآفَة الجُنُودِ الْمُخُودِ الْمُخَارِهِم ، الْحَالِطِين نتحييتهم بنضارهم ، وذوي الغنى منهم بذي الفَقْر

ويروى هذا البيت لحاتم الطائي في قصيدة له مشهورة. أولها :

إن كنت كارهة لعيشتنا هاتا ، فَحُلْتي في بني بَدُر

والنَّضْر : أبو قَبُر يَش ، وهو النَّضْر بن كِنانة بن مُدُوكة بن إلياس بن مُضَر . ابن سيده : النَّضَر بن كِنانة أبو قريش خاصة ، من لم يَلِد والنَّضَار : الأَدْل ، وقيل : النَّضْر فليس من قريش . والنَّضَار : الأَدْل ، وقيل : هو ما كان عِد يا على غير ما ، وقيل : هو الطويل منه المُستقم العُصون ، وقيل : هو ما نبت منه في الجبل ، وهو أفضله ؛ قال روبة :

فَرَعْ نَمَا منه نُنْضَارُ الأَثْثُلِ ، طَيْبُ أَعْرَاقِ النَّرَى فِي الأَصْـلِ

قال أبو حنيفة : النّضار والنّضار لغنان ، والأول أعرف ، قال : وهو أجود الحشب للآنية لأنه يُعمل منه ما رَقّ من الأقداح واتسع وما غلنظ ولا يحتمله من الحشب غيره ، قال : ومنبر سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ننضار ، وقد ح ننضار " : اتشخذ من نشار الحشب، وقيل: هو يُتخذ من أثل ورسي " اللّون ، يُضاف ولا يُضاف ، يكون بالغور و . وفي حديث إبراهيم النّخعي : لا بأس أن يَشرب في قدح حديث إبراهيم النّخعي : لا بأس أن يَشرب في قدح النّضار ؛ قال شهر : قال بعضهم معنى النّضار هذه النّضار ؛ قال شهر : قال بعضهم معنى النّضار هذه النّضار النّبع ، والنّضار شجر الأثل ، والنّضار النّبع ، والنّضار شجر الأثل ، والنّضار النّبع ، والنّضار شجر الأثل ، والنّضار

الحالِص من كل شيء . وقال يحيى بن نجيم : كل شجر أثـّل ينبت في جبل فهو 'نضار ؛ وقال الأعشى : تراموا به غَرَىاً أو 'نضاراً

والغَرَّبِ والنَّصَارِ : صَرَّبانِ مِنِ الشَّجْرِ تُعْمَلُ مِنْهِمَا الْأَقْدَاحِ . وقال مؤرج : النَّصَارِ مِنِ الحِلافِ أَيْدَفَنَ خَشَبُهُ حَيْ يَنْضُرُ ثُمْ يَعْمَلُ فَيْكُونَ أَمْكُنَ لَعَامِلُهُ فِي تَرْقَيْقِهِ } وقال ذو الرمة :

'نقع جسمي عن 'نضار العُودِ ، بعد اضطراب العُنْثُق الأملودِ

قال : 'نضاره 'حسن 'عوده ؛ وأنشد :

ألثقوام نتبع ونئضار وعشرا

وزعم أن النّضار تنتخد منه الآنية التي يُشرَب فيها ؟ قال : وهي أجود العيدان التي تتخد منها الأقداح . قال الليث : النّضار الحالص من جوهر النّهو والحشب وجيعه أنتضر . وفي حديث عاصم الأحول : وأيت قد ح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند أنس وهو قد ح عويض من نضاد أي من خشب نضار ، وهو خشب معروف ، وقيل هو الأثنل الورسي اللون ، وقيل النّبع ، وقيل الحيلاف ، وقيل أقداح النّضاد نحمر من خشب أحمر .

شمر فيا روى عنه الإيادي: امرأة الرجل يقال لها هي الحِمَدَ وهي شاعَتُه أَي امرأته . وهي شاعَتُه أي امرأته . والنَّاضِر : الطُّحَلُب .

وبنو النَّضير : حيّ من يهود خينبَرَ من آل هرون أو موسى ، عليهما السلام ، وقد دخلوا في العرب . والنَّضرة والنَّضيرة : امم امرأة ؛ قال حسان :

> َحَيِّ النَّضِيرِة وَبَّهُ الحِدْرِ ، أَمْرَتْ إليك ولم تكن تَسْرِي

طو: النَّاطِر والنَّاطور من كلام أهل السَّواد: حافظ الزَّرع والنَّمر والكرَّم، قال بعضهم: وليست بعربية عضة ، وقال أبو حنيفة: هي عربية لا قال الشاعر:

ألا يا جاراتا بأباض ، إني دايت كرايت الربح خيراً منك جاراً ثفة بنا إذا حبث علينا ، وتمالاً وجه ناطر كم غباراً

قال : النَّاطِر الحافظ ، ويُروى: إذا هبَّت َجنُوباً . قال أبو منصور ؛ ولا أدري أخذه الشاعر من كلام السّواديِّين أو هو عربيّ . قال : ووأيت بالبَيْضاء من بلاد بني َجذيمة عرازيل ُسويت لمل يحفظ غمر النخيل وقت الصّرام ، فسألت وجلاعنها فقال : هي مظال النّواطير كأنه جمع النّاطاور ؛ وقال ابن أحمر في النّاطاور ؛

وبُسْتَانَ ذي ثورَينَ لا لَينَ عَندَ ﴿ ﴾ إِذَا مِنا طَغْنَى ناطُورِ ﴿ وَتَغَشَّبُوا ا

وجمع النّاطر 'نطّار ونُطرّاء ، وجمع النّاطُور 'نواطير، والفعل النّطر والنّطارة، وقد نَطرَ يَنْطُر. ابن الأعرابي : النّطرة الحفظ بالعينين ، بالطاء ، قال: ومنه أخذ النّاطئور .

والنَّاطِرُون : موضع بناحية الشَّام؟ قال الجوهري: والقول في إعرابه كالقول في نتصيبين ؟ وينشد هذا البيت بكسر النون :

ولها بالنَّاطِرُونَ ، إذَا أَكُلُّ النَّامِلُ الذي جَمُّعا

المولا والناطرون موضع النج عبارة القاموس: وغلط الجوهري
 وقاد لا ناطرون موضع بالثام ، وانما هو ماطرون بالم اهرول ولهذا أنشد ياقوت في معجم البلدان البيت بالم فقال: ولها بالماطرون النح ولم يذكر ناطرون في فصل النون .

وذكره الأزهري في مَطَّر بالمِم، وقد تقدم، فقال: هو موضع .

نظر : النَّظُو : حِسُّ العَينَ ، نَظَرَهُ يَنْظُوهُ كَظُرُهُ ومَنْظُراً ومَنْظَرَة وتَظَرَ إليه . والمَنْظَر : مصدر نَظَر . الليث : العرب تقول كَظُرَ كَنْظُرُ َنظُراً ، قال : ويجوز تحفيف المصدر تحمله على لفظ العامة من المصادر، وتقول نَـَظَّـرتُ إلى كذا وكذا مِنْ نَظَرَ العَيْنَ وَنَظَرَ القَلْبِ ﴾ ويقول القائمل للمؤمَّل يُرجِّوهِ : إِنَّمَا نَـنَظُّرُ إِلَى اللهِ ثُمَّ إِلَيْكَ أَيِّ إِنَّا أَتَوَ قُعْ فَضَلَ اللَّهُ ثُمْ فَضَالُكُ . الجُوهِرِي ؛ النَّظَّانَ تَأْمُلُ الشيء بالعين، وكذلك النَّظَرَانُ ، بالتحريك ، وقد تُظرَّرُت إلى الشيء. وفي حديث عبران بن مُحصَينَ قال : قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : النَّظَـرَ إلى وجه على" عبادة ؛ قال ابن الأثير : قبل معناه أن عليًّا ، كرم الله وجهه ، كان إذا بَرَزَ قال الناس: لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفي ! لا إله إلا الله ما أعلمَ هذا الفتى 1 لا إله إلا الله ما أكرم هـذا الفتى ! أي ما أَتْنَقَى ، لا إله إلا الله ما أَشْجَنَعُ هَذَا الفتى ! فكانت رؤيته ، عليه السلام ، تحملُهم على كلمة التوحيد .

متجاورون ينظر بعضهم بعضاً .

التهذيب: وناظر العين النقطة السوداء الصافية التي وسط سواد العبن وبها يرى الناظر مما يرى ، وقبل : الناظر في العبن كالمرآة إذا استقبلتها أبصرت فيها شخصك . والناظر في المنقلة : السواد الأصغر الذي فيه إنسان العين ، ويقال : العين الناظرة أن ابن سيده : والناظر النقطة السوداء في العين ، وقيل : هي عرق في في الأنف وفيه هي البصر نفسه ، وقيل : هي عرق في في الأنف وفيه ماء البصر . والناظران : عرقان على حرفي الأنف يسيلان من المنوقين ، وقيل : هما عرقان في العين يسقيان الأنف ، وقيل : هما عرقان في مجرى يسقيان الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى الدمع على الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى عرقان مكتنفا الأنف ، وأنشد لجري :

وأشْفِي من تَخَلَّج كُلُّ جِنْ ، وأَكُنُوي النَّاظِر بَنْ مِن الحُنْانِ

والحتان : داء يأخذ الناس والإبل ، وقيــل : إنه كالزكام ؛ قال الآخر :

ولقد قَطَعْتُ كُواظِراً أُو ْجَمَّتُهَا ، مِن لَشَّعْرَاء مِن لَعَرَّضَ لِي مَن الشُّعْرَاء قال أبوزيد : هما عرقان في تجرك الدمع على الأنف من جانبيه ؛ وقال عتبة بن مرداس ويعرف بابن فَسُوه :

قَلَيْكَةَ لَتَعْمِ النَّاظِرِ يُنْ ، يَوْيِنُهُا تَشْبَابُ وعَفُوضٌ مَنَ الْعَيْشِ باردُ تَناهَى إلى لَهُو الحَدْبِثِ كَأَنَهَ أَخُو سَقْطَةَ ، قَدْ أَسْلَسَتُهُ العَوانَدُ

وصف محبوبته بأسالة الحد" وقلة لحمه ، وهو المستحب . والعيش البارد : هو الممني الرَّغَدُ . والعرب تكني بالبَرَّد عن النعيم وبالحرَّ عن البُوْسِ ، وعلى هذا أسبَّي النَّوْمُ مُ يَرَّدًا لأَنه راحة وتَنَعَمُ مُ . قال الله تعالى:

لا يذوقون فيها بَرْدَا ولا شَرَاباً ؛ قيل : نوماً : وقوله: تناهى أي تنتهي في مشيها إلى جاراتها لِتَلْمُهُو مَعَهُنَ ، وشبهها في انتهارها عند المشي بعليل ساقط لا يطيق النهوض قد أسلمته العوائد لشد"ة ضعفه .

لا يطيق النهوض قد اسلمته العوائد لشد"ة ضعفه .
وتتناظرَ ت النخلتان : ننظرَ ت الأنثى منهما إلى الفحّال فلم ينفعهما تلقيح حتى تُلْقُحَ منه ؟ قال ابن سيده : حكى ذلك أبو حنفة .

والتَّنْظارُ : النَّظَّرُ ؛ قال الحطيئة :

فما لَكَ غَيْرُ تَنْظَارِ إِلَهَا ، كَا نَظَرَ الْكِيرُ إِلَى الْوَصِيرُ إِلَى الْوَصِيرُ

والنَّظُرُ : الانتظار . يقال : نَظَرُ تُ فلاناً وانتَظَرُ تُ فلاناً على واحد ، فإذا قلت انتَظرُ تُ فلم عني واحد ، فإذا قلت انتَظرُ تُ فلم على فعلك فيعناه وقفت وقبلت . ومنه قوله تعالى : انْظُرُ ونا نَقْتَبِس من أنوركم ، قرى ، : انْظُرُ ونا وأنْظر ونا بقطع الألف ، فين قرأ انظر ونا ، بضم الألف، فيعناه انتظر ونا ، ومن قرأ أنظر ونا فيعناه أخر ونا ؛ وقال الزجاج : قبل معنى أنظر ونا انتظر ونا أيضاً ؛ ومنه قول عبر و بن كلثوم :

أَبَا هِنْدِ فلا تَعْجَلُ عَلَيْنَا ، وأَنْظِرُ نَا نُخَبِّرُ كَ البَقِينَـا

وقال الفر"اء: تقول العرب أنظر في أي انتظر في قليلًا ، ويقول المتكلم لمن يُعجلُه: أنظر في أبتلع ربيعي أي أمهلني . وقوله تعالى : وُجُوه من يومئذ ناضرة للى ربيع ناظرة ، الأولى بالضاد والأخرى بالظاء ؛ قال أبو إسحق : يقول نضرت بنعيم الحنة والنظر إلى ربها . وقال الله تعالى : تَعْرِفُ في والنظر إلى ربها . وقال الله تعالى : تَعْرِفُ في وُجُوههم نضرة النعيم ؛ قال أبو منصور: ومن قال وجُوههم تضرة النعيم ؛ قال أبو منصور: ومن قال إن معنى قوله إلى ربها ناظرة بعني منتظرة فقد أخطأ ،

إِنَّا تَقُولُ نَـُظُـَّرُ تُ لَاناً أَي انْتَظُرَتُهُ } ومنه قولُ الحَطَّئَة :

وقد نَظَرَ تُنكُمُ أَبْنَاءَ صَادِرَةً لِي وَتَنْسَاسِي

وإذا قلت نَظَرَتُ إليه لم يكن إلا بالعين ، وإذا قلت نَظرت في الأمر العتمل أن يكون تَفَكُّراً فيه وتدبراً بالقلب .

وفرس نَطَارُ إذا كان سَهْمًا طاميح الطَّرُ فِ حديدَ القلبِ ؟ قال الراجز أبو تُنصَيْلَةَ :

يَسْعَنَ نَظَارِيَّةً لَمْ يُمْجَمِ

تَظَّارِيَّة ": ناقة نحيبة من إنتاج النَّظَّارِ ، وهو فحل من فحول العرب ؛ قال جريو :

والأرْحَسِيّ وجَدّها النَّظَّار

لُم مُهْجَم : لم تُحلُّب .

والمُناظرَةُ ؛ أَن تُناظرَ أَخَاكُ فِي أَمر إِذَا نَظَرُ ثُمًّا فِي أَمر إِذَا نَظَرُ ثُمًّا فِيهِ معاً كيف تأثيانه .

والمنظر والمنظرة : ما نظرت إليه فأعجك أو ساءك " وفي النهذيب : المنظرة منظر الرجل إذا نظرت إليه فأعجبك ، وامرأة حسنة المنظر والمنظرة أيضاً . ويقال : إنه لذو منظرة بلا مغبرة . والمنظر : الشيء الذي يعجب الناظر إليه وبسره . ويقال : منظراني بعجب الناظر مغبره . ورجل منظري ومنظراني ، الأخيرة على غير قياس: حسن المنظري ومنظراني ، الأخيرة مغبراني ويقال: إن فلاناً لفي منظر ومستمع وفي ري ومشمع ،أي فيا أحب النظر إليه والاستاع . ويقال : لقد كنت عن هذا المقام عنظر أي عمز ل

فَقَسِل :

قد كنت في مَنْظَر ومُسْتَمَع المَنْ عن نَصْرِ بَهْرَاءً ، غَيْرَ ذي فَرَسَ

وإنه لسديد السَّاظِرِ أَي بَرِيءَ من النهمة ينظر بمِلُ . عنمه .

وبنو نَظَرَى وبَظَرَى : أَهِلُ النَّظَرِ إِلَى النَّسَاء والتَّعْرَال بِهن ؛ ومنه قول الأعرابية لبعلها : مُرَّ بِي على بَنات نَقَرَى ، على بَنات نَقَرَى ، أَي مُرَّ بِي على بنات نَقَرَى ، أَي مُرَّ بِي على الرجال الذين ينظرون إلي فأعجبهم وأردونهم ولا يعيبُونني من ورائي ، ولا تَسُرَّ بِي على النساء اللائي ينظرنني فيعينني حسداً ويُنقرن على النساء اللائي ينظرنني فيعينني حسداً ويُنقرن

عن عيوب من كراً بهن .

وامرأة أسمعُنيّة الطّرانيّة وسمعيّيّة الطّرانة الله الما بالتعفيف ؛ حكاهما يعقوب وحده : وهي الرّ إذا تَسَمَّعَتْ أَو تَنَظَّرَتْ فلم نَرَ شيئاً فَظَّنَتْ

والنَّظْرُوْ : الفكر في الشيء تُقَدَّره وتقيسه منك. والنَّظْرُوْ : اللَّمْعُولة بالمَعْمِلة ؛ ومنه الحديث: أن النبي

صلى الله عليه وسلم ، قال لعلي : لا 'تنسيع النظار' النظار' النظارة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ، والنظارة : من المحاء : من يعمل تظار ، لم يعمل لسائه ؛ ومعناه أن النظار،

إذا خرجت بإنكار القلب عَمِلَت في القلب ، وإ خرجت بإنكار العين دون القلب لم تعمل، ومعناه أ من لم يَوْتَدع بالنظر إليه من ذنب أذنبه لم يُوتد بالقول . الجوهري وغيره : ونَظَرَ الدَّهْرُ إلى إ

فلان فأهلكهم ؛ قال ابن سيده : هو على المثل قال : ولست منه على ثقة .

والمُنْظَرَةُ : موضع الرَّبِيئَةِ . غيره : والمَنظَرَ موضع في رأس جبل فيه رقيب ينظر العدو " يَحْرُسُ الجوهري : والمَنظَرَةُ المَنْ قَبَةُ .

ورجل نظرو ونظروة ونظروة ونظروة ونظيرة : سَيَّد أَيْنَظُر الله الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواه . الفراه : يقال فلان نظروة فومه ونظيرة أومه ، وهو الذي ينظر إليه قومه فيتثلون ما امتثله ، وكذلك هو طريقتهم بهذا المعنى . ويقال : هو نظيرة القوم وسَيَّعَتُهم أي طليعتهم . والنظرو : الذي لا أيغفل النظر

والمناظر: أشراف الأرض لأنه يُنظر منها. وتناظرت الداران : تقابلتا. ونظر إليك الجبل : قابلك . وإذا أخذت في طريق كذا فتظر إليك الجبل فخد عن بينه أو يساده . وقوله تعالى : وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ؛ ذهب أبو عبيد إلى أنه أراد الأصنام أي تقابلك وليس هنالك نظر كن لما كان النظر لا يكون إلا بمقابلة خسن وقال : وتراهم ، وإن كانت لا تعقل لأنهم يضعونها موضع من يعقل .

والنَّاظِرُ : الحافظ. وناظُورُ الزرع والنخل وغيرهما: حافيظُهُ ، والطاء نَسَطيَّة.

وقالوا: انتظار في اي اصغ إلي ومنه قوله عز وجل: وقالوا: انتظار في اي اصغ إلي ومنه قوله عز وجل: وقولوا انتظار فا واستعوا . والنظار أن الرحمة . وقوله تعالى : ولا ينتظار إليهم يوم القيامة ؟ أي لا ينتظار إلى صور كم وأموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم ؟ قال ابن الأثير : معنى النظر ههنا الإحسان والرحسة والعطاف لأن النظر في الشاهد دليل المحبة ، وترك النظر دليل البغض والكراهة ، وميل الناس إلى الصور المحبة والأموال الفائقة ، والله سبحانه يتقدس عن المخلوقين ، فجعل نظر أن إلى ما هو السرة شبه المخلوقين ، فجعل نظر أن إلى ما هو السرة واللهب ، وهو القلب والعمل ؟ والنظر يقمع على

الأجسام والمعاني ، فما كان بالأبصار فهو للأجسام ، وما كان بالبصائر كان للمعاني . وفي الحديث : مَن ابتاع مصرَّاةً فهو بخير النظر ين أي خير الأمرين له : إما إمساك المبيع أو رده ، أيهما كان خيرًا له واختاره فعكم ؛ وكذلك حديث القصاص : من قتل له قتيل فهو بخير النظر ين ؛ يعني القصاص والدبة ، أيهما اختار كان له ؛ وكل هذه معان لا صور ". أيهما اختار كان له ؛ وكل هذه معان لا صور ". ونظر الرجل ينظره وانتظر وتنظر وتنظر ، وتنظر ، تأنى عليه ؛ قال عروة بن الورد :

إذا بَعُدُوا لا يأمَنُونَ أَقْتُوابَهُ ، تَسَوَّفُ أَهُلِ الْفَائِبِ الْمُتَنَظِّرِ وَقُولُهُ أَنْسُدُهُ الْمُ الْعُرانِي : وقولُهُ أَنشُدُهُ ابنَ الأعرانِي :

ولا أَجْعَلُ المعروفَ حلَّ أَلِيَّةٍ ، ولا عِدَةً في الشَّاظِرِ المُتَغَيَّبِ

فسره فقال: الناظر هنا على النسب أو على وضع فاعل موضع مفعول ؛ هذا معنى قوله، ومثلكه بسر كاتم أي مكتوم . قال ابن سده : وهكذا وجدته بخط الحامض ، بنتج الياء ، كأنه لما جعل فاعلا في معنى مفعول استجاز أيضاً أن يجعل منتفعالا في موضع منتفعال والصحيح المتفيل ، بالكسر ، والتنظير : تو قشع الشيء . ابن سيده : والتنظير تو تشع ما تنشظور ف . والنظر ق ، بكسر الظاء : التأخير في تنشيط وقرأ بعضهم : فناظر ق ، كتوله عز وجل : لبس وقرأ بعضهم : فناظر ق ، كتوله عز وجل : لبس وقرأ بعضهم : فناظر ق ، كتوله عز وجل : لبس فلاناً فأنظر ته و أي أمهلته ، والاسم منه النظر ق . بعث فلاناً فأنظر ته أي أمهلته ، والاسم منه النظر ق .

غريب الجديث وخلق الإنسان والوحوش والنبات ، روى عنه أبو عمر الراهد وأبو جفر الاصهاني . مات سنة ه. . .

٠,

وقال الليث: يقال استريته منه ينظر و وانظار و وقوله تعالى: فَنظر و إلى ميسر و و و و و العالد و و و و و و المنظر و المعسر و و و المنظر المنظر المنظر و الإنظار : التأخير والإمهال يقال: أنظر أنه أنظر و المنظر الشيء : باعه ينظر و و و انظر الرجل : باعم الشيء ينظر و و و انتظر و و المنظر و المنظر

العزيز: قال انتظري إلى يوم يبعدون والتناظر ، النتراو من ألاسر. ونظير ك : ألذي والتناظر ، النتراو من المناظرة ، والظرة من المناظرة ، والنظير ؛ المنثل ، وقبل: المثل في كل شيء وفلان نظير لك أي منثلت الأنه إذا نظير اليهما الناظر والعما سواة ، الجوهري : ونظير الشيء مثله . وحكى أبو عبيدة : النظير والنظير بمعتى مثل الند وحكى أبو عبيدة : النظير والنظير بمعتى مثل الند والنديد ؛ وأنشد لعبد يَعُون بن وقاص الحارثي :

ألا هل أنى نظري ممليكة أنني أنا الليث ، معدياً عليه وعاديا ١٩ وقد كنت محال الجنزور ومعسل الاحمية ماضيا حيث لاحمية ماضيا

ويروى : عِرْسِي مُلمَيْكَةَ بدل نِظْرِي مليكة . قال الفرّاء: يقال نَظِيرَة ُ قومه ونَظُنُورَة ُ قومه للذي

روي هذا البيت في قصيدة عبد يغوث على الصورة التالية :
 وقد عليت عيرسي مُلكيكة أنني أنا البيث مَمدُو ً على وعادياً

مُنتَظِّرَ إِلَيْهُ مُنهُم ، ويجمعان على نَظَّاثِر ، وجَمَعُ النَّظير 'نظرَاءُ ، والأَنْيُ نَظيرَةٌ ، والجمع النَّظائر في الكلام والأشاء كلها . وفي حديث ان مسعود : لقد عرفتُ النَّظَائِرِ التي كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقُومُ بها عشرين سُورَةٌ من المُفَصَّل ، يعني سُورَ المفصل، سبيت نظائر لاشتباه بعضها سعص في الطُّنُولِ . وقول عَــديٌّ : لم 'تخطِّيءُ نظارتي أي لَمْ الْخَيْطِيَّةِ فِرَاسَتِي . وَالنَّظَائِرِ \* جَمَّعَ نَظِيرَةً \* وهي المِثْـلُ والشِّبُـهُ في الأَشْكَالُ ، الأَحْـلاقُ وَالْأَفِعَالُ وَالْأَقُوالِ . ويقالُ : لا تُناظِرُ بَكْتَابُ الله ولا بكلام رسول الله، وفي رواية : ولا بِسُنَّةِ وَسُولَ الله ؛ قال أبو عبيد: أواد لا تجعل شيئًا نظيرًا لكتاب الله ولا لكلام رسول الله فتدعهما وتأخذ به ؛ يتول : لا تتبع قول قائل من كان وتدعهما له . قال أبو عبيد : ويجوز أيضاً في وجه آخر أن يجعلهما مثلًا للشيء يعرض مثل قول أيراهيم النخعي : كانوا يكرهـون أن يذكروا الآية عند الشيء يَعْرُضُ مِن أَمَرُ الدُّنيا، كَقُولُ القائلُ للرجل إذا جاء في الوقت الذي يُويدُ صاحبُهُ : جُنْتُ عَلَىٰ قَدُر يا موسى ، هذا وما أشبه من الكلام ، قال : والأوَّل أَشْبِهِ . ويقال : ناظرَ ت فلاناً أي صِرْتُ نظيراً له في المخاطبة . وناظر تُ فلانــاً بفلان أي جعلته نَظيراً له . ويقال للسلطان إذا بعث أميناً يَسْتَهِرَى ۚ أَمْرَ جِمَاعَةً قَرْيَةً : بَعَثُ نَاظِرًا .

وقال الأصمعي: عَدَّدْتُ أَبِيلَ فَلَانَ نَظَائِرَ أَي مَثْنَى مَثْنَى ، وعددتها جَمَاراً إِذَا عددتها وأَنْتَ تَنظَّ إلى جماعتها .

والنَّظْرَةُ : سُوءُ الهَيْةَ . ورجل فيه نَظْرُ أَنَّ أَيُ

وفي الهام منها نَظْرُ أَهُ وَشُنُوعُ

قال أبو عمرو: النَّظْرَةُ الشَّبْعَةُ والقُبْعُ . يَقَالَ : إِنْ فِي هَذَهُ الجَّارِيَةِ لَـنَظْرَةً إِذَا كَانَتَ قَبِيعَةً . ابن الأَّعرابي : يقال فيه نَظْرَة " ورَدَّة " أي يَوْتَكُ النظر عنه من قُبْحِهِ . وفيه نَظْرَة " أي قبح ؟ وأنشِد الرِّباشِيُ :

لقد رَابَني أن ابْنَ جَعَدَةَ بادن ، وفي جِسْم ِ لَـنِـٰلى نَظْـُورَة ۗ وشُكُوبُ

وفي الحديث: أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وأى جادية فقال : إن بها نظر و فاستر قدوا لها ؛ وقيل: معناه إن بها إصابة عين من نظر الجن إليها ، وكذلك بها سفعة " ؛ ومنه قوله تعالى : غير نظرين إناه ، قال أهل اللغة : معناه غير منتظرين بلوغه وإدراكه. وفي الحديث: أن عبد الله أبا الذي ، بلوغه وإدراكه. وفي الحديث: أن عبد الله أبا الذي ، صلى الله عليه وسلم ، مر " بامرأة تنظر وتعتاف ، فوأت في وجهه نوراً فدعته إلى أن يستبضيع منها وتعطيه مائة " من الإبل فأبي ، قوله : تنظير أي وهذه تتكرين ، وهو نظر تعليم وفراسة ، وهذه المرأة هي كاظمة بنت مر " ، وكانت متهودة " قد فرأت الكتب ، وقيل : هي أخت ورقمة بن فرأت الكتب ، وقيل : هي أخت ورقمة بن نوفل . والنظر ق : عين الجن ، والنظر ورجل الغشية أو الطائف من الجن ، وقد نظر . ورجل فيه نظر و "أي عيب" .

والمنظور : الذي أصابته نظرة ".وصي منظئور": أصابته العين . والمنظور : الذي يُوْجَى خَيْر ه . ويقال : ما كان نظيراً لهذا ولقد أنظر ثه ، ومنظر ثه . ومنظر ثه . ومنظر ث ن صيار : وجل . ومنظرو ن اسم جني " ؛ قال :

ولو أنَّ مَنْظُنُوراً وحَبَّةَ أَسُلُماً لِي مَنْزَاكُما لِي الْعَذَى ، لم يُنْرِثُنَا لِي مَنْزَاكُما

وحَبَّةُ : اسم امرأة عَلِقَها هذا الجني فكانت تَطَبَّبُ بما يُعَلِّمُها . وناظِرَةُ : جبل معروف أو موضع . ونتواظر ' : اسم موضع ؛ قال ابن أحسر :

وصَدَّت عن نَواظِر واسْتَعَنَّت ُ قَتَاماً ، هاجَ عَيْفِيًّا وآلاً

وبنو النَّظَّارِ: قوم من عُكْلِ ، وإبل بَطَّاريَّة : منسوبة إليهم ؛ قال الراجز :

يَعْشِعْنَ الطَّارِيَّةِ سَعُومَا السَّعْمُ : صَرْبُ مَنَ سيو الإبل .

نعو : النَّعْرَةُ والنَّعْرَةُ : الحَيْشُوم ، ومنها يَنْعُورُ النَّاعِرُ . والنَّعْرَةُ : صوتُ في الحَيْشُوم ؛ قَـال الراجز :

إني ورب الكفية المتستثورَه ، والنَّفرات من أبي محذَّ ورَه

يعني أذانه . ونَعَرَ الرجلُ يَنْعَرُ وَيَنْعُرُ نَعِيراً ونُعاراً : صاح وصَوَّتَ بَخِيشُومه، وهو من الصَّرْتِ . قال الأَزهري : أما قول الليث في النَّعيوِ إنه صوت في الحَيشُوم وقوله النَّعْرَ أَ الحَيشُومُ ، فما سبعته لأحد من الأَيَّة ، قال : وما أرى الليث حفظه .

والنّعير : الصّياح . والنّعير : الصّراخ في حرّ ب أو شرّ . وامرأة نعّارة " : صخّابة " فاحشة ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ويقال : غَيْر كى نَعْر كى لله يجوز أن نعرك للمرأة ؛ قال الأزهري : نعرك لا يجوز أن يكون تأنيث نعران ، وهو الصّحّاب " لأن فعلان وفعلى يجينان في باب فعل كفعل ولا يجينان

يَنْعِرُ نَنْعُوراً وَنَعْيِراً ، فَهُو نَعَّـَارُ وَنَعُورُ : صَوَّتَ خُرُوجِ الدم ؛ قال العجاج :

> وبَجَ كُلُ عانِدٍ نَعُورٍ ؟ قَضْبَ الطَّنِيبِ نَائِطَ المَصْفُورِ

وهذا الرجز نسبه الجوهري لرؤبة ؟ قال ابن بري : وهو لأبيه العجاج، ومعنى بَجَّ سَقَّ، يعني أن النور طعن الكلب فشق جلده . والعائد : العرق الذي لا يَرْقَا كُمهُ . وقوله فَتَضْب الطبيب أي فَطَعْع الطبيب النائط وهو العرق . والمصفور : الذي به الصَّفَالُ ، وهو الماء الأصفر . والنَّاعُولُ : عرَّقُ لا يرقأ دمه . ونتعر الجُرْحُ بالدم يُنْعَرُ إذا فار . وجُرْحُ نَعَالُ : يُصَوِّت من سُدَّة خروج دمه منه . ونَعَر العرق يَنْعَرُ ، بالفتخ خروج دمه منه . ونَعَر العرق يَنْعَرُ ، بالفتخ فيهما ، نَعْوا أي فار منه الدم ؟ قال الشاعر : فيهما ، نَعْوا أي فار منه الدم ؟ قال الشاعر :

صَوَّتُ نَظُورٌةً لو صادَفَتُ جَوْزُ َ دَارِعِ غَدَّا ، والعَواصِي من دَم ِ الجَوْفِ تَنْعُرُ ُ

وقال جندل بن المثنى :

رأيت نيران الحروب تُسْفَرُ منهم إذا ما لُبيسَ السَّنَوَّدُ، ضَرْبُ دِرَاكُ وطِعانُ يَنْفَرُ

ويروى يَنْعِرْ ، أي واسع الجراحات يفور منه الدم . وضرب دراك أي متتابع لا فتُدُور فيه والسَّنَوَّرُ : الدروع ، ويقال : إنه اسم لجييع السلاح ؛ وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أعود بالله من سَر عر ق نعار ، ارتفع دمه . ونعر العرق بالدم ، وهو عرق تعار الدم : ارتفع دمه . قال الأزهري : قرأت في كتاب أبي عبر الزاهد منسوباً إلى ابن الأعرابي أنه قال : جرح تعار ، بالمين

والتاء ، وتَعَالَ ، بالفين والتاء ، ونَعَـَّار ، بالعين والنون ، يمنى واحد ، وهو الذي لا يَر ْقَاً ، فجعلها كلهـا لغات وصححها .

والتُّمَرَةُ : ذبابُ أَوْرَقُ يدخل في أنوف الحمير والحيل، والجمع نُعَرُ . قال سيبويه : نُعَرُ من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهاء ، قال ابن سيده : وأراه سبع العرب تقول هو النُّعَرُ " فحمله ذلك على أن تأول نُعَراً في الجمع الذي ذكرنا ، وإلا فقيد كان توجيهه على التكسير أو ستع . ونعر الفرس والحمار ينعر نعراً ، فهو تعر : دخلت النُّعرة في أنفه ، قال امرؤ القيس :

فَظُلُ أَيْرَتُحُ فِي غَيْطُلُ ، كَا بَسْتَدِيرُ الحِمَارُ النَّعِرِ ْ

أي فظل الكاب لما طعنه الثور بقرنه يستدير لألم الطعنة كما يستدير الحيار الذي دخلت النُّعْرَةُ في أنفه . والغَيْطَلُ : الشجر ، الواحدة غَيْطِلَكُ ". قال الحوهري : النُّعْرَةُ ، مثال الهُمْزَة ، ذباب ضخم أزوق الدين أخضر له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصة ، وربما دخل في أنف الحيار في كب وأسه ولا يَرِيْدُه شيء ، تقول منه : نعر الحيار ، بالكسر ، ينعر نعر أنعراً ، فهو حيار نعر "، ووجل نعر" : لا يستقر في مكان، وهو منه . وقال الأحير : النُعْرَةُ ذبابة تستقط على الدواب فتؤذيها ؛ قال ابن مقبل :

تُوَى النُّعَراتِ الحُضْرَ حَوْلُ لَبَانِهِ ، أَحَادُ ومِثْنَى ، أَصْعَقَتُهَا صُواهِلُهُ

أي قتلها صهله، ونَعَرَ في البلاد أي دَهَب. وقولهم: إن في وأسه نُعَرَةً أي كِبْراً. وقال الأُمَوِيُّ : إن في وأسه نَعَرَةً ، بالفتح ، أي أمْراً يَهُمُّ به. ويقال : الأطيرَانُ نُمَرَ تَكُ أَي كَبُركُ وجهلك من وأسك، والأصل فيه أنَّ الحماد إذا نَعر كركب وأسه، فيقال لكل من ركب رأسه : فيه نُعُرَة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لا أقْالِع عنــه حتى أُطَارِ تُعَرَّنَهُ ، وَوَدِي : حَنَّى أَنْزُعَ النُّعَرَّةَ التِي في أنف ؛ قال ابن الأثير: هو الذباب الأزرق ووصفه وقال : ويَتَوَلَّعُ بالبعير ويدخل في أنف فيركب وأُسَّهُ ، سبب بذلك لنَعيرِها وهو صوتها ، قال : ثم استعيرت للنَّخُوَّ والأَنْفَ والكِبْرِ أي حتى أَذْبِلُ نَخُوْلَةٌ وَأَخُرْجَ جَهِلَهُ مِنْ وَأَسِهُ ، أَخْرِجِـهُ الهروي من حديث عبر ، رضي الله عنــه ، وجعله الريخشري حديثاً مرفوعاً ﴾ ومنه حديث أبي الدوداء، رَضَي الله عنه : إذا رأيت نُعُرَاهَ الناس ولا تستطيع أَن تُعَيِّرُ هَا فَدَعْهَا حَتَى يَكُونُ الله يَفْيُرهَا أَي كَبِيْرَ هُمْ وَجِهِلُهُم ﴾ والنُّعَرَةُ والنُّعَرُ : ما أَجَنَّتُ حُمْرُ الوحش في أرحامها قبل أن يتم خلقه ، شبــه بالذباب ، وقيل : إذا استحالت المضغة في الرحم فهي نُعْرَءُهُ، وقيل: النُّعَرُ أُولادِ الحوامل إذا صَوَّتَتَ ، وما حملت الناقة ' نُعُرَاةً قط أي ما حملت ولداً ؟ وجاءً بها العَجَّاجِ في غير الجَحْد فقال :

والشدنيات يساقطن النُّعُونَ

يويد الأجنة ؛ سُبهها بذلك الذباب. وما حملت المرأة نُعْرَة قط أي ملقوحاً ؛ هذا قول أبي عبيد ، والملقوح إنما هو لغير الإنسان . ويقال المرأة ولكل أنثى : ما حملت نُعْرَة قط ، بالفتح ، أي ما حملت ملقوحاً أي ولداً . والنُّعْرُ : ديح تأخذ في الأنف فتَهُنْرُهُ .

والنَّعُورُ من الرياح : مـا فَاجَأَكَ بِـبَـرَ دُ وأَنت فِي حَرَّ ، أَو بَحَرَّ وأَنت فِي بَرْدٍ ؛ عن أَبِي علي فِي ، قوله « والشدنات » الذي تقم: كالشدنيات ، ولعلها روايتان .

التذكرة . ونكفر ت الربيخ إذا هَبَّت مع صوت ؛ ورياح نتواعر وقد نكفرت نفاراً . والنَّعْرَة من النَّوْه إذا اشتد به هُبُوبُ الربيح ؛ ومنه قوله : عَمِل الأَنامِل ساقِط أَرْواقُه

مُنْزَحَّر ، نَعْرَتْ به الجُورْدَاءُ والنَّاعُورُ : حِنَاحُ النَّاعُورُ : حِنَاحُ النَّاعُورُ : حِنَاحُ الرَّحَى . والنَّاعُورُ : حَلَاوٌ بستقى بها . والنَّاعُورُ : واحد النَّواعِيرِ التي يستقى بها يديرِها الماءُ ولها صوت . والنُّعْرَةُ أَنَّ الحُيْلَاءُ . وفي رأسه نُعْرَةٌ وَنَعَرَةٌ أَي أَمْرٌ مَهُمُ به . ونيَّة " نَعُورْ " : بعيدة ؟ قال :

وكنت إذا لم يَصِرُنِي الْهَوَى ولا حُبُّها ، كان هَبَيْ نَعُورًا

وفلان نَعَيْوُ الْمَمْ أَي بَعَيْدُه . وهِبَّةُ نَعُورُ : بعيدة . والنَّعُورُ مِن الحَاجات : البعيدة . ويقال : سَفَرُ نَعُورُ إذا كان بعيداً ؛ ومنه قول طرفة : ومثلني ، فاعلني يا أمَّ عَبرو ، إذا ما اعْتادَهُ سَفَرُ نَعُورُ

ودجل نعار" في الفتن : خَرَّاج فيها سَعَاء ، لا يواد به الصوت وإلما تُعنَى به الحركة . والنعار أيضاً : العاصي ؛ عن ابن الأعرابي . ونعر القوم : هاجوا واجتمعوا في الحرب . وقال الأصمعي في حديث ذكره : ما كانت فتنة "إلا نعر فيها فلان أي نهص فيها . وفي حديث الحسنن : كلما نعر بهم ناعر فيها . وفي حديث الحسنن : كلما نعر بهم ناعر التبعوه أي ناهيض يدعوهم إلى الفتنة ويصبح بهم إليها . ونعر الرجل : خالف وأبى ؛ وأنشد ابن الأعرابي للمُخبَل السَّعْدي :

إذا ما هُمُ أَصْلَكُوا أَمرَهُمْ ، الْأَخْدَعُ الْأَخْدَعُ

يعني أنه يفسد على قومه أمرهم ، ونَعْرَة النَّجْمِر: هُبُوبُ الربح واشتداد الحر عند طلوعه فإذا غرب سكن . ومن أبن نَعَرَّتَ إلينا أي أنيتنا وأقبلت إلينا ؛ عن ابن الأعرابي ، وقال مرة : نَعَرَ إليهم طراً عليهم .

والتُّنْعِيرُ : إدارة السهم على الظفر ليعرف قَـوامه من عورَجه ، وهكذا بَقْعَلُ من أَراد اختبار النَّبْلُ ، والذي حكاه صاحب العين في هذا إلما هو التَّنْفِيزُ ، والنُّعَرُ : أوَّلُ ما بُنْسُورُ الأَرَاكُ ، وقد أَنْعَرَ أَي أَمْر ، وذلك إذا صاد عُره بمقدار النَّعَرَ قَ.

وبنو النّعيو : بطن من العرب ،
ففو : نَغْرَ عليه ، بالكسر ، نَغْرَا ، وَنَغْرَ يَنْغُرُ ،
نَغْرَاناً وَتَنَغَر : غُلَى وغَضِب ، وقبل: هو الذي
يَغْلِي جوفه من الغيظ ، وُرجل نَغْو ، وامرأة
نَغْرَة : غَيْرَى . وفي حديث علي ، عليه السلام :
أن ارأة جاءته فذكرت له أن زوجها بأتي جاربتها ،

نَعْرَة : غَيْرَى . وفي حديث علي ، عليه السلام : أن امرأة جاءته فذكرت له أن زوجها يأتي حاريتها ، فقال : إن كنت صادفة " رجيناه ، وإن كنت كاذبة " جلك الله ، فقالت : رُدُّوني إلى أهلي غَيْرَى نَصْرَة " أي مغتاطة يغلي جوفي عَلَيان القد و ؟ قال الأصعي : سألني شغبة عن هذا الحرف فقلت : هو مأخوذ من نَعْرَ القدر ، وهو غليائها وفور رُها . يقال منه : نَعْرَ القدر ، وهو غليائها وفور رُها . يقال منه : نَعْرَ القدر ، وهو غليائها وفور رُها . يقال منه : نَعْرَ القدر تَنْعَر نَعْرَ إذا غلت ، فهناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الفيظ والفيرة ، من لم تجد عند علي " ، عليه السلام ، ما تريد . وكانت بعض نساء الأعراب علقة " ببعلها فتزوج عليها ، فتاهت وتذكلهن من الغيرة ، فهرت يوماً بوجل يوعى إبلا وقي رأس أبرق ، فقالت : أيها الأبرق في رأس الرجل عسى وأبت جريرا كِبُره بعيرا ، فقال لها الرجل عسى وأبت جريرا كِبُره بعيرا ، فقال لها الرجل عسى وأبت جريرا كِبُره بعيرا ، فقال لها الرجل عسى وأبت جريرا كِبُره بعيرا ، فقال لها الرجل .

أَغْيَرَى أَنت أَم نَغُورَهُ \* وَقَالَتِ لَهُ : مَا أَنَا بَالْغَيْرِكَى

ولا النَّغْرَة ، أَذْ بِبُ أَحْمَالِي وأَرْعَى 'زُبْدَ تِي ؟ قال

ابن سيده : وعندي أن النّقر في هذا الغصبي لا الغيرى لقوله : أغيرى أنت أم نَغرة و فلو كانت النّغرة في الفيرى كم يعادل بها قوله أغيرى كم لا تقول للرجل : أقاعد أنت أم جالس ? ونَعَرَتُ القدر و تَغَرَتُ القدر و تَغَرَاناً وتَعَرَت : غَلَت . وظُلُ فلان يَتَنَعَّر على فلان أي يتّذَمَّر عليه وقعل : أي يغلي عليه جوفه غَيْظاً . وتَعَرَت الناقة في تنغر : ضبيت مُؤَخِّر الما في مَضَت . وتَقَرَاها :

## وعَجُن تَنْغِيرُ اللَّمَاغِيرِ

وروى بعضهم: تنفر التنفير يعني تطاوعه على ذلك، والنُّفَرَ : فراخ العصافير ، واحدته 'نفر َ " مثال هُمَازَة ، وقيل : النُّعَرُ ضرب من الحُمُرِّر حُمُنْرُ أَلْمَالُةِ ، وجمعها نِغْرَانَ ، وهو البُّلْمُلُ عند أهل المدينة ؛ قال يصف كَرَّماً :

كيبلن أزقاق المدام، كأنها التعران

شُنِيَّةً مُعَالَقَ الْعِنْبِ بِأَطْافِرِ النَّقْرَانِ . الجُوهِرِي: النَّفْرَةُ ، مِثْنَالَ الْمُنْزَةَ ، واحدة النُّفَرِ ، وهي طير كالعصافير حُنْثُرُ المناقير ؛ قال الراجز :

> عَلِقَ حَوْضِي الْغَرْ مُكَمِّبُ ؟ إذا عَمَلَتُ عَعْلُمَةً يَعْبُ ؟ وحُمَّرَاتُ شُرْبُهُنَ عِبْ

وبتصفيره جاء الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم ؟ قال لِبُنَيِّ كان لأبي طلحة الأنصاري وكان له 'نفرُ' فمات فما فعل النُّفَير ُ يا أَبا عُمَير إقال الأزهري: النُّفر طائر يُشبه العُصفُور وتصغيره 'نعير"، ويجمع نِغراناً مثل صرد وصر دان . شمر : النَّفَر ُ فرخ العصفور،

وقيل: هو من صغار العصافير تراه أبداً صغيراً ضاويّاً. والنُّغَرُ : أولاد الحوامل إذا صَوَّتَت ووزَّغَت أي صارت كالوَزَّغ في خلقتها صغرَ "؛ قال الأزهري : هذا تصحيف وإنما هو النُّعرَ " ، بالعين ، ويقال منه : ما أَجَنَّت الناقة "نغراً قط أي ما حملت ، وقد مر تفسيره ، وأنشد ابن السكيت :

#### كالشَّدَنيَّاتِ يُسافِطُنَ النُّغَرُّ

ونَغِرَ من الماء نَعُراً: أكثر . وأَنْغَرَت الشاة أن المنة في أمْفَرَت ، وهي مُنْغِر أن احْسَر البنها ولم انخرط ؛ وقال اللحاني : هو أن يكون في لبنها مشكلة أدم فإذا كان ذلك لها عادة النهي منفاد ألل منفرت الشاة وأنْغَرَت ، وهي شاة أم نغر ومُنْفِر ومُنْفِر إذا أحلبت فخرج مع لبنها دم . وشاة من منفاد : مثل منفار ، وجُر ح نقار : يسيل منه الدم ؛ قال أبو مالك : يقال نَغَرَ الدم ونَعَرَ وتَغَرَ كل ذلك إذا انفجر ، وقال المُكلي أن تشخب العر ق ونَعَر ؛ قال الكُمَيْت أن وزيد :

وعات فيهن من ذي ليّة "نتِقَت" ، أو نازِف" من عُرُوقِ الْجِلّو" فَ نَغَالُ

وقال أبو عمرو وغيره : نَعْتَارٌ سَيَّالٌ ِ.

نفو: النَّفْرُ : التَّقَرَ أَقُ . يقال : لقيته قبل كل صَيْح ونَفْرِ أَي أُولاً ، والصَّيْحُ : الصَّياحُ . والنَّفْرُ :التفرق ؟ نَفَرَتُ الدَّابَةُ تَنْفُرُ وتَنْفُر نِفَاراً ونَفُوراً ودَابة نافر " ، قال ان الأَعرابي: ولا يقال نافر " " ، وكذلك دابة نَفُور " ، وكل مازع من شيء نَفُور " . ومن كلامهم : كل أَزَب " نَفُور " ؛ وقول أبي ذؤيب :

إذا تَهَضَتْ فيه تَصَعَّدُ نَفْرُهُا ، كَتَتِرُ الغِلاءِ مُسْتَدِرٌ صَابِّهَا

قال ابن سيده : إنما هو اسم لجمع نافر كصاحب و وائر وزور ونحوه . ونقر القوم أستفر ون نقراً ونفيراً وفي حديث حمزة الأسلمي : القر بنا في سفر مع وسول الله صلى الله عليه وسلم يقال : أنفر نا أي تفر قت إبله ، وأنفر بنا أي جعلنا منفرين ذوي إبل نافرة . ومنه حديث وينب بنت وسول الله عليه وسلم : فأنفر فري الله عليه وسلم : فأنفر بها المشركون بعيرها حى سقطت . ونفر الظائمي وغيره نفراً ونفرانا : شرك . وظبي أنيفور نفراً ونفرانا : شرك . وظبي أنيفور والاستنفار أيضاً . والاستنفار كالله بمعسى .

## ادابُط حمادك ، إنه مُسْتَنَفْرِسُ في اثنر أَحْسِرَة عَمَدُنَ لِغُرَّبِ

أي نافر . ويقال : في الدابة نفار" ، وهو اسم" مثل الحران ؟ ونقر الدابة واستنفر ها . ويقال : الستنفر ت الوحش وأنفر تها ونقر ثها بمعنى واحد . فنقرت تنفر واستنفر مستنفر بمعنى واحد . وفي التنزيل العزيز : كأنهم حُمر مستنفرة ، بكسر الفاء ، من قسورة ؛ ومن قرأ مستنفرة ، بفتح الفاء ، فمعناها من قسورة أي مذعورة . وفي الحديث : بشروا ولا بعنى نافرة ، ومن قرأ مستنفرة ، بفتح الفاء ، فمعناها من قروا أي لا تلقوه هم بما بحملهم على النفور . ونيال : نقر ينفو نفورا ونفادا إذا فر وذهب ؛ يقال : نقر ينفو نفورا ونفادا إذا فر وذهب ؛ يقال : نقر ينفو نفورا ونفادا إذا فر وهب السلام ومنه الحديث : إن منكم منفر بن أي من يكفى الناس بالغلطة والشدة فينفرون من الإسلام والدين . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لا تنفر الناس . وفي الحديث : أنه استشرط لن أقطعه أوضاً أن لا يُنقر ماك أي لا يُوجر ما يرعى من ماله أي لا يُوجر ما يرعى من ماله

ولا يُدُفع عن الرَّعْي . واستَنْقُرَ القوم فَنَقَرُ وا في معه وأنقر وه أي نصروه ومدوه و وتقرُوا في الأمر ينقر ون نقاراً ونقرراً ونقيراً ؟ هذه عن الزَّجَاج ، وتناقر وا : ذهبوا ، وكذلك في القتال . الزَّجَاج ، وتناقر وا : ذهبوا ، وكذلك في القتال . وفي الحديث : وإذا استُنْقر تُهم فانقر وا . والاستِنْقار ن ، أي إذا طلب منكم النُّصرة فأجيبوا وانقر وا خارجين إلى طلب منكم النُّصرة فأجيبوا وانقر وا خارجين إلى الإعانة . ونقر التوم جماعتهم الذين يتنقر ون في الأمر ، ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فنقرت لم هذين فل فلما أحسوا بهم لحدوا إلى فلما القوم ينتقر والتقر والتقر والتقير :

إن لما فوارساً وفرطاً ، ونَقْرَهُ الحَيِّ وَمَرَّعَى وَسَطَا ، مَحْمُونَهَا مِن أَنْ 'تَسَامَ الشَّطَّطَا

وكل ذلك مذكور في موضعه . والنّفير : القوم الذين يتقد مُون فيه . والنّفير : الجماعة من الناس كالنّفر ، والجمع من كل ذلك أنتفار ". ويفير قريش: الذين كانوا نفر والمل بدر لينعوا عين أبي سفيان ويقال : جاءت نفرة أبني فلان ونفير مم أي جماعتهم الذين يَنفر ون في الأمر . ويقال : فلان لا في العير ولا في النّفير ؛ قبل هذا المثل لقريش من بين العرب، وذلك أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر إلى وذلك أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر إلى قريش بدلك ؛ فهضوا ولقوه ببدر ليأمن عير مم ويش ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال إلا ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال إلا ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال إلا ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال إلا ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال الا

يستطلعونه لِمُنْهِم مِنْ عَلَانَ لَا فِي العِيرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ ﴾ فالعيرُ ما كان منهم مع أبي سفيان ، والنفير ما كان منهم مع تُعتبُهُ بن ربيعة قائدهم يوم كدار . واستَكَنْفُرَ الإمامُ الناسَ لجهاد العدو" فنفروا يَنْفُرُونَ إذا تَصَّهُمُ عَلَى السَّفِيرِ ودعاهم إليه ؛ ومنه قول النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : وإذا اسْتُنْفِرُ ثُمْ فَانْفُرُ وَا وَنَقُوا الحَاجُ مِنْ مِنْتَى نَقُوا وَيَقَوَ النَّاسُ مِنْ مِنْ مِنْ يَنْفِرُونَ نَفْراً ونَفَراً ٤ وهو يوم النَّفُورِ والنَّفَرَ والنُّقُورِ والنَّفِيعِ ، وليلة النَّقْرِ والنَّقَرِ، بالتحريكُ، ويومُ النُّقُورِ ويومُ النَّقِيرِ ، وفي حديث الحج: يومُ النَّنْوِ الأوَّل ؛ قال ابن الأثير ؛ هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنَّفْرُ الآخِرِ اليومُ الثالث، ويقال: هـو يوم النَّحْرَ ثم يوم القَرَّا ثم يُوم النفـر الأول ثم يوم النفر الثاني ، ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي يَنْفِرُ النَّاسَ فيه مِن مني ، وهو بعد يوم القراع وأنشد لِنُصَيِّبِ الأَسْوَةِ وَلَيْنِ هِوَ نُصَيِّبًا الأَسْوَةَ المَرُوانيُّ :

أمّا والذي تحج المُلتَبُونَ بَيْنَهُ ، وعَلَمْ أَيَامَ الذَبائع والنَّحْسِرِ الذَّبَاء والنَّحْسِرِ الذَّبَاء وأهله ، لقد رَادَنِي ، للنَّعْسُر ، حَبَّا ، وأهله ، ليال أقامَتُهُن لَيْل على الغَسْر وهل بَأْنَسَتْ الله في أن ذَكر ثنها ، وعليت أصحابي بها ليلة النَّفْر وسكَّنْت ما بي من كلال ومن كرى ، وما بالمَطايا من مُجنُوح ولا فتر وما المَطايا من مُجنُوح ولا فتر

ويروى: وهل بأثرَمَنِي ، بضم الثاء . والنَّقَرُ ، بالتحريك ، والرَّهُطُ نِي ما دون العشرة من الرجال ، ومنهم من خصص فقال للرجال دون النساء ، والجنع أنفار . قال أبو العباس : النَّقَرُ والقومُ والرَّهُطُ

هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم . قال سببويه : والنسب إليه نَفَرَي " ، وقيل : النّفر الناس كلهم ؛ عن كراع ، والنّفير أ مثله ، وكذلك النّفر أ والنّفر أ و النّفر أ و النّفر أ و النّفر أ أي من قومنا ، جمع نقر همنا أحد من أنفارنا أي من قومنا ، جمع نقر وهم وهم أ الإنسان وعشيرته ، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة . وفي الحديث " ونقر أنا أخلئوف أي رجالنا . الليث : يقال هؤلاء عشرة أولا ما فوق العشرة ، وهم النّفر أي يقال عشرون نقراً ولا ما فوق العشرة ، وهم النّفر أن من القوم . وقال الفراء : نَفرَة الرجل وتفر هو كره وهم النّفر أن وهم النّفر أن الرجل وتفر أن وهم النّفر أن الرجل وتفر أن تو من القوم . وقال الفراء : نَفرة أ الرجل وتفر أن وهم النّفر أن وهم النّفر أنه الرجل وتفر أن أن وهم النّفر أن الرجل وتفر أن أن وهم النّه أن أن أن أن ولا أنه والله المرق القيس يصف وجلا يجو وهم الرّبي :

فَهُورَ لا تَنْسِي رَمِيْتُهُ *' :* ما له ?لا عَداً من نَشْرَوِاً

فدعا عليه وهو بمدحه، وهذا كتولك لرجل يعجبك فعله:
ما له قاتله الله أخزاه الله إو أنت تريد غير معنى الدعاء
عليه . وقوله تعالى : وجعلناكم أكشر نفيراً ؛ قال
الزجاج : النّفير جمع نفر كالعبيد والكليب ،
وقيل : معناه وجعلناكم أكثر منهم نصاداً . وجاءنا
في نفر نه ونافر نه أي في فصيلته ومن يغضب
لغضه . ويقال : نفرة الرجل أسرته . يقال :
جاءنا في نفر نه ونفره ؛ وأنشد :

حَيِّمَتُكَ مُثَّمَّتَ قالت : إن تفر تَنَا أَلْسُومُ مَ كَالَّهُم ، يا نُحرُوب مُشْتَغِلُ أَ

ويقال للأَمْرَةِ أَيضاً : النَّفُورَةُ . يقال : غابتُ نَفُورَ تَهُمُ ، وورد نَفُورَ تَنْهُمْ ، وورد ذَلْك في الحديث : غلبَتْ نَفُورَ تَنْنا نَفُورَ تَهُمْ ، يقال لأصحاب الرجل والذين يَنْفِرُ ونَ معه إذا حَزَبَهُ أَمْر : نَفْرَ لَهُ ونَفْرُهُ ونافِرَ أَنْهُ ونَفْرُورَ تَهُ .

### قد قلت ُ شِعْرِي فَمَضَى فَيَكُمَا ، واغْتَرَ فَ المَنْفُورُ النَّـافِرِ

والمَنْفُورُ : المغلوب . والنّافرُ : الغالب . وقد نافرَ أَ فَنَفَرَ أَ يَنْفُرُ و بَنْفُرُ أَ نَفْراً إِذَا عَلِيه ، وقيل : نَفْرَ أَ يَنْفُرُ و وَيَنْفُرُ أَ نَفْراً إِذَا عَلِيه وَيَنْفُرُ أَ نَفْراً إِذَا عَلِيه وَيَنْفُرُ أَ نَفْراً إِذَا عَلِيه وَنَفْرَ الْحَاكَ أَنْفَرَ أَ . وفي حديث أبي عليه بالغلية ، وكذلك أَنْفَرَ أَ . وفي حديث أبي كذر : نافر أخي أنتيس فلانا الشاعر ؟ أواد أنها تفاخر البيها أحور أن شعراً ونافر الرجل منافرة ونفاداً : حاكمة ، واستعمل منه النّفورة ونفاداً : حاكمة ، واستعمل منه النّفورة كالمُكورة ؛

أَيْسُرُ قَبْنَ فَوَقَ رُواقِ أَنْيِضُ مَاجِدٍ، يُرْعَى ليوم تُفُورَةٍ - ومُعَاقِل

قال ابن سيده : وكأنما جاءت المُنافَرَة في أوّل ما استُمُسَلَت أَنْهُم كَانُوا يِسَأَلُونِ الحَاكُم : أَيْنَا أَعَـنَوْ نَفَرًا ? قال زهير :

> فَإِنَّ الْحَتَقَّ مَقْطَعُهُ ثَلَاثُ : كَمِينُ أُو نِفارٌ أَو جَلاءً

وأَنْفَرَهُ عَلَيْهِ وَنَفَرَهُ وَنَفَرَهُ كِنْفُرُهِ ، بالضم ، كل ذلك : عَلَيْهُ ؛ الأُخيرة عن ابن الأعرابي ، ولم

يَعْرُفُ أَنْفُرُ ، بالضم ، في النّفارِ الذي هو الهَرَبُ والمُبَانَبَةُ ، ونَفَرَه الشيءَ وعلى الشيء وبالشيء بجرف وغير حرف: عَلمَبَهُ عليه ؛ أنشد ابن الأعرابي:

> نُفرِ ثُمُ المَامِدَ فلا تَرْجُونَهُ ﴾ وَجَدْ ثُمُ القومَ ﴿ دُويِ كَرْبُونَهُ ۗ

> > كذا أنشده تُفرِ ثُم ، بالتخفيف ،

والنّفارة أن ما أَخَلَ النّافِر من المَنفُور ، وهو الفال الم وقبل : بل هو ما أخذه الحاكم . ان الأعرابي : النّافِر القامر وشاة نافر : وهي التي النّور أن فإذا سعلت انتز من أنفها شيء لغة في النّاثر . ونَفرَت الحَرْث فؤوا إذا وَرم . ونَفرَت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا : هاجت وورمت . ونفر جلنه أي ورم . وفي حديث عير : أن وجلا في زمانه تخلل بالقصب وقال الأصعي : فير فره أي ورم . قال أبو عبيد وأواه مأخوذا فير فنور الشيء من النها بالقصب وقال الأصعي : من نفار الشيء من الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباعد من نفار الشيء من الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباعد منه فظهر ، فذلك نفاره . وفي حديث عز وان : منه فظهر ، عنه فنفرت أي ورمت .

ورجل عِفْرِ فِنْوَ وَعِفْرِيَة فَ نَفْرِيَة وَعِفْرِيتَ نِفُرِيتُ وَعُفَارِيَة نُفَارِيَة إِذَا كَانَ خَبِيثًا مَارِدًا . قال ابن سيده: ورجل عِفْرِيتَة نِفْرِيتَة فَعَاء بالهاء فيهنا ، والنَّفْرِيت إنباغ للعِفْرِيت وتوكيد ،

وبنو تَفْرِ : بطن ". وذو نَفْرِ : قَيْل " من أقيال مِن أقيال مِن أقيال مِن أقيال مِن أقيال مِن أقيال الله يُبغض العفرية النَّفرية المُنكر الحبيث ، وقيل : النَّفرية والنَّفريت إن أبن النَّفرية والعفريت إن أبن النال من المعلوب .

الأعرابي : النَّفَائِرُ العصافيرا . وقولهم : نَفَرُ عِنْهُ أَي لَقَبْهُ لَقَبْهُ عِنْهُ أَي لَكُونُ عِنْهُ أَي لَكُنْهُ لَكُونُ الْجَنْ والعِينُ عِنْهُ. وقال أعرابي : لما أولدتُ قيل لأَي : نَقْرُ عَنْهُ فَسَمَانِي وَالْعَنْاءِ . وَنَافُذُمُ وَكُنَّا فِي أَبَا العَدَّاءِ .

نفطو : التهذيب في الرباعي ابن الأعرابي : النَّفاطِيرِ البَشْرُ ؛ وأنشد المفضل :

> تَفَاطِيرُ المِلاحِ بِوَجْهِ سَلْمَى زماناً ، لا نَفاطِيرُ القِباحِ

قال الأزهري : وقرأت مخط أبي الهَيْشُم بِيناً العطيئة في صفة إبل تَزَعَت إلى نَبْت بَلَادٍ فقال : تطاهر: "، حق أطافيل اللهل دونها،

طباه أن على أطفل الليل دونها المنظير ونها المنظير وسنسي والا تحد وراها

أي دعاهن تفاطير ' وسنبي". والنفاطير: نَبُدُ مَنَ النَّبَتِ مِنَ النَّبَتِ عَلَيْهُ . ويقال: النباطير أول النبت . قال الأزهري: ومن هذا أُخِدَ تَفَاطِيرُ البَنْرِ . وأطفل الليل ' أي أظلم . وقال بعضهم : النفاطير من النبات وهو رواية الأصعي والتّفاطير ، بالناء : النّو و .

نقو: النَّقُرُ : ضربُ الرَّحَى والحَجْرِ وغَيْره بالمِنْقَادِ . وَنَقَرَهُ يَنْقُرُ مِنْهِ ، وَالْمِنْقَادُ : حديدة كالفأس يُنْقَرُ بها ، وفي غيره : حديدة كالفأس مُشَكَّكَة مستديرة لها خلف يقطع بـ الحجادة والأرض الصُّلُبَة . ونَقَرَّتُ الشيء: تُقَبِّتُه بالمُنْقَادِ . والمِنْقَرِ ، بكسر الميم : المِعْوَلُ ؛ قال ذو الرمة :

كأراء رقد زاكمتها المناقر

و نَقَرُ الطائرُ الشيءَ يَنْقُرُه نَقْرُا : كذلك . ١ قوله « النقائر النصافير » كذا بالاصل ، وفي القاموس : النفارير النصافير . ومنقار الطائر: منسَر ، لأنه يَنقُر به . ونقَرَّ الطَائر الحَبَّة يَنقُر به . ونقَرَّ الطَائر الحَبَّة يَنقُر ُها نقراً : التقطها . ومنقار الحُنف : الطائر والنَّجَّارِ ، والجمع المتناقير ، ومنقار الحُنف : مُقَدَّمُه ، على التشبيه .

وما أغنى عبّى نقرة يعني نقرة الديك لأن إذا نقر أصاب . النهذيب : وما أغنى عني نقرة ولا فتلكة ولا رُبالاً . وفي الحديث : أنه نهى عن نقرة الغراب ، يويد تحفيف السجود ، وأنه لا يمكث فيه الغراب ، يويد تحفيف السجود ، وأنه لا يمكث فيه لا قدر وضع الغراب منقارة فيا يويد أكله . ومنه حديث أبي ذر : فلما فرغوا جعل يَنقُونُ سُئِتَ من طعامهم أي يأخذ منه بأصعه .

صامعهم الي ياحد منه باصعه . والنَّقْرُ وَ النَّقْرُ : النَّكْتَةُ فِي النِواهَ كَأْنَّ ذَكُ المُؤْمِزِ : فإذًا ذَكُ المُوضِعَ نُقْرِرَ مِنها . وفي التنزيل العزيز : فإذًا لا يُؤْنُونَ الناس نَقْيرًا ؟ وقال أبو هذيل أنشده أبو عبرو بن العلاد :

وإذا أرَدْنا رِحْلَةٌ تَجْزِعَتْ ، وإذا أَقَـَمْنَا لَمْ تُنْفِدُ نِقْراً ومنه قول لبيد برثي أخاه أرْبَدَ :

وليس النَّاسُ بَعْدَكَ فِي نَقِيرٍ ، ولا 'همْ غَيْرُ أَصْدَاءِ وهَامِ أي ليسوا بعدك في شيء ؛ قال العجاج : كَافَعْتَ عَنْهُمْ بِنَقِيرٍ مَوْتَتِي

قال ابن بري : البيت مغير وصواب إنشاده : دَافَعَ عَنْي بِنَقِيرٍ . قال : وفي دافع ضير يعود على ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه أخبر أن الله عز وجل أنقذه من مرض أشنى به على الموت ؛ وبعده : بعد اللّتيّا واللّتيّا والـقى

وهذا مما يعبر به عن الدواهي . ابن السكيت في قوله:

ولا يظلمون نُـقيراً ، قال : النقير النكتة التي في ظهر النواة . وروي عن أبي الهيثم أنه قال ؛ النَّقيرُ نُـقُرُّةُ ا في ظهر النواة منها تنبت النخلة . والنَّقيرُ : مَا نُـُقَبُّ من الحشب والحجر ونحوهما ، وقد نُـُقر َ وانْـُتُـُقّـر َ. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : عَــلي نـُـقـير من خشب ؟ هو جِذْع " يُنْقَرُ ويجعل فيه شِنْه المَراقي يُصْعَدُ عليه إلى الغُرَّفِ . والنَّقِيرُ أَيضاً : أَصَلَ خشبة أينقر فينشبك فيه فيشتك نبيده، وهو الذي ورد النهي عنه . التهذيب : النَّقيرُ أصل النخلة يُنتُقَرُّ فَيُنْبَذُ فِيهِ ، ونهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الدُّبَّاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَّ فَنَّتِ } قَالَ أَبِو عبيد: أما النقير فإن أهل اليامة كانوا يَنْقُرُ ونَ أَصَلِ النَّخَلَّةُ ثم يَشْدُ حُونَ فيها الرَّطَبَ والبُسْرَ ثَمْ يَدْعُونَهُ حَيَّ يَهْدُورَ ثُمْ ثُيُولُتَ ؟ قال ابن الأَثير : النَّقِيرُ أَصل النخلة أينقر وسطه ثم ينبذ فيه التسر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذًا مسكراً ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حــذف المضاف تقديره : عن نبيذ النَّقيرِ ، وهو فعيل عمني مفعول ؟ وقال في موضع آخر : النَّقيرُ النخلة تُنْقَرُ \* فيجعل فيها الحمر وتكون عروقها ثابتة في الأرض . وفقيرً نَتَوِرْ : كَأَنَّهُ نُتُورً ، وقيل إتباع لا غير ، وكذلك حَقَيْرُ نَـعَيْرُ وَحَقَرْ نَـعَثُرُ إِنْبِنَاعِ له . وفي الحديث : أنه عَظَسَ عنده رجل فقال : حَقِرْتَ ونَقَرْتُ ؛ يقال : به نَقِيرٌ أي قُدُ وح وبَشُر ، ونَقِرَ أي صار نَقيراً ؟ كذا قاله أبو عبيدة ، وقيل نَقيرُ الباعُ

والمُنْقُر من الحشب: الذي يُنْقَرُ للشراب. وقال أبو حنيفة: المِنْقَرُ كل ما نُقِرَ للشراب، قال: وجمعه مناقيرُ، وهذا لا يصع إلا أن يكون جمعاً شادً جاء على غير واحده.

والنَّقْرَةُ : خفرة في الأرض صغيرة ليست بكبيرة .
والنَّقْرَةُ : الوَهدَةُ المستديرة في الأرض ، والجنع نُقَرَ ونقار . وفي خبر أبي العارم : وغن في رَملة فيها من الأرطى والنَّقار الدَّقَتِيَّة ما لا يعلمه إلا الله .
والنُّقْرَةُ في القفا : 'منقطع ' القسَحدُوة ، وهي وهدة فيها . وقلان كريم النقير أبي الأصل . ونقرة ألمان : وقلبتها ، وهي من الورك النَّقب ألذي في وسطها . والنُّقرة من الذهب والفضة : الدي في وسطها . والنُّقرة من الذهب والفضة : القطعة المكذابة ، وقبل : هو ما سبك محتمعاً منها . والنُّقرة : السبيكة ، والجمع نقار . والنُّقرة الرحي والنَّقر الرحي الطائر في والنَّقر الرحي الطائر في المؤخع : سهلة ليبيض فيه ؛ قال طرفة :

يا لنك من قُبْرَ أَ بِعَعْسَرِ، تَعْلا لَنَكَ الْجَارُ فَبِيضِي وَاصْغِرِي، ونَقْدِي مَا شِئْتُ أَنْ تُنْكَثِّرِي وقيل: النَّنْقِيرُ مثلُ الصَّفِيرِ ؛ وينشد:

ونقاري ما شئنت أن تُنقَري والنُّقْرَةُ : مَبيضُهُ ؛ قال المُخَبَّلُ السَّفْدِيُّ : لِلقَارِيَاتِ مِن القَطَا نُقَرَّ في جانبينه ، كأنبًا الرَّقْمُ

ونقر البيضة عن الفرخ: نقبها . والثقر : تصبّك الإبهام إلى طرف الوسطى ثم تنقر فيسع صاحبك صوت ذلك ، وكذلك باللسان . وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : ولا يُظلّمَ يُونَ تقيراً ؟ وضع طرف أبهامه على باطن سبّابته ثم نقرها وقال هذا التفسير . وما له نقر أي ماء . والمنقر والمنقر ، بضم الميم والقاف : بثر صغيرة ،

وقيل: بثر ضيقة الرأس تحفر في الأرض الصُّلْبَةِ لئلاً نَهَشَّمَ، والجمع المُنَاقِرُ،، وقيل: المُنْقُرُ والمِنْقَرُ بثر كثيرة الماء بعيدة القمر؛ وأنشد الليث في المِنْقَر:

أَصْدَرَهَا عَنْ رَمَنْقُرُ السَّنَامِيرِ نَقُرُ الدَّنَانِيرِ وَشُرْبُ الْحَازِدِ ، واللَّقَمُ فِي الفَائْدِدِ بِالظَّهَاثِيرِ

الأصعي: المُنْقُرُ وجمعها مناقرُ وهي آباد صفاد ضيقة الرؤوس تكون في نَجَفَة صُلْبَة لَئلاً تَهَسَّمُ ؟ قال الأزهري: القياس منقرُ كما قال الليت ، قال: والمُنْقُرُ أَلَّ الله معه. والمُنْقُرُ أَيضاً: الحوض ؛ عن كراع . وفي حديث عبان أيضاً: الحوض ؛ عن كراع . وفي حديث عبان النشرَة عن البيرين عبان النشرة . وأصل النقرة : مُحفرة " يُستَنَقَعُ أُواد بالبصرة . وأصل النقرة : مُحفرة " يُستَنقَعُ فيها الماء .

ونقر الرجل كنفره نقرا: عابه ووقع فيه، والاسم النقرى . قالت امرأة من العرب لبعلها : مُر في على بني نظرى ولا تمر في على بنات نقرى أي مُر في على يعلى الرجال الذين ينظرون إلى ولا تمر في على النساء اللواتي تعينتني، ويروى نظرك ونقرى النساء اللواتي يعينتني، في هذا المثل : قالت أعرابية لصاحبة لها مُر في بي على النظرك ولا تسر في بي على النظرك ولا تسر في بي على النظرك ولا تسر في بي على قال إن الرجال بنو النظرك وإن النساء بنو النقرك .

والمُنَاقِرَةُ : المُنازَعَةُ . وقد ناقَرَهُ أَي نازعه . والمُناقَرَةُ : مُرَاجَعَةُ الكلام . وبيني وبيشه مناقرَةُ ونقرَةٌ أي كلام ؛ عن اللحياني ؛ قال ابن سيده : ولم يفسره ، قال : وهو عندي من المراجعة . وجاء في الحديث : متى ما

يَكِنْرُ تَحْمَلَةُ القرآن يُنقَرُّوا ، ومن ما يُنقَرُّوا يُخْتَلُونَ التَّنقِيرُ : التَّفْتِيشُ ؛ ورجل نقارَ ومُنقَرِّ . والمُناقَرَةُ : مراجعةُ الكلام بين اثنين وبنشها أحاديثهما وأمورهما. والنَّاقِرَةُ : الداهيةُ . ورَمَى الرامي الفَرَضُ فَنَقَره أي أصابه ولم يُنفذهُ ، ورقال للرجل إذا لم يستقم على الصواب : أخطاًت نواقر ، ويقال للرجل إذا لم يستقم على الصواب : أخطاًت نواقر ، وقال ابن مقبل :

وأهْنَضِمُ الحَالَ العَزَيْزَ وأَنْنَعِي عليه، إذا ضَلُ الطُّرِيقَ نُواقِرُهُ

وسهم ناقر": حائب". والناقر : السهم إذا أصاب المكدف . وتقول العرب: نعوذ بالله من العواقر والناقر ، وإذا لم يكن السهم حائباً فليس بناقر . التهذيب : ويقال نعوذ بالله من العقر والنقر ، فالعقر الزامائة في الجسد ، والنقر دهاب المال . ورماه بنواقر أي بكلم صوائب ؟ وأنشد ان الأعرابي في النواقر من السهام: صوائب ؟ وأنشد ان الأعرابي في النواقر من السهام:

أي لم تخطى؛ إلا قريباً من الصواب وانتُقرَ عنه، كل ذلك : وانتُتَقَرَ عنه، كل ذلك :

يجث عنه . والتَّنْقينُ عن الأَمر : البحث عنه. ورجل نَقَادَهُ: مُنْقَرَّ عن الأَمور والأُخبار . وفي حديث ان

الأثير: والتَّنقير البحث هذا إن أراد تصديقه، وإن أراد تكذيبه فمعناه أنه قالها من قِبَل نفسه واختص

يها من الانتقار الاختصاص ، يقال : نَقَرَ باسم فلان وانْتَقَر إذا سباه من بين الجماعة. وانْتَقَر القوم : اختارهم .

ودعاهم النَّقَرَى إذا دعا بعضاً دون بعض يُنقَرُّ باسم

الواحد بعد الواحد . قال : وقال الأصبعي إذا دع جماعتهم قال : دَعَوْ تَهُم الجَفَلَكَ ؛ قال طرفة بن العبد :

نحن في المَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى، لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ

الجوهري: دعوتهم النَّقَرَى أي دَعُوَّةً خاصة ، وهو الانتقاد أيضاً ، وقد انتقرَاهُم ؛ وقيل : هو من الانتقاد الذي هو الاختياد ، أو من نَقَرَ الطائر إذا لقط من ههنا وههنا .

قال ابن الأعرابي: قال المقيلي ما ترك عندي نقارة الله انتقرها أي ما ترك عندي لفظة منتخبة منتقرها أي ما ترك عندي لفظة منتخبة منتقاة إلا أخذها لذاته . ونقر باسم دجل من جماعة يخصه فيدعوه ، يقال : نقر باسم دجل هلت : نقر دينهم ، وإذا ضرب الرجل دأس دجل قلت : نقر دأسه والنقر : صوت اللسان، وهو إلزاق طرفه بمخرج النون ثم يصوب ، به فينقر بالدابة لتسير ؛ وأنشد :

وخانِق ذي 'غصّة حِرْياضِ ، راخينت' يوم النَّقْرِ والإنْقاصِ وأنشده ان الأعرابي :

وخانِقَيْ ذي عُصَّةٍ حَرَّاصِ

وقيل: أداه بقوله وخانقي محيّن تختقاهذا الرجل. وراخيت أي فر جنت ألله والنقر أن أن يضع لسانه فوق ثناياه بما يلي الحننك ثم ينقر ألله ابن سيده : والنقر أن تلذر ق طرف لسانك بحنكك وتفتيح ثم تصوّت ، وقيل : هو اضطراب اللسان في النم إلى فوق وإلى أسفل ؛ وقد تنقر بالدابة تنقر وهو صويت يزعجه ، وفي الصحاح : تقر بالفرس ؛ قال عبيد بن

ماويَّةَ الطائي :

أَنَا ابنُ مَـاوِيَّةً إِذْ جَدَّ النَّقُرْ ، وجاءَتْ ِ الحَيْــٰلُ ُ أَثَارِيَّ زُمُرْ

أراد النقر بالحيل فلما وقف نقل حركة الراء إلى القاف، وهي لغة لبعض العرب \* نقول : هذا بحكر \* ومروت يبكر \* وقعد قرأ بعضهم : وتواصو ا بالصبير \* والأنابي \* : الجماعات ، الواحد منهم أشبية . وقال ابن سيده: ألقى حركة الراء على القاف إذ كان ساكناً ليعلم السامع أنها حركة الحرف في الوصل ، كما تقول هذا بحكر ومروت ببكر ، قال : ولا يكون ذلك في النصب، قال : وإن شبت لم تنقل ووقفت على السكون وإن كان فيه ساكن ، ويقال : أَنْقَرَ الرجل بالدابة ولا يكون ألدابة النقر الرجل بالدابة النقر الرجل وتقول ؟ وأنشد :

طَلِح كَأَن تطنه حَشِير ،

والنَّقُورُ : صُورَيْتُ يسبع من قَوَّع الإبهام على الوُسطى. يقال: ما أَثَابَهُ نَقْرَة أَي شَيْئاً ، لا يستعمل إلا في النفي ؟ قال الشاعر :

وهُن حَرَى أَن لا يُشِيْنَكَ نَقُرُهُ ؟ وَالنَّالَ حَيْنَ تَشْيِبُ

والنَّاقَاوُر: الصُّورُ الذي يَنقُرُ فيه المَلَكُ أَي ينفغ. وقوله تعالى: فإذا نُقِرَ فيه المنَّاقُورِ إِقَيل : الناقور السور الذي يُنفّخُ فيه للحشر ، أي نفخ في الصور، وقيل في النفسير : إنه يعني به النفخة الأولى ، ودوى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : النَّاقُور القلب ، وقال الفرّاء: يقال إنها أوّل النفخين، والنقير الصوت ، والنقير الصوت ، والنقير الأصل ، وأنقر عنه أي كف ، وضربه فما أنقرَ عنه حتى قتله أي ما أقلع عنه. وفي الحديث عن

ابن عباس: ما كان الله ليُشقِرُ عن قاتل المؤمن أي ما كان الله ليُقلِّبِعُ وليكُنُفُّ عنه حتى يهلكه؛ ومنه قول دؤيب بن ذُنْتِم الطُّهُويُّ :

لعَمَرُ لِكَ مَا وَنَكَنْتُ فِي ثُودٌ طَيِّ ۗ عَ وَمَا أَنَا عَنْ أَعْدَاءً قَدَّمِي رِجُنْقِرِ

والنُّقَرَةُ ؛ داء بأخد الشاة فتموت منه . والنُّقَرَةُ ، مثل الهُمَزَة : داء بأخد الغنم فترمُ منه بطون أفخاذها وتَظَلَّكُ ؛ نَقِرَتُ تَنْقَرُ أَفَعَراً ، فهي تقرَة والمُخذَة المعرَّى تقرَة والمُخذَا المعرَّى في حوافرها وفي أفخاذها فَيُلِنَّكُ سُ في موضعه ، فيرى كأنه ورم فيكوى ، فيقال : بها نقر وسه فيرى كأنه ورم فيكوى ، فيقال : بها نقر وسه وعنز نقورة الصحاح : والنُّقر أن مثال الهُمَزَة ، مثال الهُمَزَة ، داء بأخذ الشاء في خنوبها ، وبها "نقر وسه قال المُمَزَة الله المُمَزَة الله المُمَزَة ، مثال الهُمَزَة ، مثال الهُمَزَة ، مثال المُمَزَة ، مثال المُمَزَة ، داء بأخذ الشاء في خنوبها ، وبها "نقر وسه قال المُمَزَة ، قال المُمَزَة ، المحار يقر الله وبها "نقر وسه الله المُمَزَة ، قال المُمَرَة ، قال المُمَارِي في المُمَرَة ، وبها القر وسه المُمَارِي في المُمَارِي في الله المُمَارِي في المُمَارِي في المُمَارِي في المُمَارِي وبها القر وسها القر والمُمَارِي في المُمَارِي في المُمارِي المُمارِي في المُمارِي المُم

وحَشُوْتُ الْغَيْظَ فِي أَضْلَاعِهِ ، فَهُو تَمُشِي تَحْضَلَانِاً كَالنَّقِوْ

ويقال : النَّقِرُ العَضَانَ . يقالَ : هُو َ تَقِرُ عَلَيْكُ أَيْ غَضَانَ ، هُو َ تَقَرُ عَلَيْكَ أَيْ غَضَانَ ، وقد تَقرَّ تَقَرَّ . ابن سيده : والنَّقَرَةُ دا يَصِيبَ الغَمْ والبقر في أَرْجَلُها، وهُو التواء العُرُ قُوبَيْنِ ونَـقَرَ عَلَيْهُ نَقَرًا ، فَهُو نَقِرْ : غَضَب .

وبنو منقر : بطن من تمم ، وهو منقر أن عبيه به الحرث بن عبرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة به تمم . وفي التهذيب : وبنو منقر حي من سعد بن الأحسم به والتقرة أن : موضع بين الأحسم والبصرة . والتقيرة أن : موضع بين الأحسم بين ثاج وكاظيمة . إن الأعرابي : كل أرض متصوا بي عبطة فهي التقرة أن ومنها سبيت تقرة أبطريا مكة التي يقال لهما معدن ألتقرة . وتقرى كا

موضع ؛ قال :

لما رَأَيْتُهُمُ كَأَنَّ بُجِمُوعَهُمُ ، بالجِزْعِ مِن نَقَرَى ، نِجَاءُ تَخْرِيفِ ِ وأما قول الهُذَكِيَّ :

ولما رَأُوا نَقُوى نَسِيلُ أَكَامُها بِأَرْعَنَ جَرَّادٍ وحَامِيةٍ غُلْبِ

فَإِنَّهُ أَسَكُنْ ضُرُورَةً. وَنَكَيْرٍ \*: مُوضِعٍ } قال العجاج: دَافَعَ عَنْيُ بِنَقِيرٍ مَوْتَتِي

وأَنْـُقِرَةُ : مُوضَعُ بِالشَّامُ أَعْجِبِي ؛ واستعبله امرؤ القيس على عجميَّته :

قد عُودِرَت بأنتر،

وقيل: أَنْتُورَةُ مُوضعَ فيه قَلَاعَةُ للرومُ ، وهو أَيضًا جَعَ نَقِيرٍ مثل رغيف وأَرْغَفَ ، وهو حفرة في الأَرضُ ؛ قال الأَسود بن يَعْفُرُ :

> تؤلوا بأنقرة كبيل عليهم م ماء الفرات ، كبيء من أطواد

أَبُوعبرو: النَّواقِرِ المُقرَّطِسات ؛ قبال الشّماخ يَصِف صائدًا:

وسيره كشني نفسه بالنواقيو

والنوافر : الحُبِيَّة المُصِيات كالنَّبْلِ المصية . والله المَبْنَقُر أَلِهُ الله عَالَمُ الله . أبو سعيد : التَّنَقُر الله على الأهل والمال : أواحني الله منه ، ذهب الله عاله . وقوله في الحديث : فأَسَرَ بنتُقرة مِن نَجَاسٍ فأُحسِت ؟ ابن الأثير : النَّقْرَة وقد رُسَّ بسَخَّن فيها الماء وغيره ، وقيل : هو بالباء الموحدة ، وقد تقدم . الليث : النَّقَرَت بها .

١ قوله « كأن جموعهم » كذا بالاصل . والذي في ياقوت : كأن بالهم الحريف . وقوله: واما قول الحديث . وقوله: واما قول الحذلي ، عبارة ياقوت : مالك بن خالد الحناعي الهذلي .

وإذا جَرَت السُّيُولُ على الأَرض انتقَرَت 'نقراً مجتبس فيها شيء من الماء . ويقال : ما لفلان بموضع كذا نتقر ونتقر ن بالراء وبالزاي المعجمة " ولا مملك ولا مملك ولا مِملك ؛ يريد بثراً أو ماء .

نكو : النُّحُرْ والنَّحُراءُ : الدُّهاءُ والفطنة . ورجل انكوا والكوا والكوا ومناكر من قوم أمناكيو: كاه فَطِن مُ ؟ حكاه سيبويه . قال ابن جني: قلت لأبي على" في هذا ونحوه : أفنقول إن هذا الأنه قبد أجاء عنهم مُفْعِلُ ومِفْعَالٌ في معنى واحد كثيرًا ، نحو مُذَّكِرٍ ومِذَّكَارٍ ومُؤْنِثٍ ومِثْنَاتٍ ومُعْسِق ومِعْمَاقُ وغير ذلك ، فصار جمع أحدهما كجمع صاحبه ، فإذا تجمع محملةً فكأنه جمع محماقًا ، وكذلك مَسَمُ ومَسَامٌ، كَمَا أَنْ قُولُمْمْ دِرْعٌ دِلاصْ وأدرع مدلاص وناقة هجان ونوق هجان كستر فيه فعال على فعال من حيث كان فعال وفعيل أُخْتَينَ ، كُلْتَاهِمَا مِنْ دُواتِ النَّلَاثَةِ ، وَفَيْهِ زَائِدَةً مُـدَّةً ثالثة ، فكما كَسَّرُوا فَعِيلًا على فِعالٍ نَحُو ظريف وظراف وشريف وشراف ، كذلك كسيرُوا فعالاً على فيعيال فقالوا درع ولاص وأذر ع ولاص ، وكذلك نظائره?فقال أبو علي" : فلست أدفع ذلك ولا

ورجل مُنكر داو، ولا يقال للرجل أنكر أ بهذا المعنى . قال أبو منصور: ويقال فلان ذو تنكراة إذا كان داهياً عاقلًا . وجماعة المُنكر من الرجال: مُنكر ون ، ومن غير ذلك يجمع أيضاً بالمناكير ؟

آباه . وامرأة نكر" ، ولم يقــولوا "منكرّة" ولا

غيرها من تلك اللغات . التهذيب : وامرأة بتكراء

مُسْتَقْسِلًا صُحْفًا تَدْمَى طَوَاسِعُهَا ، وفي الصَّحَائِفِ حَيَّــاتُ مَنَاكِيوُ

وقال الأقيبل القيني :

والإنكار': الجُنعُود'. والمُناكرة': المُعارَبَة'. والمُناكرة': المُعارَبَة'. وناكرَ أَيُّ المُعارِبِينَ وناكر' أَيَّ المُعادِبِينَ أَي مُعادِاة وقِبَال'. مُناكرَ أَنَّ أَي مُعادِاة وقِبَال'. مُناكرَ أَنَّ أَي مُعادِاة وقِبَال'. وبينهما مُناكرَ أَنَّ أَي مُعادِاة وقِبَال'. وقال أبو سفيان بن حرب: إن محمد آلم مُناكر أَنَّ أَي لم مجادِب إلا كان أحد آ إلا كانت معه الأهوال أي لم مجادِب إلا كان منصوراً بالواعب .

وقوله تعالى: إنَّ أَنْكُرَ الأَصواتِ لِنَصَوْتُ الحَيْدِ؛ قال : أقبح الأَصوات .

وفي حديث بعضهم : كنت لي أشك تكر في ؟ النكرة ، بالتحريك : الاسم من الإنكار كالنَّفقة من الإنكار كالنَّفقة من الإنفاق ، قال : والنَّكر أن المنوفة . وتكر تقيض المعرفة . والنَّكر أن خلاف المعرفة . وتكر الأمر تنكيراً وأنكراً : جهله ؟ عن كراع . قال ابن سيده : والصحيح أن الإنكار المصدر والنُّكر الاسم . ويقال : أنكر ت الشيء وأنا أنكر أن الشيء وأنا أنكر أن الشيء وأنا أنكر أن المناد وأنا أنكر أن المناد وأنا أنكر أن المناد وأنا أنكر أنه مثله ؛ قال الأعشى :

١ قوله « وفي حديث بعضه » عبارة النهاية : وفي حديث عمر بن
 عبد العزيز .

وأنكر تني ، وما كان الذي تكورت من الحوادت إلا الشيب والصلف وفي التنزيل العزيز: تكر هُمْ وأو جس منهم خيفة ؟ الليث: ولا يستعمل تكور في غابر ولا أمر ولا نهي . الجوهري : تكر ت الرجل ، بالكسر، تكر ت الرجل ، بالكسر، تكر في النا ومن كلام ابن جني : الذي وأى الأخفش في البالا الأولى حسن قال : ومن كلام ابن جني : الذي وأى الأخفش في البالا الأولى حسن لأبك لا تكن كر الباء الأولى إذا كان الوزن قابلا لها والإنكار أن الاستفهام عما يُنكر أه ، وذلك إذا أن تكر ت أن يكون رأه على خلاف ما ذكر ، أو ذلك كتوله: ضربت ويداً ، فتقول منكراً القوله:

أَنْ يُدَنِّيهِ ? ومردتُ يُزيد ، فتقول ؛ أَزَيْد نِيْدٍ ؟

ويقول: جاءني زيد، فتقول: أزَّيْدُ نيه ? قال سيبويه:

صارت هذه الزيادة علمها لهذا المعنى كعلم النَّدُ بَدُّهُ ع

قال : وتحركت النون لأنها كانت ساكنة ولا يسكن

حرفان. التهذيب: والاستنكار استفهامك أمرآ

تُنْكِرُهُ ، واللازمُ من فعل النُّكْرِ المُنْكَرَ

تكر تكارة ...
والمُنْكَرُ من الأمر : خلاف المعروف، وقد تكرد في الحديث الإنكار والمُنْكَرُ ، وهو ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه، فهو مُنْكَرُ ، وكل ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه، فهو مُنْكُونَ ، والحمع مَنْكُونَ ، والحمع مَنْكِيرُ ؛ عن سيبويه . قال أبو الحسن : وإنما أذكر مثل هذا الجمع لأن حم مثله أن الجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والناء في المؤنث . والنُّكر والنَّكر اله عدود : المُنْكَر . وفي النزيل العزيز : لقد جئت عدود : المُنْكَر . وفي النزيل العزيز : لقد جئت

شَيْئًا أَنْكُرْاً ، قال: وقد يحرك مثل مُعشر وعُسُرٍ ؛ قال الشاعر الأسود بن يَعَفُر :

أَتُونِي فلم أَرْضَ مَا يَبْتُوا ، وكانوا أَتُونِي بِشيءٍ 'نكُرُ لأَنْكِحِ أَيْسَهُمْ مُنْدُراً ، وهل يُنكحُ العبد يُحرُ لِحرُهُ ؟

والتَّنْكُو : التَّعَيْرُ ، زاد التهذيب : عن حالي تَسُرُ لُكَ إِلَى حَالَ تَكُرَ هُهَا منه . والنَّكِيرُ : امم الإنكار الذي معناه التغيير . وفي التنزيل العزيز : فكيف كان تَكِيري ؛ أي إنكاري . وقد تَكُرَ وفكيف كان تَكيري ؛ أي إنكاري . والتَّكيرُ أي غيرً و فتعَيَّر إلى مجهولي . والتَّكيرُ والتَّكيرُ من التَّكيرُ . والتُّكر . والتُّكرةُ : ما يحرج من الحُولا والحُولا مِن كم أو قيم كالصديد، وكذلك من التَّعيرِ . يقال : أسهل فلان تكرة ودما ، وليس له فعل مشتق .

والتَّنَاكُرْ : التَّجَاهُلُ . وطريق يَنْكُورْ : على غير قَصْد .

ومُنْكُر ونكير ! اسها ملكين ؛ مُفْعَل وفعيل ! قال ابن سيده : مُنْكُر " ونكير" فتانا القبور . وفاكنُور ": امم . وابن 'نكر " : رجل من تيم كان من مُد ركي الحيل السوابق ؛ عن ابن الأعرابي . وبنو 'نكر " ق : بطن من العرب .

غو : النَّمْرَةُ : النُّكْتَةُ مِن أَيِّ لُونَ كَانَ. والأَنْمَرُ : الذي فيه 'غُرَةُ بيضاء وأخرى سوداً ، والأَنثى عَبْرا ٤. والنَّمِرُ والنَّمْرُ : ضرب من السباع أَخْبَتُ من الأَسد، سبي بذلك لنُمْرَ فيه ، وذلك أنه من أَلُوان مُختَلفة ،

سَرْجُهَا نُمُورُ فَنَزَعَ الصَّقَةَ ، يعني الميثرَة ، فقيل الجَدَيَاتُ نُمُورُ بِعِني السِيدَادَ ، فقال : إِمَا ينهى عن الصُّفَة . قال ثعلب : من قال نُمْرُ ودَّ إِلَى أَنْمَرَ وَدَّ إِلَى أَنْمَرَ وَنَهَاوُ عنده جمع غَرْ كَذَبُ ودَّابٍ ، ودَاب ، وكذلك نُمُورُ عنده جمع غَرْ كَسِيْر وسُتُورٍ ، ولم يحك سبويه نُمُراً في جمع نَمْر كسيْر وسُتُورٍ ، ولم يحك سبويه نُمُراً في جمع نَمْر كسيْر . الجوهري :

وقد جاء في الشعر نُــُــُر " وهو شاذ، قال : ولعله مقصور

منه ؟ قال : فيها تسائيل أسرو والسرر قال ابن سيده : فأما ما أنشده من قوله :

فيها عياييل أشوه وشش

فإنه أراد على مذهبه ونُسُرُه ، ثم وَقِف على قول من يقول البَكُرُ وهو فَعُلُ ؟ قال أَبْ بري البيت الذي أنشده الجوهري :

فيها تماثيل أسود ونسر

هو لحُنكَيْم بن مُعَيَّة الرَّبَعِيُّ، وصواب إنشاده ! : فها عمايسل أُسُود ونُمُيُّ

١ قوله « وصواب إنشاده النع » نقل شارح القاموس بعد ذلك ما
 نصه : وقال أبو محمد الاسود صحف ابن السيراقي والصواب
 غاييل ، بالمجمة ، جمع غيل على غير قياس كما نبه عليه الصاغاني .

قال: وكذلك أنشده ابن سيده وغيره، قبال ابن بري: وصف قناة تنبت في موضع محفوف بالجبال والشجر ؛ وقبله:

ُحفَّتُ بِأَطُوادِ جِبَالٍ وَسَمُرُ ، في أَشَبِ الغِيطَانِ مُلْتَفَّ الحُطُّرُ،

يقول: 'حف موضع هذه القناة الذي تنبت فيه بأطواد الجبال وبالسَّسُر ، وهو جمع سَسُرَة ، وهي شجرة عظيمة . والأُسْتَ : المكان المُكْتَفَّةُ النَّبْتَ النَّبْتُ النَّبْتُ النَّبْتُ النَّبْتُ مَنْ الأَرض . والفيطانُ : جمع غائط ، وهو المنخفض من الأَرض . والحُطُنُ : جمع حظيرة . والعَبَّالُ : من الأَرض . والحُطُنُ : جمع حظيرة . والعَبَّالُ : المُسْتَخْشِرُ في مشيه . وعَماييلُ : جمعه . وأُسُودُ بدل منه ، ونَسُر معطوفة عليه .

ويقال للرجل السيء الخُلُق : قد تمر وتنكر و وتبكر و وقيد نشرة و محكرة و أو نشرة و والشر و والشرة و وقيل السحاب : الذي فيه آثار كآثار الشير و وقيل المحرة و وقول أبي دويب : أرنيها نشرة أو كها مطرة و وسحاب أنشر وقد نبر السحاب و الكسر ، يشمر نسرا أي صاد على لون الشر وى الكسر ، يشمر نسرا أي صاد على لون الشر وى المحرة وقول الأخضر ، والأنشر و المحرة المحرة وقول الأخضر ، والأنشر و المحرة المح

الأصمعي : تَنَمَّرَ له أي تَنَكَّرُ وتَغَيَّرَ وأُوعَدَهُ لأن النَّمِرَ لا تلقاه أبداً إلا مُتَنَكِّراً غَضْبَانَ ؟ وقول عمرو بن معديكوب :

وعلين أني ، وم ذا ك، منازل كعباً ونهدا قوم م، إذا لبسوا لحديد لا تنك وا حلقاً وقداً

أي تشبهوا بالشِّيرِ لاختلاف ألوان القيد" والحديد ؛ قال ابن بري : أراد بكعب بني الحرث بن كعب وهم من مَذَّحِيجِ ونَهَدُ من قُلْضَاعَة ، وكانت بينه وبينهم حروب ، ومعنى تنبروا تنكروا لعدوهم ، وأصله من الشَّير لأنه من أنكر السباع وأخبُّها ﴿ يقال: لبس فلان لفلان جلد السَّمر إذا تنكر له، قال ؛ وكانت ملوك العرب إذا جلست لقتل إنسان لبست جلود النمو ثم أمرت بقتيل من تزيد قتله ، وأراد بالحلق الدروع ، وبالقد جلداً كان يلبس في الحرب، وانتصاعلي التمييز، ونسب التنكر إلى الحلق والقد مجازة إذ كان ذلك تسبب تشكر لايسيهما م فكأنه قال تُنكَّر حَلَّقُهُم وقِدُّهُم ، فلما جعل الفعل لهما انتصاعلي التمييز ، كما تقول : تَسَكَّرَتْ أَخَلَاقًا القوم، ثمُّ تقول : تَنَكُّرُ القومُ أَخُلاقاً . وفي حديث الحُدُ يَبِيةَ : قد لبسوا لك مُجَلُوهُ النُّمُودِ ؛ هُو كِنَايَةٌ عَنْ شدة الحقد والغضب تشبيهاً بأخلاق النُّمين وثيراسَيَّة . ونتير الرجل ونتمر وتنتش : غَضِب ، ومَن لَبُيِسَ لَهُ جِلْدَ النَّسِرِ . وأَسَدُ أَنْمُرُ : فيهُ عُبُوْرًا وسواد. والنَّـنِوَ \* الحَبِرَ \* لَاحْتَلَافِ أَلُوانِ خُطُوطُهَا والنَّمْرِ"ةُ : تشملة فيها خطوط بيض وسود ، وطير مُنَسِّرٌ : فيه تُقط سود ، وقد يوصف به البُرود أَنِ الْأَعْرِ آتِي : النَّمْسُرَّةُ البِّلَقِينُ ، والنَّسِرَّةُ العَصْبَةُ أ والنَّسِرَةُ ' أَوْدَةُ " مُحَطَّطَّةً " ، والنَّسِرَةُ الْأَنْثَى مَو النُّسِرِ ؟ الجوهري : والنَّسِنَّ أَرُّ وَأَنَّ مِن صوف يلبُّ الأعراب , وفي الحديث ؛ فجاءه قوم مجتَّابي النَّمَان

كُلُّ شَيْلَةً 'مُخْطُطُّةً مِن مَآذِرِ الأَعْرَابِ ، فهي نَسُورَةً ' وجمعها غار" كأنها أُخذت من لون النيو لما فيها من السواد والبياض ، وهي من الصفات الغالبة ؟ أراد أنه جاء قوم لابسي أُزُر مخططة من صوف . وفي حديث مُصْعَبِ بن مُعَيْرٍ ، رضي الله عنه : أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعليه نيورَة " . وفي حديث خباب : لكن حميزة لم يتوك له إلا نيورة معديث عميرة في أحيوية ، أسد في تامورية . ميوية ، أسد في تامورية .

والنَّسِرُ والنَّسِيرُ ، كلاهما : الماء الزَّاكِي في الماشية ، النامي ، عذباً كان أو غير عذب . قال الأصمعي : النَّسِيرِ النامي ، وقيل : ماء نسير أي ناجيع ، وأنشد إن الأعرابي :

قد جَعَلَت ، والحَمَدُ للهِ ، تَفُو من ماء عِدّ في جُلُودهَا نَسَمِرُ

أي شربت فعطَنت ، وقيل : الماء النّبير الكثير؛ حكاه ابن كينسان في تفسير قول امرىء القيس : غذاها نسير الماء غير المُخلّل

وفي حديث أبي ذر ، رضي الله عنه : الحمد لله الذي أطلقت الخسير الناجع أطلقت الخسير وسقانا النسير ؛ الماء النسير الناجع في الرسي . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : مُخبر "حسير" ونسير" ونسير" ونسير" في الجبل انسرا : ونسر في الجبل انسرا : صعد .

وفي حديث الحبح : حتى أتى نَـمْرَة ؟ هو الجبل الذي عليه أنصاب الحَـرَم بعرفات . أبو تراب : نَـمَرَ في الجبل والشجر ونَـمَلَ إذا علا فيهما . قال الفرّاء : إذا كان الجمع قد سبي به نسبت إليه فقلت في أنـمار الله فوله « وغر في الجبل النه » بابه نصركا في القاموس .

أَنْسَارِي ، وفي مَعَافِر مَعَافِرِي ، فإذا كان الجمع غير مسمى بـ نسبت إلى وأحده فقلت : تَقْبِي " وعَريفِي" ومَنْكِي .

والنّامُور : الدم كالتّامور . وأنساد " : حي من والنّامُور : الدم كالتّامور . وأنساد " : حي من من خزاعة ، قال سببويه : النسب إليه أنساد ي لأنه اسم للواحد . الجوهري : ونسيّر " أبو قبيلة من قيئس ، وهو نسيّر " بن معاوية بن بكر ابن هواز ن . ونسير " ونسيّر " : قبيلتان ، والإضافة ابن هواز ن . ونسير " ونسير" : قبيلتان ، والإضافة كا قالوا المنيّر ونسير ون . قال سببويه : وقالوا في الجمع النّميّر ون ، استخفوا بحذف ياء الإضافة كا قالوا الأعبيرون ، ونسير " : أبو قبيلة ، وهو نسير أبن قاسط ابن هني بن أفسي بن أفسي بن أحديث بن أسد ابن وبيعة ، والنسبة إلى نسير بن قاسط نستري " ، بغت ابن وبيعة ، والنسبة إلى نسير بن قاسط نستري " ، بغت ابن وبيعة ، والنسبة إلى نسير بن قاسط نستري " ، بغت واحداً غسير مكسور . ونسار " : اسم قبيلة . واحداً غسير مكسور . ونسار " اسم وجل ؛ قال : المورى : ونسر" ، بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال :

تَعَبَّدُيْ غِرْ بن سَعْدِ وقد أَرى ، وَنِسْرُ بَنُ سَعْدٍ لِي مُطْبِع ومُهْطِيعٍ

قال ابن سيده : ويَمْرانُ ونَسُارَةُ اسمان والشَّيْرَةُ : موضع ؛ قال الراعي :

لها مجتميل فالنُّــيَّـرَّةِ كَمَنْزِ لَ" ، تَرَى الوَّحْشُ مُحوذاتٍ به وَمَتَالِيا ونُسَاوَ" : حِيلِ" ؟ قال صغر الغَّــيِّ :

سيعت ، وقد هَبَطْنا من شار ، مُعَاءَ أَبِي المُثَلَّمِ يَسْتَغَيِّتُ

نهو : النَّهُو ُ والنَّهُو ُ : واحد الأنْهَادِ ، وفي المحكم : النَّهُو ُ والنَّهُو من مجاري المياه ، والجمع أنهار ُ ونُهُو ٌ ونُهُورٌ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

مُسْقِیتُن ، ما زالت بکر مان نخله ، عُوامِر تَجْرِي بِینکُن مُهُورُ هکذا أنشده ما زالت ، قال:وأراه ما دامت ، وقد پتوجه ما زالت علی معنی ما ظهرت وارتفعت ؛ قال النابغة :

كأن رحلي ، وقد زال النّهار بنا يوم الجليل ، على مُسْتَأْنِس وَحِدِ

وفي الحديث : تَهْرَانُ مؤمنانُ ونَهُرَانُ كَافُرانُ ، فالمؤمنان النبل والفرات ، والكافران دجلة ونهر كِلْغُخ. ونَــَهَرَ المَاءُ إذا جرى في الأرض وجعل لنفسه تَهَرَّأ. وَنَتُهُو ۚ تُنَّ النَّهُو ۚ : ۚ أَخَفُو ۚ ثُهُ . ونَهُنَ النَّهُو ۚ يُنْهُرُ ۗ هُ تَهْرُأُ وَ أَجْرَاهِ . وَاسْتَنْهُنَّ النَّهْنِّ إِذَا أَخَذَ لِلْجَرَّاهُ مُوضِّعاً مَكِيناً . والمُنْهَوُ ؛ مُوضِّع فِي النَّهُورِ تَحِنُّكُورُ ۗ الماءً ؛ وفي النهذيب : موضع النَّهُو . والمُنْهُو : خَرْق في الحصن نافذ" يجري منه الماء ، وهو في حَدَيثُ عَبِدَاللهُ بِنَ أَنْسُ : فَأَتَوْا مَنْهُرًا فَاخْتَبَوُوا. وحفر البار حتى كهر كيشهر أي بلغ الماء ، مشتق من النَّهُو ، التهذيب : حَفُوتُ البُّلُ حَتَّى كُورٌتُ ۖ فَأَنَّا أَنْهُورُ أَي بِلغتُ ۖ آلماهِ . وَنَهُرَ الْمَاءُ إِذَا جَرَى فِي الأرض وجعل لنفسه تهراً . وكل كثير جرى ، فقه كَهُرَ وَاسْتَنَّهُمُو . الْأَوْهِرِي : وَالْعُرْبُ تُنْسَبِّي لَلْعُوَّاءُ والسَّبَاكُ أَنْهُرَ بِينَ لَكِتُوهُ مَا تُمَّا . والنَّاهُور : السحاب ؛ وأنشد :

> أو شقة خرجت من جواف ناهور ونتهر واسع : تهر عال أبو دويب : أقامت به ، فابتلت تخسة

على قصب وفراث تهر

والقصب : مجاوي الماء من العيون ، ورواه الأصمي : وفرات مَهَرُ ، على البدل = ومَثَّلَمَ لأصحابه فقال :

هو كفولك مردت بظريف رجل ، وكذلك ما حكاه ابن الأعرابي من أن ساية واد عظيم فيه أكثر من سبعن عيناً نهراً تجري ، إنما النهر بدل من العبن . وأنهر الطّعنة : وسّعها ؛ قيال قيس بن الحطيم بصف طعنة :

مَلَكُتُ بِهَا كَفْنِي فَأَنْهُرَاتُ فَتَقَهَا وَ يُوى قائم من دونها ما وواءها

ملكت أي شددت وقويّت . ويقال : طعنه طعنة أنهر فينها أي وسعه ؛ وأنشد أبو عبيد قول أبي ذويب . وأنشد أبو عبيد قول أبي أنهر وا الدم بما شنم إلا الظنفر والسن . وفي حديث آخر : ما أنهر الدم فكل ؛ الإنهار الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر ، وإنما نهى عن السن والظفر لأن من تعريض للذبح بهما تختق المذبوح ولم يقطع "

والمستنهر : خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء ، وهو مَفْعَلُ من النهر ، والميم زائدة ، وفي حديث عبد الله بن سهل : أنه قتل وطرح في منهر من مناهير خبير . وأما قوله عز وجل : إن المتقين في جنات ونهر ، فقد بجوز أن يعني به السَّعَة والضَّاء وأن يعني به السَّعَة والضَّاء وأن يعني به السَّعَة والضَّاء وأن يعني به النهر الذي هو بجرى الماء على وضع الواحد موضع الجيع ؛ قال :

لا تُنكِرُوا القَـَـُّلُ ، وقد سُدِينا ، في حَلَـْقِكُمْ عَظْمٌ وقد سُجِينا

وقيل في قوله : جنات ونهر ؟ أي في ضياء وسعة لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور يتلألأ ، وقيل : نهر أي أنهار ، وقال أحمد بن يحيى : نَهَرُ جمع نُهُر ، وهو جمع الجمع للشهار . ويقال : هو واحد نهر كما

يقالى شَعْرَ وَسَعْرَ ، ونصب الهاء أفصح . وقال الفر اء: في جنات ونهر ، معناه أنهار كقوله عز وجل : ويولنون الدابر ، أي الأدبار ، وقال أبو إسحق نحوه وقال : الاسم الواحد يدل على الجميع فيجتزأ به عن الجميع ويعبر بالواحد عن الجمع ، كما قدال تعالى : ويولنون الدبر . وماء كهر " : كثير . وناقة كهر " :

تَحَنَّدُ لِسَ عَلَمْنَاهُ مِصْنَاحِ البُّكُرُ ، وَ تَحَرُّ ، وَ عَبِرَ فَخَرُ ، وَ عَبِرَ فَخَرُ ، وَ عَبِرَ فَخَرُ

حَنْدُ لِسُ : ضخمة عظيمة . والفخر : أن يعظم الضرع فيقل الله . وأنهر العرق : لم يَوْقَا حَمْه . وأنهر العرق : لم يَوْقَا حَمْه . وأنهر الدم : أظهره وأساله . وأنهر حمه على أسال دمه . ويقال : أنهر بطئه ادا جاء بطئه مثل عيء النهر . وقال أبو الجراح : أنهر بطئه واستطلقت عقده . ويقال : أنهر ت حمه والمنهرة أ : فضاء وأمر ت حمه وهر قنت حمه . والمنهرة أ : فضاء يكون بين بيوت القوم وأفنيتهم يطرحون فيه كناساتهم . وحفر وابثرا فأنهر وا : لم يصبوا عوراً ؟ عن اللحاني .

والنّها ر: ضِياءً ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقبل : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر واجتاعه ، والجمع أنهُر " ، عن أبن الأعرابي ، ونهُر " عن غيره ، الجوهري : النهار ضد الليل، ولا يجمع كما لا يجمع العذاب والسّراب ، فإن جمعت قلت في قليله: أنهُر ، وفي الكثير: نهُر "، مثل سحاب وسُحُب ، وأنهر نا : من النهار ؛ وأنشد ابن سيده :

لولا الثويدًان ليَمُتنا بالضَّمُرُ : تَويِيدُ ليَهُ وتَويِيدُ بالنَّهُرُ

قال ابن بري : ولا يجمع ، وقال في أثناء الترجمة : النّهُرُ جمع نَهار همنا. وروى الأزهري عن أبي الهيثم قال : النهار اسم وهو ضد الليل ، والنهار اسم لكل يوم ، والليل اسم لكل ليلة ، لا يقال نهار ونهاران ولا ليل وليلان ، إنما واحد النهار يوم ، وتثنيته يومان ، وضد اليوم ليلة ، ثم جمعوه 'نهراً ؛ وأنشد: ثويد ليل وثويد بالنّهُر

ورجل تهرو": صاحب نهار على النسب، كما قالوا عَسِلُ" وطَعِيمٌ وَسَنَتِهِ ؟ قال :

السنت بليلي ولكني نهير

قال سيبويه : قوله بليلي يدل أن نهراً على النسب حتى كأنه قال نهادئ . ورجل نهر أي صاحب تهار يُغير فيه ؛ قال الأزهري وسمعت العرب تنشد: إن تُكُ لَهُ لَيْلِياً فإني نَهْر ،

ولا نك كيليا فإني نهر ٢٠ مَى أَتَى الصَّبِحُ فلا أَنْتَظِرُ ١

قال : ومعنى كمير أي صاحب نهار لست بصاحب ليل ؛ وهذا الرجز أورده الجوهري :

إن كنت ليليباً فإني نهير

قال أبن بري : البيت مغير ، قال : وصوابه على ما أنشده سيبويه :

لست' بلَـَــُلِيِّ وَلَكِنِي مَرِوْ ، لا أَدْلِيجُ اللِيلَ ، ولكن أَبُــُّكِرِوْ

وجعل نهر في مقابلة لتبلي كأنه قال: لست بليلي ولكني نهاري . وقالوا: نهار أنهر كليل ألئيل ولكني نهار نهر كليل ألئيل ونهار نهر كذلك ؛ كلاهما على المبالغة . والنهار : فرخ القطا والغطاط ، والجمع أنهر قد ، وقيل : النهار ذكر اقوله « من أن » في نبخ من الصحاح من أرى .

البُوم ، وقبل ؛ هو ولد الكرّوان ، وقبيل ؛ هو ذكر الحُبُارَى ، والأنثى ليُسِلُ . الجوهري ؛ والنهار فرخ الحبارى ؛ ذكره الأصمي في كتاب الفرق . والليل : فرخ الكروان ؛ حكاه ابن بري عن يونس بن حبيب ؛ قال ؛ وحكى التّورْزِيُ عن أبي عبيدة أن جعفر بن سليان قدم من عند المهدي فبعث إلى يونس بن حبيب فقال إلي وأمير المؤمنين اختلفنا في بيت الفرزدق وهو :

والشيب ينهض في السواد كأنه ليل ، يَصِيح جانبيه إلى الله

ما الليل والنهار ? فقال له: الليل هو الليل المعروف ، وكذلك النهار ، فقال جعفر : زعم المهدي أن الليل فرخ الكراوي ، قال أبو عبيدة : القول عندي ما قال يونس ، وأما الذي ذكره المهدي فهو معروف في الغريب ولكن ليس هذا موضعه ، قال ابن بري : قد ذكر أهل المعاني أن المهنى على ما قاله يونس، وإن كان لم يفسره تفسيراً سافياً وإنه لما قال : ليل يصبح بجانبيه نهار ، فاستعار المنهار الصياح لأن النهار لما كان آخذا في الإقبال والإقدام والليل آخذ في الإدبار ، صار النهار كأنه هازم ي والليل بهزوم ، ومن عادة الهازر كأنه يصبح على المهزوم ، ومن عادة الهازم أنه يصبح على

ولاقت بأرّجاء البسيطيّة ساطعاً من الصُّبح ، لمّا صاح بالليل نـَقُرُ ا

فقال : صاح بالليل حتى نـَـفَـر وانهزم ؛ قال : وقــد استعمل هذا المعنى ابن هانىء في قوله :

خَلَيْكَيَّ ، هُبًا فانْصُراها على الدُّجَى صَالِيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَالِمُ اللهِلَ عَالِمُ

وحتى تركى الجكوازاء تنشر عقدكما ، وتسقط من كف الشرياً الحكوانمُ

والنَّهْوُ : من الانتهاد . ونَهَنَ الرجل يَنْهُوهُ تَهْوا وانْتَهَوَ : رَجَوَهُ . وفي التهذيب : كَهُوثُهُ وانْتُهُو ثُنْهُ إذا استقبلته بكلام تُرْجَره عن خبر. قال: والنَّهُورُ الدَّعْر وهي الحُلْسَةُ .

ونتهار : امنم وجل ، ونهاد بن توسيحة : امم شاعر من تميم ، والنهر وان : موضع ، وفي الصحاح : تهر وان ، بفتح النون والراء ، بلدة ، والله أعلم .

نهو : النَّهَابِيرُ ؛ المالك . وعَشَنَ به النَّهَابِيرُ أي حَلَّهُ على أمر شديد . والشهايين والمتنابيين : ما أشرف من الأرض، واحدثها أنهيش أن ونبيبون ونُهُمُنُورُهُ، وقيل ؛ النهابِ والنهابِيو الحُفَرُ بين الآكام. وذكر كعب الجنة فقال: فيها هُنَايِيرُ مسك يبعث الله تعالى عليها ديماً تسمى المشيرة فتُشيرٌ ذلك المسك على وجوههم . وقالوا : الهنابير والنهابير حبال ومال مشرفة ، واحدها مُهْمُونَةُ وهنيورة ونهيئون ، قال : والنَّهابير الرمال > واحدها تهنيُون ، وهو ما أشرف منه . ودوي عن عبرو بن العاص أنه قال لعثمان ؛ رضي الله عنهما : إنك قد وكبت بهيذه الأمَّة تَهَابِيْوَ مِن الأَمُونُ فركبوها منك ، وملت بهم فعالوا بك ، اغد ل أو اعْتَزِلُ . وفي المحكم ؛ فتنب ، يعني بالنهابيو أموراً شيداداً صعبة شبها بنهابين الرمل لأن المشي يصعب على من وكبها ؛ وقال نافع بن لقبط :

> ولأحملنك على نهابير إن تثب فيها ، وإن كنت المُنتهت ، تُعطب أنشده ابن الأعرابي ، وأنشد أيضاً :

با فَتَنَى مَا فَتَلَاثُهُمْ غَيْرَ دُعْبُو ب ، ولا من فتوارِه المِنْبُر

قال: الهنبر همنا الأديم ، قال: وقوله في الحديث: من كسب مالاً من نهاوش أنفقه في نهابر ، قال: نهاوش من غير حله نهاوش من غير حله كما تنهش الحبية من همنا وهمنا، ونهابر حرام ، يقول من اكتسب مالاً من غير حله أنفقه في غير طريق الحق ، وقال أبو عبيد: النهابر المهالك همنا، أي أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة. يقال: غشيت في النهابير أي حملتني على أمور متديدة صعبة ، وواحد النهابير نهبور ، والنهابر مقصور منه كأن واحده نهبره ، قال:

ودون ما قطائبه یا عامر کهابیر ک من دونها کهابیر

وقيل: النهابر جهنم، نعوذ بالله منها. وقول نافع ابن لقيط: ولأحملنك على نهابر؛ يكون النهابر ههنا أحد هذه الأشياء. وفي الحديث: لا تتزوجن نهبيرة أي طويلة مهزولة، وقيل: هي التي أشرفت على ألملاك، من النهابر المهالك، وأصلها حبال من ومل صعبة المردقةي.

عُهُو ؛ النَّهُ تُمُرَّةُ ؛ التحدُّثُ بالكذب، وقد تَهُمُّمُرَّ علينا. نهسو : النَّهُ سُرَّ : الذُّبُ .

نوو : في أسماء الله تعالى : النّور ُ ؛ قال ابن الأثير : هو الذي يُبْصِر ُ بنوره ذو المَمَاية وير ْ شُدُ مُ جهداه ذو الغَواية ، وقبل : هو الظاهر الذي به كل ظهور ، والظاهر في نفسه المُظهر لغيره يسمى نوراً . قال أبو منصور : والنّور من صفات الله عز وجل ، قال الله عز وجل : الله نُور ُ السموات والأرض ؛ قيل في عز وجل : مثل تقسيره : هادي أهل السموات والأرض ، وقبل : مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ أي مثل نور هداه في قلب

المؤمن كمشكاة فيها مصاح والنُّورُ : الضاء . والنور: ضد الظلمة . وفي المجكم : النُّور الضَّوَّءُ ، أَيَّا كان ، وقيل : هو شعاعه وسطوعه، والجمع أنوار وزيران ، عن ثعلب .

وقد نارَ نَوْراً وأنارَ واسْتَنَارَ وَنَوَّرَ ؛ الأَخْيرَةُ عَنِ اللَّحِيائِيَ ؛ يَعْنَى واحد ؛ أي أَضَاء ، كما يقال : بانَ الشيءُ وأَبانَ وَبَيْنَ وَتَبَيِّنَ واسْتَبَانَ بَعْنَى واحد .

الشيء وابان وبين وتبين واستبان بمنى واحد. واستنار به: استنك شعاعه . ونكوس الصبح: : ظهر تُورُه ؛ قال :

وحَنَّى بَبِيتَ القومُ في الصَّيفِ ليلهُ " وَاللَّهِ اللَّهِ عَالِمٍ مُ يَقُولُونَ : نَوَّدُ صُبْحُ ، واللَّيلُ عَالِمٍ ا

وفي ألحـٰديث : فَرَضَ عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه " للجدّ ثم أنارَها زيدُ بن ثابت أي نـَـوَّرَهـــا وأوضعها وبيَّنها . والتَّنوير : وقت إسفار الصبح ؟ يقال : قد نُـُو ً الصبح تُنُو بِراً . والتنوبر : الإنارة . والتنوير : الإسفار . وفي حديث مواقبت الصلاة : أنه نَـوُّو َ بِالفَحْرِ أَيِّ صِلاَهَا ، وقد استنار الأفق كثورًا. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ناثرات الأحكام ومُنيرات الإسلام ؛ الناثرات الواضعات البينات ، والمنيرات كذلك ، فالأولى من نار ، والثانية من أنار، وأنار لازم ومُتَعَدِّ ؛ ومنه :ثم أنارها زيد ُ بن ثابت . وأنار المكان : وضع فيه النُّور . وقوله عز وجل : ومن لم يجعل الله له نئوراً فما له من نئور ؟ قال الزجاج : معناه من لم يهده الله للإسلام لم يهتد . والمنار والمنارة : موضع النُّور . والمتنارَّة : الشُّمُّعة ذات السراج . ابن سيده : والمتنارة التي يوضع عليها السراج ؛ قال أبو ذؤيب :

وكلاهُما في كفَّه يَزَنِيَّةُ ، في اللَّمَادَةِ أَصْلَعُ

أو محوَّل الحدِّ من مكانه. وروى شبر عن الأصمي:

المَنَارُ العَلَمْ يَجِعَلَ للطَرِيقِ أَوْ الْحِلَّةِ للأَرْضِينَ مَنْ طَيْنَ

أو تراب . وفي الحــديث عن أبي هريرة ؛ وضي الله

عنه : إن للإسلام صوى ومَناواً أي علامات وشرائع

يَعْرَفُ إِنَّهَا ﴿ وَلَلْمُنَادُهُ ﴾ : التي يؤذن عليها ٢ وهي

أراد أن يشبه السنان فلم يستقم له فأوقع اللفظ عـلى المنارة . وقوله أصلع يريد أنه لا صَدَأُ عليه فهو يبرق، والجمع مناور على القياس ، ومناثر مهموز ، على غير قياس ؛ قال ثعلب : إنما ذلك لأن العرب تشبه الحرف بالحرف فشهوا منارة وهي مَفْعَلَة مِن النُّور ، يفتح الميم، بفَعَالة فكسُرُّوها تكسيرها؛ كما قالوا أمكنتُه فيمن جعل مكاناً من الكوّن ، فقامل الحرف الزائد معاملة الأصلي ، فصاوت اللم عندهم في مكان كالقاف من قَدْدَ ال ، وأل ، ومثله في كلام العرب كشير م قال: وأما سيبويه فحمل ما هو من هذا على الغلط. الجُوهُوني ۽ الجمع مِتناوُون ۽ بالواو ۽ لاَّته من النون ۽ ومن قال مناثر وهمز فقد شبه الأصلي بالزائد كما قالوا مَصَائِبُ وَأَصَلُهُ مُصَاوِبٍ . وَالْمُنَادُ : العَكُمُ وَمَا يُوضَعُ بين الشيئين من الحدود . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لغن الله من غَيْر مُسَادَ الأَرْضِ أَيْ أعلامها . والمشار : علكم الطريق . وفي التهذيب : المناو العُلَمُ والحدُّ بين الأرضين . والمُناد : جسع مثارة ، وهي العلامة تجعل بين الحديث، ومثناو الحرم : أعلامه التي ضربها إبراهيم الحليل ، عبلي نبينا وعليه الصلاة والسلام ، على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف حَدُودُ الْحِكْرُ مَ مِنْ حَدُودُ الْحِلُّ ، وَالْمِ وَالْدُهُ مَالُ : ويجتبل معنى قوله لعن الله من غيَّر منار الأرض ؟ أراد به منار الحرم ، ويجوز أن يكون لعن من غير تحوم الأرضين، وهو أن يقتطع طائفة من أرض جاره

لعَكِيٍّ في مَنَاسَبُهَا مَنَارُهُ ؟ إلى عَدْنَانَ ؟ وأضحة السَّيل

والمُنَارُ : مُحَجَّةُ الطَّريقِ ، وقوله عز وجل : قَلَّا جاءًكم من الله نور وكتاب مبين ؟ قيــل : النور ههنا هو سيدنا محمد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي جاءكم نبي وكتاب . وقبل إن موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قال وقد سئل عن شيء : سيأتيكم النُّورُ . وقوله عز وجل : وانتَّبِعُوا النُّورَ الذي أنزل معه ؛ أي اتبعوا الحسق الذي بيانه في القلوب كبيان النور في العيون . قال : والنور هو الذي ببين الأَسْيَاءُ ويُرِي الأَبْصَارِ حَقِيقَتُهَا ﴾ قال : فَمَثَّلُ مِنَا أتى به النبيء صلى الله عليه وسلم ، في القلوب في بيانة وكشفه الظلمات كمثل النور، ثم قال: يهدي الله لنوره من يشاء ، يهدي به الله من النبع وضوائه . و في حديث أبي ذر ؟ رضي الله عنه ، قال له ابن شقيق : لو وأيتُ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كنتُ أَسَأَلُه : هل رأيت ربك ? فقال : قد سأ لنه فقال : نُـُـورِ أَنَّـى أَرَّاهِ أَي هُو نُورِ كِيْفُ أَرَاهِ . قَـَالُ ابْنِ الأثير : سنَّل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ما رأيتُ مُنْكِراً له وما أُدري ما وجهه . وقال أين خَرِيَّةً : فِي القلبِ من صحة هذا الحبِّرِ شيءً ، فإنَّ أَبِّ شقيق لم يكن يثبت أبا ذر ، وقال بعض أهل العلم : النُّورُ عَسِم وعَرَصُ ﴾ والباري تقدُّس وتعالى ليس بجسم ولا عرض ، وإنما المراد أن حجابه النور ، قال: وكذا روي في حديث أبي موسى ، رضي الله عنه ، والمعنى كيف أراه وحجابه النور أي أن النور عسم مَن رؤيته . وفي حديث الدعـاء : اللهم " اجْعَلْ في قلبي نُنُورًا وَبَاقِي أَعْضَائُهُ ﴾ أَرَادُ ضياء الحق وبيانه ؟ كأنه قال : اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحق واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والجير..

المنذَّنَّةُ ؟ وأنشد :

قال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن قوله : لا تَسَنَّتُضَيِّنُوا بِنَالِ الشركينَ ، فقال: النار همنا الرُّأيُّ، أي لا تُشاورُ وهم ، فجعل الرأي مَثَلًا للضَّوء عند الحَيْرَة ، قال : وأما حديثه الآخر أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ، فقيل : لم يا رسول الله ? ثم قال : لا تُراءَى ناراهُما . قال : إنه كره النزول في جوار المشركين لأَنَّهُ لا عهد لهم ولا أمان، ثم وكده فقال: لا تَواتَى ناواهما أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي تقابسل ناوره إذا أوقدها نار مشرك لقرب منزل بعضهم من بعض، ولكنه ينزل مع المسلمين فإنهم كد" على من سواهم. قال ابن الأثير: لا تواقى ناراهما أي لا يجتمعان بحيث تكون نار أحدهما تقابل نار الآخر ، وقبل : هو من سمة الإبل بالنار. وفي صفة النبي، صلى الله عليه وسلم: أَنْوَوُ المُنْتَجَرَّهِ أَي نَيْرُ الجسم . يقال للعسن المُشْرَقُ اللَّوْنَ : أَنْوَرُ ؛ وهو أَفعلُ من النُّور . يقال : نار فهو نَيْر ، وأنار فهو مُنير . والساد : معروفة أنثى، وهي من الواو لأن تصغيرها ننُوَيُّرُوَّةُ وفي التنزيل العزيز : أن 'بورك من في النبار ومن حولها ؛ قال الزجاج : جاءً في النفسير أن من في النار هنا نُبُور الله عز وجل ، ومن حولها قيــل الملائكة وقيل نور الله أيضاً . قال ابن سيده : وقد تُذَكُّرُ النَّارَ ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد في ذلك :

> فَمَنْ يَأْتِنَا مُلِئْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا ، كِيمِدْ أَثَرًا دَعْسًا وَنَارًا تَأْجَّبُوا

ورواية سيبويه: يجد حطباً جزلاً وناراً تأجعاً والجمع أنوره ونيوان ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، ونييرة ونوره ونياره الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي اقواد « والجمع أنور » كذا بالاصل . وفي القاموس : والجمع أنواد ، وقوله ونيرة كذا بالاصل بهذا الضيط وصوبه شارح القاموس عن قوله ونيرة كفرة .

حديث شجر جهنم : فَتَعَلَّوهم نارُ الأَنْيَارِ ؛ قال ابن الأَثير : لم أجده مشروحاً ولكن هكذا روي فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نارُ النيران بجمع النارعلى أنْيارٍ ، وأصلها أنثوار ٌ لأنها من الواو كا جاء في ربح وعبد أَرْباح ٌ وأَعْياد ٌ ، وهما من الواو . وتنور الرجل ؛ نظر إليها أو أتاها . وتنور الرجل ؛ نظر إليه عند الناد من حيث لا يراه . وتنور وتنور تنها .

وفي الحديث : الناسُ 'شركاءُ في ثلاثة : الماءُ والكلُّم والناو'؛ أواد ليس لصاحب الناو أن يمنع من أواد أن يستضىء منها أو يقتبس ، وقبل : أراد بالنار الحجارة التي تُـُورِي النار ، أي لا يمنع أحد أن يأخذ منها . وفي حديث الإزار : وما كان أسفل من ذلك فهـو في النار ؛ معناه أن ما دون الكعبين من قدّم صاحب الإزارِ المُسْبَلِ في النار مُقْتُوبَةً له على فعله، وقبل: معناه أن صنيعه ذلك وفعيلته في النار أي أنه معدود محسوب من أفعال أهل الناو . وفي الحديث : أنه قال لعَشَرَةِ أَنْفُسُ فِيهِم سَيْدُونَهُ : آخِرُ كُمُ عُوتَ فِي النار ؛ قال ابن الأثير : فكان لا يكادُ يَدْفَأُ فَأَمِر بقدار عظيمة فملئت ماء وأوقد تحتها واتخذ فوقهما مجلِساً ، وكان يصعد بخارها فَسَيْدُ فِئْهُ ، فيبنا هو كذلك مُحْسِفَتُ بِهِ فَحَصَلَ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَذَلْكُ الَّذِي قَالَ له، والله أعلم . وفي حديث أبي هربرة ، رضي الله عنه: العَجَّماة تجبار والناد تجبار ؟ قبل : هي النار التي يُوقدُهُ الرجلُ في ملكه فتُطيرها الربح إلى مال غيره فيحترق ولا يَمْلُكُ رُدُّها فِلْكُونُ هَدَراً . قالُ ابن الأثير: وقيل الحديث غَلَطَ فيه عبد الرزاق وقد تابعه عبد' الملك الصَّنْعاني ' ، وقيل : هـو تصعيف البئر، فإن أهل اليمن تمييلتُونَ النار فتنكسر النون، فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء ، فَقَرَ وُوه

مصحفاً بالياء ، والبتر هي التي يحفرها الرجل في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان فيهاك فهو هدر " و قال الحطابي : لم أزل أسبع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق حتى وجدته لأبي داود من طريق أخرى . وفي الحديث : فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً ، قال ابن الأبير : هذا تفخيم لأمو البحر وتعظيم لشأنه وإن الآفة تشرع إلى واكبه في غالب الأمر كا يسرع الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها . والنار : السند " ، والجمع كالجمع ، وهي النورة " ، والنار : السند " ، والجمع كالجمع ، وهي النورة " أي وسر " . الأصعي : وكل وسم يبكروى ، فهو وقرع " وقرم " ، الأصعي : وكل وسم يبكروى ، فهو وقرع " وقرم " وحز" وزنم " . قال أبو منصور ؛ والعرب تقول : ما نار " هذه الناقة أي ما سستنها ، سبت ناراً وقدل : ما نار " هذه الناقة أي ما سستنها ، سبت ناراً لا المنار :

حَى سَقُوا آبَالَهُمْ بَالنَّادِ ، والنانُ قد تَشْفي مِن الأَوادِ

أي سقوا إبلهم بالسّبة ، أي إذا نظروا في سبة صاحبه عرف صاحبه فسُقي وقدُرُم على غيره لشرف أدباب تلك السبة وخلّوا لها المباء . ومن أمثالهم : نجار هما نار ها أي سبتها تدل على نجار ها يغني الإبل ؛ قال الراجز بصف إيلا سبتها مختلفة :

نجار کل ابل نجارها ، ونار ابل العالمين نارها

يقول : اختلفت سالها لأن أربابها من قبائل شق فأغير على سَرْح كل قبيلة واجتمعت عند من أغماد عليها سِماتُ تلك القبائل كلها . وفي حديث صعصعة ابن ناجية جد الفرزدق : وما ناراهما أي ما سِمتُهما التي وسيمتا بها يعني ناقتيه الضّالتَيْن ، والسّمة :

العلامة . ونار ُ المُهَو ل : نار كانت للعرب في الجاهلية يوقدونها عند التحالف ويطرحون فيها ملحاً يَفْقَعُ ، مُهو لُون بذلك تأكيداً للحلف . والعرب تدعو على العدو فتقول : أبعد الله داره وأوقد ناراً إثره ! قال ابن الأعرابي : قالت المُقيلية : كان الرجل إذا خفنا شره فتحو ل عنا أوقدنا خلفه ناراً، قال فقلت لها : ولم ذلك ? قالت : ليتحو ل ضعهم أي شرهم ؟ قال الشاعر :

وجَــة أفنوام حَمَـلنتُ ، ولم أكن كَــنُوفِد نارٍ إثرَكمُمْ التّنَدَّم

الجمة : قوم تحَـَّلُوا حَمَّالَةً وَطَافُوا بِالقَبَائِلِ يَسَأَلُونَ فيها وَفَأَخْبُرِ أَنْهُ حَمَّلَ مِن الجمّة ما تحملوا مِن الديات، قال: ولم أندم حين ارتحلوا عني فأوقد على أثرهم. ونار الحُبَاحِبِ : قد مِن تفسيرها في موضعه .

والنور والنورة ، جميعاً : الزهر ، وقبل : النورة الأبيض والزهر الأصفر وذلك أنه يبيض ثم يصفر ، وجميع النور أبوار . والنوار ، والمضرور أبوار ، والنوار ، وقد تورد الشجر ، وقد تورد الشجر ، والنما والنبات . الليث : النور و تورد الشجر ، والمعمل التنوير ، وتتنوير الشجرة إزهارها . وفي حديث خزية : لما نزل تحت الشجرة أنورت أي حسلت خضرتها ، من الإنارة ، وقبل : إنها أطلعت تووها وقبل : إنها أطلعت تووها وقبل : إنها أطلعت تووها فأما أنورت فعلى الأصل ؛ وقد سَمَى خند ف من فاما أنورت فعلى الأصل ؛ وقد سَمَى خند ف من فراد الزبوي إدراك الزدع تنويراً فقال :

سامي طعام الحيِّ حتى نورًا

وجَمَعَه عَدِيٌّ بن زيد فقال :

وذي تَنَاوِيرَ مَعْدُونَ ، له صَبَحُ . يَعْذُو أَوَابِدَ قَدَ أَفْلَكِينَ أَمْهَارًا

والنُّورُ : حُسُنُ النبات وطوله ، وجمعه نورَهُ . وتَوَّرُهُ . وتَوَّرُهُ . وتَوَّرُهُ . وتَوَّرُهُ . وتَوَّرُهُ الشَّجِرَةُ وأَناوَتَ أَيْضًا أَي أَخْرِجِتَ نَوْرُهَا . وأَنَاوَ النَّبَ وأَناوَرَ : ظَهْرَ وحَسُنْ . والأَنْوَرُ : الظاهر الحُسْن ؛ ومنه في صفته، صلى الله عليه وسلم : كان أَنْدُورَ المُتَجَرَّدُ .

والنّورَة ؛ الهناة ، النهذيب : والنّورَة من الحجر الذي مجرق ويُسوَّى منه الكلّس ويحلق به شعر العانة . قال أبو العباس : يقال انتتورَ الرجل وانتارَ من النّورَة ، قال : ولا يقال تنوَّر إلا عند إبصار النار . قال ابن سيده : وقد انتار الرجل وتنوَّر تطكل بالنّورة ، قال : حكى الأوّل ثعلب ؛ وقال الشاعر :

أجد كما لم تعلما أن جارًا أَمَّ المِسْلُونُ الصَّعْرَاءِ ، لا يَتَنَوَّوُ

التهذيب: وتأَمُرُ من النُّورةِ فتقول: انْتَوَرْ يا زيدُ وانْتَرَرْ كَمَا تقول اقْنْتُولْ واقْنْتَلْ ؟ وقال الشاعر في تَنَوّرُ النَّارِ :

> فَتَنَوَّرُنْتُ الرَّهَا مِن بَعِيد بِجُوَازِي ؟ هَيَّهَاتَ مِنْكَ الصَّلاءُ

رمجزاری ؟ هیهات قال : ومنه قول این مقبل :

كر بت حياة الناد المنتور

والنَّوْوْرُ : النَّيْلَجُ ، وهو دخان الشعم يعالَجُ به الوَّشَمُ ويحشى به حتى كِخْضَرَّ ، ولك أن تقلب الواو المضهومة همزة. وقد كوَّرَ ذراعه إذا غَرَّزَها بإبرة ثم كذرَّ عليها النَّةُ ورَّ

والنَّوُورُ: حصاة مثل الإِنْسُدِ 'نَدَقَ فَنُسُفُهَا اللَّمَةُ '
أَي 'نَقْسَحُهَا ' من قَولَك : سَفَفْت الدواء . وكان
نساءُ الجاهلة بَنَّشَمْنَ بالنَّوُور ؟ ومنه قول بشر :
١ قوله « يخزازى » بخاه معجمة فزايين معجمتين : جبل بين منعج
وعاقل ، والبيت للحرث بن حلزة كما في باقوت .

كما 'وشِمَ الرَّواهِشْ' بالنَّؤُورِ وقال الليث : النَّؤُور 'دخان الفتيلة يتخذ كحلاً أو وَشَمَّاً ؛ قال أبو منصور : أما الكحل فما سمعت أن نساء العرب اكتحلن بالنَّؤُورِ ، وأما الوشم به فقد جاء في أشعارهم ؛ قال لبيد :

> أو رَجْع واشِيَة أَسِفُ نَوُورُهُمَا كِفْفًا ، تَعَرَّضَ فَوَقْتَهُنَ وِشَامُهَا

التهذيب: والنَّاوُورُ دَخَانَ السَّحَمُ الذي يَلْتُرْقَ بِالطَّسْتُ وهُو الغُنْسَجُ أَيضاً. والنَّاوُورُ والنَّوَارُ: المُرَأَةُ النَّقُورُ مِن الربية ، والجمع نور ". غيره: النُّورُ جمع توارٍ ، وهي النُّقَرُ مِن الظياء والوحش وغيرها ؛ قال مُضَرِّس" الأَسْدَيُ وَذَكُرُ الظياء وأنها كَنْسَتَ فِي شَدَّة الحر.

> تَدَلَّتُ عليها الشيسُ عنى كَأَنَها ، من الحر ، تومي بالسَّكِينَة رُودُها

وقد نادت تنتُورُ كُوراً وتُواراً ويُواراً ؟ ونسوة " كُورَ" أي كُفَرَ" من الرّبية ،وهو فَعُلُ" ، مثل قَدَّال وقَدُكُلُ إِلاَ أَنْهم كُرهوا الضّة على الواو لأن الواحدة توارّ وهي الفَرُورُ ، ومنه سبيت المرأة ؟ وقال العجاج :

كخلطن بالتأنش النوارا

الجوهري: 'نُوْت' من الشيء أَنْوُو ' نَوْداً ونُواداً ، بحسر النُون ؛ قال مالك بن زُغْبَة الباهلي مخاطب امرأة:

أَنُورُ آ سَرْعَ ماذا يَا فَرَاوُقُ ، أَنُورُ أَنَّ مَا يَقُ الْوَصُلِ مُنْتَكِيثٌ حَذَيِقٌ

أَراد أَنْفَاراً يا فَرُوقُ ۗ وقوله سَرْعَ ماذَا : أَراد سَرُعَ فَخِفْفٍ ؛ قال ابن بري في قوله :

أنوراً سرع ماذا يا فروق

قال: الشعر لأبي شقيق الباهلي واسمه خزام بن رباح، قال: وقيل هو لرغبة الباهلي، قال: وقوله أنوراً بعنى أيفاراً سرع ذا يا فروق أي ما أسرعه ، وذا فاعل مَرع وأسكنه للوزن ، وما زائدة . والبن ههنا: الوصل ، ومنه قوله تعالى: لقد تقطع بَيْنُكُم ؛ أي وصلكم ، قال : ويروى وحبل البن منتكث ؛ ومنتكث ؛ ومنتكث ؛ ومنتكث ؛ منتقض ، وحذيق : مقطوع ؛ وبعده : ألا زعبت علاقة أن سيني

وعلاقة : اسم محبوبته ؛ يقول: أزعبت أن سبقي ليس يقاطع وأن الرأس الحليق يقلل غربه ? وامرأة تواد" : نافرة عن الشر والقبيع . والتواد : المصدر ، والنتواد : الاسم ، وقيل : النتواد التفاد من أي شيء كان ؛ وقد نارها وتورها واستنارها ؛ قال

> واد حَرَامِ لَم تَرْعَهَا حِبَالُهُ، ولا قانِصُ دو أَسْهُم يَسْتَنَيْرُهُا

ساعدة بن حوية يصف ظبية :

وبقرة أوار": تنفر من الفحل . وفي صفة ناقة صالح، على نديسًا وعليه الصلاة والسلام: هي أنور من أن محمليّب أي أنتفر". والنوار : النقار". ونثر ته وأزر ثه: نفر ته وفرس وديق نوار" إذا استو دقت وهي تريد الفحل ، وفي ذلك منها تضعف "تر هب صوالة الناكح .

وَيَقَـالَ : بَيْنِهِم نَائِرَ وَ أَي عَدَاوَةَ وَشُخْسَاءً . وَفِي الْحِدِيثُ : كَانَتْ بَيْنِهِم نَائِرَةً أَي فَتَنَةً حَادَثَةً وعَدَاوَةً . وَنَارُ الحَرْبِ وَنَاثِرَتُهُما : شَرَّهَا وَهَيْجِها . وَنُرْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْجِها . وَنُرْتُ اللَّه الرَّجِلَ : أَفْنَزَعْتُهُ وَنَفَرْتُهُ ﴾ قال :

إذا عم ناروا ، وإن عم أقبلُوا ، أقبلُوا ، أقبلُ مينضلُ مينضلُ .

ونار القوم' وتَنَوَّرُوا المَزَّمُوا. واسْتَنَارَ عليه : طَفِرَّ به وغلبه ، ومنه قول الأعشى :

# فَأَذْرَ كُوا بعض ما أَضَاعُوا ؛ وقابَــلَ القرمُ فاسْتُنــارُوا

ونُورَة أن اسم الرأة سَحَّارَة ؛ ومنه قبل: هو كُنُّورُنُّ عليه أي نُحِيَّلُ ، وليس بعربي صحيح . الأزهري: يقال فلان نُينَرَّرُ على فلان إذا شَّبَّة عليه أمراً قال: وليست هذه الكلمة عربية ، وأصلها أن امرأة كانت تسمى نُورَة وكانت ساحرة فقيل لمن فعل فعلها : قد تَوَّرُ فهو مُشَوَّرُ .

قال زيد بن كَنْنُوا ، عَلِق رجل امرأه فكان يَكَنَّو وَهُمَا بالليسل ، والتَّمَوُّرُ مِسْلِ التَّصُوّْءِ ، فقيل لها : إنَّ فلاناً يَتَنَوُّرُكُ ، لتحدُّوهُ فلا يرى منها إلا حسساً ؛ فلما سمعت ذلك وفعت مُقَدَّم تُوجا ثم قابلته وقالت : يا 'متَنَوْلُ أَهَاهُ لَا قَلْمًا سَمَعُ مَقَالَتُهَا وَأَبْضَ مَا فَعَلَّتَ قَالَ : فبنسيا أَرَى هَاهُ ! وَالْصَرَفَتُ نَفْسَهُ عَنْهَا ﴾ فصيرت مثلًا لكل من لا يتقي قبيحاً ولا يَوْعُوي لحَسَنَى ﴿ أَنْ سَيْدُهُ : وَأَمَّا قُولُ سَيَّوِيهِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ أَنْ نُتُونَ فقد بجوز أن يكون اسماً سبي بالنور الذي هو الضوء أو بالنُّور الذي هو جمع نتوارٍ ، وقد يجون أنَّ بكون اسباً صاغه لتُستُوغَ فيه الإمالة فإنه قد يَصوغُ أشياء فتسوغ فيها الإمالة ويتصوغ أشياء أحر لتستع فيها الإمالة . وحكى أن جني فيه : أن رُورَ ﴾ بالباء ، كأنه بين قوله تعالى : وكنتم قوميًّ بُوراً ، وقد تقدم . ومَنْوَرَ : أَمَم مُوضَع صَحَّت فيه الواو ُ صِحْتُهَا في مُكُورَة للعلمية ؛ قال بشر بز أبي خازم :

أَلَيْلِي على سُخطِ المَزَارِ تَذَكَّرُ ? ومن دون لينلي ذو بِجارٍ ومَنْوَرُهُ

قال الجوهري : وقول بشر :

ومن دون لیلی دو مجار ومنور

قال : هما جبلان في ظهر كوء بني سلم . ودو المتناد : ملك من ملوك البين واسمه أبركة ن الحرث الرايش ، ولمنا قبل له ذو المناد لأنه أوّل من ضرب المناد على طريقه في معاذيه ليهندي بها إذا رجع .

نير : النير : القصب والحيوط إذا اجتمعت . والنير : العكم ، وفي الصحاح : علم الثوب والحمت أيضاً. ابن سيد : نيو الثوب علمه ، والجمع أنيان . ونر ت الثوب أنير ه نيراً وأنر "ته ونير" ثه إذا جعلت له علماً . الجوهري : أنر "ت الثوب وهنر "ت مثل أرقت وهر قال الرقيان :

ومنهل طام عليه الغلفق ُ \_ 'ينيو' ، أو 'يسدي به الحدر نتق ُ

قال بعض الأغفال :

تَعْسِمُ أَسْتِينًا لِمَا يِنْيَثُو ، وتَضْرِبُ النَّاقَانِسَ وَسُطَ الدَّيْرِ

قال : ويجوز أن يكون أراد بنيير فغير للضرورة . قال : وعسى أن يكون النَّيْرُ ُ لُغَةً في النَّيرِ .

قال: وعسى أن يكون النيّر لفة في النيو. وهو ونيّر نه وأنو ته وهنر أنه أهنيو والمصدر اللحاني عن مهمنار على البدل ؛ حكى الغعل والمصدر اللحاني عن الكسائي: جعلت له نيراً. وفي حديث عمر ، رضي الله غنه : أنه كره النيّر ، وهو العلم في الثوب . يقال : نوّت الثوب وأنّر ثه ونيّر ثه إذا جعلت له علماً . ودوي عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه قال : لولا أن عمر نهى عن النيّر أم نر بالعكم بأساً ولكنه نهى النير أم نر بالعكم بأساً ولكنه نهى النير أن عمر المنتو المنتوطة والقصية والمنتوب والمنتوب النير أن المنتوب والمنتوب والمنت

والقصّبة مُ قصّبة وإن كانت عصاً فعصاً ، وعلم الثوب نير " والجمع أنيار" . ونيّر ت الثوب نير" . ابن والاسم النير ، ويقال المحمّة الثوب نير" . ابن الأعرابي : يقال الرجل و نير إذا أمرته بعمل علم المنديل . وثوب منيّر : منسوج على نيرين ؟ عن السياني . ونير الثوب : محد به ؟ عن ابن كلسان ؟ وأنشد بيت امرى والقيس :

فَقُمْتُ بِهَا تَمَشِي تِجُرُهُ وَرَاءَنَا عَلَى أَثَـرَ يُنَا رِنْيِرَ مِرْطٍ مُرَجَّلٍ

والنيرَة أيضاً: من أدوات النسّاج يَنسج بها، وهي الحشبة المعترضة . ويقال الرجل : ما أنت يستناة ولا لنخيمة ولا ينوع ، يضرب لمن لا يضر ولا ينفع ؟ قال الكينت :

فما تأتوا يكن حسناً جبيلاء وما تُسُدُّوا لِلكِرْمَةِ تُنْيِوْوا

يقول : إذا فعلتم فعلًا أبرمتموه ؛ وقول الشاعر أنشد. ابن بُزرُرج :

أَلَمْ تَسَالُ الأَحْلَافَ كَيْفَ تَبَدَّكُوا بأمر أَنَارُوه ، جبيعاً ، وأَلْحَسُوا ?

قال : يقال ناثر وناروه ومُنير وأناروه ، ويقال : لست في هذا الأمر بمُنير ولا مُلمَّمِم ، قال : والطُّرَّة من الطريق تسمَّى النَّير تشبيهاً بنير الثوب، وهو العَلَمَ في الحاشية ؛ وأنشد بعضهم في صفة طريق : على ظهر ذي نيرينن : أمَّا تَجنابُه فَوَعَنْ ، وأما تظهره في فَمُوعَنْ ،

وجَنَابُه : ما قرب منه فهو وَعَثُ يشتد فيه المشي ، وأما ظهر الطريق الموطوء فهو متين لا يشتد على الماشي فيه المشي ؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

ألا هل تُبلِعَنيها ،
على الليّان والضّنة ،
فلاة ذات نيويّن ِ
عَبْرُو ، سَمْعُها دَنّة 
عَالٌ بها إذا غَضِيَتُ
حَمَاة ، فأصبَحَتْ كَنّة 
حَمَاة ، فأصبَحَتْ كَنّة ،

يقال: ناقة ذات نيوين إذا حبلت شحماً على شحم كان قبل ذلك، وأصل هذا من قولهم ثوب ذو نيوينن إذا 'نسج على خطين، وهو الذي يقال له كابُوذ' ، وهو بالفارسية « 'دوباف » ويقال له في النسج: المُتَاءَمَة ' ، وهو أن 'ينار خطان معاً ويوضع على المُتَاءَمَة ' ، وهو أن 'ينار خطان معاً ويوضع على المُتَاءَمَة خطان ، وأما ما نير خيطاً واحدا فهو السَّحَل ' ، فإذا كان خيط أبيض وخيط أسود فهو المُقاناة ، وإذا نسج على نيرين كان أصفق وأبقى . ورجل ذو نيرين أي قو"ته وشد"ته ضعف شد"ة صاحبه . وناقة ذات نيرين إذا أسدت وفيها بقية ، وربما استعمل في

والنَّيرُ : الحَشَّبَةُ التي تَكُونُ عَلَى عَنَقَ النَّوْرُ بَأَدَاتُهَا ؟ قال : كَنَانِيرُهُمَا مِن نِسِيرٍ ثُنَوْرٍ ، وَلَمْ تَكَنَّ

من الذهب المضروب عند القساطر ويروى من التابل المضروب ، جعل الذهب تابلًا على التشبيه ، والجمع أنسار ونيران ؛ شآمية . التهذيب: يقال للخشبة المعترضة على عنقي الثورين المقرونين للحراثة نير " ، وهو نير الفدان ، ويقال الحرب الشديدة : ذات نبرين ؛ وقال الطرماح :

> ُعدًا عن سُلَمْمَى أَنني كُلُّ شَارِق أَهُزُ ، لِهَرْبِ ذاتِ نِيرَبْنَ، أَلَّتِي

ونييرُ الطريق : مَا يَتَضَعَ مِنْهِ . قَالَ أَنْ سَيْدُهِ : وَنَايَرُ

الطريق أخدود فيه واضع .
والنائر : المُلئةي بين الناس الشرور . والنائرة : الحقد
والعداوة . وقال الليث : النائرة الكائنة تقع بين القوم.
وقال غيره : بينهم نائرة أي عداوة . الجوهري : والناير .
جبل لمني غاضرة ؟ وأنشد الأصعي :

أَقْبُكُنْ مَن نَبِي وَمِن سُوَّاجٍ \* بالقوم قد مَكْثُوا مِن الإدْلاجِ

وأبو أبرادة بن أيار : وجبل من قُلْضَاعة من الصحابة ، واسبه هانئ ،

#### فصل الماء

هير: المبَرُ: قطع اللحم. والمَبرَةُ: بضعة من اللحم أو تحفية لاعظم فيها، وقبل: هي القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة، وأعطيته هَبْرَةً من لحم إذا أعطاه محتمعاً منه، وكدلك البيضة والفدوة وهبر بهبر هبراً وقعل قطعاً كباراً وقيله هبرت له من اللحم هبرة أي قطعت له قطعة وواهتبرة اللسف إذا قطعه. وفي حديث عبر: أنه هبر المنافق حق بورد وفي حديث الشيراء المبرر: المهرب والقطع، وفي حديث الشيراء المبرر: المهبر اللسوف، ان سيده : وضرب هبر بهبر بهبر اللحم السكيت : ضرب هبر أي يُلقي قطعة من اللحم السكيت : ضرب هبر أي يُلقي قطعة من اللحم إذا ضربه ، وطعن نتشر فيه اختلاس ، وكذلك في ورب هبير وضربة هبير والما المتنفل :

كَلُون المِلْج ، ضَرَّ بَتُهُ هَبِيدٍ ، ' يُنِونُ العَظْم ، سَقَاطٍ سُراطِي

وسيف هَبَّارْ يَنْتُسَفُّ القطعة من اللحم فيقطعه ؛

والهير : المنقطع من ذلك ، مثل به سلبويه وفسره السيراني . وجمل هير وأهبر : كثير اللحم . وقد هبر الجمل ، بالكسر ، عبر هبراً ، ونقال : بعير هير وهبر أؤ ومهو بهر قرير كذلك . ويقال : بعير هير وي وبر أي كثير الوبر والهبر ، وهبو اللحم ، وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : كعصف مأكول ، قال : هو الهبرو القرار عباس في قوله تعالى : كعصف مأكول ، قال : هو الهبرو القطع .

كَالْهُبُورِ، تَحِتَ الطَّلْلَةِ ، المَوْسُنُوشِ والْمِبْدِيةُ : ما طار من الزَّغَبِ الرقيق من القطن ؛ قال :

في هِبْرِياتِ الكُوْسُفِ المَنْفُوشِ وَنَحُوهُ. وَالْمُبْرِيَةُ وَالْمُبَارِيَةُ : مَا تَعْلَىٰقُ بَأْسَفُلُ وَالْمُبَارِيَّةُ : مَا تَعْلَىٰقُ بَأْسَفُلُ وَالْمُبَارِيَّةُ : مَا تَعْلَىٰقُ بَأْسَفُلُ الْمُبَالِيَّةُ : مَا تَعْلَىٰقُ بَأْسَفُلُ الشَّعْرِ مَثَلُ النَّفَالَةُ مَنْ وَسَخِ الرَّأْسُ. ويقال : في رأسه فيرية مثل فعلية ، وقول أوس بن حَجَرٍ : هِبْرِية مثل فعلية من البَرْدِي هِبْرِية مُنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهُ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهُ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهُ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهُ مِنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مَنْ البَرْدِي عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ البَرْدِي عَلَيْهُ مِنْ الْمَنْ الْمُنْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ البَرْدِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ وَعَلِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ فِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ فِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ فِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ فِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْدُونِ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فَعَلِيهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فَعَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ فَلَالِي الْمُنْ الْمُنْ فِي عَلَيْنَ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي أَنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي عَلَيْهُ مِنْ الْمُنْ لُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي أَنْ الْمُنْ لُونِ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ فِي أَنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ أَلْمُنْ مِنْ الْمُنْ فَالْمُنْ مُنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ أَمُ

المست عليه من البردي هبريه ؟ كالمر زاباني عياد بأو صال

قال يعقوب : عنى بالهبرية ما يتناثر من القصب والبردي في شعره متلبداً .

وهُوْبُرَتُ أَذْنُهُ: احْتَشَى جَوْفُهَا وَبَراً وَفَيْهَا شَعْرُ وَاكْتَسَتُ أَطْرَافُهُا وَطُنْرُوهُا، وَرَبَّا اكْتَسَى أُصُولُ الشَّعْرِ مِنْ أَعَالِي الأَذْنِينَ .

والهَبُورُ : مَا اطبأَنَّ مِن الأَرْضُ وَارْتَفَعَ مِـا حُولُهُ عِنْهُ وَقِيلٍ : هُو مَا اطبأَن مِن الرمل ؛ قال عدي :

فَشَرَى تَحَالَيْهُ التي تَسِقُ الثَّرَى، والهَبْرَ بُونِقُ نَبْتُهُا 'رُو"ادَها والجمع هبُور ؛ قال الشاعر :

مُبُور أَغُواطٍ إِلَى أَغُواطِ وهو الهَبيرُ أَيضاً ؛ قال زُمَيْلُ بن أم دينار : أَغَرُ \* هِجَانَ \* خَرَ \* من بَطَنْنِ حُرَّةً

على كف أخرى حُرَّة بِهَبِيرِ وقيل: الهبير من الأرض أن يكون مطمئناً وما حوله أرفع منه " والجمع هُبُرُ"؛ قال عدي: جُعَلَ القُفِّ شَالاً وانشَعى، وعلى الأيشن هُبُرْ" وبُرَقْ

ويقال : هي الصَّخُورُ بِينِ الرَّوابِي . والْهَبُرَّةُ : خُرَةُ يُؤخَّدُ بِهَا الرِجال .

والهَوْبَرُ' : الفهد ؛ عن كراع .وهُوْبَرُ ' : اسم رجل ؛ قال ذو الرمة :

عَشَيَّةً فَرَّ الْحَارِ ثِيُّونَ ، بعدما قَصَى القوم هَوْ بَرْ

أراد ابن هنو بير ، وهبيرة أن اسم وابن هبيرة وابل مبيرة وابل من الكثر المبيرات ، واطر حوا الهبيرين كراهية أن يعير عنولة ما لا علامة فيه للتأنيث . والعرب تقول : لا يميل هبيرة بن سعد أي حتى يؤوب مبيرة أن ألك هبيرة منام الدهر ونصوه على الظرف فأ الموا به منه الساع ، قال اللحياني : إنها نصوه لأنه وهو رجل فقد ، وكذلك لا آتيك ألدة ، وهو رجل فقد ، وكذلك لا آتيك ألوة بن فيرة عبراً طويلا وكبر ، ونظر يوما إلى شائه وقد أهميلت ولم ترع ، فقال لابنه هميرة : ارع فقال : لا أرعاها سن الحسل أي أبدا ، فقال : لا أرعاها سن الحسل أي أبدا ، فقال مثلاً . وقيل لا آتيك ألوة مبيرة .

والمُبَيِّرَةُ ؛ الضَّبُعُ الصغيرة . أَبُو عبيدة : من آذان الحيل مُهُوْبَرَ أَنَّ ، وهي التي يَعْنَشَي جُوْفُهَا وَبَرَاً وفيها شعر ، وتَكُنَّسِي أَطْرَافُهَا وطُنُردُها أَيضاً الشَّمْرَ ، وقلما يكون إلا في روائد الحيل وهي الرَّواعي . والهَوْبَرُ والأَوْبَرُ : الكثير الوَبَرِ من الإبل وغيرها .

ويقال الكانثونتين : هما المتباران والهرادان . أبو عمرو : يقال المنكبوت الهبور والهبون . وعن ابن عباس ، وخي الله عباس ، وخي الله عباس ، وخي الله عباس : فبعلهم سفيان : وهو الذر الصغير . وعن ابن عباس ، وخي الله عبها ، قال : هو الهبور عصافة "الزرع الذي كل ، وقبل : الهبور عصافة "دقاق الزرع ، والهبور عبالكول ما أخذ حبه والهبور : القرد د الكثير الشعر، وحق لا حب فيه ، والهو بر : القرد د الكثير الشعر، وحذلك الهبار ، وقال :

سَفَرَاتْ فَقَلْتُ لَمَا يُفَجِ الْفَتَنَبُّرُ فَعَتَ الْمُ اللَّهِ الْفَتَنِيرُ فَعَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهَبَّانَ : اسم رجل من قريش ، وهَبَّانَ وهابِو<sup>د.</sup> : انسان ، والمنبيور : موضع ، والله أعلم .

هتر: الهَنْرُ: مَزْقُ العرض ؛ هنرَ مَهْنُرُه هَنْراً وهَنَّرَه هَنْراً وهَنَّرَه . ورجل مُسْتَهْنَرُه : لا يبالي ما قبل فيه ولا ما نشيم به . قال الأزهري : قول الليث الهنرُ مَزْقُ العرض غير محفوظ ، والمعروف بهذا المعنى الهرّث إلا أن يكون مقلوباً كما قالوا حَبَدَ وجَدَب ، وأما الاستهادُ فهو الوُلوعُ بالشيء والإفراط فيه حتى كأنه أُهْنِرَ أي الوُلوعُ بالشيء والإفراط فيه حتى كأنه أُهْنِرَ أي خرف . وفي الجديث : سبق المُفردُونَ ؟ قالوا : خرف أهنرُوا في ذكر الله وما المُفردُونَ ؟ قال : الذين أهنرُوا في ذكر الله

يضع الذكر عنهم أنتالهم فيأنون يوم القيامة خفافاً ؟ قال : والمنفرد ون الشيوخ الهرس، معناه أنهم كبير وا في طاعة الله ومانت لذاتهم وذهب القرن الذي كانوا فيهم ، قال : ومعنى أهتر وا في ذكر الله أي خرفوا وهم يذكرون الله يقال : خرف في طاعة الله أي خرفوا وهم يذكرون الله يقال : خرف في طاعة الله أي خرف وهو يطبع الله ؟ قال : والمنشر دون بجوز أن يكون عني بهم المنتقراة ون المنتقراة والمنتقراة والمنتقر

وقول مشرّ : كذب والهشر، بالكسر؛ السُقط من الكلام والحطأ فيه. الجوهري: يقال هِنْدُ هَانُونُ، وهو توكيد له ؛ قال أوس بن حَجَر:

أَلَمُ خَيَالُ مَوَ هِنَا مِن تُسَاضِرِ هُدُواً ، ولم يَطُولُق مِن اللَّيلِ بأَكِرًا

وكان؛ إذا ما النَّتُمُّ منها يجاجَةٍ ، رُواجِعُ هِنْرًا من تُقاضِرَ هالْورًا

قوله هُدُوا أي بعد هَدُه من الليل . ولم يطرق من الليل باكرا أي لم يطرق من أوله. والسّم : افتقل من الإلمام ، يربد أنه إذا ألم خيالها عاوده خياله فقد كلامه . وقوله يُواجع 'هشرا أي يعود إلى أن يهدد إلى أن يهدد إلى أن كلامه .

والمُشْرُ ، يضم الهاء : ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن . والمُشْتَرُ : الذي فقد عقله من أحد هذه الأشياء ، وقد قالوا : أهْتَرَ وأهنتر الرجل ، فهو مُهْتَرَدُ إذا فقد عقله من الكيبر

وصار خَر فاً. وروى أبو عبيد عن أبي زيد أنه قال : إذا لم يَعقل من الكير قبل أهشر ، فهو مهشر "، والاستهتار مثله. قال يعقوب: قيل لامرأة من العرب قد أَمْتِرَتْ: إن فلاناً قد أرسل كِخْطُ بُكُ ، فقالت: هُلُ يُعْجِلُنِي أَنْ أَحِلَّ ؛ مِا لِنَه ? أَلَّ وعُلَّ ! مَعْنَى قُولُما : أن أحلُّ أن أنزل ، وذلك لأنها كانت على ظهر طريق واكبة بعيرًا لها وابنها يقودها . ورواء أبو عبيدًا: تألُّ وغُلُّ أي صُرعَ ، من قوله تعالى : وتَلَّهُ للجبين. وفلان مُسْنَهُ تُرَرُّ بالشراب أي مُولَّتُع ٌ به لا يبالي ما قيل فيه . وهَنشُوه الكَبِّسُ ، والتَّهْتَادُ تَغْمَالُ مِن ذلك ؟ وهذا البناء يجاء به لتكثير المصدر. والتُّهتُورُ : كَالنَّهُ تَنَادِ ، وقال ابن الأنباري في قوله : فلان بُهاتهُ \* فلاناً معناه 'يسابُّه بالباطل من القول ، قال: هذا قول أبي زيد ، وقال غيره: المُنهاتَرَةُ القول الذي يَتَنْقُصُ بعضُه بعضاً . وأهَّتِر َّ الرجل فهو مُهْتَرَّ إذا أُولِيَّعَ بالقول في الشيء . وأستنهتير فلان فهو مُستهتره إذا ذهب عقله فيبه وانصرفت هيميه إليه حتى أكثر القول فيه بالباطل . وقال النبي، صلى الله عليه وسلم : السنتبان شطانان يتهاتران ويتكاذبان ويَتَقَاوَ لَانَ ويَتَقَابِحَانَ فِي القول ، من المِتْرِ ، بالكسر، وهو الباطل والسَّقَطُ من الكلام. وفي حديث ابن عمر " وضي الله عنهما : اللهم إني أعوذ بك أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْتَمَهُ مُنْوَيِّنَ . يِقَالَ : اسْتُهُمِّينَ فَلانَ، فهو مُسْتَهُمُ إذا كان كثير الأباطيل ، والهيثر : الباطلُ مَ قال ابن الأَثير : أي المُسْطِلُ بنَ في القول والمُسْقِطِينَ في الكلام ، وقيل : الذين لا يبالون ما قَيْلَ لَهُمْ وَمَا شَتَّمُوا بَهُ ﴾ وقيل : أَرَادِ المُسْتَمَنَّرُ بِنَ بالدنيا. أن الأعرابي: الهُنتَيْرَةُ تصغير الهِنْرَةِ ، وهي الحَمْقةُ المُحْكَمَةُ . الأزهري: التَّهْتانُ من الحُمْق

والجهل ؛ وأنشد :

# إِنْ الفَزَادِيُّ لَا يَنْفَكُ مُغْتَلِماً ، . . . . مَنْ النَّوَاكَةِ ، تَهْتَاداً يَبْتَهُنَادِ

قال : يريد التَّهَنَّرَ بالتَّهَنَّرِ ، قال : ولغة العرب في هذه الكلمة خاصة دهداراً بِدَهْدارِ ، وذلك أن منهم من يجعل بعض الناءات في الصدور دالاً ، نحو الدُّرْ باق والدَّخْرِيس ، وهما معرَّبان . والمشرُّ : العَجَبُ والداهية . وهشرُ هاتِر " : على المبالغة ؛ وأنشد بيت أوس بن حَجَرٍ :

وإنه لمِنْرُ أَهْنَارِ أَي دَاهِية كُواهٍ . الأَزهِرِي: ومَن أَمْنَالِهُمْ فِي الدَّاهِيُ المُنْكَرِ : إنه لهِنْرُ أَهْنَارُ وإنه لَصِلُ أَصْلالٍ . وتَهَاتَرَ القِرمُ : ادْعِي كُلُ وَاحد

يراجع هتراً من عاضر هاترا

صصل اصلال و و الهائر القوم : ادعى فل واحد من الليل إذا مني من الليل إذا مضى أقبل من نصفه ؛ عن ابن الأعرابي .

هتكو : التهذيب : الهَيْتَكُورُ مَن الرجال الذي لا يستيقظ ليلا ولا نهاراً .

هُمُّمُو : الْمُتَمُّمُونَ : كَارُةُ الكلام ؛ وقد هَمُّمُو .

هجو: الهنجر : ضد الوصل . هجر و يَهجُر ف هجراً وهجراناً : صرمه وها يَهتجران ويسهاجران و والاسم الهجرة أ . وفي الحديث (دلا هجرة وسله ثلاث عم يريد به الهنجر ضد الوصل ، يعني فيا يكون بين المسلمين من عشب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين ، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق ، فإنه ، عليه الصلاة والسلام ، لما خاف على كعب ابن مالك وأصحابه النقاق حين تخلفوا عن غروة تبوك أمر بهيجرانهم خسين يوماً ، وقد هجر نساءه شهراً ،

وهجرت عائشة ابنَ الزُّنبيْنِ 'مدَّةً ، وهَجَرَ جناعة من الصحابة جباعة منهم وماتوا متهاجرين ؛ قال أبن الأثير : ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر ، ومن ذلك ما جاء في الحديث : ومن الناس من لا يذكر الله إلا مُهَاجِراً ﴾ يويد هجران القلب وترك الإخلاص في الذكر فكأنَّ قلبه مهاجر السانه غير مواصل له؛ومنه حديث أبي الدوداء ، رضي الله عنه : ولا يسمعون القرآن إلا هُجْرًا ؛ يريد الترك له والإعراض عنه . يِقَالَ ؛ هَجَرُ " الشِّيءِ هَجُرُ ۗ إِذَا تُوكَتُهُ وَأَغْفَلُتُهُ ؟ قال ابن الأثير: رواه ابن قتيبة في كتابه: ولا يسمعون القول إلا مُعجِّراً ، بالضم ؛ وقال : هو الحنا والقبيح مَنَ اللَّهِولُ ﴾ قال الخطابي: هذا غلط في الرَّواية والمعنَّى، فإن الصحيح من الرواية ولا يسمعون القرآن، ومن رواه القول فإغما أواد به القرآنُ ؛ فتوهم أنه أواد به قول النباس، والقرآنُ الغزيزُ مُبْرَّأُ عن الحُسَا والقييج من القول . وهَجَر فلان الشِّر كُ هَجُراً وهيجراناً وهيجرة حسنته ؛ حكاه عن اللحياني . والهجرَّةُ والهُجْرَةُ؛ الحَروج من أرض إلى أرض. والمُنهَاجِّرُونَ : الذين ذهبوا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مشتق منه وتنهجر فلان أي تشبه بالمهاجرين. وقال عبر بن الخطاب، رضي الله عنه : هاجروا ولا تَمْيَحُرُوا ءَ قَالَ أَنُو عَبِيدً : يَقُولُ أَخُلِطُوا الْهَاجُرَّةُ لَلَّهُ ولا تَـشَبُّهُوا بَالْمَاجِرِينَ عَلَى غَيْرَ صَحَةً مَنْكُمَ عَهَدًا هُو التَّسَيْفُر ، وهو كقولك فلان يَتَحَلَّم وليس مجليم ويَتَشَجُّع أي أنه يظهر ذلك وليس فيه . قال الأزهري : وأصل المُهاجِرَة عند العرب حروجُ البَدَو يُ من باديته إلى المُدِن ؛ يقالَ : هَاجَرَ الرجلُ البَدِن ؛ إذا فعل ذلك؛ وكذلك كل معنل يُمَسَّكُنَهُ مُنْسَقِل إلى قوم آخرين إيسكناه ؛ فقد هاجَرَ قومه ، وسمي الماجرون مهاجرين لأنهم توكوا ديارهم ومساكنهم التي

نَشَؤُوا بِهَا لله ، ولتحقُّوا بدار ليس لهم بها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة ؛ فكل من فارق بلده من بَدَوِيٍّ أَو حَضَرِيٍّ أَو سَكَنْ بِلَدًا آخَرٍ ﴾ فهو مُهَاجِرِهُ ﴾ والاسم منه الهجرة . قال الله عز وجل: ومَن يُهاجِر ۚ فِي سَلِيلِ اللهُ يَجِيدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَسًا كثيرًا وسُعَةً \*. وكل من أقام من البوادي بِمَبادِيم ومُعَاضِرِهِمْ فِي القَيْظِ وَلَمْ يَلْحَقُوا بَالنِّي ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ولم يتعولوا إلى أمصار المسلمين ألي أحدثت في الإسلام وإن كانوا مسلمين ، فهم غير مهاجرين ، وليس لهم في الفيء نصيب ويُستَوَّكُ الأعراب . الجوهري : الهيجر آن هيجر أنه إلى الجيشة وهجرة إلى المدينة . والمُهاجَرَّةُ مَنْ أُرْضَ إِلَى أَرْضِ: تَوْكُ الْأُولَى الثانية . قال أبن الأثير: المبرة هجرتان: إحداهما التي وعد الله عليها الحنة في قوله تعالى : إن الله الثنوي من المؤمنين أننفُسهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة ، فكان الرجل بأتي النبي، صلى الله عليه وسلم، ويدّعُ أهله وماله ولا يرجع في شيء منه وينقطع بنفسه إلى مُهاجّره ، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، بكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها ، فسن ثم قال : لكن البائيسُ سَعَدُ بن خَوْلَـةَ ؟ يَوْثَيْ لَهِ أن مات بحكة ، وقال حين قدم محة : اللهم لا تحمُّولُ منايانا بها؛ فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة والقطعت الهجرة والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مسع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب المجرة الأُولِي } فهو مهاجر " وليس بداخل في فضل من هاجر تلك المجرة ، وهو المراد يقوله : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع النوبة،فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإذا أطلق ذكر الهجرتين فإنما يواد بهما هجرة الحبشة وهجرة المدينة . وفي الحديث : سيكون هيغر أه بعد هِجِزُ ءَ، فَخَارَ أَهِلَ الأَرْضُ أَلَـزُ مُهُمُ مُهَاجَرَ إِبرَاهِمٍ ۗ أَ

المُهاجر ' بفتح الحِم : موضع المُهاجر َ ويريد به الشام لأن إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به . وفي الحديث : لا هجر َ تعد الفتح ولكن جهاد ونية . وفي حديث آخر : لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة . قال ابن الأثير : المحجرة في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل ، وقد هاجر مهاجرة ألى القرى ، والمحبر المهاجرة ألى القرى ، عن المعلم على المعلم

سَمْطَاهُ جاءتُ من بِلادِ الحَرِّ ، فد تَرْ كَتْ حَبَّهُ وقالَت : حَرَّ مُ أَمَالَتُ جَانِبَ الحِيرِّ ، عَبْدًا على جانِبِها الأَنْسَرِّ ، عَمْدًا على جانِبِها الأَنْسَرِّ ، تَحْسَبُ مُ أَنَّا مُورِّبِ الْمِجِرِّ . المُجِرِّ

وَهَجَرَ النَّيِّ وَأَهْجَرَ ، تَرَكُه ؛ الأَخْيَرَة هَذَلَيْهُ ؛ قَالَ أَسَامَةً :

> كأني أصاديها على عَبْدر مانِع مُقلَسَّمة ، قد أَهْجَرَ تَنْهَا فُنُحُولُهُا

وهَجَرُ الرجلُ هَجْراً إذا تباعد وتأى . الليث :
الْهَجْرُ مَن الْهِجْرانِ ، وهو ترك ما بازمك تعاهده .
وهَجَر في الصوم يَهْجُر هُجْراناً : اعتزل فيه النكاح.
ولقيته عن هَجْر أي بعد الحول ونحوه ؛ وقيل :
الهَجْر السّنة فصاعد آ ، وقيل : بعد سنة أيام فصاعد آ ،
وقيل : الهَجْر المُنْعَيْب أيّا كان ؛ أنشد ابن الأعرابي :

لنَّا أَتَاهُمْ ، بعد طول هَجْرُهِ، يَسْعَى عُلامُ أَهْلِهُ بِيشْمُرِهُ

ببشره أي يبشرهم به . أبو زيد: لقيت فلاناً عن عَفْرٍ : بعد شهر ونحوه ، وعن هَجْرٍ : بعد الحول ونحوه .

ويقال النخلة الطويلة : ذهبت الشجرة هَجْراً أي طولاً وعظماً. وهذا أهجر من هذا أي أطول منه وأعظم. وغلة مهجر ومهجرة وطويلة عظيمة ، وقال أبو حنيفة : هي المنفر طنة الطول والعظم. وناقة مهجرة والمثنقة في الشحم والسير ، وفي التهذيب : فائقة في الشحم والسين ، وبعير مهجر : وهو الذي يتناعته الناس ويهجرون بذكره أي بنتيتونه ؛ قال الشاعر : عُوْ كُوْ كُوْ مُهجراً الضّوبان أو مَه عُوْ كُوْ كُوْ مُهجراً الضّوبان أو مَه كُوْ صُلْ القذاف وبيعاً أي تأويم كور صُ القذاف وبيعاً أي تأويم

ووص الفيداف ربيعا اي ناويم قال أبو زيد: بقال لكل شيء أفرط في طول أو غام وحُسْن : إنه لمُهْجِر ". ونخلة مُهْجِر " ه" إذا أفر طلت " في الطول ؛ وأنشد :

يُعلَى بأعلى السَّحْق منها غشاش الهُلَاهُلَدِ التُراقرِ ا

قال : وسمعت العرب تقول في نعت كل شيء حاوز حَدَّه في النّام : مُهنجر ، وناقة مُهنجر قُ إذا وصفت بِنَجَابَةٍ أو حُسْن ِ. الأزهري: وناقة هاجر َ فاثقة ؛ قال أبو وَجْزَة :

> تباري بأجياد العقيق، غديّة، على هاجرات حان منها 'نزولها

والمُهْجِرِ : النجيب الحَسنُ الجميل يَتَناعَتُهُ الناسُ وَيَهْجُرُونَ بِذَكْرِهُ أَي يِتناعَتُهُ الناسُ وَيَهْجُرُونَ بِذَكْرِهُ أَي يِتناعَتُونه. وجادية مُهْجِرَةً وَيَهْجُرُونَ بِلْمُ قَبْلُ ذَلِكُ لأَن والْفَهَا عَرْجِ مِن حد المقارب الشكل للموصوف إلى صفة كأنه يَهْجُرُ فيها أي يَهْذِي . الأَزهري : والمُجَرِد تصغير المَجْرُد ، وهي السينة التامة . والمُجَرِد والمُجَرِد : والمُجَرِد الجارية : شَابَتُ شَابِاً حَسَاً. والمُهجِر : الخال من كل شيء ، وقيل : الفائق الفاضل الجيد الجميل من كل شيء ، وقيل : الفائق الفاضل

١ قوله « يعلى النم » هكذا بالاصل .

على غيره ؛ قال :

لما دنا من ذات حسن مهجر

والهَجِيرُ : كَالْمُهُجِرِ ؛ ومنه قول الأعرابِ لمعاوية حين قال لها : هل من غداء ? فقالت : نعم ، خُبْرُ " خَمير ولبَّنَ هُجِير أي فائق فاضل ، وجَمَلُ هَجِر وكبش هَجْر : حسن كريم ، وهذا الكان أهْجَر من هذا أي أحسن ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

تَبَدُّ لَتُ دارًا من دِيارِ لَكِ أَهْجَرَا

قال ابن سيده: ولم نسبع له بفعل فعسى أن يكون من باب أحنك الشانين وأحنك البعيرين. وهذا أهجرُ من هذا أي أكرم، يقال في كل شيء ؛ وينشد: وماء كمان دونه طلكق همجرُرُ

بقول : طُلِكَقُ لا طُلِكَقَ مثله . والهَاجِرِ : الجُنبِّـادُ الحُسَنُ مَن كُلُ شِيءً .

والهنجر : القبيع من الكلام ، وقد أهجر في منطقه الهجاداً وهُجراً ؛ عن كراع واللحاني ، والصحيح أن المحدد . وأهجر به إهجاداً : استهزأ به وقال فيه قولاً فيحاً ، وقال : هجراً وبجراً وهجراً وبجراً وهجراً وبجراً وبخراً وبخرات ومهجرات ومهجرات ومهجرات ومهجرات ومهجرات والمحد : المما من الإهجاد ، وهو المكذبان . والهجر ، بالهم : الاسم من الإهجاد ، وهو وهجر في نومه ومرضه بهجر فيجر فيجراً وهجيرى كثرة والمخيرى : هذاى . وقال سيبويه: الهجيرى كثرة والمخيرى : هندى . وقال سيبويه: الهجيرى كثرة الكلام والقول السية . الليث : الهجيرى اسم من الكلام والقول السية . الليث : الهجيرى اسم من هجراً ،

فهو هاجر"، وهجرًا بِه في النوم يَهْجُر هَجُرًا : حَلَمَ وَهَذَى . وفي التنزيل العزيز : مستكبرين به سَامِراً تَهْجُرُ وَنَ وَتُهْجِرُ وَنَ ﴾ فَتَنْهُجِر ُونَ القُولُونَ القبيح، وتَهْجُرُ ونَ تَهْدُونَ . الأَزْهِرِي قال ؛ الهَاء في قولة عز وجل للبيت العنيق تقولون نحن أهله ، وإذا كان الليل سَمَر ثم وهَجَر تُمْ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، والقرآن ، فهذا من الهُجْرُ والرَّفْيْضِ، قال : وقرأ ابن عباس ، وضي الله عنهما : تُهْجِرُونَ ، مَنْ أَهْجَرَاتُ ، وهذا من الهُجْرَ وهو النَّحْش ، وكانوا يسبُّون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا خَالَوْ احْوَلَ البيت ليلاً ؛ قال الفراء : وإنَّ قُرَىءَ تَهْجُرُونَ عَجَلَ من قولك مُعِمرُ الرجلُ في منامه إذا هَذَى ، أي أَنْكُم تقولون فيه ما ليس فيه وما لا يضره فهو كالهذيان. وروي عن أبي سعيد الحدري ، رضي الله عنه ، أنه كان يقول لبنيه : إذا طفتم بالبيت فلا تايغوا ولا تهجُّرُوا ، يُروَى بالضَّم والفتح ؛ من الهُجُر الفُّحشُّ والتخليط ؛ قال أبو عيسه : معناه ولا تهذُّوا ، وهو مثل كلام المحدوم والمبُرُّ سَمْ . يَقَالُ : هَجَر يَهْجُر هَجْرًا ، والكلام مُهْجُور ، وقيد هَجَر المريض . وروي عَن إبراهيم أنه قال في قوله عز وجل ؛ إنَّ قومي السَّخَذُوا هِـذَا القرآنُ مَهْجُورًا ، قال : قالوا قي غير الحق ، ألم تن إلى المريض إذا هجر قال غير الحقى ? وعن مجاهد نحوه . وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إني كنت تميينكم عن زيارة القبــور فزوروها ولا تقولوا هُجُواً ؛ فإنَّ أبا عبيه ذكر عن الكسائي والأصمعي أنهما قالا : المُبعِرُ الإفعاش في المنطق والحنا، وهو بالضم، من الإهجاد ، يقال منه: مُحِرُ ؛ كما قال الشماخ :

كَاجِدَة الأَعْرَاقِ قَالَ ابنُ ضَرَّةً عَلَيْهَـا كلاماً ، جارَ فيه وأَهْجَرًا

وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لا ينغي . ومعنى الحديث : لا تقولوا فيُحشاً . هَجَر يَهْجُر هَجُراً ، بالفتح ، إذا خلط في كلامه وإذا هذى . قال ابن بري: المشهور في دواية البيت عند أكثر الرواة : مُبرَّأَة الأخلاق عوضاً من قوله: كاجدة الأعراق ، وهو صفة لمخفوض قبله ، وهو :

كأن ذواعيها ذواعا مُدلَّة ، و بُعَيْدُ السَّبَابِ ، وَالْاَلَةِ السَّبَابِ ، وَالْاَلْتُ أَنْ تُعَذَّرُا

يقول: كأن ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتهما ذراعا امرأة مدلة بجسن ذراعها أظهرتهما بعد السباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيها ، وهو قول ابن ضرتها ، ومعنى تعذر أي تعتبذر من سوء ما رميت به ؟ قال : ورأيت في الحاشية بيتاً جبيع فيه هُمُور على هواجر، وهو من الجموع الشاذة عن القياس كأنه جمع هاجرة ، وهو :

وانتك يا عام بن فارس قُرْزُلُ مُعيدٌ على قبيل الخنا والهُواجِرِ

قال ابن بري: هذا البيت لسلمة بن الحُرْسُبُ الأُغادي يخاطب عامر بن طفيل . وقرُوْزُلُ : اسم فرس للطفيل . والمميد : الذي يعاود الشيء مرة بعد مرة . قال : وكان عثان بن جني يذهب إلى أن الهواجر جمع هُبُور كما ذكر غيره " ويرى أنه من الجموع الشاذة كأن واحدها هاجرة ، كما قالوا في جمع حاجة حوائع ، كأن واحدها حائجة ، قال : والصحيح في هواجر أنها جمع هاجرة بمعنى المُبُور ، ويكون من المصادر التي جاءت على فاعلة مثل العاقبة والكاذبة والعافية ؟ قال : وشاهد هاجرة بمعنى المُبُور قول الشاعر أنشده المفضل :

إذا ما شئت نالئك هاجراتي ، ولم أغيل بهين إليك ساقي

فكما جُمْعِ هاجِرَة على هاجِرات جمعاً مُسَلَّماً .

كذلك نَجْسَعُ هاجرة على هواجر جمعاً مكسراً.
وفي الحديث: قالوا ما سَأْنُه أَهَجَرَ ? أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض. قال ابن الأثير: هذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل إخباراً فيكون إما من الفُحش أو الهَدَبانِ ، قال: والقائلُ فيكون إما من الفُحش أو الهَدَبانِ ، قال: والقائلُ كان عُمْر ولا يظن به ذلك.

وما زال ذلك هجيراه وإجريساه وإهجيراه واهجيراه واهجيراه واهجيراه واهجيرات الله والتصر ، وهجيره وأهجورته ودأبة وديد ند أي دأبه وشأنه وعادته . وما عنده عناء ذلك ولا هجراؤه بمنى . التهذيب : هجيري الرجل كلامه ودأبه وشأنه ؛ قال ذو الرمة :

رَمَى فَأَخْطَأَ ، والأقدارُ غالبة " فانتَصَعْنَ ، والويلُ هِجَايِراه والحَرَّبُ

الجوهري: الهيميّر، مثال الفِستيق، الدّأْبُ والعادة، وكذلك الهيمّيري والإهجيري . وفي جديث عمر، وضي الله عنه: ما له هيمّيري غيرها ، هي الدّأْبُ والعادة والدّيدَن .

والمتجير والمتجيرة والهتجر والهاجرة : نصف النهار عند زوال الشبس إلى العصر ، وقيل في كل ذلك : إنه شدة الحر ؛ الجوهري : هو نصف النهاو عند الشداد الحر ؛ قال ذو الرمة :

وبَيْداء مِقْفار ، يكادُ ارتكافها بآل الضَّمى، والهَجْرُ بالطَّرْ فَ يَمْصَحُ

والنَّهُ جِيرِ والنَّهَ جُرِّ والإهْجارِ : السيرِ في الهاجرة . وفي الحديث : أنه كان ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي الهَجيرَ حِينَ تَدْ حَضُ الشّسِ ؛ أَراد صلاة الهَجِيرِ يعني الظهر فَجَدْف المَضاف . وقد مَجَّرَ النهار وهَجَرَّ

الراكب ، فهو مُهَجِّر في حديث زيد بن عمرو:
وهل مُهَجِّر كمن قال أي هل من سار في الهاجـرة
كمن أقـام في القائلة . وهَجِّرَ القـومُ وأهْجِرُوا
وتَهَجَّرُوا : ساروا في الهاجرة ؛ الأخـيرة عـن ابن
الأعرابي ؛ وأنشد :

بأطالاح مَيْس قد أَضَوَّ يَطِرَ قَهَا مُهَجُّرُ كُرَكِب ، واعْتِسافُ مُخْرُوق وتقول منه : كَعِجْرُ النهارُ ؛ قال امرؤ النيس : فَدَعْ ذَا،وسَلِ الْهُمَّ عَنْكَ بِجَسْرَ ۚ دُمُول ، إذا صامَ النهارُ وهَجُرا

وتقول: أتيننا أهلنا مهجرين كما يقال موصلين أي في وقت الهاجرة والأصيل . الأزهري عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقرا إليه . وفي حديث آخر موفوع : المهجر الي الجمعة كالمنهدي بدنة " . قال الأزهري : يذهب كشير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المنهاجرة وقت الزوال ، قال : وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المتصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال : التهجير إلى الجمعة وغيرها التكير والمبادرة إلى كل شيء ، قال : وسمعت الحليل يقول ذلك ، أنه قال : هجر أيجر والمبادرة قاله في تفسير هذا الحديث . يقال : هجر أيجر أيجر وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس ؛ قال ليد :

رَاحَ القَطِينُ بِهَجْرِ بَعْدَمَا ابْنَكُرُوا فقرن الهَجْرَ بالابتكار . والرواحُ عندهم : الذهبابُ والمُنْمِيُّ . يقال : راح القوم أي تخفُّوا ومُورُّوا أيًّ وقت كان . وقوله ؛ صلى الله عليه وسلم : لو يعملم

الناس ما في التهجير لاستَبقُوا إليه ، أواد التَّبَكِيرَ إلى جميع الصلوات ، وهو المضيّ إليها في أوّلُ أوقاتها . قال الأزهري : وسار العرب يقولون: هَجَّر الرجل إذا خرج بالهاجرة، وهي نصف النهاد . ويقال: أتبته بالهَجير وبالهَجْر ؛ وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابي في نوادره قال : قال جِعْمُنِهُ مَن جَوَّاسِ الرَّبِكِيِّ في ناقته :

هل تذ كري فسي وندري، أز مان أنت يعروض الجفر، إذ أنت مضرار جواد الخضر، علي ، إن لم تنهض يوفري، فلرين فلارت يقدر ، بالحالدي لا بصاع حجر ، بالحالدي لا بصاع حجر ، بيتحرون بهجير الفخر ، بيتحرون بهجير الفخر ، بيتحرون أغراض الفياج الغير ، يطوون التجر بورود التجر

قال: المضراو ألتي تند وتر كب شها من النشاط قال الأزهري : قوله أيهجر ون بهجير العجر أي يبكرون بوقت العجر . وحكى ان السكيت عن النضر أنه قال : الهاجرة إنما تكون في القيظ ، وهي قبل الظهر بقليل وبعدها بقليل ؛ قال : الظهيرة نصف النهاد في القيظ حين تكون الشبس بحيال وأسك كأنها لا تربد أن تبرح . وقال الليث : أهجر القوم إذا ساروا في ذلك الوقت ، وهبر القوم إذا ساروا في ولك الوقت ، وهبر القوم إذا ساروا في والمؤيد من حين تزول الشمس، والمؤيد من العرب يقول : الطعام الذي يؤكل نصف النهاو المحبور أنهد من العرب يقول : الطعام الذي يؤكل نصف النهاو المحبوري أنها المحبوري : وسعت نصف النهاو المحبوري : وسعت نصف النها و المحبوري : وسعت نصف النهاو المحبوري : وسعت نصف النها و المحبوري : و

والهَجير : الحوض العظيم ؛ وأنشد القناني :
يَفْرِي الفَرِيُّ بَالْهَجِيرِ الواسِعِ

وجمعه مُعجّر ، وعَمَّ به ابن الأعرابي فقال : الْهَجيرِ الحوض ، وفي التهذيب : الحوض المَـبُنـي ، قالت تَخْسَاء تِصف فرساً :

## فعال في الشَّدُّ حَيْيَثًا ، كما مال هَجِيرُ الرَّجُلُ الأَعْسَرِ

تعني بالأعسر الذي أساء بناء حوضه فمال فالهدم ؟ شبهت الفرس حين مال في عدوه وجد" في محضره مجوض ملي قانشكتم فسال ماؤه . والهجير ' : ما تبيس من الحسن . والهجير ' : المتروك . وقال الجوهري: والهجير ' تبيس ' الحسن الذي كسرته ' الماشة وهُجر أي 'ترك ' قال ذو الرمة :

ولم يَبْقُ بالحَلْصَاء، ما عَنَتْ به من الرُّطْبِ الْأَ يَبْسُهُا وَهَجِيرُهُا

والحيجارُ: حبّل يُعقدُ في بد البعير ورجله في أحد الشقيّن ، وربّ عقد في وظيف البد ثم محقب بالطّرف الآخر ؛ وقبل : الهجارُ حبّل يُشد في رُسْع وجله ثم يُشدُ إلى حقوه إن كان تُحرّياناً ، وإن كان تر حولاً شد الى الحقب. وهجر بعيرة يُجرُرُه هَجْراً وهُجُوراً : شده بالهجار .

الجوهري: المُسْهَورُ الفحل يُشكهُ وأَسه إلى رجله. وقال الليث: 'تشكهُ يد الفعل إلى إحدى رجليه، يقال فعل مَهْجُورُ ؟ وأنشد:

كأنها أشد مجاداً شاكلا

الليث : والهجار مخالف الشكال تشك به يد الفحل إلى إحدى دجليه ؛ واستشهد بقوله :

كأنما نشد هجاراً شاكلا

قال الأزهري : وهذا الذي حكاه آلليث في الهيجار

مقارب لما حكيته عن العرب سماعاً وهو صحيح، إلا أنه يُمْجَرُ الهُمِجَارِ الفَحْلُ وغيره . وقال أبو الهيثم : قال نُصَيْرُ هَجَرُ تُ البَّكُرَ إذا ربطت في ذراعه حبلا الى حقوه وقصَّرته لئلا يقدر على العكدُ و ؟ قال

الأزهري: والذي سبعت من العرب في الميبار أن يؤخذ فعل ويسوسى له نحر وتان في طرفيه وزران

ثم تُشَدَّ إحدى العروتين في رُسْغ رَجَـل الفرس وتُزُرَّ ، وكذلك العُرْوَة الأُخرى في اليد وتُزَرَّ ، قال : وسمعتهم يقولون: كَمِجَرُّ وا خيلكم. وقد كَمِجَرَّ

فلان فرسه . والمهجور : الفعل أيشد رأسه إلى رجله . وعد د مهجر : كثير ؛ قال أبو نُخَيِّلُـة : هذاك إسحق ، وقبض مهجر

الأَذْهِرِي فِي الرَّبَاعِي: ابن السَّكِيتِ التَّسَيَّبُخُرُ التَّكَبُّرُ مع الغني ؛ وأنشد :

> تُسَهَّجُرُوا ، وأَيْمَا تَسَهُّجُرُ ا وهم تبنُّو العَبْدِ اللَّشِيمِ العُنْصُرِ والهاجِرِيُّ : البَّنَّاةِ ، قال لبيد :

كَمَقُرُ الهَاجِرِيُّ ﴾ إذا بناه بأشباهِ 'حذينَ على مِثالِ وهيجاد' القوس : وتتر'ها . والهيجاد': الوَتَر'؟ قال :

على كل . . . \ من وكوض لها هيجاداً تُقاسِي طائِفاً مُتَعادِياً

والهجار : خاتم كانت تتخذه الفُرْسُ غَرَضاً ؛ قــال الأغلب :

> ما إن رَأَيْنَا مَلِكًا أَغَارَا، أَكُنْرَ منه قِرَةً وقدارًا؛ وفارِسًا كِسْتَلِبُ الْهِجَدَارًا

> > ١ كذا بياض بالاصل .

يصفه بالحِدْق . ابن الأعرابي : يقال للخاتم الهِجـار والزينة ؛ وقول العجاج :

وغِلْمُنَي منهم سَعِيرٌ وَبَعَوْ ؛ وَآبِقُ مِن جَدْبِ دَلُو يُهَا هَجِرْ

فسره ابن الأعرابي فقال : الهَجر الذي يمشى مُثْقَلًا ضعيفاً متقارب الخطور كأنه قد شد" بهيجار لا ينبسط مما به من الشر والبلاء، وفي المحكم: وذلك من شدة السقي. وهَجَرُ : الله بلد مذكر مصروف، وفي المعكم: كَهَجُرُ ۖ مدينة تصرف ولا تصرف ؟ قال سيبويه : سبعنا من العرب من يتول : كجالب النبو إلى هَجَر ِ با فَتَى ، فقوله يا فتي من كلام العربي، وإنما قال يا فتي لئلا يقف على التنوين وذلك لأنه لو لم يقل له يا فتى الزمه أن يقول كَجَالِبِ النَّمُو إلى هيمو ، فلم يكن سيبويه يعرف من هذا أنه مصروف أو غير مصروف . الجوهري : وفي المثل : كَمُبْضُعُ مَنَ إِلَى هُجُرَّ . وفي حديث عَمَّ : عَجِينَتُ لِنَاجِرِ هَجَرَ وَرَاكِبِ البَحْرِيُ قَالَ أَنِ الأَثْيَوِ: هَجَرُ بَلِدُ مَعْرُوفَ بَالْبَحْرِينَ وَإِنَّا خَصُهَا لَكُثُوهُ وَبَائًا لَا أي تاجرها وراكب البحر سواء في الخطار ، فأما هَجَرُ التي ينسب إليها القلال المُجَرَ يَّةُ فَهِي قُويَةً مِن قرى المدينة ، والنسب إلى مُجَرَ هُجَرَ يُ عَلَى القياس، وهاجر ي على غير قياس ؟ قال :

ورُبُّتَ عَارَةٍ أَوْضَعَتُ فيها ، كسيح الهاجري جريم قبدر

ومنه قبل للبَنَّاء : هاجري . والهَجْر ُ والهَجِيرُ : موضعان . وهاجر ُ : قبيلة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

إذا نَرَكَتْ شُرْبَ الرَّثِيثَةِ هَاجَرُ " وَهَكَ الْخُلَايَا ، لَمْ نَرُقٌ عُيُونُهَا

وبنو هاجَرَ : بطن من ضَبَّة ﴿ غيره : هاجَّرُ أُوَّالُ ـُ

امرأة جَرَّتْ دُبِلها وأُول من تُنَفِّتُ أَدْنَهَا وأُولَّلَ مَن مُنْفَضَّتُ أَدْنَهَا وأُولَّلَ مَن مُنْفَضَ ؛ قال : وذلك أن سارة غضت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائها ، فأمرها إراهيم ، عليه السلام ، أن تَبَرَّ فَسَمَها بِبُنْفُبِ أَدْنَيْها وخَفْضِها، فصارت سُنَّةً في النساء .

والهَدُورُ والهَادِرُ : الساقط ؛ الأولى عن كراع. وبنو فلان تعدرَ أن وهد رَمَّ وهد رَمَّ وهد رَمَّ الله الله الله والفتح أقيس لأنه جمع هادو فهو مثل كافر وكفرَ ، وأما هدرَة فلا يُكسَّرُ عليه فاعل من الصحيح ولا المعتل ، إلا أنه قد يكون من أبنية الجيوع ، وأما مُهدَرَةٌ فلا يوافق منا قاله النحويون لأن هذا بناء من الجمع لا يكون إلا للمعتل دون الصحيح نحو عُرَاة وقيضاة، اللهم إلا أن يكون السماً للجمع ، والذي روى هدرَة ، بالضم ، إنا هو أن الأعرابي وقد أن كر ذلك عليه. ورجل مُهدرَة منا للمفعول عذوف الناة الفيقة .

مثال 'همزَهُ ، أي ساقط ؛ قال الحُصين بن بكير الرَّبَعِي ُ : إني إذا حارَ الجَبَانُ الهُدُرَه ، رَكِبْتُ مِن قَصْدِ السَّبِيلِ مَنْجَرَه

والمتنجر : الطريق المستقم . قال : وهو بالدال هنا أجود منه بالذال المعجمة ، وهي رواية أبي سعيد. قال أبن سيده : وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ قال الأزهري : هذا الحرف رواه أبو عبيد عن الأصمعي بفتح الهاء ، وهدرة بضم الهاء وبدرة ، قال : وقال بعضهم واحد الهدرة هدر مثل قرد وقردة ، بعضهم واحد الهدرة هدر ، مثل قرد وقردة ، وأنشد بيت الحصين بن بكير ؛ وقال أبو صخر الهذلي :

إذا اسْتَوْسَلَتْ واسْتَنْقِلَ الْهَدَّفُ الْهِدُرُ وَقَالَ البَاهِلِي فِي قُولَ الْعَجَاجِ :

وهدر الجدّ من الناس الهدر في المحدود في المحدود همنا معناه أهدر ، أي الجده أسقط من لا خير فيه من الناس . والهدر : الذين لا خير فيهم . وهدر البعير كيه و مدرواً وهدر البعير كيه شير و مدرواً وهدراً المحام بهدره ، وكذلك الحام بهدره ، والجدراً ، قال الأخطل والجدراً : قال الأخطل بعدراً :

كُمنت ثلاثة أحوال بطينتها ، حتى إذا صرّحت من بعد تمدار وجرّة هدوره ، بنير هاه ؛ قال :

كَلَّفْتُ لَمْ بِبَاطِيَّةً كَمَدُور

الجوهري: هدَّرُ البعيرُ هَدِيرًا أَي رَدَّدُ صُولَهُ فِي حَنْجَرَّتِهُ . وفِي الحديث : هَدَّرُتَ فَأَطَّنْبُتَ ؟ الْمُدَيِّرُ : تَرَدُّدُ صُوتَ البعيرِ فِي حَنْجَرَتُهُ ، وإبلَ هُوادِرْ ، وكذلك هَدَّرَ تَهْدِيرًا . وفي المشل : كَالْتُهَدَّرِ فِي العُنْلَةُ ؛ يُضْرَبُ مَثَلًا للرجل يصيح

ويُجلَّبُ وليس وراء ذلك شيء كالبعير الذي مجبس في الحظيرة ويمنع من الضّراب ، وهو يُهدَّرُ ؛ قال الوليد بن عقبة مخاطب معاوية :

قَطَعْتُ الدَّهْرَ كَالسَّدِمِ المُعْتَى، وَطَعْتُ فَمَا تَرْبِمُ

وجرّة النبيذ تهدر ، وهدر الطائر وهدل آيدر ويهدر النبيد تهدر العلام وهدل إذا هديراً وهديلا . الأصعي : هدر العلام وهدل إذا أداع الكلام وهو صغير . وجو ف أهدر أي منتفخ . وهدر العرقيج أي عظم نبائه . والهادر : اللان الذي تحرُّر أعلاه ورق أسفله ، وذلك بعد اللان الذي تحرُّر أعلاه ورق أسفله ، وذلك بعد وقال أبو حنيفة : الهادر من العشب الكثير ، وقيل : وقال أبو حنيفة : الهادر من العشب الكثير ، وقيل : هدروا . وأرض هادرة : كثيرة العشب متناهية . هدروا . وأرض هادرة : كثيرة العشب متناهية . المعدر المناهية . المعدر المناهية المعالم ، وكذلك قد هدرات الأرض هديرا إذا المناهية بالتهي يقلها طولاً .

والهَدَّارُ : موضع أو واد ، وفي حديث مُسيَّلْمة ذكر الهَدَّار ، هو بفتح الهاء وتشديد الدال ، ناحية بالميامة كان بها مولد مسيلنة . وقوله في الحديث: لا تتروّجن هيْدَرَة أي عجوزاً أدبرت شهوتها وحرارتها ، وقيل : هو بالذال المعجمة من الهَدَّر ، وهو الكلام الكثير ، والياء زائدة . وأبو الهَدَّار : اسم شاعر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

يَمْنَحِقُ الشيخُ أَبِو الهَـدَّارِ ، مثلَ المُنجِاقِ قَـمَرِ السَّرادِ مثلَ المُنجِاقِ قَـمَرِ السَّرادِ الْجُودُ هَدُراً وتَهُدَاداً أَي غَلى .

هدكى: رجل مُعداكر " مُنعَمَّم . وامرأة هيد كُر " وهُذَ كُورَة " وهيد كُورَة : كثيرة اللحم . ابن شبيل : الهيد كُور الشابة من النساء الضخبة الحسنة الدّل في الشباب ؛ وأنشد :

بَهْ كُنَّةُ مُيْفًا وُ هَيْدً كُورُ

قال أبو على : سألت محمد بن الحسن عن الهَيْدَ كُورَ فقال : لا أعرفه ، قال : وأظنه من تحريف النَّقَلَة ؟ ألا ترى إلى بيت طرَفَة :

فَهُنِي بَدَّالُهُ ، إذا ما أَفْبَلَتُ ، فَعَنْدَ كُرْ فَخْسَةُ الجِسْمِ رَداح مَیْدَ كُرْ فَکَأَنَّ الواو حَذْفَت مِنْ هَیْشَدَ كُورَ ضرورة . والهَیْد كُورُ : اللَّنِ الحَاثَرَ ؛ قال :

> قُلْمُنَ له: اسْقِ عَمَّكَ النَّبِيرِ ا وَلَتَبِنَا ، يَا عَمْرُ وَ ﴾ هَيْدُ كُورًا

النصر : الهُدَّ كُورُ أَخْتُرُ اللِنَّ وَلَمْ مَحْمُضُ جِدًّا . وهَيْدَ كُورُ : لقب رجل من العرب .

هذو: الهذر : الكلام الذي لا يُعبَّا به . آهذر : كلامه هذراً : كثر في الحطا والباطل . والهذر : الكثير الرديء ، وقيل : هو سقط الكلام . هذراً الرجل في منطقه بهذر ويهذر هذراً ، بالسكون ، الرجل في منطقه بهذر ويهذر هذراً ، بالسكون ، والرجل هذراً ، بالسكون ، بالتحريك ، وهو الهذابان ، والرجل هذرا ، بكسر الذال ، قال سبويه : هذا باب ما يكثر فيه المصدر من فعلت في فعلت فعلت من خلات الروائد وتبنيه بناء آخر كما أنك قلت في فعلت فعلت من هذا مصدر فعاهذا ، وليس شيء من هذا مصدر فعاهذا ، ولكن الما أردت التكسير بنيت المصدر على هذا ، كما بنيت فعلت على فعلت . وأهذا والرجل في كلامه : أكثر .

ورجل هذاريان إذا كان غَتْ الكلام كثيرة. الجوهري : رجل هذاريان خفيف الكلام والحدمة ؟ قال عبد العزيز بن وُرُوارَةَ الكلابي يصف كرّمَة وكثرة تحدمه ، فضيوفه بأكلون من الجرّور التي نحرها لهم على أي نوع يشتهون مما يصنع لهم من مَشْوي ي ومطبوخ وغير ذلك من غير أن يَتَوّلُوا وذلك بأنفسهم لكثرة تخدّمهم والمساوعين إلى ذلك :

وهَدُّارٍ وهَيْدُارِ وَهَيْدُارَ وَهَيْدُارَةُ وَهِدُّرُ بِانْ وَمِهْدَارٌ ؟ قال الشاعر :

إني أذري حسني أن يُشتسا

والأنثى هذرة ومهذار ، والجمع المتهاذير . قال ابن سيده : ولا يجمع مهذار بالواو والنون لأن مؤنثه لا يدخله الهاء. الأزهري : يقال رجل مُهذَرَة ومُنطِق عِذْرِيان ؟ أنشد ثعلب :

لها مَنْطِقُ لا هِدُرْ بِانْ طَلَّى به سَفَاءٌ ، ولا بَادِي الجَفَاء جَشِيبُ

وفي الحديث: لا تَتَزَوَّجِنَّ هَيْدُرَةً ؛ هي الكثيرة الهَذَر من الكلام ، والميم زائدة . وفي حديث أم مَعْبَد : لا تَزْرُ ولا يَعْذَرُ أَي لا قليل ولا كثير.

١ قوله : والم زائدة ؛ هكذا في الأصل وفي النهابة لان الاثير .
 ولا أثر لهذا الحرف الرائد في الحديث المروي" .

إِنِ الأَنْيِرِ : وفي حديث سلمان ، رضي الله عنه : مَلْنَاهُ أُولُ اللّهِلَ مَهْدَرَةٌ لِآخره ، قال : هكذا جاء في رواية وهو من الهَذْر السُّكونِ \* قال : والرواية بالنون . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : ما سَبِعَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الكسر الياسة حتى فارق الدنيا ، وقد أصبحتم من الكسر الياسة حتى فارق الدنيا ، وقد أصبحتم يهذرون الدنيا أي تتوسعون فيها ؛ قال الحطابي : يهذرون الدنيا أي تتوسعون فيها ؛ قال الحطابي : ويوى وتهذرون الله وتفريقه في كل وجه ، قال : ويوى وتهذون ، وهو أشبه بالصواب ، يعني تقطعونها إلى أنفسكم وتجمعونها أو تُسرعُون إنفاقها . هذرو : الأزهري : أهملت الهاء مع الحاء في الرباعي فلم أجد فيه شيئاً غير حرف واحد وهو التهدخر ، ؛ أنشد بعض الغويين :

لكل مُولِّلُ طَلْكَسَانُ أَخْضَرُ ، وَكَمَّكُ مُدُوَّرُ ، وَكَمَّكُ مُدُوَّرُ ، وَكَمَّكُ مُدُوَّرُ ، وَطِفْلَة في بَيْشِهِ بَهْذَخْرُ ، ويقالُ : تقوم له بأمر بيته .

هُورٍ : هَنَّ النَّبِيءَ يَهُرُهُ وَيَهُوهُ هَرَّا وَهُرَواً: كُرَ هَهُ } قال المفضل بن المهلب بن أبي صُفْرَةً :

ومن هر أطراف القنا خشية الردى ، فليس لمنجد صالح بكسوب وهر دنه أي كرهنه أهره وأهره ، بالضم والكسر . وقال ابن الأعرابي : أجيد في وجهه هر"ة وهر ير"ة وهر ي : والهرة المام من قولك هر ردنه هر"ا أي كرهنه . وهر" فلان الكأس والحرب هريرا أي كرهها ؛ قال عنرة :

حَلَمَهُنا لهم ، والحَيَـلُ تَوْدِي بنا معاً : 'وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

الرَّدَيَانُ : ضَرَّبُ من السَّيْرِ ، وهو أَن يَرْجُمُ الفَرَسُ الأَرْضَ رَجْمًا بحوافره من شدَّة العَدُ و . وقوله نزايلكم ، فعذف لا على حدَّ قولهم تالله أَبْرَ حُ قاعدًا أَي لا أَبِر م ، ونزايلكم : نُبارِحُكُمْ ، يقال : ما زايلته أي ما بارحته . والعوالي : جمع عالية الرمح، وهي ما دون السَّنان بقدر ذراع . وفلان هَرَّهُ الناسُ إذا كرهوا ناحيته ؛ قال الأَعْشَى :

أَرَى الناسَ هَرَ وْنِي وَشُهُرْ َ مِدَ ْطَلِي ، فَنِي كُلِّ مَنْشَى أَرْصُدُ الناسَ عَقْرَبَا

وهُرَّ الكَلَّبُ إَلَيْهُ يَهِرُّ هُرَيِرًا وهِرَّةً ، وهُرَيِرُ الكلب : صوته وهو دون النُّبَاحِ مِن قَلَةً صِوهُ عَلَى البُودُ ! قَالَ القَطَّامِيُّ يَصِفُ شَدَّةً البُودُ :

> أَرَى الحَتَى لا يَعْيَا عَلَيَ سبيلُه ، إذا ضافَنِي ليلًا مع القرا ضائف أ إذا كبَّد النجم السَّباء بشَنُون ، إذا كبَّد النجم السَّباء بشَنُون ، على حبن هر الكلب ، والثَّلْج ، خاشف ،

إذا كبّد النجم السّباء بشتوة ، على حين هر الكلب ، والثّلج خاشف و على حين هر الكلب ، والثّلج خاشف و النجم النجم السباء : يريد بالنجم الثويا، وكبّد : صاد في وسط السباء عند شدّ البود . وخاشف : تسبع له خشفة عند المشي وذلك من شدة البود . ابن سيده : وبالهريو شبّه تظر أنه ذكر قارىء القرآن وصاحب الصدقة فقال رجل : يا رسول الله أرأيتك النّجدة التي تكون في الرجل ؛ يا رسول الله أرأيتك النّجدة التي تكون في الرجل ؛ فالله ؛ معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان فهو فقال: ليست لهما بيعد ل ، إن الكلب يهر من وراء أهله ؛ معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان فهو يكثر الحروب ويقاتل طبعاً وحبية "لا حسبة "، يريد أن الجهاد والشجاعة ليسا أهله ويذب عنهم ، يريد أن الجهاد والشجاعة ليسا

عَمْلُ القراءَةُ والصدقةُ . يقالُ : هَرُ ُّ الكَلَبُ ۚ يَهِرُ هَرَ يُواً ، فهو هار وهَرَ اللهِ إذا لَيْبَحَ وَكُشُرَ عَن أَنْهَابِهِ ، وقيل ؛ هو صوته دون نُباحه ، وفي حديث شُرَبُعٍ: لا أَعْقِلُ الكابِ الْهَرَّانَ أَي إِذَا قُتَلَ الرَّجَلُ كلبَ آخر لا أوجب عليه سُبئًا إذا كان تَسَّاحًا لأَنه يؤذي بينباحه . وفي حديث أبي الأسود: المرأة التي "مان" زوجَها أي تهرِر" في وجه كما يَهِرْ الكاب. وفي حديث خزيمة : وعاد لها المَطيُّ هارًّا أي يَمِرُ بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق الهربر على صوت غير الكاب، ومنه الحديث : إني سمعت هُريراً كَيْرِيوِ الرَّحْيُ أَي صوت دورانها . ابن سيده : وكاب هَرَّالُ كثير الْهَرَيْرِ ، وكذلك الذَّاب إذا كَشَرَ أَنْيَابِهِ وَقَدْ أَهَرُهُ مَا أَحَسَ بِهِ ۚ قَالَ سَبِيوِيهِ: وفي المثل : شَرُّ أَهَرُ ذَا نَابٍ ، وحَسَنُ الابتِ دَاءُ بالنكرة لأنَّه في معنى ما أَهَرَ" ذَا نَابِ إِلاَّ شَرُّ ، أَعْنِي أَنَّ الكلام عائد إلى معنى النفي وأِمَّا كَانُ المِني هَذَا لأن الحبرية عليه أقوى، ألا ترى أنك لو قلت : أهرًا ذا ناب شر ، لكنت على طرف من الإخساد غير مَوْ كَنْ ? فَإِذَا قَلْتَ : مَا أَهُرَ ذِا نَابٍ إِلَّا شُرُّ ، كَانَ أو كدً ، ألا ترى أن قولك ما قام إلا ويد أو كدُّ من قولك قام زيد? قال: وإنما احتيج في هذا الموضع إلى التوكيد من حيث كان أمرًا مُهمِيًّا ، وذلك أن قائل هذا القول سمع هرير كلب فأضاف منه وأشفق لاستاعه أن يكون لطارق شَرَّ ، فقال : شَرُّ أَهَرًا ذَا نَابِي أَي مَا أَهَرُ ذَا نَابِ إِلَّا شَرُّ تَعَظِّمًا لِلْعَالِ عَنْد نفسه وعند مُستَمعه، وليس هذا في نفسه كأن يطرقه ضف أو مستوشَّد، ولما عناه وأهمه أكد الإخبار عنه وأغرجه مخرج الإغلاظ به. وهار"ه أي هَر" في وجهه. وَهَرْ هُرْ تُنَّ اللَّذِيءَ : لَغَهُ فِي ضَرَّ مُرَّاتُهُ إِذَا حَرَّ كُنْتُهُ ؟

قال الجوهري: هذا الحرف نقلته من كتاب الاعتقاب

لَابِي 'تُرَابِ مَنْ غَيْرِ سَبَاعٍ . وَهُرَّتُ الْقُوسُ هُرَبِراً : صَوَّتَتَ\* ؟ عَنْ أَبِي صَنِفَةً ؛ وأنشد :

> مُطِلِ بُنْجاةً لها في شبالِه هَرِيرٌ ، إذا ما حَرَّكَتُهُ أَنامِلُهُ

والهرا : السَّنُوْرُ ، والجَسِع هِرَدَ وَ مثل قِرْدُ وَقَرَدَةً ، والأَنشَ هِرَ وَ الجَسِع هِرَدَ وَ مثل قَرْدُ مثل قِرْدُ مثل قِرْبَةً وقَرْبٍ . وفي الحديث : أن نهى عن أكل الهرا وثنينه ؛ قال ابن الأثير : وإنما نهى عنه لأن كالوحشي الذي لا يصح تسليه وأنه يَنْتَابُ اللهُ ولَ ولا يقم في مكان واحد ، فإن حبس أو ربط لم ينتفع به ولئلا يتنازع الناس فيه إذا انتقل عنهم ، وقبل : له ولئلا يتنازع الناس فيه إذا انتقل عنهم ، وقبل : إنما نهى عن الوحشي منه دون الإنسي ، وهر : اسم امرأة ، من ذلك ؛ قال الشاعر :

أَصَحَوَّ إِنَّ اليومَ أَمْ سَافَتُكُ عِرْ ?

وهَرَ الشَّيْرِقُ وَالْبُهُمْنِي وَالشَّرِكُ هَرَّ : اسْتُهُ يُبْسُهُ وَتَنَقَّشَ فَصَارِ كَأَطْفَارِ الْهِرِ وَأَنِيابِهِ } قال :

رَعَيْنَ الشَّيْرِينَ الرَّيَّانَ حَى إِذَا مَا هَرَ"، وامْتَنَعَ المَدَاقُ

وقولهم في المثل: ما يعرف هرا من يرا في قيسل: معناه ما يعرف من يهر أه أي يكرهه بمن يبره وهو أحسن ما قيل فيه. وقال القواري : البير اللهطف، والهر العقوق، وهو من الهريو ؛ ان الأعرابي : البير الإكرام والهر الخصومة نه وقيل : الهر هيا السنو و البير الفار ، وقيل الأعرابي : لا يعرف هارا من بادا لو كتبت له ، وقيل : أرادوا هر هر وهو دعاؤها ؛ وقيل الهر دعاؤها والبير سو "وهو دعاؤها ؛ وقيل الهر دعاؤها والبير سو "وها وقال أبو عبيد : مو يعرف الهر هر " وهو الهر هر " وقيل الهر هر " وهو الهر هر " وقيل الهر هر " والهر هر " وقيل الهر هر هر " وقيل الهر وقيل الهر هر " وقيل الهر هر هر " وقيل الهر هر " وقيل الهر هر هر " وقيل الهر هر " وقيل الهر هر " وقيل الهر هر " وقيل الهر وقيل الهر هر " وقيل الهر وقيل ال

الضأن، والبَرْ بَرَةُ : صوتُ المِعْزَى . وقال يونس :
الهُرْ سُوْقُ الغُمْ ، والبِرْ دَعَاءُ الغُمْ . وقال ابن
الأَعْرابِي : الهِرْ دَعَاءُ الغُمْ إلى العَلَف ، والبِرِ تُدَعَاؤُها
إلى الماء . وهَرْ هَرْ تُ بالغُمْ إذا دَعْوَتُها .
والهُرُادُ : دَاءُ بأَخُذُ الإبلَ مثلُ الوَرَمِ بِينَ الجَلد

واللحم ؛ قال غَيْلانُ بن ُحرَيْث : فإلاَّ يكن فيهـا مُعرادُ ، فإنتَّنِي

يسِلِ" مجانيها إلى الحكوال خائيف أورت أي خائيف أي خائف سلاً ، والباء زائدة ، تقول منه : مُهرات الإبيل تُهرا مرا مراور أصابه المراد ، وبعير مهر ورد أصابه المراد ، وناقة مهر ورد عبد الله التكميت يُدح خالد بن عبد الله التكميت يكميت يكمي

ولا يُصادفنن إلا آجناً كَدراً، ولا يُسَرِّبُهِ مَنْهِنَ مُبْتَقِلُ

قوله به أي بالماء يعني أنه سري ليس بالو بيء، وذكر الإبل وهو يويد أصحابها . قال ابن سيده : وإنما هذا مثل يضربه بخبر أن الممدوح هني العطية ، وقيل : هو داء بأخذها فتسلح عنه ، وقيل : المراد سلح الإبل من أي داء كان . الكسائي والأموي : من أدواء الإبل المراد ، وهو استطلاق بطونها، وقد هر ت هر الوما وهراد الشطالي عن ما من بطنه ، هر الومات ، وهراد ، هو وأره : أطلقه من بطنه ، الممنزة في كل ذلك بدل من الهاء . ابن الأعرابي : هر الممنزة في كل ذلك بدل من الهاء . ابن الأعرابي : هر السنط المنزة في كل ذلك بدل من الهاء . ابن الأعرابي : هر السناحية وهناك به إذا رمى به . وبه مواد إذا المنزة إذا المنظلك تا بطنه حتى يموت .

عَزْرُةَ الضَّبَعِيُّ : وساق الفَجْرُ هُرَّارَبُهُ ، حتى بدا خَوْآهُما غَبْرَ احتِمالِ

النَّسْرُ الواقع وقلب العقرب ؛ قال 'شْبَيْسُل بن

وقد بفرد في الشعر ؛ قال أبو النجم يصف امرأة : وَسُنْنَى سَخُونَ مَطْلُلَعَ الْهَرَّالِ

والهَـرُ : خَرْبُ من زَجِرِ الإِبل . وهِــرُ : بلد وموضع ؛ قال :

> فَوَالله لا أَنْسَى بِـلاءً لَفِيتُـه بِصَحْراء هِرِ ، ما عَدَدْتُ اللَّبَالِيا

ورأس هر": موضع في ساحل فارس يوابَطُ فيه . والهُرُ والهُرُ هُورُ والهَرْ هارُ والهُراهِرِ : الكثير من الماء واللّبَن وهو الذي إذا حَرى سمعت له هر هر ، وهو حكاية حَرْيهِ . الأزهري: والهُرْ هُورُ الكثير من الماء واللّن إذا حلبته سمعت له هر هر ، وقال:

> سَلَمْ نُرَى الدَّالِيِّ منه أَزْوَرَا ، إذا يَعُبُ فِي السَّرِيِّ عَوْهُوا

وسمعت له هر هر آ أي صوتاً عند الحلب والهر وور والهر وور المر وهر المره من حب العنتشود ، والم والهر هور : في أصل الكر م . قال أعرابي : مروت على جفنة وقد تحركت مروق فها بقطوفها فسقطت أهر ارها فأكلت مرهورة فها وقعت ولا طارت وقال الأصمعي : الجفنة الكر مة ، والسروغ قضان الكرم ، واحدها سرغ ن ، رواه بالغين ، والقطوف العناقيد، قال : ويقال لما لا ينفع ما وقع ولا طار . وهر يهر إذا أكل الهرور ، وهو ما يتساقط من الكرم ، وهر هر إذا أكل الهرور ، وهو ما يتساقط من الكرم ، وهر هر إذا أكل الهرور ، وقال النضر : الهر هر نا السكيت : يقال الناقة التي تلفظ كر وقال النفر : الهر هو الموسقة المقراهو ، وقال غيره : هي الهر شقة والجمع المراهو ، وهن أساء الحيات : القرائ والهر هير النا الأعرابي : هر أيذا الناة المقراهو : وقال غيره : هي الهر شقة والهر هير النا الأعرابي : هر أيذا الناة القراهو : هر الأعرابي : هر يهر إذا ساء القرائد .

والهُرُ هُود : ضرب من السُّفُن . ويقال للكانُونَيُن : هما الهُرَّاران وهما شيبان ومليّحان . وهر هر وقال بالغنم : دعاها إلى الماء فقال لها : هر هر هر . وقال يعقوب : هر هر آل بالضأن خصها دون المعز والهر هر ق أن عكاية أصوات الهند في الحرب . غيره : والهر هر ق والغر غر أن يحكى به بعض أصوات الهند والسيّد عند الحرب وهر هر : دعا الإبل إلى الماء وهر هر ق وقر هر الإبل إلى الماء وهر هر ق وهر الله تسمى والمر هر ق وهر الله الماء الغرغرة . والهر هر ق الباطل . ورجل الغرغرة . والهر هر ق الباطل . ورجل هر هر هر التهر هر ق الباطل . ورجل عقر هر هر ق الباطل . ورجل عقر هر هر ق والهر هر ور وهر الربيع ، تهر هر ق وهر ق الوقل . ورجل وهر هر هر ق والهر هر ووقل الوقل . ورجل وهر هر هر ق والهر هر والهر فور والهر هر والهر هر والهر والهد المؤرج ؛ والهر هر ق والهر فور والهر فور والهر والهر والهر والهر والهر فور والهر فور والهر فور والهر والهر فور والهر والهر والهر والهر والهر فور والهر واله

وصر ت مملوكاً يقاع قَرْفَر ، يُعْرِي عليك المُدُورُ بالنَّهُرْهُرِ يا لك من قُنْشُرَةً وقَنْشِرَ ! كنت على الأيام في تعقر أي في صبر وحلادة ، والله أعلم .

هؤو : الهَزَّرُ والبَزَّرُ: شدة الضرب الحشب، هَزَّرَهُ مَزَّرًا كِمَا يَقَالَ مُطَرِّرَةً وهَبَجَهُ .

ابن سده: تعزوه يهزوره كوردا بالعصاضريه بها على جنبه وظهره ضرباً شديدا بالجوهري: كورده بالعصا كرودات أي ضربه . وفي حديث وفد عبد التيس : إذا شرب قام إلى ابن عبهه فهزر ساقته ؟ الهزور : الصرب الشديد بالحشب وغيره ، وهدو مهزوره كورد وهزير . والهزور : العنمز الشديد، كورد كيروره كورد كوردات ودو كسرات : يعبن في كل شيء ؛ قال:

إِلاَ تَدَعُ هَوَ رَاتِ لِسَنَ تَارَكُهَا ، ثُخُلُتُعُ ثِيابُكَ ، لا ضَأْنُ وَلا إِبَلُ ُ ثُخُلُتُعُ ثِيابُكَ ، لا ضَأْنُ وَلا إِبَلُ

يقول: لا يبقى له صَأْن ولا إبل. الفرّاء : في فلان هَزَرَاتُ وَكَسَرَاتُ وَدَغُواتَ وَدَغَيَاتَ ، كُلّه الكسل. والهُزَيْرَة : تِصغير الهَزْرَة ، وهي الكسل النام . والهَزْرُ في البيع : التَّقَحُمُ فيه والإغلاء . وقد هَزَرُتُ له في بيعه هَزْراً أي أغلبت له . والهازر : المُشْتَري المُقَحَّم في البيع . ورجل هزرت المُون مغبون أحتى يطبع به . والهزورة والهزرة : الأرض الرقيقة .

والمُزْرَّ: قبيلة من اليمن بُيْشُوا فَقَيْلُوا. والْمُزْرُّ: موضع ؟ قال أبو ذويب :

لقبالَ الأباعِيهُ والشَّامِيُّو ن : كانوا كلَّيْلَة أهلِ الْمُزَرُّ

يعني تلك القبيلة أو ذلك الموضع . وقال بعضهم :
الهُزُورُ مَّ يُودُ حيث أهلكوا فيقال: كإباد أهلُ الهُزُورُ وقال الأصبعي : هي وقعة كانت لهم منكوف ومهزُورُ : واد بالحجاز . وفي الحديث : أن قضى في سبل مهرُوُورِ أن يُحبنس حتى يبلغ الماء الكعبين . قال ان الأثير : مهرُو ور وادي بني قرر ينظام بالحجاز ، قال : فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع حوق المدينة تصدق به وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين وهيرُورُ : السم والهرَورُ ورُ : الضعيف ، وعموا . هوبر : الهرَبرُ : من أسباء الأسد . والهرَورُ فال ابن والهرَورُ : المنتر وقال ابن

مِزَ بُن مُ ذات نسيب أصهبا

السكيت : وجل هَنَ نَشِيرٌ وهَنَّ تَشْبَرانَ أَي خَدَيْدُ

وثنَّابٍ . أَنِ الأَعْرَانِي : ناقية ﴿ هِزَبُرَ ۚ أَنَّ صَالِبُهُ ۗ كَا

هزمو: الهُوَّمُرَةُ : الحَرَّكَةِ الشَّدَيْدَةِ . وَهَوَّمُوَهُ عَنَّفَ بِهِ .

هُمُعُونَ ابن الأعرابي قال : الهُسَيَّرَةُ تصغير الهُسُرَةِ ، وهم قرابات الرجل من طرفيه أعمامُه وأخواك .

هشر : الهَشْرُ : خِفَة الشيء ورقته . ورجل هَيْشَرَ . رخو ضعيف طويل . والهَيْشَرُ والهَيْشُور : شجر، وقيل : نبات رخو في طول على وأسه بُرْعُومة " كأنه عنق الراً أل ؟ قال ذو الرمة يصف فراخ النّعام : كأن أغناقها كراك مائيفة

طارَت لَفَائِفُهُ ، أَوْ هَيْشَرَ سُلُبُّ أي مَسْلُوبُ الورق ؛ وقال الواجز :

بالت تَعَشَّى الحَبْضَ بالقَصِيمِ ، لُبَايِنَةً من هَبِقٍ هَبْشُورًا

وفي دواية : هَيْشُوم ، وقيل : الهيشود شجر ينبت في الرمل يطول ويستوي وله كناة ، البَرْ و في دأسه. والسائفة : ما استرق من الرمال . غيره : الهيشر كن كر البَرِ ينبت في الرمال . ابن الأعرابي : المشيرة وتصغير الهشرة ، وهي البَطر وفي النوادر في النوادر وهيشود وهيشود وهيرة إذا كان شجرة هيشور وهيشورة وهيشود وهيو ورقه شاكة فيها تشوك ضغم وهو الهيشير وله ورقة شاكة فيها تشوك ضغم وهو يستبق ، وزهرته صفراه وتطول ، له قصة من وسطه في تكون أطول من الرجل ، واحدته هيشرة ". والمهشاد من الإبل : التي تنضيع قبلكها وتلاقك في أوال ضرابة والا تشاون ، والمهشدو من الإبل : في أوال ضرابة والا تشاون ، والمهشدو من الإبل :

١ قوله « لباية » بموحدة فعثناة نحتية بينهما ألف، كذا بالاصل و نسخة من القاموس شرح عليها السيد مرتضى وصو"بها . وفي نسخ من الصحاح والقاموس : لبابة بموحدتين .

قوله «التي تضم قبلا» أي تشتي الفحل قبل الابل. ووقع في القاموس:
 التي تضم أي من الوضع قبلا أي بضمتين ، وخطأه شارحه
 وصوت ما في اللسان .

هضر : المصر : الكسر . هصر الشيء يهضو في هضرا : جَبدة وأماله واهتصر . أبو عبدة : هصر ت الشيء وو قصته إذا كسرته . والمصر : عطف الشيء الرعلب كالفصن ونحوه و كسر ه من غير بَينُونَة ، وقبل : هو عطفك أي شيء كان ؛ هصر عطفك أي شيء كان ؛ هصر عضر الفيضن واهتصر و فاهتضر الجوهري : هصرا نا الغيضن وبالغيضن إذا أخذت بوأسه فأملته إليك . وفي الحديث : كان إذا وكع هصر ظهر و أي ثناه إلى الأرض . وأصل الهضر : أن تأخذ بوأس عود فتثنية إليك وتعطفة . وفي الحديث: لما بني مسجد قنباء رفع حجرا ثنيلا فهصر الخديث : لما يني مسجد قنباء رفع حجرا ثنيلا فهصر اللانهيصاد والاهتصاد سقوط الغصن على الأرض وأصله في الشجرة ؟ واستعاره أبو ذويب في العرض فقال :

وَيْلُ أُمَّ قَتَنْلَى الْمُورِيْقُ القَاعِ مِنْ عُشَرَى مِنْ مُشَرَى مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيْنِ عُدُوقَتُهَا النَّالِيْنِ عُدُوقَتُهَا وَسُورِيْنَهَا وَ وَقَالَ لَهِ :

جَعْلُ قِصَالُ وعَيْدَانُ يَنُوهُ بِهِ ، من الكوافيرِ ، مَهْضُومٌ ومُهُنْتَصَرُ

ويروى : مَكَنْمُومُ أَي مُغَطَّى . وفي الحديث ؛ أنه كان مع أبي طالب فنزل تحت شجرة فَتَهَكَّرَتُ أغْصَانُ الشجرة أي نَهَدَّلَتْ عليه .

والمَيْصَرُ : الأَسدُ . والمَصَادُ : الأَسد . وأَسدُ مَصُورُ وهَيْصَادُ ومِهْصَادُ وهَيْصَرُ وهَيْصَادُ وهَيْصَرُ : يَكُسِرُ وينبيلُ ؟ مِن ذلك ؟ أَسْد ثعلب :

وخيل قد دلفت لها بخيل ، عليها الأسد تهتمر اهتصارا

وفي حديث ابن أنتيس : كأنه الرَّثْنَالُ الْمَصُورُ أَي الأَثْنَالُ الْمَصُورُ أَي الأَسد الله لله الذي يَفتَرس ُ ويَحمَعُ على هُواصِرَ ؛ وفي حديث عمرو بن مرة : وفي حديث عمرو بن مرة : ودارّت وحاها باللَّهُوثِ الهواصِرِ

و في حديث سطيح :

فربسا ... أضحوا بينزكة تهاب صوالتهم الأسد الهواصيو ا

جمع مهضار ، وهو مفعال منه .

والهَصْرُ : شَدَّة الغَيْرُ ، ورجل هَصِرُ وهُصُرُ . وهَصَرَ قُوْنَهُ يَهْصِرُ هُ هَصْراً : غَنَوْ . والهَصْرُ : أَنْ تَأْخُذُ بِرَأْسِ شَيْء ثُمْ تَكْسَرُ ۚ إِلَيْكُ مِنْ غَيْرِ بِينُونَةً ؟ وأنشد لامرى القبس :

ولما تَنَازَعُنَا الحَدِيثَ وأَسْمَحَتُ ۗ هَضَرُ تُنَ مِغْضُنَ ذِي شَمَارِيخِ مَبَالِ

قوله : تنازعنا الحديث أي حَدَّثَنَنْنِي وَحَدَّثُنْنُهُا . وأسْبَحَتُ : انقادت وتَسَهَّلَتُ بعد صعوبتها . وهَصَرْثُنُ : جذبت ؛ وأداد بالغضن جِسْمَها وقدَّها في تَثَنَّيْهِ ولينه كنثني الغضن ، وشبه شعرها بشماريخ النخل في كثرته والنفافة .

والمُهاصِّرِيُ \* خَرْبُ مِنْ البُرُّودَ \* وَفِي التهذيب: من برود البين

والهَصْرَةُ والهَصَرَةُ "؛ خَرَزَةٌ أَيُؤَخُذُ بِهَا الرجَالِ . وهاصر وهصَّان وشهاصر ": أسباء .

هطو : هَطَرَ الكَابَ يَهُطُرُهُ هَطَرُاً : قَتَلَهُ بَالْحُشَبِ . قَالَ اللَّيْتُ : هَطُراً كَمَا يُهِلِّجُ أَ قال اللَّيْتُ : هَطَرَهُ يَهُطُرُهُ هَطُراً كَمَا يُهِجُهُ الكَابُ بَالْحُشْبَةِ . ابن الأَعرابي : الْهَطَرَةُ لَذَ لَكُلُ اللَّهِ الْهَالِي : الْهَطَرَةُ لَدُ لَكُلُ اللهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

١ كذا بياض بالاصل .

هعو : الهَيْعَرَةُ من النساء : التي لا تستقر من غير عفة كالعَيْهَرَة ، والفعل كالفعل. وقال اللبث : هَيْعَرَتِ المرأةُ وتَهَيْعَرَت إذا كانت لا تستقر في مكان. قال أبو منصور : كأنه عنده مقلوب من العَيْهَرَةُ لأنه جعل معناهما واحداً.

وتوجم الأزهري بعد هذه ترجمة أخرى وأعاد هماه الترجمة وقال : قال بعضهم الهَيْعَرُونُ الداهية ، ويقال للعجود المُستِئة : هَيْعَرُونُ ، سميت بالداهية. قال : ولا أحلى الهيْعَرُونَ ولا أثبيتُه ولا أدري ما صحته .

هقو: الهَفَوَّرُ: الطويل الصَّخْمُ الأَحسقُ. ويقالَ الرجل الطويــل العظيم الجسم: هِرطالُ وهر دَبَّةُ وهَقُوَّرُ وقَنَـوَّرُ ۖ وَأَنشد أَبُو عِبْرُو لِنَجَادٍ الْحَيْشِرِيُّ:

لِبس بِجِلْحَابِ وَلَا مُقَوَّدٍ ، النَّهُ شُرِ ، النَّهُ شُر ، النَّهُ شُر ، عِضْ النِّهُ شُر ، عِضْ النَّنْ شَكْرِ النَّنْ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِقُلُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلُولُ النَّلِي النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلُولُ النَّالِي الْمُنْفِقُولُ النَّالِقُلُولُ النَّلِي الْمُنْفِقُولُ النَّالِي الْمُنْفِقُولُ النَّالِي الْمُنْفِقُولُ النَّالِي الْمُنْفِقُولُ النَّالِي الْمُنْفِقُولُ النَّالِي الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُولُ النَّالِي الْمُنْفِقُولُ النَّالِي الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ النَّالِمُ الْمُنْفُولُ الْمُنَالِقُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنَالِقُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ اللْمُنَالِقُ

الجلحاب: الكثير الهم. والبُهنش: القصير ؛ لغة في البُحشر. والعض : العسر ، يقال: عَلَق عض إذا كان لا يكاد ينفتج . والهُقيْر َة ؛ تصغير الهُقر َة ، وهو وجع من أوجاع الغنم .

هكو : الهكرُ : العَجَبُ ، وقيل : الهكرُ أَشَاةً العجب .

مَكِرَ يَهُكُوا مَكُوا وَهِكُوا ؛ فهو هَكُوا : اشتد عَجَهُ ؛ مثال عَشْقَ يَعْشَقُ عِشْقًا وعَشْقًا ؟ قال أبو كَبِيرِ الهٰدلي :

أَنْ هَيْرٌ ، وَيُحَكِّ لِلشَّبَابِ المُدْبِدِ ! والشَّيْبُ يَغْشَى الرأسُ غَيْرَ المُقْصِرِ فَقَدَ الشَّبَابَ أَبُوكِ إلا ذكرَه ، فاعْجَبُ لذلك، ويْبَ دَهْرٍ ، واهكر !

بدأ بخطاب ابنته زهيرة ثم رجع فخاطب نفسه فقال : اعجب لذلك والمنكر أي تعجب أشد العجب . والمكر : المنتمعجب .

وفي حديث عمر والعجوز : أقبلت من كهكران وكوكب ؟ هما جبلان معروفان ببلاد العرب . وفيه مَهْكُرَة أي عُمِثْ .

والهكرُ والهكرُ ؛ الناعِسُ ، وقد هكرُ تُ أي نَعِيْ مَن الْبَعِيْ ، وقد هكرُ تُ أي النعِيْ من النعِيْ ، وقبل : هو أن يعترِيه النعِيْ ، وقبل : هو أن يعترِيه نعاس فتسترخي عظامه ومفاصله . وتنهكر : تحيير . وهكر وهكر : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

لَدَى مُجَوِّدُ دُرَيْنِ أَو كَبَعْضِ مُدَى هَكُو فَنَقُلَ الْحُرَكَةُ وَقَدَ يَجُودُ أَنْ يَكُونُ أَرَادَ دُمَى هَكُو فَنَقُلَ الْحُرَكَةَ لَا لَكُونُ وَمِنَ لَلْوَقْفَ كَمَا حَكَاهُ سَيْبُويَهُ مِنْ قُولُمْم : هذا البَّكُونُ ومِنَ البَّكِرِ . قَالَ الأَزْهِرِي : هَكُورُ مُوضِعَ أَو دَيْرُ ، قَالَ الأَزْهِرِي : هَكُورُ مُوضِعَ أَو دَيْرُ ، قَالَ : أَرَاهُ رُومِيَّا ، وأنشد بيت امرى القيس .

همو : الهَمَوْ : الصَّبُهُ . غيره : الهَمَوُ صَبُ الدمعُ والماء والمطو .

هُمَرَ المَاءُ والدَّمْعُ كَيْمِيرُ هَمْراً: صَبُّ ؟ قَالَ ساعدة بن جؤية:

وجاءً خَلِيلاه إليها ، كلاهما يَفِيضُ مُمُورُها يَفِيضُ مُمُورُها

وانهُمَو كَهُمُو ، فهو هامر ومُنهُمُمِر : سال . وهَمَو الماء والدمع وغيره يَهْمُورُه عَمْرًا : صَبّه . والمُمَارُ : الدفاعة من المطر . والهَمَارُ : السحاب السيّال ؛ قال :

أَناخَتْ بهَيَّارِ الغَمَامِ مُصَرَّحٍ ، كِجُودُ بمطلُّوقٍ من الماء أَصْعَمَا ، قوله « الهمر الصب » بابه ضرب ونمركما في القاموس .

وهَمَّرَ الكلامَ يَهْمِرُهُ هَمْراً: أَكْثَرَ فَيه . ورجل مِهْمَارُ : كثير الكلام . والهَمْرُ : شدة العَدُّو . وهَمَّرَ النَّرِسُ الأَرْضَ يَهْمِرُها هَمْراً واهْتَمَرها : وهو شدة ضربه إياها بجوافره ؛ وأنشد :

عَوْ اَوْءَ وَيَنْهُمُونَ مَا انْهُمُونُ

وهَمَرَ مَا فِي الضَّرَعُ أَي حَلَبَهُ كُلُهُ . وهَمَرَ لَهُ مِنْ مَالُهُ أَي أَعْطَاهُ . ورجل هَمَّارُ ومِهْمَرُ ومِهْمَرُ أَي مَهْدَارُ كَنْهُمَرِ الكلام ؛ وقال يمدح رجلًا بالخَطَابَةِ :

تريغ إليه هوادي الكلام ، إذا خطيل الثير المهمر

الأزهري: الهمئار النَّمَّامُ مَ قَالَ الأَزْهَرِي: صوابه المَّرَادُ ، والمُهمارُ: المُمَّارُ ، والمُهمارُ: الذي يَهمُورُ عليك الكلام مَهمُورًا أَيْ يَكُثُر ، والهمَّمَوَ الذي يَهمُورُ عليك الكلام مَهمُورًا أَيْ يَكُثُر ، والهمَّمَوَ الفرسُ إذا جرى .

والْمَسَرَى: الصَّخَّابِة من النساء . والْمَسْرَةُ: اللهُ مُلَمَّةُ بَغْضِب . وهَسَرَّ اللهُ مُلَمَّةُ بَغْضِب . وهَسَرَّ الغُنُوْنُ النَّاقَةَ يَهْمِيرُهُما هَسْرًا : يَجَهَدُها ، وحكى بعضهم هَمَزَها ، وليس بصحيح .

والمتبر واليهمور : من أسماء الرمال ؛ قال الشاعر :

من الرَّمالِ عَبِرِهُ يَهْمُورُ وقال الشاعر :

أيهاموا السينل وينولي الأخشيا

والمَمْرَةُ : حَرَزَة الحُبِّ يُستعطف بها الرجالُ ! يقال : يا هَمْرَةُ الهُمْرِيدِ ، ويا عَمْرَةُ الهُمْرِيدِ ، إن أقبل فَسُرَّيه ، ورجل هَمْر : إن أقبل فَسُرَّيه ، ورجل هَمْر : على منه ، وبنو هُمَيْر : بطن ، وبنو هُمَيْر : بطن منهم ،

هنو : الْمُنْرَاةُ : وَقَابَةُ الْأَدُنِ الْمُلِيمَةَ ، لَمْ مِحَكُهَا غَيْرَ صاحب العين . وقال الأزهري : يقال هَنَوْتُ الثوبَ بَعَنَى أَنَرَ ثُهُ أَهَنَيْرُهُ وهو أَن تُعَلِّمَهُ ؟ قاله اللحياني .

هنيو: الهنشيرة : الأتان ، وهي أم الهنسير . وأم الهنشير : الضبع في لغة بني فنزاوة ؛ قبال الشاعر القتال الكلابي واسمه عبيد بن المُضَرِّجي :

يا قاتل الله صياناً ، تَجِيءُ جِمَّ أُمُّ الهُنَيْسِرِ من زَنْدِ لها وَلَدِي من كُلِّ أَعْلَمَ مَشْقُوقً وَتِيوَنُهُ ، لم يُوفِ خَمْسَةَ أَشْبَادٍ بشَبَّادٍ

ويروى : يا قبح الله ضبعاناً . وفي شعره : من زند لها حاري ، والحاري : الناقص ، والواري : السنين، والأعلم : المشقوق الشفة العليا ، والوتيرة : إطار الشفة . وأبو الهنيس : الضيعان ؛ وقول الشاعر : ملقين لا يَوْمُونَ أُمَّ الهنيس

الأصعي : هي الضع ؟ وغيره : هي الحيادة أ الأهلية . الأصعي : الهنبير أ مثل الحنصر ، ولد الطبع ، والهنبير ألجيش ، ومنه قبل للأثان أم الهنبير . ان سيده : هو الهنبير ، والهنبير الثور والهرس ، وهو أيضاً الأديم الرديء ؛ وأنشد ان الأعرابي :

> يا فَتَنَى مَا فَتَلَنْتُمُ عَيْرٌ تُوعَبُّو بِ ، ولا مِن قُلُوارَةِ الْحِنْبُرِ

قال : الهنابر ههنا الأديم . وفي حديث كعب في صفة الجنة فقال : فيها كهنابرير مسك يبعث الله تعالى عليها رمجاً تسمى المنيرة ، فَتَنْير ذلك المسك على وجوههم. وقالوا: الهنابرير والنهابير رمال مُشْرِفَة ، واحدتها

نهمبورة وهُنْدُورة ، وقبل في قوله فيها هنابير مسك ، وقبل : أراد أنابير جمع أنبار، قلبت الهنزة هاء ، وهي كثيران مشرفة ، أخذ من انتبار الشيء وهو ارتفاعه ، والأنبار من الطعام مأخوذ منه .

هنزمو : الهنز مَنْ والهنز مَنْ والهيز مَنْ ، كلما : عيد من أعياد النصارى أو سائر العجم ، وهي أعجمية ؛ قال الأعشى :

إذا كان مِنْزَمْنُ ورُحْتُ مُحَسَّمًا

هور : هارَ ه بالأمر َ هُوْرَا : أَزَاتُ . وَهُوْتُ الرَّجِلَ عَالَمُ لِلْهُ الرَّجِلَ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ الحَالِ . وَهَارَ ﴿ قَالَ أَبُو مَالِكُ مِنْ نَوْرَدُ ۚ يَصِفُ مِنْ عَلَمُ لِهُ ﴾ قال أبو مالك من نُورَيْرَ ۚ يَصِفُ فَي عَلَمْ اللَّهِ مَا لُكُ مِنْ نُورَيْرَ ۚ يَصِفُ فَي عَلَمْ اللَّهِ مَا لُكُ مِنْ نُورَيْرَ ۚ فَي يَصِفُ فَي عَلَمْ اللَّهُ مِنْ نُورَيْرَ فَي يَصِفُ فَي عَلَمْ اللَّهُ مِنْ نُورَيْرَ فَي يَصِفُ فَي عَلَمْ اللَّهُ مِنْ نُورَيْرَ وَاللَّهُ مِنْ فَي عَلَمْ اللَّهُ مِنْ نُورَيْرَ وَالْوَالِمُ اللَّهُ مِنْ نُورَيْرَ وَاللَّهُ مِنْ فَي غَلَمْ اللَّهُ مِنْ نُورَيْرَ وَاللَّهُ مِنْ فَي غَلِمْ اللَّهُ مِنْ نُورَيْرَ وَاللَّهُ مِنْ فَيُورُ فَي اللَّهُ مِنْ فَي عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ فَي غَلِمْ اللَّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللَّهُ مِنْ فَيْرَاقُونُ وَاللَّهُ مِنْ فَيَعْمُ لَا أَنْ مِنْ اللّهُ مِنْ فَيْرِاقُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ عَالِهُ فَيْكُونُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَالْمُنْ فِي فَيْمِ اللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيَعْمُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَيَعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ فَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَالِكُونُ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ فَاللّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ فَالْعُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُعُلّمُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّه

رَأَى أَنَّتَنَ لِإِ بِالكَثْيِرِ أَهُورُهُ ، الرَّانِيرِ أَهُورُهُ ، اللَّوْاسَاةِ ظَاهِرُ

أَهُورُهُ أَي أَظِنَ القَلْيلَ يَكْفِيهِ . يَقَالَ : هُو يُهِالُهُ بَكْذَا أَي يُظَنُّ بَكْذَا ؛ وقال آخر يَصْفَ إِبْلًا :

أي لا أظن أن الفليل يكفيها ولكن لها الكثير .

قد عَلَيْتُ ﴿ جِلَتُهُمْ ﴿ وَخُورُهُمْ ﴿ وَخُورُهُمْ ﴿ السُّوءَ ﴾ لا أَهُورُهُمْ ﴿ إِلَّهُ السُّوءَ ﴾ لا أَهُورُهُمْ ﴿ إِلَّهُ السَّوَّءَ ﴾ لا أَهُورُهُمْ السَّوَّءَ ﴾ لا أَهْوَرُهُمْ السَّوَّءَ ﴾ لا أَهْورُهُمْ السَّوْءَ ﴾ لا أَهْورُهُمْ السَّوْءَ ﴾ لا أَهْورُهُمْ السَّوْءَ ﴾ لا أَهْورُهُمْ السَّوْءَ ﴾ لا أَهْورُونُهُمْ السَّوْءَ ﴾ لا أَهْورُونُ السَّوْءَ ﴾ للسَّوْءَ أَلْهُمُ اللَّهُ أَهُمُ اللسَّوْءَ ﴾ لا أَهْورُونُ اللَّهُونُ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ أَهُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْ

ويقال: أهر أن الرجل آهو رآ إذا غَشَشْتَه . وهُرُ آله بالشيء : اتَّهَنْهُ به ، والاسم الهُورَةُ . وهان الشيء : تحزرت . وهان الشيء : تحزرت . وقبل الفراري : ما القطعة من الليل ? فقال : تحزيمة تهُورُها أي قطعة تحرُّرُها ، وضَرَبَه وهُر ثه : حملته على الشيء وأردته به . وضَرَبَه فَهارَه وهَوَّره إذا صرعه . وهار البناء هو را : هذورا البناء هو را : هذورا البناء وهار البناء والحرث مَهُورا هو وهار البناء والحرب . وهار البناء وهار على القلب .

وتَهَوَّرُ وتَهَيَّرُ ؛ الأخيرة على المعاقبة ، وقد يكون تَفَيْعُلُ ، كُنْكُ : تَهَدَّمَ ، وقيل : انصدع من تخلفه وهو ثابت بَعْدُ في مكانه ، فإذا سقط فقد انهار وتَهَوَّرُ . وفي حديث ابن الضبعاء : فَتَهَوَّرُ القَليبُ بمن عليه . يقال : هان البناء يَهُورُ وتَهَوَّرُ إذا سقط؟ وقول بشر بن أبي خازم :

> بكل قرارة من حيث حارت . وكية شنبك فيها انهياد

قَالَ ابن الأعرابي : الانهيار موضع لين يَنْهَار ، سماه بالمصدر وهكذا عبر عنه ؛ وكل مـا سقط من أعـلي أجرَّفُ أَو شَفَيْرِ دَكِيَّةً فِي أَسْفَلَهَا ، فقد تَهُوَّرَ وَتَلَدَهُوْرَ . وفي حديث خزيمة : كَرَّكُت ِ المُنْحَ راراً والمُطيِّ هاراً ؛ الهار الساقط الضعيف . يقال : مُورُ هَارِهُ وَهَادِ وَهَا يُرْهُ } فأَمَا هَا يُرهُ فَهُو الأَصْلُ مِنْ هَانَ يَهُونُ ﴾ وأما هار" بالرقع فعلى حِذْف الهنزة ، وأما هاد بالحر فعلى نقل الهبؤة إلى بعيد الراء ، كما قالوا في شائك السلاح : شاك السلاح ثم عمل به ما عمل بالمنقوص نحو قاض و داع، ویروی هار آ، بالتشدید. وتَهَوُّو الشَّبَّاءُ : ذهب أَشْدَهُ وأَكْثُرُهُ وَالْكَسِرِ كَرْدُهُ ! وتَهُوَّرُ اللِّيلُ : ذهب ، وقيل : تَهُوَّرُ اللَّيلِ وَلَيَّى أكثره وانكسر ظلامه . ويقال في هذا المعنى بعينه : تُوَهِّرُ اللَّهِلُ وَالشَّنَّاءُ ، وتَوَهَّرُ اللَّهِلُ إِذَا تَهُوَّرُ. وفي الحديث: حتى تَهُوَّرُ الليل أي ذهب أكثره. الجوهري : ويقال 'جر'ف' هار ، خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر ، وهو مقلوب من السُّلافي إلى الرباعي كما قلبوا شائك السلاح إلى شاك السلاح ، قال أن بري : قول الجوهري جرف هار في موضع الرفع وأَصَّلَهُ هَائِرُ وَهُو مِقْلُوبِ مِن الثِّلاثِي إِلَى الرَّباعي ، قال: هذه العبارة ليست بصحيحة لأن المقلوب من هائر وغير ١ قوله « وهو مقاوب من الثلاثي النه » كذا بالاصل ومثله في نسخ الصحاح ولعل الاولى العكس .

المقلوب من الثلاثي وهو من هو ر،ألا ترى أن هائراً وهارياً على وزن فاعل? وإنما أراد الجوهري أن قولهم هَارُ هُو عَلَى ثَلَاثُهُ أَحِرِفَ وَهَائُو عَلَى أَرْبِعِيهُ أَحْرِفَ وليس الأمر على ذلك أيضاً بل هار على أربعة أحرف وإنما حذفت الياء لسكونها وسكون التنوين ، وميا حذف لالتقاء الساكنين فهو عنزلة الموجود ، ألا ترى أَنْكُ إِذَا نَصِبَتُهُ ثُنِيْتِ البَاءِ لِنَحْرِ كَمَا فَتَقُولٍ: رَأَبِتِ خُيُرُونًا هارياً?فهو على فاعل،كما أنَّ قولك رأيت جرفاً هائرًا هو أيضاً على فاعل فقد ثبت أن كلاً منهما على أربعة أحرف. وهَوَّانَّتُهُ فَتَنْهَوَّانَ وَالنَّهَانَ أَي أَنْهِدُم . وَالنَّهُوَّانَ إِ الوقوع في الشيء بقلة مبالاة . يقال : فلان مُمتَّهُو "ر". واهْتُورَ الشيءُ : هلك . ابن الأعرابي : الهائر الساقط والرَّاهِي المُستقيمُ والهَوْرَةُ الْهَلَكَكَةُ . أَبُو عبرو : الهَوَرُورَةُ المرأة الهالكة ...ورجل هارٌ وهـان ؛ الأخيرة على القلب : ضعيف م الأزهري : رجل هار إذا كان ضعيفاً في أمره ؛ وأنشد :

وهَوَّرُوْنَا عَنَّا القَيْظُ وَجَرَوْنَاهُ وَجَرَّمْنَاهُ وَكَبَيْنَاهُ بَعْنَى . ويقال : 'هُوْتْ القوم أَهُورُهُمْ 'هُوْرَا إِذَا قتلتهم وكتبينت بعضهم على بعضكا يَنْهَادَ الجُنُو ْفَ عَ قال الهذلي :

فاستد بر وهم فهار وهم ، كأنتهم أ

ا قوله وأفناد كبكب جمع فند كعمل وأحمال ، وهو الشمراخ
 من شماريخ الجل . وكبكب : جبل لهذيل مشرف على موقف
 عرفة كما في باقوت .

واهْتُورَ إذا هلك ؛ ومنه الحديث : من أطاع دب فلا هوارَةً عليه أي لا مُهلئك . وفي الحديث : من الته مُوقي المه وقي المهالك ، واحدتها هو ردّة من . وفي حديث أنس : أنه خطب فقال : من يتني الله لا هوارَة عليه ، فلم يدورُوا ما قال ، فقال يحيى بن يعشر : أي لا ضيعة عليه .

والهَوْلُ : 'مُحَمَّرُ آهُ تغيضُ فيها مِياهُ غِياضٍ وآجامٍ فتنسع ويكثر ماؤها ، والجمع أهوار .

والتَّهْيُور : ما انْهَارَ من الرمل ؛ وقيل : التَّهْيُور ما اطبأنَّ من الرمل . وتيه تَيْهُون : شديد ؛ ياؤه على هذا مُعاقِية بعد القلب .

هير: هار الجُدُوْفُ والبِناءُ وتَأَيِّرَ : الهَدَم ؛ وقيل : إذا انصدع الجرف من حلف وهو ثابت بعد في مكانه فقد هار ، فإذا سقط فقد النهار وتهيئر ، وهيئرتُ الجُدُوْفَ فَتَهَيَّر : لغة في مَعَارُّنُه ، ووجل مَعَارُ : يَشْهَارَكِما يَشْهَارُ الرمَل ؛ قال كثير :

فيا وَجَدُوا مِنْكَ الطَّرِيبَةَ كَلَّذَةً عَيَاداً ، ولا سَقْطَ الأَلْيَةِ أَخْرَمَا

والهَيْرَةُ الأَرْضُ السهلة . وهيْرُ وهيْرُ وهيْرُ وهيَرُ وهيْرُ و من أساء الصبا ، وكذلك إيْرُ وأيْرُ ، وأيْرُ ، وأيْرُ ، وأيْرُ ، الماتَكةُ ، الماقط ، والراهي المستقيم ، والهَوْرَةُ الماتَكةُ ، يقال : استيهر بإبلك واقتيل هو افتصل من استبدل بها إبلا غيرها ، واقتيل هو افتصل من الليل المثقابكة في البيع المبادلة ، ومضى هيْرُ من الليل أي أقل من نصفه ؛ عن ابن الأعرابي ، وحكي فيه هيْرُ وقد ذكر .

وَهِيْرُ وُرْ : ضَرَبْ مِنَ النَّهِ ، وَالذِّي حَكَاهُ أَبُو ١ قُولُهُ ﴿ وَهُدُورُ ضَرِبُ اللَّهِ ﴾ بكسر الها، بضط الأصل وضبط في الغاموس بغتمها وتكلم الثارج عليها وعزا الأول لأثمة اللغة ،

حنيفة هِيْرُونَ ، بضم النون ، فإن كان ذلك فهو يحتبل أن يكون فِعَلْمُوناً وفِعْلُمُولاً .

واليَهَيْرَ : الحِمْ الصَّلْبُ الأَحْمَرِ . الحِمْ اليَهَيْرَ \* : الصَّلْبُ ، ومنه سبي صنغ الطلخ يَهْيَراً ، وقبل : هي حجارة أمثال الأكف ، وقبل : هو حجر صغير، قال : وربما زادوا فيه الألف فقالوا : يَهْيَرَ مِي ، قالوا :

وهو من أساء الباطل . ان شيل : قيل لأبي أسلم : منا الثرَّةُ النَّهُيْرَ قُ الأخلاف ? فقال : الثَّوَّةُ السَّاهِرَ وَ العَرْبَةِ السَّاهِرَ وَ السَّاهِرَ وَ السَّاهِرَ وَ السَّاهِرَ وَ السَّاهِرَ وَ العَرْبَةِ السَّاهِرَ وَ السَّلَّاقِيلُ وَ السَّاهِرَ وَ السَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَ السَّاهُ وَ السَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَ السَّاهُ السَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّامِ السَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّاهُ وَالسَّامِ وَالسَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِينَ السَّامِ السَّامِ وَالسَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِيْعِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِيْقُ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّامِ ال

ساعة ، قال : والسَهْشِرَّةُ التي بِسيل لبنها من كثرته ، وناقة ساهرة العروق ، كثيرة اللبن . وقال أبو حنيفة : السَهْشِرَ ، مشدد ؛ الصَّنْفة الكبيرة ؛ وأنشد : قد مَلــَــــوا بُطُونَـــهُمْ يَهْشِرًا

والسَهْسَرُ والسَهْسَرَ ى : الماء الكثير . وذهب ماله في السَهْسَرَ ى أي الباطل . أبو الهيثم : ذهب في السَهْسَرُ . السَهْسَرُ ي أي في الباطل . شر : ذهب في السَهْسَرُ . أي في الربح . ويقال للرجل إذا سألت عن شيء فأخطأ : ذهب في السَهْسَرُ ي ، وأي تذهب تدهب تدهب تدهب تدهب تدهب تدهب

لما رأت شيخاً لها دو دراي ، في مثل خيط العيون المُعَرَّى طلت كأن وجهها بحمرًا ، ترابُد في الباطل واليهنيراي

في السُرْسُرُّى ؛ وأنشد :

والداو «رَائِي من قولك فرس كريو أي جواد، والدليل عليه قوله: في مثل خط العهن المعرى ؛ يويد الحذر وف . وفت الحذر وفي الحجارة. واليَهْيَر أن اليَهْيَر أن اليَهْيَر أن اليَهْيَر أن اليَهْيَر أن السَهْيَر أن السَّهَا وأنشد : السَهْيَر أن السَّها وي الأمر ، تقول استهر ، وأنشد :

وقَلَيْكُ فِي اللَّهُو مُسْتَيْهُورٌ ا

الفراء: يقال قد استينهر ت أنكم قد اصطلحم ، مثل استيقنت . قال أبو تراب : سمعت الجعفريين أنا مستو هر " بالأمر مستيقن ؛ السلمي " : مستنهير " . واليهير " : دويبة أعظم من الجر ذ تكون في الصحادي ، واحدته يهير " ، وأنشد :

فَكَافَّ بِهَا البَهْيَرُ مُشْقُراً كَأَنْهَا الْمُسَامِرُ مُثَنِّعًا المُسَامِرُ مُنْفَعًا المُسَامِرُ المُنْفَاتُ عَلَيْهَا المُسَامِرُ المُنْفَاتُ عَلَيْهَا المُسَامِرُ الْمُنْفَاتُ عَلَيْهَا المُسَامِرُ الْمُنْفَاتُ عَلَيْهَا المُسَامِرُ الْمُنْفَالِيَّةً عَلَيْهَا المُسَامِرُ اللهِ الْمُنْفَالِقُونُ الْمُنْفَالُ الْمُنْفَالُ الْمُنْفَالُ الْمُنْفَالُ الْمُنْفَالُ الْمُنْفَالُ اللّهُ ال

واختلفوا في تقديرها فقالوا: يَفْعَلَّة "، وقالوا: فَمَّلْكَة "، ابن هاني : اليهيّير " فَيْمَلِّة "، ابن هاني : اليهيّير " شخرة ، واليهيّير "، بالتخفيف ، الحنظل ، وهو أيضاً السّم "، واليهيّير ": صَمْعُ الطلّع ؛ عن أبي عبرو. قال سيبويه : أما يَهْيَر "، مشدد ، فالزيادة فيه أولى لأنه ليس في الكلام فَمَيْل "، وقد نقل ما أو "له زيادة ، ولو كانت يهيّر " مخففة الياء كانت الأولى هي الزائدة أيضاً ، لأن الياء إذا كانت أو "لا بمنزلة الهمزة ؛ وأنشد أبو عبرو في اليهيّر " صَمْعُ الطّلّع :

أطعمنت كاعِي من البَهْيَر"، فنظل يعنوي حَبَظاً بِشَر" خَلْف اسْنِهِ ، مثل نقِيق الهِر"

وهو يَفْعَلُ لأَنه ليسَ في الكلامَ فَعَيْلٌ . قال ابن بري : أسقط الجوهري ذكر تَيْهُور للرمل الذي يَنْهاد لأَنه محتاج فيه إلى فضل صنعة من جهة العربية ؟ وشاهد تَيْهُور للرمل المُنْهاد قول العجاج :

إلى أراطٍ ونعًا تَيْهُورِ

وزنه تَفْعُول ، والأصل فيه تَهْيُور ، فقد مت الياء التي هي عين إلى موضع الفاء ، فصار تَيْهُوراً ، فهذا ٨ قوله « وقلك النم » صدره كافي شرح القاموس عن الصاغالي « صحا العاشقون وما تقص » .

إن جعلت تَمهُوراً من تَهمَّر الْجُرْفُ، وإن جعلته من تَهُورًا لا تَفْعُولاً ، ويكون مقلوب العين أيضاً إلى موضع الفاء ، والتقدير فيه بعد القلب ويهُور ، ثم قلبت الواو تاء كما قلبت في تَمْقُور ، وأصله ويقور من الوقار كتول العجاج :

فإن بكن أمسى البيلس تيقوري

أي وقاري . قال : وكثيراً ما تبدل الناء من الواو في نحو 'تراث وتُجاه وتُخمَّة وتُقَّى وتُقاة ، وقد ذكرنا نحن التَّيْهُورَ في فصل الناء كما ذكره أبن سيده وغيره .

#### فصل الواو

وأو: وَإِنَّ الرَّجِلَ بِشُرِّهُ وَأَراً : فَمَرَّعَهُ وَدَّعَرُهُ ؟ قال لبيد يصف ناقته :

تسلُّبُ الكانِسَ لم يُواَرِ بها الطُّلُ عَقَلَ الطُّلُ عَقَلَ الطُّلُ عَقَلَ

ومن رواه لم يُؤرَ بها جعله من قولهم : الدابة تأري الدابة إذا انضت إليها وألفت معها مَعْلَفاً واحداً . وآرَ يَتُها أنا ، وهو من الآري " . ووأر الرجل : ألقاه على شَر " . واستو أرت الإبل : تتابعت على نفار ، وقيل : هو نفار ها في السهل ، وكذلك النم والوحش . قال أبو زيد: إذا نفرت الإبل فصعدت والوحش . قال أبو زيد: إذا نفرت الإبل فصعدت الجبل فإذا كان نفار ها في السهل قيل: استاورت؛ قال الشاعر:

ضَمَّنُنا عليهم حُيُوْرَتَيْهُمْ بِصَادِقِ مِن الطَّعْنِ؛ حتى استأورُوا وتَبَكَّدُوا

ابن الأعرابي: الوائر ُ الفَرَع ُ. والإِرَة ُ: مَو ُقَد ُ النار ، وقيل: هي النار نفسها ، والجمع إرات ُ وإرون على ما يَطدًر ذ في هذا النحو ولا يُكسَّر ُ.

ووَ أَنَّ هَا وَوَ أَنَّ لِهَا وَأَنَّ أَوْإِنَّ اللَّهِ عَمَلَ لِهَا إِنَّهُ ۗ . قَالَ أَبُو حَنِيْقَةً ؛ الوَّوْرَةُ فِي وَزَنَ الوُّعْرَ ۚ حُفْرٌ ۚ الْمُكَّةِ ، والجمع وأر" مشال وعَرْ ٤ ومنهم من يقول أورّ" مثل عُورٍ ، صَيَّرُ وا الواو لما انضبت هنزة وصيروا الممزة التي بعدها واواً . والإرة : شحبة السَّام . وَالْإِرْ وَا أَيْضًا : لِحْمَ يَطْبَحْ فِي كُوشَ . وَفِي الْحَدَيْثِ: أَهُدَى لَمُم إِرَّةُ أَى لِحُم فِي كُوشٍ . أَنِ الْأَعْرَابِي : الإرَّةُ النارِ، والإرَّةِ الحُفْرةِ للنارِ، والإرَّةُ اسْتِعارُ النار وَشِدَّتِهَا ﴾ والإرَّةُ الْحُكَلَّعُ ﴾ وهو أن يُغْلَبَي اللغم والحل إغلامًا ثم يجمل في الأسفار ، والإواة " القَديدُ ؛ ومنه خير بلال ؛ قال لنا وسول الله ع صلى الله عليه وسلم : أمعكم شيء من الإرَّة ? أي القديد . قال أو عبرو: هو الإرَّةُ والقديدُ والمُسْتَقُّ والمشرَّقُ والمُسَمَّرُ والموحر والفرند والوَسْيقُ ، ويقال : اثنتينا بهارة أي بناد . والإرة : العداوة أيضاً ؛ وأنشد :

#### لِمُعَالِجِ السَّحْسَاءِ ذي إرَّةِ

وقال أبو عبيد: الإرة المرضع الذي تكون فيه الحنيزة ، قال: وهي الملكة المحنيزة ، قال: والحبزة هي الملكة ، والحبرة هي شديدة الأوار ، وهو الحراء قال: وهي مقلوبة ، اللبث : يقال من الإرة : وأرث إرة ، وهي أرة من مروقورة ، قال : وهي مستوقت النار تحت موقورة ، قال : وهي مستوقت النار تحت حفر "ت حفرة لإيقاد الناد . يقال : وأرث نها أثر ها وأرا وإرة . التهذيب : الوالا المحددة وهي تخاص الطين الذي يملاط به الحياض ؛ قال :

١ قوله ﴿ وَالموحر وَالمَمْرِنَدُ ﴾ كذا بالأصل .
 ٢ قوله ﴿ وَهِي مُخَاصُ الطّنِ ﴾ عبارة القاموس محافر الطّنِ .

بذي وَدَع بِجُلُ بِكُلِّ وَهُدٍ رَوايا الماء بَطَّلِمُ الوِثَارا

وبر: الوَبَرُ': صوف الإبل والأرانب ونحوها ، والجمع أو باد . قال أبو منصور: وكذلك وَبَرُ السَّنُّودِ والثمالب والفَنَك ، الواحدة وَبَرَ أَهُ . وقد وَبِرَ البعير ، بالكسر ؛ وحاجى به ثعلبة ' بن عبيد فاستعمله للنحل فقال:

مُثَنَّتُ كُنْهُ الأُوْبَارِ لا القُرِّ تَنَّقِي ، ولا الدَّنْبُ تَخْشَى ، وهي بالبلد المُفْضَى

يقال : جمل وبر" وأو بر" إذا كان كثير الوبر و وناقة وبرة " ووبراء . وفي الحديث : أحب إلى من أهل الوبر والمكثر أي أهل البوادي والمئد ن والقرى ، وهو من وبر الإبل لأن بيونهم يتخذونها منه ، والمكدر جمع مدرة ، وهي البنية . وبنات أو بر : ضرب من الكمأة من غيب ، وقال

أبو حنيفة : بنات أو بر كناة "كأمثال الحصى صفار"، يكن في النقص من واحدة إلى عثير ، وهي وديئة الطعم، وهي أول الكباة ، وقال مرة : هي مثل الكباة وليست بكباة وهي صفار . الأصمي : يقال المنز غينة من الكباة بنات أو بر ، واحدها ابن أوبر، وهي الصفار . قال أبو زيد : بنات الأو بر كباة "صفار من غينة على لون التراب ، وأنشد الأحبر :

ولقد تَجنَيْتُكَ أَكَنْمُوْاً وعَسَافِلًا ، ولقد تَمَيِّتُكَ عن بَناتِ الأَوْبَوِ أي جنيت لك، كما قال تعالى: وإذا كالوهم أو وَزَنْوهم ؛ قال الأصعى : وأما قول الشاعر :

ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

فإنه زاد الألف واللام للضرورة كقول الراجز : باعد أمَّ العَــْر مِن أَسِيرِها وقول الآخر :

### يا ليت أمَّ العَمْو كانتُ صاحبي

يويد أنه عمرو فيمن رواه هكذا ، وإلا فالأعرف : يا ليت أم الغمر ، قال : وقد يجوز أن يكون أو بررُ نكرة " فعر فه باللام كما حكى سيبويه أن عُوْساً من ابن عُوْس قد نكره بعضهم ، فقال : هذا ابن عُوْس مقبل ". وقال أبو حنيفة : يقال إن بني فلان مثل بمنات أو بر يظن أن فيهم خيواً ،

ووَبُرَّتِ الأَرْنبُ والثعلبِ تَوْبِيراً إذا مشي في الْحُنْزُ وَنَةَ لِيخْفَى أَثُرُهُ فَلَا يُنْبِينَ . وَفِي حَدَيْثُ الشُّورِي رُواهُ الرِّياشِيُّ : أن السَّبَّةُ لِمَا اجْتَمْعُوا تَكَامُوا فَقَالَ قَائِلُ مِنْهِم فِي خَطَبَتُهِ : لَا تُثُوَّبُرُ وَا آثَانَ كُمْ فَتُتُولِتُوا دَيْنَكُمْ . وفي حديث عبد الرحين يوم الشُّوري : لا تَغْمِدُوا السيوف عن أعدائكم فَتُثُوَّ بُورُوا آثارً كم ؛ النُّو بِيرُ النُّعْفِيةُ وَمُنَّوُ الأَثْرُ ؛ قال الزعشري : هُو مِن تَوْرِيرِ الأَرْنَبِ مَشْيِهَا عَلَى وَبَرِ قُواتُهَا لَئِلا مُقْتَصَّ أَثَرُهُما ، كأنه نهاهم عن الأَخَــذُ في الأَمر بَالْمُو يَسْنَاءُ قَالَ : ويُروى بالنَّاء وهو مذكور في موضعه ، رواه شير ؛ لا تُوتترُوا آثاركم، هب به إلى الوتثر والتَّأْدِ ، والصواب ما رواه الرياشي ، ألا تَوَى أَنَّهُ يقال وترث فلاناً أترر من الوكر ولا يقال أَوْتَرَوْتُ ﴿ النَّهَذِيبِ : إِنَّا يُوَيِّرُ مِنَ الدَّوَابِ النُّفَهُ ۗ وعَنَاقُ الأَرْضُ والأَرْنَبُ . ويقالَ : وَبِيَّرَتِ الأَرْنِبِ في عَدُوها إذا جمعت بَراثنتها لِتُعَقِّيَ أَثَرَها . قال أُبُو منصور : والتَّوْسِيرُ أَن تَقْسَعَ المكانُ الذي لا يُسْتَبِينَ فيه أَثْرَ هَا ﴾ وذلك أنها إذا كُطلبت نظرت

إلى صَلابة من الأرض وحَزْن فُوَ تُنَبِّت عليه لئلا

يستبين أثرها لصلابته . قال أبو زيد : إنما 'بو بّر" من الدواب الأرنب' وشيءٌ آخر' لم نحفظه . وَوَبَرَّ الرجل' في منزله إذا أقام حيناً فلم يبرح . التهذيب في ترجمة أبر : أبَرَّتُ النخل أصلحته ، وروي عن أبي عمرو بن العلاء قال : يقال نخل قد أبيَّرَتْ وو'بيرتْ

وأبرت « ثلاث لغات ، فين قبال أبرت في في موابورة « ، ومن قال أبرت في موابورة « ، ومن قال أبرت في موابورة « ، ومن قال أبررت في ما ببورة « أي ملت مدة » .

والوَبْرُ ، بالنسكين : دُوَيْبَةً على قدر السَّنُّوْنِ غبراء أو بيَّضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغُّور ، والأنثى وَبْرَ وْمُ السِّكين، والجمع وبثر" وو بيور" وو بار" وو بارة " وإبارة " ؛ قال الجوهري : هي طحالاء اللون لا ذَ تَنَبُّ لِمَا تَدُّ جُنُّنُّ في البيوت ، وبه سني الرجل كربرة . وفي حديث أبي هريوة : كَوَبُو " تَتَحَدُّلُ مَن قَدُنُومَ خَأْنَ ١٠ ؟ الوُبُرُ ، بسكون الباء : دويبة كما خليناها حيازية وإنما شبهه بالوَبُر ِ تحقيراً له ، ورواه بعضهم بفتح الباء من وبر الإبيل تحتيرًا له أيضًا ، قال : والصعيم الأول . وفي حديث مجاهد : في الوَّبُر شَاةُ ، يعني إذًا قتلها المحرم لأن لها كن شأ وهي تبعثتره ، أبن الأعرابي : فلان أسمَّج من مُحمَّة الوبر . قال : والعرب تقول: قالت الأرنبُ الوَيْسِ: وَبُو وَبُرَ، عَجُزُ وَصَدُّنَ ﴾ وسائرك تحقره نتقر ! فقال لهنا الوَبْرُ : أَرَانِ أَرَانُ ، عَجْزُ وَكُنْفَانُ ، وَسَائُوكُ أكلتان"!

ووَبَّرَ الرجلُ : تَشَرَّدَ فَصَادَ مَعَ الْوَبُرِ فِي السَّوَحُشِ } قال جريو :

١ قوله « من قدوم ضأن » كذا ضبط بالأصل بضم القاف ، وضبط
 ق النهاية بفتحا ، ونبه باقوت في المعجم على أشها روايتان .

فما فارقشتُ كِنْدَةً عن تُراضٍ ، وما وَبِرَّتُ فِي شَعِي ارْتِعابا أبو زيد : يقال وبر فلان على فلان الأمر أي عَمَّاه

عليه ؛ وأنشد أبو مالك بيت جربو أيضاً ؛

قَالَ : يقولَ مَا أَخْفِيتَ أَمْرِكُ ارتعاباً أَي اصطراباً . وأُمُّ الوَّبْرِ : اسم امرأة ؛ قال الراعي :

بأعلام مَوْكُونُ فَعَنْزُ فَعُرَّبٍ ﴾ مَعَانِيَ أُمِّ الوَّبْنِ إِذَ هِي مَـاً هِيا

وما بالدار وابـر أي ما بها أحد ؛ قال ابن سيده : لا يستعمل إلا في النفي ؛ وأنشد غيره :

> فَأَيْتُ ۚ إِلَى الحَيِّ الذِينَ وَرَاءُمُّ تَجْرِيضاً ، ولم يُفليتُ مِن الجَيْشِ وَابِرِرُ

والوَبُراءُ: نبات. ووكار مثل قطام: أرض كانت لعاد غلبت عليها الحن ، فمن العرب من بجريها مجرى نتزال ، ومنهم من بجريها مجرى أعرب في الشعر ؟ وقد أعرب في الشعر ؟ وأنشد سبويه للأعشى:

وَمَرَّ دَهُورُ عَلَى وَبَالَ ، وَمَلَّ كَنْ حَمْرَةً وَبَالُ

قال : والقوافي مرفوعة . قال الليث : وبار أوض كانت من محال عاد بين البين ورمال تيشرين ، فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن فلا يتقاربها أحد من الناس ؛ وأنشد :

مثل ما كان بَدْءُ أَهَلِ وَبَارِ وقال محمد بن إسحق بن بسار : وبَارِ بلدة يسكنها النَّـــْنَاسُ .

١ ويْروى : ارتغاباً كما في ديوان جرير .

والوَّبْرُ : يوم من أيام العجوز السبعة التي تكون في آخر الشتاء ، وقبل : إنما هو وَبْرُ بغير ألف ولام . تقول العرب : صِنْ وصِنْتُبْر وأُخَيْبُها وَبْر ، وقد يجوز أن يكونوا قالوا ذلك للسجع لأنهم قد يتوكون للسجع أشياء يوجبها القياس .

وفي حديث أهمان الأسلسي : بينا هـ و يَوْعَيُ بحر"ة الوَبْرَة ، هي بفتح الواو وسكون الباء ، ناحة من أعراض المدينة ، وقبل : هي قرية ذات نخبل . ووَبَرْ ووَبَرَة ، اسمان ، ووَبْرَة ، لص معروف ؟ عن ابن الأعرابي .

وَيْ : الْوِيْثُرُ وَالْوَاتُشُرُ : الفَوْدُ أَوْ مَا لَمْ يَتَشَفَّعُ مِنْ العَدَادَ ﴿ وَأُو ْ تَسَرَّهُ ۚ أَي أَفَنَا ۗ هُ ۚ . ۚ قَالَ اللَّحَيَانِينَ ۚ ۚ أَهِلَ الحجاز يسمون الفرَّدُ الوَّتَدُّ ، وأهل نجد يكسرون الواو ، وهي صلاة الوِّرْشِ ، والوَّ ثُرِ لأهل الحِياز ، ويقرؤون: والشُّفع والوَّتر، والكسر لتبيم، وأهل نجد يقرؤون ؛ والشفع والوكثر ، وأوْتُرَ ؛ صَلَّى الوتر . وقال اللحياني : أُوتر في الصلاة فعدًاه بفي . وقمرأ حيزة والكسائي: والوتر، بالكسر، وقرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: والوكو، بالفتح، وهما لغتان معروفتان. وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما ، أنه قال : الوثر آدم ، عليه السلام ، والشَّقْع تُشْفِع بُرُوجته، وقيل: الشَّفع يوم النَّحَرُّ والوتر يوم عرفة ، وقيل : الأعداد كلها شفع ووتر، كثرت أو قلت ، وقيل : الوتر الله الواحد والشفع حميع الحلق خلقوا أزراجاً ، وهو قول عطاء ؛ كان القوم وتراً فَشْقَعْتُهُمْ وَكَانُوا تَشْفُعُنَّا فَنُو تَثَرُّتُهُمْ . ابن سيده : وَتَرَاهُمُ ۚ وَتُراً وَأُوا تَرَاهُمُ ۚ جَعَلَ شَفَعَهِم وَتُراً ﴿ وَفِي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: إذا اسْتَجْمُرُ تُنَ فَأُوثِرُ أَي اجعل الجعارة التي تستنجي بها فردًا ، معناه استنج بثلاثة أحجار أو خبسة أو

سبعة ، ولا تستنج بالشفع ؛ وكذلك 'يُوتير' الإنسان' صلاة الليل فيصلي مثني مثني يسلم بين كل ركعتين ثم يصلي في آخرها ركمة تُنُوتِيرُ له ما قد صَلَّى؛ وأو ْتَرَ صلاته . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الله وتثر" يجب الوِتْسُ فأو تيرُوا يا أهل القرآن. وقد قال : الوتر وكعة واحدة . والوتر : الفرد = تكسر واوه وتفتح ؛ وقوله ؛ أُوتُرُوا ، أمر بصلاة الوتر، وهو أن يصلي مثني مثني ثم يصلي في آخرها وكعة مفردة ويضيفها إلى ما قبلها من الركعات . والوَتْرِرُ والوِيْثُرُ والتَّرْءُ والوَتِيرَةُ : الظلم في الذَّحْل ، وقيل : هو الدَّحْلُ عامةً . قال اللحياني : أهل الحجاز يفتحون فيتولون وتثر"، وتميم وأهل نجد يكسرون فيقولون وتر" ، وقد وَتَرْتُهُ وَرْرًا وتيرَ ﴿ \* . وَكُلُّ مِن أَدُوكُتُهُ مِكْرُوهُ ، فقد وَتَرُّتُهُ . والمَـوْتُورُ : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ؛ تقول منه : 'وَتَرَاهُ ' يَتِرُهُ وَتُراً وَتِرَاةً". وفي حديث محسد بن مسلمة : أنا المتو تُنُور الثَّاثِرِ ُ أي صاحب الوكتر الطالب بالشأد ، والموتود المفعول . ابن السكيت : قال يونس أهل العالية يقولون : الوِتْرُ في العددُ والوَكْرُ فِي الذَّحْلِ ، قال : وتم تقول وتو ، بالكسر، في العدد والذحل سواء . الجوهري : الوتر، بالكسر، الفرد، والوتر، بالفتح: الذَّحْلُ ، هذه لغة أهل العالية ؛ فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم ، وأما تميم فبالكسر فيهما . وفي حديث عبد الرحمن في الشورى: لا تَغْسِدُوا السيوف عن أعدائكم فَتُونِيرُوا ثَارَكُم . قال الأزهري : هو من الوَتشرِ ؛ يقِالِ : ۖ وَتَرَّتُ فلاناً إذا أَصِبته بِوَتُنْرٍ ، وأُوثَرُ ثُه أُوجِدته ذلك ،

قَالَ : والنَّأَوْ هَهَا العَدُو ۚ لأَنَّهِ مُوضَعِ الثَّارِ ؛ المعنى

لا تُوحِدُوا عدو كم الوَتُرَ في أَنفسكم . ووَتَرَّ تَ

الرجل : أفزعتُه ؟ عن الفراء .

ووَ تَمْرَهُ ۚ حَقَّهُ وَمَالُهُ : نَقَصَهُ إِيَّاهُ . وَفِي التَّنزيلُ العزيز : ولن يَشِر كُمْ أَعْمَالُكُم . وَفِي حَدَيْثُ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم : من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ؛ أي نقص أهله وماله وبقي فرداً ؛ بقال : وَتَرَّتُهُ إِذَا نَقَصْتُهُ فَكَأَنْكُ جَعَلَتُهُ وَتُرَّ بِعَدَ أَنْ كَانْ كثيراً ، وقيل : هو من الوَّتْسِ الجناية التي يجنيهــا الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قنتل كميمنه أو أسلب أهله وماله ؛ ويروى بنصب الأهل ورفعه ، فين نصب جعله مفعولاً ثانياً لو'تر وأضير فيهما مفعولاً لم يسم فاعله عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن وفع لم يضمر وأقام الأهل مقيام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون ، فبن ردُّ النقص إلى الرجسل نصبهما ، ومن ردِّه إلى الأهل والمال رفعهما وذهب إلى قوله : ولم يَسْرَ كُمْ أَعِمَالُكُم ، يقول : لن يَسْفُصَكُمْ من ثوابكم شيئاً . وقال الجوهري : أي لن يَسْتَقْصَكُم في أعمالكم ، كما تقول : دخلت البيت ، وأنت تريد في البيث ، وتقول : قــد وَتَرَاثُهُ خَتَّهُ إِذَا نُقَصَّتُهُ ، وأحد النُّولين قريب من الآخر . وفي الحديث: اعمل من وواء البحر فإن الله لن يَشِر كُ من عملك شيئاً أي لن يَنْقُصُكَ . وفي الحديث: من جلس مجلساً لم يَدْ كُورٍ الله فيه كان عليه ترزَّةً أي نقصاً ، والهاء فيه عوض من الواو المحذوقة مثل وعَدْثُهُ عِدَةً ، ويجوز نصبها ورفعها على اسم كان وخبرها ، وقبل : أراد بالتُّرَّةِ هُهِنَا التَّسِيعَةُ . الفراء : يقال وَتَرَثُّتُ الرَّجِيلُ إِذَا قتلت له قتيلًا وأُخذت له مالاً ، ويقال : وَتَرَه في الذُّحُلِ يَتِرُهُ وَتُراً ﴾ والفعل من الوَّتُرِ الذُّحُلِ وَتَوَ يَشِرُ ﴾ ومِن الوِتش الفَرُّد أَوْتُو ' يُوتسر' ﴾ بَالْأَلْفِ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : قُلُنْدُوا الحَيْلُ وَلَا تُتَقَلِّدُوهَا الْأُوْتَارَ ؟ هي

جمع وتر ، بالكسر ، وهي الجناية ؛ قال ابن شميل: معناه لا تُطالبُوا عليها الأوثارَ والدُّحُولَ التي وُرِرْ تُهُمْ عَلَيْهَا فِي الجَاهَلَيْةِ . قال: ومنه حديث عَلِيٍّ يصف أبا بكر: فأدْرَكُتْ أَوْتَارَ مَا طَلَبُوا. وفي الحديث: إنها لَخَيْلٌ لو كانوا يضربونها على الأو تار. قال أبو عبيد في تفسير قوله : ولا تُقلدوها الأوتار ، قال: غير هذا الوجه أشه عندي بالصواب، قال: سبعت محمد بن الحسن يقول : معنى الأوتار همنــا أوتار القيسي" ، وكانوا يقلدونها أوتار القيسي" فتختنق ، فقال : لا تقلدوها . وروي عن جابر ؛ أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أمر بقطع الأو تارِ من أعناق الحيل . قال أبو عبيد : وبلغني أن مالك بن أنس قال : كانوا رُهُلِدُ وَنِهَا أُوتَارِ القسيِّ لئلا تصبيها العين فأمرهم بقطعها أيعلمهم أن الأو تار لا تُورُدُ من أمر الله شيئاً؟ قال : وهذا شبه بما كره من التائم ؛ ومنه الحديث : مَنْ عَقَدَ لِحُنْيَتُهُ أَو تَقَلَّدَ ۖ وَتَرَا ، كَانُوا يُرْعَمُونَ أَنْ التَّقَلُّدُ وَالْ وَوْتَانَ كُورُهُ العَيْنَ ويدفع عنهم المكانِّ، فنهوا عن دلك .

والتّواتُر : التنابُع : وقيل : هو تنابع الأَشياء والتّواتُر : التنابُع : وقيل : هو تنابع الأَشياء وبينها فَجَوَات وفَتَرات . وقال اللحاني : تواترَت بالإبل والقطا وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجيء مصطفقة ؟ وقال حميد بن ثور :

قَرْيِنَةُ سُبْعِ ، إِنْ نُواتَرَ ْنَ مَرَّةً ، 'ضَرِبْنَ وَصَفَّتُ أَرْوُسُ وَجُنْبُوبُ

وليست المُنتَواتِرَةُ كَالمُتدارِكَةِ وَالمُنتَابِعة . وقال مرة : المُنتَابِعة الشيء بكون هُنيَهُة ثم يجيء الآخر ، فإذا تتابعت فليست مُتواتِرَةً ، إنما هي مُتدارِكة ومتتابعة على ما تقدّم . أن الأعرابي : توى يَثْرِي إذا تواخى في العمل فعمل شيئاً بعد شيء . الأصعي : واترَنْ أَ الحَبَرَ أَنْ بَعْثُ وبين الحبين

هُمَدُهُمَة ". وقال غيره : المُواترَة المُتَابِعَة ، وَالله مِن الوَرْد ، وهو الفَر دُ ، وهو أَني جعلت كل واحد بعد صاحبه فَر داً فَر داً . والمُتَواتِر أ : كل قافية فيها حرف متحر له بين حرفين ساكن نحو وفعلان وفعلان وفعلان ومفعولن وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان في في الله وفعلان في في أبو الأسود بقوله : في في واياه عني أبو الأسود بقوله : وقافية حد الصاع بالس فيها تواثر أ

أي ليس فيها توقف ولا فتور . وأو تُرَ بين أخباره وكُنْتُهِ وَوَاتَرَهُمَا مُواتَرَةً ۚ وَوَ تَارَأً : تَابَعَ وَبِينَكُلُ كتابين فَتُرَة ُ قليلة . والْحَبَرُ المُنتَواتِرُ : أَنْ يحدُّثه واحد عن واحد ، وكذلك خبر الواحد مشـل المُتَوَاتِرِ . والمُواتَرَةُ : المثابِثَة ، ولا تَكُون المُـُواتَرَ ءُ بِينَ الأَشْيَاءَ إِلا إِذَا وَقِعَتَ بِينَهَا فَتُرَةً } وَإِلاَّ فهي مُدان كة ومُواصَّلة . ومُواتَرَّةُ الصوم : أَن يصوم يُوماً ويفطر يُوماً أو يُومين ، ويأتي به وتشراً؟ قال : ولا يراد به المواصلة لأن أصله من الوتشر ؛ وكذلك واتَرْتُ الكُنْتُبُ مُنْتُواتُرَاتُ أَي جَاءِت بعضُها في إثر بعض وتثراً وتثراً من غير أن تنقطع. وَنَافَةَ مُواتِرَاةٌ \* تَضْعَ إَحْـدَى وَكُبْنِهَا أُوَّلًا فِي البُرُ وك ثم تضع الأخرى ولا تضعهما معاً فتشق على الرَّاكب . الأَصْعِي : المُواتِرَةُ مَن النَّوقَ هِي الَّتِي لا ترفع بدًا حتى تستمكن من الأخرى، وإذا بركت وضعت إحدى يديها ، فإذا اطبأنت وضعت الأخرى فإدا اطبأنت وضعتهما جميعاً ثم تضع وركيها قليلاً قليلًا ؛ والتي لا تئواتر ُ تَزْرُجُ بنفسها زَجًّا فَتَشْقُ عَلَى راكبها عند البروك . وفي كتاب هشام إلى عامــله : أَن أَصِب لِي ناقة مُواتِرةً ؟ هي التي تضع قوائمُهـ بالأرض وتواً وتراً عند البُروك ولا كَوْجُ نَفْسُهُ

رَجًا فَنَـَشُقُ على راكبها ، وكان بهشام فَنَـقُ . وفي خديث الدعاء : ألنّف تَجْمُعُهُم وواتِر بين مِيرهِم أي لا تقطع الميرة عنهم واجْعَلْها تَصِـلُ إليهم مرة .

وجاؤوا تَتْرَى وتِتَنْرَأُ أَي مُتَواثِرِ بِن ﴾ التاء مبدلة من الواو ؟ قال ابن سيده : وَليس هذا البدل قياساً إِنَّا هُوْ فِي أَشْيَاءُ مُعْلُومَةً ، أَلَا تُرَى أَنْـٰكُ لَا تَقُولُ فِي وَذِيرِ كَرْيُو ۗ ? إِنَّا تَقَيْسُ ُ عَلَى إبدال النَّاء مِن الواو في افْتَتَعَلَ وَمَا تَصَرَفُ مَنْهَا ﴾ إذا كانت فاؤه واواً فإن فاءه تقلب تاء وتدغم في تاء افتعل التي بعدها ، وذلك نجو انتَّزَانَ ﴾ وقوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تَتَثْرَى ؛ من تتابع الأشياء وبينها فَجَوات وفَتَرَات لأن بين كل رسولين فَنَذُرَةً ﴾ ومن العرب من ينو"نها فيجعل أَلْفُهَا لَلْإِلَحَاقَ بَمْزُلَةً أَرْطَى وَمِعْزَى ؛ وَمُنْهِمَ مِنْ لَا يصرف ، يجعل ألفهـا للتأنيث بمــنزلة ألف سَــكـرى وغَضَى ؛ الأَزْهَرِي ; قَرَأَ أَوْ عَمْرُو وَابْنَ كُشِّيرٍ : تَتَثَرَّى مَنُوْنَةً ووقفا بالألف، وقرأ سائر القراء: تَتَثْرَى غير منو"نة ؛ قال الفراء : وأكثر العرب عـلى ترك تنوين تترى لأنها عنزلة تكلوى ؛ ومنهم من كوئن فيها وجعلها أَلْفاً كألف الإعراب ؛ قال أبو العباس : من قَرَأَ تَشَرَى فَهُو مِثْلُ سُنْكُو ثُتُ مُشَكُّوى ، غير منو ّنة لأَن فِعْلَى وَفَعْلَى لا يُنوَّن ، ونحو ذلك قال الزجاج؛ قال : ومن قرأها بالتنوين فمعناه وَتُورًا ، فأبدل التاء من الواو ؛ كما قالوا تَو لَج من وَلَجَ وَأَصْلَهُ وَو ْلَجَ كما قال العجاج :

فإن بكن أمسى البيلي تَبْقُورِي

أراد وَيْقُورِي ، وهو فَيْعُول من الوَقَار ، ومن قرأ تَتْرى فهو ألف التأنيث ، قال : وتَتْرى من المواترة . قال محمد بن سلام : سألت يونس عن قوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تترى ، قال : 'مَتَقَطَّعَةً

متفاو ته . وجاءت الحيل تترى إذا جاءت متقطعة ؟ وكذلك الأنبياء : بين كل نبيبن دهر طويس . الجوهري : تترى فيها لفتان : تنون ولا تنون مثل علمتى ، فمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها ألف تأنيث ، وهو أجود ، وأصلها وثرى من الوثر وهو الفرد ، وتشرى أي واحد المعد واحد الومن نونها جعلها ملحقة . وقال أبو هريرة : لا بأس بقضاء ومضان ملحقة . وقال أبو هريرة : لا بأس بقضاء ومضان تترى أي متقطعاً . وفي حديث أبي هريرة : لا بأس أن بُواتِر قضاء ومضان أي يُفر قيه فيصوم بوماً ويشاطر يوماً ولا يلزمه النتابع فيه فيقضه وثراً .

والوتيرة: الطريقة ، قال ثعلب : هي من التواتر والوتيرة : الطريقة ، قال ثعلب : هي من التواتر أي التتابع ، وما زال على وتيرة واحدة أي على صفة . الحطاب لي جاراً فكان يصوم النهاد ويقوم الليل ، فلما ولي قلت : لأنظرن اليوم إلى عبله ، فلم يزل على وتير واحدة حتى مات أي على طريقة واحدة مطردة يدوم عليها . قال أبو عبدة : الوتيرة ألمداومة اعلى يدوم عليها . قال أبو عبدة : الوتيرة ألمداومة اعلى الشيء ، وهو مأخوذ من التواتر والتتابع . والعمل ؛ والمحل ؛ والمحل ؛ والعمل ؛

َنَجُأُ مُجِدُ لِيسَ فيهِ وَتِيرَةً مُ عَلَمُ وَيُورَةً مُ عَلَمُ وَكُورِ ويَذَا بُنَّهَا عَنْهَا بَأْسُحَمَ مِذَوْدِ

يعني القَرْنَ . ويقال : ما في عمله وَتِيرَةُ ، وسَيْرُ للسَّرَةُ . الفَتْرَةُ ، الفَتْرَةُ ، للسَّرَةُ في الأمر والعَمْيزَةُ والتواني . والوَتِيرَةُ : الحَبْسُ ، والإبطاء .

ووَتَرَةُ الفخدِ: عَصَبَةُ بِينَ أَسفلِ الفخدُ وَبِينَ الصَّفَنِ. والوَّتِيرَةُ والوَّتَرَّةَ فِي الأَنف: صِلَّةُ مَا بِينَ المُنخرِينَ ، وقيل: الوَّتَرَةُ حرف المنخر ، وقيل :الوَّتِيرَةُ الحَاجز

بين المنخرين من مقدّم الأنف دُون الغُدُ صُوف.ويقال للحاجز الذي بسين المنخرين : غرضوف ، والمنخران : خَرَقًا الْأَنْفِ ، وَوَ تَنَرَّةُ ۚ الْأَنْفِ : حَجَابُ مَا بُسَيْنَ المنخرين ﴿ وَكَذَلِكُ الْوَتِيرَةَ . وَفِي حَدَيثُ زَيْدٌ ؛ فِي الوَّتَرَةِ ثلث الدية ؛ هي وَتَرَّةُ الأَنف الحَاجَزَةُ بين المنخرين . اللحياني : الوكرَّةُ مَا بِينَ الأَوْنَـكَةِ والسَّبَائَةِ. وقال الأصعي : حِتَارُ كُلُّ شيءَ وَتَرَّهُ. ابن سيده : والوَّتَرَّةُ والوَّتِيرَةُ عُنُوَيْضِيفٌ فِي أَعْلَى الأَذِن يَأْخُذُ مِن أَعَلَى الصَّمَاحُ . وقَـالُ أَبُو زيد : الوتيرة غريضيت في جوف الأذن يأخذ من أعلى الصَّاخ قبل الفَرُّع ، والوَّ تَنَّ أَمْنُ الفَرَّسِ : مَـَا بين الأرْسَبَة وأعلى الجَمَّفَلة . والوَتَرَتَانُ : هَنَتَانَ كَأَنْهُمَا حَلَقْتَانَ فِي أَدُنِي الفرس ، وقبل : الوَّتَرَّتَانَ العَصَيْتَانَ بِينَ وَوْوسَ العُرْ قُدُوبِينَ إِلَى المَّأْسِضَيْنَ ؟ وَيُقْبَالُ ; تُوَتَثَّرُ عُصَّبُ فرسه . والوَتُرَّةُ مَنْ الذُّ كُو ؛ العرقُ الذي في باطن الحَسْفَة ، وقال اللحياني : هو الذي بين الذكر والأنثيين. والوترتان: عصبتان بين المأبضين وبين دؤوس العثر قويسين . والوَّتَوَاءُ أَيضاً : العَصَبَهُ ۚ الَّتِي نَصْمَ تَخْسُرَجُ ۖ رَوَاتُ الفرس . الجوهري : والوكترةُ العرق الذي في باطن الكُمَّرَة ، وهو أجلميَّدة ". وو تَرَة كل شيء : حِتَارُه ، وهو ما استدار من جروفه كُنْجُنّانِ الظَّهْرِ وَالْمُنْخُلِّزِ واللَّائِرُ وما أَشْبِهُ. والوَّرَوَّهُ : عَقَبَّةَ المُتَّنْنِ وَجَمُّهُما وَتُرَهُ ﴿ وَوَاتُرَاقُ اللَّهِ وَوَ تُبِيرَتُهَا ؛ مَا بِينَ الْأَصَابِعِ ﴾ وقال اللحياني : ما بين كل إصبعين وَتَرَوَّهُ ، فلم يخص اليد دون الرجل . والوَّتَرَةُ والوَّتِيرَةُ : 'جلَّيْدَةُ بين السبابة والإبهام . والوَ تَرَوَّهُ : عَصِبة تِحْتِ اللَّمَانِ. والوتبيرَةُ : تَحَلُّقَةُ مُنْ يَنْعِلُمُ عَلَيْهَا الطُّعَنِ ، وقيل : هي حَلَيْقَة " تَعَلِقُ على طر في قَنَاةٍ يَنْعَلَمُ عليها الرمي

تَكُونَ مِن وَتَرَرُّ وَمِنْ خَيْطٍ ؛ فَأَمَّا قُولَ أَمْ سَلَّمَةً

زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم :

حامي الحقيقة ماحد الوتيرة

قال ابن الأعرابي : فسر الوتيرة هنا بأنها الحكافة ، وهو غلط منه ، إنما الوتيرة هنا الذَّحُلُ أَو الظّم في الذَّحل . وقال اللحاني: الوتيرة التي يتعلم الطعن عليها، ولم يخص الحكافة . والوتيرة : قطعة تستكن وتعَالُظ وتنقاد من الأرض ؛ قال :

لقد حَبَّيَتُ "نَعْمُ النِّبَ بُوجِهَا مَنَازِلَ مَا بَينَ الْوَتَاثِيرِ وَالنَّقْعِ ِ

> فَدَاحَت بَالُوَ تَأْثِر ثُمْ بَدَّتُ يديها عند جانبها ، تَهمِيلُ

خاصَت : يعني ضبعاً نَبَسَت عن قبر قبيل . وقال الموهري : ذاحت مَسَت ؛ قال ابن بري : ذاحت مَسَت ؛ قال ابن بري : ذاحت مَسَت ؛ قال ابن بري : ذاحت مَرَّت مَرَّا سريعاً ؛ قال : والو تاثير بمبع و ويراً وقال أبو عمرو الشيباني : الوتاثر ههنا ما بين أصابع الضبع ، بريد أنها فرَّجت بين أصابعها ، ومعنى بدَّت بيديها أي فرقت بين أصابع يديها فحدف المضاف . يديها أي فرقت بين أصابع يديها فحدف المضاف . وتهيل : تخشو التراب . الأصعبي : الوتيرة من الأرض وتهيل : تخشو التراب . الأصعبي : الوتيرة من الأرض الوتير و أن ألورد ، واحدته وتيرة . والوتيرة أن اللوتيرة المناف . والوتيرة " الغيرة الصغيرة . ابن الورد ، والوتيرة " الغيرة الصغيرة . ابن طالت فهي الناد خرة الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ طالت فهي الناد خرة ، قال أبو منصور : شبهت غرا الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ الفرس إذا كانت مستديرة بالخلقة التي يتعلم عليها الطعوا

يقال لهما الوتيرة . الجوهري : الوتيرة حَلَّقَة من عَقَب يَنعلم فيها الطعن ، وهي الدَّريثَة أيضاً ؛ قال الشاعر يصف فرساً :

تُبادِي قُرْحَةً مثل الـُ
وَتِيرَةِ لَم تَكُن مَعْدًا

المعدد؛ الشنف، أي تمغودة ، وضع المصدر موضع الصفة ؛ يقول : هذه الترحة خلقة لم تنتف فتبيض . والوثو ، بالتحريك : واحد أوتار القوس . ان سيده : الوَّتَرُ شرْعَةُ القوس ومُعلَّقُهُا ، والجمع أوتار . ووتورَها ووتورَها ووتورَها ووتورَها ووتورَها ووتورَها ووتورَها وقوترَها وقوترَها . وقال اللحياني : وثر ها وأو ترها شد وترها . وفي المثل : إنساض بغير تو تير . ابن سيده : ومن أمشالهم : لا تعجل بالإنساض قبل التوتير ؛ وهذا مثل في استعجال الأمر قبل بلوغ إناه . التوتير ؛ وهذا مثل في استعجال الأمر قبل بلوغ إناه . وقال بعضهم وتركها ، خفيفة ، علي عليها وترها . والوترة : بحرى الهم من القوس العربية عنها يزل السهم إذا أراد الرابي أن يرمي ، وتوتر عروق : عصيفه : اشت فصار مثل الوتر . وتوترت عروق : عقصيفه : ما من عقول ساعدة بن جؤية :

َفِيمَ نِسَاءُ الحَيُّ مَن وَتَرَيَّـةٍ سَفَنَّجَةٍ ، كَأَنَّهَا قَوْسُ تَأَلَّبُ?

قيل: هجا امرأة نسبها إلى الوتائر، وهي مساكن الذين هجا ، وقيل : وَتَرِيَّة صُلْبَةَ كَالُوَّتَرِ . والوَّتِيرُ : موضع ؛ قال أسامة الهذلي :

ولم يَدَعُوا ، بين عَرَّضِ الوَّتِيرِ وبيَّن المناقِبِ ، إلا الذَّئَابا

وثر : وثر َ الشيءَ وَثراً ووَثَرَهُ : وَطَّاهُ . وقد وَثُر ا بالضم ، وَثارَة أي وَطَلْقَ ، فهو وَثِيرٍ ،

والأنثى وثيرة ألو ثير : الفراش الوطي ، وكذلك الوثر ، بالكسر . وكل شيء جلست عليه أو غت عليه فوجدته وطيئاً ، فهو وثير . يقال : ما تحته وثثر ووثر ووثير، والاسم الوثار والوثار . وفي حديث ابن عباس قال لمسر : لو اتخذت فراشاً أو ثر منه أي أو طناً وألين . وامرأة وثيرة العجيزة : وطيئتنها ، والجمع وثائر والرأة وثيرة العجيزة : وطيئتنها ، والجمع وثائر

وويَّارْ . وقال ابن دريد : الوَّثيرَة من النساء الكُثيرة

اللحم ، والجُمع كالجمع . ويقال للموأة السمينة الموافقة للمضاجعة : إنها لو ثير أن فإذا كانت صَخْمة العَجْز ، فهذا كانت صَخْمة العَجْز ، فهن و ثير : الو تار أن كثر أن الشجم ، والو تاجة كثرة اللحم ؛ قال القطامي :

وكأنتُما اشتتَمَلَ الضَّعِيعُ بِرَيْطَةٍ ، لا بَلُ تَرْبِيدُ وَثَارَةً وَلَيَانِيا

وفي حديث ابن عمر وعُميَدْنَةَ بن حصن: ما أَخَذْتُهَا بيضاء غَريرَة ولا نَصَفاً وَثِيرِةً .

والميشرة: الثوب الذي تنجلس به الثياب فيعلوها. والميشرة: هنه محملة المردقة تتخذ للسرج كالصفة، وهي الموايرة والمياثر المرفقة تتخذ للسرج كالصفة، وقال ابن لجني : لزم البدل فيه كما لزم في عيد وأعياد والرسوة النهذيب : والميشرة الفرس : ليندته عبر مهموز . قال أبو عيد : وأما المياثر الحيدته عبر مهموز . قال أبو عيد : وأما المياثر الحيدت المعامرة النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير وفي الحديث: أنه نهى عن ميشرة الأرجوان ؛ هي وطاء محشو " يترك ك على رحل البعير الواكر ، وأمها مو ترة " ، فقلبت الواو ياء لكسر ، مفعكة "من الوارات ، والمورة عبر يتخذ كالفراش الميم ، والأرجوان صبغ أحمر يتخذ كالفراش

الصفير ومجشي بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحثه على الرحال فوق الجمال ؛ قال ابن الأثير : ويدخل فيه مَياثُرُ السُّروجُ لأَن النَّهِي يَشْتَمَلُ عَلَى كُلُّ مِيْشَرَةً حمراء سواء كانت على رحل أو سرج .

والوَاثِرُ : الذي يَأْثُرُ أَسِفَلَ مُخْفٌّ البعيرِ ، وأَرَى الواو فيه بدلاً من الهمزة في الآثر .

والوَّتُشُرُ ، بالفتح : ماء الفحل بجتمع في رحم الناقة ثم لا تَلَقَعُ ؛ ووَتُمَرَهَا الفِعلُ كَيْثُونُهَا وَثُمْراً : أَكْثُر ضِرابَها فلم تَلْنَفَحُ . أبو زيد : المَسْطُ أَن يُدْخلَ الرجلُ البدُّ في الرَّحم رحم الناقة بعد رضراب الفحل إياها فيستخرج وَثُمْرَها، وهو ماء الفحل مجتمع في رحمها ثم لا تَكَنَّتُحُ مِنه ﴾ وقال النَّصرُ : الوَتُسْرُ أَن يضربها على غير ضَبُّعَةً . قَـال : والمَـوْثُـُورُةُ تُضْرَبُ فِي اليوم الواحد مراراً فلا تَلَنْقُحُ . وقال بعض العرب : أَعْجَبُ النَّكَاحِ وَثُنُّو ۚ عَلَى وَثُنَّرِ أَي نكاحٌ على فراش وثير .

واسْتُو ثُكُر ْتُ من الشيء أي استكثرت منه ، مثل اسْتَوْ ثُنَانِتُ واسْتُو ثُنَجْتُ . ابن الأعرابي: التَّواثيرُ الشُّرَطُ ، وم العَتَالَةُ والفَرَعَةُ والأَمَلَةُ ، واحدهم آمل مثل كافر وكَفَرَقِ.

إِنْ سَيْدُهُ : وَالْوَائِشُرُ جَلْدُ لِللَّهِ لِشَيْوُواً عَرَّضُ السَّيْرِ مَنها أَربِع أَصَابِع أَو شَيِبْرٌ تَلْبَسُهُ الجَادِيةَ الصَفيرة قبل أن تُدُولِكَ ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد :

> عَلَقْتُهَا وهي عليها وَثُو ، حتى إذا ما 'جعلَت في الحدر" ، وأَنْلُعَتْ عِثْلِ جِيدِ الوَيرِ ْ

وقال مرة: وتلسه أبضاً وهي خائص؛ وقيل: الوَتُـْرُ النُّقْسَةُ التي تلبس ، والمعنيان متقاربان ، قال : وهو الرَّبْطُ أَيضاً.

وجو : الوَجْرُ : أَنْ تُوجِرَ مَاءَ أَوْ دُواءً فِي وَسُطُ حَلَقُ صي . الجوهري : الوَجُوْرُ الدواء 'يُوجَرُ' في وسط الفم . ابن سيده : الوَجُورُ من الدواء في أيُّ الفَّم كان ، وَجَرَه وَجُسُوا وَأُوْجُرَه وَأُوْجُرَهُ إِلَّاهُ وأَوْجَرَ ۚ الرُّمُنْحُ لا غير : طعنه به في فيه ، وأُصله من ذلك . الليث : أَوْجَرُاتُ فلاناً بالرمج إذا طعنته في صدره ؛ وأنشد :

أَوْجَرُ ثُنَّهُ الرُّمْحَ كَشَدُّراً ثُمَّ قَلْتُ لَهُ: كَفَدِي الْمُرْوَءَهُ لَا لَعْبُ الزَّحَالِيقِ

و في حديث عبد الله بن أنسَس ِ " وضي الله عنه : فُوَجَرَ تُهُ بِالسِّيفُ وَجُراً أَي طَعَنتُهُ. قال ابن الأَثير : مَنَ المَمْرُوفِ فِي الطَّمَنِّ أُو ۚجَرُّتُهُ الرَّمَجِ ؛ قال: والعلم

وتَوَجَّرُ الدُّواءَ ؛ بلعه شيئًا بعد شيء . أبو خَيْرُهُ : الرجل إذا شرب الماء كاوهاً فهو التَّوَجُرُ والتَّكَانُ. وَالْمِيجِرُ وَالْمِيجِرَّةُ: شَبِهِ الْمُسْتَعْظِ يُوجِرُ بِهِ الدُوالِيَ واسم ذلك الدواء الوَّجُورْ . ابن السكيت: الوَّجُورُ في أيِّ الفم كان واللَّـدُودُ في أحد شقيه؛ وقد وَحَرْثُهُ الوَجُنُورَ وَأُوْجَرَاتُهُ. وقال أبو عبيدة: أوْجَرَاتُهُ الماء والرمح والغيظُ أَفْعَلَنْتُ فِي هَذَا كِلَّهِ أَبُو زَيِدٍ: وَجِّر ْتُهُ الدراء وَجُراً جِعلتِه في فيه . وَانْتُجَرَ أَي نَدَّاوَكُ بالوَيَجُورَ ، وأَصله اوْتَجَنَّ . والوَجْرُ : الحوف . وَجِرْتُ مُنه، بِالْكِسرِ، أَي خَفِتْ، وإني منه لأَوْجَزُ: مثل لأَوْجَلُ . ووَجِرَ مِنَ الأَمْرِ وَجَرَأَا: أَشْفَقَ َ ، وهو أَوْجَرُ ۗ وَوَجِرِ ۗ وَالْأَنْيُ ۗ وَجِسَرُهُ ۗ ﴾ وَلَمْ يقولوا وَجُراءُ فِي المؤنث .

والوَحْرُ ؛ مثل الكهف يكون في الحبل؛ قال تأبط شراً:

إذا وَجُرُ عَظَيمٌ ، فيه شيخُ من السُّودَانِ أَيدُعَى الشَّرُّتَيْنِ إ ، قُولُه ﴿ يَدْعَى الشَّرِيُّنِّ ﴾ كَذَا بِالْأَصَلِ . والوَجارُ والوِجارُ : سَرَبُ الضَّبُعِ ، وفي المحكم : مُجعُرُ الضَّبِعِ والأَسد والذّئب والثعلب ونحو ذلك ، والجمع أو جررة و و بُحرُ ، واستعاره بعضهم لموضع الكلب ؟ قال :

كِلَابُ وِجَادٍ يَعْتَلَجَنَ بِغَائِطٍ ، ' دُواهُ وَلَا لُبُ

قال أن سيده : ولا أبعد أن تكون الرواية ضياع و وجاد ، على أنه قد يجوز أن تسمى الضباع كلاباً من حيث سيّو أ أو لادها جراء ؛ ألا ترى أن أبا عبيد لما فسر قول الكبيت :

حتى غال أوس" عيالها

قال : يعني أكل جراءها ? التهذيب : الوجار ُ سَرَبُ الضبع ونحوه إذا حفر فأمنعن َ . وفي حديث الحسن : لو كنت في وجار الضب ، ذكره للمبالغة لأنه إذا حفر أمعن ؟ وقال العجاج :

تَعَرَّضَتُ ذَا حَدَّبِ جَرَّ جَارَا ، أَمْلَسَ إلا الضَّفْدَعَ النَّقَارَا يَوْكُضُ فِي عَرْمَضِهِ الطَّرَّارَا ، تَخَالُ فيه الكوكب الزَّهَّارَا لُوْلُوْقً فِي المَاء أو مسمارًا ، وخافت الرامين والأوجارًا

قال : الأوجار حفر يجعل للوحوش فيها مناجل فإذا مرت بها عرقبتها ، الواحدة وجُورَة " ووَجَرَة" : حتى إذا ما بَلَّت الأَغْسارَا ربيًّا ، ولَمَّا تَقَصَعِ الإضرارَا

يعني جمع غِمْرٍ ، وهو حَرِّ يَجِدُنَهُ فِي صدورهن. وأراد بالإصرار إصرار العطش. وفي حديث علي ، رضي الله عنه: وانجَمَر انجِعار الضَّنَّة فِي جُمَّرِهِا

والضَّبُع في وجارها؛ هو 'جحر ُها الذي تأوي إليه. وفي حديث الحجاج: حِثْنَكَ في مثل وجار الضَّبُع. قال ابن الأثير: قال الحطابي هو خطأ وإنما هو في مثل جار الضبع. يقال: عَسْتُ جارُ الضبع أي يدخل عليها في وحارها حتر مخرجها منه > قال: و بشد اذلك

في وجارها حتى يخرجها منه ، قال : ويشهد لذلك أنه جاء في رواية أخرى وجثتك في ماء كِبُرُ الضَّبُعَ ويستخرجُها من وجارها . أبو حنيفة : الوجاران الحُبُرُ فان الوادي .

ووَجُرَّةُ : موضع بين مكة والبصرة ، قال الأصمعي : هي أربعون ميلًا ليس فيها منزل فهي مَرْتُ للوَحْشُ ، وقد أكثرت الشعراء ذكرها ؛ قال الشاعر :

> تَصُدُ وتُبُدي عن أُسِيلٍ وتَنَّقِي بناظِرَ في من وحش وَجْرَ هَ ، مُطْفِلِ

وحو: الوحرة : وزعة تكون في الصعادي أصفر من العظاءة ، وهي على شكل سام البرص ، وفي التهذيب : وهي الف سوام أبرص خلقة ، وجمعها وحر من العظاء ، وهي صغيرة حبراء تعدو في الجابين لها ذنب دقيق تمصح من ابه إذا عدت ، وهي أخب العظاء لا تطأ طعاماً ولا به إذا عدت ، وهي أخب العظاء لا تطأ طعاماً ولا شراباً إلا شمته ، ولا يأكله أحد الا دقي بطئ وأخذه قي لا وربما هلك آكله ؛ قال الأزهري : وقد وأبن الوحرة ، في البادية وخلقتها خلقة الوزغ إلا أبها بيضاء منقطة بحبرة ، وهي قذرة عند العرب لا تأكلها. الجوهري : الوحرة ، بالتحريك ، دويبة حمراء تلتزق الجوهري : الوحرة ، بالتحريك ، دويبة حمراء تلتزق بالأرض كالعظاء . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به أحسر قصيراً مثل الوحرة فقد كذب عليها ؛ هو التحريك ما ذكرناه .

ووَحِرَ الرِجلُ وَحَراً: أَكل مَا كَبَّتْ عَلَيْهِ الوَحَرَةُ وَوَ مِنْ وَقَمَتَ فِيهِ أَوْ شَرِبُهِ فَأَثْرُ فَيْهِ سَمُّهَا . ولنَّبَنُ وَحِرْثُ : وقمت فِيه

الوَحَرَةُ . ولحم وَحرَ : دَبُّ عليه الوَحَرُ . قال أبو عبرو : الوَحَرَةُ وَالَّ دَبِت على اللَّهِم أَوْحَرَتُه ، وقال وإيحارها إياه أن يأخذ آكله القيء والمَشيُ . وقال أعرابي : من أكل الوَحَرَة ، فأمّه منتجرة ، بغائط ذي ججرة . وامرأة وحَرَة : سوداء كميمة ، وقيل حمراء . والوَحَرَةُ من الإبل : القصيرة . ابن شميل : الوَحَرُ أَسُدَ الغضب . يقال : إنه لوَحِرْ عَلي " ؛ قال ابن أحمر :

#### هل في صُدُورهمُ من مُظلَّمنًا وَحَرُ ؟

الوحر : الغيظ والحقد وبلابل الصدر ووساوسه والوحر في الصدر مثل الغيل . وفي الحديث : الصوم تذ هب وحر الصدو مثل الغيل . وفي الحديث : الصوم ووساوسه ، وقيل : الحقد والغيظ ، وقيل : العداوة . وفي الحديث : من سرّه أن بذهب كثير من وحر صدر في الحديث : من سرّه أن بذهب كثير من وحر صدر في الحديث في قوله وحر صدر ، فال الكسائي والأصمي في قوله وحر صدر ، فال الكسائي والأصمي في قوله وحر صدر ، فال أمن كل شهر الوحر في في العداوة والوقها بالصدر بالتزاق من الدو تر بالأرض . وفي صدره وحر صدر ، ووحر أي وحرا ، ويو حرر الغيل وحرا ، ويو عرر أعلى ، أي وغر ، فهو وحر . وو حر المدو والمصدر بالتحريك والمصدر بالتحريك .

ودر: ودر الرجل تو ديراً: أوقعه في مَهْلَكَةً ، وقيل : هو أن يُغْرِيهُ حتى يتكلف ما يقع منه في ملككةً ، يكون ذلك في الصدق والكذب ، وقيل : إنا هو إيرادك صاحبك الهلككة . ان شبيل : تقول ودر ثر رسولي قبل بلخ إذا بعشه . قال الأزهري:

وسبعت غير واحد يقول للرجل إذا تَجَهَّم له وردّه ودّاً قبيحاً : ودّر وجهك عني أي نَحَّه وبَعَّده . ابن الأعرابي : نَهَوَّل في الأمر وتَورَّطَ وتَوَدَّرَ بمعنى مال .

وذو: الوَدْوَةُ ، بالتسكين ، من اللحم: القطعة الصغيرة مثل الفيداوة ، وقيل : هي البَّضْفَة الاعظم فيها ؟ وقبل: هي مَا قطع من اللَّحَمَّ مِسْمَعًا عَرَّضًا بِغَيْرٍ مُطُولٍ . وفي الحديث : فأتينا بثريدة كثيرة الوَّذُولِ أي كثيرة قطع اللجم ، والجمع ودور ووذك إ عن كراع ؛ قال ابن سيده : فإن كان ذلك فو َّذُوْ الم جمع لا جمع . ﴿ وَوَ ذَارَا وَ وَاذْ رَا الْ قَطَّعَةُ . والوَّذُورُ : بَضْعُ اللَّهِمِ . وقد وَذَوْتُ الوَّذُونَةُ أَذِرُهَا وَذَٰرًا إِذَا بَضَعْتُهَا بَضْعًا ، ووَذَّرُّتُ اللَّحَمَّ تَوْ ذَيِراً : قطعته ، وكذلك الجرْ ح إذا شرطته . والوك دُوكَانِ ﴿ الشُّفَتَانَ ﴾ عن أبي عبيدة ؛ قال أبو حَاتَم ؛ وقد غلظ إنما الوَّدُوْرَتَانَ القطعتَانَ من اللحم فشبهت الشفتان بهما . وعَضُدُ وَذُورَة : كثيرة الوَّذُورَ وَامِرَأَةٌ وَذِرَةً \* : وَاعْتُمَا وَاعْتُهُ الْوَذُورِ ، وَقَيْلُ ؛ هَيْ الغليظة الشُّفة . ويقال الرجل : يا أَنَّ شَامَّة الوَّدْنِي ا وهو تسب يكني به عن القذف . وفي حديث عثمان ، رضي الله عنه : أنه رُفِيعَ إليه وجلُّ قال لُوجِل : إ ابن شامَّة الوَّذُورِ ، فحَدَّه ، وهو من سِبابِ العَرَّب وذَمَّهُم ، وإنما أَرَادُ يَا أَنِ شَامَّةُ المُتَذَاكِيرِ يُعْنُونُ أَلْوَا كأنها كانت تتشم كمرآ مختلفة فكني عنه، والذكر قطعة من بدن صاحبه ، وقيل : أوادوا بها العُلكُ جمع قُلْنُفَةِ الذَّكُو ، لأنها تقطع ، وكذلك إذا قال له : يا ابن ذات الرايات ، ويا ابن مُلْثَقِي أَرْحُهُ إِ الوُّكُمَّانِ ونحوها ، وقال أبو زيد في قولهم : يا ابر شَامَّة الوَدْسُ ! أَوَادُ بِمَا القُلْفَ ، وهِي كُلُّمَةُ قَدْفَ ابن الأعرابي : الودَقَةُ والوَّدَوَةُ 'بِظارةُ المرأة وا

الحَدَيثِ : شر النساء الوَّذُوَّةِ المُكَدِّرَةُ وهي التي لا تستمي عند الجماع . ابن السكيت : يقال ذَرْ ذا ، ودَعْ ذَا ، ولا بِقَالَ وَذَرَرْتُهُ ولا وَدَعْتُهُ ، وأَمَا في الغَابِر فيقَالَ بَذَرُهُ ويَدَعُهُ وأَصله وَذِرَهُ مِنْدَرُهُ مِثَال وَسِعَهُ يَسَعُهُ ، ولا يَقالُ واذِر ولا وَادْ عُ ، ولكن تركته فأنا تارك . وقال الليث : العرب قد أماتت المصدر من يَذَرُ والفعلَ الماضي ، فلا يقال وَذِرَهُ ولا وَاذْرِهُ ، وَلَكُنْ تُرَكُّهُ وَهُوْ تَارَكُ ، قَـالُ : واستعبله في الغابر والأمر فإذا أرادوا المصدر قالوا كَذُوْهُ نُرَوْكًا ﴾ ويقال هو كِذَرَهُ تُركًا . وفي حديث أُم زَرع : إني أَخاف أن لا أَذَرَه أي أَخاف أن لا أترك صفته ولا أقطعها من طولها ، وقيل : معنــاه أَخَافَ أَنْ لَا أَقْدُرُ عَلَى تُرَكُّهُ وَفُرَاقَهُ لَأَنْ أُولَادِي مَنْهُ والأسباب التي بيني وبينه ؛ وحكم يَذَرُ في التصريف حَكُمْ يَدَعُ . ابن صيده : قالوا هو يَذَرُهُ تَرَّكُا وأماتوا مصدره وماضيه ، ولذلك جاء على لفظ يَفْعَلُ ْ ولو كان له ماض لجاء على يَفْعُلُ أُو يَفْعِلُ ، قال : وهذا كُنْكُ أَو 'جَلُّه قِيل' سيبويه . وقوله عز وجل: فَذَرَ فِي وَمِن يَكَذَّبُ بِهِذَا الْحَدَيْثُ ؛ مَعْنَاهُ كَيْلُهُ إِلَيَّ ولا تَشْغَلُ قَلْبَكَ بِهِ فَإِنِّي أَجَازِيهِ . وَحَكِي عَنْ بعضهم : لم أَذِر ۚ وَرَائِي شَيْئًا، وهُو شَاذُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ووو: الوَرَّةُ : الحَفِيرَةُ . ومن كلامهم : أَرَّةً في وَرَّ وَرَّةٍ . وَوَرَّوْرَ نَظَرَهُ : أَحَدَّهُ . وما كلامُهُ إلا وَرُورَةً . إذا كان يُسْرِعُ في كلامه .

الفراء: الورووري الضعيف البصر .

الورَّةُ : الورَوْرِي الصَّعِيفُ البَصْرِ . والوَرَّةُ : الورِكِ ، وقيل : الورَّةُ ، بالهاء ، الورَ لِكُ .

رُو : الوَزَرُ : المُلَاجِبُ ، وأصل الوَزَرِ الجبل المنزين ، وكلُ مُعْقِلٍ وزَرُ . وفي التنزيل العزيز :

كلاً لا ورزر ؟ قال أبو إسحق : الورزر في كلام العرب الجبل الذي يُلشَجاً إليه ، هذا أصله . وكل ما الشجات إليه وورز . ومعنى الآية لا شيء يعتصم فيه من أمر الله . والورز : الذائب والورز : الخيسل الثقيل . والورز الحرب وغيرها: لشقله ، وجمعهما أو زار " . وأو زار الحرب وغيرها: المرتقال والآلات ، واحدها وزر " عن أبي عبيد، وقيل : لا واحد لها . والأو زار : السلاح ؟ قبال الأعشى :

وأَعْدَدُت للحربِ أُورُوارَهَا : وَمَا اللهُ وَخَيْلًا وَكُورًا وَخَيْلًا وَكُورًا

قال ابن بري : صواب إنشاده فأعددت ، وفتح الناه لأنه يخاطب هَوْدْهُ بن علي الحنفي ؛ وقبله :

> ولما لُقِيتَ مع المُخطرِين ، وَجَـدُنَ الإِلهَ عليهم قَديرًا

المخطرون: الذين جعلوا أهلهم تخطراً وأنفسهم ، إما أن يظفروا أو يظفر بهم ، ووضعت الحربُ أو وارها أي أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيره . وفي التنزيل العزيز: حتى تنضع الحربُ أو وارها بوقيل : يعني أثقال الشهداء لأنه عز وجل بُمحصهم من الذنوب . وقال الفراه : أوزارها آثامها وشر كها حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ، قال : والهاء في أوزارها للحرب ، وأنت بمنى أوزار أهلها . أوزارها للحرب ، وأنت بمنى أوزار أهلها . الجوهري : الودّورُ الإثم والثقلُ والكارَةُ والسلاحُ . قال ان الأثير : وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم . يقال : وذرّ يَزِرُ إذا حمل ما يشقيلُ ظهرَه من الأشياء المنتقبلة ومن الذنوب . وورّ ورور وازورة ورور أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد تردر وازورة ورور ورور أي ورور أورة ورور أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد

بَذَنْبِ غَيْرِهِ وَلَا تَحْمَلُ لَفُسُ ۖ آثَةٌ ۗ وَزَرُ النَّفْسِ أَخْرَى ۗ ولكن كلُّ مُجّزيُّ بعمله . والآثام لسبي أو داراً لأَنهَا أَحْمَالُ تُنْتَقِلُهُ، واحِدِهَا وَزُورٌ ، وَقَالُ الأَخْفَشُ؛ لَا تَأْثُـمُ ۚ آثِمَةُ ۚ بِإِثْمُ أُخِرَى. وَفِي الْحَدَيْثِ: قَدْ وَضَعَتْ الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم بِيق قِتَالَ . وَوَزَنَ كَوَدُّراً وَوَزَّراً وَوَزَّراً وَوَزَّرَاً ۚ : أَثْمَ ؛ عن الزجاج . وَوَازُواَ الرجلُ : رُمِيَ لِبُوزُارٍ . وفي الحديث : الرَّجعُن مَأْزُورات غير مأجورات ؟ أصله موزورات ولكنه أتبع مأجورات ، وقيل : هو على بدل الممزة من الواو في أُذِرَ ، وليس بقياس ، لأَن العلة التي من أجلها همزت الواو في وُوْرِرَ ليست في مأزورات . الليث : رجل مَوْتُرُورٌ غَـيْرٍ مُأْجُورٍ ؟ وقد أُوزِرَ أَيُوزَرُ ﴾ وقد قيل : مأْزُور غير مأجود ؟ لمنا قابلوا الموزور بالمأجور قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويَزْدُوجِا ، وقال غيره : كَأَنْ مَأْزُوراً في الأَصِل مَوْزُرُورٌ فَهَنَوْهُ عَلَى لَفْظ مَأْجُودُ .

واتنزر الرجل : كركب الوزور ، وهـ و افتعل منه ، تقول منه : كور يكونزر وورزر يكونزر وورزر يكونزر وورزر يكونزر مراغا قال في الحديث مأزورات لمكان مأجورات أي غير آثات ، ولو أفرد لقال موزورات ، وهو القياس ، وإغا قال مأزورات للازدواج .

والوزير : حَبّاً الملك الذي مجسل ثقلته ويعينه برأيه ، وقد استتو ورده ، وحالت الوزارة والوزارة ، والكسر أعلى : وو الزرة على الأمر : أعانه وقواه ، والأصل آزره . قال ابن سيده : ومن همنا ذهب بعضهم إلى أن الواو في وزير بدل من الهمزة ؟ قال أبو العباس : ليس بقياس لأنه إذا قبل بدل الهمزة من الواو في همذا الضرب من الحركات

فيدل الواو من الهيزة أبعد . وفي التنويس العزيز :
واجعل في وزيراً من أهلي ؟ قال : الوزير في اللغة استقاقه من الوزو ، والوزر الجبل الذي يعتصم به ليسجى من الهلاك ، وكذلك وزير الحليفة معناه الذي يعتمد على وأبه في أموره ويلتجىء إليه ، وقيل :
قبل لوزير السلطان وزير لأنه يزد عن السلطان أثقال ما أسند إليه من تدبير المملكة أي يحمل ذلك .
الجوهري : الوزير المنوازي كالأكيل المواكل المواكل فلك .
فلان ، فهو يُوازير الأمير ويتوزو له . وفي حديث فلان ، فهو يُوازير الأمراء وأنم الوزواء ، حميع وزير وهو الذي يُوازير فيحمل عنه ما حُملك من الأثقال والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملحناً والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملحناً والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملحناً

ووَزَرَّتُ الشِيءَ أَزِرُهُ وَزَرًا أَي حَمَلتُه ؛ ومنه قُولُهُ تَعَالَى : ولا تَزَرِّرُ وَالْرَرَةُ فَوْزُرَ أَخْرَى . أَبُو عَمْرُو : أُولُورَتُهُ السِّيءَ أُحْرِزَتُهُ ، وَوَزَرَّتُ فَلَاناً أَيْنَ فَلَاناً وَمِنْ وَوَلَاناً وَمِنْ وَقَالَ :

#### قد وَزَرَتْ جِلْتُهَا أَمْهَادُهَا

التهذيب: ومن باب وزر قال ابن بُرُوج يقول الرجل منا لصاحبه في الشركة بينهما: إنك لا تتورَّرُ مُطُّوُوطَةَ القوم. ويقال: قد أُو ْزَرَ الشيَّة ذهب به واعتنباً. ويقال: قد أُو ْزَرَ الشيَّة ذهب الانتزار فهو من الوزر، ويقال: اتتزرت وما انتجر ثن ، وورزرت أيضاً. ويقال: وازرتي فلان على الأمر وآزري أيضاً. ويقال: وازري فلان على الأمر وآزري أيضاً. ويقال افتح وقال: أوزرت الرجل فهو مُوزر جعلت له وزراً يأوي إله ، وأو زرت الرجل من الوزر، وآزرة وتأزرت من المرازرة وفعلت منا أزراً وتأزرت من

وشو: وشر الحسنة وشراً بالميشار ، غيرمهبوز :

نَشَرَهَا ، لغة في أَشَرَها ، والمئشار : ما وُشِرَتْ

به ، والوَسَرُ أن تُحَدَّدَ المرأة أن أسنانها وتر قلقها ، وفي
والوسَشر أن تُحَدَّدَ المرأة أسنانها وتر قلقها ، وفي
الحديث : لعن الله الواشرة والمنوتشيرة ؟ الواشرة :
المرأة التي تحدّد أسنانها وترقق أطرافها ، تفعله المرأة التحبيرة
تتشبه بالشواب ، والموتشرة : التي تأمر من يفعل بها
ذلك ؟ قال : وكأنه من وشر ثن الحشبة بالميشار،
غير مهموز ، لغة في أشر ثن أ

وصو: ألوصر : السَّجِل : وجمعه أو صار . والوصير : ': الصَّك ، كلتاهما فارسية معرّبة . الليث : الوصَرَّة ، معربة وهي الصك وهو الأو صر ، ؛ وأنشد :

> وما انتخذت صداماً للمكوث بها، وما انتقبتك إلا للوصرات

وروي عن شريح في الحديث : أن رجلين احتكما إليه فقال أحدهما : إن هذا اشترى مني داراً وقبض مني وصراها فلا هو يعطيني الثمن ولا هو يود إلى الوصر ؟ الوصر ' بالكسر : كتاب الشراء ، والأصل اصر ' سمي إصراً لأن الإصر العهد، وسمي كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق ، قلبت الهمزة واواً ، وجمع الوصر أوصار ' ؛ وقال عدي بن زيد :

فَأَيْكُمُ لَمْ يَنَلُكُ عُرُونُ الزَّلِهِ وَثُراً سَواماً ، وفي الأَرْبافِ أوصارًا

أي أقطعكم وكتب لكم السجلات في الأرياف . الجوهري : الوضر ُ لغة في الإضر ، وهو العهد ، كما قالوا لمدت وورث وإسادة وسادة من والوضر ' : الصّك وكتاب العهد ، والله أعلم .

وضر: الوَضَرُ : الدَّرَانُ والدَّسَمُ . ابن سيده : الوَضَرُ وَسَخُ الدسمِ واللِن وغُسالَةُ السَّتَاء والقصعة ونحوهما ؛ وأنشد :

إن تَوْحضُوها تَوْدْ أَعْرَاضُكُمْ كَطْبَعَاً ۗ ا

اَنَ الْأَعْرَابِي : يَقَالَ الْفُنْسُدُورَةِ وَضُرَى وَقَدَ وَضِرَتَ القَصِعَةُ تَوَ ْضَرُ وَضَرًا أَي كَسِمَتْ ؛ قَالَ أَبُو الْمُنْدِي وَاسِمِهُ عَبْدَ المؤمنِ بن عِبْدِ القَدُوسِ :

سَيْعَنْنِي أَبَا الْمِنْدِي" عن وَطَّبِ سَالَمَ الْرَّابِدُ الْرُابِدِ الْمُؤْبِدُ الْرُابِدُ الْرُابِدُ الْمُؤْبِدُ الْمُؤْبِدُ الْمُؤْبِدُ الْمُؤْبِدُ الْمُؤْبِدُ الْمُؤْبِدِ اللهِ الْمُؤْبِدِ اللهِ الْمُؤْبِدُ اللهُ الْمُؤْبِدُ اللهُ الْمُؤْبِدُ اللهُ المُؤْبِدُ اللهُ ال

الوَّطْبُ : زِقُ اللَّبِي ، وهو في البيت زق الحبر . والمُفَدَّم : الإبريق الذي على فسه فِدَّامٌ ، وهو خِرْ قَنَةٌ مِن قَنَرٌ أَو غَيْرِهِ . وَشَهُ رَقَابُهَا فِي الْإِشْرَافَ والطول برقاب بنات الماء ، وهي الفرانيق ، لأنها إذا فَتَرَعَت نَصِتْ أَعْنَاقُهَا . وَوَصِرَ الْإِنَاءُ بِوَ ضَرَا وَضَراً إِذَا السَّخِ ، فهو وَضِرْ ، ويكون الوَضَرُ من الصُّفْرَة والحُمْرة والطِّيبِ . وفي حديث عبــد الرحمن بن عوف : رأى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، به وَضَرًا من صفرة فقال له : مَهْيَمٌ ؛ المعنى أنه رأى به لَطَيْخاً من خَلُوق أو طيب له لون فسأل عنه فأخبره أنه تزوَّج ، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته . والوَ ضَرُ : الأَثْرُ من غير الطيب. قال : والوَّضَرُ ما يشه الإنسان من ريح بجده من طعام فاسد . أبو عبيدة : يقال لبقية المثاء وغيره الوَّضَرُ . وفي الحديث : فجعل يأكل ويتتبع باللقبة وَضِّرَ الصَّمْفَةِ أَي دَسَبَهَا وأَثَرَ الطعامِ فيها. وفي

حدیث أمّ هانی ، رضی الله عنها : فَسَكَبْتُ له فی صَحَفْتَهٔ إِنِي لاَرَى فَيها وَضَرَ العِجِن ؛ وامرأة وَضِرَ أَنْ وَضَرَ العَجِن ؛ وامرأة وَضِرَ أَنْ وَضَرَ العَجِن ؛ والرأة وَضِرَ أَنْ

أَرَاد مَلَأَ فَأَبِدُلُ لِلصَّرُورَةِ ﴾ قال : ومثله كثير .

وطو: الليث: الوَّطَرُ كُلُّ حاجة كان لصاحبها فيها همة ، فهي وَطَرُه ، قال : ولم أسبع لها فعلا أكثر من قولهم قضيت من أمر كذا وَطَرِي أي حاجتي ، وجمع الوَّطر أو طار . قال الله تعالى : فلما قضى زيد منها وَطراً ؛ قال الزجاج : الوَّطر في اللغة والأَّرب بمعنى واحد ، ثم قال : قال الحليل الوَّطر كل حاجة يكون لك فيها همية " ، فإذا بلغها البالغ قبل : قضى وَطراً ، وأَربه أ ، ولا يبنى منه فعل .

وعو : الوَعْرُ : المكانُ الحَرَّ نُ ذُو الوُعُورَ فِي ضَدَّ السَّهُ لُ ؛ طريقٌ وَعْرُ ووَعِرْ ووَعِيرٌ وَوَعِيرٌ وَأَوْعَرُ ، وجمع الوَعِرِ أَوْعُرْ ؛ قال يصف بحراً :

وتارَّةً يُسْنَدُ فِي أُوْغُرِ

والكثير وعُور وجسع الوعر والوعير أوعاد"، وقد وَعُورة وعَدرة ووعر يَعْر وعمرة ووعرة وعمرة ووعرة وعمرة ووعرة وعمرة ووعرة ووعادة ووعادة ووعرة ومكان وعير وقد ووعادة وعمرة ومكان وعير وقد توعره ومكان وعير وقد توعره وحكى اللحاني: وعر يعير كوثيق يشق وأوعر به الطريق : وعر عليه أو أفضى به إلى وعر من الأرض ، وجبل وعر ، بالتسكين ، وواعر ، والعمل كالفعل ,. قال الأصعي : لا تقل وعر . وفي وعر أم واوعر القوم : وقعوا في الوعر ، وفي حديث أم زوع : تووي لحديث أم زوع : تووي لحديث أم زوع : تووي لحديث أم نوع : تووي للحم محكل عن عن على

جبل وعر لا سَهَلُ فَيُرْتَقَى ولا سَيِن فَيَنْتَقَى الله وَ سَبِن فَيَنْتَقَى الله وَ مَنْتَقَى المُعم الصعود إليه ؟ سُبهت بلعم هزيل لا ينتفع به وهو مع هذا صعب الوصول والمتنال . قال الأزهري : والوعُورَة تكون غِلَظاً في الجبل وتكون وُعُوثَة في الرمل . والوعُر : المكان الصُلْبُ . والوعُر : المحوض المنتفيف الوعش : المصلف المنتفيف الوعش : والسَنوعر والوعر على المتعسر أي صار وعرا ، ووعرا . وتوعرا على المتعسر أي صار وعرا ، ووعرا نشه أنا توعيرا . والوعورة : القلاة ؛ قال الفرزدق :

وفت ثم أدّت لا قليلا ولا وعرا يصف أم نم لأنها ولدت فأنجبت وأكثرت . ووعر الشيء وعارة ووعورة وقل وأوعرة . قللت . وأوعر الرجل : قل ماله . ووعر صدر علي : لغة في وغر ، وزعم يعقوب أنها بدل ، قال: لأن الغين قد تبدل من العين ، وقال الأزهري : هما لغتان بالعين والغين . والوغر : المكان الصلب . ووعر الرجل ووعرة : حبسه عن عاجته ووجهته . ومطلب وعر المعروف أي قليله . وأوغره ووته وعر الباع له . قال الأزهري : يقال وغر ووته ووته ووقع ووعر ووته ووقع ووعر الشقونة والوثوجة والوعود أوال الأزهري : يقال قليل سنفن ووته ووته ووعر معر واحد .

وو عَيْرَة ؛ موضع ؛ قال كثير عزة :

فأمسَى يَسُعُ الماءَ فَوْقَ وُعَيْرَ ۚ اللهِ فَوْقَ وُعَيْرَ ۚ اللهِ اللهِ وَالْرِرُ لِهِ اللهِ الدِيَيْنِ حَوَائِرُ وَالْأَوْعَادُ : موضع بالسَّمَاوَ قَ سَمَاوَةً كَلْنَبِ ؟ قَالَ الأَخْطَلُ :

في عانة رُعَت الأوعار ، صَنْفَتُها ، حتى إَذا رُهِمَ الأَكْفَالُ والسُّرَدُ وغو: الوغرَّةُ: شدَّةُ تَوَقَّدُ الحَرَّ. والوَّغُرُ: الحَرَاقِ الفَيْطُ، والوَّغُرُ: الحَرَاقِ الفَيْطُ، ومنه قبل : في صدره عليَّ وغرَّهُ، بالنسكين، أي ضغنُ وعداوة وتَوَقَّدُ من الفيظ، والمصدر بالتحريك.

ويقال : وَغَرَ صدرُه عليه يَوْغُرُ وَغَرَا ووَغَر يَغْرِرُ إِذَا امْتَلَأُ غَيْظًا وحَقْدًا ، وقيل : هو أَن مُجْتَرَق مَنْ شُدَّةُ النَّيْظِ . ويقال : ذهب وَغَرُ صَدْره وَوَغَمَ صدره أي ذهب ما فيه من الفيل" والعداوة ، ولقيتــه في وَغُرَةُ الهَاحِرَةُ : وهو حين تتوسط الشبس السباء. وقوله في حديث الإنكِ : فأتينـــا الجيشَ مُوغِرِين في كُخْرِ الظُّهُيرِۥ أي في وقت الهاجرة وقت توسط الشبس السماء. يقال : وَغَرَتِ الهاجِرةِ وَغُراً أَي رَمِضَتُ واشته حرها ، ويقال : نزلنا في وَغْرَاهِ القَيْظِ على ماء كذا . وأوغَرَ الرجلُ : دخل في ذلك الوقت ، كما يقال : أظهر إذا دخل في وقت الظهر . ويولوي في الحديث : فأتينا الجيش مُعَوَّرينَ . وأوغَرَ القومُ : دخلوا في الوَغْرَاقِ. والوَغْرُ والوَغَرُ : الحِقْبُ والذُّحْلُ ؛ وأصله من ذلك؛ وقد وَغُيرَ صدره يَوْغُرُ وَغَرَا وَوَغَرَ كَغِيرُ ۚ وَغُرا فَهِمَا ﴾ قال : ويتوغَرُ أَكْثُونَ وَأُو ْغَرَهُ وهُو وَاغِرْ ُ الصِدْرُ عَلَى َّ. وَفِي الحَدْبِثُ: الهُديَّةُ 'تَذْهِبِ' وَغَرَ الصدر ؟ هو بالتحريك العيلُ والحرارة ، وأصله من الوَّغْرَّة وشدة الحرَّ ؛ ومنه

مَا فِي القَلُوبِ عَلَيْكُمْ ، فَاعْلَمُوا، وَغُورُ

حديث مازن ، رضي الله عنه :

وفي حديث المفيرة : واغِرَّةُ الضبير، وقبل : الوَّغَرُّ تَجَرُّعُ الغيط والحقد .

والنَّو غيرُ : الإغراء بالحقد ؛ أنشد سيبويه للفرزدق :

دَسَّتُ رَسُولًا بِأَنَّ القومَ ، إِن قَدَرُوا عليكَ ، يَشْفُوا صُدُورًا ذَاتَ تَوغِيرِ

وأوغَرْتُ صدرَه على فلان أي أَحْمَيْتُهُ مَن الغيظ. والوَغِيرُ : والوَغِيرُ : الله نُوْمَى على الرَّمْضَاء . والوَغِيرُ : الله نُوْمَى فيه الحجارَةُ المُنْصَّمَاةُ ثُمْ يُشْرَبُ ؛ والمستوغِرُ بن ربيعة الشاعرُ المعروفُ منه ، سمي بذلك لقوله يصف فرساً عرقت :

يَدِشُ المَــاءُ في الرَّبُلاتِ منها ، نَـشَيشُ الرَّضْفِ في اللَّبْرِ الوَغْيِرِ

والرَّبُلات: جمع رَبُلَة ورَبُلَة، وهي باطن الفخذ. والرَّضْفُ: حجارة تحمّى وتطرح في اللبن ليَحْمُد، وقيل: الوَغِيرُ اللبن يُعلى ويُطْسَخُ . الجوهري: الوَغِيرَةُ اللبن يُستَخَنُ بالحجارة المحماة ، وكذلك الوغير . ابن سيده : والوَغِيرَةُ اللبن وحده تحضاً يسخن حتى ينضج ، ودبا جعل فيه السين ، وقد أوغَرَه ، وكذلك التوغير ، وقال الشاعر :

فَسَائِلُ مُراداً عن ثلاثة فِتْنَيَّة ، وعنأنشر ما أَبْقى الصَّرَيعُ المُوعَّظُرُ

والإيغارُ : أن 'تسخن الحجارة وتُحرِقَهَا ثم تلقيها في الماء لتسخنه . وقد أوغَرَ الماء إيغاراً إذا أحرقه حتى غلى ومنه المثل: كرهنت الخنازيرُ الحسيمَ المتُوغَرَ ، وذلك لأن قوماً من النصارى كانوا يَسْمُطُونَ الحَنزيرِ حيًّا ثم يَشُورُونه ؟ قال الشاعر :

ولقد رأيت مكانهم فكرهتهم، كَكُراهَةِ الحِيْزِيرِ للإيضارِ

وَوَغُرُ الْجِيشِ : صُونَهُمْ وَجُلَبَتُنَهُمْ ؛قَالَ ابْ مَقْبَلَ: فِي ظَهْرِ مَرْتِ عَسَاقِيلُ السَّرَابِ بِهِ ، كَأَنَّ وَغُرَّ قَطَاهُ وَغُرُ حَادِينَا

المَرْتُ : القَفْرِ الذي لا نبات له . وعساقيل السراب: قطعُه ، واحدها مُعدَّقُول ؛ شبه أَصوات القطا فه

بأصوات رجال حادين ، والألف في آخره للإطلاق ؛ وقال الراجز :

#### كأنما 'زهاؤه لمَنْ جَهَرُ ليل<sup>ه</sup>، ورزا وغره إذا وغَرْ

الوَغْرُ : الصوت. ووَغَرَ هُمْ : كَوَغْرِ هِ ؟ ولم يحك ابن الأعرابي في وَغْرِ الجيش إلا الإسكان فقط ، وصرح بأن الفتح لا يجوز . والإيفاد : المستعمل في باب الحراج، قال ابن دريد: لا أحسبه عربيّاً صحيحاً. غيره : يقال أوغَرَ العامل الحراج أي استوفاه، وفي غيره : يقال أوغَرَ العامل الحراج أي استوفاه، وفي البخار أن يُوغِرَ المملك لرجل الأرض يجعلها له من غير خراج . قال : وقد يسمى ضمان الحراج إيغاراً، وهي لفظة موليّدة، وفيل: الإيفار أن يُسقط الحراج عن صاحبه في بلد ويُحوّل مثلك إلى بلد آخر فيكون ساقطاً عن الأول وراجعاً للى بيت المبال ، وقيل : سبي الإيفار لأنه يُوغِرُ صدور الذين يزاد عليهم خراج لا يازمهم، وأوغر ت مورد أو مدرة أي أوقدته من الغيظ وأحميته . أبو سعيد : أبو سعيد :

# وتطاوكت بك هيئة عطوطة ، في قد أوغر ثك إلى صِباً ومُجُون

أي ألجأتك إلى الصبا. قال: واشتقاقه من إيفاد الحراج وهو أن يؤدي الرجل خراجه إلى السلطان الأكبر فراراً من العمال . يقال: أو غَرَ الرجلُ خراجه إذا فعل ذلك. قال ابن سيده: وهو بالواو لوجود أو غَرَ وعدم أيْغَرَ ، والله تعالى أعلم .

وفر: الوَفْرُ من المال والمتاع: الكثيرُ الواسعُ ، وقيل: هو العامُ من كل شيء ، والجمع وُفُورُ ، ؟ وقيد وَفَرَ المالُ والنباتُ والشيءُ بنفسه وَفْراً

ووُفُوراً وَفِرَةً. وفي حديث علي "، رضي الله عنه :.
ولا ادَّخَرْتُ من غنائها وَفْراً ؛ الوَفْر أ ؛ المال
الكثير ، وفي التهذيب : المال الكثير الوافر الذي لم
ينقص منه شيء ، وهو موفور وقد و فَرْناه فَرَّةً "،
قال : والمستعمل في التعد" ي وفَرْناه تَوْفِيراً .

وفي الحديث: الحبد لله الذي لا يَفَرُهُ المَنْعُ أَي لا ايكنشرُه من الوافر الكثير. يقال: وَفَرَه يَفَرُهُ كوَعَدُه يَعِدُه .

وأرض وَفَرُاءُ: فِي نَبَاتِهَا فِرَةٌ . وَهَـذَهُ أَرْضَ فِي نَبَاتُهَا وَفُـرُ ۗ وَوَقَدْرَةٌ وَفِرَةٌ أَيْضًا أَي وُفُورٌ لَم تُوّعَ. والوَفُـرُاءُ: الأَرْضُ التي لم يَنْقُصُ مِن نَبْتَهَا؟ قال الأَعْشَى:

> عَرَ نَدَ سَهُ لايَنْقُصُ السَّيْرُ عَرَّضَهَا، كَأَحْقَبَ بالوَفراء جَأْبِ مُكَدَّم

العرندسة : الشديدة من النوق . والغَرَّضُ الرَّحُلُ : عنزلة الحزام السرج ؛ يريد أنها لا تَضْمُر في سيرها و كلالها فَيَقَلَّتَ غَرَّضُها . ويقال : إنها لعظم جوفها تستوفي الغرَّضَ . والأحقب : الحمار الذي بموضع الحَقَب منه بياض ، وإنما تشبه الناقة بالعير لصلابته ، ولهذا يقال فيها عيرانة . والجأب:الغليظ. ومكدَّم: مُعَضَّض أي كدَّمَتُهُ الحمير وهو يطردها عن عانته .

ووَقَرَّ عليه حقه توفيراً واستوفرَ وأي استوفاه وتوقر عليه أي دعى حُرُماتِه . ويقال : هم متوافرة الشيء وفراً الشيء وفراً وفراة وفراة ووفراة ووفراه ، وكذلك وفراه مالله وفراة . ووفراه : جعله وافراً ، ووفراه عراضه ووفراه له كثيراً عراضه ووفراه له كثيراً الم يَنْقُصُه بشتم ؛ قال :

ألِكْنِي، وَفِر ْ لابْ الغَرْيِرَ ۚ عِرْضَة، الى خالِدٍ من آل ِ سَلْمَى بْنِ جَنْدَ ل

ووَ فَرَ عِرْضُهُ وَوَفَرَ وُفُوراً: كُرُمُ وَلَمُ يُبِتَذَلُ ، وَفِي التَزْيِلِ العزيز: جزاءً مَوْ فُوراً ؛ وَفِي التَزْيِلِ العزيز: جزاءً مو فوراً ؛ هو من وَفَرْ ثُهُ أَفِرُهُ وَفُراً المَالُ يَفِرُ وُفُوراً وهِ الذي لم ينقص من وهو وافر ، وسقالا أو فرر ، وهو الذي لم ينقص من أدعه شيء ، والموفور : الشيء التام ؛ وو فَرْتُ الشيء وفراً ، وقولم : توفر و تُحْمَدُ من قولك وَفَر ثُهُ عَرِضَهُ وماله . قال الفراء : إذا نحر ض عليك الشيء عرضه وماله . قال الفراء : إذا نحر ض عليك الشيء تقول توفر و تحمَد ، ولا نقل 'توفر ؛ يُضرب عني هذا المثل للرجل تعطيه الشيء فيرده عليك من غير تسخيط ؛ وقول الراجز :

كَأَنْهَا مِن بُدُنْ وَإِيْسَادُ . وَإِنْسَادُ . وَإِنْسَادُ . وَإِنْ الْأَنْسِادُ .

إنما هو من الوفور والنام . يقول : كأنها بما أو فركما الراعي دبّت عليها الأنبار ، ويروى : واستيفار ، والمعنى واحد ، ويروى : وإيغار من أوغر العامل الحراج أي استوفاه ، ويروى بالقاف من أوقر أي أثقله . وو قر الثوب : أكملة . وو قر الثوب : قطعه وافرا ؛ وكذلك السقاء إذا لم يقطع من أديمه فقض " . ومزادة وفرا ؛ والحداث : وافرة الجلد تامة لم ينقص من أديها شيء وسقاة أو فر ' ؛ قال ذو الرمة :

وَفُولًا غَرْفِيَّةٍ أَثْنَا يَ خُولُو زُهِا مُشَلِّشُكُ فَيَنِّعُمُ الْكُنْتُ ٢٠ مُشَلِّشُكُ فَيُعْتُهُ فِي يَنْهَا الْكُنْتُ ٢٠

١ قوله « وهو من الاول » لعل المراد انه من باب ضرب او هو
 عرف عن وهو من اللازم بدلیل ما بعده .

توله « مثلثل » أي مقطر ، نعت لسرب كما نس عليه الصحاح .
 والكتب جمع كتبة كفرفة وغرف : خروق الحرز . وأثأى :
 خرم . والحوارز : جمع خارزة .

والوفشراءُ أَيضاً : الملأى المُوَّفَّرَ أَ لَمِلَ عَ . وتَوَفَّرَ فلان على فلان بِبرِه ، ووَقَرَّ اللهُ حظه من كذا أي أسبغه .

والموفور في العروض: كل جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه ؟ قال ابن سيده: هذا قول أبي إسحق ، قال : وقال مرة الموفور ما جاز أن مجرم فلم مجرم ، وهو فعولن ومفاعلن ومفاعلن ، وإن كان فيها زحاف غير الخرم لم تخل من أن تكون موفورة ، قال : وإنما سبيت موفورة لأن أوتادها توفرت . وقول وأذ ن وقراء ؛ وقول

والبُعَثُ يُسَاداً إلى وَفَرْ مُدَّمَّعَةً مِنْ وَاجْدَحُ إِلْهَا مَا مُدَّمَّعَةً مِنْ اللَّهَا مَا مُنَّعَةً مِنْ

معناه أنه لم يُعطِّدُوا منها الديات فهي موقورة" ، يقول له : أنت راغ ، ووكَّرَه عطاءه إذا كِدَّه عليه وهو واضٍ أو مستقل له .

والوَّ فَرَّةُ : الشَّعَرِ المُجْتَمَّعُ عَلَى الرَّأْسِ ، وقيل : مَا سال على الأَذْنَانِ مِن الشَّعِرِ ، والجبَّمْعُ وَفَارُ ، وَالْ كثير عزة :

> كأن وفار القوم تحت وحاليها ، إذا تُحسِرَت عنها العباثم ، مُعنْصُلُ

وقيل: الوَقْرَةُ أَعظم من الجُهَةِ ؟ قال ابن سيده: وهذا غلط إنما هي وَفْرَةُ مُ جُمَّةُ ثُم لِيَّةً. والوَقْرَةُ ثُنَّ ما جاوز شعبة الأَذَبَنِ، واللَّيَّةُ من الشعر إذا بلغت التهذيب: والوقورَةُ الجُهُةَ من الشعر إذا بلغت الأَذَبَنِ، وقد وفرَها صاحبها، وفلان مُوقَدِ الشعر؛ وقيل: الوقدرَةُ الشعرة إلى شعبة الأَذَن ثم الجُهَة وقيل: الوقدرَةُ الشعرة إلى شعبة الأَذَن ثم الجُهَة ثم اللَّيَّةُ. وفي حديث أبي رمنيّةً : انطلقتُ مع أبي تَخْوَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو ذو

وَفَرَا فَيها رَدْعُ مَن حِنَّاءً ﴾ الوَفَرَة : شَعَر الرَأْسِ إذا وصل إلى شَعَمة الأَدْن .

والوافرة : ألية الكبش إذا عظمت ، وقبل : هي كل شحبة مستطيلة ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وتحكيبًا الصَّبْرَ آباؤناً ، ويُخطُّ لنا الرَّمْنِ في الوافر،

الوافرة : الدنيا ، وقيل : الحياة .

والوافر أ: كر ب من العر وض ، وهو مفاعلتن مفاعلتن فعاعلتن العمولين ، مرتبن ، أو مفاعلتن مفاعلتن ، مرتبن ، سبب هذا الشطر وافراً لأن أجزاء موفرة "له وفور أجزاء الكامل ، غير أنه حذف من حروفه قلم يكمل .

وقو ؛ الوَقَرِّ ؛ ثِقَلِ في الأَذِن ، بالفتح ، وقبل : هو أَن يَذَهِ السَّبِعِ كُلُه ؛ والثّقَلُ أَحَف من ذلك وقَدَ وَقَرَّ أَذَه ، بالكسر ، تَو قَرُ وُقراً أَي صَبَّت ، وَقَرَّ أَذَه ، بالكسر ، تَو قَرُ وَقراً أَي صَبّّت ، التحريك إلا أنه جاء بالتسكين ، وهو موقود ، ووقر ها الله يقر ها وقراً ؛ ان السّكيت : يقال منه وقورت أذ نُن على ما لم يسم فاعله "وقرر وقراً ، بالسّكون ، أذ نُن على ما لم يسم فاعله "وقرر وقراً ، بالسّكون ، في موقورة ، ويقال : اللهم قر أَذ نُن . قال الله تمالى : وفي آذاننا وقرر . وفي حديث على ، عليه السّام : تسسّم به بعد الوقرة ؛ هي المرة من المرة من الوقر ، بقتح الواد : ثِقَلُ السّم .

الوَقَدْرُ ، بفتح الوال : ثِقَلُ السَع . والوِقَدْرُ ، بالكسر : النَّقُلُ بجبل على ظهر أو على رأس . يقال : الوقدُ ، وقيل : الوقدُ الحِيدُل الثقيل ، وعَمَّ بعضهم به الثقيل والحقيف وما بينها ، وجمعه أوقار . وقد أوقر بعيرَ ، وأو قرر الدابة إيقاراً وقرر شاذة ، ودابة "

وَقَدْرَى : مُوقَـرَةٌ ۚ وَالَ النَّابِغَةِ الْجَعْدِي :

كم أحل عن وقدرى، وقد عَضَّ حِنْوُهَا بغاريها حتى أدادَ ليَجْــزِلا

قال ابن سيده : أرى وقرى مصدراً على فعلى كومكرة وعقرى، وأراد : حُلّ عن ذات وقرى، وأراد : حُلّ عن ذات وقرى، وأكثر في خمل المنفل والحمار والوسنق ألى حمل البغل والحمار والوسنق في حمل البعير . وفي حديث عبر والمجوس: فأل تقوا الوقر بعثل أو بعلين من الورق ؛ الوقر ، بحسر المواو : الحيل أو بعلين من الورق ؛ الوقر ، بحسر المنفة كانوا بأكلون بها الطعام فأعطوها ليسكنوا من عادتهم في الزّر منة ؛ ومنه الحديث : لعله أوقر واحلته ذهبا أي حملها وقراً . ورجل موقر نو وقر وقر ، أنشد ثعلب :

لقد جعلت تبذُّ أو تشواكل منكماً ، كَانْتُكما بي مُوقدوان من الجند

وامرأة موقرة : ذات وقر . الفراء : امرأة موقرة ؛ امرأة موقرة ؛ بفتح القاف ، إذا حملت حملًا ثقيلًا . وأو قررة وأو قررة وموقرة ومؤقرة ومؤ

مَنْ كُلُّ بَائِنَةٍ تَسَمِينُ عُدُّوْقُهُا منها ، وخاصِيةً لهما ميقــالـِ

قال الجوهري: نخلة 'موقّر' على غير القياس لأن الفعل ليس للنخلة ، وإنما قيل 'موقر ، بكسر القاف ، على قياس قولك امرأة حامل لأن حمل الشجر مشبه بحمل النساء، فأما موقّر ، بالفتح، فشاذ، قد روي في قول ليد يصف نخلًا :

عَصَبُ كُوارِعُ فِي خَلَيْجِ 'مُحَلَّمُمِ حَمَلَتُ ، فَمِنْهَا مُوقَّرُ مَكْمُومُ والجمع تمواقر ؛ وأما قول قُطْبَة بن الحضراء من بني القين :

لمن ُظعُنُ تَطالَعُ من سِتارِ ، مع الإشراقِ ، كالنَّحْلِ الوقارِ

قَالَ ابن سيده : مَا أَدْرَي مَا وَاحَدُه ، قَالَ : وَلَمَلُهُ فَنَدُّنَ غُلَةً وَاقْرَآ أَوْ وَقَيْراً فَجَاءً بِهُ عَلَيْهِ . وَاسْتَوْقَرَ وَقَبْرَهُ طَعَاماً : أَخَذُه . وَاسْتَوْقَرَ إِذَا

واستو قس وقبره طعاماً : الحده . واستوقفر إذا تُحمَلُ حِمْلًا ثقيلًا . واسْتَوْقَرَتِ الإبلُ : سمنت وحملت الشَّحُوم ؛ قال :

> كأنها من بُدن واستيقاد دَبَّت عليها عَرِمات الأنتبار

وقوله عز وجل : فالحاملات وقشرًا ، يعني السحاب يجمل الماء الذي أو قسرها .

والوَّقَاد : الحَلَم والرَّزَانة ؛ وَقَرَ يَقِرُ وَقَاداً وَوَقَاداً وَوَقَاداً وَوَقَاداً وَوَقَاداً وَوَقَاداً وَوَقَاداً وَفَقَادَ قَرَ وَقَاداً وَفِي الحَديث : لم يَسْبِقُ كُم أَبِو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكنه بشيء وقَر في القلب ، وفي دواية : لسِر وقَر فيه وثبت من السِر وقَر في صدره أي سكن فيه وثبت من الوَّقاد وقَر يَقِر وقاداً ؛ الوَّقاد والمُن وقيل : لغة في التَّوقيد ، والتيقود : فينعنول منه ، وقيل : لغة في التَّوقيد ، قال العجاج :

فإن يكن أمسى البيلى تَبْقُوري أي أمسى وقاري ، ويروى :

فإن أكن أمسي البيلى تيقودي

وفي يكن على هذا ضمير الشأن والحديث ، والتاء فيه مبدلة من واو ، فيل :كان في الأصل ويتفوراً فأبدل الواو تاء حمله على فيتعبول ، ويقال حمله على تفعول،

مثل التّذ نُوب وَنحوه ، فكره الواو مع الواو ، فأبدلما تاء لئلا يشتبه بفو عُول فيخالف البناء ، ألا ترى أنهم أبدلوا الواو حين أعربوا فقالوا نَيْرُوزُ ؟ ورجل وَقال العجاج يمدح عبر بن عبيد الله بن معبّر ،

هذا أوان الجداء إذ تجدا عَسَر ، وصَرَّح ابنُ مَعْسَر إلى ذَمَرْ شها :

بِكُلِّ أَخْلَاقُ النَّجَاعِ قَدْ مَهُوْ تَبَنْتُ مُإِذَا مَا صِيعَ بَالْقُومُ وَقَـرُ ٢

قوله ثبت أي هو ثبت الجنان في الحرب وموضع الحرف .

٢ قوله لا ووقر › في العاموس انه بعم العاف . ٢ قوله لا ثبت إذا ما صبح الح › استشهد به الجوهري على أن وقر فيه فعل حيث قال ووقر الرجل إذا ثبت يقر وقارآ وقرة فهو وقور، قال المجاج : لا ثبت اذا ما صبح بالقوم وقر › .

وكسرها ، وهو من شواذ التخفيف .

ووَقَرَّ الرَّجَلَ : بَجِلَكُ ، وتُعَزَّرُوه وتُوَقَرُّ وَه ؟ والتوقير : التعظيم والتَّرْزِينُ . التهذيب : وأما قوله تعالى : ما لكم لا تَرْجُونَ لله وقاراً ؟ فإن الفرّاء قال : ما لكم لا تخافون لله عظمة ، ووقير تُ الرجل إذا عظمته ، وفي التنزيل العزيز : وتعزروه وتوقروه . والوّقار : السكينة والوّداعة ' . ورجل وقوره ووقار ومنتوقير : فو حلم ورزائة . ورقيل وقور الدابة :

#### يكادُ يَنْسَلُ مَن التَّصَدِيرِ على مُدَالاتِيَ والتَّوْقِيرِ

والوَّقَوْرُ ؛ الصَّدْعُ في الساق ، والوَقَرُ والوَّقَرَةُ : الصَّدْعُ في الساق ، والوَقَرُ والوَّقَرَةُ ! كالوَّكْنَةُ وَالعَبْ أَو الحَفْرَ أَوْ أَعْلَمُ مِنَ الوَّكْنَةُ . الحَفْرَ حَجَرَهُ أَنْ يَضِيبُ الحَافِرَ وَقِرَتِ الدَّابَةُ ، بَالْكُسِم ، وَأَوْقَرَهُ اللهُ مِثْلَ كَفِيضَتْ وَأَرْهَضَهَا الله ؛ قال المحاج :

# وأباً حست نسوره الأوقارا

ويقال في الصبر على المصبة: كانت وقدرة في صخرة يعني ثكائمة وهم تؤثر يعني ثكائمة وهم تؤثر المصبة ولم تؤثر في إلا مثل تلك الهزمة في الصخرة. ابن سيده: وقد وقور العظم وقدراً ، فهو موقور ووقير . ورجل وقير : به وقدرة في عظمه أي هزامة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

## َحَيَاءُ لِنَفْسِي أَن أَرَى مُمَنَّخَشِّعاً لَوْ قَدْرَةٍ كَهْرِ يَسْتَكِينُ وَقِيرُها

لِوَ قَدْرَةً كَفُرْ إِلَى خَطْبٍ شَدِيدَ أُنَّكِفَنُ فِي حَالَةً

كَالُو قَدْرَةً فِي العظّهُمِ . الأصعي : يقال ضربه ضربة وقدَرَتُ فِي عظه أَي هَزَمَتُ ، وكلّبته كلمة وقدَرَتُ فِي أَذَنه أَي ثبتت . والوَقَدْرَةُ تصبب الحافر، وهي أَن تَهْرَمُ العظم . والوَقَدُ فِي العظم : شيء من الكمر ، وهو الهنز مُ ، وربا كمسرت يدُ الرجل أو رجك إذا كان بها وقدر ثم نُجْبَرُ فهو أصل لها ، والوقد لا يزال واهنا أبداً . وو قدر ثم العظم أقررُه وقدراً : صدّعته ؛ قال الأعشى :

## يا دهر ، قد أكثر ت فجعتنا ويسرانيا، ووقر ت في العظم

والوَّقِيرِ والوَّقِيرَةُ ؛ النَّقْرَةُ العظيمة في الصخرة تُسَبِكُ الماء ، وفي التهديب ؛ النقرة في الصخرة العظيمة تمسك الماء ، وفي الصحاح : نقرة في الجبل عظيمة . وفي الحديث ؛ التَّمِيَّامُ في الصّبا كالوَّقْرَةِ في الحبر ؛ الوَّقْرَةُ : النقرة في الصخرة ، أراد أنه يُثبت في القلب ثبات هذه النَّقْرَة في الحجر .

ابن سيده : تَرَكَ فلان قَرَّةً أَي عِيالاً ، وإنه عليه القرَّةُ أي عيال ، وما علي منك قَرَّةٌ أي رِثْقَلُ \* ؛ قالُ

لا رأت حليلتي عينتية ،
وليتي كأنها حلية
تقول : هذا قراة علية ،
يا ليني بالبخر أو بلية ا

والقرَّةُ والرَّقِيرُ : الصفارُ من الشَّاءِ ، وقيل : القِرَّةُ الشَّاءِ ، وقيل : القِرَّةُ الشَّاءِ والمال .

والوَّ قيرِ : الغنم ، وفي المحكم : الضخم من الغنم ؛ قال اللحياني : زعموا أنها خمسمائة ، وقسل : هي الغسنم عامة ؛ وبه فسر ابن الأعرابي قول جرير :

كَأَنْ سَلَيطاً في جَواشِنِها الحَصى، إذا حَلَّ بين الأَمْلَـَصَيْن ِ وَفِيرُها

وقيل : هي غنم أهل السواد ، وقيل : إذا كان فيها كلابها ورُعاؤها فهي وقير ؛ قال ذو الرمة يصف بقرة الوحش :

> مُوَلِيَّعَةً تَخْلِسُاءَ لِيسِتُ بِنَعْجَةٍ ، يُدَمِّنُ أَجْوافَ الْمِياهِ وَقَيْرُهَا

وَكُذُلُكُ القِرَّةُ ، وَالْهَاءُ عُوضُ الْوَاوَ ؛ وَقَالَ الْأَغْلُبُ الْمُعْلِي :

ما إن رأينا كمليكاً أغارا ، أكثر منه قيرة وقارا

قال الرّمادي : دخلت على الأصعي في مرضه الذي مات فيه فقلت : يا أبا سعيد ما الوّقير ? فأجابني بضعف صوت فقال : الوّقير الغنم بكلبها وحمارها وراعيها ، لا يكون وقيراً إلا كذلك . وفي حديث طهفة : ووقير كثير الرّسل ؛ الوّقير : الغنم ، وقيل : القطيع من الضأن خاصة ، وقيل : الغنم والكلاب والرّعاء جميعاً ، أي أنها كثيرة وقيل : الوّريان في المرّعى ، والوّقري : داعي الوّقير ، نسب على غير قياس ؛ قال الكميت :

ولا وَشَرَ بِنِّنَ فِي ثَلَثَةٍ ، مُجَاوِبُ فِيها الثَّوَاجُ اليُعاوا

ويروى يه ولا قتر ويأن ، نسبة إلى القرية التي هي المصر . النهذيب: والوقير الجماعة من الناس وغيره . ورجل مُوقَد إذا ورجل مُوقَد أي مجرّب ، ورجل مُوقَد إذا وقَحَمَتْ الأمور ، واستبر عليها . وقد وقرّ تنني الأسفار أي صلّبتني ومرّ تنني عليها ؛ قال ساعدة المذالي يصف شهدة :

أُتِيع لَمَا تَشَنُّ البَّرَائِينِ مُكُنَّزُمُ ، أُخُو مُحَازُمُ اللَّهِ مُهَا أُخُو مُعَالَمُ اللَّهُ مُهَا

لها: للنحل . مكزم قصير . 'حزَن' من الأرض : واحدتها 'حز'نـة' . وفقير وقير' : جعل آخر، عمادًا لأواله ، ويقال : يعني به ذلّته ومهانته كما أن الوقير صغار الشاء ؟ قال أبو النحم :

نَبح كلاب الشاء عن وقيرِها

وقال ابن سيده : 'يُشَبَّه بصفار الشاء في مهانته ا وقيل : هو الذي قد أو قر و الدَّيْنُ أي أثقله ، وقيل : هو من الوَقْرِ الذي هو الكسر ، وقيل هو إتباع . وفي صدره وقر "عليك ، بسكون القاف ؛ عن اللحاني ، والمعروف وغر" . الأضعي : بينهم وقر " ووغر " أي ضغن وعداوة .

وواقرَآةُ والرَّقِيرُ : موضعان ؛ قال أبو ذوْيب : فإنك حقيًّا أيَّ نَـُظُـرَ ۚ عَاشِق نَـُظَـرُ ْتَ َ وَقُـدُ سُ دُونَهَا وَوَقَيرُ

والمُورَقِيرُ : موضع بالشام فإ قال جريو :

أَشَاعَتْ قَدُرَيْشٌ لِلفَرَارُ دُقِ خَزِيْمَةً ، ﴿ وَتَلَكَ الْوُفُنُودُ ۚ النَّازِلُونَ ۚ الْمُوَقَدِّرُا

وكو: وكر الطائر عشه . ابن سيده: الوكر أ عُشُّ الطائر، وإن لم يكن فيه، وفي النهذيب: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُفرَّخُ ، وهو الحُدُرُوقَ في الحيطان والشير، والحميع القليل أو كر وأوكار "؟

إن فراخاً كفيراخ الأوكر، والتوكير، والتوكير

من 'دُورِهِ لِعِنَاقِ الطَّيْسِ أَوْكَارُ

وقال :

والكشير 'وكُورِ" وو كر"، وهي الوكرة'. الأصعي : الوكر والوكن بحيماً المكان الذي يدخل فيه الطائر ، وقد وكن يكين وكناً . قال أبو يوسف : وسعت أبا عسرو يقول : الوكر أله العشر .

وو كر الطبائر يكر وكراً وو كوراً: أنى الوكر الطبائر يكر وكراً والسناة والسناة والسناة والسناة والقرابة واكراً والقرابة والكيال وكراً وكراً وكلاها : ملاه . ووكر فلان بطنه وأو كره : ملاه .

وتُوَكَّرُ الصيُّ : امْتَلَأَ بطنهُ . وتُوَكَّرُ الطَّائُ : امْتَلَأَ بطنهُ . وتُوَكَّرُ الطَّائُ : امْتَلَأْتُ ؛ وقال الأحسر : وكرْنُهُ وورَرَكُنْهُ وَوَكَمْ نُهُ اللَّصِمِي : شَرِبَ حَتَى تَوَكَّمُ . تَوَكِّرُ وَقَى تَصَلَّمُ .

والوكراة والوكرة والوكيرة ؛ الطعام يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه فيدعو إليه ، وقد وكر ملم توكيرة أنسكها المرأة ألم توكيرة ، قال ؛ الوكيرة أنسكها المرأة ألم الحياتي ، قال ؛ وربا سمعتهم يقولون التوكير ، والتوكير ، الإطعام .

والوَّكُوُّ والوَّكُوى: ضربُ مَن المَدُّو ، وقبل : هو يَعْدُّو هو العَدُّوُ الذي كَأَنَّهُ يَنْزُرُو . أبو عبيد: هو يَعْدُّو الوَّكُوى أي رُيسُرع ، ؛ وأنشد غيره الحُسَيد بن ثَوْنُ :

إذا الجنبلُ الرِّبْعِيُّ عارَضَ أُمَّةٍ ﴾ عدرتُ وكريحتي تحينُ الفراقيدُ

والوكار : العداء . وناقة وكرى : سريعة ، وقيل : الوكرى الشعيمة اللعيمة الشعيمة الشعيمة الأبر ، وقد وكرت فيهما ؛ ووكر الظلم وكرت النافة أ

تَكُورُ وَكُورًا إذا عدت الوَكُوى ، وهو عَدُو ُ فَيهُ عَرُو ُ فَيهُ عَرْوَ أَنْ الْحَدِيثَ : إنه نهى عن المُواكرة ؛ قال ؛ هي المخابرة ، وأصله الهمنز من الأكثرة ، وهي الحُنْوَة ،

وهو : تَوَهَّرَ الليلوالشتاء كَتَهَوَّرَ ؛ وتَوَهَّرَ الرملُّ كَتُهُوَّرُ أَيْضًاً .

والوَّهُرُّ : تَوَهُّجُ وَقَعْ الشّبَسُ عَلَى الأَرْضُ حَقَّ ترى له اضطراباً كالبُّغارِ ؛ يمانية . ولَهَبُ واهِرِ : ساطع .

وتوكرت الرجل في الكلام وتوكرته إذا اضطرَّرَ له على الكلام وتوكر له أذا أوهد في الأغرج له منه .

و و هو أبو بطن .

#### فصل الباء

يبو: يَبْرِينُ : اسم موضع يقال له كَامْسُلُ يَبْرِينَ ، وفيه الحَر والنصب يبرين ، وفي الحَر والنصب يبرين ، لا ينصرف للتعريف والتأنيث فجرى إعرابه كاعرابه ، وليست يبرينُ هذه العلمية منقولة من قولك : مُعن يبرين لفلان أي معادضنك كقول أي النجم :

كينري لها من أينين وأشمل

يدل على أنه ليس منقولاً منه قوله فيه يبرون و ليسو لك أن تقول إن يبرين من بريث القلم ويبرون من برو ثه ، ويكون العلم منقولاً منهما ، فقد حكر أبو زيد بريت القلم وبروته ، قال : ولهذا نظائر كقنيت وقدَنو ت وكنيت وكنو ت ، الميكون يبرون د قوله « ويقال وهر فلان الغ » ويقال أيضاً وهر و كوعد كا في

على هذا كَيْكُنْمُونَ مَنْ قُولَكَ : 'هُنَّ يَكُنُّونَ ، ويَسْرُونِ كَيْكُنْيِنَ مَنْ قُولُكُ : 'هُنَّ يَكُنْيِنَ' ، وإنما منعك أن تحمل يَبْنُونِنَ ويَسْرُونَ عَلَى يَرَيْتُ وبَرَوْتُ أَن العربِ قالت : هذه يَبْرِينُ ، فَلُوكَانَتَ يَبْرُونَ مِن بُرَوْتُ لقالوا هَـنَّهُ يَبْرُونَ وَلَمْ يَقْلُهُ أحد من العرب ، ألا ترى أنك لو سبب وجلًا بِيَّغْزُ وْنَ مُنِينَ جَعِلَ النَّوْنَ عَلَامَةً الجِمْعِ التلت هذا يَغْزُرُونَ ؟ قال: فَدَلُ مَا ذَكُرُنَاهُ عَلَى أَنَ اليَّاءُ والواو في يَبْنُونِنَ ويَبْنُرُونَ ليستا لامين، وإنما هما كهيئة الجمع كفُلُسُطِينَ وفَلَسُطُونَ \* وإذا كانت وأو جمع كانت زائدة وبعدها النون زائدة أيضاً، فعروف الاسم على ذلك ثلاثة كأنه بَبْرٍ، وبَبْرُ، وإذا كانت ثلاثة فالياء فيها أصل لا زائدة لأن الياء إذا طرحتهما من الاسم فبقي منه أقل من الثلاثة لم يحكم عليها بالزيادة البتة؛ على ما أحكمه لك سيبويه في باب على ما تجمله وَالْدَا مَنْ حَرُوفَ الزُّوالْدُ ﴾ يدلك على أن ياة كَيْثُرِينَ لبست المضارعة أنهسم قالوا أبرين فلوكان حرف مَثَادَعَةً لَمْ يَبِدُلُوا مَكَانِهِ غَيْرِهُ ، وَلَمْ نَجِنْدُ ذَلْكُ في كلامهم البتة ، فأما قولهم أعْضُرُ ويَعْضُرُ الم وجل فليس مسمى بالفعل ، ولممّا سبي بأعْضُر جمع عَصْرِ الذي هو الدهر ؛ وإنما سني به لقـوله أنشده ا أبو زيد

> أَخْلَـنَـٰدُ ، إِنَّ أَبَاكَ غَيْرً وأَسَهُ مَنُّ الليالِي ، واخْتلافُ الأَعْصُرِ

وسهل ذلك في الجمع لأن همزته ليست للمضاوعة وإنما هي لصغة الجمع ، والله تعالى أعلم .

بو: الميجاد : الصُّو لُجانُ .

رَى : اليَرَرُ : مصدر قولهم تَعجَرُ أَيَرُ أَي صَلَّد صُلِب ، الليث : اليَرَرُ مصدر الأَيرُ ، يقال: صغرة

يَرِّاءُ وحُجَرُ أَيْرٌ . وفي حديث لقيان عليه السلام : إنه ليُسْصِرُ أَثْنَرَ الذَّرِّ في الحجر الأَيْرِ ؛ قال العجاج يصف عيشاً :

فإن أَصابَ كَدَرًا مَدُ الْكَدَرُ ، سَنابِكُ الْحَيلِ يُصَدَّعنَ الأَيرُ قَـالَ أَبُو عَمرُو : الأَيرُ الصَّفا الشديد الصلابة ؛ وقال بعده :

> من الصفا القامي ويدُهُمَّنُ العُدَرُ . عَزَازَةً ﴾ ويهُنتيون ما انهُمَرُ

يدهس الغدَّوَ أي يَدَعْنَ الجِرْفَةَ وما تعادَى من الأَرْضِ كِهَاسًا ؛ وقال بعده :

من سهلة ويتأكرن الأكر

يعني الحيل وضربها الأرض العزان بجوافرها، والجمع أو " . شديد" أو حَجَر أَيْن وَأَيْن عَلَى مثال الأَصَم : شديد أصلب و يَوَّ أَيْن أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ الله وَقَالَ الأَصَم : السَّمْنَ الطلب . وصفرة يَوَّال . وقال الأَحْمَر : السَّمْنَ الطلب .

الاحمر: اليه يسر "الصلب ،
وحاد " ياد": إنباع ؟ وقد يَر " يَر " وير رَا ، والسّر " ه أن الناو . وقال أبو الدّقينش : إنه لحاد " ياد " عنى رَغيفا أخرج من التنوو ، وكذلك إذا حست الشبس على يقال : إنه لحاد " ياد " صلب فازمته حرارة شديدة يقال : إنه لحاد " ياد " ولا يقال لماء ولا طين إلا لشي السب صلب . قال : والفعل يَر " يَسَر " يَرَر أ ، وتقول : الحَر لم يَسَر " يَر رَا ، وتقول : الحَر لم يَسَر ، ولا يوصف به على نعت أفعل وفعلاء إلا الصّخو والصفا . يقال : صفاة يَر اله وصفا أير أي ولا يقال إلا مملة " حاد" ، وكل شيء من نحو ولا يقال إلا مملة " حاد" ، وكل شيء من نحو ذكر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر وذكر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الشّبر م ققال : إنه حاد " ياد " . وقال أبو عبيد : قال الشّبر م ققال : إنه حاد " ياد " . وقال أبو عبيد : قال

الكسائي حار" يار"، وقال بعضهم: حار" جار" وحَرَّانُ ' يَوَّانُ إِتَبَاعَ ، ولم يَخْصُ شَيْئًا دُونَ شِيءً .

يسم : اليَسْرَ ' : اللَّيْنُ والانقياد يَكُونَ دَلَكُ للإنسانُ والفرس ، وقد يَسْرَ يَيْسِرُ . وياسَرَ ، لايَسَهُ ؟ أَنْشُد ثُعْلَب :

> قوم إذا 'شومسئوا 'جد'' الشَّنَاسُ' بهم ذات العِنادِ، وإن ياسَرُ تَهُمُ ْ يَسَرُوا

وياسَرَ أي ساهِلَه . وفي الحديث : إن هذا الله ت يُسرُ البُسرُ خلهُ العسر، أراد أنه سَهْلُ سَبْح قليل الله يهرُ البُسرُ وا ولا تُعَسَرُ وا وفي الحديث : يَسْرُ وا ولا تُعَسَرُ وا وفي الحديث الآخريك أي ساهله . وفي الحديث : كيف تركن البلاد ؟ فقال: تَيَسَّرَ أَي أَحْصِبْ ، وهو من البُسر . وفي فقال: تَيَسَّرَ أَي أَحْصِبْ ، وهو من البُسر . وفي فقل : تَيَسَرُ وا في الصّداق أي فصل العين . وفي الحديث : تياسَرُ وا في الصّداق أي قصل العين . وفي الحديث : تياسَرُ وا في الصّداق أي تساهلوا فيه ولا تُعَالُوا . وفي الحديث : اعتملُوا وسَدَّدوا وقاربوا فكل مُيسَّرُ لا مُنظِق له أي سَيَّرُ مل مُصروف مُسَهَلُ . ومنه الحديث وقد يُسَرَ له طَهُور أي مُصروف مُسَهَلُ . ومنه الحديث وقد يُسَرَ له طَهُور أي شَعِبًا له واستَعَدًا . الليث : بقال إنه ليسَرُ المُنسَلِ المُنسَلِ النّفياد ، يوصف به الإنسان والفرس ؛ وأنشد :

إني ، على تَحَفَّظِي وَنَزْرِي ، أَعْسَرُ ، إن مارَسْتَنِي بِعُسْرِ ، وبَسَرُ للن أراد أيسْرِي

ويقال: إن قوائم هذا الفرس ليَسَرَات خِفَافَ"؟ يَسَرُ إذَا كُنْ طُوعَهُ، والواحِدة يَسْرَة "وَيَسَرَة". واليَسَرُ : السهل ؛ وفي قصد كعب :

أوله « السر » ينتح فكون وينتحتين كما في القاموس .

تَخْدِي على تَسْرَاتُ وَهِي لَاهِيةً ۗ

البَسَراتُ : قوائم الناقة ، الجوهري : البَسَرات القوائم الحفاف . ودابة صندة التَّبْسُورِ أَي حسنة نقل القوائم . ويَسَّرَ الفَرَسُ : صَنعه . وفرس حسن التَّايْسُورِ أَي حَسن اللَّيْسُونِ اللَّهُ يُسُونُ السَّمَن ، الله كالتَّعْضُونِ الله الله قَيْشُ : يَسَرَ فلان فرسه ، فهو مَيْسُورُ أَو الله قَيْشُ فرسه ، فهو مَيْسُورُ ، مصنوع سبين ، قال المَرَّارُ يصف فرساً :

قد بُلَوْناه على علاتِه ، وعلى التَّانْسُورِ منه والضَّمْرُ

والطّعن البّسر : حداة وجهك . وفي حديث علي ، وفي الله عنه : اطعَنوا البّسر ؟ هو بفتح الساء وسكون السين الطعن حداة الوجه . وولدت المرآة ولدا يُسرا أي في سهولة ، كقولك سرحاً ، وقد أبْسَر ت ؟ قال ابن سيده : وزعم اللحياني أن العرب تقول في المدعاء وأذ كرَت أَبَت بدكر ، ويسبرت الناقة : خرج ولدها سرحاً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

فلو أنها كانت لِقَاحِي كثيرة ، لقد مُولَت من ماء تُجد" وعَلَّت

ولكنها كانت ثلاثاً مَيَاسِراً ، وعائل حُولٍ أَنْهَرَاتُ فَأَحَلَتْ

ويَسَّرَ الرجلُ سَمُلَتُ وَلَادَةُ إلِلَهُ وَعَلَمْهُ وَلَمُ يَعْطَبُ مَنْهَا شِيءً ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> يَتُنَا الله يَتَعَاوَى نَقَدُه ، مُيَسَّرَ الشاء كثيراً عَدَدُه

والعرب تقول: قد يَسَرَّتِ الفَّنَمُ إذا ولَاتَ وَتَهِيَّاتِ للولادة، ويَسُرَّتِ الغَمْ: كَثُوتَ وَكُثُو لِبنَهَا ونسلَهَا؛ وهو من السهولة ؛ قال أبو أسَيْدَةَ الدُّبَيْرِيُّ :

إن لنا تشغين لا ينفعاننا غناهما غناهما

هما سَيَّدَانا يَوْعُمَانِ ، وإِنَّا يَسُوتُ عُنَماهما يَسُودَانِنا أَنْ يَسُّرَتْ غُنَماهما

أي ليس فيهما من السيادة إلا كونهما قد يسترت غنماهما ، والسودة وجب البذل والفطاء والحراسة والحماية وحسن التدبير والحلم، وليس عندهما من ذلك شيء. قال الجوهري: ومنه قولهم رجل ميستر"، بكسر السين ، وهو خلاف المنجنس. أن سيده : ويسترت الإبل كثر لبنها كما يقال ذلك في الغنم .

والبُسْرُ والبَسَارُ والمَيْسَرَةُ والمَيْسُرَةُ على السَّمُولَة والغَنِي على السَّمُولَة والغَنِي ؛ فلست المَيْسُرَةُ على الفعل ولكنها كالمَسْرُبَة والمَشْرُبَة في أنها ليستا على الفعل ، وفي التغريل العزيز : فَسَطَرَةُ إلى مَيْسُرَةً إلى مَيْسُرَةً والله النه على قال ابن حني : قواءة مجاهد : فَسَطُرَةُ إلى مَيْسُرَةُ على حدف الهاء ، والمَيْسَرَةُ والمَيْسُرَةُ : السَّعَة والغنى . قال الجوهري : وقرأ بعضهم فنظرة إلى مَيْسُرُ و عنه بالإضافة ؛ قال الأضفش : وهو غير جائل مَيْسُرُ و المَيْسُرُ و المَيْسُرَةُ ومَعُونَةً . لأنه ليس في الكلام مَفْعُلُ عنه بعير الهاء، وأما متكر مُمْ ومعونة .

وأيسر الرجل إيسارا ويُسرا إعن كواع واللحاني: صاد ذا يسار ، قال : والصحيح أن اليُسر الاسم والإيساد المصدر ورجل موسر" ، والجمع مياسيون عن سيبويه ؟ قال أبو الحسن : وإنما ذكرنا مثل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواد والنون في المذكر وبالألف والناء في المؤنث .

والبُسْر : ضدُّ العُسْرِ ، وكذلك البُسْرُ مثل عَسْرِ وعُسُرِ . التهذيب : والبَسَرُ والسِاسِرُ من الغني

والسَّعَة، ولا يقال كسار". الجوهري: البَّسار والبَسارة الغينى . غيره : وقد أَيْسَر الرجل أي استغنى يُوسر"، صارت الياء وأواً لسكونها وضة ما قبلها ؛ وقال :

ليس تخنفي تساركني فكـ رَ يوم ، ولقد 'مخنفي شيبكي إغساري

ويقال : أَنْظُرِ فِي حَتَى يَسَارِ ، وهو مَبْنِي عَلَى الْكُسُرُ لأنه معدول عن المصدر، وهو المَيْسُرَة '؛ قال الشاعر:

فقلت المكني حتى يُسارِ لَعَلَمُنا تَحُجُ معاً، قالت : أعاماً وقابِلَه؟

وتَيَسُر لفلان الحروجُ واسْتَيْسُرَ له بمعنى أي تهيأ . ان سيده: وتَيَسُر الشيء واسْتَيْسُرَ تَسَهَّل ويقال: أَخْذُ مَا تَنْسُرُ وَمَا اسْتَنْسُرَ ، وَهُو ضَدٌّ مَا تَعْسُرُ والنُّتُوكَى. وفي حديث الزكاة : ويَجْعَلُ معهـا شَاتِينَ إِنْ اسْتَنَيْسَرَتَا لِهِ أَوْ عَشْرِينَ دُرُهُمًّا ﴾ استيسر استفعل من اليُسْرِ، أي ما تيسر وسَهُلُ ،وهذا التخيير بين الشاتَيْن والدرام أصل في نفسه وليس ببدل فجرى مجرى تعديل القيسة لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة، وإنما هو تعويض شرعي كالغُرَّة في الجنين والصَّاع في المُصَرَّاةِ ، والسَّرُ فيه أن الصدقة كانت تؤخد في البراري وعلى المياه حيث لا يوجد سُوقٌ ولا يُوى مُقَوَّم مُروع إليه، فيَحسن في الشرع أن يُقدَّد شيء يقطع النزاع والتشاجر . أبو زيد : تَيَسَرُ النهار تَبَسُّراً إذا بَوَ دَ . ويقال : أيْسُر ُ أَخَاكِ أَي نَفْسُ عليه في الطلب ولا 'تعسر'ه' أي لا 'تشدد' عليه ولا تُضِّيِّقُ ، وقوله تعالى : فما أسْتَلْسَرَ من الهَدِّي ؛ قيل : ما تَيَسُرُ مِن الإبل والبقر والشَّاء ، وقيل : من بعير أو بقرة أو شاة ، ويُستَّرَه هو ؛ سَهَله ، وحكي سيبويه : كَيْشُرَاهُ وَوَسُّعَ عَلَيْهِ وَسَهُلُ .

والتيسير يكون في الحير والشر ؛ وفي التنزيل العزيز:

فَسَنَيْسَتُّنَ اللَّسْرَى، فهذا في الحير، وفيه ؛ فسنيسره الغُسْرَى ، فهذا في الشر ؛ وأنشد سببويه : أقام وأقنوى ذات يوم ؛ وخيسة الأوال من يكلقى وشراً "مُيَسَّرًا

والميسوراً : ضدّ المبسور ، وقد كيسّراً الله الكِسرى أي وفَّقَه لها . الفرَّاء في قوله عز وجل ؛ فسنيسره لليسرى ، يقول : سَنَهُمَيِّنُهُ للعَوْد إلى العَمَل الصالح ؛ قال : وقال فسنيسره للعسرى ، قال : إن قال قائل كيف كان نيسوه للعسرى وهل في العُسْرَى تيسير ? قَالَ: هذا كَقُولُهِ تَعَالَى: وَيَشْرُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِعَدَّابٍ أَلِيمٍ ﴾ فالبشارة ﴿ فِي الأَصل الفَرَحُ ، فإذا جمعت في كلامين أحدهما خير والآخر شرحان التسير فيهما . والمنسورُ : مَا يُسَرِّرَ . قال أَنْ سَيْدُهُ : هَذَا قُولُ أهل اللغة ، وأما سيبويه فقال : هو من المصادر التي جاءَت عـلى لفظ مفعول ونظيره المبسور؟ قال أبو الحِسن ؛ هذا هو الصحيح لأنه لا فعل له إلا مَرْيِداً ؟ لم يقولوا يَسْرُّ تُنهُ في هذا المعنى ﴾ والمصادر التي عــلى مثال مفعول البُست على الفعل الملفوظ به ، لأن فَعَلَ وَفَعِلَ وَفَعُلُ إِنَّا مُضَادِرِهِمَا المَطْرِدَةُ بِالزَّيَادَةُ مَفْعَلَ كالمضرب ، ومنا زاد على هذا فعلى لفظ المُنْفَعَّل كالمُسَرَّح من قوله :

# أَلَمْ تَعْلَمُ مُسَرَّحِيَ القَواني

وإنما يجيء المفعول في المصدر على توهم الفعل الثلاثي وإن لم يلفظ به كالمجلود من تجلك ، ولذلك يخيل سببويه المفعول في المصدر إذا وجده فعلاً ثلاثياً على غير لفظه،ألا تراه قال في المعقول : كأنه حبس له عقله ? ونظيره المعسور وله نظائر .

والنَّسَرَةُ : مَا بِينَ أَسَارِيوِ الوجهِ والرَّاحِةِ وَالتَهَذَيْبِ : واليَّسَرَةَ تَكُونَ فِي اليمني واليسرى وهو خط يُكُونَ فِي

الراحة يقطع الخطوط التي في الراحة كأنها الصليب .
الليث : الدَسَرَة فَرْجَة ما بين الأسرَّة من أسرار الراحة 'بِتَيَـتُن بها، وهي من علامات السخاء الجوهري: البسرة ، بالتحريك ، أسرار الكف إذا كانت غير ملتزقة ، وهي تستحب ، قال شهر ، ويقال في فلان يسرَّ ، وأنشد :

# فَتُسَمِّي النَّوْعَ فِي يُسَرِّهُ

قال : هكذا روي عن الأصعي ، قال : وفسره حيال وجهه . والبسر من الفتل : خلاف الشرار . الأصعي : الشرار من الفتل : خلاف الشراك ، والبسر ما كان حداء وجهك ؛ وقيل : الشرار الفتل المفتل ، وهو أن تسلم الفتل المحود أن تسلم عينك نحو جسد إلى وووى ابن الأعرابي :

## فتمتى النزع في يُسَرِّه

جمع بُسْرَى ، ورواه أبو عبيده: في يُسُرِه ، جمع يَسَادٍ .

واليسار : اليسد اليسرى . والمسسرة : نقض المينة . واليساد واليساد : نقيض اليمن ؟ الفتح عند أب دريد الكسر ؟ وليس في كلامهم اسم في أرّك واه مكسورة إلا في اليساد يساد ؟ وإنما وفض ذلك استقالاً للكسرة في اليساد يساد ؟ وإنما وفض ذلك استقالاً للكسرة في الياء ، والجمع بسر ؟ عن اللحائي ، ويسر " ؟ عن اليساد خلاف اليمن ، ولا تقل اليساد بالكسر . واليساد خلاف اليمن ، ولا تقل اليساد بالكسر . واليسر كالمامن ، واليسر واليسرة كالمسمنة ، والياسر .

وياسَرَ بالقوم ﴿ أَخُذَ بهم يَسْرَةً ﴾ ويَسَرَ يَيْسُرُ : ١ قوله « ولا تقل التج » وهمه المجد في ذلك ويؤيده قول المؤلف، وعند ابن دريد الكسر .

أَخُذُ بَهِمَ ذَاتُ اليَسَارِ ﴾ عن سببويه . الجوهري : تقول يَاسِرُ بِأَصِحَابِكُ أَي خُذْ بِهِم بَسَارًا ، وتياسَرُ بِيا رجلُ لغة في ياسر ، ويعضهم ينكره. أبو حنيفة : يَسَرَ أَيْ فَلَانَ مِيْسُونَ فِي يَسُورًا جَاءَ عَلَى يَسَارِي . ورجل أغسر يُسَر : يعمل بيديه جبيعاً ، والأنشى عَسِراءُ يُسْرِاءُ ، والأيسر ، نقيض الأيسين . وفي أَلْحُدِيثُ : كَانَ عَبَو ، وضي الله عنه ، أَعْسَرَ أَيْسَرَ ؛ قال أبو عبيد : هكذا روى في الحديث ، وأما كلام العرب فالصواب أنه أعْسَرُ يُسَرُّ ، وهو الذي يعمل بيديه جبيعاً ، وهو الأضبط . قال ابن السكيت : كَانَ عِبْرِ ، رضي الله عنه ، أعْسَرَ بُسَرًا ، ولا تقل أُغْسَرُ ۚ أَيْسَرُ ۚ . وقعد فلان يَسْرَة ۖ أَي سَأْمَــة " . ويقال : ذهب فبلان بُسْرَةً من هذا . وقبال الأصبعي : اليَسَرُ الذي يسارِه في القوة مثل بمينه ، قَــال : وإذا كان أغسَر وليس بيتسر كانت بمينه أضعف من يساره . وقال أبو زيــد : رجل أعْسَرُ يُسَرُ وأَعْسَرُ أَيْسَرُ ؟ قال : أحسبه مأخودًا من البَسَوَ فِي البِد ، قال : وليس لهذا أصل ؛ اللبث : رَجِلَ أَعْسَرُ يُسَرُ وَامْرَأَةً عَسْرًا ۚ يُسَرَّةً \* .

والمَيْشِرِرُ: اللَّعِبُ بالقِدَّاحِ، يَسَرَ يَيْسَرُ يَسُولَ. واليَّسَرُ : المُيَسَرُ المُعَدُّ، وقيل : كل مُعَدَّ يَسَرَّ : واليَسَرُ : المجتمعون على المَيْسِرِ ، والحم أَيْسَانَ ؛ قال طرفة :

ومُ أَيْسَادُ لُعُمَانَ ، إذا أَعْلَت الشُّنُونَ أَبِدَاء الجُنُونُ

واليَسَرُ : الضَّرِيَبُ . والياسِرُ : الذي يَلِي قِسْمَةَ الْجَنْرُورِ ، والجمع أيسارُ ، وقد تياشرُ وا . قال أبو عبيد : وقد سمعتهم يضعون الياسِرَ موضع اليَسَرِ واليَسَرَ موضع اليسر . التهذيب : وفي التنزيسل الغزيز : يسألونك عن الحمر والمَيْسِرِ ؛ قال مجاهد :

كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ، وروي عن على الحرم الله وجهة ، أنه قال : الشّطر نج ميسر العجم ؛ شبه اللعب به بالميسر ، وهو القداح ونحو ذلك . قال عطاء في الميسر ، له القياد في كل شيء . ابن الأعرابي : الياسر ، له قيد ح وهو البّستر والبّستُور ، وأنشد :

## بما فَتَطَعُنَ مِن قُدُونِي قَدَوِيبٍ ، وما أَتْلَكَفْنَكُ مِن يُسَرِّرٍ يَسُوْوِ

وقد يَسَرَ يَيْسِرُ إذا جاء بِقِدْ حِه القِيال . وقال ان شيل : الياسِرُ الجَزَّال . وقد يَسَرُوا أي تَحَرُّوا . ويَسَرَّتُ الناقة : جَزَّاتُ لحمها . ويَسَرَ القومُ الجَزُورَ أي اجْتَزَرُوها واقتسبوا أعضاءها ؟ قال مُحَيِّمُ بن وُتَنَيْل اليوبوعي :

### أقول ُ لَمْ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَنِي : أَلْمُ تَعْلَمُوا أَنْتِيابُنُ فَارِسِ زَعْدُمَ?

كان وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام ، وقوله ينبسرونني هو من المنسر أي 'يجزّ تُتُونني ويقتسمونني . وقال أيضاً انتسر وها يتسروها انتساراً ، على افتتعلنوا ، قال : وناس يقولون بأنسر ونها ائتساراً ، بالمهز ، وهم مرونسرون ، كا قالوا في انتحد . والأبسار : واحدهم يسرم ، وهم الذين يتقامر ون . والياسرون : الذين يتلون ملكون . والياسرون : الذين يتلون ميسرة ، وقال في قول الأعشى :

# والجاعِلُو القُوتِ على اليامِرِ

يعني الجازر . والمكيسر : الجَزُورُ نفسه ، سمي مَيْسِراً لأنه نجَوَّأً أَجِزاء فكأنه موضع التجزئة . وكل شيء جَزَّأته ، فقد يَسَر تَه والياسِر : الجازرُ لأنه نجز يء لحم الجَزَّور ، وهذا الأصل في الياسر ،

ثم يقال للضاديين بالقداح والمُشقامرينَ على الجَوْدُود: يأمِرُونَ ، لأَنهم جازدون إذا كانوا سبباً لذلك . الجوهري : الياميرُ اللاعبُ بالقداح ، وقد يَسَر يَيْسِرُ ، فهو ياسِر ويَسَرَ ، والجمع أَيْسَاد ، قال الشاعر :

# فَأَعِنْهُمُ وَأَيْسِوْ بَا يَسَرُّوا بِهِ ﴾ وإذا هُمُ تَـزَ لوا بِصَنْكُ فَانْزِلُ

قال: هذه ووابة أبي سعيد ولم تخذف الياء قيه ولا في يبغر وينيسع كما حذفت في يعد وأحوانه ، لتقوسي إحدى الياء في المأخرى ، ولهذا قالوا في لغة بني أسد: يسخل ، وهم لا يقولون يعلم الاستثقالهم الكسرة على الياء ، فإن قال : فكيف لم يجذفوها مسع الناء والألف والنون ? قيل له: هذه الثلاثة مبدلة من الياء ، والياء هي الأصل ، يدل على ذلك أن فعلت والياسر وقعلت مبنيات على فعل . واليسر والياسر بمنى ؟ قال أبو ذؤيب :

## و كأنهن وبابت ، و كأنه يَسَر يَفِيض على القِداح ويَصْدَعُ

قال ان بري عند قول الجوهري ولم تحدف الباء في يبعد لتقوي إحدى الباءن بالأخرى ، قال : قد وهم في ذلك لأن الباء ليس فيها تقوية للباء ، ألا ترى أن بعض العرب يقول في يبيد فيها تقوية للباء ، ألا ترى أن بعض العرب يقول في يبيد أن يبيد مثل يعد ? فيحدفون الباء كما محدفون الباء كما محدفون الباء كما محدفون الباء كما محدفون الباء والنون لأنه لم مجتمع فيه باءان ، وإنما حدفت الواو والنون لأنه لم مجتمع فيه باءان ، وإنما حدفت الواو فأما الباء فليست غريبة من الباء ولا من الكسرة ، أما الباء فليست غريبة من الباء ولا من الكسرة ، أما الباء فليست غريبة من الباء ولا من الكسرة ، أما الباء والنون ? قبل له : فكيف لم مجذفوها مع الناء والألف والنون ? قبل له : فكيف لم مجذفوها مع الناء والألف والنون ? قبل له : هذه الثلاثة مبدلة من الباء

واليَّاء هِي الأصل ؛ قال الشيخ : إنما اعترض بهذا لأنه زعم أنما صحت الياء في تبيعير لتقويها بالياء التي قبلها فاعترض على نفسه وقال : إن الياء ثبتت وإن لم يكن قبلها ياه في مثل تَيْغِرُ وَنَيْغِرُ وَأَيْغِرُ \* فَأَجِبَابِ بأن هذه الثلاثة بدل من الياء ، والياء هي الأصل ؟ قال : وهذا شيء لم يذهب إليه أحد غيره ، ألا ترى أنه لا يصع أن يقال همزة المتكلم في نحـو أعـدُ بدل من ياه الفيه في يُعِدُ ? وكذلك لا يقال في تاه الخطاب أنت تَعِيدُ إِنهَا بِدَلَ مِنْ يَاءِ النَّبِيَّةِ فِي يَعِيدُ ، وَكُذُّلُكُ الثاء في قولهم هي تنعِيدُ ليست بدلاً من الياء التي هي للمذكر الغائب في يَمِيدُ ، وكذلك نون المتكلم ومن معه في قولهم نحن نَعِيدُ ليس بدلاً من الياء التيالواحد الغائب ، ولو أنه قبال : إنَّ الألف والنَّاء والنَّونَ محمولة على اليَّاء في بنات اليَّاء في يَيْعُور كَا كَانْتُ محمولة على الباء حيث حدَّفت الواو من يَعِدُ لكان أُسُب من مدا القول الظاهر الفساد .

أبو عبرو :البَسَرَةُ وَسُمَ فِي الفَخَذَينَ ؛ وجبعها أَيْسَاوَ ؟ ومنه قول ابن مُقْسِلٍ :

فَطْعِنْ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ فَسُورَ السَّرِي، ولا السَّيْرَ رَاعِي الثَّلَةِ الْمُنْصِبِّحُ على ذات أَيْسَارٍ ، كَأَنَّ مُطْلُوعَهَا وأَحْنَاءَهَا العُلْمَيْ السَّقِيفِ الْمُسْتِحُ يعني الرَّسْمَ في الفخذين ، ويقال : أَراد قوامُ لَيْنَةً ، وقال ابن بوي في شرح البيت : الثلة الضأن والمشبح المعرض ؛ يقال : تَسْبُحْنُهُ إِذَا عَرَّضَتَهُ ، وقبل : /يَسَرَاتُ البعيرِ قواءًه ؛ وقال ابن فَسُورَةَ :

لها تِسَرَاتُ للنَّجَاءِ ، كَأَنَهَا مُواْفِعُ فَيَنْنِ ذِي عَلاهِ وَمِبْرَدِ

قال : شبه قوائمها بمطارق الحدّاد ؛ وجعل لبيد الجُدُور

مَيْسِراً فقال :

واغفُّت عن الجارات ، وأمُّ السُّمِينا

الجوهري: المكسر فهاد العرب بالأزلام . وفي الحديث : إن المسلم ما لم يَعْشَ دَنَاءَة كَيْشَعُ لها إذا أَخْرَتُ ويَعْرِي به لِنَامُ الناس كالياسِر الفالِج ؟ الياسِر من المكسِر وهو القياد . الياسِر في حديث الشعبي : لا يأس أن يُعكَّى

البُسْرُ على الدابة ، قسال : البُسْرُ ، بالضم ، عُودُ يُطْلِقُ البولَ . قال الأَزْهِرِي : هو عُودُ أَسْرِ لا يُسْبِرِ ، والأَسْرُ احتباس البول .

والبَسِيرُ : القليل . وشيء يسير أي هَيِّنَ . ويُسُمَّرُ : كَحُلُ لَبَنِي يُوبُوع ؛ قال طرفة :

> أَدَّقَ العِينَ خَيَالُ لَمْ يَقِرِ طاف، والركثبُ بِصَحْراء يُسُرُّ

وَهَ كُو الجُوهِ فِي اللَّهُ مُرَ وقال : إنه بالدهناء ، وأنشد بيت طرفة . يقول : أسهر عني خيال طاف في النوم ولم يقر ، هو من الوقاد ، يقال : وقر في مجلسه ، أي خيالها لا يزال يطوف ويسري ولا يتدع ، . ويساد وأيسر وياسر : أسماء ، وياسر من ملوك حسير ، ومياسر ويساد : اسم موضع ، قال السُلَيْك :

دِمَاء ثلاثة أَرْدَتُ قَنَانِي ، وخاذِف طَعْنَة بِقَفَا يَسَادِ

أراد بخاذ في طعنة أنه ضارط من أجل الطعنة ؛ وقال كثير :

> إلى ُظَمَّن بالنَّعْف نَعْف مياسِر، حَدَّنْها تَواليها ومارَتْ صُدُورُها

وأما قول لبيد أنشده ابن الأعرابي :

درى باليسارى جِنَّة عِنْقُر يَّة مُسَطِّعَة الأَعْنَاقِ بُلِنْقُ القَوادِم

قال أبن سيده: فإنه لم يفسر البساري ، قال: وأراه موضعاً. والمَيْسَرُ: نَبْتُ رِيفِي يُغْرَسُ غُرساً وفيه قَصَفُ ؛ الجوهري وقول الفرزدق يخاطب جريواً :

> وإني لأخشى، إن تخطّبت إليهم"، عليك الذي لاقى يساد الكواعب

هو اسم عبد كان يتعرّض لبنات مولاه فَجَبَبُنَ مذاكيره .

يستعو : اليَسْتَعُود : شَجْو تَصْنَع مَنْهُ المَسَاوِيك ، ومساويكه أَسْتُهُ المِساويك إنْقاءً للنَّغْر وتبييضاً له، ومناييتُهُ بالسَّراةِ وفيها شيء من مَرَّادَة مع لِين ؟ قال عُوْوَة ُ بنُ الوَرْدِ :

أَطَعْتُ الآمِرِينَ بِصَرَّمَ سَلَمَى ، فَطَادُوا فِي البَلادِ البَسْنَعُورِ فَطَادُوا فِي البَلادِ البَسْنَعُورِ

الجوهري: التستعور الذي في شعر عروة موضع ، ويقال شجر ، وهو فعلمائول ، قال سيبويه: الياء في يَسْتَمُور بمزلة عين عَصْرَ فُوط لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أو لا إلا المم التي الذي يكون على فعله ممدحرج وشبه ، فصاد كفعل بنات الثلاثة المزيد ، ورأيت حاشة بخط الشيخ رضي الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال : الستعور : بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده تاء معجمة النستعور : بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده تاء معجمة باثنتين من فوقها مفتوحة وعين مهملة وواو وراء مهملة على وذن يفتعول ، ولم يأت في الكلام على هذا البناء غيره ؛ قال : وهو موضع قبل حَرَّة المدينة كثير غيره ؛ قال : وهو موضع قبل حَرَّة المدينة كثير

البضاه موحش لا يكاد يدخله أحد ؛ وأنشد بيت عروة :

#### فطاروا في البلاد اليستعور

قال : أي تفرقوا حيث لا يُعلم ولا يهتدى لمواضعهم؟ وقال ابن بري : معنى البيت أن عروة كان سبى امرأة من بني عامر يقال لها سلبى، فلكنت عنده زماناً وهو لها شديد المحبة ، ثم إنها استزارته أهلها فحلها حتى انتهى بها إليهم ، فلما أواد الرجوع أبت أن ترجع معه ، وأواد قومها قتله فمنعتهم من ذلك ، ثم إنه اجتمع به أخوها وابن عبها وجماعة فشربوا خبراً وسقوه وسألوه طلاقها فطلقها ، فلما صحا ندم على ما فرط منه ؟ ولهذا يقول بعد البيت :

سَقَوْ فِي الجَمْرَ ثُمْ تَكَنَّفُونِي ، عداة الله من كذب وزُورِ

ونصب عداة إلله على الذم ؛ وبعده :

ألا يا ليتني عاصبت طلبقاً وجباراً ومن في من أمير

طَلَعْق : أَخْوِهَا ، وجبار أَنْ عَمْهَا ، والأَمْيَرِ هُوَ السِّتْشَارِ ؛ قَالَ الْمِرْدِ : الْيَاءَ مِنْ نَفْسَ الْكَلَمَةِ .

يعن : اَلْيَمْرُ والْيَمْرَةُ : الشَّاةَ أَو الْجِكَ فِي ُ يُشَدُّ عند زَائِيَةِ الذِّئْبِ أَو الأَسدَ ؛ قال البُرَيْقُ الْهُٰذَكِيُّ وكانَ قد توجَّه قومه إلى مصر في بَعْثِ فبكن على فقدهم :

فإن أَمْسَ شَيْفًا بِالرَّجِيعِ وَوَلَنْدُهُ ﴾ ويُصْبِحُ قَوْنِي دُونَ أَرْضِهِمُ مِصْرُ

أَسَائِلُ عَنْهُمْ كُلِمَا جَاءً وَاكِبُ مُنْ وَيُطُ الْبَعْرُ \* وَيُطُ الْبِعْرُ \* وَيُطُ الْبِعْرُ \*

والرجيع والأملاح : موضعان . وجعل نفسه في ضعفه وقلة حلته كالجد في المربوط في الزابية ، وارتفع قوله أولده والده بالعطف على المضر الفاعل في أمس . وفي حديث أم زرع : وتر ويه فيقة البعرة ؛ هي بسكون العين العناق . والبعر : الجد ي ، وبه فسر أبو عبيد قول البريق . والفيقة : ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين . قال الأزهري : وهكذا قال ابن المعروبي ، وهو الصواب ، وبط عند زابية الذلب أو المربط . وفي المثل : هو أذل من البعر .

وقيل: هو الشديد من أصوات الشاء . ويُعَرَّتُ تَيْعَرُ وَتَيْعِرُ ، الفتح عن كراع ، يُعاداً ؛ قال :
وأما أشتجع الخيش فولوا

ويَعَرَّتُ الْعَنْزُ تَيْعِرُ ﴾ بالكسر ، يُعاداً ، بالضم : صاحت ؟ وقال :

عريض أريض بات كيفور حوله ، وبات كيسقينا بطون الثعالب

هذا رجل ضاف رجلًا وله عَنُودُ يَيْعِرُ حوله ، يَعُولُ : فلم يذبحه لنا وبات أيستينا لبناً مَذَيْقاً كأنه بطون الثمالب لأن اللبن إذا أجْهِدَ مَذَفْ اخْضَرَ وفي حديث الحديث : لا يجيء أحدكم بشاة لها يُعارُ ، وفي حديث ابن أهضى : إن لهم الباعِرَة أي ما له يُعارُ ، وأكثر ما يقال لصوت المعز . وفي حديث ابن عمر ، رضي ما يقال لصوت المعز . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنه : مَثَلُ المُنافِق كالشاة الباعِرة بين العنسين ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسند أحمد فيحسل أن يكون من المقلوب لأن الرواية العائرة ، وهي التي تذهب المقلوب لأن الرواية العائرة ، وهي التي تذهب

كذا وكذا .

والبَعُورَة والبَعُورُ : الشاة تبول على حالبها وتَبُعُرُ فَ فَيَفَسَدُ اللَّهِ ؟ قال الجوهري : هذا الحرف هكذا جاء ، قال : وقال أبو الغَوْث هو البَعُورُ ، بالباء ، يجعله مأخوذا من البَعَر والبَوْل . قال الأزهري : هذا وهَمْ ، شاة يَعُور إذا كانت كثيرة اليُعارِ ، وكأن اللَّب وأى في بعض الكتب شاة يعور فصحّفه وجعله الله .

واليعارة : أن يُعارض النحل الناقة فيعارضها معارضة من غير أن يُوسل فيها . قال ابن سيده : واعترض الفحل الناقة يعارة وأذا عادضها فتنتو خها، وقبل : اليعارة أن لا تنضرب مع الإبل ولكن يقاد اليها الفحل وذلك لكرمها ؛ قال الراعي يصف البلا نجائب وأن أهلها لا يَعْفُلُون عن إكرامها ومراعاتها ، وليست للنتاج فهن لا يضرب فيهن فحل الا معارضة من غير اعتاد ، فإن شاءت أطاعته وإن شاءت امتنعت منه فلا تنكره على ذلك :

### قلائِص لا يُلْقَعَنَ إلا يَعَارَهُ عِرَاضًا ، ولا يُشْرَيْنَ إلا غُواليا

لا يشرين إلا غواليا أي الكونها لا يوجد مثلها إلا قليلا. قال الأزهري: قوله بقاد إليها الفعل محال ، ومعنى بيت الراعي هذا أنه وصف نجائب لا يوسل فيها الفعل ضناً بطر قها وإبقاء لقوتها على السير لأن لقاحها يُذهب منتها ، وإذا كانت عائطاً فهو أبقى لسيرها وأقل لتعبها ، ومعنى قوله إلا يعارة " ، يقول : لا تلقم إلا أن يُفلِت فعل من إبل أخرى فيمير ويضربها في عيرانه ؛ وكذلك قال الطرماح في في فيات عملت بعارة " فقال :

سُوْفَ تُدُّنِيكَ مِن لَمِيسِ سَبَنْنَا قُ<sup>رِّ</sup> ، أَمَاوَتُ بِالبَوْلِ مَاءَ الْكِرِاضِ أَنْضَجَنَّهُ عُسْرِينَ يوماً ، ونيلتَ

حين نبلت يعارة في عراض

أراد أن الفحل ضربها يعارة "، فلما مضى عليها عشرون ليلة من وقت طرقها الفحل ألقت ذلك الماء الذي كانت عقدت عليه فبقيت منتها كما كانت ؛ قال أبو الهيثم : معنى البعارة أن الناقة إذا امتنعت على الفحل عارت منه أي نفرت "، تعار "، فيمارضها الفحل في عدوها حتى ينالها فيكستنيخها ويضربها . قال : وقوله يعارة إنما يويد عارة " فجعل يعارة السال لها وزاد فيه الهاء ، وكان حقه أن يقال عارت تعير فقال تعار الدخول أحد حروف الحلق فيه .

واليعُورُ : ضرب من الشجر . وفي حديث خزيمة : وعاد لها اليمارُ مُجُرَّ نَشِياً ؟ قال ابن الأَثير : هكذا جاء في دواية وفسر أنه شجرة في الصعراء تأكلها الإبل ، وقد وقع هذا الحديث في عدة تراجم . ويعُرُّ : بلد ؛ وبه فسر الشُّكْرِيُ قول ساعدة بن المعَمَّلان :

تُو كَنْتُهُمْ وظُلَلْتَ بِجُرَّ يَعْدٍ ، وأنت زَعَبْت ذو خَبَب مُعِيدًا

يو: اليامُورُ ، بغير همز : الذّ كَرُ من الأيل . الليث:
اليامُورُ من البحر ، يجري على من قتله في الحرم أو
الإحرام الحكمُ ، وذكر عمرو بن بحر اليامُورَ في
باب الأوعال الجبلية والأيابيل والأروى ، وهو امم
لجنس منها بوزن اليَّعْمُور ؛ واليَّعْمُورُ : الجديُ ،

وجمعه اليعامير.

يهو: النَهْنِيرُ : اللجاجة والتادي في الأم ، وقد اسْتَنْهُمَ . والمُسْتَنْهِرُ : الدّاهب العقال ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

أَسْعَى وَيَجْمَعُ وَائِبًا مُسْتَيْهُواً جِداً ، وليس بَآكِلِ مَا يَجْمَعُ واسْتَيْهُورَتِ الحُبُورُ : فَزَعَتْ ! عنه أَيضًا ، والله أعلى.





## حرف الزاي

الزاي من الحروف المجهورة " والزاي والسين والصاد في حيز واحد ، وهي الحروف الأسليّة لأن مبدأها من أسلّة اللسان . قال الأزهري : لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الألف

أَيْنَ : أَبَرَ الطَّنْبَيُ بِأَبِرُ أَبْزًا وأُبُوزًا : وثُنَبَ وقَنْفَزَ في عَدُوه ؛ وقيل تَطَلَّق في عَدُوه ؛ قال :

يَمُو الكَيْمِ الْمُنْ الْمُنْظِلِقِي

والامم الأبرَّى ، وظي أَبَّازُ وَأَبُوزُ ، وكذلكَ الْخَيْوانَ، الْأَبْورُ الْقَقَّارُ مَن كُلُ الْحِيوانَ، وهُو أَبُوزُ الْقَقَّارُ مَن كُلُ الْحِيوانَ، وهُو أَبُوزُ ، والأَبَّازُ الوَثنَّابُ ؛ قال الشاعر :

يا رُبِ أَبَّاذٍ من العَفْرِ صَدَع ، تَقَبَّضَ الدَّبُ إليه ، فاجتَمَع ، لَمَّا دَأَى أَن لا دَعَه ولا شِمَع ، مال إلى أَدْ طاة حِقْفٍ فاضطَجَع .

قال ابن السكيت: الأبّاز القفّان . قال ابن بري: وصف ظبياً، والعُفْر من الظباء التي يعلو بياضها حمرة. وتُقبَّض : جمع قوائه ليلب على الظبي فلما وأى الذئب أنه لا دعة له ولا شبع لكونه لا يصل إلى الذئب أنه لا دعة له ولا شبع لكونه لا يصل إلى الظبي فيأكله مال إلى أرطاة حقف ، والأرطاة : واحدة الأرطاق، وهو شجر يدبغ بورقه. والحقف : والمنقف ؛ وقال المُعوج من الرمل، وجمعه أحقاف وحقوف ؛ وقال جران العود:

لقد صَبَحْتُ حَمَلَ بِنَ كُوزِ عَلَالَةً مِن وَكُورَ الْمُوذِ عَلَالَةً مِن وَكُوكَ الْمُدُوذِ ، تُرْدِيحُ بِعِد النَّفُسِ المَحْفُوذِ ، أَدُاحَةً النَّفُوذِ ، أَدَاحَةً النَّفُوذِ ، أَدَاحَةً النَّفُوذِ ،

قال أبو الحسن محمد بن كيسان : قرأته على ثعلب حمل بن كوز ، بالجيم ، وأخذه علي بالحاء ، قال ؛ وأنا إلى الحاء أميل . وصبحته : سقيته صبوحاً ، وجعل الصبوح الذي سقاه له 'علالة" من عد و قرس وكرى، وهي الشديدة العدو ؛ يقول : سقيته 'علالة عدو قرس صباحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل قرس صباحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل

ذلك صَبوحاً له ؛ واسم جران العَوْد عَامر ُ بن الحرث ، وإنما لفب جران العَوْد لقوله :

مُخذًا حَذَرًا يَا خِلَتَيَ ، فَإِنَّنِي رَأَيتُ مِرَانُ العَوْدِ قَدْ كَادَ بِصَلَّحُ ٢ مِلْكُ مُ ٢ مِرَانُ العَوْدِ قَدْ كَادَ بِصَلَّحُ ٢ مِلْكُ مِنْ المَّارِ طُ قَدْ قُرْبُ صَلَّحَهُ ، والجرانُ ؛ ناطن عنق البعير . والعَوْدُ أَ الجل المن . وعَمَلُ أَنَّ المم وجل ، وقوله : بعد النفس الشديد المتتابع الذي النفس الشديد المتتابع الذي النفس الشديد المتتابع الذي صَالَّ دافعاً يدفعه مِن سباق ، وتُو يح: تَتَنَفَّسُ ؟ ومنه قول امرى القيس :

لها تمنخو كوجار السباع ، فيت توريح إذا تنتبور

والجداية ' : الطبية ، والنَّفُوز : التي تَنْفُر ُ أَي تَلَب ُ . وَأَبِنَ الإِنسانِ ' فِي عَدْوِه يَأْ بِرْ أَبْزًا وَأَبُوزاً : استراح ثم مضى . وأَبَرَ كَأْ بِرْ أَبْزًا : لغة في هَمَز إذا مات مُعافِضة . .

أَجْوِ: اسْتَأْجَرَ عَنِ الرِسَادَةَ: تَنَحَىٰ عَنَهَا وَلَمْ يَتَكِيءُ وَكَانَتِ العَرْبُ تَسَنَّأُجِرُ وَلَا تَتَكَرَّيّ . وآجَـرُ : السّهُ . السّهُ بِهِ اللّهِ الإجازَةُ الرَّفَاقُ العرب ، كانت العرب تَحْتَبَى، وتَسْتَأْجِزُ عَلَى وَسَادة ولا تَتَكَىء على بين ولا شمال ؟ قال الأزهري : لم أسبعه لغير اللّه ولعله حفظه . وروي عن أحمد بن مجيل قال : كفع إلى الزّبيرُ إجازَةً وكتب بخطه ، وكذلك عبد الله بن شبب فقلت : ابش أقرل فيها ؟ وقالا : قل فيه إن شلت حدّثنا ، وإن شلت أخبرنا ، وإن شلت أخبرنا ، وإن شلت كتب إلى .

﴾ أَوْلُهُ ﴿ يَا خَلِقَ ﴾ تُنْبَهُ خَلَـةً ﴾ بكسر الحَّـاء المجمَّة ، وَأَنْ الحَّل

بمنى الصديق . وفي الصحاح : يا جارتي .

فقالاً : قل فيه إن شئت حد ثنا ، وإن شئت أخبرنا ، منعَتِه أي رحل إليها . وقال الضرير : الأردَّرُ وإن شئت كتب إلي . وقال الضرير : الأردَرُ من يبقى المعام على ذنبها فآخر ما يبقى المعام . واسم المعام المعام الله المعام الم

أُونَ: أَدَنَ بَأْدِرُ أُرُونَا: تَقَبَّضَ وَتَجَبَّعَ وَثَبَتَ، فهو آدِزَ وَأَدُوزَ وَرجل أَدُوزَ : ثابت مجتبع . الجوهري: أَدَنَ فلان يَأْدِزُ أَدْزًا وأَدُونا إِذَا تَضَامً وتَقَبَّضَ مِن مِجْلِه، فهو أَدُوزْ . وسئل حاجة فأَدَنَ أي تَقَبَّضَ واجتبع ؛ قال رؤبة :

# فذاك يخال أرون الأرنز

يعني أنه لا يتبسط للمعروف ولكنه ينضم يعض إلى بعض ، وقد أضافه إلى المصدوكم يقال محسر العدل وعُمَرُ الدُّهَاءِ ، لما كان العدل والدهاء أغلب أحواله. وروي عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال : إن فلاناً إذا سئل أركر وإذا مُدعي الفَتَرَاء بقول: إذا سئل المعروف تَضَامٌ وتَقَبُّصُ مَنْ مُجْلُهُ وَلَمْ يُنْسِطُ لُهُ ﴾ وإذا دعى إلى طعام أسرع إليه . ويقال للبخيل: أرُوزُ ، ورجل أرْوزْ البخل أي شديد البخل ، وذكر ابن سيده قول أبي الأسود أنه قال : إن اللَّيْمِ إذا سَنْلُ أَرَّنَ وَإِنْ الكريم إذا حلل اهتز . واستشير أبو الأسود في رجل يُمَرَّف أو يُولِلِّي فقال : عَرَّفُوهِ فَإِنَّه أَهْلُسَ أَلْيَسَ اللَّهُ مِلْحَسَ إِنْ أَعْطِي النَّهَزَ وَإِنْ سَلَّ أَرَنَ . وَأَرَزَتُ الْحَيْرُ فَأُرِنُ ! ثُبَتْ فِي مِكَانِهَ ! وَأَرَازَتُ أَيْضًا : لاذت مجمرها ورجعت إليا . وفي الحديث : إن الإسلام ليأرينُ إلى المدينة كما تأوينُ الحية إلى جُحْرُ ها ۽ قال الأصنعي ؛ يأورزُ أي ينظم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . ومنه كلام علي ؟ علمه السلام: حتى يأرز الأمر إلى غيركم. والمتأرث المُكْجَأُ ، وقال زيد بن كُنْوَهُ ؛ أَرَوْ الرجلُ إِلَى مَنْعَتَهِ أي رَحَلَ إليها . وقال الضرير : الأَرْزُ أيضاً أن تدخل الحية جمرها على ذنبها فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعد ، قال: وكذلك الإسلام خرج من المدينة فهو يَنْكُصُ إليها حتى بكون آخره نكوصاً

كما كان أو"له خروجاً ، وإنما تأرز الحية على هذه الصفة لذا كانت خائفة ،وإذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله وهذا هو الانجحار. وأرز المنطبعي: وقلف . والآرز من الإبل : القوي الشديد. وفقار آرز " وزر": متداخل . ويقال للناقة القوية آرز " أيضاً ؟ قال زهير يصف ناقة :

### بآرزة الفقارة لم مجتنبا قطاف في الركاب، ولا خلاة

قال : الآرزَة الشديدة المجتمع بعضها إلى بعض ؟ قال أبو منصور : أراد أنها مد مبعة الفقار متداخلته وذلك أقوى لها . وبقال القوس : أنها لذات أرزز ، وأرد أرزا ، قال : وأرد من القوس الصلبة أبلغ في الجرح ، ومنه قيل : ناقة آرزة الفقار أي شديدة . وليلة آرزة " الورة ، أرزات تأريزا ؟ قال في الأرز :

## َظْمَآنَ فِي ديع وَفِي مَطْيِرٍ ، وأَدُّنُرِ قُسُرِ ايس بَالْقَرْبِرِ

ويوم أويز : شديد السود ؛ عن ثعلب ، ورواه ابن الأعرابي أزيز : مثابين ، وقد تقدم ، والأريز : الصَّالِيعَ ؛ وقوله :

# وفي انتباع الظُّلُلُ الأوارزِ

يعني الباردة . والظلل هنا : بيوت السجن . وسئل أعرابي عن ثوبين له فقال : إن وجدت الأريز لبستهما ، والأريز والحكيت : شبه الثلج يقع بالأرض . وفي نوادر الأعراب : رأيت أريز ته وأراثيز ه ترغم من وأريزة القوم : عميدهم . وأريزة القوم : عميدهم . والأرز والأرز والأرز من البر . الموهري : الأرز حب ، وفيه ست لغات : أورز وأرز مثل رسل .

ورُسُلُ ، ورَرُ ورُنْـزُ ، وهي لعبد القيس . أبو عمرو: الأَرَزُ ، بالتحريك ، شجر الأرْزَن ، وقال أبو عبيدة : الأرْزَ ، بالتسكين ، شجر الصَّنَوْ بَرِ ، والجمع أَرْزُهُ . والأَرْزُ : العَرْعَرُ ، وقيل : هو

شجر بالشام يقال لشمره الصنو بَرَ ' ؟ قال : ﴿
فَا فَ رَبِدَاتُ ﴿ بِالنَّجَاءِ كَأَنْهَا ﴿
كَانَمُ أُونِهِ ﴾ بينهن فُر ُوع ُ ﴿

وقال أبو حنيفة : أخبرني الحبير' أن الأرْزُرُ وَكُورُ الصنوبر وأنه لا مجمل شيئاً ولكن يستخرج من أعجازه وعروقه الزُّفتُتُ ويستصبحُ بخشبه كما يستصبح بالشمع وليس من نبات أرض العرب ، واحدته أرْزُءَ ". قال وسول الله " صلى ألله عليه وسلم: كمثلُ الكافر كمثلُ الأُوْزُةِ المُجْذِيَّةِ عَلَى الأَرْضُ حَتَى يَكُونُ انْجُعَافُهَا مرة" واحدة. قال أبوعبرو : هي الأركزة أن بفتح الراء، من الشجر الأرْزَنِ ، ونحو ۚ ذلك قال أبو عبيدة : قال أبو عبيد : والقول عندي غير ما قالا إنما هي الأرزَّة ، بسكون الراء ، وهي شجرة معروفة بالشام تسمى عندنا الصنوبر من أجل ثمره ، قال : وقد رأيت هــــــا الشجر يسمى أرززة على ويسمى بالعراق الصنوبر ، وإلما الصنوبر تمر الأران فسمي الشجر صنوبواً من أجل بمره؟ أراد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الكافر غـيو' مَرْزُوءٍ في نفسه وماله وأهله وولده حتى بموت ، فشبه مُوتُهُ بَانْجِعَافِ هَذَهُ الشَّجَرَةُ مِنْ أَصْلُهَا حَتَى يُلقَّى اللَّهُ بِذَنُوبِهِ حَامِيَّةٌ ﴾ وقال بعضهم ؛ هي آورز و بوزن فاعلة ، وأنكرها أبو عبيد . وشجرة آززة " أي ثابتة في الأرض، وقد أرزَّت تأرز ُ. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : جعل الجبال للأرض عِمادًا وأرز فيهما أُوتاداً أي أثبتها ، إن كانت الزاي محففة فهي من أَرَزَت الشَّجْرَةُ ۖ تَأْرِزُ إِذَا ثَبَيْتَ ۚ فِي الأَرْضُ ، وإِن

كانت مشددة فهو من أرَزَّت الجَرَادَة' ورَزَّتْ إذا أَدخُلت ذَنبُها في الأرض لتلقي فيها بيضها .

ورَزَزْتُ النَّيْءَ فِي الأَرضَ رَزَّا أَثْبَتَهُ فِيهَا ، قال : وحينشذ تكون الهمزة زائدة والكلمة من حروف الراه. والأرْزَةُ ، وقبل: الأرْزَةُ ، وقبل: إن الأرْزَةُ ، وقبل: إن الأرْزَةُ ، أي سبت بذلك لثباتها. وفي حديث صفصَعَة بن صوحان : ولم ينظر في أرْزِ الكلام أي في حضره وجمعه والتوواي فيه .

أَوْوْ : أَنَّ الْقِيدُ وْ نَكُورُ وْ نَكُورُ أَنَّ وَأَوْ يَوْاً وَأَوْادًا وَالْمَعْرُ وَ الْمُعْرَدُ وَ الْمُعْرَدُ وَ الْمُعْرِدُ عَلَيْهَا ، وقبل : هو غليبان ليس بالشديد . وفي الحديث عن مُطرَّف عن أَبِيه ، وخي الله عنه ، قال : أَتِبْ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي ولجوفه أَوْيَرُ كَأْوَيْرِ المَرْجَلِ مِن البكاء بعني يبكي ، أي أن جوفه يجيبش وبغلي بالبكاء وقال ابن الأعرابي في تضيره : تَخنين ، بالحاء المعجمة ، وقال ابن الأعرابي في تضيره : تَخنين ، بالحاء المعجمة ، في الجوف إذا سمعه كأنه يبكي . وأَوْ بها أَنَّ الْمُولِدُ أَوْقَدُ النار تحتها لنغلي ، أبو عبيدة : الأوَيْرُ الالتهابُ والحُوكة النار تحتها لنغلي ، أبو عبيدة : الأويرُ الالتهابُ والحُوكة أليب النار تحتها . والأَوْرُثُ : الصوتُ . والأَوْيِرُ : أَلَّهُ اللهُ والأَوْيِرُ : ووت غلبان القدر . والأَوْيِرُ : وأَنْ البحابة والأَوْيِرُ : وأَنْ تَالبحابة والأَوْيِرُ : وأَنْ تَالبحابة وأَنْ يَشْوِرُ أَوْ اللهُ وأَنْ يَالِيرَ اللهُ وأَنْ يَا المعلمة وأَنْ يَا اللهُ وأَنْ اللهُ وأَنْ يَالْمُ وَالْمُورِ اللهُ وأَنْ تَالبحابة وأَنْ تَالبحابة وأَنْ المَاهِ وأَنْ اللهُ وأَنْ المُورَاء وأَنْ المَاهِ وأَنْ يَا أَنْ المَاه وأَنْ يَا أَنْ المُعْرِدُ اللهُ وأَنْ المُورَاء وأَنْ المعلمة وأَنْ المعلمة وأَنْ يَالْمُورُ اللهُ ويَالْمُ ويَا اللهُ والله والمُؤْتِورُ اللهُ والمُؤْتِورُ اللهُ والمُؤْتِورُ اللهُ والمُورُ المُؤْتِورُ اللهُ والمُؤْتِورُ المُؤْتِورُ اللهُ والمُؤْتِورُ المُؤْتِورُ اللهُ والمُؤْتِورُ المُؤْتِورُ المُؤْتُورُ

وأما حديث سيراة ؛ كسفت الشمس على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فانتهت إلى المسجد فإذا هو يأزر ، فإن أبا إسحق الحر في قال في تفسيره : الأزر الامتلاء من الناس يريد المسلاء المجلس ، قال ابن سيده : وأراه مم تقدم من الصوت لأن المجلس إذا المتلأ كثرت فيه الأصوات وارتفعت . وقوله يأزر ، بإطهار التضعيف ، هو من باب لتحمصت عينه وألل السقاء ومششت الدابة ، وقد يوصف بالمصدر

منه فيقال : بيت أزَّرْ ، والأزَّرْ ، الجمع ُ الكثير من الناس ، وقوله : المسجد بأزرَّ أي مُنْفَصُّ بالناس ، ويقال: البيت منهم بأزَّز إذا لم يكن فيه 'متَّسَّعْ"، ولا يشتق منه فعل ؛ يقال : أتيت الوالي والمجلسُ أَذِرُوْ أي كثير الزحام ليس فيه منسع ، والساس أزز وإذا انضم بعضهم إلى بعض، وقد جاء حديث تسمرة في سأن أبي داود فقال ؛ وهو بالرزُّ من البُّرون والطهول ؟ قال : وهو خطأ من الراوي ؛ قاله الحطابي في المعالم وكذا قاله الأزهري في التهذيب. وفي الحديث: فإذا المجلس يَتَأَوَّارُ أَي تموج فيه الناس، مأخوذ من أَذَرِينِ المراجَل، وهو الغُليان. وبيت أَوَّرُهُ ، مُتَلَىءُ بِالنَّاسُ ، وليس له جمع ولا فعل . والأزرُ : الضَّيـق . أبو الجَزُّ لِ الأعرابي: أتيت السُّوق فرأيت النساء أزَّدًا ؟ قَيِل : مَا الأَزَرُ ? قَالَ ؛ كَأَنْ رَالُومًانَةُ الْمُحَلِّشَةِ . وقال الأُسَدِيُ فِي كلامه: أُنبِت الوالي والمجلس أَزَّزُهُ أي ضيق كثير الزُّحام ؛ قال أبو النجم :

> أَنَا أَبُو النَّجِمُ إِذَا نُشَدُّ الْحُجَزُ ، واجْتَسَعَ الأَقْدَامُ فِي ضَيْقَ أَوْلَوْ

والأزرُّ : ضَرَبَانُ عِرَّى يَأْتَنُ أَو وَجَعَ فِي خُرَاجِ وَأَرْ العَرَوْقَ : ضَرَبَانُهَا . والعرب تقول : اللهم اغفر لي قبل حَسَكُ النَّفْسِ وأَزَّ العروق ؛ الحَسَنُكُ ؛ الجنهادها في النَّزْع ، والأَرْثُ : الاختلاطُ . والأَنْ : الاختلاطُ . والأَنْ : الاختلاطُ . والأَنْ : النَّهْ يبيع والإغراء . وأَزَّ نُ يَوْنُ فُ أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الحركة الشديدة ، قال ابن سيده : هكذا حكاه ابن دريد ؛ وقول رؤبة :

لا يأخُدُ التأفيكُ والتَّحزّي فينا، ولا قَوْلُ العِدَى دُو الأَرْ

يجوز أن يكون من التحريك ومن التهييج . وفي حديث الأشتر : كان الذي أز أم المؤمنين على الحروج ابن الزبير أي هو الذي حركها وأزعجها وحملها على الحروج . وقال الحربي : الأز أن تحمل إنساناً على أمر بحيلة ودفق حتى يفعله . وفي رواية : أن طلحة والزبير ، رضي الله عنهما ، أز اعائشة حتى خرجت .

وغداة ذات أزيز أي بَرْدٍ ، وعَمْ ابنُ الأعرابي به البَرْدَ فقال : الأزيزُ البردُ ولم يَحْتُصُ بَرْدَ غَدَاة ولا غيرها فقال : وقيل لأعرابي ولنبَسِ جَوْرَبَيْنَ لَمْ تَلَابَسُهُما ? فقال : إذا وجدت أزيزاً لبستهما . ويومُ أزيزٌ : بارد ، وحكاه ثعلب أريزٌ .

وأنَّ الشيءَ يَوْنُ وإذا ضَم بَعْضِه إلى بَعْض أَبُو عَمْرُو ؛ أنَّ الكِتَانُبُ إِذَا أَضَافَ بَعْضَهَا إِلَى بِعْض ؛ قَالَ الأَخْطَل :

ونقضُ العَهُودِ بِإِنْدِ العُهُودِ يَانِنُ العُهُودِ يَكُونُ الكِتَائِبُ حَتَى حَبِينِنَا

الأصبعي: أزرَّتُ الشيءَ أَوْرُهُ أَرْاً إِذَا ضبت بعضه إلى بعض .

وأنَّ المرأة أنَّ إذا نكحها ، والراء أعلى ، والزاي صحيحة في الاشتقاق لأن الأزَّ شدَّة الحركة . وفي حديث جَمَل جابر ، وضي الله عنه : فَنَنَخَسَهُ وسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقضيب فإذا تحتي له أزين أي حركة واهتباج وحدَّة ". وأزَّ الناقة أزَّ أ: حلبها حلياً شديداً ؛ عن إن الأعرابي ؛ وأنشد

كأن لم يُبَرِّكُ بِالقُنْيَنِيِّ نبيهُا ، ولم يَرْتَكِب منها الرِّمِكَاء حافِلُ شديدة أنَّ الآخِرينِ كَأَنها ، وإذا ابْتَدَّها العِلْحانِ ، وَجلة أوفل

قال: الآخِرَينِ وَلَمْ يَقُلُ القَادِمِينِ لِأَنْ بِعَضِ الْحِيْوَانَ مختار آخر َيْ أُمَّةٍ على قادِمَيْهِما ، وذلك إذا كأن ضعيفاً يجنُّو عليه القادمان لجَـتُسْمِها، والآخران أَدَقُّ. والزُّجْلَةُ ؛ صوتَ الناسَ ، شَبَّةٌ حَقِيفَ سَيَخَيْبُوا بحفيف الزَّجْلَة . وأَنَّ المَاءَ يَؤَنُّهُ أَنَّ أَ: صَبَّهُ . وفي كلام بعض الأوائل: أزَّ ماءً ثم غُلَّه؛ قال ابن سيده: هذه رواية ان الكلي وزعم أن أزَّ خَطَأُ . وروى المُفَصَّلُ أَنَّ لَتُعْمَانَ قَالِ لِلْقَيَّمِ : اذهب فَعَشَّ الإبلَ حتى كَرَّى النجمَ قِمَّ رأسٍ ، وحتى كَرِّي الشُّعْرَى كَأَيْهَا قَالَ ، وَإِلَّا تَكُنَّ عَسُلَّتَ فَقَد آنَيْتَ ؟ وقال له الْبُقِيمْ"؛ وَاطْنُبُحْ أَنِنَ جَوْرُورَكُ فَأَزُّ مَاءً وغُلَلَّهِ حَتَّى تَوَى الكُّرَ ادْ يُسْ كَأَنَّهَا أُولُوسَ مُشْيُوخِ صُلْع ، وحتى ترى اللحم يدعو غيطتها وعطنان ، وإلاً تكن أنضَجْتَ فقد آنَيْتَ ؟ قال : يقول إن لم تُنْضِجُ فَقَدُ آنبِتُ وأَبِطأتُ إذا بِلَعْتُ بِهَا هَذَا وَإِنْ لم تنضح . وأزَّزْتُ القدارَ أَوْزُهُمَا أَزَّ إِذَا حِمْثُ تحتها الحطب حتى تلتهب النان ؟ قال ابن الطُّنَّر يَّة يصف البرق:

كأن حَيْرِيَّة عَيْرَى مُلاحِيَّة النَّصُها النَّفُهُ النَّفُ النَّفُهُ النَّفُ النَّفُهُ النَّفُ النَّفُولُ النَّفُ النَّفُ النَّفُولُ النَّفُ النَّفُ النَّفُولُ النَّالِ النَّفُولُ النَّالِيَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّلُولُ النَّالِيِّ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلِيلُ النَّالُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالُ النَّالُ النَّالُولُ النَّالِيلُولُ اللْمُولُ اللْمُولِلُولِ اللْمِلْمُ اللْمُولِلُولُ اللِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللْمُلْمُ اللِل

الليث: الأزرُ حساب من تجادي القبر، وهو فضُولُ ما يدخل بين الشهور والسنين . أبو زيد : اثنترَ الرجلُ اثتراراً إذا استعجل ، قال أبو منصور : لا أدري أبالزاي هو أم بالراء .

أَفَقُ: أبو عمرو: الأَفْتُرُ ، بالزاي، الوَتُنبَةُ بالعَجَلَةَ، والأَفْتُرُ ، بالراء: العَدُورُ .

أَلُو : إِن الأَعرابي : الأَلْئِرُ اللزوم للشيء ، وقد أَلْـزَرَ به يأْلـزُ أَلـُـزاً وألـز في مكانه يأْلـز ُ أَلـزاً مثل أَدَرَرَ؟ قال المَـرِّارُ الفَّقَعَسِيُّ :

أَلِنَّ إِنَّ خَرَجَتُ سُلْتُهُ ، وَهِلَّ تَمْسَخُهُ مَا يَسُتُقِير

السَّلَّةُ : أَنْ يَكُنُو الفرسُ فَيُرْتَلَدُ ذَلِكَ النَّالَةُ ذَلِكَ النَّالَةُ فَالْ

أُورْ : الأُورْزُ : حسابُ من مجاري القبر ، وهو فضول ما يدخل بين الشهور والسنين .

ورجل إورَّ : قصير غليظ ، والأنثى إورَزَق . وفرس إورَ : مُنتَلاحِك الحَكْش شديده ، فعل . قال ابن سيده : ولا يجوز أن يكون إفعالًا لأن هذا البناء لم يجيء صفة ٤ قال : حكى ذلك أبو علي ، وأنشد :

إن كنت دا خز"، فإن بَرْي سابِغية من فوق وَأَى إورَا

والإُورَائِي: مِشْيَةٌ فيها تَرَقَّصُ إذا مِشِي مَرَةً على الْجَانَبِ الأَيْسِرِ ؛ حَكَاهُ أَبُو الجَانَبِ الأَيْنِ وَمَرَةً على الْجَانَبِ الأَيْسِرِ ؛ حَكَاهُ أَبُو على ، وأنشد :

أمشي الإوتزال ومعي ارمح مكب الحسن المان ويجوز أن يكون إفا مكل ويعلل عند أبي الحسن أصع لأن هذا البناء كثير في المشي كالجيئظي واللافقي، الجوهري : الإوزام والإوزام البطأ ، وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا : إوزاون .

#### فصل الباء الموحدة

بأز : البَّأْنُ : لغة في البازي ، والجمع أَبْوُنَ وبُوُونَ وبُوُونَ وبِرُونَ وبُوُونَ وبِرُونَ وبِرُونَ وبرُونَ وبرُونَ وبرُونَ وبرُونَ وبرُونَ وبرِئْزانَ ؛ عن ابن جني ، وذهب إلى أن همزته مبدلة

من ألف لتربها منها ، واستمر البدل في أبؤاز وبيئزان كما استمر" في أعياد .

يخن : التهذيب : تَجَنَّرَ عَيْنَهُ وَبَخْسَهَا إِذَا فَقَاهًا ﴾ وينخَسَهَا إِذَا فَقَاهًا ﴾ وينخَسَهَا إذا فَقَاهًا ؟

وز: البَرَازُ، بالفتح: المكانُ الفَضَاءَ مَنَ الأَرْضُ البِعَيْدُ الواسعُ، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل :

قد بَوَنَ بَبَرُوْ بُرُوزاً أَي خَرِج إِلَى البَرَانِ وَ والبَرَازُ ، بالفتح أيضاً : الموضع الذي ليس به خَبَرُ من شجر ولا غيره . وفي الحبديث : كان إذا أراد البَرَازَ أَبْعَدَ ؛ البراز ، بالفتح : اسم للفضاء الواسع

فَكُنُو ابه عن قضاء الفائط كما كَنُو اعنه بالحَلاَه لأَنهم كانوا يَشَبَر ّزُون في الأمكنة الحَالية من الناس . قال الحُطابي : المحد ثون يروونه بالكسر ، وهو خطأ لأنه بالكسر مصدر من المُسارَزَة في الحرب . وقال الجوهري مخلافه : وهذا لفظه السِرازُ المُبارزَة أَني

الحرب، والبراز أيضاً كناية عن ثُفَل النفاء، وهو الغائط، ثم قال ؛ والبراز ، بالفتح، الفضاء الواسع ، وتبرّز الرجل : خوج إلى البراز للحاجة، وقد تكرر المكسور في الحديث ، ومن المنشوح حديث على "كرم الله وجهه: أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأى وجلا يغلسل بالبراذ ، يريد الموضع

المنكشف بغير سُنْرَافي . والمَبْرَرُو : المُتَوَخَلَّ . وبرَرَ الكتابَ : أَخْرِجِهِ الْمِرْرُ الكتابَ : أَخْرِجِهِ الْمُهِرِّرُ الكتابَ : أَخْرِجِهِ الْمُهْرِرُ الكتابَ : أَخْرِجِهِ الْمُهْرِرُ اللّهِ مَبْرُرُ وَ اللّهِ مَبْرُرُ وَ اللّهِ مَبْرُرُ وَ اللّهِ مَبْرُرُ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى حَدْف الزّائد عَلَى ع

أو مُذْهَبُ جَدَدُهُ على ألواحِهِ ، ألتًاطِقُ المَبْرُوزُ والمَخْتُومُ

قال ابن جني : أراد المُـبِّرُ وَزَ بِهِ ثُمْ حَذَفَ حَرِفَ الجُرِ فادتفع الضّير واستتر في اسم المفعول به ؛ وعليه قول الآخر :

إلى غير مَوْثُوق من الأرض يَدْهَبُ أَرَادُ مُوثَق به ؛ وأنشد بعضهم المُبْرَرُ على احتال الحَيْرُ ل في متفاعلن ؛ قال أبو حاتم في قول لبيد إغا هو :

# أَلنَّاطَقُ المُسْرَزُ والسَّخْنُومُ \*

مزاحف ففيره الرواة فراراً من الزحاف . الصحاح : ألناطق بنطع الألف وإن كان وصلاً قال وذلك جائز في ابتداء الأنصاف لأن التقدير الوقف على النصف من الصدن ، قال : وأنكر أبو حاتم المبروز قال : ولعله المكرّبُورُ وهو المكرّوب ؛ وقال لبيد أيضاً في كلمة له أخرى :

## كما لاح عُنُوانُ مُبُرُوزَةٍ ، يَلُوحُ مع الكفُّ عُنُوانُهَا

قال : فهذا يدل على أنه لغت ، قال : والرواة كلهم على هذا ، قال : فلا معنى لإنكار من أنكره، وقد أعطوه كتاباً مبر وزاً ، وهو المنشور . قال الفراء : وإنحا أجازوا المبروز وهو من أبرزت لأن يبرز لفظه واحد من الفعلين . وكل ما ظهر بعد خفاء ، فقد بَرز . . . وبر تر الرجل : فاق على أصحابه ، وكذلك الفرس

وبادئ القرن مُبادَزَة وبيرازاً: بَرَزَ إليه ، وهما يُتَبَادُزُان .

وهما يتباروان . وامرأة بَرْزَة ، بارزَة المتحاسِن . قال ابن الأَعرابي: قال الزبيري: البَرْزَة من النساء التي ليست بالمُسَزّ ايملة التي تُرَايم لك بوجهها تستره عنك وتنتكب إلى الأَرض ، والمُخر مُشَّقَهُ التي لا تتكلم إن كُلسَّمَت ، وقيل :

امرأة بَرَ وَ مُ مُسَجَالَة و تَبَرُو للقوم يجلسون إليها ويتحد ون عنها ، وفي حديث أم معبد : وكانت امرأة بَرَ وَ قَ تَحْسَبَي فِيفِناء قَبْشِها ؛ أبو عبيدة : البَرَ وَ قَ من النساء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم ، وامرأة بَرُ وَ ق : موثوق برأيها وعفافها . ويقال : امرأة بَرُ وَ ق إذا كانت كهائمة لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحد ثهم " من البُروز وهو الظهور والحروج ، ورجل " بَرْ وَ " ؛ ظاهر الحلق عَفيف" ؛ قال العجاج :

وقال غيره : بَرْزُ أَرَاد أَنه مَتَكَشَفُ الشَّأْنُ ظَاهُرٍ . ورجل بَرْزُ وامرأَة بَرْزَة : يوصفان بالجَهَارَة والعَتَل ؛ وأَمَا قُول جَرِيرٍ :

بَرْزُ وَدُو العَفَافَةِ البَرْزِيُ

خل الطريق لمن يَبْنِي المَنَاوَ به ، وابْرُوْ بِبَرُوْةَ حِيثُ اضْطَرَاكَ القَدَرُ فَهِ الْمُ فَهِ الْمُ أَنْ بَبَرُوْةً حِيثُ اضْطَرَاكَ القَدَرُ فَهِ المَّ أَنْ أَنْ القَدَرُ بَهِ أَنْ أَنْ وَجَلَ التَّبْنِيُ . ورجل بَرُوْهُ وَبَرْزَ بَرَازَةً . وبرَّرُو بَفضله ورأيه ، وقد بَرُوْ بَرَازَةً . وبرَّرُو بَعْ الحيل : سَبَقُها ، وقيل كلُّ سابق مُبْرَدْ ، وبرَّرُونَ فرسه : نَبَعًاه ؛ قال رؤبة : مُبَرَّدْ ، جَواد مِرْ أَسُ

وإذا تسابقت الحيل قبل لسابقها : قد بَرَّزَ عليها ، وإذا قبل بَرَزَ ، محفف ، فهمناه ظهر بعمد الخفاه ، وإنما قبل بيراز أي خرج إلى براز من الأرض للحاجة . والمنبارزة أفي الحرب والبيراز من هذا أخذ ، وقعد تبارز القرانان . وأبرز الرجل إذا عزم على السفر ، وبرز إذا ظهر بعمد خنول ، وبرز إذا خرج إلى البراز ، وهو الغائط . وقوله تعالى : وترى الأرض بارزة ، أي ظاهرة بلا حبل ولا تكل ولا رمل .

وذهب إبريز : خالص ؛ عربي ؛ قال ابن جني : هو إفسيل من بُرز . وفي الحديث : ومنه ما مجنر بح كالذهب الإبريز أي الحالص، وهو الإبريزي أبضاً والمميزة والباء زائدتان . ابن الأعرابي : الإبريز الحكثي الصافي من الذهب . وقد أبر ز الرجل إذا الخذ الإبريز وهو الإبريزي ؛ قال النابغة :

مُزَيِّنَةٌ بَالإِبْرِذِي وَجِشُو ُهِا رَضِيعُ النَّدَى؛ والمُرْشِفاتِ الحَوَاضِينِ

وروى أبو أمامة عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إن الله ليُجرّبُ أحد كم بالبلاء كما 'يجرّبُ أحد كم بالبلاء كما 'يجرّبُ أحد كم بالبلاء كما 'يجرّبُ قد لك الذي غباء الله من السبّات ، ومنهم من يخرج من الذهب دون ذلك وهو الذي يشك بعض الناس ، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود وذلك الذي أفسين وهدو قال شهر : الإبرين من الذهب الحالص وهدو الإبرينُ والعشيانُ والعسّجدُ.

الإبرري والعقيان والعسجد النهاية لابن الأثير: في حديث أبي هريرة ، وهي الله عنه : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً ينشعلون الشّعرَ وهم البازر ؛ فيل : بازر ناحية قريبة من كر مان بها حبال ، وفي بعض الروايات مم الأكراد، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر أو يكون شيوا باسم بلادهم ، قال : هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاي من كتابه وشركته ، قال : والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة ، وطني الله عنه : سبعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : بين بدي الساعة تنقاتلنون قوماً نعالهم الشعر وهو هذا البازر ؛ وقال سفيان مرّة ت : همذا البازر ؛ وقال سفيان مرّة ت : همكذا هو بلغتهم وهكذا جاة في لفظ الحديث

كأنه أبدل السين واباً ، فيكون من باب الباء

والرأه وهو هذا الباب لا من باب الباء والزاي ؛ قال: وقد اختلف في فتح الراه وكسرها ، وكذلك اختلف مع تقديم الزاي ، وقد ذكر أيضاً في موضعه متقدماً ، والله أعلم .

بوغنى : البَرْغَزُ والبُرْغُنُرُ : ولد البقرة ، وقبل: البقرة الوحشية ، والأنثى بَرْغَزَه ، ؛ قال الشاعر :

كأطنوم فتقدت برغنزها ، أغتبتها الغبس منه عدمًا عقدمًا عقدمًا عقدمًا عقدمًا عقدمًا عقدمًا عقدمًا عقدمًا عقدمًا ودرمًا

قال ؛ الأطرع همنا القرة الوحشة ، والأصل في الأطرع أنها سبكة غليظة الجلد تكون في البحر، شبه البقرة بها . والغبيس : الذيّاب ، الواحد أغبيس ، وقوله بعظام ودما أراد ودم ثم ردّ إليه لامه في الشعر ضرورة وهو الباء فتحر كن وانفتح ما قبلها فانقلبت ألغاً وحار الاسم مقصوراً ؛ قال ابن بري وعلى هذا قول الآخر :

فَلَسَنّنا عَلَى الْأَعْقَابِ ثَدَّمَى كُلُومُنَا ﴾ ولكن على أَعْقَابِنا بِقَطُرُ الدَّمَا

والدما في موضع رفع بيقطر وهو اسم مقصور. وقال أِن الأَعرابي : البُّرْعُتُرُ هو ولدُ البقرة إذا مشى مع أمه ؛ قال النابغة يصف نساء سُبين :

> وبَضْرَ بِنْ بَالأَبْدِي وَرَاءَ بَرَاغِزِ حِسَانِ الوجُوهِ وَكَالظُّاءِ العَوَاقَدِ

أزاد بالبراغز أولادَهُنُ"، الواحد بَو ْغَزُ". ابن الأُعرابي: يَقال لولد بَقر الوحش بَرْ ْغَزَرٌ وجُوْذَ وَ".

بزن : البَرَهُ: الثياب، وقيل : ضرب من الثياب، وقيل : البَرَهُ من الثياب أمتعة البَرَّاز ، وقيل : البَرَّ مُتَاعِ

البيت من النياب خاصة ؟ قال:

أُحسَن بيت أَهْراً وبَزَّا، كأنما لنزً بصغر لزًا

والبَّزَّانُ: بائع البّزِّ وحر فَتُهُ البِّزَازَةُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

مَشْمُطَاءُ أَعْلَى بَزَّهَا مُطْرَحُ

يعني أنها سمنت فسقط وَبَرَ ها وذلك لأن الوبر لهـا كالثياب .

والبيزة ، بالكسر : الهيئة والشارة واللبسة . وفي حديث عمر ، وخي الله عنه ، لما دنا من الشام ولقيه الناس قال لأسلم : إنهم لم يروا على صاحبك يزة قوم غضب الله عليهم ؛ البيزة : الهيئة ، كأنه أراد هيئة العجم . والبيزة والبيزة : المبلح يدخل فيه الدرع والميغفر والسيف ؛ قال الشاعر :

ولا بكهام بَزُّهُ عن عَدُورُهِ ، إذا هُو مُقَنَّعًا

فهذا يدل على أنه السيف . أبو عمرو : البَزَرُ : السلاح التامُ ؟ قال الهذلي :

قَوْرَيْلُ أُمَّ يُوْ حَرَّ سَعْلُ على الحَصَى ، ووَ قَرْ بَرْ مِنْ الْمُنالِكُ ضَائع الْمُ

الوقر ' الصدع' . وقر كر أي صدع وفللل وصادت فيه وقرات ' وشعل ' القب أباط شراً المرا أسر قيل أباط شراً الشعر وكان أسر قيل المرا قصيراً فلما فسلم المحمد ودرعه ، وكان تأبط شراً قصيراً فلما لبس درع قيس طالت عليه فسحبها على الحصى، وكذلك سيفه لما تقلده طال عليه فسحبها فوقره لأنه كان قصيراً فهذا يعني السلاح كله ؛ وقال الشاعر :

كأنتي إذ عُدَّو اضَمَّنْتُ بَرْ ي، من العِقْبَانِ ، خائِيَة ً طَلْمُوبا

أي سلاحي . والسِز يزَى : السلاح .

والبَرْ : السَّلْبُ ، ومنه قولهم في المثل : من عَزَّ بَرْ ؛ معناه من عَلَّ بَرْ ؛ معناه من عَلَّ بَرْ كَالْحُصْيْصَى معناه من عَلَّبُ سَلَّبُ ، والإسم البيز يزى كالحصيصَى وهو السَّلْبُ . والبُتَرَ زَنْتُ الشيء : اسْتَلَبَ بُنَّهُ .

وَبَزَّهُ ۚ يَنَبُونُهُ ۚ بَوَّا : غلبه وغصه . وَبَزَّ الشِّيَّ يَـبُّنُوَ بَزَّا : انتزعه . وَبَزَّهُ ثَيَابَهُ ۚ بَوَّا . وَبَزَّهُ : حَبَسَهُ.

وحكي عن الكسائي : لن بأخذه أبداً بَزَّةً مني أي قَسَراً . وابْتَزَّهُ ثِيابَه : سَلَبَهُ إِياها . وفي حديث

أبي عبيدة : إنه سيكون نبوء " ورحمة " ثم كذا وكل عبيدة : إنه سيكون نبوء " ورحمة " ثم كذا وكذا ثم يكون بزيزى وأخذ أموال بغير حق ؟ البيزيزى، بكسر الباء وتشديد الزاي الأولى والقصر: السَّلْبُ والتَّعَلَّشِ ، ورواه بعضهم بزير بَزياً. قال

الهَرَ وَيُ : عرضته على الأَرْهَرِي فقال : هذا لا شيء ، قال : وقال الحطابي إن كان محفوظاً فهو من البَرْ بَرْة، الإسراء في السير ، يريد به عَسْفُ الوُلاة وإسراعهم الى الظلم ، فمن الأَول الحديث فَيَيْتُرَهُ ثَيَابِي ومتاعي

أي يُحَرِّدُني منها ويغلبني عليها ، ومن الثاني الحديث الآخر : من أخرج ضيفه فلم يَجِدُ إِلاَّ بَرْ بَرْرِيّاً فيردّها. قال: هكذا جاء في مسند أحمد بن حنبل، وحمه

الله . ويقال : ابْنَتَزَ الرَّجِلُ جادِيتَهُ مَن ثَيَابِهَا إذا جَرَّدُهَا ؛ ومنه قول امرىء القيس :

> إذا ما الضَّجيع ُ ابْتَرَاها من ثيابها ، تَسَيلُ عَلَيه هَوْنَيَة عَيْنَ مِتْفالِ وقول خالد بن زهير الهذلي :

با فتوم ، ما لي وأبا ذؤيب ،

كنت إذا أتو ثه من غيب
بشه عطفي وينبز ثوبي،
كأنني أربشه إرب

أي يَحْدُبُهُ إليه .

وغلام 'بَوْ'بُوْ'. خَفِيف في السفر ؛ عن ثعلب . أَبَّ الأَعرابي : البُوْ بُوُ الفلام الحقيف الرُّوح ِ . وبَزَ بَوَ الرَجلُ وعَبَّدَ إِذَا انهزم وفَرَّ . والبَرْ بَازُ والبُرْ البِرْ : السريع ُ في السير ؛ قال :

لا تعصيب أي، يا أمنيم ، عاجز الرابل المناد المناد

قال ابن سيده : كذا أنشده ابن الأعرابي ، بفتح الباء ، على أنه حمع يَزْباز ٍ .

وَالْمِنْ بُوْزَةُ : الشَّدَّة في السَّوق ونحوه ، وقيل : كثرة الحركة والاضطراب ؛ وقال الشَّاعَر :

> ثم اغْتَلَاها قَـز حاً وارْتُنَهِّزَا) وساقـتُهـا عُمُّ سِياقاً بَوْبُوْا

والبَرْ بَزَةُ : معالجة الشيء وإصلاحه ؛ يقال الشيء الذي أُجيد صنعته : قد بَرْ بَزْ ثُنّه ؛ وأنشد :

وماً يَسْتُوي هِلْنَاجَة مُتَنَفَّع ودوسُطَّت ، قد يَوْ بَنَ ثِه البَرْ ابِنُ

أراد ما يستوي رجل ثقيل ضخم كأنه لبن خاثر ورجل خفيف ماض في الأمور كأنه سيف دو شطب قد سواه وصفله الصانع.

وَالبُّرْ َالبِرْ ُ ِ الشَّدِيدِ مِن الرِجالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَجَاعًا . ورجل بَرْ بَرْ وبُرْ َ البِرْ : للقوي الشَّدِيدِ مِن الرجالِ وإِنْ لمَ يَكُنْ شَجَاعًا . وفي حديث عن الأَعْشَى : أَنَهُ تَعَرَّى بِإِرَّاءً قوم وسَمَّى فَرْجَهُ البَرْ بَالَ ورَجَزَ

إِيهًا خُنْتُهُ مُ حَرِّكُ البَوْبَاوَا ، إِنَّ لِنَا مِجَالِسِاً كِنَازَا

أبو عمرو: البَزْبانُ قَصَبَةٌ من حديد عَلَمُ فَم الكير يَنْفُخُ النَّارَ؟ وأنشد الرجز:

إيهاً خثيم حرك البزبازا

وَبَرْبُرَ ُوا الرجلُ : تَعْنَعُوه ؛ عِن ابن الأَعْرَابِي . وَبَرْبُرَ الشيء : رمى به ولم يودّه .

بغز : البَعْزُ : الضرب بالرِّحل أو العصا . والباغِرُ : المقيم على الفجور ، وقيل : هو منه ؛ قال ابن دريد : ولا أحقُّ . والبَعْزُ : النَّشاطُ في الإبل خاصة .

والباغز ُ: مثل ذلك ، اسم كالكاهل ِ؛ قال ابن مقبل : واستتحمل السيّر منيّ عرز مساً أجدًا ، تخمال العقرة ها بالليّدل مبخنُونا

قال الأزهري : جعل اللبث البَّمْزَ ضَرُّ بِأَ بِالرَّجْلِ وحَنْتًا وكأنه جعل الباغِرِ الراكِبُ الذي يَركُضُهُا

برجله .

وقال غيره: بَعَزَتِ الناقة إذا ضربت برجلها الأرضَ في سيرها نشاطاً . وقال أبو عمرو في قوله تخال باغرها أي نشاطها . وقد بَغَزها باغز ها أي حر كها محر كها من النشاط . وقال بعض العرب : وما ركبت النافقة الجواد فَبَغَزَها باغِز ها فتجري شوطاً وقد تَقَحَّبَتْ بي فَكُوناً ما أَكُنْهُما فِقال لها باغِز من النشاط .

والباغزية : ضرب من الثياب . قبال أبو عمرو : الباغزية ثياب، ولم يزد على هذا ؛ قال الأزهري : ولا أدري أي جنس هي من الثياب .

بِلان: بِلَانَ الرجلُ : قَرَّ كَسَلَاصَ .

بلن : امرأة بلير وبلير : ضخمة مكنزة . الجوهوي امرأة بليز أعلى فعل بكسر الفاء والعين ، أي ضخمة . قال ثعلب : لم يأت من الصفات على فعل إلا حرفان امرأة بليز وأنان إبيد . وجمل بكنزى : غليظ شديد . أبو عمرو : امرأة بيلز "خفيفة ؛ قال : والسليز الرجل القصير . الفراء : من أساء الشيطان البلاً والجلز والجائز والجائر والجائر والجائر والجائر .

بلنز : النهذيب في الرباعي عن ابن الأعرابي : جمل

جَلَّنْزَى وبَلَنْزَى إذا كان غليظاً شديداً . 

هو : بَهْزَهُ عَشَى بَبْهَزُهُ بَهْزاً : دفعه دفعاً عنفاً
ونتماه ، وبهز ثه عي . والبهز : الضر ب والدفع
في الصدر بالرجل واليد أو بكانا اليدن . وفي الحديث:
أنه أني بشارب فَخْفِق بالنّعال وبهز بالأيدي ؟
البهز : الدفع العنف . قال ان الأعرابي : هو البهر والبهز : والبهز : والبهز : والبهز : والبهز : قال رؤبة :

ُدَعْنَى فقد يُقْرَعُ لِلأَضَرِّ صَحَتِّي حِجَاجِيُّ وأْسِهُ وبَهُزْي ورجل مِنْهَزَ مَنْعَلَ : من ذلك؛ عن أبن الأعرابي،

مِتَلِّ: يَصْرَعُهُ ، ورواه ثعلب : مِثَلَّ . يَثُلُنْهُمُ : ثُمُّلِكُهُم ، والمُشَارَةُ أَ: المُشَارِّة بِين الناس . وبَهْزُ بن حَكِم بن معاوية بن حَيْدَة القُشَيْرِيُ صَحِب جَدْهُ النبي ، صلى الله عليه وسلم . وبَهْزُ : مَن بني سُلَيْم ، وبَهْزُ : مَن بني سُلَيْم ، وبَهْزُ : مَن بني سُلَيْم ، و قال الشاعر :

كانت أربئتهم بَهْزُهُ ، وغَرَّهُمُ مُ

يُهُونْ : التهذيب في الرباعي:البّهاويز ُ من النوق والنخيل الجُسَامُ الصَّفايا ، الواحدة بَهْوازَة ُ ؛ قال الأزهري: أظنه تصحيفاً ، وهي البّهازير ُ ، وقد تقدم أن البهازر َ من النخل والإبل العظام ، والله تعالى أعلم ،

بون: البَانُ: لفة في البازي ؛ قال الشاعر:

حَالَمُ بازُ كَجْنَ ، فَوَقَ مَ قَبَة ،

جَالَى القطا وَسُطَ قاع سِمَلْتَ سِكَتَ مِكْنَ وَكَانَ وَالْجَعِ أَبُوانُ وييزانُ . وجمع البازي بُزاهُ ، وكان بعضهم يهنز الباز . قال ابن جني : هو بما همز من الألفات التي لا حظ لها في الهمز كقول الآخر:

وا دار سَلْمُنَ بدكاد بك البُر تَنْ ،

صَبراً ، فقد هَيَّجْت شُوْق المُشْتَأَقُ ،

وبان يَبُونُ إذا زال من مكان إلى مكان آمناً . أبو عمرو : البَوْنُ الزَّوَّلانُ من موضع إلى موضع . بيز : بان عنه يَبينُ بَيْنُ وبُيُونًا : حاد ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

> كأنها ما حَجَرَ مَكُوْرُوزُ ، لُنزَ إلى آخس ما يَبَسَيْرُ أواد كأنها حجر ، وما زائدة ، والله أعلم .

#### فصل التاء المثناة

تبوق: التهذيب في الرباعي: تيبررُهُ موضع.
وق: التّارِدُ: البابس الذي لا رُوح فيه. تَرِزَ تَرْدُرُا وتُرُوزًا. وتَرِزَ: مات ويَبِسَ ؛ قال أبو ذويب: فكنا كما يَكْبُو فَنْيِقٌ تارِزُهُ بالحَبْت ، إلا أنه هو أبرَعُ

وترز الماء إذا جَمَد . قال أبو منصود: ومنهم من أجاز ترز كالفتح اذا هكك . وترز اللحم : صكب . وكل قوي صكب تارز . وأترز ت المرأة عجينها ، وأثرز العدو للم الفرس : أيبسه . ابن سيده: وأثرز الجري لحم الفرس : أيبسه . ابن سيده : وأثرز الجري لا نوح فيه ؛ قال امرة القيس :

يُعِجُّلُونَ قَدْ أَنْوَانَ الْجَرَّيُ لِيَحْسَهَا ﴿
كُنْمِيْنَ مِنْوَالِ ِ

ثم كَثَرَ ذلك في كلامهم حتى سَنَّوا الموتَ تَارِزًا ؟ قال الشّاخ :

كأن الذي توامي من الموت تاريز"

وفي حديث مجاهد: لا تقوم الساعة حتى يَكْثُرَ الشّرازُ ؟ هو بالضم والكسر: موت الفجأة ، وأصله من قررز الشيء إذا يبيس ، وسُنتي النبيّتُ تاوزاً لأنه يابيس . وفي حديث الأنصادي الذي كان يستقي لِيَهُوهِي كلّ دلو بشرة: واشترط أن لا يأخذ غرة " تارزة " أي حَشَفَة " بابسة ".

تُومِقُ : التُّرامِزُ مِن الإبل : الذي إذا مَضَغَ وأَيتَ دماغه بَوْ تَفَعُ ويَسْفُلُ ، وقبل : هو القوي الشديد. قال ابن جني : ذهب أبو بكر إلى أن التاء فيها زائدة ولا وجه لذلك لأنها في موضع عين عذافر ، فهدًا يقضي بكونها أصلًا وليس معني اشتقاق فيقطع بزيادتها ؟ أنشد أبو زيد :

إذا أرّدُت طلب النفاوز، والمناوز، الكُلُّ الزل الرّامِز

وقال أبو عمرو : جَمَلُ 'تُوامِرُ 'اذا أَسَنَ فَتَوَى هَامِتُهُ تَوَمَّرُ ُ إِذَا اعْتَلَفَ . وَارْ ثَنَمَزَ وَأَسُهُ إِذَا تَحَرَكُ ؛ قَالَ أبو النجم :

شُمُ الذُّرَى ثَمَ تُسَرِّاتُ الْمَامَ

توز: التُوزُ : الطبيعة والخُلُنَّقُ كَالتُّوسِ . والتُّوزُ : الأصل . والأنثوزُ : الكريم الأصل . والتُّوزُ أيضاً: شجر . وتُنوزُ : موضع بين مكة والكوفة ؛ قال: بَيْنَ سَمِيداً وبَيْنَ تُنونِ

ثير : النَّيَّان : الرجل المُلتَوَّانُ المُفاصل الذي مُتَسَيِّرُ في مِشْدِيدٍ وأَنشِهِ : مِشْدِيدٍ لَأَنْ مِنْ الأَرْضِ تَقَلَّمُا ، وأَنشِهِ : مَشْدِيمًا قُناخِرَهُ \* وَأَنشِهِ الْمُناخِرَهُ \* وَأَنشِهِ الْمُناخِرَةُ \*

الفراه: رجل تَيَّازِ كثيرُ العَضَلَ ، وهو الحم. وتاز يَشُوزُ تَوْزُا ويَتَيِزُ تَيْزَا إِذَا غَلُطَ ؛ وأنشد: تُستوَّى على غُسُن فِتَانَ خَصِيلُهِ

قال : فين جعل تاز من يتيز جعل التياز فعالاً ، ومن جعله من يتور جعله فيعالاً كالقيام والدياد من قدام وداد أو ووله تاز خصيلها أي غلط ، وتار السهم في الرّمية أي اهتز فيها ، وتتير في مشيّته : تقلع م والنياز من الرجال : القصير الغليظ المُلزر ألخاني الشديد العضل مع كر الغليظ المُلزر الخلي الشديد العضل مع كر في فيها ، ويقال للرجل إذا كان فيه غلظ وشدة : تياز ۽ قال القطامي يصف بكرة افتضها وقد أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسينت وصادت بحث أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسينت وصادت بحث لا يقدر على دكرها لقو تها وعزة نفسها :

فلما أن حرى سبين عليها ، كما بطنت بالفيدن السياعا أمر ت بها الرجال ليأخذ وها ، وغن نظن أن لا تستطاعا إذا التياز ذو العضلات قلنا : إليك إليك اضاق بها ذراعا

قال ابن بري : هكذا أنشده الجوهري وغيره إليك إليك وفسر في شعره أن إليك بمنى خذها لتركبها وتر وضها ؛ قال : وهذا فيه إشكال لأن سيويه وجميع البحرين ذهبوا إلى أن إليك بمنى تنتع وأنها غير متعدية إلى مفعول، وعلى ما فسروه في البيت يقضي أنها متعدية لأنهم جعلوها بمنى خذها ؛ قال : ورواه أبو

عبرو الشّيباني لدّيك لدّيك عوضاً من إليك اليك، قال: وهذا أشه بكلام العرب وقول النحويين لأن لديك عملى عندك، وعندك في الإغراء تكون متعدية ، كقولك عندك زيداً أي خذ زيداً من عندك ، وقد تكون أيضاً غير متعدية بمعنى تأخّر فتكون خلاف فر طلك التي بعنى تقدّم ، فعلى هذا يصح أن تقول لديك زيداً بعنى خذه . وقوله : ذو يصح أن تقول لديك زيداً بعنى خذه . وقوله : ذو اللحمات الفليظة الشديدة ، وكل خلة غليظة شديدة في ساق أو غيره فهي عَضَلَة ، وإذا في غليظة شديدة في ساق أو غيره فهي عَضَلَة ، وإذا في خيره ، والعائد محذوف تقديره قلنا له ، وضاق بها خواعاً جواب إذا ؟ قال : ومثله قول الآخر :

وهَالْأُ أَعَــدُونِي لِمِنْسِلِي تَفَاقَـدُوا ؛ إذا الحَصْمُ أَبْرَ كَمَائِلُ الرأسِ أَنكَبُ

وقوله : كما بطئت بالفدن السياعا ، قال : الفدن القصر ، والسياع : الطين، قال : وهذا من المقلوب ، أواد كما يُطَيِّنُ بالسياع الفكان ، و قال : ومثله قول خَفَاف بن نُدْبَد :

كَنُواح ويش حَيَامَة نَجُديَّة ، ومستحث بالانتين عَصْف الإنتيد

وعصف الإنمد : غياره . تقديره : ومسحت بعصف الإنمد اللثتين ؛ قال : ومثله لعروة بن الورد :

فَدَيْتُ بِنَفْسِهِ نَنَفْسِي وَمَالِي ، وما النُوك إلا ما أطيقُ

أي فديت بنفسي ومالي نفسه ، قال : وقد حمل بعضهم قوله سبحانه وتعالى : وامستحوا برؤوسكم ؛ على القلب لأنه قد ّر في الآية مفعولاً محذوفاً تقديره وامسحوا برؤوسكم الماء ، والتقدير عنده وامسحوا بالماء رؤوسكم

فيكون متلوباً ، ولا يجعل الباء زائدة كما يذهب إليه الأكثر .

#### قصل الجيم

جأن : الجأز ، بالتسكين : الغَصَص في الصدر، وقبل: هو الغَصَص بالماء ؛ قال رؤبة :

يَسْفِي العِدَى غَيْظاً كُلُوبِلَ الجَأْذِ

أي طويل الفصص لأنه ثابت في حلوقهم .
وجنّر الماء يَجاّزُ جاّزًا إذا غَصَّ به ، فهو جنّر وجنّرِ ، على ما يطرد عليه هذا النحو في لغة قوم .
جبز : الجيئزُ من الرجال : الكّر الفليظ . والجيئز ، ، الكسر : اللهم البخيل ، وقيل : الضعيف ؛ وقد ذكره وؤبة في قصيدته الزائية :

وكُرُّ أَنْ يَمَشَيْ بَطِينَ الكُرُّ أَنْ أَجْرُكُ أَوْجَعْدَ اليَدَيْنَ جِبْنَرِ

والحَبِين : الحُبْز اليابس . وجاء بخبرته جَبِيزاً أي فطيراً . وأكلت خبزاً جَبِيزاً أي يابساً فَهَاداً . وجَبَز له من ماله جَبْز َ " : قطع له منه قطعة ؟ عن ابن الأعرابي .

جوق: جَرَّدَ يَجُورُ وَ جَرِّقَ : أَكُلُ أَكُلاً وَحِيثًا . والجَرُورُ : الأَكُولُ ؛ وقيبُل : السريع الأَكُل ، وإن كان مسا . . . وكذلك هو من الإبل ، والأنش جَرُ وُورُ مَن أَيضًا . وقد جَرُ وَ جَرَ ازَةً . ويقال : امرأة جَرُ وُورُ جَرَ ازَةً . ويقال : امرأة إذا كانت أكولاً . الأصمعي : ناقة جَرُ وُورُ إذا كانت أكولاً قَاكُل كُل شيء . وإنسان جَرُ وُورُ إذا كان أكولاً . والجَرُ وُورُ : الذي إذا أكل لم بتوك إذا كان أكولاً . والجَرُ وُورُ : الذي إذا أكل لم بتوك على المائدة شيئاً ، وكذلك المرأة . ويقال للناقة : إنها لجُر ازُ الشجر تأكله وتكسره .

وأرض مَجْرُ وَزَةٌ وَجُرُرُهُ وَجُرُازُ وَجَرَازُ وَجَرَازُ وَجَرَازُ : لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلاً ، وقيل : هي التي قد أكل نباتها ، وقيل : هي الأرض الـتي لم يصبها مطر؛ قال :

### تُسَرِّهُ أَن تَلَـُقَى البِلادُ وَلاَّ ، مَجْرُ وَزَةً نَفَاسَـةً وعلاً

والجسع أجراز". وربحا قالوا : أرض أجراز". وجرزت بو صادت جرزا وأجرزت بو صادت جرزا وأجرزت بو صادت جرزا والما الله تعالى : أوالم تووا أنا نسوق الله إلى الأوض الجرز بو قال النواء : الجرز أن تكون الأرض به نبات فيها بو يقال : قمد جرزت الأرض بو في مجرزة الما الجراز" وفي الجديث بو ويقال : أرض جرزة وأرضون أجراز" وفي الجديث بو أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم به بينا هو يسيرا أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم به بينا هو يسيرا بإذ أتى على أرض جرزة معديد وسلم به بينا هو يسيرا بات بها . وفي حديث الحجاج : وذ كر الأرض نم نالحوان بالمن بالموان المناب بالموان على الموان بالموان بالموان بالموان بالموان بالمناب بالموان بالمحدد وسنة جدادة بالموان المحدد وسنة المجارزة المات جداية و والمورزة المات به المحدد والمورزة بالما الموان المحدد والمورزة المات جداية و والمورزة المات به المحدد بالمحدد بالموان المحدد بالمحدد با

#### قد جَرَ فَتَهُنَّ السَّنُونَ الأَجِّرِازُ

مشل تَهْرُ وَتَهَر ، وجبع الجُرْدُ جِرَدَة مثل مجر وحبح الجَرْدُ أَجْرَادُ مثل سبب وأجع الجَرَدُ أَجْرَادُ مثل سبب وأسبب، تقول منه: أَجْرَدُ القوم كما تقول أيبسوا وأجر رَّ القوم : أمحلُوا . وأرض جار زَه : بابسة غليظة يكتنفها رمل أو فاع، والجمع جَوادِ زَن وأكثو ما يستعمل في جزائر البحر . وامرأة جار زَن ؛ عاقر ، والجر رَّة ؛ المكلك ، ويقال : وماه الله يشتر دَن وجر رَّة ، يويد به الملاك . وأجر رَّت الناقة ، فهي مجر رَن إذا هر ليت ، والجر رَن ، من السلاح ، والجمع أوراد وجور رَّة مثل جُحر وجعر أو الله يعقوب : ولا تقل جرر رَة مثل جُحر وجعر أو الله يعقوب : ولا تقل أَجْر رَة " ؛ قال الراجز :

#### والصَّقْعُ من خابطة وجُرُّن

وجَرَرَاءُ يَجْرُ رُرُه جَرِرُزاً ؛ قطعه ، وسيف جُرانُ ، بالضم ؛ قاطع ، وكذلك مُدَّيَةٌ مَرَّا إِنْ كَمَا قالوا فيهما جبيعاً هُدُامٌ . ويقال ؛ سيف جُرانُ إذا كان مستأصلا . والجُرانُ من السيوف ؛ الماضي النافذ ، وقولهم ؛ لم تَرَّضَ شَانِئَةُ إلا بجَرَرُزَةً أي أنها من شدة بَعْضَامِهم إلا بالاستئصال ؟

# كل علنداة مواز الشجر

إنما عنى به ناقة شبهها بالجُرازِ من السيوف أي أنها . تفعل في الشجر فعل السيوف فيها .

والحِرْوْنُ، بالكسر: لباس النساء من الوَبَرِ وَجَلُوهِ الشاء ، ويقال: هو الفَرْوُ الغليظ ، والجمع جُرُوْدُ. والجُرْوْرَةُ: الحُرْمَةُ من القَتْ ونحوه. وإنه لذو جَرَوْ أَي قَوَّة وَخُلُق شَديد يكون للناس والإِبل. وقولهم: إنه لذو جَرَرْ، بالتحريك ، أي غَلْظ ،

وقال الراجز يصف حية : إذا طوك أجرازه أثثلاثنا ، فعاد بعد طرقة ثكاثنا

أي عاد ثلاث طرق بعد ما كان طرقة واحدة , وجرز الإنسان : صدره ، وقيل وسطه . ابن الأعرابي : الجراز ، طهر الجمل ، وجمعه أجراز ، وأنشد للعجاج في صفة جمل سبين فضّفَه الحِمثُلُ :

وانهُمَّ هامُومُ البَّديفِ الواري عن جَرَّن منه وجَوْنُر عَـارِي

أداد القتل كالشُّم الجُرازِ والسيف الجُراز. والجَرَازُ: الجِسْمُ ؛ قال رؤبة :

بعد اعتاد الجرور البطيش

قال ابن سيده : كذا حكي في تفسيره ، قال : ويجوز أن يكون ما تقدم من القوة والصدر . والجارز من السُّعال: الشديد . وجَرَّزَ ، يَجْرُ رُوْ ، جَرَّزًا: نَكَفَسَه ، ابن سيده : وقول الشِّماخ يصف حُمْرً الوحش :

يُعَشَّرِجُهُا طَوْرًا، وطَوْرًا كَأَنَهَا الله الراغامي والغياشيم جاوزًا

يجوز أن يكون السعال وأن يكون النعس، واستشهد الأزهري بهذا البيت على السعال خاصة، وقال: الرغامي زيادة الكبد، وأراد بها الرقيق ومنها بييج السعال وأورد أبن بري هذا البيت أيضاً وقال: الضبو في يحشرجها ضمير المعر والهاء المفعولة ضمير الأن أي يصبح بأتنه تارة حَشْرَجَة ، والحشرجة: تردد الصوت في الصدر، وتارة يصبح بهن كأن به جارزا وهو السعال. والرغامي: المأنف وما حوله. الفتكييي : الحرر وقال: والرغامي: المي لا تكشف مطرا كثيراً. ويقال: الرغيبة التي لا تكشف مطرا كثيراً. ويقال: طوى فلان أجراز وإذا تراخى. وأجراز : جمع

الجَرَّ نَرِ، وَالْجَرَّ وْ : الْقَتْلُ ؛ قَالَ رَوْبَةَ : .
حَقَ وَقَـمُنَا كَيْدَهُ الرَّحْنَرِ،
والصَّفْعُ مَن قَادِفَةً وَجَرَّ نَرِ

قال : أراد بالجرائر القائل. وجُرَزَه بالشَّنْم : رماه به . والتَّجارُنُ : بكون بالكلام والفعال .

والجَرَازُ : نبات يظهر مثل القرْعَةِ بلا ورق يعظم حتى يكون كأنه الناس القُمُودُ فإذًا عظمت دقت وقوسها ونتورَّتُ نتوراً كنتور الدَّفْكي حَسَناً

تَبْهَجُ منه الجال ولا ينتفع به في شيء من مَرْعَتَى ولا مأكل ؛ عن أبي حنيفة .

جوبق : جَرْ بَرَ الرجل : ذهب أو انقبض َ. والجُرْ بُوْ : الحِب من الرجال ؛ وهو دخيل ، ورجل جُرْ بُوْ " بالضم : بَيِّنْ الْجَرْ بَزَ ﴿ ، بالفتح ، أي خِيب ، قال : وهو القرْ بُوْ أَيْضاً وهما مُعمَر بان ١ .

جومن : جَرَّمْزَ وَاجْرَمُزَ : انْقَبَصْ وَاجْتُمْ بَعْضُهُ لِللهِ الْمُؤْهِرِي: إلى بعض، وَالمُبْجَرَّ نَشْيَزُ : المُجْتَسِعُ . قال الأَزْهِرِي: وإذا أَدْعَبْتُ النّونُ فِي المَمْ قلت مُجَرِّ مَنْ "، وجَرَّمْزَ" الشيء واجْرَ نَشْنَرَ أَي اجتمع إلى ناحية . والجَرَّمْزَ أَنْ اللّه اللّه عن الشيء .

قال ؛ ويقال ضَمَّ فلانُ إليه جَرَامِيزَ أَ إِذَا رَفَعَ مَا انتشر مِن ثَيَّابِهِ ثَمْ مَضَى . وَجَرَامِيزُ الوَحْشِيِّ : قَوَاتُهُ وَجَسَدُهُ ؟ قَالَ أُمِيةً بَنَ أَبِي عَائَذَ الهَذَلِي يَصِفَ حَمَارًا :

وأسحم حام جرامين أ

وإذا قلت للنَّوْرِ : ضَمَّ جَرَ امِيزَهُ ، فَهِي قُواتَهُ ، والفعل ١ قوله « وهما معربان » أي عن كريز ، بالكاف الغارسية كما في الغاموس وشرحه .

منه اجْرَ مُزّرُ إذا انقبض في الكيناس ؛ وأنشد : مُجْرُ مُثَرُّ كَضَجْعَة ِ المَاسُورِ

ورماه بِجَرامِيزِه أي بنفسه . أبو زيد : رمى فلان الأرض بجرامِيزِه وأرواقِه إذا كرم بنفسه . وجرامِيزُ الرجل أيضاً : جَسَدُه وأعفاؤه . ويقال : جَسَعَ جَرامِيزُ ويأ إذا تَقبَّضَ ليَبُب . وفي حديث عبر ، وخي الله عنه : أنه كان بجمع جَرامِيزَ ويكِب على القرس ، قبل : هي البدان والرجلان ، وقبل : هي فقي لو جمعت جَرامِيزُ كَ ووثبن قال : فقي لو جمعت جَرامِيزُ كَ ووثبن قال : فقي لو جمعت جَرامِيزُ كَ والاقْمِينَاة : أَفْسَلُنَ مُعْمَلُنَا مِينَ بِيلَانَ فَلانَ جَرَامِيزِه وحَدَافِيرِه أي الجلوسُ . وأخذ الشيء بجراميزِه وحدَافِيره أي الجلوسُ . وأخذ الشيء بجراميزِه وحدَافِيره أي المنعد " له وعزم على قصده .

وتَجَرَّ مَنْ إذا ذهب . وتَجَرَّ مَنَ اللَّيْـلُ : ذهب ؛ قال الراجز :

لما وأيت الليل قد تَجَرَّ مَزَّا ، ولم أجد عباً أمامي مأرزًا

وجَرَّمَنَ الرَّجِلُ : نَكُسَ ، وقبل أَخْطَأَ . وفي حديث الشَّعْنِيُّ وقد بلغه عن عكرمة 'فشا في طلاق فقال : جَرَّمَنَ مَوْلَى ابن عباس أي نكس عن الجواب وفيرٌ منه وانقبض عنه . وتَجَرَّمَنَ واجْرَمَّزَ : ذهب . وتَجَرَّمَنَ عليم: سقط . أبو داود عن النضر قال : قال المُنتَجِعُ 'يعجبهُم كُلُ عام 'مجر مَّر الأوال أي ليس في أواله مطر .

والجُنُو مُونُ : حوضٌ عنيل : هو الحوض الصغير؛ قال

أبو محمد الفَقَعَ سِيُّ :

َ كَا لَهَا ، والعَهَادُ مُذَا أَفْتِياطُ ، أَن جَرَامِينَ عَلَى وَجَادِ

قال: والضير في كأنها يعود على أتافي ذكرها قبل البيت وهي حجارة القدار، شبهها بأس أحواض على وجاذ، وهي جمع وجد لنقرة في الحبل تنسيك الماء. وقوله: والعهد مذأقاط أي في وقت القيط فليس في الرجاد ولا الأحواض ماء ؛ وقال ذو الرمة :

ونتشت جرامين اللوى والمصانع

الليث: الجُرْمُورُ حَوْضُ مُسَخَدُ فِي قَاعِ أَوْ رَوْضَةٍ مُرْتَفِع الْأَعْضَادِ فِيسِل مِنْهُ المَاءُ ثُمْ يَفْرُغُ بِعَدْ ذَلِكَ، وقيل: الجِنْرُمُوزُ البيت الصغير .

وېنو جُرْمُوز : بطن . وابن جُرْمُوز : قائلُ الزُّبَيْر ، رحمه الله .

جَزُوْ: الجَرَّرُّ: الصوف لم يستعبل بعدما جُزَّ ، تقول: صوف جَزَرُّ وجَزَّ الصوف والشعر والنخل والحشيش كِبُرُهُ هُ جَزَّرً وجزَّهُ حَسَنَة ؟ هذه عن اللجياني، فهو تجزُرُوز وجزَرِيْ ، واجتَرَّه : قطعه ؛ أنشد ثعلب والتكسائي ليزيد بن الطشرية :

وقلت لصاحبي: لا تخليستنا بنزاع أصوله ، واجتز شيحا

ويروى : والجدّرَ ، وذكر الجوهري أن البيت ليزيد ابن الطثرية ، وذكره ابن سيده ولم ينسبه لأحد بل قال : وأنشد ثعلب ؛ قال ابن بري : ليس هو ليزيد وإنما هو لمُضَرّس بن ربتعي الأسدي؛ وقبله :

وفيشيان شُوكِت لهم شواة مربع الشيّ ، كنت به تجييعا

فَطِرْتُ مُنْصُلِ فِي يَعْمَلَاتٍ ، دُوامِي الأَبْدِ بَخِنْمِطْنَ السَّرِيجا وقلت لصاحبي : لا تحبسنا بنزع أصوله ، واجـتَرُّ شيحـا

قال: والبيت كذا في شعره والضير في به يعود على الشيء. والنجيح : المنجع في عمله. والمنحل: الشيء. والنجيح في عمله. والمنحل: السيف. واليعبلات: النوق. والدوامي: التي قد كميت أيديها من شدة السير. والسريح: خررق أو جلود الشك على أخفافها إذا كميت . وقوله لا تحبسنا بنزع أصوله ، يقول: لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الشجر بل خذ ما تيسر من تقضيانه وعيدانه وأمرع لنا في شيه ، ويروى: لا تحبيسانا ، وقال وأمرع لنا في شيه ، ويروى: لا تحبيسانا ، وقال في معناه: إن العرب ربما خاطبت الواحد بلفظ الاثنين، في معناه: إن العرب ربما خاطبت الواحد بلفظ الاثنين، هجا بني عبدالله بن دارم فاستعدوا عليه سعيد بن عبدالله بن دارم فاستعدوا عليه سعيد بن عبدالله بن دارم فاستعدوا عليه سعيد بن

تقول ابنة العوافي ليلى: ألا توى الله ابن كراع لا يزال مفزعا و الأميرين سبدت مفزعا مواقة مقرعا مقرعا مقرعا مقرعا أنها أخكستهاني ، فاز جوا أراهيط تؤذيني من الساس وضعا وإن توجواني يا ابن عقان أنوز جوا، وإن تدعاني أخير عوضاً ممتنعا

قال : وهذا بدل على أنه خاطب اثنين سعيد بن عنمان ومن ينوب عنه أو كيفُر معه . وقوله : فإن أنها أحكمتاني دليل أيضًا على أنه مخاطب اثنين . وقوله أحكمتاني أي منعتاني من هجائه ، وأصله من أحْكَمَتُ

الدابة إذا جعلت فيها حَكَمَةَ اللَّجَامِ ؛ وقوله : وإن تدعاني أحم عرضًا بمنَّعا

أي إن تركتاني حَمَّيْت ُ عِرْضِي مِن يؤذيني ، وإن رْجَرْغَانِي انزجرت وصَارِتِ . وَالرُّضَّعُ \* جَمْعُ رَاضِعٍ ﴾ وهو اللَّيْمِ؛ وحُصَّ ابن 'دُوَكِيْدُ آبُهُ الصُّوفَ ؛ وَالجِّـرَانُ ُ والجُنْزَازُ والجُنْزَازَةُ وَالْجِزَّةُ : مَا حِنْزً مِنْهُ. وَقَالَ أبو حاتم : الحِزَّةُ صوف نعجة أو كبش إذا حِنْوُ فلم يخالطه غيره، وألجمع جزَّز وجِّزائز ُ ؛ عن اللحاني، وهذا كما قالواضَرَّة وضَرائر ، ولا تَحْتَفُلُ باختلاف الحركتين . ويقال: هذه جزَّة ُ هذه الشَّاة أي صُوفُهَا المجزوز ُ عنها . ويقال : قد جَزَرَ ثُنُّ الكَدْشُ وَالنَّعِجَةِ ، ويقال في العَنْز والتَّيْسِ: حَلَقْتُهُمِيا ولا يقال جَزَزُ تُهُما . وَالْجِزَّةُ : صِوفُ شَاةً فِي السَّنَّةِ. يَقَالَ: أَقْسُرِ ضَنَّى جِزَّةً أَوْ جِزَّتَيْنَ فَتَعَطِّيهِ صُوفَ شَاهَ أَوْ شاتين . وفي حديث حَمَّاد في الصوم : وإن دخل حَلَّقَكَ جِزَّةً فَلَا تَضُرُّكَ ؛ الجِزْفَ، بالكسر: ما 'يجِنُّو من صوف الشاة في كل سنة وهو الذي لم يستعمل بعدما جُزٌّ ؟ ومنه حديث قتادة ، رضي الله عنه ، في اليتم: تكون له ماشية يقوم وليه على إصلاحها ويُضيبُ مَنْ جِزْزُهَا وَرَسُلُهَا ﴿ وَجُزَازُهُ ۚ كُلُّ شَيَّءَ مَا يُجِزُّ منه. والجَيْزُونُ ، يغيرَ هاء: الذي مُجَنَّهُ ؟ عَنْ تَعَلَّبْ. والمِجَزُّ : مَا يُجِنُّ بِهِ ﴿ وَالْجِيِّرُ وَوْرُ وَالْجِيِّرُ وَوَ ۗ مِن الغنم : التي مُجِنَزُ مُوفَهَا ؟ قال ثعلب: ما كان من هذا الضرب اسبأ فإنه لا يقال إلا بالهاء كالقَتُويّة والرُّ كُوْبِةَ وَالْحِنْدُوبَةِ وَالْعَلُّوفَةِ ، أَى هَيْ مَا مُجَزُّهُ، وأما اللحياني فقال : إن هذا الضرب من الأسماء يقال بالهاء وَبَغَيْرِ الهَاءَ ، قَالَ : وَجَمَعْ ذَلَكَ كُلَّهِ عَلَى 'فَعْمُلْ وفَعَائِلَ ؟ قَالَ ابنَ سبده : وعندى أَنْ فَعُلَّا إِمَّا هِو لما كان من هذا الضرب بغير هـ أو كر كوب

ور كُب، وأن فعائل إغا هو لما كان بالها، كركوبة وركائب . وأجز الرجل : جعل له جز أن الشاة . وأجز التوم : حان جز آن غنهم . ويقال للرجل الضخم اللحية : كأنه عاض على جز أن أي على صوف شاة جُز أن . والجز : جز الشعر والصوف والحشيش ونحوه . وجز الناخلة كيمز ها جز آ وجزازاً وجزازاً وجزازاً عن اللحياني : صَرَمها . وجز النخل وأجز " : حان أن يُجز أي ينقطع ثمره ويضرم ؛ قال طرفة :

أَنْشُمُ مُخْتُلُ لُطِيفُ بِهِ مِ فإذا منا جَزَّ تَجْشَرُمُهُ

ويروى: فإذا أَجَز". وجَز" الزرع' وأَجَز" : حان أَن يزوع .

وَالْجِرَازُ وَالْجِيْرَازُ : وقت الْجِيْزُ" . والجزازُ : حين نُجَزُ الْغُنِي . والجزازُ والجَزازُ أيضاً : الحَصاد . اللبث : الجزَّازُ كَالْحُبُصَادُ وَأَقْعُ عَلَى الْحَيْنُ وَالْأُوانِ ﴿ يقال : أَجَزُ النَّجُلُ وأَحْصَدَ البُّرُّ. وقال الفراء: جاءنا وقت الجزاز والجنزاز أي زمن الحتصاد وصرام النخل . وأَجَزُّ النخلُ والبرُّ والغنم أي حانَ لهـا أن 'تَجَزَّرُ" . وأَجَزَّ القومُ إِذَا أَجَزَّتَ غَنْمِهِم أَو `زُوعهم . واسْتَجَزُّ البُّرُّ أي اسْتُحَصَّد . وَاجْتَزَزُنْ تُ الشَّيْحَ وغيرَاه واجْدَازُازْتُه إذا جَزَازْتُه وفي الجِديث : انا إلى حِزاز النخل؛ هكذا ورد بزايين ، بويد به قطع التمر، وأصله من الحَزِّ وهو قص الشعر والصوف، والمشهور في الزُّوايات بدالين مهملتين.وجـَزْإِزُ الزرع: عَصْفُهُ . وجُزازُ الأَديم : ما فَضَلَ منه وسقط منه إذا 'قطع ، واحدته جُزازَة " . وجَزَّ التمر' كِجز " ، بالكسر ، جُزُورًا : يبس ، وأَجَزُّ مثله . وقر فيه حُزُونَ أَي يُبِسْ. وخَرَزُ الجَزَيْزِ : شَبِيهِ بالجَزْعِ ؛ وقيل : هو عِهْن كان يتخد مكان الخلاخيل . وعليه

جَزَّة من مال : كتولك ضَرَّة من مال . وجَزَّة ُ : اسم أرض يخرج منها الدَّجَّال . والحِزْ جِزْةُ : نخصلة من صوف تشد بخيوط بزين بها الهَوْدج . والجَزَاجِزُ : خصل العِهْن والصوف المصوغة تعلق على هوادج الظعائن يوم الظعن ، وهي الشَّكَن والجَزَائِزُ ؛ قال الشاخ :

هوادج مشد ود عليها الجيزائز

وقبل : الجَنَزِيزُ ضرب من الحَرَزِ تَزِينَ به جوادي الأعراب؛قال النابغة بصف نساء تشكّرن عن أَسْؤُفِهِنَّ حتى بدت خَلاخِيلُـهُن :

> خَرَّزُ الجَرْيِزِ مِن الحِيدَّامِ خُوارِجُ من فَرْجِ كل وصيلة وإزار

الجوهري: الجَزيْزَة خُصْلة من صوف ، وكذلك الجيز حيزاة، وهي عِهِنة تعلق على الهَو دج ؛ قال الراجز: كالقَر السَت فَو قَه الجَازاجِز المُ

والجَزَاجِزِ : المَدَاكِيرِ ؛ عن أَن الأعرابي ؛ وأَنشَد: وَمُرْ قَنَصَةٍ كَفَفْتُ ۖ الْحَيْلُ عَنها ، وقد هُمَّت ۚ بِإِلْقِنَاءِ الزَّمَامِ

> فقلت لهما ؛ ارْفَعِي منه وسييري وقد لتحيق الجَـزَاجِرْ الْحِرْامِ

قال ثعلب: أي قلت لها سيري ولا تُلثقي بيدك وكوفي آمنة ، وقد كان لحق الحزام بييل البعير من شدة سيرها ، هكذا روي عنه ، والأجود أن يقول : وقد كان لتحق ثيل البعير بالحزام على موضوع البيت ، وإلا فنعلب إنما فسره على الحقيقة لأن الحزام

هو الذي ينتقل فيلحق بالشيل ، فأما الشيل فعلازم

لمكانه لا ينتقل.

جُعُونَ أَجُعُمْزُ وَالْجَـأَزُ: الْعَصَصَ، كأنه أبدل من الهمز الله : عيناً . جَعِز جَعَزاً كَجَـنُوز : غَصَّ .

جَعْنُ : الجَلَفُرُ : سرعة المشي ؛ يمانية حكاها ابن دريد ، قال : ولا أدري ما صحتها.

جَازِ : الجَلَازِ: الطيِّ والليِّ. جَلَزْتُه أَجْلُزُ و جَلَّزْاً. وكلُّ عقد عقدته حتى يَستَدير، فقد جَلَز ْتُه. والجَلَازُ ْ والجلاز : العَقَب المشدود في طرف السوط. الأصبُّعي : والجَـَلُـزُ شَدَّةً عَصَّبِ العَقَبِ . وكُلُّ شيء بلوى على شيء ؛ فَفِعْلُهُ الجَلَازُ ، واسب الجِلازُ . وجِلائِزْ أ القوس : عَقَب تلوى عليها في مواضع ، وكل واحدة منها جِلازًة ، والجِلاز أعم، ألا ترى أن العصابة اسم التي للرأس خاصة ? وكلُّ شيء يعصب به شيء ، فهو العيصابُ " وإذا كان الرجل مُعصُّوب الحَكِلْـتق واللحم قلت : إنه لَــَـَحُلُـوز اللحم ، ومنــه اشتق : ناقة جَلُسُ ، السين بدل من الزاي، وهي الوثيقة الحَلَثْق. وجَلَزَ السكبنَ والسوط كِجْلزُ و جَلَزْ ] : حَزَم مَقْسِضُهُ وَشُدُّهُ بِيعِلْبَاءُ البعيرِ ؛ وَكَذَلْكُ التَّجْلَيْنِ ، واسم ذلك العلنباء: الجلاز ، بالكسر . والجلائز : عَقَبَات تلوى على كل موضع من القوس ، واحدهــا جِلاز وجِلازَ ، قال الشَّاخ :

> مُدِلِّ بِزُرْقِ ، لا يُداوَى رَمِيْهَا ، وصَفْراءَ من نَبْعٍ ، عليها الجَلاثِزُ

ولا تكون الجَلائز إلا من غير عيب . وجَلَـز وأسه يردائيه جَلـنزًا : عَصَبه ؛ قال النابغة :

كِمُنْ الحُداة جَالِزاً بِرِدائِهِ

أراد : جالزاً رأسه بردائه . وَجَلَّزُ السَّنان : الحلقة المستديرة في أسفله ، وقبل : جَلَّزْه أعلاه الوقبل : مُعَظّمه . ويقال لأَعْلَظُ السنان : جَلَّزْ ، والجَلَّزْ والجَّلِيزِ : الدَّهَابِ في الأَرْضُ والإسراع ؟

i ada

### ثم مضى في إثرها وجَلَّزا

وقدِ جَلَّرَ فذهب ، وقَرَّضٌ مَجْلُورْ ؛ 'يجْزى به مرة ولا بجِزى به أخرى ، وهو من الذهاب ؛ قال المتنخل الهذلي :

> هل أَجْزُ يَنْكُمَا بُوماً بِتَرَّضِكُمَا ? والقَرَّضُ بِالقَرَّضِ بَجْزِيُّ وَمَجْلُـوْز

والجِلِدُوْزُ : البندق ؛ عربي حكاه سيبوبه . التهذيب في ترجمة شكر : والجِلدُوْز نبت له حب إلى الطنول ما هو ويؤكل محنه يشبه الفستق . والجِلدُوْز : الضغم الشجاع .

وقال النضر: تَجلَزَ شَيْئًا إلى شيء أي صَبَّه إليه ؟ وأنشد:

قَصَيْت ْحُوَيْجَةً وجَلَزْتُ أَخْرَى ، كَمَا تَجَلَزَ الفَشَاغُ عَلَى الغُصُونِ

وقد سَنَّتُ جالِزاً ومِجْلَزاً و كَنَّت بأبي جُلَزْ ، وكان أبو عبيدة يقول أبو بجلز ، بفتح الميم وكسر اللام ؛ ابن السكيت : هو أبو بجلز ، قال : والعامة تقول بخلز وهو مشتق من جلز السوط وهو مقتيضه عند قبييعته . وتقول : هذا أبو بجلز قد حاه ، بكسر الميم ، وهو مشتق أبضاً من جلز السنان وهو أغلظه .

وفي الحديث : قال له وجل : إني أحب أن أَتَجَمَّل بِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

والجِلْواز : الثُّؤْرُور ، وقبل : هو الشُّرَطِي ، وجَلَّوْزَتُه : خِفْته بِن بِدي العامل في ذهابه وبجيئه، والجمع الجَلَاوِزَة .

وجَمَلُ جَلَنْزَى : غليظ شديد .

الفراء: الجِلْئِيزُ من النساء القصيرة ؛ وأنشد أبو ثروان

فوق الطُّوْيِلة والقصيرة تَشْبُرُها ، لا جِلشُّزِرُ كُنْنُدُ ولا قَيْدُود

قال : هي الفِنشُلُ أيضاً • ويقال في نزع القوس إذا أَغْرَقَ فيه حتى تَبلَـغ النّصْل ؛ قال عدي :

> أَبْلِيغُ أَبَا قَابُوسَ، إِذْ جَلَّنَ الْ نَّنْءَ ، وَلَمْ يَؤْخَذُ كِلَّطِّنِ يَسَرُّ

جلبز: ابن دريد: "جلستر" وجلاميز صلب شديد.
جلحز: رجل جلحز" وجلحاز: ضيّق بخيل ؟ قال
الأزهري: هذا الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد
مع حروف غيره لم أَجد أكثرها لأحد من الثقات
ويجب الفحص عنها ، فما وجد لإمام موثوق به ألحق
بالرباعي وإلا فليحذر منها ،

جلغن : الجَلَّفُزُ والجُلَّلافِرُ : الصلب . وناقة جَلَّفَزِيزُ : صلبة غليظة ، من ذلك . والجَلَّفُزِيزُ : العجوز المُنَسَّبّة وهي مع ذلك عمول . ونابُ جَلَّفُزِيز ، تعرمة عمول كمول ، وقبل : الجَلَّفُزِيز من النساء التي أَسَنَّتُ وفيها بقية ، وكذلك الناقة ؛ وأنشد ابن السكيت يصف امرأة أسنتُ وهي مع سِنتُها ضعيفة العقل :

السَّنُّ من تَجلَّفُزَ بِنِ عَوْزُمَ تَخلَقُ ، والحِلْمُ عِلْمُ صَيِّ بَمْرُثُ الوَدَّعَهُ

ويقال : داهية خَلْفُنَرْيِز ؛ وقال :

إني أرى سوداء حَلْفُزيزًا

ويقال : جعلها الله الجَـَلـْفَزِيزَ إذا صَرَمَ أَمره وقطعه. والجَـلـْفَزِيزِ : الثقيل ؛ عن السيراني .

جلنز: ابن الأعرابي: يقال جمل جَلَمَنْزَى وبَلَمَنْزى إذا كان غلطاً شديداً.

جَلَهُوْ : الجَـَالْهُوَ : إغضاؤك عن الشيء وكَـَتْمَكُ له وأنت عالم به .

جمل : حَمَرَ الإنسانُ والبعيرُ والدابةُ كَجُمْرُ كَبَرْرُ جَمْرُاً وجَمَرَى : وهو عَدُو دون الحُضْرِ الشديد وفوق المَنَتَى ، وهو الجَمَرُ ، وبعير جَمَّازُ منه، والجَمَّانُ: البعير الذي يوكبه المُجَمَّرُ ، قال الراجز :

> أنا النَّجاشِيِّ على جَمَّازُ ، حادَ ابنُ حَسَّانَ عن ارْتِجازي

وحماد كَجَمَزَى : وَثُنَّابِ سريع ؛ قال أُمية بن أَبي عائد الهذلي :

کأنی ورحلی ، إذا رعتها ،
علی جمزی جازی؛ بالرسمال
وأصعم حام جرامیز، ،
حزابینه حمدی بالدحال

شبه ناقته بحمار وحش ووصفه بجَسَرَى، وهو السريع، وتقديره على حمار جَمَرَى . الكسائي : الناقة تعدو الجَسَرَى وكذلك الفرس . وحَيدَى بالدّحال : خطأ لأن فعلى لا يكون إلا للمؤنث . قال الأصعي: لم أسمع بفعلى في صفة المذكر إلا في هذا البيت ، يعني أن جَمَرَى وبَشَكي وزلتَجي ومَرَطي وما جاء على هذا الباب لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل ، قال : ورواه ابن الأعرابي لنا : « حَيدُ بالدّحال ، قال الأزهري : ومَخْرج من يويد عن الدّحال . قال الأزهري : ومَخْرج من رواه حَمرَى على عَبْر ذي جَمرَى أي ذي مشية رواه حَمرَى أي ذي مشية وكرى ، وهو كقولهم: ناقة وكرى أي ذات مشية وكرى . وفي حديث ماعز " رضي الله عنه : فلما وركرى . وفي حديث ماعز " رضي الله عنه : فلما

أَذْ لَقَتْهُ الْحِجَارَةُ تَحِمَزُ أَي أَسرع هارباً من القَتَل ؛

ومنه حدیث عبد الله بن جعفر : ما کان إلا الجَـــُــُـرُ ؛ يعني السير بالجنائز . وفي الحديث : يَـرُدُونهم عن دينهم كُــُــُـّـارًا جَـــَـرَك ، هو من ذلك .

وجَمَزَ في الأرض جَمْزاً : ذهب ؛ عن كراع . والجُمُّازَة : دُرُّاعَة من صوف . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نوضاً فضاق عن يديه كمُّا رُحَّازَةً وَكَانَتُ عليه فأخرج يديه من تحتّها ؛ الجُمُّازَة ، بالضم : مِدْرعة صوف ضيقة الكمين ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يَكُفِيكَ ، من طاق كثير الأثنبان، ' 'جبَّاذَة ' 'شير منها الكُنبَّانُ '

وقال أبو وجزة :

دَلَنْظَى يَوْلُ القَطْرُ عَنْ صَهُواتِهِ ،
هو الليث في الجُنبَّازَةِ المُنتَوَرَّدُ الْنَوَرَّدُ المُنتَورَّدُ

والجُمْزَانُ : ضرب من التمر والنخل والجميز . والجُمْزَانُ : الكُنْلَةُ من النمر والأقط ونحو ذلك، والجُمْزَةُ : بُوعُومُ النبَت الذي فيه الجُمْزَةُ : بُوعُومُ النبَت الذي فيه الحَمْةِ ؛ عن كراع، كالقُمْزة ، وسنذكرها في موضها . والجَمَّز : منا بقي من تُعرُجون النخلة ، والجَمَع بُمِمُونُ .

والجنسين والجنسيزي : ضرب من الشجر بشبه حمله التين ويعظم عظم الفر صاد، وتين الجنسين من تين المشين من الشام أحمر حلو كبير . قال أبو حنيفة : تين الجنسين رطب له معاليق طوال وينزبيب ، قال : وضرب آخر من الجنسين له شجر عظام يحمل حملا كالتين في الحلقة ورقتم أصغر من ورقمة التين الذكر ، وتينها صغاد أصفر وأسود يكون بالفور يسمى التين الذكر ، وتينها وبعضهم يسمى حمله الحماا ، والأصفر منه حلو ،

والأسود يُدمي النم ، وليس لتينها علاقة ، وهو لاصق بالعُود، الواحدة منه 'جسَّيْنَ أَنْ وَجُسَّيْنِ َى، والله أعلم .

جنز : جَنَزَ الشيءَ بَجِنْزُهُ جَنْزاً : ستره . وذكروا أن النَّوَار لما احْتُضِرَت أوْصَت أن يصلي عليها الحسن ، فقيل له في ذلك ، فقال : إذا جَنَزُ تُسُوها فآذِ نُونِي .

والجِنَازَة والجَنَازَة : الميت ؛ قال ابن دريد : زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك ، قال ابن سيد : ولا أدري مَا صَحَتُهُ ، وقد قبل : هو نَسَطَى ". والجنازة : واحدة الجَنَائُو ، والعامة تقول الجَنَازة ، بالفتح ، والمعنى الميِّت على السرير ، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونَعْش . وفي الحديث : أن رجــلا كان له امرأتان فر ميت إحداهما في جنازتها أي مانت . تقول العرب إذا أَخْبَرَتْ عن موت إنسان : رُمَىَ في جنازته لأن الجنازَة تصير مَرْميًّا فيها ، والمراد بالرمي ألحسَلُ والوَضْع . والجنازة ، بالكسر : الميت يستريره ، وقيل : بالكسر السّرير ، وبالفتح الميت . ورُمِي َ في حِنَازته أي مات ، وطُعين في حِنازته أي مات . ابن سيده : الجُنَازَة ، بالفتح ، الميت ، والجنازة ، بالكسر : السرير الذي مجمل عليه الميت ؛ قال الفارسي : لا يسمى جنازة حتى يكون عليه ميت ، وإلا فهو سرير أو نعش ؛ وأنشد الشباخ :

إذا أنشِضَ الرَّامون فيها تَوَنَّسَتُ تَوَنَّسُتُ تَوَنَّسُ الْحَمَاثُونُ تُوَنَّمُ الْحَمَاثُونُ

واستعار بعض مجَّان العرب الجِينَازَة لِزِقِّ الحَمر فقال وهو عمرو بن قعاس :

و کنت اذا أرى زِفاً مَر بِضاً الله على جِنازَته ، بَكَيْت ُ

وإذا ثقل على القوم أمر أو إغتبتوا به ، فهو جنازة

عليهم ؟ قال :

وما كنت أخشى أن أكنُونَ جِنازَةً عليك ، ومن يَغْتَرُ بالحَدَثان ؟

الليث: الجنازة الإنسان الميت والشيء الذي قد تكفّل على قوم فاغتَسُوا به . قال الليث: وقد جرى في أفواه الناس جنازة ، بالفتح ، والنّحادير ينكرونه ، ويقولون: 'جنز الرجل' ، فهو بجنوز إدا جمع . الخُسَازة ، بالكسر ، هو الميت نفسه والعوام يقولون إنه السرير . تقول العرب : تركته جنازة أي ميتاً , النضر: الجنازة هو الرجل أو السرير مع الرجل . وقال عبدالله بن الحسن : سميت الجنازة في الرجل . وقال عبدالله بن الحسن : سميت الجنازة أي مجمعوا . ابن شميل : صرب الرجل حتى ترك أي أي مجمعوا . ابن شميل : صرب الرجل حتى ترك إلى أي مجمعوا . ابن شميل : صرب الرجل حتى ترك إلى وسلم ، حيّاً وميتاً :

## كَانَ مَيْنَا جِنَازَةً خير مَيْتِ غَيَّبَتْهُ حَفَاثِرُ الأَقْدُوام

جهز: تجهاز العراوس والميت وجهازهما: ما محتاجان اليه ، وكذلك جهاز المسافر ، يفتح ويكسر ؛ وقد حهازه فتحبيرة وحمازة فتحبيرة وحمازة فتحبيرة الحديث: من لم يغز ولم يجهز غازياً ؛ تجهيز الفازي : تتخميله وإعداد ما محتاج إليه في غزوه ، ومنه تجهيز العروس ، وتجهيز الميت . وجهازت القوم تجهيزاً إذا تكافت لهم يجهازهم المسقد ، وكذلك جهاز العروس والميت ، وهو ما محتاج له في وجهه ، وقد تتجهز وا جهازاً . قال الليث ، وسمعت أهل البصرة مخطشون الجهاز ، والكراز ، فال الأزهري : والقراء كلهم على فتح الجم في قوله تعالى ؛ ولما جهازهم مجهازهم ؛ قال :

وجِيهَازْ ، بالكسر ١، لغة رديئة ؛ قبال عبر بن عبد العزيز :

تَجَهَّري بِجهادٍ تَبْلُغَينَ بِهِ \* با نَفَسْ ، قبل الرَّدَى ، لَم تُخْلَقي عَبْنا حَهاز الراحلة : ما عليها . وجَهَاز المرأة : حَبَاؤُه

وجَهاز الراحلة: ما عليها . وجَهَاز المرأة : تَحَادُها ، وهو فَرَّجِها . وموت مُجَهِز أي وَحِيْ

وجَهَزَ على الجريج وأجْهَزَ ؛ أَنْابَت قَتْلُه ، الأَصِعِيُّ: أَجْهَزُ تُنْ عَلَى الجريح إذا أَسرعت قتله وقد تُمَّمَّتُ عَلَيْهُ. قال ابن سيده : ولا يقال\ أجازً عليه إنما يقال أجازً على اسمه أي ضَرَب. وموت مُجْهُوز وجَهَايِز أي سريع. وفي الحديث : هل تَشْظُرُونَ إلا مرضاً مُفْسِدًا أو مُوتًا مُجْهِزًا ? أي سريعاً . ومنه حديث علي ، وضوان الله عليه : لا 'يجْهَرَ عَلَى حَرَّكِهُمُ أَي مَن صُرع منهم وكُفِي قِسَالُه لا يُقْتُلُ لأَيْهم مُسْلَمُونَ ﴾ والقصد من قتالهم دفع شرهم ، فــإذا لم يكن ذلك إلا بقتلهم قُلْتِلُوا. وَفِي حَدَيْثُ أَنِ مُسْعُودٌ، رضي الله عنه : أن أنى على أبي جهل وهو أصريع فَأَجْهَزَ عِليهِ . وَمَن أَمَنَالِهُمْ فِي الشِّيءَ إِذَا نَـفُر فَلمِ يَعْدُ ؛ صَرَب في جَهَازه ، بالفتح ، وأصله في البعير يسقط عن ظهره القُتَب بأداته فيقع بين قوائمه فَيَسْفِيرُ عنه حتى يذهب في الأرض ، ويجمع على أجهزَة ؟ قال الشاعر :

### تبيين تنقلن بأجهزاتها

قال : والعرب تقول خَرَبِ البعيرُ في جَهازِ أَذَ حَفَلَ فَنَدَ في الأرض والنُّتَبَطَ حَتَى طُوَّحَ مَا عَلَيا مَن أَدَاةً وحِمْل . وضَرَبَ في جَهازِ البعيرُ إِذَا شَرِه. وجَهَّزت فلاناً أي هَيَّأْتَ جَهَاز سفره . وتَجَهَّزْت

ر قوله و قال ابن سیده و لا یقال النع » عارة القاموس وشرحه فی
 مادة ج و ز : وأجزت على الجريح لفة في أجبزت ، وأتكره
 ابن سیده فقال و لا یقال النع .

لأُمْرِ كَذَا أَي نهيأت له . وَفُرَسَ جَهِيْزُ : خَفَيْفُ . أَبُو عَبَيْدُ : فُرَسَ جَهِيْزُ الشَّدُّ أَي مَرْبِعِ العدو ؟ وَأَنشَدُ :

ومُقَلِّص عَنَد جَهِيزِ سُدُّهُ ، قَيْد الأُوَّابِيْدِ فِي الرَّهَانِ جَواد

وجهيزة أن اسم امرأة رعناة تحميق . وفي المثل : أحميق من جهيزة أن قبل : هي أم شبيب الحارجي، كان أبو شبيب من مهاجرة الكوفة الشرى جهيزة من السبي ، وكانت حمراء طويلة جميلة فأرادها على الإسلام فأبت ، فواقعها فحملت فتحرك الولد في بطنها ، فقالت : في بطني شيء ينقز ، فقيل : أحمق من جهيزة . قال ابن بري : وهذا هو المشهور من هذا المثل : أحمق من جهيزة ، غير مصروف ، وذكر الحاحظ أنه أحمق من جهيزة ، بالصرف . والحميزة : عراس الذلب يمنون الذائمة ، ومن والحمية أنها تدع ولد ها وثرضع أولاد الضبع كفيفل النعامة ببيش غيرها ؛ وعلى ذلك قول ابن جذال الطاعة ببيش غيرها ؛ وعلى ذلك قول ابن جذال

كَسُرُ صَعَةً أولادَ أخْرى، وضَيَّعَتُ . كَيْبِها ، فَلَم تَرْقَعَ بِذَلك مَرْقَعَا

وكذلك النعامة إذا قامت عن بيضها لطلب قُوتِها فلقيت بيض نعامة أخرى تحضّنَتُه فَحُمُّتَقَتْ بذلك ؛ وعلى ذلك قول ابن هرمة :

> إننّي وتَرْكي نَدَى الأَكْرُمَينَ، وقدُّحي بِكَفَّى ۖ زَنْدًا تَشْعَاحًا

> كتاركة بيضها بالعراء ، ومُلْديسة بيض أخرى جناحا

قالواً : ويشهد لما بين الذئب والضبع من الأَلْفَةِ أَن

الضبع إذا صِيدَت أَو قُنْمَلْت فَإِنَّ الذَّبُ يَكُفُسُلُ أُولادها ويأْنَها باللحم ؛ وأَنشدوا في ذلك للكميت :

كما خامرَت في حضّنها أمُّ عامرِ لذي الحَمَّلُ ، حتى عال أوْسُ عِيالَهَا ١

وقيل في قولهم أحمق من جَهِيزَةً: هَيَ الضبع نفسها، وقيل : الجَهِيزَةُ جِرُو الدُّبِّ والجِبْسُ أنثاه ، وقيل : الجَهِيزَةُ الدُّبِّةُ . وقال الليث : كانت جهيزَة امرأة خليقةً في بدنها رعناء يضرب بها المثل في الحمق ؛ وأنشد :

كأن ً صلا حَهِيزَة ، حِبْ قامت ، حِبَابُ الماء حالاً بعد حال

جوز : 'جز'ت' الطريق وجاز الموضع جو'ز أ وجُلُوداً وجُوازاً ومَجازاً وجاز به وجاوز وجوازاً وأجازه وأجاز غير وجازه : سار فيه وسلكه ، وأجازه : خلفه وقطعه ، وأجازه : أنشذه ؛ قال الراجز :

> خَلْتُوا الطريقَ عَنْ أَبِي سَيَّارَهُ ، حــق 'يجييزَ سالمــاً حِمارَهُ وقال أُوسُ بن مَغْراءً :

ولا يَرِيمُونَ التَّمْرِيفِ مَوْضِعَهُم حتى يُقال : أجيزُوا آل صَفُوانا

يمدحهم بأنهم 'يجيز'ون الحاج ، يعني أنشذوهم . والمتجاز' والمتجاز' والمتجاز' . أَجَزْتَ المرضع سرت فيه ، وأَجَزْته خَلَّفْته وقطعت ، وأَجَزْتُه أَنْفُذْته ؛ قال امرؤ القيس :

فلما أَجَرْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ ، وَانْتَهَى بِنَا بَطُنْنُ تَحْبُتُ ذِي قِفَافٍ عَقَمْقُلِ

ويروى : ذي حِقاف . وجاوَزَت الموضع حِوازاً : ١ فوله « لذي الحل » أي الصائد الذي يعلق الحبل في عرفونها .

بمعنى 'جز'نه . وفي حديث الصراط: فأكون أنا وأمتي أوّل من 'بجييز' عليه ؟ قال : 'بجييز' لفة في بجُورَ جازَ وأجازَ بمعنى ؟ ومنه حديث المسعى: لا 'تجييزوا البطنعاء إلاّ شدًا .

والاجتياز : السلوك . والمُجتّاز : مُحتّاب الطريق ومُجيزه . والمُجتّاز أيضاً : الذي مجب النَّجاء ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

> ثم انشَبَرَ تُ عليهاخائِفاً وجِلًا \* والحائف الواجِل المُجْنَازُ يَنْشَبِر

> > ويروى : الوَّجِلْ .

والجنواز: صَكُ المسافر. وتجاوز بهم الطريق ، وجاوز بهم الطريق ، وجاوز وجاوز وجاوز العزيز: وجاوز المبي إسرائيل البحر، وجَوَّز لهم إبيلتهم إن المائيل البحر، وجَوَّز لهم إبيلتهم إذا قادها بعواً بعواً حتى تجُوْز .

وجَوَالَّزِ ُ الأَمثال والأَشْعَاد : ما جَانَ مَن بِـلد لمَكَ بلد ؛ قال ابن مقبل :

> طَنْي بِهِم كَعَسَى، وهُمْ بِتَنْدُوغَة ، يَتَنَازَعُون جَواثِزَ الأَمْشَال

قال أبو عبيدة : يقول اليقين منهم كَمَسَى ، وعَسَى " وعَسَى " وعَسَى " تَثْكَ " ؛ وقال ثعلب :

يتنازعون جوائز الأمثال

أي يجيلون الرأي فيا بينهم ويتسَمَثْلُون ما يويدون ولا يلتفتون إلى غيرهم من إرخاء إبلهم وغفلتهم عنها . وأجاز له البيع : أمضاه . وروي عن شريح : إذا باع المُجيزان فالبيع للأول ، وإذا أن كع المُجيزان فالنكاح للأول ؛ وإذا أن كع المُجيزان فالنكاح للأول ؛ المُجيز : الولي ؛ يقال : هذه امرأة ليس لها مُجيز . والمُجيز : الوصي . والمُجيز : القيم بأمر البتم . وفي حديث نكاح البكر : فإن صَمَتَ

فهو إذنها ، وإن أبت فلا حَوازَ علما أي لا ولاية عليها مع الامتناع . والمُنجيز : العبد المأدون له في التجارة . وفي الحديث : أن رجلًا خاصم إلى شريح علاماً لزياد في يو دون باعه و كَفَلَ له الغلام ، فقال شريح : إن كان مُجيزاً و كَفَلَ لك عَرِم ، إذا كان مُعيزاً و كَفَلَ لك عَرِم ، إذا كان مُعارة .

ابن السكيت : أَجَرَ ت على اسبه إذا جعلته جائراً . وجَوَّز له ما صنعه وأجاز له أي سَوِّغ له ذلك ؟ وأَجاز رأْيَه وجَوَّزه : أَنفذه . وفي حديث القيامة والحساب : إني لا أُجِينُ اليوم على تفسي شاهداً إلا مني أي لا أُنفذ ولا أمضي ، مِن أَجاز أمره أي ذر ، يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزاً. وفي حديث أبي ذر ، رضي الله عنه : قبل أن تجيزُ وا علي أي نقتلوني وتُنفذُ وا في أمر كم . وتَجَرَّز في هذا الأمر ما لم يَتَجَوَّز في غيره : احتمله وأغمض فيه .

والمُجازَةُ : الطريق إذا قَطَعُتَ من أحد جانبيه إلى الآخِر . والمُجازَةُ : الطريق في السَّبَخَة .

والجائزة : العطية ، وأصله أن أميراً واقتف عدواً وبينهما نهر فقال : من جاز هذا النهر فله كذا ، فكلتما جاز منهم واحد أخذ جائزة . أبو بكر في قولهم أجاز السلطان فلاناً بجائزة : أصل الجائزة أن يعطي الرجل الرجل ماء ويُجيزه ليذهب لوجهه ، فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيتم الماء : أجز في ماء أي أعطني ماء حتى أذهب لوجهي وأحوز عنك ، ثم كثر هذا حتى سَدًا العطية جائزة .

الأزهري: الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من مَنْهَلَ إلى مَنْهَلَ ، يقال: اسْقيني جيزة وجائزة وجَوْزة.وفي الحديث: الضّافة ثلاثة أيام وجائز أن يوم وليلة وما زاد فهو صدقة، أي يُضاف ثلاثة أيا. فيَتَكَلَّلُفُ له في اليوم الأوّل مما اتّسَعَ له من يرّ

والطاف ، ويقد م له في اليوم الثاني والثالث ما حضر و لا يزيد على عادته " ثم يعطيه ما يجُوز به مسافة يوم وليلة ، ويسمى الجيزة ، وهي قدر ما يجُوز به المسافر من منهل إلى منهل ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء توك " وإنا كره له المقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته فتكون الصدقة على وجه المن والأذى . الجوهري:أجاز و يجائز و سنية أي بعطاء . ويقال : أحل الجنوائز أن قطن بن عبد عوف من بني أصل الجنوائز أن قطن بن عبد عوف من بني عامر بن تعمصته ولئي فارس لعبد الله بن عامر بن الأحنف في جيشه غازياً إلى تخراسان ، عامر ، فمر به الأحنف في جيشه غازياً إلى تخراسان ، فعو لم معلى قنطرة فقال : أجيز وهم ، فجعل فوقف لهم على قنظرة فقال : أجيز وهم ، فجعل ينشيب الرجل فيعطيه على قدر حسبه ؛ قال الشاعر :

فِدَّى للأَكْرَمِينَ بني هِلال ، على علاته ، على علاتهم ، أهْلي ومالي مُمْ سَنُّوا الجَوائِن في مَعَدَّ ، فصارت سُنَّةً أَخْرَى اللَّبَاني

وفي الحديث: أجيزُوا الوَقَدْ بنعو ما كنت أجيزُمْ

به أي أعطوهم الجِيزَة. والجائِزَةُ : العطية من أجازَهُ

يُجِيزُهُ إذا أعطاه . ومنه حديث العباس ، رضي الله
عنه: ألا أمننحك، ألا أجيزك ? أي أعطيك ، والأصل
الأوّل فاستعير لكل عطاء ؛ وأما قول القطامي :

طَلْلُتُ أَسَأَلُ أَهْلَ المَاء جَائِزَةً

فهي الشرّبة من الماء .

والجائز أمن البيت : الحشبة التي تعميل خشب البيت ، والجمع أجوز أن وجُوزان وجَوائِز ؛ عن السيراني ، والأولى نادرة ، ونظيره واد وأو دية . وفي الحديث : أن امرأة أنت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني رأيت في المنام كأن جائز كبيتي

قد انكسر ! فقال : خير يَوْدُ الله غائبيَكِ ، فرجع زوجها ثم غاب ، فرأت مثل ذلك فأتت النبي ، صلى الله عليه وسلم " فلم تجده ووجَدَتُ أَبا بكر ، رضى الله عنه ، فأُخْبَرَ نَه فقال : بموت زوجُكِ ، فذكرَتْ ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : هــل قَصَصْتِها على أحد ? قالت : نعم ، قال : هـ و كما قبل لك . قال أبو عبيد : هو في كلامهم الحشبة الـتي يوضع عليها أطراف الحشب في سقف البيت. الجوهري: الجائزَة التي يقال لها بالفارسية تيرً ، وهــو سهم البيت . وفي حديث أبي الطُّنْفَيْل وبناء الكعبة : إذا هم بحبَّة مثل قطعة الجائز. والجائزة': مَقام السَّاقي. وجاوَز تُ الشيء إلى غيره وتجاوَز تُه بمعني أي أَجَز ثُه. وتَجَاوَزُ الله عنه أي عفا . وقولهم : اللهم تَجَوَّزُ عني وتَجَاوَزُ عَني بمعـني . وفي الحديث : كنت أبايـــع الناسَ وكان من تخلُّقي الجُّوانُ أي التساهل والتسامح في البيع والاقتيضاء.وجاورًا الله عن أذنبه وتَجاورُز وتَجُوُّزُ ؟ عن السيراني: لم يؤاخذه به . وفي الحديث: إِنْ اللهُ تَجَاوِزُ عَنِ أُمَّتِي مَا تَحَدُّثَتُ بِهِ أَنْفُسُهَا أَي عَفَا عَنْهُمْ ﴾ من جازَاهُ كِجُوزُهُ إذا تعدُّاه وعَبَر عليه، وأنفسها نصب على المفعول ويجوز الرفع على الفاعل . وجاز الدّر همَمُ: قُنْسِل على ما فيه من تَخْمَى" الداخلة أو قَـُلْمِلُهَا ؛ قال الشاعر :

> إذا وَرَقَ الفِتْيَانُ صَارُواْ كَأَنَّهُم دراهِمُ ، مَنها جائِزاتُ وزُيْفُ

الليث: التَّجَوُّزُ فِي الدراهِم أَن َ يَجُوزَها. وتَجَوَّزُ الدراهم : قَسِلتها على ما بها . وحكى اللحياني : لم أر النفقة تَجُوزُ بمكان كما تَجُوزُ بمكة ، ولم بفسرها ، وأرى معناها : تَوْ كُو أُو تَوْثُرُ فِي المال أُو تَنْفُق ؟ قال ابن سيده : وأرى هذه الأخيرة هي الصحيحة .

وتَجاوَزُ عن الشيء : أَغَنْضَى . وتَجاوَزَ فيه : أَفْرُط . وتَجاوَزَ فيه : أَفْرُط . وتَجاوَزُ فيه الحديث : أَسْمَعُ لَكَاء الصي فأَتَجَوَّزُ في صلاتي أي أَخففها وأقللها . ومنه الحديث : تَجَوَّزُ في صلاتي أي أُخففها وأقللها . ومنه الحديث : تَجَوَّزُ وا في الصلاة أي خففوها وأسرعوا بها ، وقيل : إنه من الجور القَطع والسير . وتَجَوَّزُ في كلامه أي تكلم بالمَجاز .

وقولهم : جَعَلَ فلانُ ذلك الأمرَ كَاذًا إلى حاجتُهُ أي طريقاً ومَسْلِكاً ؛ وقول كُنْتَيْر :

> عَسُوف بأَجْوالِ الفَلا حِسْرَيَّة ، مَرْيِس بِذِيْنَانِ السَّبِيبِ تَلِيلُهُا

قال: الأجواز الأوساط. وجَوْز كل شيء: وسطه، والجمع أجواز؛ سبويه: لم يُكتّب على غير أضال كراهة الضهة على الواو؛ قال زهير:

مُقُورًا تَنَبَادِي لا تَثُوانَ لِهَا ، إلا القُطُنُوعِ على الأَجْوازِ والوُرْكُ ِ

وفي حديث على ، رضي الله عنه : أنه قام من جوز الليل يصلي ؟ جوزه : وسطه . وفي حديث حديفة : ربط جوزه ألي جائزه . وفي حديث أبي المنهال : إن في النار أودينة فيها حيات أمثال أجواز الإبل أي أوساطها . وجَوز الليل : معظهه .

وشاة تبوزاء ومُجَوَّزة : سوداء الجسد وقد ضرب وسطنها ببياض من أعلاها إلى أسفلها ، وقيل : المنجوّزة من الغنم التي في صدرها تجوّز ، وهو لون يخالف سائر لونها . والجورزاء : الشاة تبنيض وسطنها ، والجورزاء : تغنم يقال إنه يعترض في تجورز السماء . والجورزاء : من يُروج السماء . والجورزاء : المن امرأة سميت بأسم هذا البُروج ؛ قال الراعي :

فقلتُ لأصحابي : 'همُ الحَيَّ فالحَقُوا بِجَوْزاء في أَتْـرابِها عِرْس مَعْبدِ

والجرّواز': آلماء الذي 'بسقاه المال من الماشية وألحرّ ث ونحوه .

وقد اسْتَجَزَّتُ فلاناً فأجازَ في إذا سقاك ماء لأرْضِكَ أو لِماشِيتَك ؛ قال القطامي :

وقالوا : فَنُقَيمُ قَيْمُ المَاهُ فَاسْتَجِزُ . وَعَالَمُ المُسْتَجِيزُ عَلَى قُنْسُرِ

قوله: على قنشر أي على ناحية وحرف إما أن يستى وإما أن لا يستى . وجَوَّز إبله : سقاها . والجَوْزَة ؛ السقية الواحدة ، وقبيل : الجَوْزَة السقية الي يجُوز بها الرجل إلى غيرك . وفي الممل الكل جابية جَوْزَة من أيودَ " أي لكل مستسقي ورد علينا سقية من نهنع من الماء ، وفي المحكم : ثخر ب أذانه إعلاماً أنه ليس له عندهم أكثر من ذلك . ويقال : أذ "نشه تأذيناً أي وددة ه . ابن السكيت : الجواز السقي . يقيال : أجيزُونا ، والمُستَعيز : المُستَعيز المُستَعيز : المُستَعيز المُستَعيز : المُستَعيز المُست

يا صاحب الماء ، فَدَ تَنْكُ نَفْسي، عَجْلُ حَوازي ، وأقِلُ حَبْسي ا

الجوهري: الجيزة السّقية ؛ قال الراجز:
يا ابنن أرقتيعي، وردّت فيحسر،
أحسين جوازي، وأقِل حبسي ا

يريد أحسين سقي إبلي . والجنواز : العطش . والجائِزُ : الذي يمر على قوم وهو عطشان ، سقي أو لم يُستَق فهو جائِز ؛ وأنشد :

من يَعْمُسُ الْحَائِرُ غَمْسُ الْوَدَّمَةُ ، خَتْرُنُ مَعَدَّ حَسَبًا وَمَكُرُمُهُ

والإجازة في الشعر: أن تُسم مضراع غيرك، وقيل: الإجازة في الشعر أن يكون الحرف الذي يلي حرف الروي مضوماً ثم يكسر أو يفتح ويكون حرف الروي مقيداً. والإجازة في قول الحلسل: أن تكون القافية طاءً والأخرى دالاً ونحو ذلك ، وهو الإحارة، الإراة غير معجة.

والجَوْزة: ضرب من العنب ليس بكبير ، ولكنه يَوْكُل ، والجَوْز : الذي يؤكل ، فارسي معرب ، واحدته جَوْزة والجمع جَوْزات . وأرض تجازة : فيها أشعار الجَوْز . قال أبو حنيفة: شجر الجَوْز كثير بأرض العرب من بلاد اليمن 'محمل ويرربي، وبالسّروات شجر جَوْز لا 'يربي، وأصل الجَوْز فارسي وقد جرى في كلام العرب وأشعارها ، وخشبه موصوف عندهم بالصلابة والقوة؛ قال الجعدي:

كأن مقبط شراسيف للمنتقب

لُطِينَ بِنُرْسَ شديد الصّفا قَرِ مِن خَسَبِ الجَوْزُ لِم يُشْقَبِ

وقال الجعدي أيضاً وذكر سفينة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام ، فزعم أنها كانت من خشب الجدور وجودته:

يَرْفَعُ القَادِ والحَديدِ من الـ جَوْنُرِ طوالاً جُدْنُوعُهَا عُسُسا

وذو المُتَجاز : موضع ؛ قال أبو ذؤيب : وراح بها من ذي المَجاز عَشْيَةً ،

أيبادر أولى السَّابِقاتِ إلى الحَبْسُلِ المُجَسِّلِ المُجَوِّدِي: ذو المُجَازِ موضع بِمِنسَّى كانت به سوق

في الجاهلية ؛ قال الحرث بن حِلْـنَّرة :

واذكروا حليف ذي المتجانر ، وما قُدَّمَ 'فيه العُهُـودُ والكُفَـلاءُ

وقد ورد في الحديث ذكر ذي المتجاز ، وقبل فيه: إنه موضع عند عَرَفات ، كان يُقام فيه سُوق في الجاهلية ، والميم فيه زائدة ، وقبل : سبي به لأن إجازة الحاج كانت فيه .

وذو المُجازَة : منزل من منازل طريق مكة بين ماويئة ويُنشئوعَة على طريق البَصْرَة .

والتَّجَّاوِينَ : بُرُودُ مَوْشَيَّةُ مَنْ بُرُودُ اليَّمَنَ ۗ وَاحدُهَا تِجْوَازَ ؛ قال الكميت :

حتى كأن عراص الدار أرْدية من التَّجاويز ، أو كُرَّاسُ أَسْفار

وَالْمُجَازَةُ : مُوسَم من المواسم .

جيز: الجيزة: الناحية والجانب، وجمعها جيز وجيز . وعير ألنهر: جيزته . وجيزة : قرية من قدرى مصر إليها ينسب الربيع بن سليمان الجيزي. والجيز: جانب الوادي وقد يقال فيه الجيزة ، وقد تكرو في الحديث ذكر الجيزة ، وهي بكسر الجيم وسكون الياء : مدينة تلقاء مصر على النيل المارك. والجيزة أن الناحية من الوادي ونحوه . الأزهري : الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . المتبوز به المسافر من منهل إلى منهل . التبر ؟ قال المتنفل :

يا لَيْنَهُ كَانَ حَظِّي مِن طَعَامَكُمَا أَلِينًا الْجِينُ الْجِينُ الْجِينِ اللَّهِ الْجِينِ اللَّهِ اللَّ

وقد فُسْر بأنه جانب الوادي ، وفسره ثعلب بأنه القبر ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الحاء المهلة

حجز : الحَجْز : الفصل بين الشيئين ، حَجْز بينهما كَعْنَفُرُ حَجْزًا وحِجَازَةً فَاحْتَجَزَ ؛ وأسم ما فصل بينهما : الحاجز ، الأزهري : الحَجْز أن يُحْجِّز بين مقاتلين ، والحيجاز الاسم ، وكذلك الحاجيز ُ . قال الله تعالى : وجَعَل بين البحرين حاجزًا ؛ أي حجازًا يين ماءٍ ملح وماءٍ عُذَّبِ لا مختلطان، وذلك الحجاز قدرة الله . وحَجَزَه تَجْجُزُه حَجْزاً : منعه . وفي الحديث : ولأهل القتيل أن يَنْحَجزوا الأدْني فالأدني أي يَكُفُوا عن القَوَد ؛ وكل من ترك شيئاً ، فقــد النَّحَجَزُ عنه . والانتُحِجاز : 'مطاوع تحجّزُ الذَّا منعه \* والمعني أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمــه وجالهم ونساؤهم أيهم عفا ، وإن كانت امرأة ، سقط القود واستحقوا الدية ؛ وقـوله الأدنى فالأدنى أي الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ؛ وَبِعْضُ الْفَقَهَاءُ يَقُولُ : إِنَّا الْعَفُو والقَوَّد إلى الأولياء من الورثة لا إلى حسيم الورثة من ليسوا بأولياء .

والمُنجاجَزَة : المُنابعة . وفي المسَل : إِن أَرَدْتَ المُناجِزَة ؛ المُناجِزَة ؛ المُناجِزَة : المسالمة ، والمُناجِزَة : الفتال . ونحاجَزَ الفريقان . وفي المُل : كانت بين القوم رميًّا ثم صاوت إلى حجيزي أي تراموا ثم تحاجزُوا ، وهما على مثال خصيصى . والحيجيزي : من الحَجْز بين اثنين .

والحيميّزي : من الحكيثر بين اثنين .
والحيمّزة ، بالتحريك : الطلّكمة ، وفي حديث قبلة :
أَيْلام ابْنُ وَ أَن يَفْصِل الحُيْطَة ويَنتَصر من وداء الحيمَزة ؟ الحيمَزة : هم الذين يمجرونه عن حقه ، وقال الأزهري : هم الذين يمعون بعض النياس من بعض ويفصلون بينهم بالحق ، الواحد حاجز " ؛ وأواد

بابن ِ دْهِ وَلَدْهَا؛ يَقُولُ: إِذَا أَصَابَهُ 'خَطَّةٌ ضَمَ فَاحْتَجَ"

عن نفسه وعَبِّر بلسانه ما يدفع به الظلم عنه لم يكن مَّدُوماً .

والحيجاز : البلد المعروف ، سبيت بذلك من الحَجْز الفصل بين الشيئين لأنه قصل بين الغَوْر والشام والبادية، وقبل : لأنه تحجّز بين تَجُدُ والسَّرَاة ، وقبل: لأنه تحجّز بين يَهامة ونجد " وقيل : سميت بذلك لأنها تَعجَزَتُ بِينَ تَخِدُ وَالغَوْثُو ، وَقَالَ الْأَصْمِي : لَأَنهَا احْتُجِزَتُ بالحِرَارِ الحَمس منها آحرَّة بني مُسلَيْم وحَرَّة واقيم ، قال الأزهري : سني حِجـازًا لأَن الحِيرَانَ صَجَوَاتُ بينهِ وَبَينَ عَالِيةً نَجِدًا \* قَالَ : وقال ابن السكيت ما ارتفع عن بطن الرُّمَّـة فهو تَجُدُهُ، قال : والرُّمَّة وادِّ معلوم، قال : وهو نَجُدُه إلى ثنايا ذات عِرْثِي ؛ قال : وما احْتَزُ مَتْ به الحرارا حَرَّة شُوْران وعامة مناذل بني سلم إلى المدينة فما احْتَاز في ذلك الشق كله حجاز ، قال : وطَرَف يُهامة من قِبَل الحِجاز مَدارِج العَرْج ، وأوَّلها من قبل نجد مَدَّارج ذات العرْق. الأصَّعي: إذا عرضت لك الحرار بنجد فذلك الحجاز؛ وأنشد:

وفراوا بالحيجاز ليعجزوني

أراد بالحجاز الحرار. وفي حديث حريث بن حسان: يا رسول الله ، إن رأيث أن تجعل الدَّهْناء حجازاً بيننا وبين بني تمم أي حدًّا فاصلاً كخْبِيز بيننا وبينهم، قال: وبه سمي الحجاز الصُّقْع المعروف من الأرض، ويقال للجبال أيضاً: حجاز ؛ ومنه قوله:

ونحن أناس لا يحجاز بأرضيا

وأَحْجَزَ القـومُ واحْتَجَزُوا وانْعَجَزُوا : أَتَوا

١ قوله « وما احترات به الحرار النج » نقل ياقوت هذه المبارة عن الاصمي ونصه قال الاصمي : ما احترات به الحرار حرة شوران وحرة ليلي وحرة واقم وحرة النار وعامة منازل بني سليم الى آخر ما هنا .

الحِیان ، وتحاجَزُوا وانحَجَزُوا واحْتَجَزُوا : تَزَایَلُوا ، وحَجَزَ ، عَنِ الأَمْرِ کَیْجُزُه حِجَازَهُ ، وحِیجَّیزکی : صرفه .

وحَجازَ بِنْكَ كَحَنَانَ بِنْكَ أَي احْجُزُ بِينَهُم حَجْزاً بعد حَجْز ، كأنه يقول : لا تقطع ذلك وليبك بعضه موصولاً ببعض .

وحُبُونَ الْإِزَارِ : كَنْبَنَه . وحُبُونَ السراويل : موضع التَّكَّة ، وقيل : مُجِزَة الإنسان مَعْقِبِه السراويل والإزار . الليث : الحُبُوزة حيث يُثنَى طرف الإزار في لَوَّتُ الإِزَارِ ، وجمعه مُجِزُات ؟ وأما قول النابغة:

رِقَاقَ النَّعْمَالِ طَيَّبُ 'حَجُزُاتُهُمِ ، 'يحَيَّوْنَ بَالرَّيْحَانَ بُومَ السَّبَاسِب

فإنما كني به عن الفروج؛ يريد أنهم أعفًّا؛ عن الفجور. وفي الحديث : إنَّ الرَّحيم أَخَذَت مِحْجُزَة الرَّحين ؟ قال ابن الأثير: أي اعتصمت به والتجأَّت إليه مستجيرة، ويدل عليه قوله في الحديث : هذا مقام العائيذ بك من القَطيعة ، قال : وقيل معناه أن اسم الرُّحيم مشتق من اسمَ الرحمن فكأنه متعلق بالاسم آخِذْ بوسطه ، كَمَاجَاءِ فِي الحديث الآخر: الرَّحيمُ شَيْعِنْنَهُ مَن الرَّحينُ. قال : وأصل الحُبْجُزة موضع شد" الإزار ، قال : ثم قيل للإزار ُحجَّزة للمجاورة . واحْتَجَز بالإزار إذا شدّه على وسطه فاستعاره للالتجاء والاعتصام والتمسُّك بالشيء والتعلق به ؟ ومنه الحديث الآخر : والني ، صلى الله عليه وسلم ، آخذ مجنَّجْزة الله تعالى أي بسبب منه ؛ ومنه الحديث الآخر : منهم من تأخذه النــار إلى 'حجز َته أي إلى مَشَدّ إزاره، ويجمع على 'حجز؛ ومنه الحديث : فأنا آخذ محجَـزكم ، والحُنجزة : مَرْ كُنُبُ مُؤخَّر الصَّفاق في الحِقو ، والمُنتَحَجَّز : الذي قد شد وسطه ، واحْتَجَز بإزاره : شد"ه على

وسطه ، من ذلك . وفي حديث ميمونة ، وضي الله عنها : كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت 'معْنَدَوزَةً أي شادَّةً مئنزرها على العورة وما لا تحل مباشرته . والحاجزُ : الحائل بين الشدَّين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لما نزلت سورة النور عَمَدُ ن إلى تُحجَز مَناطقهن فَشَقَقْنُهَا فَاتَّخَذَنّهَا نُحْسُراً ؛ أَرَادَتُ بَالْحُبُجِزُ المَآزُرُ . قَالَ ابنَ الأَثْيُو ؛ وجاء في سنن أبي داود تحجُوز أو تُحجُور بالشك ، وقال الحطابي : الحُنْجُور ، بالراء ، لا معنى لها ههنا وإنما هو بالزاي جمع ُحجَز فكأنه جمع الجمع، وأما الحُنْجُور ، بالراء ، فهو جمع حجر الإنسان ، وقال الزنخشري : وأحد الحُنجوز حجّز ، بكسر الحاء ، وهي الحُنْجُنزة ، ويجوز أن يكون واحدُها 'حجُّزَةً. وفي الحديث : وأى رجلًا 'مُحْتَجزاً بجبل وهو مُحْرِم أي مشدود الوسط. أبو مالك: يقال لكل شيء تشدُّهُ به الرجل وسطه ليشمر به ثبابه حجاز ، وقال : الاحتجاز بالثوب أن يُدرُّوجه الإنسان فيشد به وسطه، ومنه أخذَت الحُبِحْزَة . وقالت أم الرَّحَّال : إن الكلام لا تُحْمِرُ في العِكْم كما تحْمِرُ العَبَاء العكم: العيدًال . والحَيَجِيْز : أن يُدرج الحبل عليه ثم يشد . أبو حنيفة : الحجاز حبل يشد به العكم . وتحاجز القوم: أَخَذَ بعضهم مجُمْجَزَ بعض. ورجل شديد الحجزة: كَسِبُور على الشدَّة والجِهَد ؛ ومنه حديث على" ، رضي الله عنه ، وسئل عن بني أمية فقال : هم أشدُّنا ُحْجَزًا ﴾ وفي رواية : تُحَجِزُة ، وأطلَلُنا للأمر لا أبنال فيتالونه . وحُجْز الرجل : أصله ومتندته . وحُبِفُزُهُ أَيضاً : فصل ما بين فخذه والفخذ الأخرى من عشرته ؟ قال :

فامْدَحُ كُومِمُ المُنْشَمَى والحُجْزِ وفي الحديث: تزوجوا في الحُجْزِ الصالح فإن العيرُق

كساس ؛ الحجز، بالضم والكسر : الأصل والمتنبن، وبالكسر هو بمعنى الحيجزة ، وهي هيئة المتحتجز ، كناية عن العيقة وطيب الإزار . والحيجز: الناحية . وقال: الحيجز العشيرة تتحتجز بهم أي تمتنع . وروى ابن الأعرابي قوله : كريم المنتمى والحجز ، إنه عفيف طاهر كتول النابغة : طيب حيجزائهم، وقد تقدم . والحيجز : العفيف الطاهر . والحيجاز : حبل يلقى للمعير من قبل رجليه ثم يناخ عليه ثم يشد به ترسفا رجليه إلى حقويه وعجزه ؛ تقول منه : حجزت المعير أحجز " خجوز المها والرمة :

فَهُنَّ من بين مَحْجُونِ بِنافِلاَةٍ ، وقائِظٍ وكلا رَوْقَيَهُ مُخْنَضِب

وقال الجوهري: هو أن تنييخ البعير ثم تشد حبلا في أصل مُنفيّه جميعاً من رجليه ثم ترفع الحبل من تحته حتى تشد على حقويه ، وذلك إذا أراد أن يرتفع خفه ؛ وقيل : الحياز حبل بشد بوسط يدي البعير ثم يخالنف فتمُعقد به رجلاه ثم يُشك طرفاه إلى حقويه ثم يلتى على جنبه شبه المتقموط ثم تداوى كبرته فلا يستطيع أن يمتنع إلا أن يجر جنبه على الأرض ؛

كُوْسَ الْمِيْلُ النَّطِفُ المُحْدُولُ

وحاجز": اسم. ابن بُزُوج: الحَجَزُ والزَّنَجُ واحد. حَجِزَ وزَنِجَ : وهو أَن تَقَيَّضَ أَمَعَاء الرجل ومَصَادِينه مِن الطّها فلا يستطيع أَن يكثر الشرب ولا الطّعْم ، والله تعالى أعلم .

حوز : الحِرْز : الموضع الحصين . بقال : هذا حِرْزُ حَرِيْزٌ . والحِرْزُ : ما أَحْرَزُكُ من مُوضع وغيره . تقول : هو في حرّز لا بُوصل إليه . وفي حديث يأجوج وماجوج : فحرّز عبادي إلى الطيور أي

ضيَّهم إليه واجعله لهم حرَّقًا .

يقال : أَحْرَزُت الشيء أَحْرِزُه إِحْرِازاً إِذَا حَفَظَتُهُ وَصَهِبَتُهُ إِلَيْكُ وَصُنْتُهُ عِنَ الْأَحْدُ . وفي حديث الدعاء : اللهم اجعلنا في حرز حارز أي كَهْفَ مَنْسِع ، وهذا كما يقال : شعر شاعر ، فأجرى امم الفاعل صقة للشعر وهو لقائله ، والقياس أن يكون حرززاً مُحْرِزاً أَو في حرزز حريز لأن الفعل منه أَحْرَزُ، ولكن كذا روي؛ قال ابن الأثير: ولعله لغة ، ويسمى الشعوية وحرزاً ، واحترزت من كذا وتحرر أي تو قبيته .

وأَحْرَازَ الشيءَ فهـو أُمحْرَازُ وحَرِينُ : حالاً • و والحِرازُ : ما حِينَ من موضع أو غيره أو البُحِيءَ إليه، والجمع أحران، وأحراز في المسكانُ وحرَّان في: أليماً في عال المتنفل الهذلي :

يا ليث شعري ، وهم المتراه منصبه ، والمتراة ليس له في العيش تحرين والمتراق منه وتحراق : جعل نفسه في حراق منه وحراق وحراق المراق وحراق المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراق المراق

ويْحَكَ يَا عَلَّقَهَةُ بَنَ مَاعِزٍ ! هل لك في اللَّواقِحِ الحَرَاثُوزِ ?

قال ثعلب: اللَّواقيح السَّياط ، ولم يفسر الحَرَاثِونَ إلا أن يعني به المُعدودة أو المُتَفَقَّدة إذا صنعت ودبغت .

والحسريّز ، بالتحريك : الخَطَر ، وهو الجَوْزِ المَحْكُوكُ يلعب به الصيّ ، والجمع أَحْراز وأخطار ؛ ومن أمثالهم فيمن طبع في الربح حتى فاته وأس المال قولهم :

واحرزا وأبتغي النوافيلا

كيريد واحرَزَاهُ ، فَحَدَف وقد اختلف فيه ؛ وفي حديث الصدّيق ، رضي الله عنه : أنه كان يُوترِرُ من أوّل الليل ويقول :

#### واحرزا وأبتنغي النوافلا

ويروى : أَحْرُزَتُ نَهْبِي وَأَبْتَغِي النوافلا ؛ يويد أنه قضى وتره وأمن فواته وأحْرَز أَجْره ، فإن استيقظ من الليل تنفل ، وإلا فقد خرج من مُهده الوتر . والحررز ، بفتح الحاء : المُحْرَز ، فعَل بمعنى مُفعل ، والألف في واحرزا مُنقلبة عن ياء الإضافة كقولهم : يا غلاما أقبيل ، في يا غلامي . والنوافل : الزوائد ، وهذا مثل للعرب يُضرب لمن والنوافل : الزوائد ، وهذا مثل للعرب يُضرب لمن طفر بعطاوبه وأحرز وطلب الزيادة . أبو عمرو في نوادره : الحرائز من الإبل التي لا تباع نقاسة بها ؛ وقال الشماخ :

## تُباعُ إِذَا بِبِعَ التَّلادُ الْحَرَائِزِ ُ

ومن أمثالهم : لا حريز من بَيْع أي إن أعطيتني ثمناً أرضاه لم أمتنع من بيعه؛ وقال الراجز يصف فعلا:

> َيَهْ رَبُّ فِي عَقَائِلَ حَرَائِزٍ ، يُنِي مثل صُفْنِ الْأَدَم المَخَارِزِ

ابن الأثير: وفي حديث الزكاة لا تأخذوا من حرزات أموال النباس شيئاً أي من خبارها ، هكذا روي بتقديم الراء على الزاي ، وهي جمع حرززة، بسكون الراء، وهي خيار المال لأن صاحبها الحرزها ويصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء، وقد تقدم ذكره في موضعه .

ومن الأسباء : حَرَّاز ومُحْرِز .

حومة : روي عن ابن المستنير أنه قال : يقال حَرْمُزَهُ اللهُ لعنه الله . وبنو الحِرْمازِ : مُشْتَتَقُ منه .

الجوهري: الحِرْمازُ عَيِّ مَنْ عَدِم ، ومَنْ أَسَاءُ العَرْبِ الحِرْمازُ ، ومِنْ أَسَاءُ العَرْبِ الحَرْمازُ ، وهي الذكاء، وقد العَرْمَزُ أَذَا صَارَ ذَكِيَّا ؛ قَالُهُ ابن دريد .

حوَّرُ : الحَرَثُ : قطع في علاج، وقبل: هو في اللَّحْمُ ما كان غيرَ بائن ، حزَّه بحُنْوُ ﴿ حَرْاً واحْتَزَّ احْتِرازاً . وفي الحديث : أنه احْتَزَ من كَتِف شاة ثم صلى ولم يتوضاً؛ هو افتتعل من الحَرَّ القطع، وقبل: الحَرَّ القطع من الشيء في غير إبانة ؛ وأنشد:

وعَبْدُ يَغُونُ تَحْجِلِ الطَّيْرُ خُوْلُهُ ، قد احْتَزَ عُوْشَيْهُ الحُسَامُ المُذَكَرَّ

فجعل الحَرْ" ههنا قَـَطْع العُنْق ، والمَـحَزّ موضعه ، وأَعَطِيته حِدْيَة من لحم. والتَّحَزُثُر: التَّقَطُع . والحُرُرَّة : ما قطع من اللحم طولاً ؛ قال أعشى باهلة :

تَكُفّيه ُحزَّهُ فِلنَّذِ إِن أَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ويقال : ما به وَدْيَة "، وهو مثل ُحزَ"ة ، وقيل : الحُزَّة القطمة من الكَبِيد خاصة ، ولا يقال في سَنام ولا لحم ولا غيره ُحزَّة .

والحان": قطع في كر "كر"ة البعير، وهو أسم كالنّاكت والضّاغط .

والحَزَّ : الفَرْض في الشيء ، الواحدة تحزَّة ، وقد تحزَرَّت العود أَحُرَّ وَحَرَّاً . والحَزَّ : فرض في العود والمسواك والعظم غير طائل . والتَّحْزِيز : كثرة الحَزَّ كأسنان المنجل ، وربما كان ذلك في أطراف الأسنان ، وهو الذي يسمى الأشر ، وقد حزز أسنانه ، والتَّحْزِيزُ : أثر الحَزَّ أيضاً ؛ قال

المتنخل الهذلي :

إن الهَوَان، فلا يَكُنْدُ بِكُمَّا أَحَدُّ ، كأنه في بياضٍ الجِلْدِ تَحْرُيْرُ

والتَّحَزُّرُ : التقطُّتُع . وحَزَّ الشيءُ في صدره حَزَّاً : حَكَّ .

والحَوَانَ والحَوَّانُ والحَوَّانُ والحُوَّانُ ، كله : وجع في القلب من خوف ؛ قال الشباخ يصف دجــلا باع قوساً من رجل وغين فيه :

> فلما شراها فاضت العَيْنُ عَبْرَاهُ عَ وفي الصّدر حزّاز من الهُمُ حامِزُ

والحزَّالَ : مَا حَزَّ فِي القلب . وكُلِّ شيء حَكَّ فِي صدرك ، فقد حَزَّ ، ويوى نحزًّالْ . والحَزْحَزَة: كالحُزَّالْ . الأَرْهري : الحَزَّالْ ، والحَزَّالْ ، والحَزَّالْ أيضاً : غيظ ونحوه ، ويجمع حَزَّالْ أَن . والحَزَّالْ أيضاً : وجع كذلك ؛ قال زفر بن الحرث الكلابي :

وقد يَبْنُبُ المَرْعَى عَلَى دَمَنِ الثَّرَي، وَقَدْ يَبْنُبُ النَّفُوسُ كَمَا هِمَا

وتَسَوّاً الأَبْطالِ ، بعد تَحْرَاحِزْ ، وَ النَّوْحِفْدِ أَنْ مُناخِ النَّوْجُفِدِ

والحَزَّالَ: هِبُرِيَة " فِي الرأس كَأَنه 'غَالة ، واحدته عَزَّالَة " والحَدَّة : غامِض من الأرض ينقاد بين غليظين .

والحزيز من الأرض: موضع كثرت حجارته وغلظت كأنها السّكاكين ؟ وقيل : هو المكان الغليظ ينقاد . وقال ابن دريد : الحزيز على الأرض فلم يزد على ذلك . ابن مُشميل : الحزيز ما غلظ وصلب من

تجلك الأرض مع إشراف قليل، قال: وإذا جلست في بطن المر بد فيا أشر ف من أعلاه فهو حزيز . وفي حديث مطر ف علياً بهذا الحزيز ، هو المنبط من الأرض ، وقبل : هو الغليظ منها ، ويمم على أحزان ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير :

تَوْمِي الغَيْوَبَ بِمَيْنَيْ مُفْرَدٍ لَهَوَرَ . إذا تَوَقَدَتَ الْحُرَانُ والمِيلُ وفي المحكم : والجمسع أحِزَة وحُزَّانُ وحِزَّانَ ع عِنْ سَبِيْوِيهِ ؟ قالِ لِبِيْدِ :

بأحزَّة الثُّلْمَبُوت يَرِّبَأُ فَوْقَمَهَا ﴾ قَفْرَ المَّرَاقِبِ ۖ ، خَوْفُهَا آرَّامُهَا وقال ابن الرَّقْدَعِ بصف ناقة :

نِعْمِ قُرْقُور المرُورَاتِ، إذا غَرِقَ الحُزَّانُ فِي آلِ السَّرِابِ وقالِ ذهير :

تَهْوِي مِدَافِعُهَا فِي الْجِيَزُانِ نَاشِزَةَ الْهِ أَكِنَافَ ، نَكَتَّبِهَا الْجِزَّانِ وَالْإَكْمِمُ

وقد قالوا: حُنُوْنُ ، فاحتبلوا التضعيف ؛ قال

وكم قد جاوَزَت نِقْضي البَكمُّ من الحُزُرُزِ الأَماعِرِ والبِيرَ اقْ

قال : وليس في القفاف ولا في الجبال حزّان إلما هي تجلك الأرض ، ولا يكون الحرّز و الأ في أرض كثيرة الحصباء . والحرّز والحرّان من الرجال : الشديد على السّوق والقتال والعمل ؟ قال :

فَهُنِيَ تَفَادَى من حَزَازِ ذي حَزْقًا

أي من حزَّ الْ حَزِق، وهو الشديد جَدْبِ الرَّباط، وهذا كقولك : هذا 'ذو رَبْد وأَتانا ذو تَشْرٍ ؛ قال

الأَزهري : والمعنى هذا زيد وأتانا تمر. قال : وسمعت أعرابيًّا يقول مرَّ بنا ذو عَوْنَ بن عَدْ يِّ ، يويد: مرَّ بنا عون بن عدي" ، قال : ومثله كثير في كلامهم ، قال : ويقال أَحْدُ بَحُرُاتُه أَي بِعِنقه ، قال : وهو من السراويل حُزَّة وحُبُحْزَة ، والعنق عندي مشبه به ، وحُزَّة السراويل : حُجِّزُته ؛ قال الأزهزي : وقيل أراد بجُجْزُ ته ، وهي لغــة فيها . الأصعي : تقول حُجْزة السراويل ولا تقل حُزَّة . ابن الأعرابي : يقال حُجْزَتُهُ وحُدْ لنه وحُزْتُهُ وحُبْكَتُهُ، والحُزْةُ العُنق . وفي الحديث : آخـد مجُزَّته ، والحُزَّة من السراويل الحُبْرَة . وفي الحديث عن ابن مسعود ، وضي الله عنه : الإثنم حُزَّاز القلوبِ ؛ هي الأُمور التي تَحُزُ فيها أي تُؤثر كما يُؤثر الحَزُ في الشيء، وهو ما مخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها ، وهي بتشديد الزاي جمع حانةٍ . يقال إذا أَصاب مِرْ فَتَقُ البعير طَرَفُ كِرْ كُورَتِه فقطعه وأَدْمَاهُ ، قَيْلُ : به حازٌّ . وقال الليث: يعني ما خَزَّ في القلب وحَكَّ . وقال العَدَبَّس الكناني : العَرَكُ والحاز" واحد، وهو أن يُحِزُّ في الذراع حتى نخ لُـصَ إلى اللحم وينقطع الجلدُ مجدُ الكر كر َّ . وقال ابن الأعرابي : إذا أثمَّر فيه قبل ناكت" ، فإذا حَرَّ مِـه قيل به حازً"، فإذا لم يُدُّمه فهو الماسح؛ ورواه شمر: الإثم خَوَّاز القلوب ، بتشديد الواو ، أي كيُورُها ويتملكها ويغلب عليها ، ويروى : الإثم حَزَّازْ القلوب، بزايين الأولى مشددة، وهو فعَّال من الحَـزُّ. والحَزُّ : الحِينُ والوقت ؛ قال أبو ذؤيب :

> حتى إذا حَزَزَتْ مِياهُ رُزُونِهِ ، وبأي حَز مَلاوَة يَتَقطع

أي بأي حين من الدهر . والحَـزَّة : الساعة ؛ يقال :

أي تحزَّة أنينني قضيتُ حقك ؛ وأنشد : وأَبَنْت للأَشْهَاد حَزَّة أَدَّعي

أي أَبَنْت لهم قولي حين ادّعيت إلى قومي فقلت : أنا فلان بن فلان . قال أبو الهيثم : سمعت أبا الحسن الأعرابي يقول لآخر : أنت أثقل من الحاثر ، وفسره فقال : هو حز "اذ يأخذ على وأس الفؤاد يُكثره على غب تُخبة .

وَبعير تَحْزُورَ : موسوم بيسِمة الحُنْرَة 'يَحَرَّ بشَفْرة ثَمَّ بفتل . ابن الأعرابي : الحَرَّ الزيادة عَلَى الشرف ؟ يقال : ليس في القبيل أحد يَحْرُ على كرم فلان أي يزيد عليه . الأزهري : قال مبتكر الأعرابي : المُحازَّة الاستقصاء ؛ تقول : بيننا حزاز شديد أي استقصاء ؛ وبينهما شركة حزاز إذا كان كل واحد منهما لا يَشِق بصاحبه .

والحَزْحَزَة : من فعل الرئيس في الحرب عند تعبية الصفوف ، وهو أن يقد م هذا ويؤخر هذا ؛ يقال : هم في حزاحيز من أمرهم ؛ قال أبو كبير الهذلي :

وَنَبَوا أَ الأَبْطالُ ، بعد حزاجز ، مَا خَ المَوْحِفِ مَاخِ المَوْحِفِ

والموحف : المَنْزُل بعينه ، وذلك أَن البعير الذي به النَّحاز يترك في مناخه لا يثار حتى يبرأ أو يموت . أبو زيد : من أَمَّالهُم : حزَّت حازَّة من كُوعِها ؟ يضرب عند اشتغال القوم ، يقول : فالقوم مشغولون بأمورهم عن غيرها أي فالحازّة قد شغلها ما هي فيه عن غيرها . وتَحَرُّ حَرَ عن الشيء : تَنَعَى .

والحَرَّ : موضع بالسَّرَاة . وحَرَّالَ : اسم . وأبو الحَرَّالُ : كنية أرْبد أخي لبيد الذي يقول فيه : فأخي إن شَرِبُوا من تخيرُهم ،

اهي إن سربوا من حيرهم . وأبو الحزاز من أهل مليك

حَفَقُ : الحَـفَزُ : تَحَتُّكُ الشيء من خلفه تَسَوْقاً وغير سوق ، حَفَزَ ، تَحِفْزِ ، حَفْزاً ؛ قال الأعشى :

لها فَخِذَانِ تَجْفِزَانِ تَحَالَةً وَدَأْياً ، كَنْسُبَانِ الصُّوى ، مُعَالَحِكا

وفي حديث البُراقِ : وفي فخذيه جناحان كيففِرُ بهما وجليه . ومن مسائل سيبويه : مُرَّهُ كيففِرُها ، وفع على أنه أواد أن كيففِرَها ، فلما حذف أن وفع الفعل بعدها . ورجل محففِرَ " : حافِرَ " ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

ومُحْفِزَة الحِزام بِمِرْفَقَيْها ، كَشَاهُ الرَّبْلِ أَفْلَتَتْ الكِلابا

محفزة همنا : مُفعلة من الحَهْر ؛ يعني أن هذه القوس تَدْفع الحرّام بموفقيها من شدة جريها . وقوس تحفّوز : شديدة الحَمَدُر والدفع للسهم ؛ عن أبي حنيفة . وحَمَرَه أي دفعه من خلفه تحمّفزه حَمَدُراً ؛ قال الراجز :

تُريحُ بعد النَّفَسَ المُتحَفُّوزِ يريد النَّفَس الشديد المتنابع كأنه نجفز أي يدفع من سياق . وقال العكلي : وأيت فلاناً كَخْفُوزَ النَّفَسَ

سياق . وقال العكلي : وأيت فلاناً تحفُوْنَ النَّفَسَ إذا اشتد به . والليل كيفز النهاد تحفُزاً : تَجِنْتُه على الليل ويسوقه ؟ قال وزية :

حَفْرُ اللَّمَالِي أَمَدُ التَّرْ بِيفِ

وفي الحديث عن أنس ، رضي الله عنه : من أشراط الساعة حَفْرُ الموت ؟ قال: موت الفَحْاَة . والحَفْرُ : الحَتْ والإعْجال .

والرجل يَحْتَفَوْرُ فِي جلوسه : يويد القيام والبطش بشيء . ابن شميل : الاحْتِفاز والاستِيفازُ والإقاماء واحد . وروى الأزهري عن مجاهد قال : 'ذكر القدرُ عند ابن عباس " وضي الله عنه ، فاحْتَفَنَ

وقال : لو رأيت أحدَاهم لعَضَضْت بأنفه ؛ قال النضر:

احْتَفَزَ استوی جالساً علی ور کیه ؛ وقال ابن الأثیو: قلق وشخص ضَجَراً ، وقیل : استوی جالساً عـلی رکبته کانه ینهض . واحْتَفَزَ فی مشیه : احْتَثْ

> مُجَنَّب مثل تَيْس الرَّبل مُحْتَفَرِ بالنَّصْرَيَيْن ، على أولاهُ مَصْبُوب

واحتهد ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

عنه ؛ وليس مثل قوله :

مُعَتَّمَرِ أَي يجهد في مدّ يديه . وقوله : عـلى أولاه مصبوب ، يقول : يجري عـلى جريه الأوّل لا يجول

إذا أَفْسُلَت قلت دَبَّاءَة"

ذاك إنما يحدد من الإناث . وكل كونع كفر . وفي حديث أنس ، وضي الله عنه : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أتبي بتمر فجعل يقسمه وهو مختفر أي مستحمل مستحمل مستحمل مستحمل مستحمل أي بكرة : أنه كدب إلى الصف واكما وقد كفرة والنقس .

ويقال: حافزت الرجل إذا جائينته ؛ وقال الشاخ: كما بادر الحَصْمُ اللَّجُوجُ المُحافِرُ

وقال الأصمعي: معنى حافز ته داندته. وقال بعض الكلابين: الحَفْرُ تقارب النَّفْس في الصدر. وقالت امرأة منهم: حَفْرَ النَّفْس حين يدنو من الموت. والحَوْفَرَان: اسم رجل، وفي التهذيب: لقب لحَرَّالُو من حَرَّارِي العرب، وكانت العرب تقول للرجل إذا من حَرَّارِي العرب، وكانت العرب تقول للرجل إذا

قادَ أَلْفاً تَجرَّار ، وقال الجوهري : الحَوْفَزانُ المم الحرث بن شريك الشباني ، لقّب بذلك لأن يسطام بن قَيْس طعنه فأعْجله ؛ وقال ابن سيده : سبي بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته فَعَرَج من تلك الحَفْزة فسمي بتلك الحَفْزة حوْفَزاناً ؛ حكاه أبن قتية ؛ وأنشد

جرير يفتخر بذلك :

ونحن حَفَزُنَا الحَوْفَزَانَ بِطَعَنْـةً ، تَسَعَنْهُ أَنْكُلًا الْحَوْفِ أَشْكُلًا

وحَفَرْ تُهُ بالرمح: طَعَنْتُهُ. والحَوْفَرَانُ : فَوَعلانُ مِن الحَفْرُ . قال الجوهري : وأما قَوْل من قال إنما حَفَرَه بسطامُ بنُ قيس فَعَلَطُ لأنه شبباني، فكيف يفتخر جرير به ? قال ابن بري : ليس البيت للحرير وإنما هو لسو "ار بن حبان المينقري ، قاله يوم جَد ود ؟ وبعده :

وحُمْرَانُ أَدَّتُه إلينا رِماحُنا، يُناذِع غُــلاً في ذِراعَيْه مُثْقَلا

يعني بحُسُرانِ ابن تُحسُرانَ بنِ عبدِ بنِ عبرو بنِ بشر ابن عمرو بنِ مَرْثَنَدٍ ؛ قال : وأما قول الآخر :

> ونحن حنزنا الحوفزان بطعنة ، سقته نجيعاً من دم الجوف آنيا

فهو الأهم بن نسميّ المنقري ؛ وأول الشعر :

الما دَعَتْني للسّيادة مِنْقَـر "،

لدى مَوْطِن أَضْعَى له النجم باديا

شدَدْت لها أَزْرِي ، وقد كنت قَبْلها

أَشُدُ لَأَحْنَاءِ الْأُمُورِ إِزَارِيا

ورأيته 'محتفزاً أي مُستوفزاً. وفي الحديث عن علي ' ورفي الله عنه : إذا صلّى الرجل فلليُخوّ وإذا صلّت المرأة فللتَحْتَفُز أي تتضام وتَجتبع إذا جلست وإذا سجدت، ولا تُخَوّي كما 'مُخَوّي الرجل'. وفي حديث الأحنف : كان 'بوسّع' لمن أناه فإذا لم يجد 'متسّعاً تَحَفّزاً له تَحَفّزاً .

وَالْحَفَزُ : الْأَجَلَ فِي لَغَةً بَنِي سَعَـٰد ؛ وأنشد بَعْضَهُم

هذا البيت:

واللهِ أَفْعَلَ مَا أَرَدْتُمْ طَائِعاً ، أَو نَضْرِ بُوا حَفَزاً لِعَامٍ قَابِلِ

أي تضربوا أَجَــلاً . يقال : جعلت بيني وبين فلان حَفَزاً أي أمداً ، والله أعلم .

حلز : الحَكْـنز : البُخْل . رجل حِكْنَوْ : بخيل . وامرأة حِكْـنّزة : بخيلة ؛ قال الجوهري : وبه سُسّي الحرث ابن حِكــنّزة ؛ قال الأزهري وأنشد الإيادي :

هي ابنية عمَّ القوم ؛ لا كلَّ حلَّـز يَ ، كَصَخْرَة يَبْسِ لا يُغَيِّرُهَا البَّلَــلُ

وحِلَّزَةُ : امرأة . والحِلَّزة " بنشديد اللام أيضاً : القصيرة . وكبيد حلَّزة وحَلِزَة " : قَرَيْجَـة " . والقلب يَتَحَلَّز عند الجزن ، وهو كالاعتباد فيه والتَّوجُع ، وقلب حَالِز " على النسب . ورجل حالِز " : وجع " .

والحليّز : ضرب من الحبوب يزرع بالشام ، وقيل : هو ضرب من الشجر قصّاد؛ عن السيرافي. الأزهري: قال قطرب الحليّزة ضرب من النبات ، قال : وبه سمي الحرث بن حليّزة البَشْكُري ؛ قال الأزهري: وقطرب لبس من الثقات وله في اشتقاق الأسماء حروف مُنْكرة .

وحليّزة: دُويَنِيّة معروفة. الأصعي: حَلَوْون دابة تكون في الرّمث ، جاء به في باب فعَلُول وذكر معه الزّرَجُون والقَرَةُوس، فإن كانت النون أصلية فالحرف رباعي، وإن كانت زائدة فالحرف ثلاثي، أصله حاز. وفي نوادر الأعراب: احتكرّن تُ منه حقي أي أخذته، وتحالزنا بالكلام: قال لي وقلت له » ومثله احتكرجت منه حقي » وتحاليخنا بالكلام. وتحكر الرجل لأمرإذا تشمّر له،

وكذلك تَهَلَّز ؛ قال الراجز :

يَرْفَعْنَ للحادي إذا تَحَلَّزا هامــاً ، إذا هزَرْته تَهَزَّهُمَزا

وبروی : تَهَاـُزا .

حمَقُ: تَحَمَّقُ اللَّهِ مُحَمَّمُ حَمَّلًا : تَحَمُّضُ، وهُوَ دُوْنَ الحازر، والاسم الحـــزة . قال الفراء : اشرّب من نَعَمَدُكُ فَإِنَّهُ خَمُوزٌ لَمَا تَجِدُ أَى يَرْضُمُهُ . والحَمَّزُ : حرافة الشيء . يقال : شراب كينز اللسان . وَرُمَّانَةً \* حَامِزَةً : فَهَا تُحَمُّونَةً . الأَزْهُرِي : الحَمَّزَةُ فِي الطَّعَامُ شُبَّهِ اللَّذَعَةِ وَالْحَرَّافَةَ كَطُّعُمُ الحَرَّدل . وقال أبو حاتم : تَغَدَّى أَعْرَابِي مع قوم فاعتمد على الحَـرُ دَل فقالوا : ما يعجبك منه ? فقال : تَحَمَّزُهُ وَحَرَافته . قال الأزهري : وكذلك الشيء الحامض إذا لتدَّعُ اللسانَ وقَرَصَهُ ، فَهِـوْ حَامَرُ ۗ . وفي حديث عمس ، رضي الله عنه : أنه شرب شراباً فيه حَمازة أي لنَدْع وحدَّة أي حبوضة . وحَبَرُه محْبِرُهُ تَحِبْرُا : قَبَضَه وضَّبَّه . وإنه لحَمَيُوزٌ لِمَا حُمَرُهِ أَي محتسل له . وحَمَرُتُ الكامة فزاده تحمره : قَبَضَتُه وأوجعته . وفي التهذيب : حَمَرُ اللومُ فؤاده ؛ قال اللحاني : كامت فلاناً بكلمة حَمَزَتُ فؤاده ، قبضته وغَمَّتُنه فَتَقَمَّض فؤادهُ من الغم ، وقيل : اشتدّت عليه.ورجل حامِزُ ُ الفؤاد: 'مَتَقَبَّضُه ، والحامَز' والحَميز': الشديد الذَّكيُّ . وفلان أَحْمَرُ أَمْراً من فلان أي أشدٌ .

ابن السكيت : يقال فلان أحْسَرُ أمراً من فلان إذا

كان 'مَتَقَيْضُ الأمر مشبّره ، ومنه اشتق حَمْزة .

والحامز': القابض. والحسيز: الظريف. وكلُّ ما

اشتد ، فقد حَمُز . وفي لغة هذيل: الحَمَز التحديد.

يقال حُمَز حُد يدَته إذا حدَّدها ، وقد جاء ذلك في

أشعارهم . وفي حديث أن عباس ، رضي الله عنهما :
سئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أي الأغمال
أفضل ? فقال : أحبر ها عليك يعني أمنتنها وأقواها
وأشد ها " وقبل : أمضها وأشقها . ويقال : رجل
حامز الفؤاد وحميز وأي شديده . وهم عامز ":
شديد ؟ قبال الساخ في رجل باع قو ساً من
رجل :
وجل :

فلما شَراها فاضت العين عَمْرَةً ، وفي الصدر دُرُّ از من الوجد حامِز ُ

وفي التهذيب : من اللَّـُوْم حامِزْ". أي عاصر، وقيل: أي مُمضّ 'محْرِق .

اي ميص عرق. ويها سبي الرجل وكني . قال البور وحَمْزَة : بَقْلَة ، ويها سبي الرجل وكني . قال الس : كناني وسول الله عليه وسلم ، ببقلة كنت أجنتسها ، وكان بكنى أبا حَمْزَة ، والبقلة التي جناها أنس كان في طعمها لنذع للسان ، فسمسيت البقلة عمرة الفعلها ، وكني أنس أبا حَمْزَة لِجَمْسِهِ

والحَمَازَةُ : الشدّة ، وقد حَمَّزُ الرجلُ ، بالضم ، فهو حَمِينُ الفؤاد . ورجل فهو حَمِينُ الفؤاد . ورجل تحمُوزُ البَّنَانَ أي شديد ؛ قال أبو خراش :

أَقْيَدُورُ مُحْمُودُ البِنَانِ صَيْبِل

حنز : الحِيْنَزُ : القليل من العطاء . وهذا حِيْنَزُ هذا أي مثله ، والمعروف حِيْن ، واللهَ أعلم .

حوق: الحَوْزُ السير الشديد والرُّو بَيْد، وقيل: الحَوْزُ

والحَيْرُ السوق اللين . وحازَ الإبلَ كِمُوزُها ويَحِيْرُ السوقاً وَمَوَّزُهَا : ساقها سوقاً رُورَيْداً . وسَوْقُ حَوْزُهُ وصف بالمصدر ، قال الأصمى : وهو الحوز ؛ وأنشد :

وقد نَظَرُ تُنكُمُ إِينَاءَ صادِرَةٍ للورددِ ، طال بها حَوْثرِي وتَنْسَامِي

ويقال: 'حزَّها أي 'سقها سوقاً شديداً. وليلة الحَوَّز: أول ليلة 'توَجَّه فيها الإبل إلى المـاء إذا كانت بعيدة منه ، سبيت بذلك لأنه 'يُوْفَقُ' بها تلك الليلة فَكِسُار بهـا 'رُوَيْداً. وحَوَّزَ الإبلَ : ساقها إلى الماء ؟ قال :

> حَوَّزُهَا ، من بُرَّقِ الغَمِيمِ ، أَهْدَأُ يَمْشِي مِشْيَةً الظَّلِيمِ بالحَوْزِ والرَّفْقُ وبالطَّمِيمِ

> > وقول الشاعر :

### ولم 'تحَوَّزُ في رِكَابي العير'

عَنى أنه لم يشتد عليها في السُّوق ؛ وقال ثعلب: معناه لم نُعِمْهُ ل عليها .

والأَحْوَزِي والحُوزِي : الحَسَن السَّيَاقة وفيه مع ذلك بعض النَّفار ؛ قال العجاج يصف ثوراً وكلاباً :

### كِخُوزُ هُنَّ ، وله حُوزِي ، كما كِخُوزُ الفِئْلَةَ الكَسِي

والأحور في والحروي : الجاد في أمره . وقالت عائشة في عمر ، وضي الله عنهما : كان والله أحور يا عائشة في عمر ، وضي الله عنهما : كان والله أحور يا المنسبح وحد و ، قال ابن الأثير: هو الحسن السياق للأمور وفيه بعض النفار . وكان أبو عمرو يقول : الأحور ي الحفيف ، ودواه بعضهم : كان والله أحور ي الحفيف ، ودواه بعضهم : كان والله أحور ي الحفيف ، وكان أبو عبيدة يروي رجز وهو السائق الحفيف . وكان أبو عبيدة يروي رجز العجاج نحوذي ، بالذال ، والمعنى واحد ، يعني به الثور أنه يَطرد الكلاب وله طارد من نفسه يَطرد من نشاطه وحد ، وقول العجاج : وله نحوزي أي

مَذْخُور سَيْر لَمْ يَبْتَدُلُهُ ، أَي يَعْلَبُهِنَ بِالْهُوَيَّنِـا . والحُوزِيّ: المُتَنَزَّ فَي المَحِلُ الذي محتمل ويتَحُلُّ وحده ولا مخالط البيوت بنفسه ولا ماله .

وانحاز القوم : تركوا مر كزهم ومعركة قالمم ومالوا إلى موضع آخر . وتحواز عنه وتحياز إذا تنحل ، وهي تقيمل ، أصلها تحيوز فقلبت الواو ياه لمجاورة الياء وأدغبت فيها. وتحواز له عن فراشه . قال تنحل . وفي الحديث : كما تحواز له عن فراشه . قال أبو عبيدة : التحواز هو النحي ، وفيه لغتان :التحواز والتحييز . قال الله عز وجل : أو منتحياز إلى فئة ؛ والتحور التحويز التعمل ، والتحيير التعمل ، وقال القطامي يصف عجوز السخافها فجعلت تر وغ عنه فقال :

تَحَوَّزُ عَنِّي خِيفَةً أَن أَضِيفُهَا ، كما انْحازَت الأَفْعَى كَخَافَةَ ضَارِبِ

يقول: تَتَنَحَّى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أَن أَنْول عليها ضفاً ، ويروى: تَحَيَّزُ مني ، وقال أبو إسحق في قوله تعالى : أو مُتَحَبِّزاً إلى فئة ، نصب مُتَحَبِّزاً ومُتَحَبِّزاً إلى فئة ، نصب مُتَحَبِّزاً ومُتَحَبِّزاً إلى فئة ، نصب مُتَحَبِّزاً أَن يتحرف لأَن يقاتل أو أَن يَنْحاز أَي ينفرد ليكون مع المُقاتِلة ، قال : أو أَن يَنْحاز أَي ينفرد ليكون مع المُقاتِلة ، قال : وأصل مُتَحَبِّز مُتَحَبِّوز فأدغب الواو في الياء . وقال الليث : يقال ما لك تَتَحَوَّز إذا لم يستقر على الأرض ، والاسم منه التَّحَرُّز .

والحَوْزَاءُ: الحَربُ تَحُوزُ القوم ، حكاها أبو رياش في شرح أشعار الحماسة في قول جابر بن الثعلب:

فَهَلَا عَلَى أَغَلَاقَ نَعْلَيُ مُعَصَّبٍ مَعْضَبِ مَعْضَبُ مُعَضَّبً مُعَضَّبً مَعْضَبً مَعْضَبً مُعْضَبًا م مَنْفَبَنْتَ ، وذُو الحَوْثُواءِ بَحِفْوْرُهُ الوَثْمُو

الوتنر ههنا:الغضب. والنَّحَوَّرُ:النَّلَبُّتُ والنَّبَكُثُ. والنَّحَيَّزُ والنَّحَوَّرُ : النَّلَوَّي والنقلُبُ ، وخص بعضهم به الحية. يقال : تَحَوَّرُزَتَ الحية وتَحَيَّرُت أَي

تلوّت. ومن كلامهم: ما لك تحدور كا تحدير الحدة? وتحور تحدير الحية ، وتحدور الحية ، وهو 'بط القيام إذا أراد أن يقوم؛ قال غيره : والتحدوس مثله ، وقال سببويه : هو تفيّعل من 'حز ت الشيء ، والحور ن من الأرض أن يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيها حتى معه الفذلك الحور وتحرو الرجل وتبحير إذا أراد القيام فأبطاً ذلك عليه . والحروز : الجمع . وكل من ضم شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك ، فقد حاز ، حور زا وحياز وحاز ، إليه واحتاز ، إليه ؛ وقول الأعشى يصف إلى لا :

ُحوذيَّة طُويَت على زَفَراتِها ، طيَّ القَناطِرِ قد نَزَلُنَ 'ثَرُولا

قال : الحُـُوزيَّة النُّوق التي لها خَلِفة انقطعت عن الإبيل في خَلَفْتُها وفَرَاهِتِها ، كما تَقُول : مُنْقَطَعُ القَر بن ، وقبل : ناقة أحوزيَّة أي مُنْحازة عن الإبل لا تخالطها ، وقيل : بل الحُنُوزِيَّة التي عُندها سير مَدْخُورَ مِنْ سَيْرِهِا مَصُونَ لَا يُدُّرِكُ ﴾ وكَذَلِكَ الرجل الحُمُوزيُّ الذي له إبْــداءُ من رأبه وعقله مَدْخُورَ . وقال في قول العجاج : وله 'حوزيٌّ ، أي يغلبهنَ بالهُوَ يُنا وعنده مذخور لم يَبْتَذَله . وقولهم حِكَاهُ ابن الأعرابي:إذا طَلْمَعَت ِ الشَّعْرَ يَانَ ِ كِجُوزُ هُمَا النهار فهناك لا تجبد الحَرُّ مَنَرَيَّدًا ، وإذا طلعنا تَحِنُوزُ هُمَا اللَّيْلِ فَهِنَاكُ لَا يَجِدُ القُرْ ۖ مَزِيداً ﴾ لم يفسره؛ قال ابن سيده : وهو مجتمل عندي أن يكون يضمُّهما وأن يكون يسوقهما . وفي الحديث : أن رجلًا من المشركين جَميع اللأمة كان مجوز المسلمين أي يجمعهم ؛ حازَه كيُوزه إذا قبضه ومُلَكِعه واسْتُبَدُّ به . قال شِمْر : أَحَرْثُ الشيء حَمَعَتُهُ أَو تَحَيَّتُه ؟ قال: والحُنُوزيُّ المُنتَوَحَّد في قول الطرماح:

يَطُنُفُن بِحُوزيِّ المَراتِع ، لَم تَرْع ُ بوادِيه من قَرْع القِسِيِّ ، الكَمَائِن

قال : الحيوزي المتوحد وهو الفحل منها ، وهو من مُحزَّتُ الشيء إذا جمعته أو تَحَيِّيته ؛ ومنه حديث معاد ، وضي الله عنه : فَتَحَوَّزُ كُلٌّ منهم فَصَلَّى صلاة خفيفة أي تَنْبَحَّي وانفرد ، ويروى بالجيم ، من السرعة والتسهل ؛ ومنه حديث يأجوج : فَجَوَّاتُ عبادي إلى الطُّنُور أي ضُمُّهم إليه، والرواية فَحَرَّزْ، بالراء ، وفي حديث عبر ، وضي الله عنه، قال لعائشة، رضي الله عنها ، يوم الحَدَيْدُ ق : مَا يُؤَمَّنُكُ أَنْ يَكُونَ بَلاهِ أَو تَحَـوَّزُ ? وهو من قوله تعالى : أَو 'مَتَحَيِّزاً إلى فئة ، أي مُنضبًا إليها . والتَّجَوُّونُ والتَّحَيُّر والانتحياز بمعنى . وفي حديث أبي عبيدة ؛ وقم انْحَازُ عَلَى حَلَّقَةَ نَشَبَتْ فِي جَرَاحَةَ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحُدُ أي أكبُّ عليها وجبع نفسه وضَمَّ بعضها إلى بعض . قال عبيد بن حريًّا : كنت مع أبي نَضْرَة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة ، فلما كفعنا من كر سانا أمر يستُفرته فكر "بت ودعانا إلى الغداء ، وذلك في رمضان ، فقلت : صَا تَغَيَّبَتُ عِنا مِنَاوَلُنَا ؟ فقال : أَتَرْغُبُ عَنْ سَنَّةَ النَّبِي ؛ صلى الله عليه وسلم ? فسلم نزل مفطرين حتى بلغنـــا ماحُوزَ نَا ؟ قَالَ شَمْرَ فِي قُولُهُ مَاحُوزَ نَا : هُوْ مُوضِّعُهُمْ الذي أوادوه، وأهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو" الذي فيه أساميهم ومَكَاتِبُهُم الماجُونَ ﴾ وقال يعضهم : هو من قولـك حُزُّتُ الشيء إذا أَحْرَزُنَهُ \* قال أَبُو منصور: لو كان منه لقيل محازنا أَو كُوزناً . وحُنُوْتُ الأَرضِ إِذَا أَعْلَىٰمُهَا وَأَحْدِيْتِ حدودها . وهو أمجاوزاً أي يخالطه وبجامعه ؛ قال : وأحسب قوله ماحُوزَنا بِلُغَة غير عربية ، وكذلك ١ قوله ﴿ عبيد بن حر ﴾ كذا بالاصل .

الماحُوز لغة غير عربية، وكأنه فاعُول، والم أصلة، مثل الفاحُور لنبت، والرَّاجُول للرَّجل. ويقال لارجل إذا تحبَّس في الأمر: دعني من حَوزك وطلمنتك. ويقال: طَوِّل علينا فلان بالحَوْز والطلمنة، والطلق : أن يخلي وجوه الإبل إلى الماء ويتركها في ذلك ترعى لمَيْلُمَتُنْذِ فهي ليلة الطلمات ؛ وأنشد ابن السكيت:

قد غَرَ" زَيْداً حَوْزُهُ وَطِلْقُهُ

وحَوْزُ الدار وحَيْزُها : ما انضم إليها من المَرافِقِ والمنافع . وكل ناحية على حدَّة حَيْزُ ، بتشديد الياء ، وأصله من الواو والحَيْزُ : تَخفيف الحَيْزُ مثل هَيْن وهيِّن وليْن وليِّن ، والجمع أحياز الدر . فأما على القياس فَحيَائِزُ ، بالهمر ، في قول سيبويه ، وحياوز أن ، بالواو ، في قول أبي الحسن . قال الأزهري : وكان القياس أن يكون أحواز عنزلة الميت والأموات ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس .

ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس. وفي الحديث: فَحَمَى حَوْزَةَ الإسلام أي حدوده ونواحيه. وفلان مانع لحَوْزَته أي لما في حَيَّزه. والحَوْزَة ، فَعَلَمَة ، منه سببت بها الناحية. وفي الحديث: أنه أتى عبد الله بن رواحة يعوده فما تحَوَّز له عن فراشه أي ما تنبَعَى ؛ التَّحَوُّز: من الحَوزة، وهي الجانب كالتَّنَحْي من الناحية ، يقال : تحَوَّز وقي الجانب كالتَّنَحْي من الناحية ، يقال : تحَوَّز وتَعَيَّز إلا أن التَّحَوُّز تَفَعَل والتَّحيُّز تَفَيَعُل ، وإنها لم يتَنَحَ له عن صدر فراشه لأن السنة في ترك وإنه والحَوْزة، موضع تجُوزه الرجل يتَتَخِذُ حواليه مسناة "، والجمع أحواز، وهو تجمي حَوْزة أي ما يليه ويتحوزه. والحَوْزة الناحية والمنحاوزة : الناحية والمنحاوزة : المناطة و وحَوْزة ، المناطة . وحَوْزة ألماك : بَيْضَتُه .

وانتحاز عنه: انعدل. وانحاز القومُ : تركوا مركزهم إلى آخر. يقال للأولياء: انحازوا عن العدو وحاصُوا،

وللأعداء: انهزموا ووكئوا مُدْسِرِين . وتَحاوَزُ الفريقان في الحَرْب أي انْحاز كُلُّ فريق منهم عن الآخر . وحاوكزَه: خالطه . والحَـوْزُ : الملـْك . وحَوْزَة المرأة: فَرْجها ؛ وقالت امرأة :

فَظَلَنْتُ أَحْثِي النَّرْبَ فِي وجهه عَنِي ، وأَحْسِي حَوْزَهُ الغائب

قال الأزهري : قال المنذري يقال حَمَى حَوْزَاتِه ؛ وأنشد يقول :

لهَا سَلَفِ يَعُودُ بِكُلِّ رَيْعٍ ، حَمَى الْحَوْزَاتِ وَاشْتُتَهَرَ الإفالا

قال : السلّفُ الفحل . حَمَى حوزاتِهِ أَي لا يَدُنو فحل سواه منها ؛ وأنشد الفراء :

> رَّ حَمَّى حَوْزَاتِهِ فَتُسُرُّكُنَ قَفَرًا وأَحْمَى ما يكيه من الإجام

أراد مجور زاته نواحيه من المرعى .
قال محمد بن المكرم: إن كان للأزهري دليل غير شعر المرأة في قولها وأحمي حورزي للغائب على أن حورزة المرأة فررجها سميع ، واستدلال بهذا البيت فيه نظر لأنها لو قالت وأحمي حورزة الغائب ، وهذا التول لكنها قالت وأحمي حوزة الغائب ، وهذا التول منها لا يعطي حصر المعنى في أن الحروزة فرج المرأة لأن كل عضو للإنسان قد جعله الله تعالى في حورزه ، وفرج المرأة أيضاً في حورزه المرأة والرجل حورزه ، وفرج المرأة أيضاً في حورزه ألمرأة أيضاً في حورزه الما أن واحبها ، فإذا نكحت صار فرجها في خورزة زوجها ، فقولها وأحمي حورزة الغائب معناه أن فرجها بما حازه زوجها فعلكه بعقدة نكاحها ، واستحق التمتع به دون غيره فهو إذا حورزته بهذه واستحق التمتع به دون غيره فهو إذا حورزته بهذه

الجوهري في استدلاله ببيت عبد الله بن عس في محبته لابنه سالم بقوله :

وجلدة أبين العين والأنف سالم المحاسلم وإنما قصد عبد ألله قد أبه منه ومحله عنده ، وكذلك هذه المرأة تجعلت فرجها تحو زة زوجها فحسته له من غيره ، لا أن اسمه تحو زة ، فالفرج لا مجتص من غيره ، لا أن اسمه تحو زة ، فالفرج لا مجتص بهذا الاسم دون أعضائها ، وهذا الغائب بعينه لا مجتس بهذا الاسم دون غيره بمن يتزوجها ، إذ لو طلقها هذا الغائب وتزوجها غيره بعده صار هذا الفرج بعينه الغائب وتزوجها غيره بعده صار هذا الفرج بعينه الأولى ، والله أعلى ابن سيده : الحتو ز النكاح . الأولى ، والله أعلى ابن سيده : الحتو ز النكاح . وحاز المرأة كو زاً : نكحها ؛ قال الشاعر :

يقولُ لَـبًا حازَها حَوْزَ المَطِي أي جامعها .

والحُنُوازُ : مَا يَجُوزُهُ الجُنْعَلُ مِنَ اللَّاصُرُوجِ وَهُو الحُنُونُ الذي يُدَخِرُجُهُ ؟ قال :

سَمِينُ المَطايا يَشْرَبُ الشَّرْبَ والحِسا، فَمَطَّرْ كُوراز الدَّحارِيجِ أَبْشَرُ

والحَوْزُ : الطبيعة من خير أو شر . وحَوْزُ الرجل : طبيعته من خير أو شر . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : الإثم ُ حَوَّانُ القلوب ؛ هكذا رواه شمر ، بتشديد الواو ، من حاز َ بحُوز أي بجمع ُ القلوب ، وقيل : حَوَّانُ القلوب أي بحُوز القلب ويغلب عليه حتى يَرْ حَكَ القلوب أي بحُوز القلب ويغلب عليه حتى يَرْ حَكَ ما لا نُحِب ، قال الأزهري : ولكن الرواية حزّاز القلوب أي ما حزّ في القلب وحك فيه .

وأمر 'محَوَّرُ' : محكم . والحائزِرُ : الحَشَبَةُ التي تنصب عليها الأَجْذَاع .

وبنو ُحويَزَة : قبيلة ؛ قال أن سيده : أظن ذلك ظناً . وأحوزُهُ وحوَّان : اسمان . وحَوْزَة : اسم

موضع ؛ قال صخر بن عبرو : قَتَلَتُ الحَالِدَيْنِ بِهَا وَعَشْرًا وبِشْرًا،بومَ حَوْزَةَ،وابْنَ بِشْرِ

وبشراً، بوم َ حَوْزَة، وابْنَ بِشْرِ حيز : الحَوْزُ والحَيْزُ : السير الرُّوَيْدُ والسَّوْقُ اللَّيِّنُ . وحانَ الإبلَ يَحُوزها ويحيزُها : سارَها في رفتى. والتَّحيَّزُ : التلوّي والتقلبُ ، وتَحيَّزُ الرجلُ : أَراد القيام فأبطأ ذلك عليه ، والواو فيها أعلى . وحيرُ حيرُ : من زجر المعرَّى ؛ قال : تشبطاء جاءت من بلاد البرّ ،

قد تُوَكَتُ مَمِيْرِ ، وقالت: حَرِّ ورواه ثعلب : حَمِيْهِ ! . وَتَحَوَّزُتِ الْحَيَّةِ وَتَحَبَّرُتُ أَي تَلَمُوَّتِ . يقال : ما لكُ تَتَحَيَّرُ مُحَمِّرُ مُحَمِّرُ الحَمَّةِ ؟

قال سببویه : هو تَفَیِّعُلُ مِن مُجزَّت الشيءَ ؛ قال القطامي : تَعَیَّرُ مِن خَشْیَة أَن أَضِیفَهَا ، کَمَا العَادَاتِ الْأَفْعَی تَخَافَةً ضَارِبِ

يقول: تتنحى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أن أثرل عليها ضفاً، ويروى: تَحَوَّزُ مِني. وتَحَوَّزُ تَحَوَّزُ الحية وتَحَيَّزَها،وهو بُطَّة القيام إذا أراد أن يقبوم فأبطأ ذلك عليه.

#### فصل الخاء المعجبة

خبز: الخُنْبُزَةُ : الطُّلْمَةُ ، وهي عجين يوضع في المَلَّةُ عَنِي عَجِينَ يُوضَعُ في المَلَّةُ عَنِي عَجِينَ يُوضَعُ في المَلَّةُ : الرَّمَادُ والتَرَابُ الذي أُوقَدُ في المُنْبُزُ ، الذي يؤكل . والحُنْبُزُ ، المُنْابُ

١ قوله « ورواه ثملب حيه» تقدمت هذه الرواية في حرر وضطت
 حيه بشد المثناة التختية مفتوحة وهو خطأ والصواب كما هنا

بَالْفَتْح : المصدر ، خَبُزَه تَجْسُبِرْه تَخْبُزاً واخْتُبُزَه: عمله . والحَمَيَّاز : الذي مِهْنَتُه ذلـك ، وحِرْفَته الحبازَة . والاختباز : اتخاذ الحنبز ؛ حكاه سيبويه. التهذيب: اخْتَبَرْ فلانْ إذا عالج دقيقاً يعجنه ثم تَخبَرَ، في مَلَّة أَو تِنْتُور . وخَبَوَ النَّومَ بَخِسُورٌ م خَبْرًا: أطعمهم الجُنْبُزَ . ورجل خابَيز أي ذو 'خبْز مشل تأمير ولابن . ويقال : أُخذنا نُخبُزُ كَمَكُ ، ولا يقال أَكَانَا مَلَّةً ۚ . وقول بعض العرب : أُتبت بني فـــلان فَخَبَزُوا وحاسُوا وأقبَطُوا أي أطعبوني كلُّ ذلك ؟ حكاها اللحياني غيرَ 'معَد"بات أي لم يقــل خَبَز ُوني وحاسُوني وأَفَطُوني . والحُسَيْز : الحُسُز المعسوز من أيّ حبّ كان . والحُبْزَة : الثّريدة الضَّغمة ، وقيل : هي اللحم . والخَبْزُ : الضرب باليدين ، وقيل : هو الضرب باليد ، وقيل : هـ و الضرب . والحَبِّزُ : السَّوْقُ الشَّديدُ ؛ تَخبَّزُهَا تَخِسُيزُهَا خَسْزًا ؛ قال :

# لا تخشیرا خبزاً ونساً نساً ، ولا تطییلا بمناخ حبسا

يأمره بالرّفق . والنّس : السير اللهن ، وقال بعضهم : إِنَّا عَالَمِ لَصَيْنِ ، ورواه : وبُسًا بَسًا ، من البَسيس ؛ يقول : لا نقعُدا للخَبْر ولكن اتخذا البَسيسة . وقال أبو زيد : الحَبْر السوق الشديد ، والبَس : السير الرفيق ، وأنشد هذا الرجز : وبُسًا بَسًا . وقال أبو زيد أيضاً : البَس بَس السويق ، وهو بَسًا . وقال أبو زيد أيضاً : البَس بَس السويق ، وهو لسّا . وقال أبو زيد أيضاً : البَس بَس السويق ، وهو ورك المناه ما خام صاحبية بلت السويق ورك المناه معلى خبز الحُبْر ومراسه لأنهم كانوا في صفر لا مُعرَّج لهم ، فحث صاحبيه على عجن الدقيق بَتَبَاعَنُون بها ونهاهما عن إطالة المنقام على عجن الدقيق وخبزه .

والحَبْزُ : ضَرْبِ البعير بيديه الأرضِ ، وهو على

التشبيه ؛ وقيل : سمي الحَمَّزُ به لضَرَّبهم إياه بأيديهم ، وليس بقوي .

والخُبَّادَى والحُبَّادُ : نبت بَقَلَة معروفة عريضة الورق لها غرة مستديرة ، واحدته تخبَّازة ؛ قال حبيد :

وعادً 'خبَّازِ 'يستقيَّه النَّدي 'دُراوَءَ ' تَنْسُجُهُ المُوْجُ الدُّرُجُ

وانْخَبَرَ المكان : انخفض واطمأن . وتَخَبَّرَتَ الإبلُ العُشْبَ تَخَبُّرُ إذا خبطته بقوائمها .

والحَبَيْزَاتُ : تَحَبُّزُ وَاتَ بِصَلَّعَاءَ مَاوِيَّةً ، وَهُو مَاهُ لِبَلِنْعَنَبُر ؛ حَكَاهُ ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

لبست من اللَّأَيُّ تَلَمَّى بالطَّنْبُ، ولا الحَمْيِةِ المُغْبِ

قال: وإنما سُمَّيْن تَحْبِيزاتَ لأَنهَن انْخَبَّزَنَ في الأَرْضُ أي انخفض واطنماً نَنَّ فيها .

خُوق : الخَرَدُ : فَصُوص مَن حَجَادَةً وَاحَدَتُهَا خَرَزَةً . وَكُلُّ فَقَرَةٍ مِن الظهر وَخَرَدُ الظهر : فَقَارُهُ . وكُلُّ فَقَرَةٍ مِن الظهر والعنق خَرَدَ أَهُ ، وقيل : الحَرَدُ وَضُوص مِن جَيِّد الجُوهِ ووديثه مِن الحَجَارة ونحوه . والحَرَدُ ، والتحريك : الذي يُنظم ، الواحدة خَرَزَة .

بالتعريك : الذي يُنظم ، الواحدة خَرَرَة . والحَرْنُ : خياطة الأدم . وكلُّ كُنْبَة من الأدم : خرازة ، على التشبيه بذلك ، يعني كلُّ تُثقبة وخيطها . وفي المثل : اجسع مسررين في نخراز . وقد خراز الحف حاجتين في حاجة ، والجمع نخراز . وقد خراز الحف وغيره بحرزه ويخرازه محرازا ، والحراز : والحراز ، عالى خراز ، والحراز ، ما بحراز ، ما بحراز ، والمخراز ما بحراز ، به . قال سيبويه : هذا الضرب ما يُعتَمَل به مكسور الحواز ، كانت فيه الهاء أو لم تكن ، ويقال : خراز الحارز كرازة واحدة وهي الغرازة الواحدة ، فأما الحارز كرازة واحدة وهي الغرازة الواحدة ، فأما

الحُرْزَة فهو ما بين الفُرْزَتين ، وكذلك 'خَرْزَة الظهر ما بين فَقْرَتِين ، وكذلك مفاصل الدَّأَياتِ نُخرَزَ . ابن الأَعرابي : خَرزَ الرجلُ إِذَا أَحْكَمَ أَمره بعد ضعف .

والمُخَرَّزُ من الطير والحمام : الذي عملي جناحيه تَمُنْيَهَ \* وَتَحْبِيرِ شَبِهِ بِالْحَرَزُ .

والحَرَزة: حَدْضَة من النَّجِيل ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع خيطاناً من أصل واحد لا ورق لها ، لكنها منظومة من أعلاها إلى أسفلها حَبَّا مدوراً أخضر في غير علاقة كأنها خرز منظوم في سلك ، وهي تقتل الإبل. وخرزات الملك: جواهر تاجه ويقال : كان الملك إذا مَلك عاماً زيدت في تأجه خرزة ليعلم عدد سني مُلكيه ؛ قال لبيد يذكر الحوث بن أبي تشمر العساني :

رَعَى خَرَوْاتِ المُلَاكُ عَشْرِينَ حَجَّةً ، وعشرين حتى فاد والشَّيْبُ شاميلُ

ابن السكيت في باب فأملة قال : خَرَزَةُ مِقَالَ لهَا تَحْمَلُ . تَخْرَزَةُ مِقَالَ لهَا تَحْمَلُ. تَحْمَلُ.

خوبن : الحر بيز : البطنيخ ، قال أبو حنيفة : هو أوسل ما يخرج قد عسر " ثم خضف " ثم فيج " ، قال : وأصله فارسي وقد جرى في كلامهم . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يجمع بين الرسط والحر بن ؟ قالوا : هو البطيخ بالفارسية .

خِوْرْ : الحَازَرُ : ولد الأرنب ، وقيل : هو الذكس من الأرانب ، والجمع أخز الله وخز الله مثل محرك وصر دان . وأرض بحراة : كثيرة الحزان . وأحرث : معروف من الثياب مشتق منه ، عربي

١ قوله « خرزة العقر » في القاموس العقرة كهمزة .

صحيح ، وهو من الجواهر الموصوف بها ؛ حكى سببويه : مَررت بسَرْج ِ خُزِّ صِفْتُهُ ، قال : والرفع الوجه ، يذهب إلى أن كونه جوهراً هو الأصل . قال ابن جني : وهذا بما سمى فيه البعض باسم الجملة كما

ابن جني : وهذا بما سنى فيه البعض باسم الجلة كا ذهب إليه في قولهم هذا خاتم حديد ونحوه ، والجمع نفز وز ، ومنه قول بعضهم : فإذا أعرابي ير فنل في الخنز وز ، وبائعه تفز از . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه ؛ قال ان الأثير: الخز المعروف أو لا ثياب تنسج من صوف وإبر يسم وهي مباحة ، قال : وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل النشبه بالعجم وزي المنز في ، قال : وإن أريد بالخز النوع و الآخر ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام لأنه كله معمول من الإبر يسم ، قال : وعليه محمل الحديث

والحَزيزُ : العَوْسَجُ الذي يجعل على رؤوس الحيطان ليمنع التَسَلُثُقَ . وخَزَ الحائط كَيْنُوهُ مَخِرًا : وضع عليه شوكاً لئلا يطلع عليه . ابن الأعرابي : الضّريعُ العَ سُمَّةِ الرَّطْف ، فإذا جف فهو عَوْسِج ، فإذا

الآخر : قوم يستحلون الحَـزُّ والحرير .

العَوْسَج الرَّطْب ، فإذا جف فهو عَوْسِج ، فإذا زاد ُجفوفه فهو الحَرْبِيُ ، والحَرْبُ : تغريز العوسِج على رؤوس الحيطان . وفلان حَزَّ حائطه أي وضع فيه الشوك لئلا 'يتسَلَّق. والحَرْبُ : الطعن بالحِراب. ويقال : حَزَّهُ بسهم واختَرَّ وإذا انتظمه وطعنه ؟ قال رؤية :

لاقى حمام الأجل المُخْتَزَّ وقال ابن أحمر :

لما اخترَزَتُ فُوَّادَه بِالمِطْرَدِ واختَرَه بالرمع: انتظمه ؛ قال الشاعر:

فَاخْتَزَهُ بِسَلَبٍ مَدَّدِيٍّ، كَانَّمَا اخْتَزَ بِرَاعِبِيٍّ

أي انتظمه، يعني الكلب ، بقر أن سلب أي طويل .
مد ري : محد د. واختز و بالرمح واختلطه وانتظمه
بمعني واحد ا وفي النوادر : اختز ز أن فلاناً إذا
أتبته في جماعة فأخذته منها . واختز ز أن بعيراً من
الإبل أي آستقته وتركتها وأصل ذلك أن الحرز و
إذا وجد الأرانب عاشة اختز منها أرنباً وتركها .
قال أبو عمرو : نمر خاز فيه شيء من الحموضة ، وقد
شخر ز أن يا نمر أنخذ ز أن فأنت خاز . واختز البعير :

ورجل 'خز ْخُوْ وخُوْ خِز ''، مثال ُهدَ بِيدٍ ، وخُوْ اخِرَ: قوي عليظ كثير العَصَلِ . وبعير 'خَزَ خَزِ ' : قوي عُديد ؛ قال :

> أَعْدَدُنْتُ للوَرْدِ ، إذا الوَرْدُ حَفَزْ ، عَرْبًا جَرُورًا وجُلالًا 'خَزَخِزْ

ويقال: لتبعدنه بجيئله نخر خراً أي قويتاً عليه . وخراد وخرادي ، مقصور : كلاهما جبل كانت العرب توقيد عليه غداة الغارة . ويوم خزازى : أعد أيام العرب . وخرازى : موضع معروف ؟ قال عبرو بن كاشوم :

ونحنُ ، عَداهَ أُوقِدَ فِي خَزَارَى ، رَفَدِ الرَّافِدِينَا رَفَدُ الرَّافِدِينَا

ويروى: تخزاز . وفي حديث أشراط الساعة : يُستَحَلُ الحِرِ والحَرَير ؛ قال ابن الأثير : هكذا دواه أبو موسى في الحاء والراء وقال: الحر ، بتخفيف الراء ، الفرج وأصله حرح ، بكسر الحاء وسكون الراء ، وجمعه أحراح " ومنهم من يشدد الراء وليس يجيد ، فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر ،

والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه : يستحلون الحَرَّ ، بالحاء المعجمة والزاي ، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف ، قال : وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي داود " ولعله حديث آخر جاء كما ذكره أبو موسى وهـو حافـظ عارف بما كروكى وشرح فـلا يتهم ، والله أعلم .

خَوْبُوْ : الحِزْبَازُ : لغة في الحَازِبِانِ ؟ قال سببويه : هو بمنزلة سِرْبال ؛ وقال الشاعر :

> مثل الكلاب تهير ُ حَوْلُ دِوابِيها، ورمَت ْ لهَازِمْهِا مِن الحِزْبازِ

ودُ كُرِ َ الحَازِ بِازِ مِسْتُوفِی فِی تُرْجِمَةً خُوزٍ. ابن شَمْیل: فلان يَشَخُوْ بَزَرُ عَلَيْنَا أَي يَتَعَظَّم .

خبن: قال الأزهري: لا أعرف خبز ولا أحفظ للعرب فيه شيئًا صحيحاً ، وقد قال الليث: الحاميين اسم أعجبي إعرابه عامص وآمص . وقال ان سيده: الحاميين أعجبي؛ حكاه صاحب العين ولم يفسره ، قال: وأراه ضرباً من الطعام .

خنز: تخيز اللحم والتسر والجوز ، بالكسر، تعنوزاً ويختر تخيز اللحم والتسر وخير وخير : كلاهما فسد وأنن الفتح عن يعقوب، مثل تخرين على التلب.وفي الحديث : لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خير الطعام ، كانوا يوفعون طعامهم ليفدهم " أي ما نتئن وتغيرت ويجه . والخياز : البهود الذين التخروا اللحم حتى تخيز ؛ وقول الأعلم الهذلي :

زعَمَتْ خَنَازِ بِأَنَّ بُرْمَتَنَـا تجري بلحم غير ذي تشخم

١ قوله « اعرابه عامس النع» عارة شرح القاموس : اعرابه عامس وآمس وبعضهم يقول عاميس وآميس، وقال ابن الاعرابي الماميس الهلام ، وقال الليث: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده .

يعني المُنْتَنَةَ ، أُخذه من تَخْنِز اللَّهُمُ وَجَعَلُ ذَاكَ اسماً لها عَلَماً .

والحَنِيزُ : الثويد من الخُبْزِ الفطِيرِ .

والحنيز و أو الخيز وانه والخيز وانية والخيز وان: الكبر ؛ الأخيرة عن ان الأعرابي؛ وأنشد :

إذا رأوا من ملك تَخَمَّطا أو نُخْزُرُواناً ، تَضَرَّبُوه ما تَخطَا وأنشد الجوهري:

لَتُمِم تَوْتُ فِي أَنْفِهِ خُنْزُ وَانَهُ ۗ على الرَّحِمِ القُرْبِي أَحَذُ أَبَاتِرُ ۖ

ويتال : هو ذو 'خَنْزُ واناتٍ . وفي وأسه 'خَنْزُ وانَّةَ '' أي كِبْر ؛ وأنشد الفراء قول عدي بن زيد :

فَضَافَ يُفَرَّي بُجلَّهُ عَن سَراتِه ، يَبُلُهُ الجِيادَ فالرِها مُنتَابِعا

فَآضَ كَصَدُّرِ الرَّمْعَ كَهُٰداً مُصَدَّرًا ، يُكُفْكِفُ منه 'خَنْزُواناً 'منازعا

ويقال: لأَنْزَعَنَّ خُنْزُوانَتَكُ ولأُطيَّرَنَّ أَنْ وَلِمُاللَّهِ وَلَا الْكَيْرِ لَا الْمُنْزُوانة وهي الكيشر لأنها تُعَيَّرُ عن السَّمْت الصالح، وهي فُعْلُوانة ؛ وهي فُعْلُوانة ؛ وعيمل أَن تكون فُنْعُلانة من الخَنْز ، وهو القهر ، قال : والأَوَّل أَصِح .

مان ؛ وردون اضع . التهذيب في الراعي : أبو عبرو الحَنْزُوان الحَنْدُ ذكره في باب الهَيْلُمان والنَّيْسَدُلان والكَيْنُدُبان والحَنْزُوان ؛ قال أبو منصور : أصل الحرف من تخير كَيْخَنْزُ إذا أنّن ، وهو ثلاثي .

والحُنْنَاز: الوزَّغة. وفي المثل: ما الحَوافي كالقِلَـبَةَ، ولا الحُنْنَازُ كالتُّعَبَّةَ ؛ فالحَوافي، بلغة أهل نجـد: السَّعَفات اللواتي يَلِين القِلَـبَة يسميها أهل الحجـاز

العَواهن ، والشُّعَبَة : دابة أكبر من الوَزَّعَة تلدَّغ فتقتل . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه ، أنه قضى قضاء فاعترض عليه بعض الحَرْوريَّة فقال له : اسكت ، يا 'ختَّاز ؛ الحُنَّاز : الوَزَعَة ، وهي التي يقال لها سام "

> بهرس . رخَنُوز وأَم خَنُوز : الصَّبُع ، والراءُ لغة .

والحَيْزُوانُ ، بالفتح : ذكر الخناذير، وهو الدَّوْبَلَ والرَّتُ ، والله أعلم .

خُونِ : ابن الأعرابي : يقال : خزاهُ خَزُواً وَخَارَهُ خُورُزاً إذا ساسَهُ ، قال : والحَرْزُ المعاداة أَيضاً . والخوز : جيلٌ من الناس معروف، أعجمي معرب.

وفي الحديث ذكر أخوز كر مان وروي أخوذ وكر مان وروي أخوذ وكر مان والحود جبل معروف في العجم ويروى بالراء ، وهو من أرض فارس ، قال ان الأثير: وصو به الدار قطني ، وقيل:

إذا أردت الإضافة فبالراء وإذا عطفت فبالزاي . والحاذياز : 'ذباب ، اسمان 'جعلا واحدا وبُنْيا على الكسر لا يَتَعَيَّر في الرفع والنصب والجر ، قبال

عبرو بن أحبر :

تَفَقَأَ فَوْقَهَ القَلَعُ السَّوارِي ، وجُنَّ الحَسَارِبارِ به مُجسُّونا

الحازباز وسُنتي الذَّبّانُ به ، وهما صوتان جُعلا واحداً لأن صوته خازباز ، ومن أعربه نزله بمنزلا الكلمة الواحدة ، فقال خازباز ، وقيل : أراد النبت، وقيل : أراد ذِبّان الرّياض ، وقيل : الحازباز حكايا لصوت الذباب فسماه به ، وقيل : الحازباز ذباب يكون في الروض ، وقيل : نبت ؛ وأنشد أبو نصر تقوية لقوله :

أَرْعَيْتُهَا أَكْرَمَ عُودٍ عُودًا ، الصّلُ والصّفصلُ واليَعْضِيدا

والخياز بالرّ السّنمَ المُجُودًا ، بحيث يُمدّعُودًا

وعامر ومسعود: هما راعيان. قال ثعلب: الخازباز بقلتان ، فإحداهما الدَّرْماة ، والأُخرى الكَحْلاة ؛ وقيل : الخازباز في غير هذا : داء بأُخذ الإبلَ والناسَ في تُحلوقها. وقال ابن سيده : الخازباز قرَّحة تأُخذ في الحَلْق ، وفه لغات ؛ قال :

يا خازباز أرسل اللهازما ، إني أخاف أن تكون لازما

ومنهم من خص بهذا الداء الإبل ، والحِز باز ُ لغة فيه ؛ وأنشد الأخنش :

مثل الكلاب تهير عند حرايم ، ورمت لهازمه من الحز باز أراد الحازباز فبني منه فعلاً رباعيت ؟ قال ابن بري

> مثل الكلاب نهر عند درابيها ، درمت لهازمها من الحربان

صواب إنشاده :

والدّرابُ : جمع دو ب. واللهازم : جمع لمزمة ، وهي لحمة في أصل الحكت ، شبهم بالكلاب النابحة عند الدّر وب . ابن الأعرابي : خازباز ورم ، قال أبو علي : أما تسبتهم الورم في الحلق خازباز فإنما ذلك لأن الحلق طريق التسمية ؛ وقال ابن سده: الحازباز فياب يكون في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، فباب يكون في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، وقيل : خازباز نبت الوقيل : كثرة النسات . والحازباز : الستور؛ عن ابن الأعرابي. قال ابن سيده: وألف خازباز واو لأنها عين ، والعين واوا أكثر منها ياء .

#### فصل الدال المهملة

**دحز :** الدَّحز : العَزْد وهو الجماع .

درو: الدروز : واحد دروز النوب وغوه ، وهو فارسي معرس. ويقال القبل والصنائبان : بنات الدروز . والدروز . ويقال القبل والصنائبان : بنات دخيل ، وجمعه دروز . وبنو دروز : الحساطون والحاكة . وأولاد دروز : العروغة . ودوي عن النافر غالا . ودوي عن النافر غالا . ودوي عن النافر غالا . ودوي عن النافر الأعرابي أنه قال : الدروز نعم الدنيا والذاتها . ودروز الرجل ويقال للدنيا : أم دروز ، قال : ودروز الرجل وذر ز ، بالدال والذال ، إذا تمكن من نعم الدنيا . فال : والعرب تقول للاعمي : هو ابن دروزة وابن تروف المنافرة وابن المساعاة ولا يعرف له أب . ويقال : هؤلاء أولاد دروزة وأولاد فرون نقل السنفلة والسنقاط ؛ قاله المبرد . قال ابن الأعرابي : يقال السنفلة أولاد كروزة ، كا يقال ابن الأعرابي : يقال السنفلة أولاد كروزة ، كا يقال النقراء بنو غبراء ؛ قال الشاعر مخاطب زيد بن على ، رضي الله عنهما :

أولاد كرزة أسلكموك وطاروا

ویقال : أراد به الحیاطین ، وقد کانوا خرجوا معه فترکوه وانهزموا.

دعن : الدَّعْزُ : الدَّنْعُ ورَبَّا كُنِي بِهُ عَنِ النَّكَاحِ . دَعَزِهَا يَدُّعَزُهُا دَعْزًا : جامعها ، والله أعلم .

دلمن : الدُّلْمَوزُ والدُّلامِز : الماضي القوي "، وقيل: هو الشديد الضخم ؛ وقد خففه الراجز فقال :

'دلامِز' بُر بي على الدُّلَــَــزِ

وجمع الدُّلامِز دَلامِز ، بفتح الدال ؛ قال الراجز :

أُ يَعْبَى عَلَى الدُّلامِزُ الْحَرَّادِثِ

ويقال : دليل ُدلاعِز ، وقيل : الدُّلَـمِز والدُّلامِز الطلبُ القصير من الناس ، والدُّلـمِز العليظ .

ودلنيز الرجل : عظم لقيته ابن شيل : الدّلزة في اللّقم تضغيم اللّقم الكبار ، ويقال : دلير دلير ولي الله المنطان الدّلير والدّلامر . وقال الأعرابي: من أسباء السيطان الدّلير والدّلامر . وقال الأصعي : يقال للوبّاص من الرجال الضغم دلامر ودلامير ، ودلامير ودلامير ودلامير . والدّهليز ، الدّهليز : الدّليج ، فارسي معرب . والدّهليز ، والمدر : ما بين الباب والدار ، فارسي معرب ، والمدهليز . الليث : دهليز إعراب داليج . والجمع الدهاليز ، الليث : دهليز إعراب داليج . قال : والده هليز معرب بالفارسة داليز ودالان .

لا تَكْرِينَ بعدَها عَجُـوزا ؟ واسعة الشدّقيَّن دَهْدَمُوزا ؟ تَلَّقُمُ لَقُماً كَالْفَطا مَكْنُوزا والله أُعلم .

#### فصل الذال المحبة

ذوز : التهذيب : يقال للدنيا أم دُرْزِ، قال : ودَرِزَ، الرجلُ وذَرِزَ، بالدال والذال، إذا تمكن من نعيم الدنيا.

#### فصل الراء

وأن: الرَّأْزُ: من آلات البنائين، والجمِّيع وَأَزَة مَا وَقَلَ ابن سيده: هذا قول أهل اللغة ، قال: وعندي اسم للجمع.

١ قوله « ينبي النع » كذا بالاصل بنين معجمة وباء موحدة ، ومثله
 في الجوهري . قال شارح القاموس والذي بخط الازهري : يعيا
 بعين مهملة بعدها مثناة تحتية ، وكل صحيح المني.
 ح قوله « قال وهنزمز معرب » كذا بالأصل.

ربن : التهذيب : أبو زيد الرَّبيز' والرَّميز' من الرجال

العاقل السَّخِينِ، وقد وَبُنَ رَبازَة وَأَرْبَزَتُهُ ۚ إِرْبَازَاً. قال : ومنهم من يقول رَميز اللهم . ورَبُنَ وَبَاوَاةً ورَمُنَ رَمازَة عِمني واحِد .

و فلان كربيز وركميز إذا كان كثيرًا في فكنه ، وهو مُر ْتَسِيز ْ ومُر ْتَسِز ْ . وكَبْش ْ دَبِين ْ أَي مُمَكْنَتِنْ

أعْجَز مثل ربيس.

ورَبَّرُ القربةَ ورَبَّسَها: مَلَأَهَا. وفي حديث عبد الله ابن بشر: جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ألح داري فوضعنا له قـطيفة " رَبِيزَ " أَي ضَخْمة ، مو

قولمم : كيس رَبيز وصُرَّة رَبيزَة .

وجن الرَّجَزُ : داء يصب الإبل في أعجازها ، والرَّجَزُ أَن تَصَطَرب وجُلُ البعير أو فخداه إذا أراد القيام أَا ثارَ ساعة مُ تَنسِط ، والرَّجَزُ : الرَّعادُ يصب البعي والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القيام، وقد رَجِزَ والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القيام، وقد رَجِزَاء وقبل رَجزاء ، وقبل ناقة رَجْزاء ضعيفة العَجْزُ إذا نهضت من مَبْرَ كها تَسْتَقِلُ إلا بعد كَمْضَين أَو ثلاث ؟ قال أوس بحجر يجو الحكم بن مَرْوان بن زَنْباع :

هَمَنْتُ بَخِيرِ ثُم قَصَّرْتَ دُونَهُ ؟ كَا نَاءَتِ الرَّجْزَاءُ شُكْ عِقَالُها مَنَعْنَ قَلِيلًا نَفْعُهُ ؟ وحَرَمْتَنِي قَلِيلًا ، فَهَنْها بَيْعَةً لا تُقَالُها

ويروى: عَثْرُهُ ، وكان وَعَدَه بشيء ثم أَخَلَفه ، والدَّ في شَعْره : هممت بباع ، وهو فعل خير يعطيه قال : ومنه الحديث : يَلْحَقَني منكن أَطُو لُكُو باعاً ، فلما مانت زينب ، وضي الله عنها ، عَلَمْ

√ قوله «اذا كان كثيراً» كذا بالاصل بالمثلثة ، وفي القاموس كبير بالموحدة

أنها هي ، يقول : لم تُشِمِّ ما وَعَدْتَ ، كما أَن الرَّجْزَاءِ أَرَادتِ النَّهُوضَ فلم تَكَدُّ تَنْهُصَ إلاَّ بعد الرَّجْزُ من الشعر لتقارب أَجْزَانُه وقلة حروفه ؛ وقول الراعي يصف الأَثَافِيُّ :

" ثلاث صكيَّن النَّاد تَشَهْراً وَأَدْزَمَت النَّادِ مَشْراً وَأَدْزَمَت النَّادِ مَنْ وَجُرُاءُ القِيامِ هَدُوجُ

يعني ربحًا تَهْدِج لها رَزَمَة أي صوت . ويقال : أُدَاد برَجْزَاء القِيام قِدْراً كبيرة ثقيلة . هَدُوج : سريعة العَلمَيان = قال : وهذا هو الصواب ؛ وقيال أبو النجم :

حتى تَقُوم تَكَلُّفَ الرَّجْزاء

ويقال للربح إذا كانت داعة : إنها لرَجْزاء ، وقد رَجَزَت وَجْزَ؟ والرَّجْزُ : مصدر رَجَز يَو ْجُز ؟ قال ابن سيده : والرَّجْزُ شَعْرُ ابتداء أَجْزائه سَبّان ثم وَتِد ، وهو وَزْن يسهل في السَّعْ ويقع في النَّفْس ، ولذلك جاز أن يقع فيه المسَّطور وهو الذي قد ذهب الذي ذهب شطره ، والمَنْهوك وهو الذي قد ذهب منه أَدبعة أَجْزائه وبقي جزآن نحو :

يا ليتني فيها جَدَّع ، أُخْبُ فيها وأضع

وقد اختلف فيه فزعم قوم أنه ليس بشعر وأن تجازه عجاز السَّمْع، وهو عند الحليل شعر صحيح، ولو جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الرَّجَزُ ذلك لحسن بنائه . وفي التهذيب : وزعم الحليل أن الرَّجَزَ ليس بشعر وإنما هو أنتصاف أبيات وأثبلات " ودليل الحليل في ذلك ما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، في قوله :

سَنَبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كَنْتَ جَاهِلَا ۗ وَيَأْتَيَكُ مِن لَم تُزَوِّد بِالأَخْبَارِ

قال الحليل : لو كان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم :

سَنُبُدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وجاء بالنصف الثاني على غير تأليف الشُّعْر ، لأن نصف البيت لا يقال له شعر > ولا بيت ، ولو جاز أن يقال لِنبِصْف البيت سِعْمَ لقِــل لجزء منه سُعْمِ ، وقد جرى عـلى لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم : وأنا النبي لا كذيب ، أنا ابن عَبْدِ المُطلّب ، قال بعضهم : إنما هو لا كذب بفتح الباء على الوصل ؛ قال الحليل: فلو كان شعراً لم كيجر على لسان النبي ، صلى الله علمه وسلم ، قال الله تعالى : وما علَّمناه الشُّعْر ومَا يَنْبَغَي له؛ أي وما يَتَسَهَّلُ له ؛ قال الأخفش : قول الحليل إن هذه الأشياء يشفر ، قال : وأنا أقوِل إنها ليست بشعْر ، وذكر أنه هو ألـُـزُمُ الحُليلَ ما ذكرنا وأن الحليل اعتقده . قال الأزهري: قول الحليل الذي كان بني عليه أن الرجز شعر ومعني قول الله عز وجل : وما علمناه الشعر وما ينبغي له ، أي لم نُعَلِّمه الشَّعْر فيقوله وَيَتَدَرَّب فيه حتى بِنُنْشىء منه كُنتُباً، ولِيس في إنشاده " صلى الله عليه وسلم ، البيت والبيتين لغيره مَا يُبِطُلُ هَذَا لَأِنَ المِعَنَى فَيِهِ إِنَّا لَمْ يَجْعِلُهُ شَاعِرًا ﴾ قال الحليل: الرَّجَزُ المُسْطُورُ والمُنْهُوكُ ليسا من الشعر ، قال : والمَـنَّهُوكُ كقوله : أنا النَّبيِّ لا كَذَبُّ . والمُشْطُور : الأنشاف المُسَجَّعة . وَفِي حَـديث الوليد بن المُغيرة حسين قالتُ قريش للنبي ٣ صلى الله عليه وسلم : إنه شاعر"، فقال : لقد عرفت الشُّعْرَ ورَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وقَرَ بِضُهُ فَمَا هُو بِهِ . وَالرَّجَزُ : بجر من مجور الشَّعْر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مِصْراع منه مفرداً " وتسمى قصائده أراجيز ؟ واحدتها أرْجُوزَة " وهي كهيئة السَّحْع إلا أنه في

وزن الشّعر ، ويسمى قائله راجزاً كما يسمى قائل بحور الشّعر شاعراً . قال الحربي : ولم ببلغني أنه جرى على لمان الذي ، صلى الله عليه وسلم ، من ضروب الرّجز الا ضربان : المنتهُوك والممشطور ، ولم يعدهما الحليل شعراً ، فالمنتهُوك كقوله في دواية البواء إنه رأى الذي ، صلى الله عليه وسلم ، على بغلة بيضاء يقول : أنا الذي "لا كذب " ، أنا ابن عبد المُطلّب. والمشطور كقوله في دواية جُندب : إنه ، صلى الله عليه وسلم ، دميت " إصبعه فقال : « هل أنت إلا إصبع " دميت " وفي سبيل الله ما لقيت ، ويوى أن العجاج أنشد أما هريرة :

ساقاً بخنداه وكعباً أدر ما

فقال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يُعْجَب نحو هذا من الشّغر . قال الحربي : فأما القصدة فلم يبلغني أنه أنشد ببتاً تاسّاً على وزنه إنما كان ينشد الصدو أو العَجُز ، فإن أنشده تامّاً لم يُقِمّه على وزنه ، إنما أنشد صدر بنت لبيد :

> أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلُ وسكت عن عَجُزه وهو :

وكل تعيم لا متعالة زائل

وأنشد عجز بيت كلرَفّة :

ويأتيك مَنْ لَمْ تُزَوَّدُ بِالأَخْبَارِ وصَدَّرُهُ:

سَتُبُدِي لك الأيامُ ما كنتَ جاهِلًا وأنشد :

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْدَ د بين الأقرع وعُيَيْنَة ?

فقال الناس : بين عُمَيْنَةَ والأَقْرَعِ ۗ ﴿ فَأَعادِهَا : بِينَ

الأَقْرُعُ وَعَدِينَةً ﴾ فقام أبو بكر ، رضي الله عنه وفقال: أَشْهِدُ أَنْكُ رُسُولُ اللَّهُ } ثُمْ قُوأً : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّغِيرُ وما ينبغي له ؟ قال : والرَّجَزُ ليس بشعر عنيا أَكْثُرُهُ . وقوله : أَنَا ابْنُ عَبِدِ الْمُطَّلِّبِ ؟ لَمْ يَقِلُهُ افتخاراً به لأنه كان بكره الانتساب إلى الآباء الكفار؛ أَلَا تَوَاهُ لِمَا قِمَالُ لَهُ الْأَعْرَابِينَ ؛ يَا أَنْ عَبِدُ الْمُطَّلِّبُ ﴾ قال : قد أَجَيْتُكُ ؟ ولم بتلفظ بالإجابة كراهة منه لما دعاء مه ، حت لم يَنْسُنُهُ إلى ما شرفه الله به من النبو"ة والرسالة ، ولكنه أشار بقوله : أنا ابن عبــــــ المطلب، إلى رؤيا كان رآها عبد المطلب كانت مشهورة عندهم رأى تصديقها فَذَ كَثَّرهم إياها بهذا القول . وفي حديث أنَّ مستعود ، رضي الله عنه : من قرأ القرآن في أَقَيَلُ من ثلاث فهو واجز " ، إنما سباه وَاحِرْاً لأَنْ الرُّجَزُّ أَخْفَ عَلَى لَسَانَ المُنْشَدِ ، واللَّسَانَ بِهِ أَمْرَعُ من القَصيد . قال أبو إسحق . إنما سمى الرُّحَرَ رَجَزًا لأَنه تتوالى فيه في أوَّله حركة وسكون ثم حركة وسكون إلى أن تنتهي أجزاؤه ، يشبه بالرُّحَز في وجُل الناقة ووعْدَتها ، وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن ، وقيل : سبي بذلك لاضطراب أَجْزَانُهُ وتَقَادِبُهَا ﴾ وقيل : لأنه صدور بلا أَعْجَازُ ﴾ وقال ابن جني : كل شعر ثركب تركيب الرُّجَز سمي وَجَرُواً ، وقال الأَخْفَشُ مَرَةً : الرَّجَزُ عَنْدَ العربُ كُلُّ ماكان على ثلاثة أجزاء ، وهــو الذي يَشَرَ نَسُّونُ به في عملهم وسَوْقهم ويَعَدُون به ؛ قال ابن سيده : وقد روى بعض من أثق به نحو هـذا عن الحليل ؟ قال ابن جني : لم مُحِنْتَقِلُ الأَحْفَشُ هَهِنَا بَا جَاءُ مَن الرَّجَز على جزأَين نحو قوله : يا لينني فيهما جَدَّعُ ، قَالَ : وهو لَـعَبَّرُي ، بالإضافة إلى ما جاء منه عبلم ثلاثة أَجزاء ، جُزَّة لا قَدَّرَ له لِقِلَتُه ، فلذَّلُكُ ا

يَدْكُرُهُ الأَخْفَشُ فِي هَذَا الْمُوضِعُ ﴾ فيأن قلت : فَإِنْ

الأخفش لا يرى ما كان على جُزْ أَين سِعْراً ، قبل : وكذلك لا يرى ما هو على ثلاثة أجزاء أيضاً سِعْراً ، ومع ذلك فقد ذكر الآن وساه رَجزاً ، ولم يذكر ما كان منه على نجز أَن وذلك لِقِلَّته لا غير ، وإذا كان إنها سُمَّى رَجزاً لاضطرابه تشبيهاً بالرّجز في كان إنها سُمَّى رَجزاً لاضطرابه تشبيهاً بالرّجز في الناقة ، وهو اضطرابها عند القيام ، فما كان على جُزْ أَين فالاضطراب فيه أبلغ وأوكد ، وهي الأرْجُوزة ولا الجزر لواحدة ، والجمع الأراجيز . رَجز الرّاجز لواجز مؤوزة ورجاز ورجاز الرّجز الرّجز ورجاز ورجاز الرّجز وراجز ورجاز ، وواجز والارتجاز المواجز ، وهو رجاز ورجازة ورجاز ، وواجز والرّجز الرّعد الرّعد المنتدارك . وار تجز الرعد الرعد أو تبطيقاً لكثرة ما له ؟ قبال السحاب إذا تحرك تحركاً بطيئاً لكثرة ما له ؟ قبال الراعي ؛

ورُحُمِّافاً تَحِنُ المُنْزُنُ فيه ، تَرَجَّزُ من يِهامَة فاسْتَطارا

وغيث مُرْتَجِز : ذو رعد ، وكذلك مُتَرَجِّز ؛ قال : أبو صغر :

وما مُتَرَجَزُ الآذِي جُونُ نُ ، وما مُتَرَجَزُ الآذِي جُونُ نُ ، له الحبال ؟

والمُرْ تَجَوِرُ : اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سمي بذلك لِجَهارة صَهيله وحُسنه ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اشتراه من الأعرابي وشهد له خُزَيْسَةُ بن ثابت ، ورَدَدَ ذكره في الحديث . وتراجز القوم : تنازعوا . في الحديث . وتراجز القوم : تنازعوا . والرّجز : العذاب. والرّجز والرّجز : عبادة الأونان ، وقبل : هو والرّجز والرّجز : عبادة الأونان ، وقبل : هو

الشُّرُكِ مَا كَانَ تَأْوِيلُهُ أَنْ مَنْ عَبْدَ غَيْرِ اللَّهُ تَعَالَى فَهُو

على كينب من أمره واضطراب من اعتقاده ، كما قال سبحانه وتعالى:ومن الناس من يعبد الله على حَرَّ في ؟ أي على شك وغير ثقة ٍ ولا مُسْكة ولا طمأننــة . وقوله تعالى : والرُّحْرَ ۚ فَاهْجُرُ ۚ } قال قوم : هو صمّ وهو قول مجاهد ، والله أعلم . قال أبو إسحق : قرىء والرُّجْزُرُ والرُّجْزُرُ ، بالكسر والضم ، ومعناهمــا واحد ، وهو العمل الذي يُؤذِّي إلى العذاب ، وقال عز من قائل : لئن كشفت عنا الرَّجْزَ لِنؤمنن لك ؟ أي كشفت عنا العداب . وقوله : رِجْز من السماء، هو العداب . وفي الحديث : أن مُعـادًا ، وضي الله عنه ﴾ أصابه الطَّاعُون فقال عمرو بن العاص : لا أراه إِلَّا وِجْزًا وطُنُوفَاناً ، فقال معاذ : ليس بِرِجْزٍ ولا مُطوَفَانَ ، هو بَكسر الراء العَذَابِ والإثمُ والذنبُ. ويقال في قُولَة : والرُّجُزُّ فَاهْجُرْ ، أي عبادةً الأُوثَانُ . وأَصل الرُّجْزِ فِي اللَّهُ : تَنَابُعُ الحركاتِ، ومن ذلك قولهم : نافة وَجْزاءُ إِذَا كَانَتْ قُواعُهَا تُرْتَعَدُ ۗ عند قيامها، ومن هذا رَجَزُ الشعرِ لأنه أقصرُ أبياتِ الشعر والانتقال من بيت إلى بيت سريع نحو قوله (:) صَبُواً بَنِي عبد الدَّارْ

وكقوله :

ما هاج أحْزاناً وِشَجُواً قد سَجا

قال أبو إسحق : ومعنى الرّجْزِ في القرآن هو العذاب المقلقل لشدته ، وله قلقلة شديدة متتابعة . وقوله عز وجل : ويُذهب عنكم رجزر الشيطان ؛ قال المفسرون : هو وساوسه وخطاياه ، وذلك أن المسلمين كانوا في كرمن تسوخ فيه الأرجل ، وأصابت بعضهم الجنابة ، فوسوس إليهم الشيطان بأن عدوهم يقدرون على الماء وهم لا يقدرون عليه ، وخيال إليهم أن ذلك على المروض الموقونة المهوكة من المنسر .

عَوَّنَ مِن الله تعالى لعدوهم ، فأمطر الله تعالى المكانَ الذي كانوا فيـه حِتَى تطهَّرُوا من المِـاء ، واستوبَّت الأرضُ التي كانوا عليها، وذلك من آبات الله عز وجل. وو سواس الشطان رجز".

وتُرَجِّزُ الرجل إذا تحرك تحركاً بطيئاً ثقيلًا الكثرة

والرَّجَازَةُ : مَا عُدُلِ بِهِ مَيْلُ ۚ الْحِيثُلِ وَالْمُوْدَجِ، وهو كسالا يجعل فيه حجارة ويعلق بأحد جاني الهودج ليَعْدُلِه إِذَا مَالَ مُ سَبِّي بِذَلِكَ لَاصْطُرَابِهِ ۚ وَفِي التهذيب: هو شيء من وسادة وأدَّم إذا "مَال أحــِد" الشَّتين وضع في الشُّق الآخر ليستوي، سمي رجازً ۗ المَيْلُ . والرِّجازَةُ : مَرْكَبِ للنَّساءِ دُونَ الْمُودِجِ. والرِّجَازَة : ما زين به المردج من صوف وشعر أحمر ؟ قال السَّمَّاخ :

> ولو تُقفاها ضُرِّجَتُ بديمانها ٧ كا جَلَّكَت نضو القرام الرَّجائز أ

قال الأصبعي : هذا خطأ إمّا هي الجزائز ، الواحدة جَزيزة ، وقد تقدم ذكرها ...والرجَائزُ : براكبُ أصفر من الهوادج ، ويقال : هو كساء تجعل فيــه أحجار تعلق بأحد جانبي الهودج إذا مال .

والرَّجَّازُ : وادِّ معروفِ ؛ قالُ بدرُ بن عامرُ الهذِّلي: أَسُدُ تَفِرُ الْأُسْدُ مِن عُرَواتُهُ ﴾

بهدّ افيع الرَّجَّانِ أو بعيون ويروى : بمدامع الرَّجَّاز ، والله أعلم .

وخبز: رَخْبَزْ : اسم .

وزز: رَرُّ الشَّيِّ فِي الأَرضُ وَفِي الْجَائْطُ ۚ يَرِرُزُّهُۥ رَزًّا فَارْتُزَ : أَثْبَتُهُ فَشَبَتَ . وَالرَّزُّ : رَزُّ كُلِّ شَيْءٍ تثبته في شيء مثل كرز السَّكينَ في الحائط يُرزُهُ أَ

فَــَرْ تَـرُ فَيهُ ؟ قَــال يُونِسُ النَّجْرِي : كَنَا مَعَ كُوْبُهُمْ في بيت سَلَمَة بن عَلْقَمَة السَّعدي فدعا جارية له فحملت تباطأ علمه فأنشد يقول :

> جارية مند الداعاء كراه، لو رَزُّها بالقُرْ بُنْزِي ۗ رَزُّه ، جاءت إله رَقَصاً مُهْتَزَهُ

ورَزَّرُثُتُ لِكَ الأَمْرِ تَبَرِّ زَيْزًا أَي وِطَّأَنُهُ لِكَ.وَبَرَّات الجرادةُ كَذِيْبُهَا فِي الأَرْضِ تَرَرُّوْهُ وَزَاً وأَوَزَّتُهُ : أَنْبُتَتُهُ لِتَبِيضَ، وقد كَنُّ الجرادُ يَرِّنُ رَزًّا. وقال الليث : يقال أرزَّت الجرادة إرزازاً بهذا المعنى، وهو أَن تُدْخِلَ وَنَبَّهِا فِي الْأَرْضُ فَتُلْقِي بَيْضَهَا . ورَزَّةُ البابِ : ما ثبت فيه من ٢.... وهو منه . والرَّزَّةُ : الحديدة التي يُدُّخُلُ فيها القُفُلُ ، وقدر رَزَزْتُ الباب أي أصلحتُ عليه الرَّزَّة . وتُرْزيزُ

البياض : صَقْلُهُ ، وهُو بَيَاضُ مُورَدُونُ . والرَّزيزُ : نسبتُ يصبغ به . والرُّزُّ ، بالكسر : الصوت ، وقيل : هو الصوت تسبعه من بعيد ، وقيل : هو الصوت تسبعيه ولا تدري ما هو . يقال: " سبعت " وَدُرُّ الرَّعَــَدُ وَعُــَيْرٍ • وأويز الرعد . والإر زيز : الطويل الصوت . والرَّز: أن يُسكت من ساعته . ورزُّ الأسدِ ورزُّ الإبل : الصوتُ تسمعه ولا تراه يكون شديداً أو ضميفاً ، والجيوش مثله . ووزة الرعد وركزيزه : صوته . ووجدت في بطني رزرًا ورزُّرزَى ، مثال خصُّيصَى : وهو الوجع . وفي حديث على بن أبي طالب ، كرم الله وجهه: من وجد في بطنه رزًّا فلينصرف وليتوضُّأ؛ الرِّزُّ فِي الْأَصَلِ : الصَّوْتُ الْحُنِّيُّ ؛ قَالَ الْأَصْعِي :

أَراد بالرِّزُ الصوتَ في البطن من القَرْ قَرَءَ ونحوها .

١ كذا بياض بالاصل .

بيت المتنخل:

قد حال بين ترافيه ولبَّيْه ، منجُلْبَة إلجُنُوع ، جَيَّارٌ وإرْزيزُ .

والإرْزيزُ: بَرَهُ صَعَادَ شَبِيهِ بِالنَّاجِ . والإِرْزيزُ : الطَّعْنُ الثَّابِثِ .

ورزَهُ وَزَهُ السهمُ في القرطاس أي ثبت فيه . وارْتَزَ السهمُ في القرطاس أي ثبت فيه . وارْتَزَ البَخيلُ عند المسألة إذا بقي ثابتاً وبخل . وفي حديث أبي الأسود : إن سُئيلَ ارْتَزَ أي ثبت وبني مكانه وخَجِلَ ولم ينبسط، وهو افْتَعَلَ ، من رَز الذا نبَتَ ، ويروى : أرزَ، بالتخفيف ، أي تقبض .

والراز والرائز : لغمة في الأراز ، الأخيرة لعبد القيس ؛ قال ابن سيده : وإنما ذكرتها ههنا لأن الأصل رُز فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاي الأولى نونا كما قالوا إنشجاص في إجاس ، وإن لم تكن النون مبدلة فالكلمة ثلاثية . وطعام 'مروّر" : فيه رُز " وقال غيره : رُز " ورائز " وأررْ وأرر

وطن: التهذيب: أهله الليث. وقال أبو عمرو في كتاب الياقوت: الرُّطّنَرُ الضعيف ، قال: وسُتَعّرُ . وَطُنَرُ أَي ضعيف . وَطُنَرُ الْمُ

وعن : المر عز والمر عزى والمر عزاة والمر عزى والمر عزى والمر عزاء : معروف ، وجعل سببوبه المر عزى صفة عنى به اللين من الصوف ، قال كراع : لا نظير للمر عزى ولا للمر عزاء . وثوب منمر عز : ن من باب تمد رع وتمر ت ، وإن خفف مددت ، والمي والعين مكسورتان على كل حال ، وحكى الأزهري : المر عزى كالصوف مجلص من بين شعر العنز .

قال أبو عبيد : وكذلك كل صوت ليس بالشديد فهو رز ؛ قال دو الرمة يصف بعيراً يَهْدُر في الشَّقْشِيَةِ :

رَقِشَاء تَنْتَاحُ اللَّغَامَ المُزْبِدا، 
دُوَّمَ فيها رِزَّهُ وأَرْعَدَا

وقال أبو النجم :

كأن ، في وبابيه الكبياد ، دِد عِشاد جُلُن في عِشاد

قال أبو منصور وغيره في قول علي محرم الله وجهه ، من وجد رزا في بطنه : إنه الصوت محدث عند الحاجة إلى الغائط ، وهذا كما جاء في الحديث : أنه يحره الرجل الصلاة وهو يدافع الأخبيين ، فأمره بالوضوء لئلا يدافع أحد الأخبين ، وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث ، قال : وهذا الحديث هكذا جاء في كتب الفريب عن علي نفسه ، وأخرجه الطبواني عن ابن عمر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم . وقال الفتيني : الراز عَمْن الحدث ، وأصل الله في البطن للخروج حتى مجتاج صاحبه إلى دخول الحلاء ، كان للخروج حتى مجتاج صاحبه إلى دخول الحلاء ، كان يقر قر قر أو بغير قر قر قر أو أو بالله بطنه . يقال : إنه ليجد رزا في بطنه . يقال : إنه ليجد رزا في بطنه أي وجعاً وغمراً المحدث ؛ وقال أبو النجم يذكر أبلا عطاشاً :

لو جُرَّ تَشَنَّ وَسُطْتُهَا ، لَمْ تَجْفُلُ مِن تَشْهُو َ وَلَامٍ ، وَرَوْتُ مُغْضِلُ

أي لو جُرَّتْ قربة يابسة وسط هذه الإبل لم تَنْفِرْ من شدة عطشها وذُبُولها وشدّة ما تجده في أجوافها من حرارة العطش بالوجع فسناه رزاً. ورزا الفَحل: هَدِيره. والإرزيز : الصوت ، وقال ثعلب: هو البَرَدُ ، والإرزيز : بالكسر: الراعدة ، وأنشد

وثوب مر عزائل على وزن شفصلتى ؛ قال : ويقال مر عزاة ، فين فتع الميم مد وخنف الزاي و وإذا كسر المين وثقل الزاي وقصر . الجوهري: المر عزاى الزاغب الذي تحت شعر العانز ، وهو مفعلتى ، لأن فعللتى لم يجيء وإنما كسروا الميم إنباعاً لكسرة العان ، كما قالوا منظور ومنتين ، وكذلك المر عزاة إذا خففت مددت ، وإن شددت قصرت ، وإن شئت فتحت الميم ، وقد تحذف الألف فتقاول مر عزا الأوهاري في فتقاول مر عزا الله وهذه ذكرها الأزهاري في

وفو: قال الليث : قرأت في بعض الكتب شعراً لا أدري ما صحته ، وهو :

> وبكندة اللهاء فيها غاميز ُ ميت بها العيراق الصّحيح الرافيز ُ

قال : هَكَذَا كَانَ مُقَيَّدًا وفسره : رَفَزَ العِرْقُ إِذَا ضَرَبَ . وإن عرقه لرَّفَّازُ أي نَبَّاضُ . قال الأزهري : ولا أعرف الرَّفَّانَ بمعنى النَّبَّاضِ ، ولعله راقز " ، بالقاف ، قال : وينبغي أن يبحث عنه .

وقل: التهذيب: العرب تقول: رَقَـَزُ ورَقَـَصَ، وهو رَقَـّازُ ورَقَـّاصُ ؛ وأُنشد:

> وبلدة للداء فيهما غامز ميت بها العرق الصحيح الراقز

وقال : الراقز الضارب . يقال : ما يَرْ فِرْ منه عرق أي ما يضرب .

و كن : الرسكن : غَرَوْكَ شَيْئًا منتصبًا كالرمج ونحوه ثَرْ كُنُوْه وَكُوْرًا فِي مَرْكَوْه ، وقعد وَكُوّرَه يَوْ كُنُوْه ويَرْ كِزْه وَكُنْرًا وَرَكَازَه : غَرَزَه فِي الأَرض ؛ أنشد ثعلب :

وأشطان الرَّماح مُو كُنَّوات ، وحَوْمُ النَّعْنَمُ وَالْحَكَتَى الْحُكْلُولُ .

وَالْمَرَاكِزُ : مِنَابِتِ الأَسْنَانِ . وَمَرْ كُزُ الْجُنْدِ : المُوضَعِ الذِي أَمْرُوا أَنْ يَلْزَمُوهُ وَأَمْرُوا أَنْ لَا يَبْرَخُوهُ. وَمَرْ كُزُ الرَّجِلُ : مُوضَعُهُ . يَقَالُ : أَخَسَلُ فَلَانَ " بِسَرِ "كُزُهُ .

وَارْنَكُوْتُ على القـوس إذا وضعت سيتُمَا الأرض ثم اعتمدت عليها . ومَرْكُوْرُ الدَّائَرَة : وَسَطُهُما .

والمُرْتَكِيزُ الساق من يابس النبات : الذي طار عنه الورق . والمُرْتَكِيزُ من يابس الحشيش : أَنْ تَرَى ساقاً وقد تطار عنها ورقها وأغصانها .

ورُكُزُ الحَرُّ السَّفَا يَرِ كُنُوه وَكُنْزاً : أَثْبَتْ فِي الأرض ؛ قال الأخطل :

> فلما تَلَـَوَّى فِي جَجَافِلهِ السَّفَا ، وأَوْجَعَهُ مَرْ كُنُوزُهُ وَذَوَابِكُهُ

وما رأيت له ركزة عقل أي ثبات عقل قال الفراء: سمعت بعض بني أسد يقول : كلمت فلاناً فعا وأيت له ركزة على بريد ليس بشابت العقل والر "كنز": الصوت الحقي " وقيل : هو الصوت ليس بالشديد . قال وفي التنزيل العزيز : أو تسسع لهم وكنزا ؛ قال الفراء: الر "كنز" الصوت ، والر "كنز: صوت الإنسان تسمعه من بعيد نحو وكز الصائد إذا ناحي كلابة ، وأنشد :

وقد تَوَجَّسَ رَكْرُ إَ مُقْفِرٌ نَدُسُ، بِنَبِئَاةً الصَّوْتِ، مَا فِي سَمْعِهِ كَذَبِ

وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : فَرَّتُ مَرْ قَسَنُورَةٍ، قال : هو رِكْنُرْ الناس، قال : الرَّكُنْر

الحِسُ والصوت الحقي فعمل القسورة فسها ركزاً لأن القسورة جماعة الرجال ، وقسل : هو جماعة الراماة فسماهم بأسم صوتهم " وأصلها من القسر ، وهو القيم والغلبة ، ومنه قبل للأسد قسورة ".

والر"كاز': قطَّع ٰ ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن وفي الحديث: وفي الر"كارُ الحُيْسُ. وأرْكُزُ المُعْدِنُ : وُجِدَ فيه الرِّكاز ؛ عن ابن الأعرابي . وأرْ كَنْ الرجلُ إذا وجد ركارًا . قال أبوعبيد : اختلف أهل الحجال والعراق، فقال أهل العراق : في الرِّكارُ المعادنُ كلُّها فما استخرج منهــا من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه ولبيت المال الحبس، قالُوا : وكذلك المال ُ العادِي ُ يُوجِد مَدَفُوناً هُو مثَلُ المعدن سواء ، قالوا : وإنما أصل الركاز المعدن والمال العاديُ الذي قد ملكه الناس مُشَبُّه بالمعدن ، وقال أَهِلُ الْحِجَازُ : إِنَّا الرَّكَازُ كُنُوزُ الْجَاهِلَيَّةِ ﴾ وَقَيْلُ : هُو المال المدفون خاصة بما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين من الركاذ ، إذا بلغ ما أصاب مائتي دوهم كان فيها خبسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك ، وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال ، وهذان القولان تحتيالهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأَوْضُ أَي ثَابِتُ . يَقَـالُ : وَكُزَّهُ ۚ يَوْ كُنُوْهُ وَكُنْرًا إِذَا دَفْنَه ، والحديث إنما جاءَ على وأي أهــل الحجاز ، وهو الكنز الجاهلي " وإنما كان فيه الحبس لكثرة نُقعه وسهولة أخــذه . وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال : الذي لا أشك فيه أن الر "كاز كفين" الجاهلية ، والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن والتُّمبُّر المخلوق في الأرض . وروي عن عبرو بن شعيب أن عبدًا وجد ركزة على عهد عمر ، رضي الله عنــه ، فأُخذها منه عمر ؛ قال ابن الأعرابي : الرِّكاز ُ مــا

أخرج المعدن وقد أركز المعدن وأنال ، وقال غيره : أركز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها . والركاز : الاسم ، وهي القطع العظام مثل الجلاميد من الذهب والفضة تخرج من المعادن ، وهذا يُعضَد تفسير أهل العراق . قال : وقال الشافعي يقال للرجل إذا أصاب في المعدن البدرة المجتمعة : قد أركز . وقال أحمد بن خالد : الركز من جمع ، والواحدة وكوزة والركزة مسند أحمد بن حنبل في بعض طرق هذا الحديث : وفي الركاؤ الحمي منبل في بعض جمع دكوزة أو وكازة ،

والر "كيزة والر"كنزة : القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها . والر"كنز : الرجل العاقبل الحليم السخي . والر"كنزة : النخلة التي تنقنتك ع عن الجيذع ؟ عن أبي حنيفة . قال شمر : والنخلة التي تنبت في جذع النخلة ثم تحوال إلى مكان آخر هي الر"كنزة . وقال بعضهم : هذا وكنز حسن وهذا ودي حسن وهذا وري حسن وهذا وري والقلع . وهذا قلع حسن . ويقال : وكنز الودي والقلع .

بأغلام مَر "كُورْ فَعَنْرْ فَعُرَّبٍ، مَعَانِي ۚ أُمَّ الوَرَّ دَيَ إِذْ هِي ما هيا.

ومن : الرَّمْزُ : تصويت خفي باللسان كالهَمْس، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين ، وقيل : الرَّمْزُ إشارة وإلماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم . والرَّمْزُ في اللغة كل ما أشرت إليه بما يُبانُ بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين ، ورَمَزَ يَرْمُزُ ويَرْمِزُ رَمَزاً . وفي التنزيل العزيز في قصة ذكريا ، عليه السلام : ألأ تكلَّمَ الناس ثلاثة أيام إلا رَمْزاً .

الأناري:

يُوبِيعُ بعدَ الجِدَّ والتَّرْمِيزِ ، . إراحَـةَ الجِدايَـةِ النَّقُونِ

قال: الترميز من رَمَزَت الشاة إذا 'هز لَت' وارتمز البعيو: تحركت أد آد كَ لَحْمِيه عند الاجترار. والتَّرامِز من الإبل: الذي إذا مضغ رأبت دماغه يرتفع

ويَسْفُلُ ، وقيل : هو القوي الشديد ، وهو مثال لم يذكره سيبويه ، وذهب أبو بكر إلى أن التاء فيها زائدة ، وأما ابن جني فجعله رباعياً .

والرَّامِزَ تَانِّ : مُشْخَمْتَانَ فِي عَنِ الرَّكِبَةِ .

ازم مكانه . والرّمّازَة أَ والاسْتُ لانضامها ، وقبل : لأنها تَمُوجُ ، وتَرَمَّزْت : ضَرطَت ضَرطاً خفياً . والرّمين : الكثير الحركة ، والرّمين : الكبير . يقال : فلان دّبيز ودَميز في إذا كان كبيراً في فنه ، وهو مر تَمَيزُ ومر تميز . ودَمز فلان عَنمة وإبله : أ يَرْضَ رَعْية واعبها فعولها إلى راع آخر ؛ أنشد أبر

ورَمُنزَ الشيءُ بِرَرْمُزُ وارْمَأَزٌ : انقبض . وارْمَأَزٌ:

إناً وجَدْنا ناقَـة العَجُوزِ ﴿ خَلَى النَّرُ مِينِ

ونو: الرئنو، بالضم: لغة في الأرثو، وقد يكون مو باب إنتجاص وإجّاص، وهي لعبد القيس، والأصل فيها رُزّ فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاي الأولح نوناً ، كما قالوا إنتجاص في إجّاص.

وهن : الرَّهُوْرُ : الحركة . وقعه كَرْهَوْكُمَا المُسَاضِعِ كَوْهَوْمُهَا كَرْهُوْرًا ورَهَوْراناً فَارْتُهَوْرَتْ : وهو تحرَّكُم

جبيعاً عند الإيلاج من الرجل والمرأة .

ورَّمَزُ تَنْهُ المرأة بعينها تَرْمُزُهُ وَمُزاً : غَمَزَ تُهُ . وَجَارِيةً وَجَارَتُهُ . وَجَارِيةً الرَّمَّارَةُ الفاجَرَةُ مَشْتَقَ مِن ذَلِكَ أَيْضًا ، ويقال المجارية الغمازة بعينها : وقال رَمَّارَةٌ أَي تَرْمُزُ بَقِيها وتَعْمَرُ بعينها ؛ وقال الأخطل في الرَّمَّارَةُ مِن النساء وهي الفاجرة :

أحاديث سدًاها ابن حدّراء فر قده . ورَمَّازَهُ مِالتُ لَنْ يَسْتَمِيلُهَا

قال شير : الرمازة همنا الفاجرة التي لا تَرَّدُ يَدَ لامس ، وقيل للزانية رَمَّازَة لأنها تَرَّمُزُ بعينها . ورجل دَمِيزُ الرأي ورزينُ الرأي أي جَيَّدُ الرأي أصيلُه ؛ عن اللحاني وغيره . والرَّميزُ : العاقل الشَّخينِ الرَّينُ الرأي بينُ الرَّمنازَة ، وقد دَمَزَهُ . والرَّامُونُ : البحرُ .

وار تَمَوَّ الرجلُ وتَرَمَّزَ ؛ تحرك . وابل مَرامِيزُ: كثيرة التحرُّك ؛ أنشد ان الأعرابي :

سكلجيمُ الألُّحِي مَرامِينُ المامُ

قوله سلاجم الألحي من باب أَسْفَى المرفق ، إنما أراد طول الأليمي فأقام الاسم مقام الصفة ، وأُشباهه كثيرة .

وما ار مَا اَنْ مَا مَا بَهُ مَا بَرَحٍ . وَأَنْ مَا أَنَّ عَنْهُ : زال . وَارْ تَمَزَ مِن الضربة أي اضطرب منها ؟ وقال :

خَرَرْتُ منها لقَفايَ أَرْتُمَرِرُ

وتَرَمَّزُ مثله . وضربه فما ارْمَأَزُ أَي مَا تَحَرَّكُ . وكنية رَمَّازَ أَي مَا تَحَرَّكُ . وكنية رَمَّازَ مَن نواحيها وتموج الكثرتها أي تتحرك وتضطرب .

والرَّمْزُ والتَّرَمُّزُ فِي اللغة : الحَزَمُ والتحرُّكُ. والمُرْمَثِزُ : اللازمُ مكانـه لا يبرح ؛ أنشـد ابن

ووز: الرَّوْزُ : التَّجْرِبَةُ ، رَازَهُ يَرُوزُهُ رَوْزُا : جَرَّبَ مَا عنده وخَبَرَه . وفي حديث مجاهد في قوله تعالى : ومنهم من يَلْمَوْلُكَ في الصَّدَقَاتِ ؛ قال : يَرُوزُكُ ويسألك . الرَّوْزُ : الامتحان والتقدير . يقال : و'زِنْتُ ما عند فلان إذا اختبرته وامتحنته ، لعني يمتحنك ويذوق أمرك هل تخاف لائمته أم لا ، ومنه حديث البُراق : فاستصعب فرازَهُ جبويلُ ، عليه السلام ، بإذنه أي اختبره . ويقال : رُزْ فلاناً عليه السلام ، بإذنه أي اختبره . ويقال : رُزْ فلاناً وورُزُ ما عند فلان . قال أبو بكر : قولهم قد رُزُتُ نَ

# إذ رازَتِ الكُنْسُ إلى قُنْعُورها، وأُنَّقَتُ اللَّافِيحَ مَنْ حَرُورِها

البقر وطلبها الكُنْسُ من الحَرِّ:

يمني طلبت الظل في قُنْمُور الكُنْسُ. ورَّانُ الْحَجَرَ رَّوْزَاً: وَزَنَهُ لِيعِرْفُ ثقله . والرَّانُ : رأسُ البنَّائين ، قالُ : أراه لأنه يَر وز الحجر واللَّين وينقد رهما ؛ والجمع الرَّانَ أن وحرفته الرَّيانَ أن اقال : وقد يستعمل ذلك لرأس كل صناعة ؛ قال أبو منصور : كأنه جعل الراز وهو البنساء من داز يَروز إذا امتحن عبله فيحد قه وعاود فيه . قال أبو عبيدة : يقال راز الرجل صنعته إذا قام عليها وأصلحها ؛ وقال في قول الأعشى :

# فعادا لَهُنَّ ورَازًا لَهُنَّ ، والنَّسَارا والنُّسَارا

قال : يريد قاما لهن . وفي الحديث : كان رَازَ سفينة نوح جبريل ، عليه السلام ، والعامل نوح يعني رئيسها ورأس مُدَبِّريها . الفراء : المَرَازَانِ النَّدْيان وهما النَّجْدانِ ؛ وأنشد

غيره:

## فَرَوَزًا الأَمْرَ الدِّي تَرُوزَان

ابن الأعرابي: رَازَى فلانُ فلاناً إذا اختبره؛ قال أبو منصور: قوله رَازاه إذا اختسبره مقلوب أصله رَاوَزَهُ فَأَخَّر الواو وجعلها أَلفاً ساكنة، وإذا نسبوا إلى الرَّيِّ قالوا رَازِيُّ ؛ ومنه قول ذو الرمة:

ولينل كأثناه الروكيزي جبنته

أواد بالرويزي ثوباً أخضر من ثيابهم شبه سواد الليـل به ، والله أعلم .

#### فصل الزاي

ذِأْزُ : تَزَأَزَ منه : هابه وتصاغر له وزَأْزَأَهُ الحوف . وتَنَزَأُزَأَ منه : اخْتَبَأَ . اللبث : تَزَأْزَأَ عني فلان إذا هابك وفر ِقَكَ، وتَزَأْزَأَتِ المرأَهُ إذا اختبأت ؛ قال جرير :

> تَدَّنِنُو فَتُنْهُدِي جَمَالًا زانه خَفَرَ<sup>م</sup>، إذا تَزَأْزَأْتِ السُّودُ العَناكِيبِ

أبو زيد : تَزَأَزَأَتُ مَنْ الرجلِ تَزَأَزُوْاً شَدِيداً إِذَا تَصَاغَرَتُ لَهُ وَفَنَزِقَنْتَ مَنْهُ . وَزَأْزَأً : عَدا . وزَأْزَأَ الظليم : مشى مسرعاً ووفع قُـُطْرَيْهِ . وَتَزَأْزَأَتِ المرأة ' : مشت وحركت أعطافها كمِشْيَة القِصادِ . وقيد و دُوَّالْ ثِنَة ' وَذَوْرِئَتَه ' : عظيمة تَضُمُ الجَرْود .

زلز: الزَّلْـزَرْ: الأَثَاثُ وَالمَتَاعِ . ويقال : احتمل القومُ بِزَلَـزَهِمْ . الأَزهري : شهر : جَمَّعْ زَلِزَكَ أَي أَثَاثُكُ وَمَتَاعَكَ ، نصب الزاين وكسر اللام ، قال : وهذا هو الصحيح ، قال : وفي كتـاب الإيادي :

المتحاش المتاع والأثاث ؛ قال : والزّلز مشل المتحاش ولم يذكر الزّلزل والصواب الزّلز المتحاش ولم يذكر الزّلزرة والصواب الزّلز المتحاش ورجع على زّلزه أي الطريق الذي جاء منه . والزّلزة : الطّيَّاشَة الحقيقة ، وقيل : هي التي تر ود في بيوت جاراتها أي تطوف فيها . تقول العرب : تو قري يا زّلزة أ . والزّلز أ : العرض الضّجر أ . وإني لزّلز الرجل أي قلق وعلن نغل ؛ عن تعلب . وزّلز الرجل أي قلق وعلن . وجمع القوم وزّلز الرجل أي قال أبو علي ؛ دواه محمد بن يزيد عن الرياشي .

الفليظة، وهي الزّازِية ؛ قال الزّفَيان السَّعْدِي :

يا إبلي! ما دّامه م فَتَأْبِيه ؟
ما الا روا الونتوي " حو ليه ؟
هناً بأفواهها حتى تأبيّه ١٠
حتى تر وحى أصلًا نباريه

تَبَارِيَ العَانَةِ فُوقَ الزَّازِيَهُ

والزِّيزاة : . الأَّكَمَةُ الصَّغيرة ، وقيل : الأرض

قال ابن جني : هكذا رويناه عن أبي زيد ، وأسا الكوفيون فيروونه خلاف هذا يقولون : فتأبيه ونوي الزازيه ، فينشدونه من السريع لا من الرجز كما أنشده أبو زيد ، قال : وهكذا رويناه هذا . والزيزاء ، بالمد : ما غلظ من الأرض ، والزيزاء ، أخص منه ، وهي الآكمة ، والممزة فيه مبدلة من الياء ، يدل على ذلك قولم في الجمع الزيازي ، ومن قال الزوازي جعل الياء الأولى مبدلة من الواو مثل القواقي جمع قيقاءة . الفراء :

الزّيزاء من الأرض ممدود مكسور الأول ومن العرب من ينصب فيقول : الزّيزاء ، وبعضهم يقول الزّازاء ، وكله ما غلظ من الأرض . ابن شميل : الزّيزاة من الأرض القُفُ الغليظ المُشرِف الحَشِن ، وجمعها الزّيازي ؛ قال رؤية :

حتى إذا زَوْزَى الزَّبازِي هَزَّقا ، ولَّفَّ سَدُّرَ الْمُحَرِيِّ حَزَّقا

والزُّيْواءُ ; الربش . وزيُّ زيُّ : حكاية صوت الجن ؛ قال :

تَسْبَعُ للجِنَّ به ذِي ذِي وَيِ

وفي النوادر : يقال زازيت من فلان أمراً شاقاً وصاصيت ، والمرأة 'ترازي صبيها ، وزازيت المال وصاصيت ، والمرأة 'ترازي صبيها ، وزازيت المال وصاصيت المال وصاصيت المال وصاصيت المال والريد أوازية أي قصير غليظ ؛ وقوم عظيمة ، ورجل زوازية أي قصير غليظ ؛ وقوم زوازية أيضاً ، ويقال : رجل زوتشرى وزوري المشتمة القر المشتمة القر المشتمة القر المشتمة المناس ؛ وأنشد ابن دريد لمنظور الدبيري :

وزو جُها زو نزك زو نزى ، يَقْرَقُ إِنْ فَنَزَّعَ بِالضَّبَعْطَى ، أَشْبَهُ شِيء هو بالحَبَر كَى ، إذا حَطَّأْتَ وأَسَه تَشْكَنَى ، وإن نَقَرُ تَ أَنْفَهُ تَشْكَلَى ،

الزَّوَ نَــُنْ لَــُ ؛ القصــير الدميم . والضَّبَعُطَــى ؛ شيُّ يُفَرَّعُ به الصِيان ، ويقال : هي فَرَّاعة الزَّرع .

ل قوله « وصعمته النع ◄ كذا بالاصلى . والذي في القاموس :
 صعمته فرقته .

والعَبَرُ كَى : القصير الرجلين الطويل الظهر ؛ قالت الحَيْنُسَاء :

معاد الله تنكيفي حبر كى ، قصير الشنو من جشم بن بكو

وحَطَأً وأُسه : ضربه بيده مبسوطة . قال الجوهري: زُوْزُيْت به زُوْزَاةً إذا استحقرته وطردته ؛ قال إبن بري ؛ هذا وهم من الجوهري وإنما حق زَّ وْزُيْتُه أَنْ يَذَكُرُ فِي المُعْتَلُ لأَنْ لامه حرف علة وليس لامه زاياً ، وقد ذكره أيضاً في فصل زوى في باب المعتل اللام فقال: قِدْرُ زُاوَزَيِنَةُ وَزُوازِينَةٌ مَثْلُ عُلَّسِطَّةٍ وعُلابِطَّةٍ للعظيمة التي تضم الجَّزُور ، وقوله مثل علميطمة وعُلابطة يشهد بأن الياء من زُورَيِنةٍ وزُوازِينةٍ أَصل كَمَا كَانْتِ الطَّاءُ فِي عُلْسَيْطَةً وعُلابِيطَة أَصْلًا وهي لام الكلمة ، قال : وهذا هو الصحيح والأصل فيه زُورَزِورَة ﴿ وَزُوازِورَةُ ۗ الأَنَّهُ مِنْ مضاعف الأربعة ؛ وكذلك زَوْزَى الرجلُ إذا نصب ظهر. وأُسرع في عَدُّوه ، وإنما قلبت الواو ياء في زُورَيَّةٍ وزُوازِيَّةٍ لإنكسارِ مَا قبلها ، وأما زَوْزَيْت فإنما قلبت الواو الأخيرة ياء لكونها رابعة، كما تقلب الواو في غُرَوت ياء إذا صارت رابعة في نحو أغزَيْت ، فبان اك بهذا وهم الجوهري في جعل زُورَيَّةٍ فِي فَصَلَ زَيْزٍ ﴾ قال : وقد وَهُمَ فيه من وجهين : أحدهما أن زُورُ يَهُ عينها واو وزُيّزُ عينه ياء ، والثاني أن زُوزينة " لامها علة وليس بزاي . وحكى أبو عبيد وغيره : أنه يقال قِدْرُ ۗ زُوْزِ لَهُ ۗ ، بهنزة بعد الزاي الأولى وهنزة أخرى بعسد الزاي الثانية ، فيكون من بأب ما جاء تارة مهموزًا وتارة معتلاً " يقال زَأْزَأَ الظَّايمُ إذا رفع قُـُطُورَيْهُ ومشى مسرعاً . وقالوا : زَوْزَى الرجلُ إذا نَصِب ظهره

وأسرع تحدُّوه ، فالمهموز والمعتل في هذا سواء ، والله أعلم .

#### فصل السين المهملة

سهوف: السُهْرِين والسَّهْرِين: ضرب من التمر، معرب، وسهر بالفارسية شهريز، وسهر بالفارسية شهريز، بالسين المعجمة ، ويقال سِنهُرِين وشِنهُرِين بالسين أعرب، وإن شلت أضت والشين جميعًا، وهو بالسين أعرب، وإن شلت أضت مثل ثوب تخرير وثوب تخرير، وقال أبو عبيد : لا تضف .

## فصل الشين المعجمة

شأن: مكان تشأد وشتيز": غليظ كشأس وشتيس،؟ قال دؤبة:

تَشَازُ بَنْ عُوَّه تَجِدُبِ الْمُنْطَلَقُ

وشَنْزِرَ مَكَانُمُنَا سَأَزُا : غَلَظ . ويقال : قَلَلِقَ . وأَشْنَازَهُ : أَقَلِقُه ، وقد سَثْنِرَ سَأَزاً : غَلَظ وارتفع ؛ وأنشد لرؤبة :

جَدْبِ النَّلِيِّي سَيْزِ المُعَوَّدِ

قال : وقلكبة في موضع آخر فقال : شاز بمن عواه كالحدث

رَكَ الهمز وأخرجه محرج عاث وعاثيث وعاق وعائيق. وأشائز الرجل عن كذا وكذا : ارتفع عنه ؛ وأنشد:

> فلو تَشْهَدُنْتَ عَقَى وتَقْفَازَ ، أَشْأَزْنْتَ عَن قَنَوْلِكَ أَيُّ إِشْنَازَ

أَن شَمِيلُ : الشَّأْزُ المُوضِعِ الفَلْيَظُ الكَثْيُرِ الحِجَارَةُ ، وليست الشُّؤْزَةُ إلا في حجارة وخُشُونَة ، فأما أرضُ غليظة وهي طين فلا تُعدّ سَأْزاً . وسَنْزَ الرجلُ سَأَزاً، فهو سَشْزِ : قَلَقَ مِن مرض أَو مَمّ ، وأَسْأَزَه غيرُه . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : أنه دخل على خاله هاشم بن 'عتبة وقد 'طعين فبكي ، فقال : ما يبكيك يا خال ? أو َحَعْ ' يُشْتَزِ لُكُ أَمْ حَرْصُ على الدنيا ؟ قال أبو عبيد : قوله 'يشْتَز لُك أَمْ حَرْصُ على يقال : سَنْزَت ' أي قلقت . وأَشَأَز نِي غيري وسُنْتِزَ يقال ذو الرُّمة يصف ثوراً وحشياً :

فبات أيشنيزاه تأدر وبسهراه و تذاوّاب الربع والوسواس والحضب

وشَـُأْزُ المرأة سَأْزُا : نكحها .

شحن : الشَّعْز : كلمة مرغوب عنها ، يكنى بهما عن النكاح .

شخو : الشَّيْزُ : شدّ العناء والمشقة . والشَّخْرُ : الطَّعن . وشَخَرَ الرامع يَشْخَرُ و سَخْرًا : طعنه . وشَخَرَ عينه يَشْخَرُ ها شَخْرًا : فقاً ها. قال أبو عمرو : يقال شَخْرَ عينه وضَخَرَ ها وبَخْصَها بمعنى واحد ؟ قال : ولم أو أحداً يعرفه .

وتَسَاخَزَ القوم: تباغضوا وتَعادَوا . والشَّخْز : لغة في الشَّخْسِ ، وهو الاضطراب ؛ قال رؤبة :

﴿ إِذَا الْأُمُورُ ۚ أُولِعَتْ بِالشَّخْزِ

شرو : الشّرو : الشّرس ، وهو العلظ ؛ وأنشد لمر داس الدُّبَيْري :

إذا قلتُ : إن اليوم يوم 'خضُلَّة ولا شَرْزُ ، لاقَيْتُ الأُمورُ البَجارِيا

ابن سيده : الشَّرْز والشَّرْزَةُ الشَّدَّةُ والقوَّةُ . أَبُو عبرو : الشَّرْز من المُشارَزَةِ وهي المعاداة ؛ قال

رۇبة :

التعذيب الناس ؟ قال:

بَلْقَى مُعادِيهِمْ عَذَابَ الشَّرْدَرِ

والشّرْزَة : الشديدة من شدائد الدهر . يقال : رماه الله بشَرْزَة لا يَنْحَلّ منها أي أهلكه . وأَشْرَزَه : أوقعه في شدّة ومَهْلَكة لا يخرج منها . وعديه الله عذاباً شَرَزًا أي شديداً . ورجل مُشَرِّز : شديد

أَيَّا طَلِيقٌ اللهِ وَابَنُ مُوْمُثَرٍ ، أَنْ قَدْنُو مُشَرِّقُو اللهِ مُشْرَقُو

ابن الأعرابي : الشُرَّازُ الذين يعذبون الناس عدابً مَرْزاً أي شديداً . والمُشارِدُ : الشديد . الليث رجل مُشارِدُ أي محارب مُعاشِن . وسَارَزَهُ أي عاداه . والمُشارِدُ : السيء الحُمُنُ و عَالَ الشاع يصف رجلًا قطع نبعة " يِفانُس :

فَأَنْحَى عَلِيها ذَاتَ صَدَّرٍ غُرَالِبَها عَدُو ۗ لأوساطِ العِصَّاهِ مُشارِزُ ُ

أي أمال عليها على السَّمة فأساً ذات حدّ . غرابها حدة . أمنارز : معادر . والمُشارزة : المنازع والمُشارَسَة .

شور : الشَّرَارَة : اليُبْس الشديد الذي لا يطاق عَلِ تَشْقِيفِه ، ويقال : هو الذي لا ينقاد للتَّشْقِيف ويقال : شَرْ يَشْرِثُ شَرْيِزًا . وشيء سَرْ وشُنْزِيزُ يابس جداً .

شغن : ابن الأعرابي : يقال للمسكة الشّغيزَة ) قا الأزهري : هذا حرف عربي، سمعت أعرابيّاً يقول سَوّيْت ُ شَغِيزَةً من الطّرْفاء لأَسْف بها سَفيفة

شغير: الليث في الرباعي: الشَّعْبَرُ ابن آوَى ، قال الأَوْهِرِي: هكذا قال بالزاي ، والصحيح الشَّعْبَرُ ، ، بالراء . وروي عن أبي عمرو أنه قال: الشَّعْبَرُ ابن آوَى ، ومن قاله بالزاي فقد صَحَّف .

شَّغُوْ : الشَّفْرُ : الرَّفْسُ . تَشْفَرَ ، يَشْفَرُ ، سَعْرُ : رَفْسَهُ برجله ؛ حَكَاها ابن دريد وقال : ليس بعربي صحيح .

شكن: تشكر و بإصعه كشكر و شكرا : نتخسه . وفي نوادر الأعراب : تشكر و فلان فلاناً وبسر و وخلبه وخد به وبدحه ودر به إذا جرحه بلسانه . والشكان : المنجاميع من وراء الثوب . أبو الهيثم : يقال رجل تشكان إذا تحدث المرأة أنزل قبل أن يقال رجل تشكان إذا تحدث المرأة أنزل قبل أن يخالطها ثم لا ينتشر بعد ذلك لجماعها . قال الأزهري : هو عند العرب الزميلي والذوذ م والتهون .

عاطها م لا يتنشر بعد دلك لجماعها. قال الازهري: هو عند العرب الزّمُلِق والذّوذَح والشّهوت . والأُشكُر : ضرب من الأدّم أبيض . الليث : الأُشكُر كلا به السّر وج ؟ قال الأزهري : هو معرب وأصله بالفارسية أدرنج ،

شانى : التهذيب : المشلكون المشمشة الحكاوة المخ . قال الأزهري : أُخِذَ من المشش واللون ، قال : والجلكون نبت له تحب إلى الطول ما هو ، ويؤكل عند شبه الفستنق .

أمون : الشَّذُ : التَّقَيْض . اسْسَأَزَ اسْمِنْزازاً : انقبض واجتمع بعضه إلى بعض ؟ وقال أبو زيد : فنور فرُّعرَ من الشيء وهو المَذَعور . والشَّنز : ففور النفس من الشيء تكرهه . وقال الزجاج في قوله تعالى: وإذا ذ كر الله وحده اسْمَأَزَّتْ قلوب الذي لا يؤمنون بالآخرة ؟ معناه نَفَرَتْ ، وكان المشركون

إِذَا قَيْلِ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللهِ نَفَرُوا مِنْ هَذًا . وقال ابن

الأعرابي: استكبرت وكفرت ونفرت. وقال قتادة: السأزت استكبرت وكفرت ونفرت. وفي الحديث: فسيكيكم أمراء تقشعر منهم الجلود وتشمئز منهم القلوب أي تنقبض وتجتمع، وهمزته زائدة، وهي الشمأزيزة، ورجل فيه اسمأزيزة من الشمأززات. قال شهر: قال خالد بن جنبئة: الشمئزاز السعرا الشأز الليل والنهار مقلولياً، قلت: ما المقلولي ? قال: الندة التي تجمعها جمعة واحدة، قلت: ما الندة ? قال السوق الشديد حتى يكون كأنه المشربة في الأفشران أي مشدودة في الحال .

والمُشْمَئِزُ أَيضاً: النَّافر الكاره للشيء. واشْمَأَزُ الشيء : كراع . الشيء : كرهه بغير حرف جر ؛ عن كراع . والمُشْمَئِزُ : المَذْعور ،

شنز: الشينيين من البيزار ، بكسر الشين غير مهمون ؟ عن أبي حنيفة : هذه الحبيّة السوداء ، قال : وهو فادسي الأصل ، قال : والفُرْس يسمونه الشُّونييز ، بضم الشين .

شهون : الشهريز والشهريز : ضرب من التمر معرب، وأنكر بعضهم ضم الشين، والأكثر الشهريز. ويقال: فيه سهريز وشيهريز، بالسين والشين جبيعاً، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز" وثوب تخز".

شهنز : ابن شبيل في الرباعي : سبعت أبا الدُّقَيَّشِ يقول الشُّونِيز الشَّهْنِيز .

شَنْيْز : الشَّنْشَيْز من البِيز و الحَسر الشَّيْن وبالهمز : عجمي معر ب عن ابن الأعرابي.

شيز : الشَّيزُ : خشب أسود تتخذ منه الأمشاط وغيرها.

والشَّيزَى: شجر تُعْمَل منه القصَّاع والجفَّانَ ، وقيل:

هُو شَجْرُ الجَنَوْزَ ، وقيل : إنما هَيْ قِصَاعَ مِن حَشَبُ المُثَيِّرُ الجَنَوْزُ فَتَسُورُدُ مِن الدَّسَمِ . الجُوهُرِي : الشَّيْرُ

والشيزى خشب أسود تتخلف منه القصاع ؟ قال

أبو زيد :

إِن تَناً عَنَا نَنْتَنَقَصْكَ \* وَإِن تُقَمْ فَيَ مُنْفُكُ كَا مُضَاؤِونَ \* وَأَنْفُكُ دَاعَ

فَحَظُنُكُ مَضْؤُوزً ، وأَنْفُكُ رَاغِم

ان الأعرابي: تقول العرب قسمة صُوْزَى ، بالضم والهـوْ ، وصُورَى ، بالضم بلا هنز ، وصِيْنُوَى ،

بالكسر والهـز ، وضيزى ، بالكسر وترك الهـن ، قال نا و معناها كلـا الحـه و . الأذهري في ترحبة ضوز

قال : ومعناها كلها الجيور . الأزهري في ترجبة ضور قال : والصُّورَة من الرجال الحقير الصغير الشَّان ، قال : وأقدر أنيه المنذري عن أبي الهيثم : الصُّؤرَّة ،

بالزاي مهموزة ، قال : وكذلك ضبطته عنه . قال أبو منصور : وكلاهما صحيح .

والضَّاأَزُ : المقتحم في الأمور . ضير : الضَّذِر : شدَّة اللحظ يعني نظراً في جانب . ودُنْب

صبر : الصدر : سده اللحظ ، وهو منه . الليث : الضَّلِينُ ضييزٌ : حديد اللحظ ، وهو منه . الليث : الضَّلِينُ الشَّديد المحتال من الذَّنَّابُ ؛ وأنشد :

> وتسشرق مال جارك باحتيال ، كَحُوْل دْوَالَة شَرْس ضيين

ضرز: الضرز: ما صلب من الحجارة والصُّخور. والضّرز: الرجل المتشدد الشديد الشّح . ورجل

والصررة : شحيح شديد . يقال : رَجْل ضِرْدٌ مَسْلُ فِلْزِرِ للبخيل الذي لا يخرج منه شيء ، وقيل : هو لئيم قصير قبيح المستظر ، والأنثى ضِرْزَة مُورَنَّقَةً الحَلَاقِ قوية ؛ قال :

> بات أيقاسي كل ناب ضرورة ، شديدة جفن العين ، ذات ضرير

وامرأة ضرزة: قصيرة لئية. وناقة ضئر ز: قَلَبُ ضِرْزُمَ إِذَا كَانَتَ قَلِيلَةً اللَّهِ ؛ عَدَّهُ يَعْقُوبُ ثَلَاثَيّاً وصّباً غَدَاةً مُقَامَةً وزَّعْتُهُا بِجِفَانِ شِيْزَى ، فَوَقَهْنَ سَنَامُ

التهذيب : ويقال للجفان التي تسوَّى من هذه الشجرة الشَّيْنَ ي ؟ قال ابن الزَّبْعُمرَى :

إلى رُدُح من الشيرى ملاء، السُون السُور السُ

أبو عبيد في باب فعلى : الشّيزى شجرة . أبو عبرو : الشّيزى يقال له الآبَنُوس ويقال السّاسَم ؛ وفي حديث بدر في شعر ابن سَوادَةَ :

فماذا بالقليب قليب بدر ،

الشَّيْرَى : شَجْرِ تَتَخَدْ مَنْهُ الْجِفَانَ ، وأَرَادُ بَالْجِفَانَ أَرْبَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

فصل الضاد المعجمة

ضَّارُ : خَاْزَه حقه بَضَّاْزُه خَاْزاً وضَاَّزاً : منعه . وقسة ضؤزى وضَّاْزَى مقصوران : جائرة غير عَــدُل . وضاز يضر وضَّاز يَضَاَّذ : مثله ؛ وأنشد واشقه من الرجل الضّرز"، وهو البخيـل، والمير والمير والمير والمير : وقياسه أن يكون رباعيّاً . النضر : ضرّرز الأرض كثرة مُبْرِها وقلة حَددها . يقال : أرض ذات ضرّرز .

ضور: الضّرَرُ: لُنُو ُوقُ الحنك الأعلى بالأسفل إذا تكلم الرجل تكاد أضراسه العُمليا تَسَسُّ السفلى فيتكلم و فُوهُ مُنْ مُنْضَمَّ ، وقيل : هو ضيق الشّدق والغم في دقية من ملتقى طرّ فتي الليّعيين لا يكاد فسه ينفتح ، وقيل : هو أن يتكلم كأنه عاض "بأضراسه لا يفتح فاه ، وقيل : هو أن يتكلم وقيل : هو أن تقع الأضراس العُمليا على السفلى فيتكلم وفُوهُ مضم ، وقيل : هو تقارب ما بين الأسنان ؛ رواه ثعلب ، والفعل ضرّ يضر في ضرّر أ وهو أضر والأنشى ضرّاء . التهذيب : الأضر الضيّق الفيم جداً ، مصدره الضرّر ن ، وهو الذي إذا تكلم لم يستطع أن يُفر ج بين حنكيه خلقة خلق عليها وهي يستطع أن يُفر ج بين حنكيه خلقة خلق عليها وهي من صلابة الوأس فيا يقال ؛ وأنشد لوؤبة بن العجاج :

كَعْدِي فقد يُقْرَعُ للأَضَرَّ صَكِنِّي حِجَاجِي وأَسِهِ وبَهْزِي

ابن الأعرابي: في لتحديد ضرّز وكرّز وهو ضيق الشدق وأن تلتقي الأضراس العليا بالسفلي إذا تكلم لم يتبين كلامه . والضُّرَّاذ : الذين تقرّب ألحيهم فيضيق عليهم محرج الكلام حتى يستعينوا عليه بالضاد؟ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

تَجْمِيبَةُ مَوْلَتِي ضَزَّهَا القَتَّ والنَّوَى بَيْشُرِبَ ، حتى نِيْهَا مُتَظَاهِر

أي حشاها فَتَنَّأُ ونَوَّى،مأْخوذ من الضَّزَّزِ الذي هو تقارب ما بين الأسنان. وضَرَّها: أكثر لهـا من

الجساع ؛ عن ان الأعرابي . أبو عمرو : رَكَبُ أَضَرُ شَدِيد ضيَّق ؛ وأنشد :

> با رُبِ بَيْضاء تَكُنُ كُوْا بالفَخِذَبُن رَكَبًا أَضَرَا

> > وبثر فيها ضَزَرْ أي ضِيق ؛ وأنشد :

وفَحَتْ الأَفْعَى حِذَاءً لِحَيْتِي ، وَنَشَيِّتُ كَانِي الْأَضَرُ الْمُكَانِّ الْأَضَرُ ا

أي الصِّلَق ، يويد جالَ البئر . وأَضَرَ الفرسُ على فَأَسَرُ الفرسُ على فَأَسِ اللَّجَامِ اللَّهِ الْمُ

ضعن : الضَّعْن : الوطء الشديد . وضَيَّعَن : موضع ؟ قال ابن سيده : أراهُ دخيلًا .

ضغو : الليث : الضّغنز ُ من السباع السيءُ الحُلْثَق ؟ قال الشاعر :

فيها الجريشُ وضِفْرُ مَا يَنِي ضَنَّوْاً ، بأوي إلى كَشَّف منها وتَقْليص

قال أبو منصور : لا أعرف الضَّعْرُو من السباع ولا أدري مَنْ قائلُ البيت .

ضغن : الضّفرَ والضّفيرة: شعير 'بجَسَ ثم يُبَلَ وتُعلَّفُهُ الإبل'، وقد ضَفَرَ " البعير أَضْفِر هُ صَفْرًا فاضطفرَ العمر أَضْفر هُ صَفْرًا فاضطفرَ العمر أَضْفر هُ صَفْرًا وقبل : هو وقبل : الضّفر أَن تُلقم ، وكل واحدة من اللّقم ضفيرَة ؛ ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه مر " بوادي غود فقال : من كان اعتجن عائيه فكل فكل مَضْفر ه بعيرة أي يُلقمه إياه . وفي حديث الرؤيا : فَيَضْفر ونه في في أحدهم أي يدفعونه فيه من ضَفَر ت البعير إذا علفته الضّفائر ، وهي اللّقم الكبار، ضَفَر ت البعير إذا علفته الضّفائر ، وهي اللّقم الكبار،

وقال لعلي ، كرم الله وجهه : ألا إن قوماً يزعمون أنهم مجبونك ينضفر ون الإسلام ثم يكفظونه الهالم الم يكفظونه المثلاثا ؟ معناه ينكقنونه ثم يتركونه فلا يقبلونه . وفي بعض الحديث : أو تر بسبع أو تسع ثم ناتم حتى سببع ضفيزه ؟ إن كان محفوظاً فهو الغطيط ، وبعضهم يوويه صفيره ، بالصاد المهملة والراء ، والصفير بالشفتين يكون . وضفز ت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه ؟ قال الحطابي : الصفير ليس بشيء وأما النائم عند ترديد نتقسه . وضفره برجله ويده : ضربه . النائم عند ترديد نتقسه . وضفره برجله ويده : ضربه . المنافر أنه أن الأعرابي . وقال أعرابي : ما ذلت والضفر كلها أي أن كلها إلى أن سطع الفرقان أي السيحر . أبو زيد : الضفر والأفر العدو أبر وضفر مضفر يتضفر واحد .

وفي الحديث: ما على الأرض من نَفْس تموت لها عند الله خير 'تحب أن ترجع إليكم ولا تُضافِرَ الدنيا إلا أَخْرَى وَ المنافِرَ الدنيا الله فإنه 'محب أن يرجع فَيْقَتَلَ مَوْ أَخُرَى وَ المضافِرَة : المعاودة والملابسة ، أي لا يحب مُعاودة الدنيا وملابستها إلا الشهيد ، والانجب الزخشري: هو عندي مُفاعلة من الضَّفْرُ ، وهو الطَّفْر والوثوب في العدو ، أي لا يطمع إلى الدنيا ولا يَنْزُو والوثوب في العدو ، أي لا يطمع إلى الدنيا ولا يَنْزُو المن المود إليها إلا هو ، وذكره المروي بالراء وقال: القوم وقط وقر ، وقد تَضافر القيام ، وتطافر وقد تَضافر القيد ، وذلك ، الزاي ، قال : ولعله يقال بالراء والزاي، فإن الجوهري قال في حرف الراء : والضّقر والزاي، فإن الجوهري قال في حرف الراء : والضّقر السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفر أَ ، قال : والمَّقر المُهم عالمُهم السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفر أن قال : والمَّقر المُهم عالمُهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم المُهم المُهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم المُهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمَهم المُهم عالمُهم عالمَهم عالمَهم المُهم عالمَهم عالم

ذهب إليه الزنخشري أنه بالزاي ؛ ومنه الحديث : أنه عليه السلام ، ضَفَرَ بِن الصَّفا والمروة أي هر و ل من الضَّفْزِ القَفْز والوثوب ؛ ومنه حديث الحوارج : لما قتل ذو الثَّ رَبَّة ضَفَرَ أصحاب علي م كرم الله وجهه ، أي قَفَرُوا فرحاً بقتله .

والضّفَز : التَّلْقِيم . والضّفَز : الدفع . والضّفُز : القَفْز : القَفْز : القَفْز : وفي الحديث عن علي " ، وضوان الله عليه ، أنه قال : ملعون كل ضّفَاذ ي معناه عَام مشتق من الضّفَز ، وهو شعير 'يَتُنُ ليُعْلَفُهُ البعير ' ، وقيل النّام ضفّاز لأنه يُزور القول كما يُبَيّا هذا الشعير لعلنام فتنات من قولهم لعلنه الإبل ، ولذلك قبل للنام قتنات من قولهم مُفتئت أي مُطنّب بالرياحين .

ضكون فكورة بضكوره ضكوراً: غَمَره غَمْراً شديداً.

ضين : ضَمَرَ البعير ' يَضْمِرُ صَمْرًا وَضُاداً وضُورًا . أمسك جر ته في فيه ولم يجتر " من الفزع و كذلك الناقة . وبعير ضامِر " : لا يَوْغُو . وناقة ضامِر " : لا توغو . وناقة ضامِر " وضَمُور : تضم فاها لا تسمَع لها رُغاه . والحمدار ضامِر " : لأنه لا يَجْتَر " ؛ قال الشاخ يصف عَمْراً وأَنْنَه :

وهن وقُدُوف يَنْشَظِّرُ لَ قَصَاءُ ، وهو ضامِنُ مِنْ وهو ضامِنُ

وقال ابن مقبل :

وقد ضَمَزَات بِجِراتِها سُلْسَمْ کنافَتَنَا ﴿ کَمَا ضَمَزَ الْحِمَالُ

ونسب الجوهري هذا البيت إلى بشر بن أبي خازم الأسدي ؛ معناه قد خضعت وذلت كما ضَمَنَ الحِماد لأن الحماد لا يجتَرُ وإنما قال ضَمَنَ تُ مِجِمِرُ بَها على جهة المنكل أي سكتوا فما يتعركون ولا ينطقون . ويقال : قد ضمر بجراته وكظتم بجراته إذا لم يجترا وكذلك بجنرا وقديم بجراته وأد اجترا ، وكذلك دسع بجراته . وفي حديث علي ، كرم الله تعالى وجهد: أفواهم ضامزة وقلوبهم قرحة " ؛ الضامزة : الشاسك ؛ ومنه قول كعب :

## مه نَظَلُ سِباع الحَوِّ ضامِزَة " ولا تَمَشَّى بِوَادِيهِ الأَواجِيلُ

أي بمسكة من خوف ؟ ومنه حديث الحجاج : إن الإبل ضُرُر خُدُسُ أي بمسكة عن الحِرَّة ، ويوى بالتشديد وهما جمع ضامزي . وفي حديث سبّيعة : فضَرَر كي بعض أصحابه ؟ قال ابن الأثير : قد اختلف في ضط هذه اللفظة ، فقيل هي بالضاد والزاي، من ضَمَر إذا سكت وضَمَر غيره إذا سكته ،قال : وهو أشبه ، ويروى فَضَمَّر في أي سكتني ، قال : وهو أشبه ، قال : وقد روي بالراء والنون والأول أشبههما . وضَمَر يضمر أضمر أفهو ضامر " : سكت ولم يتكلم ، والجمع أضموز ، ويقال للرجل إذا جمع رشد فيه فلم يتكلم : قد ضمر الليث : الضامر أساكت لا يتكلم . وكل من ضمر فاه ، الهي فهو ضامر " ، وكل من ضمر فاه ، الهي فهو فام الساكت لا يتكلم . وكل من ضمر فاه ، وضر فهم فلان على مالي أي جمد عليه ولزمه .

والضَّمُوز من الحَيَّات : المُطرِقة ، وقبل الشديدة، وخص بعضهم به الأفاعي ؛ قال مُساور ُ بن هند العَنْسِي ويقال هو لأبي حَيَّان الفَقْعَسِي :

يا رَبِّها! يوم ثلاقي أسلتها ، يوم ثلاقي الشيطام المنقوما عبل المنشاش فتراه أهضا ... تخسب في الأذ تنين منه صسها

قد سَالَمَ الحَيَّاتُ منه القَدَمَا ، الأَفْعُوانَ والشُّجَاعَ الشَّجَّعَمَا وذاتَ قَرَنَيْنِ ضَمُوزًا إِضْ وَمَا

قوله: يا ربّها نادى الرّيّ كأنه حاضر على جهة التعجب من كثرة استقائه . وأسلم: امم واع . والشيطم: الطويل والمتوّم الذي لبس فيه انحناه . وعبل المشاش : غليظ العظام والأهضم: الضام البطن، ونسبه إلى الصمم أي لا يكاد بجيب أحدا في أرّل ندائه لكونه مشتغلا في مصلحة الإبل فهو لا يسمع حتى يكرو عليه النداء . ومسالمة الحيات قدمة لفلظها وخشونتها وشدة وطئها والأفعوان : ذكر الأفاعي، وكذلك الشجاع هو ذكر الحيات ، ويقال هو ضرب معروف من الحيات ، والضرزم: المسنة ، من الحيات ، والضرزم: المسنة ، وهو أخبث لها وأكثر لستنها . وامرأة صَدُوز : على التشبيه بالحية الضدوز .

والضَّيْزَة : أَكَمَةُ صغيرة خاشعة ، والجمع ضيَّز ، والضَّيَّز من الآكام ! وأنشد :

# مُوف بها على الإكام الضَّمَّزِ

ابن شيل : الضَّيْرُ جبل من أصاغر الجبال منفرد وحجارته حُيْر صلاب وليس في الضَّيْرُ طين ، وهو الضَّيْرُ رَ أَيضاً . والضَّيْرُ من الأرض : ما ارتفع وصلّب ، وجمعه ضُور . والضَّيْر : العليظ من الأرض ؛ قال رؤبة :

كم جاوزات من حدّب وفراز ، ونتكبّت من جُوءة وضَمْز

أبو عمرو: الضَّـنْ المكان الغليظ المجتمع . وناقة صَمُون : مُسِنَّة . وَضَمَنْ يَضَمِنْ صَمْزاً : كَبَرْ اللُّتُمَ . والضَّمُون : الكَمَرة .

ضيون: ناقة ضِنْرِزَ": مسنة " وهي فوق العَوْزَمَ ، وقيل : كبيرة قليلة اللبن . والضَّنْرَزُ من النساء: الغلطة ؛ قال :

> ثَنَتْ عُنُفًا لَم تَثَنَّها حَيْدَرِيَّةً" عَضاد"، ولا مَكْنُنُوزَةُ اللَّحْم ضَمْرَزُ

> > وضَّمْرُزُ : الم ناقة الشَّماخ ؛ قال :

وكل بعير أحسن الناس نعثه ، وآخر لم ينتعث فداة لضبروا وبعير ضاورة : صلب شديد ؛ قال :

وشِعْب كلِّ بازيل ٍ فَصَادِزِ

أراد صارراً فقلب أبو عبرو : فحل صاررًو وضارر عليظ ؛ وأنشد :

> ترد شعب الجنسي الجنوامز ، وشعب كال باجيح ضادر

الباجيح : الفرح كأنه الذي هو فيه . ويقال : في خُلُنُه صَدْرَة وضُمادِز أي سوء وغلظ ، وعد يعقوب قوله ناقة ضِدْرَدُ ثلاثياً واشتقه من الرجل الضّرِزَ ، وهو البخيل ، والمي زائدة ، قال : وقياسه أنْ يكون رباعيًّا . وناقة ضِدْرُدُ أي قوية .

ضهو : خَهْزَه بَضْهَزُه خَهْزاً ؛ وطيَّه وطأً شديداً . ضوو : خازَهُ يَضُوزُه ضَوْزاً: أَكله ، وقيل: مَضَغه، وقبل : أكله وقبه ملآنُ أَو أكل عـلى كُرُه وهو شبعان ؛ قال :

فَظُلَ بَضُوزُ السَّر ؛ والشَّيْرُ ناقِع وِوَرْد كَلِمَوْنِ الأَرْجُوانِ سَبَائِبُهُ

يعني رجلًا أَخذُ التمر في الدَّية بدلاً من الدم الذي لونه كالأرْجُوانِ فجس بأكل التمر فكأن ذلك التمر ناقع في دم المقتول . وضارَ التمرة : لاكم في فعه؟ قال الشاعر :

باتَ يَضُونُ الصّلسّانَ خَوْزُ ال َ كُ خَوْزُ العَجُوزُ العَصَبِ الدِّلتَّوْصَا

وهذا مُكفأ ، جاء بالصاد مع الزاي . ابن الأعرابي:
الضّوّ زُرُ لَـو لَـُ الشيء والضّوْسُ أَكُل الطعام . قال أبو
منصور : وقد جعل ابن الأعرابي الضاد مع السين غير
مُهْمَلُ كَمَا أَهْمَلُهُ اللّبِث . وضازَ يَضُونُ إِذَا أَكُل .
وضازَ البعيرُ صَوْرُزاً : أكل . وبعير ضيرَ " : أكول؟
عن ابن الأعرابي ، قلبت الواو فيه ياء للكسرة قبلها ؟
قال :

يَنْبُعُهُ كُلُّ ضِيَرَّ سَدُ قَمَم ، فَدَ لَكُ أَطْرَافَ النَّيُوبِ النَّجَمَ

واختار ثعلب: كل ضير " شدقتم ، من الضّر وهو العَدُّورُ. ويقال : ضَرَّتُه حقّه أي نقصته . وضارَ نِي يَضُورُنِي : نقصَي ؛ عن كراع . والمضوار : النّفائة منه ، والضّوارة : النّفائة منه ، وقيل : هو ما بقي بين أسنانه فَنَقَتُه . ابن الأعرابي : ما أغنى عني ضور سواك ، وأنشد :

تَمَلَّمَا يَا أَيُّهَا الْمَجُوزَانَ ، مَا هَهُنَا مَا كُنْتُمُا تَضُوزَانَ ، فَرَوِّزَا الأَمْنَ الذِي تَرَوْزَانَ ،

وقِسْمَةَ ' خِيزَى وَخُوزَى .

ضير : ضارَ في الحـكم أي جار . وضارَاه حقَّه بَضِيرُهُ ضَيْرًا : نقصه وبَخَسَه ومنعه .

وضِزْتُ ْ فَلَاناً أَضِيزُه صَوْزاً : 'جرْتُ عليه . وضازَ كَضِينُ إذا جارٍ ﴾ وقد يهمر فيقال : صَأْزُه يَضَأَزُهُ صَاْدَاً. وفي الننزيل العزيز: تلك إذاً فِسْمَة " ضِيزَى؟ وقسمة ضِيزَى وضُوزَى أي جائزة ، والقراء جميعهم على ترك همز ضيزي ، قال : ومن العرب من يتول ضِیزی ، ولا پہنز ، ویقولون ضِیْزی وضُوْزی ، بالهبز ؛ ولم يقرأ بهما أحيد نعلمه . ابن الأعرابي -تقول العرب قسبة 'ضؤزی ، بالضم والمبز ، وضُوزی، بالضم بلا همز، وضيئزى، بالكسر والهمز، وضيرى، بالكسر وترك الهمز، ومعناها كلها الجنور. وضيرى ، فُعْلَى ، وإنْ رأيت أوَّلها مكسوراً وهي مثل بيض وعين ، وكان أو"لما مصنوماً فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال 'بوض" وعُون"، والواحدة كبيضاء وعَيْناء، فكسروا الباء لتكون بالياء ويتألف الجمع والاثنان والواحدة ، وكذلك كرهوا أن يقولوا 'ضؤز'ى فتصير بالواو وهي من الياء ؟ قال ابن سيده : وإنما قضيت على أُولِما بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح وإما بضم ؛ فالمفتوح مثل سَكُورَى وعَطَّشي ، والمضموم مثل أنثى وحُبِّلتَى، وإذا كان اسماً ليس بنعت كسر أُولُهُ كَالَدُّ كُـرَى والشَّعْرَى . قال الجوهري : ليس في الكلام فعللي صفة وإنما هو من بناء الأسماء كالشُّعْرَى والدُّفْلَى . قال الفرآء : وبعض العرب يَعُولُ ضِنَّزَى وضُؤْزَى بالمهز ، وحكى عن أبي زيد أنه سمع العرب تهمز ضيزى ؛ قال : وضارً يَضِيزُ ؛ وأنشد :

> إذا ضارَ عَنَّا حَقَّنَا فِي غَنْسِيَةٍ ، تَقَنَّعَ جارَانا فَـلْمِ بَشَرَمُّرَمَا

قال : وضَّأَزُ يَضَّأَزُ مثله . والضَّيْزُ : الاعوجاج .

والضَّيْزَنُ : نُونُهُ عند يعقوب زَائدة ، وهو مذكور في موضعه .

#### فصل الطاء المهملة

طبن: أبو عمرو: الطّبّبزُ ركن الجبـل. والطّبز: الجبَـلُ ذو السّنامين الهائجُ . وطُـبَـزَ فَلانُ جاريتُهُ حَلَـبْزًا : جامعها .

طحن : الطَّحْزُ : في معنى الكذب ، قال ابن دُرَّيْد : وليس بعربي صحيح .

طون: الطرّز: البرّ والهيئة . والطرّز: بيت إلى الطول ، فارسي \* وقيل : هو البيت الصَّيْفي \* . قال الأزهري: أواه معرباً وأصله تروّز. والطرّزز والطرّزز والطرّزز والطرّزز والطرّزز والطرّزز والطرّزز والطرّزز والطرّزز والطرّز و والطرّز المروف هو الجيّد من كل شيء . الليث : الطرّزاز معروف هو الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد ، وقيل : هو معرب وأصله التندير المستوي بالفارسية ، جعلت التاء طاء ، وقد جاء في الشعر العربي ؛ قال حسان بن ثابت الأنصاري يمدح قوماً :

بيضُ الوُّاجُوهِ كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُم ، شُمُّ الأَّنُوف من الطَّرازِ الأَوَّلِ

والطرّاز: علم الثوب، فارسي معرّب. وقد طرّز الثوب، فهو مطرّز. ان الأعرابي: الطرّز والطرّز الثوب، فهو مطرّز. ان الأعرابي: الطرّز والطرّز الشّكل ، ويقال الشّكل ، ويقال الرّجل إذا تكلم بشيء حيد استنباطاً وقر محة ": هذا من طرازه. وروي عن صفية ، رضي الله عنها ، أنها قالت لزوجات النبي ، صلى الله عليه وسلم : من فيكن مشدلي ? أبي نبي وعني نبي وزوجي نبي ، وكان، صلى الله عليه وسلم، عليها ليتقول ذلك، فقالت

لها عائشة ؛ رضي الله عنها : ليس هذا من طرادك أي من نفسك وقريجتك .

اَبِنَ الْأَعْرَابِي : الطَّرَزُ الدفع بِاللَّكُوْزِ ، يَقَالَ: طُرَزَهُ . طَرْزُرٌ إِذَا دفعه .

طَعْمَ : الطُّعْمَرُ : كناية عن النكاح .

طنز: طنز يُطنز كانزا : كلمه باستهزاء ، فهو طناز . قال الجوهري : أظنه مولئدا أو معرّباً . والطنز : السّغرية . وفي نوادر الأعراب : هؤلاء قوم مدنقة ودنتاق ومطنزة إذا كانوا لا خير فيهم هيئة أنفسهم عليهم .

طنيز : التهذيب في الرباعي : أبو عمرو الشَّيْباني : يَتَالَ إِلْمَهَانِ المرأة وهو فرجها هو طَنْبَرَيْرُها ، والله أعلم .

#### فصل العين المهلة

عبو: العبر أن ين الحرام ، عبر عن الأمر يعبر وعبر العبر وعبر وعبر المرام ورجل عبر وعبر وعبر النبي المناب المناب الأعرابي . وعبر فلان أن فلان إذا نسبه إلى العبر . ويقال : خلاف الحرام كأنه نسبه إلى العبر . ويقال : أعبر أن فلاناً إذا ألف أم عاجزاً . والمعبر أن فلاناً إذا ألف أم عاجزاً . والمعبر أن العبر على النادر والفتح على القياس لأنه والمعبر أن الكسر على النادر والفتح على القياس لأنه مصدر . والعبر أن الضعف ، تقول : عبر أن عن كذا أعجز . وفي حديث عمر : ولا تُلثوا بدار معبر أي لا تقيموا ببلاة تعبر أولا تُلثوا بدار الاكتساب والتعبش ، وقيل بالنعر مع العبال . والمعبر أن بفتح الجم و كسرها، مفعلة من العبر على عدم القدرة . وفي الحديث : كل شيء بيقدر حتى عدم القدرة . وفي الحديث : كل شيء بيقدر حتى عدم القدرة . وفي الحديث : كل شيء بيقدر حتى عدم القدرة . وفي الحديث : كل شيء بيقدر حتى عدم القدرة . وفي الحديث : كل شيء بيقدر حتى

العَجْزُ والكَنْسُ ، وقبل : أراد بالعَجْزُ ترك ما أيب فعله بالتَّسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين ، وفي حديث الجنة : ما لي لا بَدْ خُلُنِي إلا سَقَطُ الناس وعَجزُ هُم ؟ جمع عاجز كفادم وخدَم ، يويد الأغْسِياة العاجزين في أمور الدنيا . وفحل عَجيز " : عاجز عن الضراب كعَجيس ؟ قال ابن دُورَيْد : فعل عَجيز وعَ الضّراب كعَجيس ؟ قال ابن دُورَيْد : فعل عَجيز وعَ الضّراب كعَجيس ؛ قال ابن دُورَيْد : فعل عَجيز وقال أبو عبيد في باب العنين : هو العَجير ،

بالراء ، الذي لا يأتي النساء ؛ قال الأزهري : وهذا هو الصحيح ، وقال الجرهري : العَجيز الذي لا يأتي النساء ، بالزاي والراء حميعاً . وأَعْجَزَهُ الشيءُ :

عَجَزَ عنه . والتَّعْجِيزُ : التَّشْبِيطَ، وكذلك إذا نسبته إلى العَجْزَ وعَجَّزُ الرجلُ وعاجَزَ : ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سُعَوًّا في آياتنا مُعَاجِزُ بِنَ ؟ قال الزجاج: معناه ظائلين أنهم يُعْجِزُ وننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار، وقيل في التفسير: مُعَاجِزِينَ مَعَانَدِينَ وَهُو وَاجْعِ إِلَى الْأُولُ ، وَقُرْأُتُ مُعَجِّزِينَ ، وتأويلها أنهم يُعَجِّزُ ون من اتبع النبي ا صلى الله عليه وسلم ، ويُتَسَطُّونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أعْجَزَهم . وفي التنزيل العزين : ﴿وَمَا أَنْهُ بُعْجِزِينَ فِي الأَرْضُ وَلا فِي السَّمَاءُ؛ قَالَ الفراءُ : يقولُ القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِزُونَ في الأَرْضَ ولا في السماء وليسوا في أهل السماء ?. فالمعنى ما أنتم يُعْجِزُ بِنَ فِي الأَرْضُ ولا مِن فِي السَّاءِ بُعْجِزٍ ﴾ وقال أبو إسحى : معناه، والله أعلم، ما أنتم بمُعْجِزِين في الأرض ولا لو كنتم في السياء، وقال الأخفش : مَعِنَاهُ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءُ أَي لا تُعْجِزُ وننا هَرَ بَأَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّاءِ ﴾ قال الأزهري : وقول الفراء أشهر في المعنى ولوكان قال:

ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُعْجِز بِنَ لكان جَائزًا ، ومعنى الإعْجَاز الفَوْتُ والسَّبْقُ ، يقال : أَعْجَزَني فلان أي فاتني ؛ ومنه قول الأعشى :

فَدَاكَ وَلَمْ يُعْجِزُ مِنَ المُوتِ كَرِبَّهُ ، وَلَكُنَ أَنَاهُ المُوتُ لَا يَشَأَبُّقُ ُ

وقال الليت: أعْجَزَني فلان إذا عَجَزْتَ عن طلبه وإدراكه. وقال ابن عرفة في قوله تعالى مُعاجِزِينَ أَي يقاتلونهم أي يُعاجِزُون الأنبياء وأولياء الله أي يقاتلونهم ويُمانِعُونهم ليُصَيَّرُوهم إلى العَجْزِ عن أمر الله وليس يُعْجِزُ الله ، جل ثناؤه ، خَلْقُ في الساء ولا في الأرض ولا مَلْجَاً منه إلا إليه ؛ وقال أبو جُنْدب الهذلي :

جعلت عُزَّانَ خَلَفْهُمُ دَلِيلًا ، وفَاتُوا فِي الحجازِ لِيُعْجِزُ وْنِيَا

وقد يكون أيضاً من العَجْز. ويقال : عَجَزَ يَعْجِزُ عَنْ الأَمْ إِذَا قَصَرَ عَنه . وعاجَزَ إِلَى ثِقَة : مالَ إليه . وعاجَزَ القومُ : تركوا شيئاً وأخذوا في غيره . ويقال : فلان يُعاجِزُ عن الحق إلى الباطل أي يلجأ إليه . ويقال : هو يُكارِزُ إلى ثقة مُكارَزَةً إذا مال إليه .

والمُنْعَجِزَةُ: واحدة مُعَجِزات الأَنبياء، عليهم السلام. وأَعْجَازُ الأُمور: أَواخِرُها. وعَجْزُ الشيء وعِجْزُه وعُجْزُهُ وعَجُزُهُ وعَجَزُهُ : آخره ، بذكر وَيؤنث؛ قال أبو خِراش بصف عُقاباً:

> بَهِيماً ، غيرَ أَنَّ العَجْزَ منها تَخالُ سَرَاتَهُ لَـنَـناً حَلِيبا

١ قوله « عزان » هو هكذا بضبط الاصل . وقوله « وقاتوا في الحجاز » كذا بالاصل هنا ، والذي تقدم في مادة حجز : وفروا بالحجاز .

وقال اللحياني : هي مؤنثة فقط . والعَجُز : ما بعد الظهر منه، وجميع تلك اللغات تذكر وتؤنث، والجمع أعجاز " لا يُكسَّر على غير ذلك . وحكى اللحياني :

إنها لعظمة الأعجاز كأنهم جعلوا كل جزء منه عَجُزُرًا، ثم جمعوا على ذلك . وفي كلام بعض الحكماء : لا

تُدَبِّرُ وا أَعْجَازَ أُمُورُ قَدْ وَلَّتَ صُدُورُهَا } جمع عَجُنْرٍ وهو مؤخر الشيء ، يريد بها أواخر الأمور وصدورها } يقول: إذا فاتك أمر فلا تُنتبعه نفسك متحسراً على ما فات وتعز عنه متوكلًا على الله عز وجل ؟ قال ابن الأثير: "يحرض على تَدَبُّر عواقب

وفواتها . والعَجُرْ في العَرْوض : حذفك نون « فاعلان » هكذا عبر الحليل عنه فاعلن » هكذا عبر الحليل عنه ففسر الجَوْه و الذي هو العَجْز بالعَرَّض الذي هو الحَدْف وذلك تقريب منه ، وإنما الحقيقة أن تقول العَجْز النون المحذوفة من « فاعلان » لمعاقبة ألف

الأمور قبل الدخول فيها ولا تُنتُسِع عند تُوَلِّسُهما

« فاعلن » أو تقول التَّمْجِيْرِ حذف نون « فاعلان » لمعاقبة ألف « فاعلن » وهذا كله إنما هو في المديد . وعَجَرْ الشاعر : خلاف صدوه . وعَجَرْ الشاعر : جاء بعَجُرُ البيت . وفي الحبر: أن الكُمَيْت لما افتتح

ألا حُيِّيت عَنَّا يا مَدينا

قصيدته التي أولها :

أقام بُرْهة لا يدري بما يُعَجِّزُ على هذا الصدر إلى أَن دخل حبَّاماً وسمع إنساناً دخله ، فسَلِّم على آخر فيه فأَنكر ذلك عليه فانتصر بعض الحاضرين له فقال : وهل بأس بقول المُسَلِّمين ? فاهتبَلَها الكُميْتُ فقال :

وهل بأس بقول مُسلِّمينا ?

وأيام العجوز عند العرب خيسة أيام : صن وصنبر وأخيبه المختفى الطبيعة الحكمر ومكفي الطبعن الطبيعة الحكم ومكفي الطبعن الطبعة الما وقال أبو الصرفة ، وقال أبو الغرث : هي سبعة أيام ؛ وأنشد لابن أحير :

كسيع الشناة يستبعة غير، أيّام شهّ لمنينا من الشهر فإذا انفضت أيّامها، ومضت صن وصنبر مع الوبر، وبآمر وأخيه مؤتمر، ومعكل وبيمطنيء الجسر ذهب الشناء مواليًا عصلا، وأتنك وافيدة من النّجر

قال ابن بري : هذه الأبيات ليست لابن أحمر وإنما هي لأبي شيئل الأعرابي ؛ كذا ذكره ثعلب عن ابن الأعرابي .

وعَجِيزَةُ المرأة : عَجُرُهُا ، ولا يقال الرجل إلا على التشهية ، والعَجْرُ وامرأة عَجْرُ وامرأة عَجْرُ الله ومُعْجَرُ في المحيرة في ، وقيل : لا عَجْرُا أَ ومُعْجَرُ مَا جيعاً العَجِيزَةِ ، وقيل : لا يوصف به الرجل . وعَجِزَت المرأة تعجز تها ، والجمع عَجيزات ، ولا يقولون عَجارِ نخافة الالتباس . وعَجْرُ الرجل : مؤخره ، وجمعه الأعجاز ، ويصلح وعَجْرُ الرجل : مؤخره ، وجمعه الأعجاز ، ويصلح وفي حديث البراء ، وفي الله عنه : أنه رفع عَجيزته في السجود ؛ قال ابن الأثير : العَجَيزة العَجْرُ وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت الله عالى يقول : لا يقال عَجِز الرجل ، بالكسر، الرحل ، الكهر ، المؤون ، الكهر ، العروز المؤون المؤون المؤون المؤون ، الكهر ، الكهر ، الكهر ، المؤون المؤون

إلا إذا عظم عَجْزُرُه . والعَجْزَاء : التي عَرُصُ بظُّمُا

و تُنَقَّلُتُ مَأْكُمَتُهَا فَعَظَمَ عَجُزُهَا ﴾ قال : هَيِّفَاءُ مُقْسِلَةً عَجْزِاءُ مُدُّبِرَةً تَمَنَّتُ ﴾ فليس يُوكى في خَلَقْهَا أُودُ

وقيل بجوز أن يويد وإن نفضه نبذل الجهد في طلبه ، فعل من يضرب في ابتضاء طلبته أكباد الإبل، ولا ثباني باحتمال طول السّرى ، قال: والوجا ما تقدم لأنه سَلّم وصبر على التأخر ولم يقاتل ، وإن قاتل بعد انعقاد الإمامة له .

وقال وجل من وبيعه بن مالك: إن الحق بعبل في المعبل في المعبل في تعبل أو من تعبل عند عجز كالله التنفى ؟ قال : لا أقول عجز الأ من العجيزة ومن العجز عجز . وقوله بقبل أم واضح ال حيث تراه ، وهو مثل قولهم إن الحق

وعُقَابِ عَجْزِاءُ : بمؤخرها بياض أو لون مخالف قوله «عاري» هكذا هو في الاصل .

وقيل : هي التي في دُنبها مَسْح أي نقص وقصر كما قيل للذنب أذَلُ ، وقيل : هي التي في دُنبها ريشة بيضاء أو ريشتان ، وقيل : هي الشديدة الدائرة ؛ قال الأعشى :

وكأنتما تبيع الصوار، بشخصها، عَمْزاء تُوزُقُ بالسُّلَيُّ عِبالتها

والعَجَزُ : داء بأخد الدواب في أعجازِها فتثقل لذلك ، الذكر أعجز والأنثى عَجْزاء .

والعيمازة والإعجازة: ما تُعطِّم به المرأة على عَجْيز تَهَا، وهي شيء شبيه بالوسادة تشده المرأة على عَجْز ِهـا لِتُحْسَبَ أَنَهَا عَجْزاة .

والعجزّة وابن العجزّة : آخــر ولد الشيخ ، وفي الصحاح : العجزّة ، بالكسر ، آخر ولد الرجل . وعجزّة الرجل : وعجزّة الرجل : آخر ولد يولد له ؛ قال :

وَاسْتَنْصَرَتْ فِي الْحَبِي ۗ أَحْوَى أَمْرُ دَا، عِبْدَا عِبْدَا مِعْبَدَا

يقال: فلان عِجْزَةُ ولد أبوبه أي آخرهم ، وكذلك كبِيْرَةُ ولد أبوبه ، والمذكر والمؤنث والجمع والواحد في ذلك سواء . ويقال : وليد لِعِجْزَةٍ أي بعدما كبير أبواه .

والعيجازَة من دائرة الطائر، وهي الأصبع المتأخرة . وعَجُزُرُ هَوَالْرِنَ : بنو نَصْر بن معاوية وبنو تُجشّم

ابن بكر كأنه آخره .

وعِجْزُ القوس وعَجْزِها ومَعْجِزُها : مَقْبِضِها ؟ حَكَاه يعقوب في المبدل ، ذهب إلى أن زايه بدل من سينه ، وقال أبو حنيقة : هو العَجْز والعِجْز ولا يقال مَعْجِز ، وقد حكيناه نحن عن يعقوب . وعَجْز السكين : مُجزُ أَنُها ؟ عن أبي عبيد .

والعَجُوزُ والعَجُوزَة من النساء : الشَّيْخَة الهَرِمة ؛ الأخيرة قليلة ، والجمع عجُز وعُجْز وعَجائز ، وقد عَجَزت تَعْجِز وتَعْجُز عَجْزاً وعُجُوزاً وعَجَزت تَعْجَز تَعْجُز عَجُوزاً ، وهي مُعَجَز ، تُعَجِّز تَعْجِيزاً : صارت عَجُوزاً ، وهي مُعَجَز ، والاسم العُجْز . وقال يونس : الرأة مُعَجَّزة طعنت

في السن ، وبعضهم يقول : عَجَزَت ، بالتخفيف . قال الأزهري : والعرب تقول لامرأة الرجل وإن كان حدثاً: كانت شابة : هي عَجُوزُهُ ، وللزوج وإن كان حدثاً: هو تشيخها ، وقال : قلت لامرأة من العرب : حالي ذوجك ، فتَذَمَرَت وقالت : هلا قلت حالي

ويقال : انتيني الله في شبيبتيك وعُجز ك أي بعدما تصيربن عَجُوزاً . قال ابن السكيت : ولا تقال عَجُوزاً والعامة تقوله . وفي الحديث : إن الحِنة لا يدخلها العُجُز ؛ وفيه : إياكم والعُجْز العُقْر ؟ قال

تَشْيُخُكُ ؟ ويقال للرجل عَجُوز وللسرأة عَجُوز .

ابن الأثير: العُجُز جبع عَجُوز وعَجُوزَة، وهي المرأة الكبيرة المسنّة ، والعُقُر جبع عاقِرٍ ، وهي التي لا تلد . ونوى العَجُوز : ضرب من النّوَى هَشُّ تَأْكُلُهُ العَجُوزُ لُلِينِهِ كَمَا قالُوا نَوى العَقُوقُ ، وقد تقدّم . والعَجُوزُ : الحبر لقدمها ؛ قال الشّاعر :

لينته جام فضة من هدايا هُ وَيَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّا وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّا ا

وفي النهذيب : يقال للخمر إذا عَتَقَتْ عَجُوز . والعَجُوز : القبلة . والعَجُوز : البقرة . والعَجُوز : نَصُل السِف ؟ قال أبو المقدام :

> وعَجُوز رأيتُ في فَم كَلَّبُ ، مُجعِلَ الكلبُ للأَمْيِرِ حَمَالًا

الكابُ : ما فوق النصل من جانبيه ، حديداً كان أو فضة ، وقيل : الكاب مسمار في قائم السيف ، وقيل : هو 'ذؤابَتُه . ابن الأعرابي : الكلب مسمار مَقْسِض السيف ، قال : ومعه الآخر بقال له العَجُوز .

والعَجْزَاءُ: حَبْل من الرمل مُنْبِت، وفي النهذيب: العَجْزَاءُ من الرمال مُنْبِت، وفي النهذيب: العَجْزَاءُ من الرمال حبال مرتفع كأنه جلك ليس بر كام رمل وهو مَكْرُ مُمّة للنبت، والجمع العُجْزَلُ لنبت والجمع العُجْزَلُ الرملة والعَجْوُزُ: رملة بالدَّهْنَاء ؟ قال يصف داراً:

على ظَهْر جَوْعَاءِ العَجُونِ ، حَالَمُهَا دُوائِرُ ۚ رَقْمُمْ فِي سَرَاةً فِرَامِ

ورجل مَعْجُوزٌ ومَشْفُوهٌ ومَعْرُ ولئهُ ومَنْكُودُ إذا أليح عليه في المسألة ؛ عن ابن الأعرابي .

والعَجْزُ : طائر يضرب إلى الصُّفرة أيشبه صوتُه نُباح الكلب الصغير بأخذ السَّخْلَة فيطير بها ومجتبل الصي الذي له سبع سنين ، وقيل : الزُّمَّجُ ، وجمعه

وَفِي الحديث: أنه قدم على النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب كيشرى فوهب له معنجنزة فسنسي ذا المعجزة مسلمي المعجزة ، المنطقة بلغة اليس ؟ قال : وسيت بذلك الأنها تلي عَجز المنتظي بها ، والله أعلم .

عجلا: العيملزة والعيملزة و جيعاً: الفرس الشديدة الحكائق ، الكسر لقيس ، والفتح لتيم ، وقبل : هي الشديدة الأسر المجتمعة العليظة ولا يقولون للفرس الذكر . الأزهري : قال بعضهم أخذ هذا من يجلز الحكائق ، وهو غير جائز في القياس ، ولكنهما اسمان اتفقت حروفهما ونحو دلك قد يجيء وهو متباين في أصل البناء ولم أسمعهم يقولون للذكر من

الحيل، ولكنهم بقولون للجمل عِجلز " وللناقة عِجلز " ، وهذا النعت في الحيل أعرف ، وناقة عِجلز " . ووملة وعَجلز " . ووملة عِجلز " . ووملة عِجلز " . ودملة . وكثيب " عِجلز : كذلك . وعَجلز الكثيب الخوهري : فرس عَجلز الكثيب الخوهري : فرس عَجلز الكثيب الخوهري : فرس عَجلز " ؟ قال بشر :

وخيل قد ليست بجمع حيل والحيل على سقاء عبد وقاح وقاح منظمة سخصها والحيل تهفو الحناح فقطاء الجناح

الشقاء: الفرس الطويلة . والوقاح: الصّلبة الحافر . وتهفو: تعدو . والفتخاء: العُقاب اللينة الجناح تقلبه كيف شاءت . والفتخ : لِن الجناح . وعجلوة : المن الجناح . وعجلوة اسم وملة بالبادية ؛ قال الأزهري : هي اسم وملة معروفة حداء حفر أبي موسى ، وتجمع عجالز كا ذكرها ذو الرمة فقال :

مَرَّرُنَ على العَجالِزِ يَضْفُ يَومٍ ، وأَدَّيْنَ والحِيلالا

وفرس رَوْعاء : وهي الحديدة الذكية ، ولا يقال للذكر أَرْوَع ، وكذلك فرس سُوْها، ولا يقال للذكر أشور ، وهي الواسعة الأشنداق.

عون : العَرَّرُ : اشتداد الشيء وغلظه ، وقد عَرَزُ واستَعْرَزَ : واستَعْرَزَت الجلدة في النار : انْتَرَوَتُ والمُعارَدَة : المُعارَدَة والمُعارَبَة ؛ قال الشّماخ وكل تخليل غير عاضم نفسه لوصل تخليل عارمٌ أو مُعارِزُ وقال ثعلب : المُعارِز المنقبض ، وقيل : المُعارِد المُ

والعارز : العاتب. والعَرْز : الانقباض. واستَعْرَزَ الشَّهُ : القبض واحتمع. واسْتَعْرَز الرجل : تصَعَّب. والشَّعْرِين : كالتَّعْرِيض في الحصومة .

ويقال : عَرَزْت لفلان عَرْزاً " وهو أن تقبض على شيء في كفك وتضم عليه أصابعك وتثرية منه شيئاً صاحبك لينظر إليه ولا تثرية كائه . وفي نوادر الأعراب : أغرز تني من كذا أي أعوز تني منه . والعراز : المنفتالون للناس .

والعَرَدُ : ضرب من أصغر الشّمام وأدّق شبره ، له ورق صفار متفرق ، وما كان من شجر النّام من ضربه فهو دو أماصيخ ، أمضُوخَه في جوف أمضُوخَه ، تنقّلع العُلا من السّفل انقلاع العِفاص من رأس المُكَرِّعُ ، وقيل : هو الغَرَرُ ، والغَرَرُ ، والغَرَرُ ، وعَرْزَة : اسم ، والله أعلم .

عوطن: عَرْطَنَزَ الرجل : تَنْحَى كَعَرْطَسَ .

ع**رفن :** أغرَّ نُفَزَ الرجل : مات ، وقبل : كاد بموت قُنُرًا .

عرف: العربين : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى ؛ قال الزجاج : هو الممتنع فلا يفليه شيء الوقال غيره : هو الله شيء ، وقبل : هو الذي ليس كمثله شيء . ومن أسمائه عز وجل المنعزن وهو الذي يَهِب العِز المن يشاء من عباده . والعِز المن ضلاف الذال . وفي الحديث : قال لعائشة : هل تكدرين لم كان قومك وفعوا باب الكعبة ? قالت :

غير مذكور في عبارة القاموس . ٢ قوله ﴿ المثنالون للناس ﴾ كذا بالأصل باللام . قال شارح القاموس وهو الأشبه ، أي تما عبر به القاموس وهو المنتابون بالباه الموحدة .

لا ، قال : تَعَزُّزاً أَنْ لا يَدْخُلُهَا إِلَّا مِنْ أَرَادُوا أَي تَكَبُّراً وتشدُّداً على النـاس ، وجاء في بعض نسخ مسلم : تَعَزُّورًا ، براء بعد زاي ٍ ، من التَّعزير والتوقير ، فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتَكَبُّرُهُم على الناس . والعزُّ في الأصل : التوة والشدة والغلبة . والعزُّ والعزُّة : الرفعة والامتناع ، والعيزَّة لله ؟ وفي التنزيل العزيز : ولله العزَّة ولرسوله وَلَمُؤَمِّنِينَ ﴾ أي له العزَّة والغلبة سَبْحانه . وفي التنزيل العزيز : من كان بريد العزَّة كلك العزَّة حسماً ؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العِزَّة في الدنيا ولله العزَّة جبيعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأنَّ يَنْصُر فِي الدُّنيا ويغلب ؛ وعَزَّ يَعز ، بالكسر ، عِزًّا وعِزُّةً وعَزازَةً، ورجل عَز بزُّ مَن قوم أعزُّةً وأعِزَّاء وعِزازِ . وقوله تعالى : فسوف يأتي اللهُ ُ بقوم بجبهم ومجبونه أذلَّة على المؤمنين أعزَّة على الكافرين ؟ أي جانبُهم غليظ" على الكافرين لِسَيْن" على المؤمنين ؛ قال الشاعز :

بيض الوُجُوهِ كَريمَة أَحْسَابُهُمْ ، في كلّ نائِبة عِزان الآنْف

وروي :

ييض الوُجُوه أَلِبَّة وَمَعَاقِلُ ۚ

ولا يقال : عُزْزَاء كراهية النصيف وامتناع هذا مطرد في هذا النحو المضاعف . قبال الأزهري : يَتَذَلَاكُونَ النومنين وإن كانوا أَعْرَاء ويَتَعَزَّرُونَ على الكافرين وإن كانوا في شَرَف الأحساب دونهم . وأَعَزَّ الرجل : جعله عَزيزاً . ومكك أَعَزَهُ : عَزيز ؟ والله الفرزدق :

إِن الذي تُسمَكُ السَّبَاءَ بَنَى لنا بَيْنَاً ، دَعَاثِبُهُ أَعَزُ وأَطَوْلُ ُ

أي عزيزة طويلة ، وهو مثل قوله تعالى : وهو أهو أهون عليه ، وإنما وجه أبن سيده هذا على غير المنفاضة لأن اللام ومين متعاقبتان ، وليس قولهم الله أكثبر مجعة لأنه مسموع ، وقد كثر استعماله ، على أن هذا قد وجه على كبير أيضاً . وفي التنزيل العزيز: ليُخو جَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلُّ ، وقد قرى الميخر جَنَّ الأَعَزُ منها الأَذَلُ ، وقد قرى الميخر بَحنَّ الأَعَزُ منها الأَذَلُ أَ أَي لَيَخْرُ جَنَّ العزيز منها ذليلا ، فأدخل اللام والألف على الحال ، وهذا ليس بقوي لأن الحال وما وضع موضعها من المصادر لا يكون معرفة ؛ وقول أبي كبير :

حتى انتهيئت إلى فراش كزيزة تشفواء ، روثة أنفيها كالميغصف إ

عنى عقاباً ، وجعلها عزيزة لامتناعها وسُكناها أعالي الجبال . ورجل عزيز : تمنيع لا يُغلب ولا يُقهر . وقوله عز وجل : ذَنق إنك أنت العزيز الكريم ؟ معناه ذَنق بما كنت تعك في أهل العز والكرم كما قال تعالى في نقيضه : كلوا واشربوا هنيئاً ما كنتم تعملون ؟ ومن الأول قول الأعشى :

على أنها ، إذ رَائَتُنَي أَقَا دُ ، قالت عا فك أراهُ بَصِيرًا

وقال الزجاج: نزلت في أبي جهل ، وكان يقول: أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم ، فقال الله تعالى: ذرق إنك أنت العزيز الكريم ، معناه درق هذا العذاب إنك أنت القائل أنا العزيز الكريم . أبو زيد: عز الرجل يعز عزا وعزاة إذا قوي بعد ذلة وصاد عزيزاً . وأعزاه الله وعززت عليه . كر من عليه . وقوله تعالى : وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من من هذه المادة بدله سوداه .

بين يديه ولا من حَلَّفه ؛ أي أن الكتب التي تقدّمته لا تبطله ولا يأتي بعده كتاب يبطله ، وقبل : هو محفوظ من أن يُنقص ما فيه فيأتيه الباطل من جلفه ، وكلا يديه ، أو يُزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وكلا الوجهين حسن "، أي تحفيظ وعز " من أن يلحقه شيء من هذا . وملك أعز " وعز يز" بمنى واحد . وعز " عن معنى واحد . وعز " عني معنى أن يكون على المالغة ، وإما أن يكون على أمعن معر " ، قال طرفة :

#### ولو حَضَرَتْهُ تَعْلَبُ ابْنَهُ وَاثْلُ ، لَـكَانُوا له عِزاً عَزَيزاً وَنَاصِرا

وتَعَزَّزَ الرجلُ : صار عَزَيزًا . وهِو يَعْتَزَوُّ بِفِلانَ واعْتُنَوَّ به . وتَعَزَّلُ ۚ : تِشرَّفُ . وَعَزَّ عَلَى يَعَنِّ عِنَّا وَعِزَّةً وَعَزَازَةً : كَرُمُ وَأَعَزَزَتُهُ : أَكَرَمَتُهُ وأحببته، وقد ضَعَّفَ شَمَّ هذه الكامة على أبي زيداً. وعَنَّ عَلَيَّ أَنْ تَفْعِلَ كَذَا وَعَنَّ عَلَيَّ ذَلْكَ أَي حَقَّ واشتدً . وأَعْزِزْتُ بما أَصابكُ : عَظُمْ عليَّ . وأَءْنُو زُوْ عَلِيٌّ بِذَلِكَ أَي أَعْظُمْ ۚ وَمَعْنَاهُ عَظُمُ عَلَى ۗ إِ و في حديث على ، رضي الله عنــه ، لما رأى طَلَــُحَةَ قتيلًا قال: أعْنُورْ: عَلِيَّ أَبَا مُحْمَدُ أَنْ أَرَاكُ مُجَدُّلًا تَحْتَ نجوم السماء ؛ يقال : عَنْ عَلِيٌّ يَعِرْ ۚ أَن أَوَاكُ مِمَالًا سيئة أي بشند ويشق على". وكانمة "شنعاء لأهل الشَّحْسِ يقولون : بـ عز"ي لقد كان كذا وكذا وبـ عز"ك ، كقولك لنعَمَّري ولتَعَمَّرُكَ . والعزَّةُ : الشَّمَّةُ والقوَّة , يقالَ : عَنَّ يَعَزُّهُ ، بالفتح ، إذا اشتدُّ . وفي حديث عمر، رضي الله عنه: اخْشَوْ شَنُوا وتُمَعَّزُ زُوا أي تشدُّدوا في الدين وتصلُّبُوا ، من العِزُّ القوَّة وَالشَّدةِ ، والميم زائدة ، كتَــَـسُكُن من السكون ، وقيل : هو من المُعَزِّ وهو الشدة ، وسبجيءُ في موضعه . ١ قوله ﴿ على أَبِي زِيد ﴾ عارة شرح القاموس : عن أبي زيد .

وعَزَزْتُ القومَ وأَعْزَزْتُهُم وعَزَّزْتُهُم : قَـوَّيْتُهُم وشُكَّا وْنُهُمْ . وفي النازيل العزيز : فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ؛ أي قَـُو َّيْنَا وشَّـَدُّدنا ، وقد قرئت: فَعَزَزُنا بِثالث، بَالْتَخْفَيْفِ \* كَقُولُكُ شَدَدُنَا \* وَيَقَالُ فِي هَـٰذَا الْمُعَىٰ أيضاً: رجل عَزَ يزُ على لفظ ما تقدم، والجمع كالجمع. وفي التنزيل العزيز : أذلُّــة على المؤمنين أعزُّة على الكافرين أي أشداء عليهم، قال: وليس هو من عِزَّةً النَّفْس . وقال ثعلب : في الكلام الفصيح : إذا عَزَّ أُخُوكَ فَهُنْ ۗ ۚ وَالْعَرْبِ تَقُولُهُ ۗ وَهُوا مُنْكُلُ مُعَنَّـاهُ إذا تَعَظُّم أَخُوكُ شَامِخًا عَلَىكَ فَالنَّتَزُ مْ لَهُ الْمُوانَ . قال الأزهري : المعنى إذا غلبك وقهرك ولم تقاومت فتواضع له ، فإن اضطرابك عليه يزيدك دلاً وخُبَالًا . قال أَبو إُسحَق : الذي قاله تُعلب خطأ وإنما الكلام إذا عز" أُخُولُتُ فَهُـن ، بكسر الهاء ، معنــاه إذا استد عليك فهمن له وداره ، وهـ ذا من مكارم الأُخِلَاقُ كَمَا رُوي عَنْ مَعَاوِيَةً ، رَضَى اللهُ عَنْهُ ، أَنْهُ قَالَ : لُو أَنَّ بِينِي وَبِينِ النَّاسِ شَعْرَةً كِيدُونَهَا وَأَمُدُهُمَا ما انقطعت ، قيل : وكيف ذلك ? قال : كنت إذا أَنْ خُوَّهَا مَدَدُتُ وإذا مِدُّوهَا أَرْ خَيْتُ ، فالصحيح في هذا المثل فهين ، بالكسر، من قولهم هان يهين أ إذا صار هَيِّناً لَيِّناً كَقُولُه :

هَيْنُونَ لَيَنْدُنَ أَيْسَانُ دُونُو كُرَّمٍ ، سُوَّاسُ مَكْرُمَةٍ أَبْنَاءً أَطْهَارٍ

ويروى : أيسار . وإذا قال هُنْ ، بضم الهاء ، كما قاله ثُعلب فهو من الهَوانِ أَ والعرب لا تأمر بذلك لأنهم أُعزَّةً أَبَّاؤُونَ للضَّيْمُ ؛ قال ان سيده : وعندي أن الذي قاله ثعلب صحيح لقول ان أحمر :

وقارعة من الأيام لولا السَّيْلِمُهُمُ ، لزَّاحَتُ عَنْكُ حِينا

# دَبَبْتُ لِمَا الضَّرَاءَ وَقَلْتُ : أَبْقَى إِذَا عَزَّ ابنُ عَبِيْكَ أَن تَهُونَا

قال سيبويه: وقالوا عَزَّ مَا أَنَّكُ ذَاهَبُ ، كَقُولُكُ: حَقَّاً أَنكُ ذَاهَب . وعَــزَّ الشيءُ يَعْزِهُ عِزَّا وعِزَّةً وعَزَازَةً وهو عَزِيزٍ: قَـلُ حَى كاد لا يوجد ، وهذا جامع لكل شيء .

والعَزَرُ والعَزَازُ ؛ المكانُ الصُّلْبِ السريع السيل . وقال ابن شيل : العَزَازُ مِا غَلُظُ مِن الأَرْضُ وأَسْرَعَ سَيْلُ مطره يكون من القيعانِ والصَّحاصِعِ وأَسْنَادٍ الجِبْنَالُ والإكامِ وظُهُورُ القِفَافَ ؛ قالَ العجاج :

مِن الصَّفَّا العاسِي ويَدْعَسَنَ الفَدَرُ عَرَازَهُ مَ ويَهَنَّسِرُ نَ مَا النَّهُسَرُ

وقال أبو عمرو: في مسايل الوادي أبعد ها سيلا الرّحبَة ثم الشّعبة ثم التّاهمة ثم الله نتب ثم العرّازة ثر وفي كتابه ، صلى الله عليه وسلم ، لوقد همدان : على أن لهم عزازها ؛ العرّاز ثر : ما صلب من الأرض واشته وضمت ن ، وإغا يكون في أطرافها ؟ ومنه حديث الزهري : قال كنت أختلف إلى عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عنده أني استنظفت ما عنده واستغنيت عنه ، فخرج بوماً فلم أقدم له ولم أظهر من وقال : واستغنيت عنه ، فخرج بوماً فلم أقدم له ولم أظهر من أي أنت في الأطراف من تكر مته ما كنت أظهره من قبل فنظر إلي وقال : إنك بعد في العراز فقيم أي أنت في الأطراف من العلم لم تتوسطه بعد ألم وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن البول في العزاز الثلا يَتَرسَسَسَ عليه وسلم ، نهى عن البول في العزاز الثلا يَتَرسَسَسَ عليه وقي حديث الحجاج في صفة الغيث : وأسالت العراز ؟ وأرض عزاز وعزاء وعزازة ومعزوزة ومعزوزة "

كذلك ؛ أنشد ابن الأعرابي :

عزازة كل سائيل نَفْع سَوْءٍ؟ لكل عزازة سالت فسرار،

وأنشده ثعلب :

قَـرَارة كل سائل ِنَفْع ِ سَوْءٍ، لكل قَـرارة ٍ سالت قَـراره

قال: وهو أجود. وأعززنا: وقعنا في أوض عزاز وَسَرنا فيها ، كما يقال: أَسْهَكُنَا وَقَعْنا فِي أَرْضَ سَهِلَةً .

وعَزَّنَ المطرُ الأَرضَ : لَـَـدُهَا . وَيَقَالَ لِلْوَالِلَ إِذَا ضرب الأَرض السهلة فَشَدَّدُهَا حَتَى لا تَـسُوخَ فَيهِـا الرَّجِـُلُ : قَدَ عَزَّزَهَا وعَزَّزَ مَنها ؛ وقال :

> عَزَّزَ منه ، وهو مُعطِي الإسْهالُ ، ضَرْبُ السَّوارِي مَتْنَهُ بالتَّهْتَالُ

وتَعَزَّرُ لِحْمُ النَاقَةَ : اشْتِدَّ وصَلَبُ. وتَعَزَّرُ الشيءُ: اشْتِدَّ ؛ قال المُتَكَبِّسُ :

أُجُدُ إِذَا صَنَرَتُ تَعَزَّزُ لَحُنْهَا ، وَإِذَا تُشَدُّ بِنِسْعِها لا تَشْيِسُ

لا تَنْدِسُ أَي لا تَرْغُو . وفرسُ مُعْتَزَّة : غليظة اللحم شُديدته .

وقولهم تَعَزَّيْتُ عنه أي تصبرت أصلها تَعَزَّرْتُ أي تشدّدت مثل تَطَنَّيْت من تَطَنَّيْتُ ، ولهما نظائر تذكر في مواضعها، والاسم منه العزاء. وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ لم يَتَعَزَّ بِعَزَاء اللهِ فليس منّا ؛ فسره ثعلب فقال : معناه من لم يَرُدَّ أَمْرَه إلى الله فليس منا . والعَزَّاء : السَّنَةُ الشديدة ؛

قال :

ويَعْشِطُ الْكُومَ فِي الْعَزَّاءِ إِنْ كُورِقًا

وقيل : هي الشدة . وشاة عَزُونُ : ضيَّقة الأَحاليلُ ، وكذلك الناقة ، والجمع 'عز'ز' ، وقد عَزَّتْ تَمُوُّ عُزُوزًا وعِزازاً وعَزُزَتْ عُزُزًا " بضبين ؛ عن ابن الأَعرابي ، وتَعَزَّزَتْ ، والاسم العَسَزَّدَا

وفلان عَنْزُ عَزُ وز " : لها كر " جَمّ " ، وذلك إذا كان كثير المال شعيعاً . وشاه عَزُ وز : ضيقة الأحاليل لا تَدَرُ " حتى تنحلَب بجهد . وقد أعز " إذا كانت عَزُ وزاً ، وقيل : عَزْزَت الناقة إذا ضاق إحليله ولها لبن كثير . قال الأزهري : أظهر التضعيف في عَزُ زَت "، ومثله قليل ، وفي حديث موسى وشعيب

عليهما السلام: فجاءت به قالب لون ليس فيه عزور ولا فَسُوسُ ؛ العزون : الشّاة البَّكِيثَة اللّه الله الضّيْقة الإحليل ؛ ومنه حديث عبرو بم ميون الو أن رجلا أخذ شأة عزوزاً فعلبها ما فرغ من حليبها حتى أصليّ الصلوات الحيس ؛ يويد النجو في الصلاة وتخفيفها ؛ ومنه حديث أبي ذر : هل يَشْبُت لله المحدوث حلب شأة ؟ قال ؛ إي والله ا وأربّع له عزوز كصبُور وصُبُر.

وعَزِّ المَاءُ يَعَزِّ وعَزَّتِ القَرَّحَةُ تَعَزِّ إِذَا سَالَ هَ فيها ، وكذلك مَذَعَ وَبَذَعَ وضَهَى وَهَنَى وَفَرَ وفَضَّ إِذَا سَالَ .

وأَعَزَّتَ الشَّاهُ : اسْتَبَانُ حَبِّلُهُا وعَظُمُ ضَرَّعُهَا يقال ذلك للبَعَز والضَّأْنُ " يقال : أَرْأَتُ ورَمَّدَتُ وأَعَزَّت وأَضْرَعَتْ بمعنى واحد .

وعاز" الرجل' إبلَّه وغنبه مُعازَّةً إذا كانت مراضً لا تقدر أن ترعى فاحتَـشُ لها ولـَقَـبُها ، ولا تكو

المُعازَّة إلا في المال ولم نسبع في مصدره عزازاً. وعَزَّه بِعُزَّه عَزَّا: قهره وغلبه. وفي التنزيل العزيز: وعَزَّني في الخطاب ؟ أي غلبني في الاحتجاج. وقرأ بعضهم: وعازً في في الخطاب ، أي غالبني ؟ وأنشد في صفة جَمَل:

## يَعُرُ على الطريق بَمَنْكَمِينَةِ ، كما ابْشَرَكَ الْحَلِيعُ على القِداحِ

يقول: يغلب هذا الجبل الإبل على لزوم الطريق فشبه حرصه على لزوم الطريق وإلحاحه على السير محرص هذا الحليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب من ماله ، والحليع: المخلوع المقمدور مالله . وفي المثل: من عَزَّ بَرَّ أَي من عَلَبَ سَلَبُ ، والاسم العزَّة، وهي القوّة والغلة ؛ وقوله:

## عَزٌّ على الربح الشُّبُوبُ الأَعْفَرا

أي غلبه وحال بينه وبين الربح فردً وجوهها ، ويعني بالشَّنُوب الطبي لا الثور لأن الأَعفر ليس من صفات البقر .

والعَزْعَزَةُ : الغلبة . وعازَّني فَعَزَزْتُه أَي عَالَمَنِ فغلبته ، وضمُّ الفين في مثل هذا مطرَّد وليس في كل شيء ، يقال : فاعلي فَفَعَلْتُهُ .

والعزائ: المطر الغزير ، وقيل : مطر عزا شديد كثير لا يتنع منه سهل و لا جبل إلا أساله . وقال أبو حنيفة : العيز المطر الكثير . أوض مَعْزُ وزَة : أصابها عزا من المطر . والعزاء: المطر الشديد الوابل . والعزاء: المشدة .

والعُزْ يُزْاءُ مِن الفرس: ما بين عُكُوْتِهِ وَجَاعِرَ تِهِ الْمُوْرِيْدِهِ وَالْعُزُ يُزْاوَانِ : عَصَبَتَانِ فِي أُصُولُ الصَّلَوَ يُنْ فَصُلِمَنَا مِن الْعَجْبِ

وأطراف الوركين ؛ وقال أبو مالك : العُزيّنزاة عَصَبَة رقيقة مركبة في الحَوْرانِ إلى الورك ؛ وأنشد في صفة فرس :

## أُمِرَّتُ عُزَيْزًاءُ ونِيطَتُ كُرُومُهُ، إلى كفل دابٍ، وصُلْبٍ مُوتَثَقِ

والكرّ ممة ' : رأس الفخذ المستدير كأن جَوْزَة " وموضعها الذي تدور فيه من الورك القلّت ' عَال : ومن مدّ العُزرَيْز امن الفرس قال : عُزرَيْزاوان ، ومن قصر أشاء عُزرَيْزيان ، وهما طرفا الوركين. وفي شرح أسماء الله الحسنى لابن بَوْجان : العَزرُوز من أسماء فرج المرأة البكر ،

والعُزَّى: شَجْرة كانت تُعبد من دون الله تعالى ؟ قال ابن سيده: أراه تأنيث الأعَزَّ ، والأعَزَّ بمعنى العَزيز ، والعُزَّى بمعنى العَزيز ؟ والعُزَّى بمعنى العَزيز ؟ قال بعضهم ; وقد يجوز في العُزَّى أن تكون تأنيث الأعَزَّ بمنزلة الفُضلى من الأحبر ، فإذا كان ذلك فاللام في العُزَّى ليست زائدة بل هي على حد اللام في الحَر ث والعباس ، قال : والوجه أن تكون زائدة لأنا لم نسمع في الصفات العُزَّى كما سمعنا فيها الصفرى والكُبر كى . وفي السنزيل العزيز : أفرأيتم اللات صنم كان والمُزَّى ؟ جاء في التفسير : أن اللأت صنم من كان لقريش وبني كنانة ؟ لشقيف ، والعُزَّى صنم كان لقريش وبني كنانة ؟ فال الشاعر :

### أَمَا ودِمِساءِ مائراتِ تَخالُها ، على قُنْنَة العُزَّى وبالنَّسْرِ،عَنْدَ مَا

ويقال: العُنزَّى سَمْرُ أَنْ كَانْتَ لَعَطَفَانَ يَعَبِدُونِهَا وكانوا بَنَوْ اعليها بِيتاً وأقاموا لها سَدَنَةً فَبَعِثْ إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خالد بن الوليد فهدم

البيت وأحرق السَّمْرَ وَهُو يَقُولُ :

يا عُزَّ، كُفُرانَكَ لا سُنْحَانَكَ ! إنتي رأيتُ الله قد أهانَكَ !

وعبد العُزَّى: امم أبي لَهَبِ ، وإنما كنَّاه الله عر وجل فقال: تَبَّتُ يَدَّا أَبِي لَهَبِ، ولم يُسَبَّه لأَن اسمه مُحالُّ.

وأعَزَات البقرة إذا عَسُرَ حَمَّلُهَا.. واسْتُعَنَّ الرَّمُالُ : تَمَاسُكُ فَلْ يُشْهِ

واستُعَزَّ الرَّمْلُ : تَمَاسَكُ فَلْمَ يَنْهَلُ . واستُعَزَّ الله بفلان واستُعَزَّ فلان مجقس أي غَلَسَني واستُعزَّ الله بفلان أي غُلُبَ في كل شيء من عاهة أو مرض أو غيره . وقال أبو عمرو : استُعزَّ بالعليل إذا استدَّ وجعه وغُلِب على عقله . وفي الحديث : لما قدم المدينة نؤل على كُلْثُوم بن الهدم وهو شاك ثم المدينة نؤل على كُلْثُوم فانتقل إلى سعد بن حيشتة . وفي الحديث : أنه استُعزَّ بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مرضه الذي مات فيه أي استدَّ به المرض وأشرف على الموت ؛ يقال : عَزَّ يَعَزُهُ بالفتح ٢ ، إذا وأشرف على الموت ؛ يقال : عَزَّ يَعَزُهُ بالفتح ٢ ، إذا استد عليه وغليه .

وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنه : أن قوماً محر مين الله عنه : أن قوماً محر مين الله عنه : أن قوماً رجل منا جزاء ، فسألوا بعض الصحابة عما يجب عليهم فأمر لكل واحد منهم بكفارة ، ثم سألوا ابن عبر وأخبروه بفتنا الذي أفتاهم فقال: إنكم لمعروب بغراء بكم على جميعكم شاه ، وفي لفظ آخر : عليكم جزاء واحد ، قوله للمعروب أي مشدد بكم ومشقل عليكم واحد ، قوله للمعروب أي مشدد بكم ومشقل عليك

 قوله « واستمر الله بفلان » هكذا في الاصل . وعبارة القاموس وشرحه : واستمر الله به أماته .

لا قوله « يقال عز يعز بالفتح النع » عارة النهاية : يقال عز يعز بالفتح إذا اشتد ، واستمز به المرض وغيره واستعز عليه إذا اشتد عليه وغلبه ، ثم يبنى الفعل للمفعول .

الأَمرُ . وفلان معزازُ المرض أي شديده . ويقال له إذا مات أيضاً : قد استُنعز ً به .

والعَزَّة ، بالفتح : بنت الظَّنَّهُ ؛ قال الراجز :

هان على عَزَّةً بنت الشَّحَاجُ مَهُوَى جِمِالِ مَالِكَ فِي الإِدْ لاجُ

وبها سبيت المرأة عَزَّة .

ويقال للعَنْنُ إذا زُجُرِت : عَزْعَزْ ، وقد عَزْعَزْتُ بها فلم تَعَزْعَزْ أَي لَم تَتَنَحَ ، والله أعلم.

عشق: عَشَرَ الرجلُ يَعْشَرُ عَشَرَاناً : مشى مشْيَة المقطوع الرِّجْل ، وهو العَشْرَان . والعَشْرَانُ : ما صَلُب مَسْلَتَكُ من طريق أو أرض ؟ قال الشماخ! :

... المُقْفِراتِ العَشَاوِزِ

وقاله أبو عمرو :

تَدُنُّ سُهْبَ طِلْحِهِ الْعَشَاوِزُ ا

والعَشُوزَنُ : ما صعب مَسْلَكُه من الأَمَاكُنُ ؟ قال رؤبة :

أخذك بالمكيسور والعشوري

والعَشَوْزُنُ : الشديد الخَلَتْقُ العظيم من الناس والإبل . وقَنَاهُ عَشُوْزُنَة " : صُلْبَة . والعَشْوَرُنُ والعَشَوَرُنُ : الشديد الحَلَقُ العليظ ...

عَضْوَ : عَضَوَ يُعْضُونُ عَضَوْاً : مَضَعَ في بعض اللغات .

 ١ قوله « قال الشماخ النم » هذا قطعة من بيت من الطويل ، وعبارة شرح القاموس : قال الشماخ :

حذاها من الصداء نفلًا طراقها ﴿ حوامي الكراع المؤيدات العثاوز ويروى الموجمات ؛ قاله الصاغاني ، قلت: ويروى المقفرات ايضاً.

أَعْطَى خُبَاسَة عَنْضَمُوزاً كَزَّةً لَلْمُكَرَّمِ إِ

عضمز : العَيْضَمُوزُ : العجوز الكبيرة ؛ وأنشد :

وناقة عَيْضَمُوزُ". والعَضَمَّرُ': الشديد من كل شيء. والعَضَمَّرُ': والعَضَمَّرُ': الضخم' من كل شيء. والعَضَمَّرُ': البخيل'، وامرأة عَضَمَّرْ"؛ وقال حميد الشاعر:

عَضَمَّزَةٌ فيها بقاء وشيدة

ورجل عَضَمَّرُ الحَمَلُق : شديده . الأَزهري : عجوز عِكَمُر شُهُ " وعَجْر مَهُ "وعَضَمَّزُ أَهْ" وقَمَلَمَّزُ أَهْ ": وهي الليمة القصيرة .

عطمن : الأزهري في ترجمة عطمس : ناقة عَيْطَمَوْوْ"، بالزاي، أي طويلة عظيمة ، وقال : صغرة عَيْطَمَوْوْ" ضَغْمة .

عَفَى : العَفْرُ : الملاعبة ويقال : بات يُعافِرُ امرأَتَهُ أَي يَعَافِرُ الرَّأَتَهُ أَي يَعَافِرُ الرَّأَتَهُ أَي يَعَافِرُ الرَّأَتُهُ الله يَعْافِرُ الله عَلَى ا

ويقال للجَوْنُرِ الذي يؤكل : عَفْرُ وعَفَازُ ، الواحدة عَفْزَ وَ وَعَفَازَ وَ .

والعَفَازَهُ : الأَكْبَهُ . يقال : لَقِيتُه فوق عَفَازَةً أَي وَق أَكَبَهُ .

عَقَىٰ : العَقَارُ : تَقَارُبُ كَدِيبِ النَّهُلِ .

عَقَفُوْ : العَقَفَرَ أَ : أَن يجلس الرجل ُ جِلْسَة المُحْتَبِي ثم يضم ركبتيه وفخذيه كالذي يَهم ُ بأَمرٍ شهوةً له ؛ وأنشد :

> ثم أَصَابَ سَاعَةً فَعَقَفْزَا ، ثم عَلاهـا فَدَحَا وَارْتَهَزَا

عكن: المَكْزُرُ: الائتامُ بالشيء والاهتداء به . والمُكَّازَةُ : عَصاً في أَسفلها زُجَّ بَتُوَكَّأُ عليها الرجل ، مشتق من ذلك ، والجمع عَكاكِيزُ

وعُكَازات · والعَكِزِرُ: الرجلُ السيءُ الحُمُلُتَى ۚ البخيلِ المَشْؤُومُ. وعُكَيزُ ُ وعاكِز ُ : اسبان .

عكمن : العُكُمْدُوزُ : النَّسَارَّة الحَـادِرةُ الطويلـةُ الضَّغْمَةُ ؛ قال :

إنتي لأقبلي الجلسيع العَجُوزا، وآمِـقُ الفَكِيْمُوزا

الأزهري : عُكْمُوزَ أَنَّ حَادِرةً الرَّأْنُ وعُكْمُزَ الْأَيْنُ وعُكْمُزَ الْأَيْنُ إِذَا كَانَ مُكْتَنَزِاً : إِنْهُ لَكُوْمُ إِذَا كَانَ مُكْتَنَزِاً : إِنْهُ لَكُوْمُ وَأَنْشُد : لَا يُعْكُمُنُونُ ؟ وأنشد :

وفَتَنَحَتُ للعَوْدِ بِئْرِٱ هُزُ'هُوا ، فالتَّقَبَتُ جُرُّداتُه والمُكْبُمُزِا

على: العَكَرُ : الضَّحَرُ . والعَكَرُ : شَبِهُ وعْدَة تَأْخَذَ الْمِيْسَ : شَبِهُ وعْدَة تَأْخَذَ المريضَ أو الحريصَ على الشيء كأنه لا يستقرُ في مكانه من الوجع ، عَلِزَ يَعْلَـزُ عَلَـزًا وعَلـزانًا ، وهو عَلـزَ ، وأعْلـزَ والوجع ؛ تقول : ما لي أواك عَلِزًا ? وأنشد :

عَلَزَانَ الأَسِيرِ نُشَدُ صِفَادًا

والعَلَـزُ أَيضاً: ما تَبَعَّتُ من الوجع شيئاً إَثْرَ شيءَ كَالْحُبِّى يَدْخُلُ عَلَيْهَا السُّعَالُ والصُّدَاعُ ونحوُهما. والعَلَـزُ : القَلَـقُ والكَرَّبُ عنــد الموت ؛ قالت أعرابية تَرَّئِي ابنها:

ا قوله « والمكز الرجل النيء الحلق » هكذا ضط في الاصل .
 وعبارة القاموس: والمكز، بالكسر، السيء الحلق ، قال شارحه:
 وفي اللسان ككتف .

وإذا له عَلَنْ وَحَشْرَجَهُ ، مَا يَحِيشُ به من الصَّـدُرِ

وفي حديث على ، رضي الله عنه ؛ هل يَنْتَظُرُ أَهْلُ '

بَضَاضَةَ الشَّبَابِ إِلاَّ عَلَنَ القَلِقِ ? قال : العَلَنَ ' الْمَلَنَ ' الْمَلَنَ ' الْمَلَنِ ' الْمَلَنِ ' وَهَلَعَ ' يَصِيبِ الْإِنسَانَ ، وَيَوَالُ : وَيُولِنُ وَهُو الْإِظْهَارُ ' وَيَقَالُ : مَا تَفْلَ عَلَنِ اللَّهِ عَلَنَ وَهُو الْإِظْهَارُ ' وَيَقَالُ : مَا تَفْلَ عَلَنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ المُوتَ يُوصَفَ بِالْمَلَدُ وَهُو اللَّهِ عَلَيْزِ المُوتَ ؛ وقوله : سِياقُهُ نَفْسَهُ . بقال : هُو في عَلَيْزِ المُوت ؛ وقوله : سِياقُهُ نَفْسَهُ . بقال : هُو في عَلَيْزِ المُوت ؛ وقوله :

إنك منني لاجيء إلى وَشَرَهُ ، إلى قُتُواف صَعْبَةً فيها عَلَنْ

أي فيها مَا يُورِثُكَ ضِيقًا كالضيق الذي يكون عند الموت .

والعليَّوْنُ : الموتُ . وعَلَنَ عَلَنَا : حَرَصَ وَعَلَنَ عَلَنَا : حَرَصَ هَمَا وَعَرَضَ ؟ قال الأَرْهِرِي : مَعْنَى قُولُهُ غَرِضَ هَمَا أَي قَلَقٍ . والعَلَنُ : المَيْلُ والعُدُولُ ، والفعل كالفعل . والعليَّوْنُ : البَشَمُ . قال الجوهري : العِلَوْنُ لغة في العليَّوْسِ ، وهو الوجع الذي يقال العليَّوْسِ ، وهو الوجع الذي يقال له اللَّوَى من أوجاع البطن .

وعالز": موضع.

علكن : العِلْكِزْ : الشديدُ الضخمُ العظيمُ .

علمون: العلميز أ: وبر يخلط بدماء الحكم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجكاب ، وفي حديث عكر مة : كان طعام أهل الجاهلية العلميز . العلميز ألو بر مع دم الحكم ، وإنما كان ذلك في الجاهلية بعالج بها الوبر مع دماء الحكم بأكلونه ؛ وأنشد ابن شميل :

١ قوله د والفعل كالفعل » إي على لفة من جعل مال من باب تعب .

وإنَّ قِرَى قَحْطَانَ قِرْفُ وَعِلْهُوْ ﴾ فَأَقْسِحُ بَهِذَا ! وَيُحَ نَفْسِكُ مِنْ فِعْلُ ِ ا

وقال أبو الهيثم : العِلْهُوزُ دم يابسُ يُدَقُّ به أَوْبَار

الإبل في المجاعات وبؤكل ؛ وأنشد : عن أكثابي العِلمُهُورَ أكثلُ الحَيْسُ

وفي الحديث في دعائه ، عليه السلام ، على مُضَرَ : اللهم اجعلها عليهم سنين كسني بُوسُف ، فابتُنْكُوا بالجوع حتى أكلوا العليهز ؛ قال ابن الأثير : هو شيءُ يتخذونه في سني المجاعة مخلطون الدم بأوباد الإبل ثم يتشورونه بالناد ويأكلونه ، قال : وقيل كانوا مخلطون فيه القرردان. ويقال للقراد الضخم : علهز ، وقيل :

البَرَّدِيِّ ؛ ومنه حديث الاستسقاء :
ولا شيء بما يأكلُ الناسُ عندنا ،
سيوَى الحَنْظَلِ العاميّ والعِلْمِيْرِ الفَسْلِ

العاليمز شي ينبت ببلاد بني سلكم له أصل كأصل

وليسُّ لنـا إلاَّ إليـكَ فَرادُنَا ، وأينَ فرادُ الناسِ إلا إلى الرُّسُّلِ ?

قال ابن سيده: المُعَلَّمُهُنُ الْحُسَنُ الْعَدَاءُ كَالُّمَنُ هُلَ. الجوهري: لحم مُعَلَّمُهُنَّ إذا لم يَنْضُجُ .

عنز : العَنْزُ : الماعِزَة ، وهي الأنثى من المِعْزَى والأوعال والطِّبَاء ، والجمع أَعْنُزُ وعُنْوْز وعِنَاوْ ، وخص بعضهم بالعِناز جمع عَنْزِ الظَّبَاء ؛ وأنشد ابن

الأَعْرَابِي :

أَيْهِيْ ، إِنَّ العَدُنَ تَمْنُنَع دَبَّهَا مِن أَنْ يُبَيِّتَ جَارَ ، الحَاثِل

أَواد يَا يُهَيِّهُ ۚ فَرَخَّم ، وَالْمَنِّي أَنَ الْعَنْزُ يَتَّبُلُّغُ أَهَلُهُا بلبنها فتكفيهم الغارة على مال الجار المستجير بأصحابها. وحائل : أدض بعينها ، وأدخل عليها الألف واللام للضَّرُورة ، وَمَنْ أَمِثَالَ العَرُبِ : حَتَّفُهَا تَحْمَلُ صَأْنَ \* بأظلافها . ومن أمثالهم في هذا : لا تَكُ كالعَنْزِ تَبْحَثُ عَنِ المُدْيَةِ ؛ يضرب مثلًا للحاني على نفسه جِنانة يَكُونَ فَمُهَا هَلَاكُهُ ، وأُصَلَّهُ أَنْ رَجِلًا كَانَ جَائْعًا ّ بالفلاة فوجد عنزاً ولم يجد ما يذبحها به ، فبحثت ببديها وأثارت عن مدية فذبحها بها . ومن أمثالهم في الرجلين يتساويان في الشرف قولهم: هما كر ُكبَّتُمي العَذَّزِ؟ وذلك أن ركبتها إذا أرادت أن تَرْ بِـضَ وقعتا معاً. فأَما قولهم : قَبَلَّحَ اللهُ عَنْزُ أَ خَيْرُ هَا خُطَّةٌ ! فإنه أراد جماعة عَنْـز أو أراد أعْنُـزاً فأوقع الواحد موقع الجمع . ومن أمثالهم : كُفيَ فَلَانَ مِهِ العَنْزِ ؟ يضرب للرجل يَلْـقَى ما 'يُولِكُهُ . وحكى عن ثعلب: يوم ُ كيوم ِ العَنْز ِ ، وذلك إذا قاد حَتْفًا ؛ قال

> وأيت ُ ابنَ \_ ذَبْيانَ يَوْيِدَ ۖ وَمَى به إلىالشام يومُ العَنْزِ ، واللهُ شاغِلُهُ ١٠

قال المفضل: يويد حَتَّفاً كَحتف العَنْز حِين بَحْت عن مُدْيَتِها. والعَنْزُ وعَنْزُ الماء، جبيعاً: ضَرْبُ من السبك ، وهو أيضاً طائر من طير الماء. والعَنْزُ: الأنثى من الصُّقور والنُّسور. والعَنْزُ : المُقاب ، والجسع عُنُوزُ . والعَنْزُ : الباطل . والعَنْزُ : ١ قوله « رأيت ان ذبيان » الذي في الاساس: رأيت ان دينار.

الأكمة السوداء ؛ قال رؤبة :

وإرَّمُ أَخْرَسُ فُوقَ عَنْزِ قال الأَزهري : سأَلني أَعراني عن قول رؤية : وإرَّمُ أَعْيَسُ فُوقَ عَنْزِ

فلم أعرفه ، وقال : العَنْزُ القارة السوداء ، والإِرَمُ عَلَمَ ثَيني من حجارة علمَ ثَيني من حجارة بيض ليكون أظهر لمن يريد الاهتداء به على الطريق في الفلاة . وكلُّ بناءٍ أصَمَّ ، فهو أخرس ؛ وأما قول الشاعر :

وقاتكت العَنْزُ نصف النَّها رِ، ثم تَوَلَّئَتُ مع الصَّادِرِ

فهو اسم قبيلة من هوازن ؛ وقوله :

وكانت بيوم العَنْز صادَت فَوْادَهُ

العنز: أكمة نزلوا عليها فكان لهم بها حديث. والعَنْزُ: صخرة في الماء ، والجمع عُنُوزْ". والعَنْزُ: أوض ذات حُزُونَة وومل وحجارة أو أثل ، وربما سبيت الحُبارَى عَنْزًا ، وهي العَنْزَة أيضاً والعَنْزَ. والعَنْزَة أيضاً والعَنْزَد .

الحَظم بأخذ البعير من قبل دُبُره ، وهي فيها كالسَّلُوقِيَّة ، وقلما يُرَى ؛ وقيل : هو على قدر ابن عُرْس بدُنو من الناقة وهي باركة ثم بكيب فيدخل في خيائها فيَسَدُمُ مِن فيه حتى يَصِلَ إلى الرَّحِم فَيَبَحْنَسِدُهُ هَا فَتَسَقُطُ الناقة فتبوت ، ويزعبون أنه شيطان ؛ قال الأزهري : العنزة عند العرب من جنس الذئاب وهي معروفة ، ورأيت بالصَّئان ناقة من قبل ذنبها ليلا فأصبحت وهي تمنخُورة

قد أكلت العَنَزَةُ مَن عَجُزِهَا ظَائِفَةً فَقَالَ رَاعِيَ الإبل ، وكان نُمُيْرِيثًا فصيحاً : طَرَقَتُهُا العَنَزَةُ فَمَخَرَتُهُا ، والمَخْرُ الشَّقُ ، وقلما نظهر لحبْهَا ؛ ومَن أَمثالِ العربِ المعروفة :

وَكَيِبَتْ عَنْوْ الْجِيدُجِ جَمَلًا

وفيها يقول الشاعر :

شَرَّ بَوْمَيْهَا وَأَغُواهُ لِهَا ، وَكِبِنَتْ عَنْوُ ۚ بِجِدْجٍ جِمَلًا

قال الأصبعي: وأصله أن امرأة من طسم يقال لها عَنْزُ لَمُخِذَتُ سَبِيئَةً مُ فَحَمَّاوِهَا فِي هَوْ دَجَ وأَلطَفُوهَا بالقول والفعل فعند ذلك قالت :

شريوميها وأغواه لها

تقول : شَرُّ أيامي حين صرت أكرم للسباء ؛ يضرب مثلاً في إظهار البير" باللسان والفعل لمن يراد به الغوائل. وحكى ابن بري قال : كان المنسلك على طسم وجلاً يقال له عُمُلُوق أو عمليق ، وكان لا تُنزَف أمرأة من جديس حتى يؤتى بها إليه فيكون هو المنفقض لها أولاً ، وجديس هي أخت طسم ، ثم إن عُفَيْرة وبنت عقار ، وهي من سادات جديس ، ثرفت إلى بعلها ، فأتي بها إلى عمليق فنال منها ما نال ، فخرجت وافعة صوتها شاقة جيبها كاشفة قُمُلكها ، وهي تقول :

لا أَحَدُ أَذُلُ مَن جَدِيسِ ! أَهكذا يُفْعَلُ بالعَرُوسِ ؟

فلما سمعوا ذلك عظم عليهم واشت غضبهم ومضى بعضهم إلى بعض ، ثم إن أخا عُفَيْرَةَ وهو الأسود ابن عَفَارِ صنع طعاماً لعُرْسِ أُخته عُفَيْرة ، ومضى

إلى عمليتي بسأله أن كخِصْرَ طعامه فأجابه ؛ وحضر هو وأقاربه وأعيان قومه ؛ فلما مَدُوا أيديهم إلى

الطعام عَدَرَتُ بهم جَدِيسُ ، فَقَشِلَ كُلُ مَن حَصَر الطعام ولم يُفلِتُ منهم أحد إلا رجل يقال له رياحُ بن مُرَّة ، توجه حَتَى أَتَى حَسَّانُ بن تُبَعِّعٍ فَاسْتَجَاشُهُ

عليهم ورَغَتْبَهُ فيا عندهم من النَّهم ، وذكر أن عندهم امرأة يقال لها عَنْز ، ما رأى الناظرون كما شبهاً »

وكانت طَسْم وجَدْيِسُ بَجُو الهَامَة ؛ فأطاعه حسانُ وخرج هو ومن عنده حتى أنوا جَوَّا ، وكان بها زرقاء الهامة ، وكانت أعلمتهم بجيش حسان من قبل

أَن يَأْتِي بِثَلَاثَةَ أَيَامَ ، فأُوقع بجِديس وقتلهم وسبى أُولادهم ونساءهم وقلع عيني زرقاء وقتلها ، وأَتِي إليه بمَنز راكبة جبلا ، فلما رأى ذلك بعض شعراء جديس قال :

ر الداهر بحور طلا المخلق الداهر بحور الله المخلق الداهر بحور الله وتداعت أربع وتافقة بمن جنوب ودبور حقية بمن جنوب ودبور حقية بمن خير الواستوت داكية ويل عنز الواستوت داكية برا واستوت المحداد المحداد

يَعْلَمُ الحَازِمِ وَ اللَّبِ بِذَا ﴾ أَغَا يُضْرَبُ هَذَا مَثَلًا

ونصب شر يوميها بركبت على الظرف أي ركبت مجدج جبلًا في شر يوميها .

والعَنْزَةُ ؛ عصاً في قدر نصف الرَّمْح أو أكثر شيئاً فيها سِنانُ مثل سنان الرمح ، وقيل : في طرفها الأسفل ُزجُ كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير، وقيل : هي أطول من العصا وأقصر من الرمح والعُنْكَازَةُ وريب منها . ومنه الحديث لما نُطعِنَ أبي ابن خلف بالعَنْزَة بين تُدْيَيْه قال : قتلني ابنُ أبي كَنْشَة .

وتعَنَّزَ واعْتَنَزَ : تَجَنَّب الناسَ وتنعى عنهم ، وقيل: المُعْتَنَزُ الذي لا يُساكِنُ الناسَ لئلا يُوزَأَ شيشاً . وعَنَزَ الرجلُ : عَدَلَ ، يقال : نول فلان مُعْتَنزاً إذا نول حَريداً في ناحية من الناس. ووأيته مُعْتَنزاً ومُثَنَيزاً ومُثَنَيزاً إذا وأيته متنحياً عن الناس ؟ قال الشاعر :

أَوَاتَكَ اللهُ فِي أَبِياتِ مُعْتَنَزٍ، عن المُسَكِّادِمِ، لا عَفَّ ولا قَادِي

أي ولا يقري الضيف ورجل مُعَنَّرُ الوجه إذا كان قليل لحم الوجه في عر نينه تشمّم. وعُنَّزَ وجه الرجل : قَلَّ لحمه وسمع أَعَرابي يقول الرجل : هو مُعَنَّرُ اللَّحْيَة ، وفسره أبو داود 'بزويش : كأنه شبه لجيته بلحية التيس .

والعَنْزُ وَعَنْزُ وَعَنْزُ وَعَنْزُ وَعَنْزُ وَعَنْزُ : أَكَمَة بعينها . وعَنْزُ : الم الم عَنْزُ اليامة ، وهي الموصوفة بحدَّة النظر وعَنْزُ : الم رجل، وكذلك عناز ، وعُنيَزَة ألم المرأة تصغير عَنزَة . وعَنزَة وعَنيْزَة وعَنيْزَة أو عَنيْزَة وعنيْزَة في البادية موضع معروف ،

وعُنَيْزَة قبيلة . قال الأزهري : وقبيلة من العرب ينسب إليهم فيقال فلان العَنْزَيْ ، والقبيلة اسمها عَنْزَة . وعَنْزَة : أبو حي من ربيعة " وهو عَنْزَة ابن أسد بن ربيعة بن يزار ؛ وأما قول الشاعر :

دَلَفُتُ له بِصَدُّو العَنْزِ لَمَنَّا تَخَامَتُهُ الفَوادِسُ والرَّجالُ

فهو أمم فرس ؛ والعَنْزُ في قول الشاعر : إذا ما العَنْزُ من مَكَتَى تَدَكَّتُ

هي العُقاب الأُنش . وعُنَيْزَة : موضع ؛ وبه فسر بعضهم قول امرىء القس :

ويوم تدخلت الحِدر خدر عُنيَزَةٍ وعُنازة : اسم ماء ؛ قال الأخطل :

رَعَى عُنَاوَةً حتى صَرَّ مُجِنْدُ بُهَا ، وذَعَذَعَ المالَ يَوْمُ تَالِيعٌ يَقِوهُ

عنقن: العَنْقَزُ والعُنْقُرُ ؛ الأخيرة عن كراع:
المَرْوْرَنْجُوش ، قال ابن بري: والعُنْقُزُانُ مثله ؟
قال أبو حنيفة: ولا يكون في بلاد العرب وقد يكون
بغيرها ، ومنه يكون هناك اللأذَن ، قال الأخطل
يهجو وجلا:

ألا اسلام ، سلمن أبا خالد ا وحياك ربك بالعنقنر وروى مشاشك بالحندود س قبل المات فلا تعجز ا أكلت القطاط فأفننيتها! فهل في الحنانيص من مغمز ?

ودينُنكَ هـذا كدين الحيا وي بل أنت أكفر من هُرُمُز !

وقيل: العَنْقَرُ حُرْدانُ الحارا. والعَنْقَرُ : أَصَلُ القَصَبِ الغَضِّ ، وهو بالراء أعلى ، وكذلك حكاه كراع بالراء أيضاً. وفي حديث قُسُّ ذكر العُنْقُرُ أَبناء العُنْقُرُ أَبناء الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ \* . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ \* . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ \* . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينَ مَنْ كتاب أَبِي عمرو ، والله أعلم .

هُونَ ؛ اللَّيْثُ ؛ العَوَازُ أَنْ يُمُوزِكُ الشيءُ وأنت إليه عتاج، وإذا لم تجد الشيء قلت: عاز َني؛ قال الأزهري: عازَ نِي ليس بمعروف . وقال أبو مالك : يقال أَعُوزَ نِي هذا الأَسْرُ إذا أَشْتَهُ عَلَيْكُ وعَسُرَ ﴾ وأَعْوَزَ نِي الشيءَ يُمُوزِرُ نِي أَي قَـَلُّ عندي مع حاجتي إليه . ورجل مُعْوِزْ": قليل الشيء، وأَعْوَزُ َ الشيءُ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه . والعَوَزُ ، بالفتح : العُدُّمُ وسوءُ الحال . وقال ابن سيده : عارْني الشيءُ وأَعْوَزُ نِنِي أَعْجَزَ نِنِي على شَدَّة حَاجَةٍ ، والاسم العَوَزُ . وأَعْوَزُ الرَّجِلُ ، فهو مُعُوزُ ومُعُوزُ إذا سَاءَتْ حالُه ؛ الأخيرة على غير قباس . وأَعْوَزُهُ الدهرُ : أَحْوَجِهُ وَحَلُّ عَلَيْهُ الْفَقُرُ . وَإِنَّهُ لَكُونُ لَـُونُ : تأكيد له ، كما تقول : تَعْساً له ونَعْساً . والعَوَزُ : ضيقُ الشيء . والإعوازُ : الفقر . والمُعْورِزُ : الفقير . وعَوزَ الشيءُ عَوزَا إذا لم يوجد . وعَوزَ الرجلُ وأَعْوَزَ أي افتقى . ويقال : ما يُعْوِزُ لفلان شيءُ إلاَّ دهب به ، كقولك : ما يُوهفُ له وما أقوله « وقيل العنقر جردان الجار » وهو المراد في الأبيات حتى

وقيل المنقز المرالغ لل كذا بالأصل بوزن جعفر ، وتبعه
 شارح القاموس . وعبارة المجد : والمنقزة ، بهساء ، الرابة

يُشْرِفُ ؛ قاله أبو زيد بالزاي ، قال أبو حاتم : وأنكره الأصبعي ، قال : وهو عند أبي زيد صحيح ومن العرب مسبوع .

والمعوَّزُ : خَرَقَةً بِلَفَ بِهَا الصِي ، والجَمِعُ المُعَاوِزُ ؛ قال حسان :

ومَوْ وُودَةً مَقَرُ وَرَةً فِي مَعَاوِزٍ عَ

المراؤودة: المدفونة حية . وآمنها: هَنَاهُما يعني القُلْفة . وفي النهذيب: المعاوز و خلاقان النياب الحف فيها الصي أو لم يلف . والمعوزة والمعوز و المعوزة والمعوز و المعوزة والمعوزة والمعوزة أي النوب الحكات ، زاد الجوهري : الذي يُبْشَدُلُ ، وفي حديث الله عنه: أما لك معوز أي وب حكيق لأنه لباس المعوزين فيخر ج عفرج الآلة والأداة . وفي حديثه الآخر ، وضي الله عنه : تغريم المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه فإذا خرجت تغريم المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه فإذا خرجت واحدها معوز ، بكسر الميم ، وقيل : المعوزة كل واحدها معوز ، بكسر الميم ، وقيل : المعوزة كل ثوب تصون النياب ، وقيل : المعوزة من النياب ، حكي عن أبي زيد ، والجمع معاوزة " ، زادوا الها التبكين التأنيث ؛ أنشد ثعلب :

رَأَى نَظَرُهُ مَنها ، فلم يَمْلِكِ الهَوى ، مَعَاوِزُ كَرُبُو تَحْتَهُنَ كَثِيبُ

فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الجُدُدُ ؛ وقال :

ومُعْتَضَرِ المُنافِعِ أَدْيَعِي ۗ ، وَمُعْتَضَرِ المُنافِعِ أَدْيَعِي ۗ ، وَالْمُ

أبو الهيثم : خَرَطَاتُ العُنْقُودَ تَخَرُطاً إِذَا أَجِنَدَبِتَ ما عليه من العَوْثِرِ، وهو الحب من العنب ، يجميع . يكون مجوا .

والداهية والسم .

أصابعك حتى تُنقيه من 'عوده ، وذلك الحَـرْطُ' ، وما سقط منه عند ذلك هو الحُـرُ اطـَـةُ ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### فصل الغين المعجمة

غُون : غَرَزَ الإِبْرَةَ فِي الشيء غَرَّزَاً وَغَرَّزَهَا : أَدْخُلُهَا . وَكُلُّ مَا نُسَلَّرَ فِي شِيءَ فَقَدْ غُنْرِزَ وَغُرَّزُ ۖ ، وغَرَزْتُ الشيءَ بالإبرة أغْرِزُهُ غَرَّزُاً . وفي حديث أبي رافع : مَرَّ بالحسن بن علي " ؛ عليهما السلام ، وقد غَرَزَ صَفْرَ وأُسه أي لـَوَّى شعره وأدخل أطرافه في أصوله . وفي حديث الشُّعْنِيُّّ : مَا كَطَلَّمُ السَّمَاكُ ُ قَلْطُ الا غَالَزِزًا ذَانَبُهُ فِي بَرْدٍ ؛ أَوَادَ السَّاكَ الأَعْزَلَ ، وهو الكوكب المعروف في برج الميزان وطلوعه يكون مع الصبح لحبس تخلو من تشمرين الأوَّل ، وحينتذ يبتدىء البرد ، وهو من غَرَزَ الجراد فانتبه في الأرض إذا أراد أن تبييض. وغَرَزت الجَرَادَةُ وهي غارِز وغَرَّزَتُ : أَثْبَتْ ذَيُّهَا فِي الأَرْضُ لتبيضُ ، مثل وَزَّتُ ، وجَرَادة " غارز"، ويقال : غارزة" إذا رَزَّتْ ذَنَّتِهما في الأوض لِتُسْرَأَ ؛ وَالْمُغْرَزُ ؛ بِفَتْحِ الرَّاءِ : مُوضَعَ بيضها. ويقال: غَرَازْتُ عُوداً في الأرض ورَكَزْتُهُ بمعنی وأحد .

ومَغْرِزُ الضَّلَّعِ والضَّرْسِ والرَّيشَةِ وَنَحُوهَا: أَصْلُبُهَا، وَهِي الْمُغَرِّزُ : مُلِّئْزِتُنْ ! مُلْئُزِتُنْ ! مُلْئُزِتُنْ ! مُلْئُزِتُنْ ! مُلْئُزِتُنْ ! الْمُلْعَلِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل

والغَرَّنُ : رَكَابُ الرحْل ، وقبل : ركاب الرحْل من ُجلود محروزة ، فإذا كان من حديد أو خشب فهو ركاب ، وكل ما كان مساكاً للرَّجْلَيْن في المَرْ كَب غَرْزُ . وغَرَزَ رَجْلَتُه في الغَرْزِ يَعْرِزْهُما غَرْزُا : وضعه فيه ليركب وأثبتها .

واغتَرَزَ: رَكِبَ. ابن الأَعرابي: والغَرَّزُ للناقة مثل الحزام للفرس. غيره: الغَرَّزُ للجَمَل مشل الركاب للبغل؛ وقال لبيد في غَرَّز الناقة:

> وإذا حَرَّكْتُ غَرَّزِي أَجْمَرَتُ ، أَو فِرابي ، عَدُّو جَوْنَ فَدَ أَبَلُ

وفي الحديث: كان ، صلى الله عليه وسلم ، إذا وضع رجله في الغر و ، يريد السفر ، يقول : يسم الله ؟ العر و . يقول : يسم الله ؟ العر و . وفي الحديث : أن وجلا سأله عن أفضل الجهاد فسكت عنه حتى اغتر و في الجسر و الثالثة أي دخل فيها كما يدخل قد م أن الراكب في الغر و . ومنه حديث أبي بكر أن قال لعمر ، وضي الله عنهما : استمسك بغر و أي اعتلق به وأمسكه واتسع قوله وفعله ولا اعتلق به وأمسكه واتسع قوله وفعله وكا تخالفه ؟ فاستعار له العر و كالذي يمسك بوكاب الراكب ويسير بسيره . واغتر و الشير الما الفر و الفاور من النوق : القليلة الله .

وغَرَزَتِ الناقَةُ تَغَرُّزُهُ غِرازًا وهي غارِزَ من البناء عَلَيْ مَن اللهُ عُرَّزُ عَلَى التُطامِي :

کآن نُسُوع رَحْلي ، حین صَبَّت صَبَّت مَان صَبَّت مَان صَبَّت مَان مَن مِن مِناعاً مَن مِناعاً مِناعاً مِناعاً

نسب ذلك إلى الحوالب لأن اللبن إنما يكون في العروق .

وغَرَّزُهَا صَاحِبُهَا : تُركُ حَلَّمِهَا أَوْ كُسَّعَ ضَرُّعُهَا

 آوله «وغرزت الناقة تفرز » من باب كتبكا هو صنيع القاموس ووجد كذلك مضبوطاً بنسخة صحيحة من النهاية ، والحاصل أن غرز بمنى نخس وطمن وأثبت من باب ضرب وبمنى أطاع بمد عصيان من باب سمع ، وغرزت الناقة قل لنها من باب كتبكا في القاموس وغيره .

باء بارد ليذهب لبنها وينقطع ، وقبل : التَّعْرِيرُ أَنَ نَدُعَ حَلَّبَةً بِينَ حَلَّبَةٍ وَذَلَكُ إِذَا أَدِيرِ لِنِ النَّاقة . الأصعي : الغارِزُ النَّاقة التي قد جَدَبَتْ لبنها فرفعته ؛ قال أبو حنيفة : التَّعْرِيرُ أَن يَنْضَح ضَرْعَ النَّاقة بالماء ثم يُلتَوَّتُ الرجلُ يَدَه في التراب ، ثم يَكْسَعَ الضَّرْعَ كَسَعًا حتى يدفع اللهن إلى فوق ، يَكْسَعَ الضَّرْعَ كَسَعًا بِهِ اجتذابً شديدًا وتُخلَّلُ ، فإنها تذهب ثم يأخذ بذنبها فيجتذبها به اجتذابً شديدًا وتُخلَّلُ ، فإنها تذهب يكسعها به كسعاً شديدًا وتُخلِّلُ ، فإنها تذهب عن تغرير الإبل فقال : إن كان مناهاة فلا ، وإن عن تغرير الإبل فقال : إن كان مناهاة فلا ، وإن كان يويد أن تصلح لبيع فنعم ، قال ابن الأثير : ويجوز أن يتكون تغرير أها نِناجَها وسينها من غرر الشجر ، قال : والأول الوجه ، وغروت عروت الأقان . فيل لبنها أيضاً .

أبو زيد : عَنَمَ عَوَارِزُ وعُيونَ عَوَارِزُ مَا تجري لمَن مُدموع . وفي الجديث قالوا : يا رسول الله ، إن غنينا قد غرزرت أي قل لبنها . يقال : غرزرت الغنم غرازاً وغررزها صاحبُها إذا قطع حلبها وأواد أن تسمين ؟ ومنه قصيد كعب :

تمرُ مثل عسيب النَّخْل ذا مُخْصَل ، بغار ز لم تُخُوَّنْهُ الأَحالِيلُ .

الغارز : الضّرع في قيد غَرَزَ وقبل لبنه ، ويروى بغارب والغارز من الرجال : القليل النكاح ، والجمع غُرَرَث .

والغَرَ بِزَةُ : الطبيعة والقريحة والسَّجِيَّة من حير أو شر ؛ وقال اللحياني : هي الأصل والطبيعة ؛ قـال الشاعر :

إنّ الشِّجاعَة ، في الفَتَى ، والجُنُودَ من كَرَّم الغَراثُوْ

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : الجُنْبُنُ والجُرْأَةُ غَرَاثُرُ أَي أَخلاق وطبائع صالحة أو رديثة ، واحدتها غَرَيزَةً .

ويقال: النُّوَمْ غَرْزُ فلان أي أمره ونهيه .

الأصمعي: والغَرَّزُ ، محرَّك ، سِنْ وأينه في البادية ينبت في 'سهولة الأرض ﴿ غيره ﴿ الْغَرَازُ ۚ ضَرَّبُ مِن الشَّمَامِ ِ صغير ينبت على تشطئوط الأنهاد لا ووق لها " إنما هي أنابيب مركب بعضها في بعض، فإذا اجتذبتها خرجت من جوف أخرى كأنها عِفاص أخرج من مُكَمَّحُكَ وهو من الخَبْضُ ؟ وقيل : هو الأَسْلُ ، وبه سبيت الرماح على التشبيه ، وقال أبو حنيفة : هو من وُخيم المَرْعي ، وذلك أن الناقة التي ترعاه تنحر فيوجه الغَرَوْ ۚ فِي كُرَسُها مَتَمَيْزاً عَنِ المَاءُ لَا يَتَفَتَّنَّى وَلاَ يُودِثُ المال قو"ة ، وأحدتها غَرَزَة" ، وهو غير العَرَزُ الذي تقدم في العين المهملة . وروي عن عبر ، رضي الله عنه ، أنه وأي في رَوْث فرس شعيراً في عام بحاعة فقال : لئن عِشْتُ لأجعلنَّ له من غَرَّ فِي التَّقِيعِ ما يُفْنيه عن قوت المسلمين أي يَكُفُّه عن أكل الشعير ، وكان يومئذ قوتاً غالباً للسَّاس يعني الحيل والإبل ؛ عَنِي بالغَرَانِ هذا النَّابْتَ ؛ والنقيع: موضع حماه عبر ، وضي الله عنه ، لِنَعَم الفيء والحيال المُتَعَدَّةِ للسبيل . وروي عن نافع عن ابن عبر؛ رضي الله عنهما ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حميم غَرَزَ النَّقِيعِ لَحَيْلِ المسلمين ؛ النقيع، بالنون: موضع قريب من المدينة كان حسَّى لنعم الفيء والصدقة . وفي الحديث أيضاً : والذي نفسي بيـده لـتُعالِجُنَّ غَرَزُ النَّقيع .

والتَّفَارِيزُ : مَا نُحُولًا مِن فَسَيِلِ النَّفُلُ وغَيْرُهُ. وَفِي الحَدَيْثُ : إِنْ أَهَلِ التَوْجَيْدُ إِذَا أُخْرِجُوا مِنْ النَّارُ وَقَدْ امتُحِسُوا يَنْبُنُونَ كَمَا تَنْبُنُ التَّعَارِينُ ؟ قال الفُنْدَى : هو ما ُحوِّل من فَسِيل النَّخل وغيره السمي بذلك لأنه يحوَّل من موضع إلى موضع فينُغرَزُ، وهو التَّغرينُ والتَّنْبِيتُ، ومثله في التقدير التَّنَاوِينُ لنَّوْرِ الشَّعر، ورواه بعضهم بالثاء المثلثة والعبن المهملة والراءين .

غور: أغَرَّت البَقَرَة ، وهي مُغزَّ إذا عَسُرَ حَمَلُها ، فَلَى الْأَرْهِرِي : الصواب أَغْرَت اللَّهُ فَهَى مُغْزِ ، من ذوات الأَرْهِمَ أَعْرَت اللَّهِ أَحْرُف ، فَغَرَا إذا قلت من أَرْبِعة أَحْرُف ، وإذا قلت من أَلَّة أَحْرِف فَهَذه من ذوات الثلاثة ، القول قلت صل ثلاثة أحرف فهذه من ذوات الثلاثة ، وأغْرَت وما أشبه من ذوات الأربعة . ويقال للناقة إذا تأخر حملها فاستأخر تناجها : قد أَغْرَت ، فهي أَمْغُرْ يَ ومنه قول رؤبة :

والحكوث عَسْراءُ اللَّقَاحِ مُعْزِي

أراد بُطَّة إقلاع الحرب ؛ وقال ذو الرمة :

بلتحنينه صك المنفزيات الرواكد

تشير : أَغَرَّت الشجرة إغْزازاً ، فهي مُغْزُ إذا كثر شوكها والنفَّت . أبو عبرو : الغَزَرُ الحُصوصية ؛ تقول العرب: قدغَزَ فلان بفلان واغْتَزَ به واغْتَزَى به إذا اخْتَصَّه من بين أصحابه ؛ وأنشد ابن تَخْدَةَ عن أبي زيد :

> فَمَنْ يَعْصِبِ لِللَّيَّنَهِ اغْتَزَاذًا ، فإنك قد مَلْأَتَ يَهِداً وشَامِـا

قال أبو العباس : كمن شرط ههنا ؛ ويعصب : يازم .

١ قوله « الصواب أغزت النع » أي فيكون من المعتل ، واقتصر الجوهري على ذكره في المعتل ، وقد ذكره القاموس في المعتل والصحيح مناً.

بليته : بقراباته . اغترازاً أي اختصاصاً . واليد ههنا : يويد اليمن ؟ قال : معناه من يلزم ببير"ه أهل بيته فإنك قد ملأت بمعروفك من اليمن إلى الشام .

والغُزْغُزُ ؛ الشّدَّقُ في بعض اللغات ، والراء لغة . ابن الأعرابي ؛ الغُزَّانِ الشّدَّقَانِ ، واحدُهما عُزَّ ، وفي الحديث : إن المَلَّكَمَيْنِ يَجَلَسَانَ عَلَى نَاجِهُ يَي الرجل يكتبان خيره وشره ويَسْتَمَيْدُّانِ مِن عُزَيْهِ ؟ الغُزَّانِ ، الضم والتشديد ؛ الشَّدْقَانِ ، الواحد عُزَّ . وفي حديث الأحنف ! شَرْبةً من مَاء الفُزَيْنِ ، بضم الفين وفتح الزاي الأولى، مَاء تُوْبِ الهامة

وغَزَّهُ ؛ موضع بمَشَارِف الشّام بها قبر هَاشُم جَدَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وجاء في الشعر غَزَّات وغَزَّاهَ كَأَدْرِعاتٍ وأَذرِعاة وعانات وعاناة ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> مَيْتُ بِرَدْمَانَ ؟ وَمَيْتُ مِسَلَّدُ حَانَ ﴾ ومَيْتُ عَنْدُ غَزَّاتٍ

قال الأزهري: ودأيت بالسُّوْدَة في ديار سَعْد بنِ زَيْد مَنَاة رَمْكَة يَقَال لها غَزَّة وفيها أَحْسَاء جَمَّة. والغُزُّ : جنس من التُّر كِ

غَين : الغَين : الإشارة بالعين والحاجب والجنفن ، غَين و يَعْمَرُهُ يَعْمِرُهُ عَيْمِرْاً . قال الله تعالى : وإذا مَرْقُوا بِهم يَتَعَامَرُ وُن ؟ ومنه الغَين بالناس. قال ابن الأثير: وقد فسر الغيز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرَّمْنِ بالعين والحاجب واليد . وجارية غَيارُه " : حَسنَةُ الغَيْرُ للأعضاء . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه دخل عليه وعنده غُليم يَعْمَرُ عَله وهند . وفي

١ قوله « وفي حديث الاحنف النه» عبارة باقوت: وقبل للاحنف بن
 قيس لما احتضر ما تتمنى? قال:شربة من ماء الفزيز، وهو ماء مر"،
 وكان مو ته بالكوفة والفرات جاره.

حديث عائشة، رضي الله عنها: الله و مكان الغَمْز ؟ هو أَن تَسْقُطَ اللَّهَاةُ فَتُعْمَزَ اللّه أَي تُكْبُسَ . والغَمْزُ في الدابة : الظَّلْعُ من قبل الرَّجْل ؛ غَمَزَتْ تَغْمَزُ ، والغَمْزُ : الظَّلْعُ خَفَيٍّ . والغَمْزُ : الفَصْرُ الله ؟ قال زياد الأَعْجَمُ :

وكنت إذا غَيَنُواتُ قَنَاهَ قَوْمٍ ؟ كَنْدُونُ كُغُوبُهَا ، أو تُسْتُقِيا

قال ابن بري : هكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تستقيم بأو ، وجبيع البصريين ؛ قال : وهو في شعره تستقيم بالرفع والأبيات كلها ثلائة لا غير وهي :

> أَلَمْ تَرَ أَنَّنِي وَتَرَّاتُ فَوْسِي لأَبْقَعَ مَن كلابِ بَنِي تَسِيمِ عَوَى، فَرَمَيْتُهُ بِسِهامٍ مَوْتٍ، تَرُرُدُ عَوادِيَ الْحَنِقِ اللَّئِمِ وكنت إذا غيزت فناة فوم ، كسرت كعوبها ، أو تَسْتَقِيمٍ ا

قال: والحجة لسيبويه في هذا أنه سبع من العرب من ينشد هذا البيت بالنصب فكان إنشاده حجة ، كما عمل أيضاً في البيت المنسوب لعُقْبَةَ الأُسدي وهو:

> المعاوي، إنسا تشكر فأسجع ، فالسنا بالجيال ولا الحديدا!

هكذا سمع من ينشده بالنصب ولم تحفظ الأبيات التي قبله والتي بعده ؛ وهذه القصيدة من شعره محفوضة الروي ؛ وبعده :

> أَكُلُنْهُمْ أَرْضَنَا فَجَرَدُنْمُوهَا ا فهل مِنْ قائم أو مِنْ حَصِيدٍ ؟

١ في هذا البيت إقوام.

والمعنى في شعر زياد الأعجم أنه هجا قوماً زعم أنه أثارهم بالهجاء وأهلكهم إلا أن يتوكوا سبه وهجاءه ، وكان بهاجي المنفيرة بن حيناة التعيمي ، ومعنى غمرزت كرينت ، وهذا مثل ، والمعنى إذا اشتد علي جانب قوم رُمنت تليينه أو يستقيم . وغمر تن ظهرها لتنظر أبها طرق أم لا ؛ وناقية غمور ، والمعنى والناقة أغير ها غمرون من الثوق : مثل العروف ولا والشكوك ؛ عن أبي عبيد . وفي حديث الفسل ؛ والشكوك ؛ عن أبي عبيد . وفي حديث الفسل ؛ فالله عند الفسل ؛ والفير والكبس الميد ، والفير والكبس الميد ، والفير والكبس الميد ، والفير وأغيان ، والقير والقير وأغيان ، والقير وأفير مشل الغير ، وأفير و

أَخَذُ تُ كُراً نَقَزاً مِن النَّقَزُ ، وناب سَوْء قَسَزًا مِن القَسَرُ ، هذا وهذا غَسَرُ مِن الغَسَرُ

ويَافَة غَيْرُونُ إِذَا صَارِ فِي سَنَامِهِا شَحْمَ قَلِيلَ يُغْمِزُ ، وَقَدْمُونَ فِي الرجل وَقَدْمُونَ فِي الرجل إغْمَالُواً : استَضعفه وعابه وصَغَرَ شَأْنه ؛ قَالَ الكميت :

ومَن يُطَمِّعُ النِّسَاءَ يُلاقِ مَنها؟ إذا أَغْمَرُونَ فِيهِ الأَقْدَرِينا

الأَقْوُرَينا: الدواهي. يقول: من يطع النساء إذا عِبْنه وزَهِدَّنَ فيه يلاق الدواهي التي لا طاقة له بها والعَمْنِينَ والعَمْنِينَ في العمل وفَهَّة في العَمَل وفَهَّة في العَمَل ووَهَهَّة في العَمَل ووَهَهَّة في العَمَل ووَهَهَ في العَمَل ووَهَهَ في العَمَل ووجه

غَمَرُ أَي ضعيف . وسَسِعَ مِن كُلَمَةً فَاغْتَمَزَهَا فِي عقله أي استضعفها . والعَمِيزة : العَمْب . وليس في فلان غَمِيزة ولا عَمِيز ولا مَعْمَرُ أي ما فيه ما يُغْمَرُ وَيُمُاب به ولا مَطْعَن ؟ قال حسان :

> ومـا وَجَدَ الأَعْدَاءُ فِيُّ غَيْرِزَةً ، ولا طاف لي منهم بِوَحْشِيَ صائِدُ

والمتفامز ': المعايب ، وفعلت 'شيئاً فاغتَسَزَه فلان ' أي طَعَنَ علي ووجد بذلك مَعْمَزاً . أبو عمرو : غَمَزَ عَيْب ' فلان وغَمَزَ داؤه إذا ظهر ؛ قال الشاعر :

> وبكُـدُة ، لـكــُالا فيها غامِـز ، مَيْنت ُ بها العِر قُ الصحيح ُ الرَّاقِيز ُ

الرَّاقِرْ : الضاربُ. والمَعْمُوزُ : المُنتَهَمُ. والمَعْمَرُ : المُنتَهَمُ . والمَعْمَرُ : المُطَمَّمَ ؛ قال :

أكلُّت القطاط فأفننيتها ! فهل في الحنانيص من معمَّز ؟

ويقال: ما في هذا الأمر مَغْمَزُ أي مَطْمَعُ . ابن السكيت : أَغْمَرَ فِي الحَرَّ أي فَتَرَ فَاجْتَرَ أَتْ عليه ودكبت الطريق. وفي التهذيب : غَمَرَ في الحَرَّ ؛ عن أبي عمرو ، وقد غَمَرْتُ الشيء غَمَرْ أَ.

وغُمَّانُ وغُمَّانَ : موضع ، وقيل : هي بثر أو عين ؛ وفي التهذيب: وعين تُعَانَ مَ معروفة ذكرها ذو الرمة فقال :

> تُوَخَى بِهَا العَيْنَيْنِ، عَيْنَيُ 'غَمَازَةَ، أَفَتِ ' رَبَاعِ ' أَو قَنُويَرُ حِ ' عَامِ

قال: وبالسُّوْدَةِ عِين أُخْرَى يَقَالَ لِمَا تُعَيِّنُـنَهُ 'غَمَازَةَ'، نُسْبَتَ إِلَى ْغَيَازَةَ مِن وَلَكِ جَرِيرٍ ، قَالَ : وغُمَازَةُ '

عين أخرى بالزاي؛ قال ذو الرمة يصف الوحش وانتقاض جَر ُوهِا :

> صَوَافِنُ لَا بَعْدِ لِنْ بَالُورِ دُو غَيْرَ وَ ، ولكنها في مَوْردَ بْنِ عِدالنها أَعَيْنُ بَنِي بَوِّ عَمازَةً مَوْرِدِهِ لَمَا ، حَيْنَ نَجْنَابُ الدُّجِي، أَمْ أَثَالُها ؟

قال شمر : عادلت بين كذا وكذا أيهما أتى .

غون : قال الأزهري في ترجمة غَزَا : الغَزُو القصد ، وكذلك الغَوْزُرُ ، وقد غَزَاه وغازَهُ غَزُورًا وغُورُرًا إذا قصده . والأغْورَزُ : البارُ بأهله .

#### فصل النساء

فجون الفَحْزُرُ : لغة في الفَحْس ، وهو التَّكَبُّر . فعون : يقال رجل مُتَفَحَّز أي منعظم متفحش ؛ حكاه الجوهري عن ابن السكيت .

فخن: الفَحْزُ والتَّفَخُرُ : التعظم ، فَخَرَ فَخْزَا وَتَفَخَرَ : فَخَرَا وَقَبْل : تَكُبُر وتعظم . الأصعي : يقال من الكبر والفَخْر فَخَزَ الرجل وجَمَعَ وجَفَخَ بعني واحد . ورجل مُتفَخَّر أي متعظم متفحش ؛ ويقال : هو يَتفَخَّرُ علينا . ابن الأعرابي : يقال فَخَرَ الرجل إذا جاء يفخر وفَخْر غيره وكذب في مُفاخَر ته ، والاسم الفَخْرُ ، بالزاي . وكذب في مُفاخَر ته ، والاسم الفَخْرُ ، بالزاي . أبو عبيد : فرس فيخر " ، بالخاء والزاي ، إذا كان ضخم الجُرُ دان .

فون: فَرَزَ العَرَقَ فَرْزَاً ، والفِرْزُ : القِطعة منه ، والجَمْع أَفْرَازَ وفُرُورْ . والفِرْزَ : كالفِرْزِ . والفِرْزَ له نَصِيبُهُ : عُزِلَ . وقوله في الحديث : مِن أَخَذَ فِرْزَاً فَهُو له ؛ ومن أَخَذَ فِرْزَاً فَهُو له ؛

قيل في تفسيره قولان: قال الليث: الفرر و الفرر و ، والفرر و ، وقال الأزهري: لا أعرف الفررو الفررو . والفررو . والفررو . وقد فررو ت الشيء وأفررو ته إذا قسبته . والفرو : النصب المتفر و و المصاحبه ، واحداً كان أو النين . وفرو و م يقرو و م يقو و يقو

إني إذا ما تشرّرَ المناشرَرُ ، فَرَرِّجَ عن عراضي لِسانُ فارزرُ

القشيري: يقال للفراصة فيُرازَة وهي النَّوابَة. وأَفْرَرَة وهي النَّوابَة. وأَفْرَرَه الصيدُ أَي أَمكنه فرماه من قيراب والفَرازُ: الفراجُ بين الجبلين ، وقيل: هو موضع مطبئ بين رَبُو تَيْنَ ؛ قال رؤبة يصف ناقة:

كُمْ جَاوَزَتْ مِن حَدَبٍ وَفُوْزُرِ

والفَرْوْرُ: ما اطبأنُ من الأرض . والفَرْوْرَةُ : كَشَقْ يكون في الغَلْـُظ ِ ؛ قال الراعي :

> فَأَطْلُمَتُ فَرَّزَة الآجام جافِلَةً ، لم تَدُو أَنَّى أَنَاها أَوَّلَ آهرا

والإفرين : الطَّنْف ، ومنه ثوب مَفْرُون . قال أبو منصور : الإفريز إفريز الحائط ؛ معرّب لا روده « فاطلت البيت » كذا بالاصل .

أصل له في العربية ؛ قال ؛ وأما الطَّنْفُ فهو عربي عض .

التهذيب: الفارزة طريقة تأخذ في رَمْلَة في دَكَادِكُ لَكُ لَكُ اللهُ الل

وَقَرْ ُوزُ \* : الرجلُ : مات . والفِر ْزَانُ : معروف . وقَيْرُ وُزْ \* : اسم فارسي .

فَوْقِ: الفَرَهُ: ولذ البقرة ، والجسع أَفْتُرَازَهُ ؛ قَالَ زهير :

> كَمَّا أَسْتِمَانَ بَسَيْءٍ فَنَ عَبْطَلَمَةً ، ` خَافَ العُيُونِ ، ولم يُنْظَرُ بِهِ الحَشَكُ ُ

وَهَنَوَ"هُ فَنَرْ" وَأَفَرَا"هُ ؛ أَفَرْعَهُ وَأَرْعَجُهُ وَطَّيْرٌ فَوَادَهُ ، وكذلك أَفْنُوزَرْتُهُ ؛ قال أَبُو دُوْيِبٍ :

والدهر لا يَبْقَى عَلَى حَدَّثَانِهِ ﴾ والدهر لا يَبْقَى عَلَى حَدَّثَانِهِ ﴾ والمركوع

واستقر من الشيء: أخرجه. واستقر ه: حَمَّلَه حَيْ
القاه في مَهْلِكة . واستقر ه الحوث أي استخه وفي حديث صفية : لا يُغضِهُ شيء ولا يستقر ه أي لا يستخفه ورجل فر أي خفف . وفي التنزيل العزيز : واستقر و من استطعت منهم بصوتك ؛ قال الفراء : أي استخف بصوتك ودعائك ، قال : وكذلك قوله أي استخف بصوتك ووال ليستقر ونك من الأرض أي ليستخفونك وقال أبو إسحق في قوله ليستقر و نك . واه لأهل النفسير ؛ وقال أهل اللغة : كادوا ليستخفونك إفزاعاً يحملك على خفة الهرب . وفر قال أبو عبيد: أفر و ت القوم وأفر عهم سواء . وفر قال أبو عبيد: أفر و ت القوم وأفر عهم سواء . وفر قط فصصاً : ندي وسال عا فيه .

والفُزَوْزُ: النَّدْيُ ؛ عن كراع . ابن الأعرابي : فَرْفَرَ إِذَا طَرِد إِنسَاناً وغيره . وفي النوادر : افْتَرَرَّتُ وابْتَدَدْتُ وقد تباذَدْنا وقد تباذَدْنا وتبازرُنا وقد بَذَرْتُه وبَزَرْتُهُ وفَرَرْتُهُ إِذَا غَرَرْنَهُ إِذَا عَرَرَ نَهُ وفَرَرْتُهُ إِذَا عَرَرَ نَهُ وفَرَرَتُهُ إِذَا عَرَرَ نَهُ وفَرَرَتُهُ إِذَا عَرَرَ نَهُ وفَرَرَتُهُ إِذَا عَرَرَ نَهُ وفَرَرَتُهُ إِذَا عَرَرَ نَهُ وفَرَرَ نَهُ وفَرَرُ نَهُ وفَرَرَ نَهُ وفَرَرُ نَهُ وفَرَرَ نَهُ فَرَرُ اللّهُ وفَرَرَ نَهُ وفَرَرَ اللّهُ وفَرَرَ اللّهُ وفَرَا أَنّا وفَهِ مِنْ اللّهُ وفَرَرُ نَهُ وَمُونَا أَنّا عَلَا عَلَمْ وفَرَرُ نَهُ وفَرَرُ اللّهُ وفَرَرُ نَهُ وفَرَرُ نَهُ وفَرَرَ اللّهُ اللّهُ وفَرَا أَنّا عَلَمْ وفَرَا أَنْ عَلَمْ مَا اللّهُ وفَرَالُونَ اللّهُ وفَرَا أَنْ عَالْمُ اللّهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالُهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالُهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالُهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالْهُ وفَرَالْهُ وفَرَالُهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَالُونُ اللّهُ وفَرَاللّهُ وفَاللّهُ وفَلَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَالمُونُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ اللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ اللّهُ وفَاللّهُ وفَاللهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وفَاللّهُ وف

فطون: فَطَنَزَ الرجلُ فَطَنْزَاً: مات كَفَطَسَ.

فلو: الفيلز والفيلز والفيلز : النّحاس الأبيض تجعل منه القدور العظام المنفرعة والماونات . والفيلز القيلون : هو جبيع جواهر والفيلز : الحجارة ، وقيل : هو جبيع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشاهها وما يومى من خبيها . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه : من فيلز "النّجين والعقبان ، وأصله الصلابة والشدة والفلظ ، ورواه ثعلب : الفيلز ، ورواه ابن الأعوابي بالقاف ، وسيأتي ذكره . والفيلز أيضا ، بالكسر وتشديد الزاي : خبيث ما أديب من الذهب والفضة والحديد وما ينفيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض. وفي الحديث : كل فيلز أديب ، هو من ذلك ، ورجل فيلز " : غليظ شديد .

فوق: الفَوْزُ: النَّجَاءُ والظَّفَرُ الأَمْنِيَةُ والحَيْرِ ، فازَ به فَوْزُاً ومَفَازَاً ومَفَازَةً . وقوله عن وجل : إن للمتقبن مفازاً حدائق وأعناباً ؛ إنا أراد موجبات مفاوز ولا يجوز أن يكون المتفاز هنا اسم الموضع لأن الحداثق والأعناب لسن مواضع . الليث : الفَوْزُ الظَّفَرُ الحَيْرِ والنَّجَاةُ من الشر . يقال : فاز بالحير وفاز من العذاب وأفازه الله بكذا ففاز به أي بالحير وفاز من العذاب وأفازه الله بكذا ففاز به أي ذهب به . وفي التنزيل العزيز : فلا تحسَمَنَهُم عَمَارَةُ من العذاب ؟ قال الفراء : معناه ببعيد من العذاب ؟

وقال أبو إسحق : عنجاة من العذاب ، قال : وأصل المنازة مهلككة تنفاولوا بالسلامة والفو فر . ويقال : فاز إذا لئقي ما يُعتَبَطُ ، وتأويله التباعد من المكروه . والمنفازة أيضاً : واحدة المفاون ، وسبب بذلك لأنها مهلكة من فورَّز أي هلك ، وفيل : سبب تفاؤلاً من الفوثو النجاة . وفاؤ العداح فورَز أصاب ، وفيل : خرج قبل صاحبه ؟ قال الطرماح :

وابن سَبِيلِ قَرَيْتُ أَصُلَا من فَوْ نِي قِدْحٍ مَنْسُوبَةٍ يُلُنْدُهُ

وَإِذَا تِسَاهُمُ الْقُومُ عَلَى الْمُمَيْسِرِ فَكُلَمَا خُرْجَ فِعَدْحُ رَجِلُ قِيلُ : قِدْ فَانَّ فَوْثُواً . والفَوْثُرُ أَيْضاً : الْهَلاكُ . فَانَ يَفُوزُ وَفَوَّزَ أَي مَاتَ ؛ ومنه قول كعب بن زهبر :

> فَمَنَ لَلْقُوافِي سَالِمُهَا مِن تَحُوْكُهُمَا ، إذا ما تُوى كَعْبُ ،وفَوَّزُ جَرُّولُ ؟

يقول ، فلا يَعْيَا بشيء يَقُوك ، ومن قائليها من يُسِيءُ ويَعْمَلُ ُ

قوله شانها أي جاء بها شائنة أي معيية . وتوى : مات وكذا فورٌ . قال ابن بري : وقد قبل إنه لا يقال فورٌ فلان حتى يتقدم الكلام كلام كلام فيقال : مات فلان وفورٌ وفلان بعده ، يشبه بالمصلي من الحيل بعد المنجلي . وجررول : يعني به الحيط وقال الكميت :

وما ضَرَّهَا أَنَّ كَعْباً تَوَى ، وفَوَّزُ مِن بعدِهِ جَرْوَلُ

قال ابن الأعرابي : فورَّز الرجل إذا مات ؟

وأنشدا :

فَوَّزُ مَن قُرُافِر إلى سُوَّي خَمْسًا الذا ما رَكِ الجِيسُ بَكَى

ويقال للرجل إذا مات: قد فَوَّزَ أَي صَارَ فِي مُفَازَةٍ ما بين الدنيا والآخرة من الـبرزخ المبدود ؛ وفي حديث سطيح:

أم فان فاز لم به سَنْأُو العَنْسَنْ

أي مات . قال إن الأثير : ويروى بالدال ، وقد تقدم . ويقال : فَوَّانَ الرَّجِل بِإِبِلُهُ إِذَا رَكِب بِهِا المَاذَةَ ؟ ومنه قول الراجز :

فَوَّزُ مِن قُرُاقِرِ إِلَى سُوكِي

وهما ماءان لكلب . وفي حديث كعب بن مالك : واستقبل سفراً بعيداً ومقازاً ؛ المقاز والمقازة : البرّيّة القفر ، وتجمع المتفاوز . ويقال : فاور د بين القوم وفارضت عمني واحد . والمقازة : المتهازة وقبل : المتهازة والفكاة إذا كان بين الماءن ربع من ود د الإبل وغيب من سائر الماشة ، وقبل : هي من الأرضين ما بين الرّبع من ورد إلإبل من الغيب من ورد غيرها من سائر الماشة ، وهي الفيفاة ، ولم يعرف أبو زيد الفيف .

ه قوله « فو"ز النع » الذي في ياقوت :

لله در رافع أنى اهتدى فو ز من قراقز الى سوى خسااذا ما سارها الجبس بكى ما سارها من قبله انس برى ورواها في قراقر على غير هذا الترتيب فقد م وأخر وجمل بدل الجبس الجيش . ولمله روى بهما اذ المنى على كل صحيح ، ثم ان المؤلف استنهد بالبت على أن فو ز بمنى هلك وعارة ياقوت : قراقر واد نزله خالد بن الوليد عند قصده الشام وفيه قبل لله در النح اهد . ففو ز فيه بمنى مضى فالانسب ما ذكره المؤلف بعد وهو الذي اقتصر عليه الجوهري .

ابن الأعرابي : سبيت الصحراء مفازة لأن من خرج منها وقطعها فاز . وقال ابن شبيل : المفازة الـتي لا ماء فيها وإذا كانت ليلتين لا ماء فيها فهي مفازة وما زاد على ذلك كذلك ، وأما الليلة واليوم فسلا يعد"

زاد على ذلك كذلك ، وأما الللة واليوم فيلا يعد مفازة . قال ابن الأعرابي : سبب المفازة من فتواز الرجل إذا مات . ويقال : فتواز إذا مضى . وفتواز تفويزاً : صار إلى المفازة ، وقبل : ركبها ومض فيها ، وقبل : قتواز خرج من أرض إلى أرض كهاجر . وتفسوان : كفار النابغة الحمدى :

تَملال خُويِّ إِذْ تَغَوَّرُ عَنْ حِبِّى ﴾ لِيَشْرَبُ عِبًا بِالنَّبِاجِ وَنَبْتَلَاا

وفاز الرجلُ وقوَّزَ : هلك ؛ وقيل : إنَّ المُتَفَازَةُ مشتقة من هـذا ، والأول أشهر وإن كان الآخر أقيس

والفازة : بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكر ؟ والجمع فاز ، وألفها نجهولة الانقلاب ؟ قال ابن سيده ؛ ولكن أحملها على الواو أكثر من الساء ، وكذلك إذا حقر سيبويه شيئاً من هذا النحو أو كسر محمله على الواو أخذا بالأغلب قال الجوهري : والفازة ميطلق مد بعبود ، عرك فيا أرى .

#### فصل القاف

قبر : التهذيب : أهمله الليث . وقال أبو عمرو : القِبْرُ القصير البخيل .

قحو : القَحْزُ : الوَّنْبُ والقَلَقُ . قَحَّـزَ يَقْحَوُ قَحْزًا : قَلَقَ ووَّنْب واضطرب ؛ قال رؤبة :

١ ڤوله « بالنباج ونبتلا » هما اسما موضعين كما في ياقوت .

# إذا تَنَزَى قاحِزاتِ القَحْزِ

يعني شدائد الأمور . وفي حديث أبي واثل : أن الخطاج دعاه فقال له : أحسينا قد رَوعناك ، فقال أبو واثل : أما إبي بيث أقتحر البارحة أي أنزى وأقلك من الحوف . وفي حديث الحسن وقد بلغه عن الحجاج شيء فقال : ما زلت الليلة أقنحز كأني على الجبر ، وهو رجل قاحز " . وقتحز الرجل ، فهو قاحز " إذا سقط شبة الميت . وقتحز الرجل ، عن ظهر البعير يُقحز أ قُعوزاً : سقط . وقتحز الرجل عن ظهر البعير يُقحز أ قُعوزاً : سقط . وقتحز الرجل السهم يقتحز أ قنحوزاً : سقط . وقتحز والقاحز أ : السهم الطاميح عن كبد القوس ذاهبا في السياء . يقال : لشد ما فتحز سهمك أي شخص . وقتحز الرجل يقحز أه قتحز أ وقتحوزاً وقتحزاً : كقسز ح . وقتحز الرجل يقتحز أ قتحزاً وقتحوزاً وقتحزاً وهو من وقتحز الرجل يقتحر أ : الوعد والشراء ، وهو من ذلك . والتقي المناء . والتقي الركاء .

والقُحازُ : داء يصب الغنم. وتقول : ضربته فَقَحَزَ ؟ قال أبو كبير يصف الطّعْنَةَ :

> مُسْتَنَّة سَنَنَ الفُلُو مُرِسَّة ، تَنَفْي التُّرابَ بقاحِز مُعْرَوُ وِفِ

يعني خروج الدم باستينان . والمنْمْرَوُوفْ : الذي له عُوْفُ مَن ارتفاعه . وقَحَرْزَه غيرُه تَقْضِيرًا أَي تَوْاه .

نُولْ : القَرْلَا : قَبْضُكُ الترابَ وغيره بأطراف أصابعك نجو القَبْض ِ. قال أبو منصور : كأن القَرْلَ مبدل من القَرْس ِ.

ويز : القُرْ بُوْرُ والقُرْ بُورِي ؛ الذكر الصَّلب الشديد . الجوهري : رجل 'جر بُوْرٌ ، بالضم ، بَيْنُ الجَرَ بَهَزَ مَ

بالفتح ، أي خب ، وهو القُر ُبُزُ أيضاً ، وهما معرّبان .

قومق: القرامزا: صبغ أرامني أحسر يقال إنه من عصارة دود يكون في آجامهم ، فارسي معرب ؟ وأنشد شير لبعض الأعراب :

جاء من الدّهنا ومن آرابه الله لل يأكلُ القرّمانَ في صابيه ، ولا شواء الرّغف مع مُجوذابه، إلا بقايا فنصّل ما يُؤتى به ، من البّرابيع ومن ضابيه

أراد بالقرماز الحبز المعور ، وهـو معرب ، وورد في تفسير قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته ؛ قال: كالقِر مِز ِ هو صِبْغ ُ أَحمر ، ويقال إنه حيوان تصبغ به الثياب فلا يكاد يَنْصُلُ لونُه ، وهو معرب .

ب القرازة : الحَمَاة ، قَرَا كَيْدُه ، وهو معرب . قرر : القرازة : الحَمَاة ، قَرَا كَيْدُه ، ورجل قَرَا : حَمِي \* ، والجمع أَقرَاءُ نادر .

وَهَنَوَّتُ نَفْسِ عَنِ الشِيءَ قَنَا ۗ وَقَنَّتُهُ مُجُرِفُ وَغَيْر حرف : أَبَتُهُ وعَافَتُهُ ، وأَكثر منا يستعمل بمعنى عافَتُهُ .

وتَقَرَّرُ الرَّجِلُ مِنِ الشِيءَ لَمْ يَطْعَمَهُ وَلَمْ يَشْرَبُهُ الْمِادَة ، وقد تَقَرَّرُ مِن أَكُلُ الضَّبِ وَغَيْرِه ، فهو رجل قَنَرُ وقَرْرٌ ، ثلاث لفات : مُتَقَرَّرُ وقَرْرٌ ، ثلاث لفات : مُتَقَرَّرُ وقَرْرٌ ، ثلاث لفات : مُتَقَرَّرُ وقِنْرٌ مُ فَي وقِينَ مَوْنَ مُ لَمْ يَذَكُو الجَمْع ، والأَنشى قَرَّرٌ " وقَرْرٌ قَ وقَرْرٌ قَ وقَرْرٌ قَ وقَرْرٌ قَ وقَرْرٌ وقَالَ مَا يُتَقَرَّرُ لَهُ فَي طعامه قَرَرٌ ولا قَرْارَ وَالْمَانَ والتَّقَرُونُ . وما له والتَّقَرُونُ : التَّنَظُشُ والتباعد مِن الدَّنَسَ .

والقَزَرُ : ألرجل الظريف المُنتَوَقِّي للعبوب . ابن الأعرابي : رجل قُنُرُّازَ مُتَقَزَّرُ من المعاصي والمعايب ليس من الكير والتيه . ويقال : رجل قَرَ وقُرْ وَقُرْ وَقُرْ وَقَرْ الْمَاسِي والمعايب . الليت : قَرْ الإنسان يَقُرُ فَرَا إِذَا قَمَه كَالْمُسْتُو فِرْ ثَم انقبض وو ثَبَ ، والقَرْ : الوَ ثُبّة . وفي الحديث : إن إبليس ، لعنه الله ، ليَقُرُ القَرْ القَرْ أَن من المشرق فيبلغ المعرب أي يَثِب الوَ تُنبّة .

والقَرَّ : من الثياب والإبْر يُسْمَ ، أُعجبي معرّب ، وجمعه قَبُر ُوزَ ؛ قال الأزهري ، هو الذي يُسُوسى منه الإبريسم . والقاز ُوزَ أُ : مَشْر بَهْ وهي قَدَ ح دون القر قار ،

أعصمة معرَّبة ؟ الفراء : القوازيزُ الجماجم الصغار التي

هي من قوارير ؟ وقال أبو حنيفة : هذا الحرف فارسي والحرف العجمي يعرّب على وجوه ؟ وقال الليث : القاقتُرَّةُ مَشْرَبَة دون القرّقارَة معرّبة ، قال : وليس في كلام العرب، ما يفصل الف بين حرفين مثلين ما يرجع إلى بناء قدَقرَ ونحوه ، وأما بابيل فهو اسم بلدة ، وهو اسم خاص لا يجري مجرى اسم العوام ، قال : وقد قال بعض العرب قاز وزة للقاقرة ، قال الحوهري : ولا تقل قاقرُزَّة ، وقال أبو عبد في كتاب الحوهري : ولا تقل قاقرُزَّة ، وقال أبو عبد في كتاب

وقاز ُوزَة للتي تسبى قاقنُزَة . وفي حديث ابن سلام قال : قال موسى لجبريل ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : هل ينام دبك ? فقال الله تعالى : قال له فلأخذ قازوز تَنْن أو قار ُور تَنْن وليَقُمْ على الجبل

ما خالفت العامةُ فيه لغات العرب: هي قاقُوزَة

من أوّل الليل حتى يصبح ؛ قال الحطائي : هكذا روي مشكوكاً فيه ، والقاز وزء : مَشْرَبَة

قشنز : القَشْنيزَةُ : 'عَشْبُهَ اللهِ ذَاتَ مِعَشْنِهَ وَاسْعَةَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ورقاً كورق الهيئدياء الصغار وهي حضرًاء كثيرة اللبن

ُحلُّورَةً يَأْكُلُها الناسُ ويجبها الغنم جدًّا ؛ حكاها أبو حنيفة .

قَعْنِ : قَمْزَ مَا فِي الإِنَّاءَ يَقْعَزُ ا قَمَّزُ ا : شَرِبَهُ عَبِّاً. وقَمَزَ الإِنَّاءَ قَمْزاً : مَلَاهُ .

قعفوْ: جلس القَعْفَزى: وهي جِلْسَةُ المُسْتَوْفِزَ؟ وقد اقْعَنْفَزَ

قَفَى: قَفَرَا يَقْفَرُ فَفَرْاً وقِفارًا وقُفُورًا وقَفَرَاناً : وثب . ويقال : جاءت الحيلُ تَعْدُو القَفَرَى من القَفْرُ . ويقال للخيل السَّراع التي تثب في عدوها : قافرَةُ وقَوافرُ ؛ وأنشد :

بِقَافِرَاتِ تَحْتَ قَافِرَيْنَا

والقفين من المكاييل: معروف وهو ثمانية مكاكبك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأدبع وأربعين ذراعاً، وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه، والجمع أقفيزة وقفيزان وفي التهذيب: القفيز مقدار من مساحة الأرض. الأزهري: وقفيز الطحان الذي نهي عنه، قال ابن المادك: هو أن يقول أطحن بكذا وكذا وزيادة قمقين من

رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفير من دقيقها والقُفّاز ، بالضم والتشديد : لباس الكف وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تُزرَّرً على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما في غازان والقُفّاز ، ضرب من الحلي تتخذه المرأة في يديها ورجليها ؛ ومن ذلك يقال : تَقَفَّرُ تَ المرأة بإلحناء . وتَقَفَّرُ تَ المرأة : نَقَشَتْ يديها ورجليها ورجليها

نفس الدقيق، وقيل: إن قفيز الطحَّان هو أن يستأجر

بالحناء ؛ وأنشد :

قُولًا لذات القُلْب والقُفَّاز : أما لمَوْعُودِكِ مَن نَجَازِ ؟

وفي الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تكبس في ولا تكبس في رواية: لا تنتقب ولا تبر في ولا تقفر . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما: أنه كر في المحرمة لئيس القفازيين . وفي حديث عائشة ، وفي الله عنها: أنها رخصت المحرمة في القفازين؛ القفاز : شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن يخطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن أضبة : القفازان تنققزهما المرأة وفي كعوب المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست بُر في عبا وقفازيها وخفها فقد تكتابت ، قال : والقفاز يتخذ من الحلود واللبود. القطن فيحشى بطانة وظهارة ومن الجلود واللبود.

وفرس مُقَفَّرَ : استدار تحبيله في قوائه ولم يجاوز الأشاعر كو المُنعَل . والأَقْفَرُ مِن الحيل : الذي بياض تحجيله في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين ، وقال أبو كذلك المُقَفَّرُ كأنه لبس القُقَازَيْن ، وقال أبو عمرو في شِيَات الحيل : إذا كان البياض في يديه فهو مُقَفَّر ، فإذا ارتفع إلى ركبتيه فهو مجبّب ، وهو مأخوذ من القُفَازيَن ، وقَفَرَ الرجل : وهو مأخوذ من القُفَازيَن ، وقَفَرَ الرجل :

والقَفَيْزى: من لعب صيان الأعراب يَنْصِبُونَ كَفْشِبُهُ مُ يَتَقَافَزُ ونَ عليها .

قَعْوْ : القَاقَاُوزَةُ : كَالْقَازُوزَةَ وَهِي أَعَلَى مَنْهَا ، أَعْجَمِيةً مُعُورَّةً . قال أَبُو عبيد في كتاب ما خالفت فيه العامة لغات العرب : هي قاقلُوزَة وقازُوزَة للتي تسمى قاقلُوزَة أَمَا القاقلُوزَة فيوليّدة ؟

وأنشد للأَقْبَشِر الأَسَدِيُّ واسب المُغيِرَةُ بنُّ الأَسود :

أَفْنَى تِلادِي وما تَجَمَّعْتُ مِن نَشَبِ قَرْعُ القَواقِيزِ أَفُواهِ الأَبادِيقِ كَأْنَهُنُ ، وأَيْدِي الشَّرْبِ مُعْسَلَةً ، إذا تَلْأَلُانَ فِي أَيْدِي الغَرانِيقِ ، بناتُ ماءِ تُرى ، بيض جَآجِيْها ، مُعْدُ منافِرُها ، مُفْرُ الحَمَالِيقِ

التلاد': المال القديم الموروث. والنشب : الضياع والبسانين التي لا يقدر الإنسان أن يوحل بها. والقواقيز: جمع قافتُوزَة ، وهي أوان يشرب بها الحمر . والغرانيت : 'شبّان الرجال ، واحدهم غرونتُوق . قال : ويقال غروق وقر وغروناق وغرانيق . وبنات ماء : طير من طير الماء طوال الأعناق . والجنوجية : الصدور ، ومن رفع أفواه الأباريق جعلها فاعلة بالقروع ، وتكون القواقيز في موضع مفعول تقديره أن قرعت القواقيز أفواه ، ومن نصب الأفواه كانت القواقيز فاعلة في المعنى ، تقديره أن قرعت القواقيز أفواه ، والمعنى واحد لأن الأباريتي تقرع القواقيز والقواقيز تقرع الأباريق ، فكل منها قارع مقروع ، والقواقيز تقرع الأباريق ، فكل منها قارع مقروع ، والقواقيز قفة ؛ قال النابغة الجمدي :

کأنٹي إلما نادَمْتُ کِسْری ، فیلی قافنُوَّۃ وله اثنیّتانِ

وقيل: لا تقل قافَرْة ، وقال يعقوب: القافَرْة مولكدة ، وقال أبو حنيفة: القافَرْة الطّاسُ. الليث: القافَرْة ، وهي معرّبة. قال الليث: وليس في كلام العرب، ما يفصل، ألف بين

حرفين مثلين بما يوجع إلى بناء قدّقز، وأما بابـل فهو امم بلدة ، وهو اسم خاص لا يجري بحرى اسم العوام .

والقاقئز"ان : تَخَرَّ بِقَرْ وِينَ تَهُبُ فِي نَاحِيَه وَيَحَ شَدِيدة ؛ قال الطرماح :

### بِغَجِ" الربح فَجِ" القاقـُـزان

قلز: القلئز : ضراب من الشراب . قلتز الرجل يقلز اويقلز ويقلن الشرب وقبل : اله الشرب وقبل : اله الشرب كالم الشرب وقبل : هو الشرب كالم الشرب كالم الشرب وقبل : هو الشرب كالم المنه وقبل ويقلز والقليز ويقلي وقبلز الفراب والعصفور في مشيئة المنه ا

يَقْلُونُ فَيُهَا مِقْلَـوَ الْحُبُولِ ، نَعْبًا على شِقْيَهِ كَالْمَشْكُولِ ، كَالْمُشْكُولِ ، كَالْمُشْكُولِ ، كَالْمُشْكُولِ ، كَالْمُشْكُولِ ، كَالْمُشْكُولِ ، كَالْمُشْكُولِ ،

يصف داراً خلت من أهلها فصار فيها الفير بان والطباء والوحش ؛ وروي نَعْمًا .

والتَّقَلُتُونَ : النِشاط . ورجل قُـُلُنُ : شدید . وجاریه قُـُلُنُ : شدید . وجاریه قُـُلُنُ هُ : شدیده .

والقُلُـزُ مِن النحاس ، بالقاف وضم اللام : الذي لا يعمل فيه الحديد ؛ عن ابن الأعرابي . وقال كراع : القلِـزُ والقُلُـزُ النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد .

قلمز : الأزهري : عموز عكر شه وعمر منة وعَضَمَّزَة وقَالَمَّزَة : وهي الليمة القصيرة .

قين : القَمَنُ : صِعَار المال ورَدَيْثُهُ ورُدُالُهُ الذي لا خير فيه كالقَزَم ؛ وأنشد :

أَخَذُ تُ كَرُا لَكُوا مِن النَّقَوْ ؛ وَالْبُولُ النَّقَوْ ؛ وَالْبُ لَا اللَّمَوْ اللَّمِوْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِيلُولُ الللِّهُ الللْلِيلُولُ اللَّهُ الللْلِيلُولُ الللْلِيلُولُ الللْلِيلُولُ اللَّهُ الللْلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْلِيلُولُ الللْلِيلُولُ الللِّلْمُ اللللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللللْمُ الللْمُولُ اللَّلْمُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللللْمُولُ الللِمُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللَّلِمُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللِمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللل

قال الأزهري: سبعت جامعاً الحَنْظَلَيُ يقول رأيت الكلا في تجوَّجُوى قَسْرًا قَسْرًا ؟ أراد أنه لم يتصل ولكنه نبت متفوقاً لشعة همنا ولسعة همنا . وقسر الشيء يشيز وقسرا : حمعه بيده ، وهي القيارة أ ، وقبل : قَسَرَ قَسْرَة أ أَخَلَدُ بأطراف أَصَابِعه . والقيارة أ : بُرعُومُ النبت الذي تكون فيه الحبة . والقيارة أ ، بالضم ، مثل الجيارة : وهي كنالة من النبو . والقيارة من الحصى والتواب ؛ الصورة ، وجبعها قيارة .

قبوز : رجل قُدُر زَ وقُدُمَّر زَ : قصير ؛ التشديد عن تعلب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فنشرز آذانهم كالإسكاب

الإسْكَابِ وَالإِسْكَابَةُ أَ: الْفَلَكَةُ الَّتِي يُرْفَعِ بِهِ الرَّقِيُّ اللَّهِ يُرْفِعِ بِهِ الرَّقِيْ اللهِ الْمُسْقِيعِ اللهِ اللهُ الله

قَنْ : القَّنَزُ : لغة في القَنَصِ ، وحكى يعقوب أنه بدل، قال غلام من بني الصارد رَبى خنزيرًا فأخطأه وانقطم وتررُه فأقبل وهو يقول: إنك رَعْمَلَيْ ، بئس الطَّريد، قال القَنْزُ ! ومنه قول صائد الضَّبِ :

ثم اعْشَدَدْت فَجَبَدُوْت جَبْدُهُ عَيْدَ مَ مَعْدَدُهُ عَلَيْ مَنْهِ فَعَمَدُوْتُ مِنْ الْمُؤْدُّ مِنْهِ الْمُقْفَايِ أَرْتَسِوْهُ

فقلتُ حَقَّاً صادِقاً أَقَاوِلُهُ: هذا لَعَمَّرُ اللهِ من شَرَّ التَّنَزُ !

ربيد القَنَص . قال أبو عمرو : وسألت أعرابيًا عن أخيه فقال: خرج بَنتَقَنَّرُ أي بِتَقَنَّصُ ؛ كل ذلك حكاه يعقوب في المبدل ، قال : ويقال القانص والقَنَّاص قانِز " وقَنَّاذ .

أَنَ الْأَعْرَانِي : أَقْنَـٰنَوَ الرَّجِلُ إِذَا شَرِبَ بِالإِقَـٰئِينِ كَلُوْ بِنَّا وَهُوَ الدَّنُ الصّغِيرِ ، قال : وَجَلِـُفَةُ الْإِقَـٰئِينِ طينته . أبو عمرو : القِـنْزُ الراقـُود الصّغير .

يو : القَهْزُ والقِهْزُ والقَهْزِيُ : ضَرَّبُ من الثياب تنخذ من صوف كالمرْعزَّى ؛ وقال ابن سيده : هي ثياب صوف كالمرْعزَّى وربا خالطها حرير ، وقبل : هو القرَّ بعينه وأصله بالفارسية كهزانه ، وقد يشبه الشَّعَرُ والعِفاء به ، قال وؤبة :

> وادَّرَعَتْ مَنْ قَهُزُرِهَا سَرَابِيلًا ، أطارً عنها الحِرَّقَ الرَّعَابِيلًا

يصف حمر الوحش يقول: سقط عنها العفاء ونبت تحته سُعُو لَيْنُ . وقال أبو عبيد . القَهْزُ والقِهْزُ ثيابُ بيض يخالطها حريو ؛ وأنشد لذي الرمة يصف البُواة والصَّقُور بالبياض:

من الزُّرْقِ أو صِعْعِ كَأَنَّ رُوُّوسَهَا ، من القِهْرِ والتُّوهِيِّ ، بيضُ المَقانِعِ

وقال الراجز يصف حُمْرُ الوَّحْشُ :

كأن لون القِهْزِيَ فِي خُصُورِهَا ، والقبطري البيضِ في تأذيرِهـا

و في حديث على ، كرم الله وجهه : أن رجلًا أتاه

وعليه ثوب من قَهْزٍ ، هو من ذلك .

قهمز : أبو عمرو : القَهْمُزَةُ الناقة العظيمة البَطيِئَةُ ؟ وأنشد :

> إذا رَعَى شَدَّاتِهَا العَوائِلا ، والرُّقْصَ مَن رَبْعانِهَا الأُوائِلا والقَهْمَزَاتِ الدُّلُّحَ الحَواذِلا ، بذات جَرَّسِ ، تَمَالُا المَداخِلاً

الليث : امرأة قَهْمَزَ " قصيرة جداً . أبو عمرو : القَهْمَزَى الإحْضارُ ؛ أنشد ابن الأعرابي لبعض بني عقيل يصف أتاناً :

من كلِّ قَبَسًاء تَحُوسٍ جَرَّيْهَا ، إذا عَدَوْنَ القَهْمَزَى، غيرُ تَشْيَجُ

أي غير بطيء .

قون : القَوْزُ من الرَّمْلِ : صفير مستدير تشبَّه به أرداف النساء ؛ وأنشد :

ورد فنها كالقَوْزِ بَيْنَ الْقَوْزَيْنِ

قال الأزهري: وسماعي من العرب في القواز أنه الكثيب المنشرف . وفي الحديث: محسّد في الحديث المالي من الرمل الدَّهُم بهذا القواز والقواز والقواز وعاد والمالي من الرمل حمّل عنت ، على وأس قواز وعاد والمال شاق فكيف شد الصعود فيه لأن المشي في الرمل شاق فكيف الصعود فيه لا سيا وهو وعنه و ابن سيده: القواز وأقاوز وأقاوز واقاوز واقاوز واقاوز واقاوز واقاوز واقاور والحبيد المنسي منعطف ، والجبع أفوان وأقاوز واقاور والحبيد المنسيد والجبع المناور واقاور واقاور والمنسود والمنسود والحبيد والجبع أفوان واقاور والمنسود والمنسود والحبيد والحبيد والحبيد والمنسود والمنسود والحبيد والحبيد والحبيد والحبيد والحبيد والحبيد والحبيد والمنسود والمن

آفوله « اذا رعى شداتها الى آخر البيتين » هكذا في الاصل .

قال ذو الرمة:

إلى طُعُن يَقْرِضَنَ أَقَـُوانَ مُشْرِفٍ ، شِمَالاً ، وعن أَيَانِنَ الفَوَادِسُ

وقال آخر :

ومُخَلِّدات بالشَّجِيْنِ ، كَأَمَّا وَ أَعْجَازُ هُن أَقَاوِزُ الْكُثْنَبانِ

قال: هكذا حكى أهل اللمة أقاوز، وعندي أنه أقاويز ، وعندي أنه أقاويز ، وأن الشاعر احتاج فعذف ضرورة. مخلاات: في أيديهن أسورة ؛ ومنه قوله تعالى: ولدان مخلك ون ، والكثير قييزان ، وقال :

لما رأى الرَّمْلُ وقيزانَ الفضّا ، والبَقْرَ المُلْمَاتِ بالشُّوى ، بِالشُّوى ، بِكَى، وقال: هل تَرَوْنَ ما أرّى?

الجوهري : القَوْرُ ، بالفتح ، الكثيب الصغير ؛ عن أبي عبيدة ، والله أعلم .

#### فصل الكاف

مَوْوَ: الْكُرُوْرُ: صَرَّبُ مِنَ الْجُنُوالِيّ ، وقيل: هو الْجُنُوْجُ ، وقيل: الْجُنُوالِيّ الصغير ، وقيل: هو الْجُرْجُ الْكبير بحمل فيه الراعي زاده ومتاعه . وفي المثل: رُبُّ سَدِّ في الكرُوْزِ ، وأصله أن فرساً يقال له أعوج "نتجته أمه وتحبيل أصحابه فحملوه في الكروْزِ ، فقيل لهم : ما تصنعون به ? فقال أحدهم : رب شد في الكوز ، يعني عَدْوَهُ ، والحمع أكراز وكروزَهُ مثل جُمورٍ وجِيحرَةٍ . وسعيد كُرُوزِ : لقب مقرد أضفته إلى لقب ، وذلك قوالك : هذا سعيد كروز ، جعلت اللقب ، وذلك قوالك : هذا سعيد كروز ، حعلت

كُوْزُ أَ مَعْرَفَةً لَأَنْكُ أَرِدْتُ الْمَعْرَفَةُ الّتِي أَرْدَتُهَا إِذَا قَلْتُ هذا سعيد، فلو نكرت كرزاً صار سعيد نكرة لأن المضاف إنما يكون نكرة ومعرفة بالمضاف إليه، فيصير كرز همنا كأنه كان معرفة قبــل ذلك ثم أضيف

والكَوَّانُ : الكَبْشُ الذي يضع عليه الراعي كُوْرَهُ فيحمله ويكون أمام القوم، ولا يكون إلا أَجَمَّ لأن الأَقْدَنَ بشتغل بالنَّطاح ؛ قال :

> يا ليتَ أنسِّي وسُبَيِّعاً في الغَنبَمْ ، والخُرْجُ منها فوق كرَّالَزِ أَجَمَّ

وكارَزَ إلى ثِقَةً مِن إخْوَانَ وَمَالَ وَغِنْتِي : مَالَ . أَبُو زِيد : إِنهَ لِيُفَاحِرُ إلى ثِقَةً مُعَاجِزَةً ويُكَادِزُهُ إلى ثُقة مُكارَزَةً إذا مالِ إليه ؛ قال الشاخ :

> فلما كأين المبال قد حال دونه الاعاف"، لندى جنّب الشّريعة ، كارزَا

قبل : كارز بمعنى المستخفى . يقال : كَرْزَ بَكُوْنُ كُوْرُوْرًا ؟ فهو كارز "إذا استخفى في خَسَرٍ أو غازٍ ؟ والمُكارزَة منه . ويقال : كارز ت عن فلان إذا فررت منه وعاجز ته . وكارز في المكان : اختياً فيه . وكارز إليه : بادر . وكارز القوم إذا تركوا شبئاً وأخذوا غيره .

والكريس والكرين : الأقسط . والكرار وا

أو كُورُز بَيْشِي بَطِينَ الكُورُزِ

والكُرَّرُرُ : المُلدَرَّبُ المُجرَّبُ ، وهو قارسي . والكُرَّرُ : اللّهِم . والكُرَّرُ : النجيب. والكُرَّرُ :

الرجل الحادق ، كلاهما دخيل في العربية. والكُنُرَّزُ: البازي بُشَدُّ لِيَسْقُطُ رَبِشُه ؛ قال :

لما دَأَتْنِي راضِياً بالإهْماد ، كَالْكُرُّرُ للربوط بينَ الأُوْتَادُ

قال الأزهري: شبه بالرجل الحادق وهو بالفارسية كُسُرُو فَعُرَّبُ . وكُرَّزُ البازي إذا سقط ريشه , أبو حاتم : الكُرَّزُ البازي في سَنتِهِ الثانية ، وقيل : الكُرَّزُ من الطير الذي قد أتى عليه حول ، وقد كُرَّزَ ؟ قال رؤبة :

> رأينتُه كما رأيتُ النسرا ، كُورْزُ يُلْقِي قادِماتٍ زُعْرا

وكر "ز الرجل صفر و إذا خاط عينيه وأطعمه حتى يدل . ابن الأنباري : هو كر "ز" أي داه خبيت عتال ، شبه بالبازي في خبثه واحتياله وذلك أن العرب تسمي البازي كر "ز" ، قال : والطائر أبكر "ز" ،

والكُرَّازُ : القارورة . قال ابن دريد : لا أدري أعربي أم عجمي غير أنهم قد تكلموا بهما ، والجمع كرازان .

و کُوْنَهُ و کُورَهُ وکارِزِهُ ومُکُورَنُهُ وکُورَبُوْ وکُریزُهُ وکُرازُهُ: أساء . وکُرازُهُ: فسرس مُصِین بن علقه .

كوبز؛ ان الأعرابي:القَدُّو ُ أَكُلُ القَنَّدِ والكر بيز ، قال فأما القَلَدُ فهو الحيار وأما الكر بيز ُ فالقِثَّاهُ الكيار .

كُوْن : الكَوْءُ: الذي لا ينبسط. ووجه كَوْهُ: قبيح، كُوْهُ بَكُوْهُ كُوْازَةً". وجَمَلُ كُوْهُ: صلب شدید.

وذَهَبُ كُزُ : صلب جداً . ورجل كُزُ : قليل المُثاناةِ والحَيْرِ بَيِّنُ الكَزَزِ ؛ قال الشاعر :

أنت للأبغد هين لين ، وعلى الأفترب كز جافي

ورجل كز وقوم كن ، بالضم. والكزان : البخل . ورجل كز البخل . ورجل كز البدين أي بخيل مشل جعد اليدين . والكزازة والكزازة والكزازة والكزازة : البيس والانتصاض . وضَشَبة كز أه : يابسة مُعنوجة . وقناة كز أه : كذلك ، وفيها كز ز ". وكز الشيء : جعله ضيقاً . ويقال للشيء إذا جعلته ضيقاً : كزر ته ، فهو مكز ور ؟ قال الشاعر :

يا رُبُّ بَيْضَاءَ تَكُنُّ الدُّمْلُجَا ﴾ تَزَوَّجَتُ مَشْيْخًا طَوْيِلًا عَفْشَجِيا

وقوس كُزَّة : لا يتباعد سَهْمُهُا من ضيقها ؟ أنشد ابن الأعرابي :

لَا كُزَّةُ السَّهُم ولا قَلُوعُ

وقال أبو حنيفة : قال أبو زياد الكزّة أصغر القياس ، ابن شميل : من القسي" الكزّة ، وهي العليظة الأزّة الضّيّقة الفرّج ، والوطيئة أكز القسيي". الجوهري: قتو س كزّة إذا كان في عودها يُبنس عن الانعطاف، وبكرّة حكزة أي ضيقة شديدة الصّرير .

والكُزْ از أن داء يأخُذ من شدة البر د وتعتري منه رعدة " وهو مَكْزُ وز " . وقد كُزْ الرجل ، على صيغة ما لم يسم فاعله : أزكم . وأكز الله ، فهو مكز وز " : مثل أحمه ، فهو محموم ، وهدو تشتيج يصيب الإنسان من البود الشديد أو من خروج دم كثير . ابن الأعرابي : الكُزْ " اذ الرّعدة من من

البَرَّدِ ، والعامة تقولِ الكُزَّانِ ، وقد كُزَّ : انْ رَجْلَا اغتسل انْقَبَضَ مِن البَرْد . وفي الحديث : أن رَجْلَا اغتسل فَكُزُّ فَمَات ؛ الكُزَازُ ؛ داء يتولد من شدة البرد ، وقيل : هو نفس البرد . وأكثرُّ اكْلُئُزُازًا : انقبض ، واللام زائدة .

كعنو: تَكَعْمَرُ الفِراشُ: انتقضت تخبوطه واجتمع صوفه ؛ عن الهُجَريُّ .

كلز: كَلَنَ الشيءَ يَكُلِزُ وَ كَلَنْرًا وَكُلَنْ وَ: جمعه. واكْلُمْزَ الرجلُ: تَقَبَّضُ ولم يطبئن. والمُكُلَمُزُ : المنقبض . الليث : يقال اكْلَمْزُ ، وهو انقباض في خفاء ليس بطبئن ، كالواكب إذا لم يتمكن عَدْ لاً عن ظهر الدابة ؛ وأنشد غيره:

أقول والنباقة بي تقحم ، وأنا منها مكالمئيز منعصم

وأميت ثلاثيُّ فعله ؛ وأنشد شبر :

رُب فتاة من بني العناذ ؟ حيات حيات حيات المناذ ؟ في عضد بن ممكلكية الزي ؟ كالنبت الأحسر بالسراذ

واكْلَانَ إذا القبض وتَجِمَّع ؟ وفي شعر تحميد بن ثور:

فَحَمَّلُ الْمُمَّ كِلانَ الْمُعَدا

الكلاز : المجتمع الخَلْتَقِ الشديدُ ، ويروى: كِنازاً، الله بالنون ؛ وقيل : اكْلَلْزَ اكْلِيْتُرازاً انقبض، واللام زائدة . واكْلَلْزَ البازي : هم بأخذ الصد وتقبض له . وكَلَّازَ " اسم .

كُمْوْ: كَمَنَزَ الشيءَ يَكْمَيْزُهُ كَمَنْزًا إِذَا جَمِعَهُ فِي يَدِيهُ حَى يَسْتَدِيرُ ، وَلَا يَكُونَ ذَلَكَ إِلَّا فِي الشيءَ المُنْهِتَلِّ كالعجن ونحوه .

والكُمْزَةُ : مَا أَخَذَ بِأَطْرَافِ الأَصَابِعِ ؛ وَقَالَ أَبُو حَنَيْفَةً : الكُمْزَةُ وَالجُمْزَةُ للكُنْلَةُ مَـنَ التَّمَوْ

وغيره ؛ وقال عرام ؛ هذه 'قَمْزَة من عَر وَكُنْمُزَة ' وَعَمَالُ وَ أَكُثُرُ ، ويقالُ الْكُنْمُةُ مَنْ التواب ؛ كُمْزَة وَقُمْزَة ، والجمع

الكُنْمَزُ والقُمَزُ .

كنز: الكَنْزُ: اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما محرَّ فيه، وقيل: الكَنْزُ المال المدفون، وجمعه كُنْوُزُ، كَنَزَهُ مُ يَكُنْزِرُهُ كَنْزُلُ واكْنَتَنَزَهُ مَ ويقال: كَنَزَتُ مُ البُرُ في الجِرابِ فاكْنَتَنَزَ، وفي الحديث:

قال العلاء بن عمر و الباهلي الكنائر الفيضة في قوله : كأن الهبر في غَدا عليها عاء الكنائر ألنبسه فراها

أَعْطَيتُ الْكُنْزُ يُنْ: الْأَحْمَرُ وَالْأَبِيضَ} قال شَمَرُ:

قال: وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً.
وفي الحديث: ألا أعلله ك كثيراً من كنوز الجنة : لا
حول ولا قو"ة إلا بالله ، وفي رواية : لا حول ولا قو"ة
إلا بالله كنثر من كنتوز الجنة أي أجرها مد"خر لقائلها والمتصف بهدا كما يدخر الكنز ، وفي التنزيل العزيز : والذن يكننون الذهب والفضة ، وفي

حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول

كَنْزَ الإنسانُ مَالاً يَكْنُزُهُ . وَكُنَزْتُ السَّقَاةُ إِذَا مَلاَّتُهُ . وَكُنَزْتُ السَّقَاةُ إِذَا مَلاَتُهُ . وَكَانَ

نحته كنز "لهما ؟ قال: ما كان دهياً ولا فضة ولكن كان عليها وصعفاً . وروي عن علي ، كرم الله تعالى وجهه " أنه قال : أربعة آلاف وما دونها نفقة " وما فوقها كنز " . وفي الحديث : كل مال لا تُؤدًى فوقها كنز " ؛ الكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يبق كنزاً وإن كان مكنوزاً ، وهو حكم شرعي تجو فيه عن الأصل . وفي حديث أبي ذر ، وضي الله عنه : بشر الكنازين برضف من جهنم ؛ هم جمع كناز وهو المبالغ في كنز الذهب والفضة وادخارهما وتوك إنفاقهما في أبواب البر" .

واكْنَنَزَ الشّيءُ : أُحتمع وامتلاً. وكَنَزَ الشيءَ في الوعاء والأرض يَكْنِزُه كَنْزاً : غَمَزَه بيده . وشُدَّ كَنْزَ القِرْبَةِ : ملاّها .

ويقال للجادية الكثيرة اللحم: كِنــاز"، وكذلك الناقة؛ وقال:

حيًّاكة ذات كناز

وناقة كناز"، بالكسر، أي مُكنتنزة اللحم . والجسع كنوز والكيناز : الناقة الصُلبة اللحم ، والجسع كنوز وكناز"، كالواحد باعتقاد اختلاف الحركتين والألفين، وجعله بعضهم من باب بجنب، وهذا خطأ لقولهم في التثنية كنازان ، وقد تكنيز لحمه واكتنيز ، ورجل كنيز اللحم وكنيز اللحم وكنيز اللحم ومكنوزه ؛ أنشد سببويه :

وسافيينن مِثْلُ رَيْدُ وجُعُلُ ، صَعْبَانِ مَشُوفًان مَكْنُوزًا العَضَلُ .

وَ فِي شَعْر 'حَمَيْد بن ثور :

فَحَدُّلُ الْهُمُّ كِنَازًا جَلَعُدَا

الكِنَازُ : المُجْتَمِعُ اللَّحَمِ القَويُّهُ ، وكُلُّ مُكْتَنَزِير مجتمع ' ، ویروی کیلازاً • باللام ، وقد تقدم . وفی صفته، صلى الله عليه وسلم: بَعَثْنُكُ تَمْحُو المُعَاذِفَ والكنازات ، هي بالفتح . والكناز ُ والكناز ُ : كَافَاعُ النَّهُو ﴾ وقب كَنْتُوْوا النَّهُ كَنْتُوْوْلُهُ ا كَنْزُرْ وَكِنَازْرْ ، فهو كَنْيْزْ ومكنوز ، والكنيزْ: التمر أيكتنكر للشناء في قدواصر وأوعية ، والفعل الاكتياز' ، قال : والبَحْرانِيُّونَ يقولون جاءَ زمن الكيناني ، إذا كَنَزُوا النَّسر في الجِلالِ ، وهو أن يُلْقَى جِرابِ أَسْفَلَ الجُلَّكَ ﴾ ويُكْنَزَ بالرِّجْلَين حتى يدخل بعضه في بعض ، ثم جراب ال بعد جراب حتى تتلية الجلكة مكنوزة م تُخاطُ بالشراط . الأُمَّويُ : أَتِينهم عند الكناز والكناز ، يعني حين كنّز وا التمر. ابن السكنت: هو الكَنَازُ ، بالقتح لا غير ؛ قال : ولم يسمع إلا بالفتح. وقال بعضهم : هو مثل الحِدَادِ والحِدَادِ والصَّرامِ والطِّرام ِ ، وديما استعبل الكِنَانُ ﴿ فِي البُّرِّ ۚ ﴾ أنشه سيبويه للمُتنَخَّل الهُذَّلِي :

لا كر" كَوْ يُ إِنْ أَطْفَهُتُ لَا لِلْكُهُمْ وَعَدَى البُرُ \* مَكْنُـوْلُ ! فِي البُرْ \* مَكْنُـوْلُ !

وكنَّاز : اسم رجل .

كوز : كاز الشيءَ كوازاً : جمعه ، وكزائه أكوزاه كوازاً : جمعه .

والكُوزُ: من الأواني، معروف، وهو مشتق من ذلك، والجمع أكواز وكيزان وكورزة ؛ حكاها سببويه مشل عود وعيدان وأغواد وعوردة ، وقال أبو حنيقة : الكُوزُ فارسي ؛ قال ابن سيده : وهذا قول لا يُعرَ عليه ، بل الكُوزُ عربي صحيح .

وبقال : كَانُ مَكُونُ وَاكْتُمَانُ مَكْتَانُ إِذَا شُرِب بالكُوز . قال ابن الأعرابي : كاب يَكُوبُ إذا شرب بالكروب، وهو الكور بلا عُرُورَ ، فإذا كان بعروة فهو كُوز ، يقال : رأيت كُوز ويَكْتاز ُ وتكُوبُ وتكتاب . واكتازُ الماءَ : اغْتَرَفَهُ ، وهو افتُعَلُّ من الكُنُوز . وفي حديث الحسن : كان مُلك من ملوك هذه القرية برى الغلام من غلمانه يَأْتِي الحُبِّ يَكْتَازُ منه ثُم يُجَرُّجِر قَائمًا فَيَقُولُ : يا ليتني مِشْلُكُ ، يَا لِهَا نِعْمَةَ، تَأْكُلُ لَـٰذَّةً وَتُنْخُر جُ تسرُّحاً ! يَكْتَازُ أَي يَغْتَر فُ بِالكُورَ ، وكان بهذا الملك أسرُهُ ، وهو احتياس بوله ، فتمنى حال غلامه . وبنو كُوز : بَطِنْ من بني أَسَد . التهذيب: وبنو الكُورَ بطن من العرب، وفي بني صَيَّة كُورُ بن كعب. وكُورَيْز ومَكُورُزَة: اسمان، شَدُّ مَكُورُزَة: عن حدٌّ ما تحتمله الأسماءُ الأعلام من الشذوذ نحــو قولهم تخِيْبُ ورجاء بن تحيُّـوكَةُ ، وسبَّت العرب مَكُورَة ومكنوازًا ؛ وقول الشاعر ؛

وضعن على الميزان كُوزاً وهاجراً ، فعالت بنو كُوز بأبناء هاجر ولو مَلَّت أَعْفَاجَها من دثيثة بنو هاجر ، مالت بهضب الأكادر ولكيا اغتراوا ، وقد كان عندهم قطبان شتى من حليب وحازر

كوز : أسم رجل من ضبة ؛ وقال ابن بري : الشعر الشيعكة بن الأخضر ؛ كوز وهاجر قبيلتان من ضبة ابن أدّ ، فيقول : وزيًّا إحداهما بالأخرى فمالت كوز بهاجر أي كانت أثقل منها؛ يصف كوزاً برجاحة العقول وأبناء هاجر بجفتها . والأعفاج : جمع عَفْج لما

يجري فيه الطعام ، وهي من الإنسان كالمصادين مو البهائم . يقول : لو ملأت بنو هاجر أعفاجها من رثية لللت بهضب الأكادر . والهضب : جمع هضة وهم جبل ينفرش على الأرض ، والأكادر : جبال معروفة والرثيئة : اللبن الحامض يحلب عليه الحليب ؛ يوي بذلك عظم بطونهم وكثرة أكلهم وعظم خلقهم ، يهو بهم على أن بني هاجر اغتروا ولو أنهم تأهبوا لموازنته حتى يشربوا الرثيئة فتمتلية بطونهم لوازنوا المضاب ورجَعوا بها وكانوا أثقل منهم ، وهذا كله هزء بهم والقطيبان : الخليطان من حليب وحازر ، والحازد الحامض ، والله تعالى أعلى .

#### فصل اللام

البنز : اللّبنو : الأكل الجيد ، لتنز يكلمبيز لتبزآ أكل ، وقال ابن السكيت اللّبنز اللّبنز اللّبنز اللّبنز اللّبنز أللّا أن السكيت في الطعام إذا جعل يضرب فيه ، وكل ضرب شديد لتبز . واللّبنز : ضرب الناقة بجُمْع خُفه قال رؤية :

خَيْطاً بأخفاف ثِقال لُبْنَنِ

واللَّبْزُ : الوطء بالقدم . ولَبَزَ البعيرُ الأَرض بخ يَلْبُوزُ لَبُزاً : ضرباً به ضرباً لطيفاً في تحاميل ولَبَزَ ظهره لَبْزاً : ضربه بيده ، ولَبَزَهُ كَسَرَه .

واللَّبْزُ ، بكسر اللام : تَصَدُّ الْجُرْحِ بالدواء رواه أبو عمرو في باب حروف على مثال فعسل ٍ قال : واللَّبْزُ الأكلُ الشديد ؛ قال :

تَأْكُلُ فِي مَقْعَدِهِا قَفَيْرًا ، تَلْقَمُ أَمْنَالَ القَطَا مَلْنُورًا

لَّتُو: اللَّتُنُوٰ : الدَّفُسُعُ ، لَتَنَوَّ ، بَلْتُنِوْ ، وبَلَّنْتُوْ ، لَتَنَوَّ ، لَتَنْوَ ، لَكُنْوَ والوَّكُنْوَ لِلَّنْتُكُوْ والوَّكُنْوَ

عَلَىٰ : اللَّحِنُ : مقلوب اللَّرْجِ ِ ؟ قال ابن مقبل : يَعْلُونَ بِالمَرْدَقُوشِ الوَرْدِ ضَاحِيَةً ، على سعابيب ماء الضّالـة اللَّجِزِ

هَكذَا أَنشِده الجوهري ؛ قال ابن بري : وصوابه ماه الضَّالَةِ اللَّحِن ِ ، وقبله :

أَمَنَ نِسُوَّةٍ مُشْمُسُ لا مَكُوَّهٍ عُنْكَ ، ولا فَوَاحِشَ فِي سِرِ ّ ولا عُلَنَ ِ

المَرْدَقُوش : المَرْزَجُوشُ . وضاحية : باوزة للشس . والسعابيب : ما جرى من الماء لزجاً . واللَّجِنُ : اللَّزِجُ . وشُمُسُ " : لا يَلِنَ للخَنا ، الواحدة تَشهُوسُ " . ومكراً ه : كريهاتُ المَنظرِ . وعُنْفُ " : ليس فيهن " نخر "ق ولا يُفْحِشْن في القول في سِر" ولا عَلَن ي .

فَوْ : اللَّحِزِ ُ : الصَّيِّقُ الشَّحِيحِ النفْسِ الذي لا يكادُ يعطي شيئاً ، فإن أعطى فقليل ، وقد لـَحِز َ لِحَرْاً وتَكَاحَزُ ؟ وأنشد :

ترى اللَّجز الشَّعِيح ، إذا أمرت عليه ، لماله فيها مهينا

وطريق لَحَزِ ": ضَيَّق بخيل ؛ عن اللحاني. واللَّحِز ": البخيل الضَّيق الحُنُكُ . والمَلاحِز ": المَضايِق ". ويقال : وتَلاحَز " الحَضر اللام وإسكان الحاء ، ولَحز " ، بكسر اللام وإسكان الحاء ، ولَحز " ، بفتح اللام وكسر الحاء، أي بخيل . وتلاحَز القوم في بفتح اللام و كسر الحاء، أي بخيل . وتلاحَز القوم في المحرد وقد لحز النع ، اللحز، بسكون الحاء ، بمنى الالحام من المنع واللحز، عركة، بمنى الشع من باب فرح كافي القاموس.

القول إذا تعارضوا . وشجر مُتَلاحِز ٌ أي منضايق ، دخل بعضه في بعض . وقال ابن الأعرابي : رجـل خَـِز ٌ ولِحَز ٌ ؛ ويروى بيت رؤبة :

يُعْطيك منه الجُود قبل اللَّحْزِ أي قبل أن يستفلق ويشتد ؛ وفي هذه القصيدة :

إذا أقتل الحَيْرَ كُلُّ لِحُنْرِ

أي كل لِحُزْرِ شَعِيع . والتَّلْمَثُونُ : تَحَلَّبُ فيكُ من أَي كُل رُمَّانة أَو إِجَّاصَة ِ تَشْهُونَةً لذلك .

الن : لن الشيء بالشيء يكن و لن و الكن : ألزمه الما و اللز : الشدة في الشيء يكن و لن و يكن و يكن و لن النو النو الشيء ولتز الله : الله النو الوم الشيء بالشيء بمنزلة لزاز البيت ، وهي الحشبة التي يُكن بها الباب ، والله أن : المكثر س ، وليزان الباب : يطاقه الذي يُشك به ، وكل شيء موني بين نطاقه الذي يُشك به ، وكل شيء موني بين أجزائه أو قرن ، فقد لن و والله : الزو فين الذي المنا المتحبرة الأعلى والاسفل ، ولن الخية : الزو فين النه و المنا ، ولن النه والمنا المنه المنه النه مقبل :

لَمْ يَعْدُ أَنْ فَتَقَ النَّهِيقُ لَمَاتُهُ ، وَوَأَيْتُ قَالِحَهُ كَلَّوَ \* المِجْمَرِ

يعني كزار فين المجمّر إذا فَتَحَتّه ، ولاز مملاز الله ولم وملز الله ولزازاً : قادنه وإلى المؤاز أخصومة وملز أي لازم لها موكل بها يقدر عليها ، والأنثى ملز ، بعير هاء ، وأصل الله زار الذي يُنثر سُ به الباب . ورجل ملز : شديد الله زوم ؛ قال رؤبة :

ولا امري؛ دي جلد ملز

١ كذا بياض بالاصل .

هكذا أنشده الجوهري قال : وإنما خفض على الجوار. ويقال : فلان لزاز خصم " ، وجعلت فلاناً لزازاً لفلان أي لا يتعَمُهُ مخالف ولا يُعالد ، وكذلك جعلته ضيرنا له أي يُنداراً عليه ضاغطاً عليه ويقال للبعيرين إذا قدرنا في قرن واحد قد لرُزَّاء وكذلك وظيفا البعير يُلبَزَّانِ في القَيْد إذا صُيِّق ؟ قال

وابن اللَّبُون، إذا ما لنُزَّ في قَرَن، المَّبُون، المَّنَاعيس لم يَسْتَطع صو له البُزْلِ القَناعيس

والمُلكَزَّرُ الحُكلَّقِ المُعَدَّمِعُهُ .ورجل مُلكَزَّرُ الحُكلُّقُ أي شديد الحلق منضم بعضه إلى بعض شديد الأَسْرِ ، وقد لتزَّرَهُ اللهُ ولازَرْتُهُ : لاصقته . ورجل مِلْمَرَّ : شديد الحصومة لتروم لا طالب ؛ قال دؤية :

ولا أمرؤ ذو جلك ملكوا

وكز" لنز": إتباع" له، قال أبو زيد : إنه لَـُكَز" لـنز" إذا كان مسكاً .

واللَّـزيزَةُ : مجتمع اللحم من البعير فوق الزُّوْدِ مما يلي الملاطَ ؛ وأنشد :

ذي مر ْفَق الا عن اللَّـزَائِز

واللَّزَائِزِرُ ؛ الحَنَاخِنُ ؛ قال إهابِ بَن عُميرٍ ؛ إذا أردت السَّيْرَ في المَنَاوِزِ ؛ فاعْمِدْ لها ببازلِ تُرامِزِ ، ذي مرْفق بانَ عن اللَّزَائِزِ

التُّرامز: الجمل القوي ، يقال: جمل تُرامز "؟ قال أبو بكر بنُ السَّرَّاج: البَّاء فيه زائدة ووزنه تُفاعل "، وأنكره عثمان بن جني وقال: البَّاء أَصلية ١ روي هذا الشطر في صفحة ١٠٤ مرباً بالحفين .

ووزنه فَعَالِل مثل عُدَافِر الله تفاعل ، وكون الناء لا يُقَدّمُ على زيادتها إلا بدليل .

ويقال: لِنْ سَرْ وَلَنَوْ سَرْ وَلِزَانُ سَرْ وَنِوْ سَرْ وَنِوْ سَرْ وَنِوْ سَرْ وَنِوْ سَرْ وَنِوْ سَرْ وَنَوْ سَرْ وَلَوْ الْمَرْ أَسَرْ . وَلَنَا الْمَا لَمِنْ الْمَا الْمِا لِلْمَا الْمَا الْمَ

ان الأعرابي : عَمْدُورُ لَزُورٌ وكُلُسُ لَنُسُ

ولِزَانُ : امم رجل . ولِزَازُ · : اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سمي به لشدة تلكُّورُ

واجتاع خَلَـْقهِ . واجتاع خَلَـْقهِ . واجتاع خَلَـْقه بالطَّاوب ولـَـَنَّ به الشِّيءُ أي لـَصِقَ به كأنه بالترق بالمطَّاوب

لسرعته . لعن : لَعَزَّتِ النَّاقَةُ فَصِيلُها: لطَّعَتُهُ بِلسَّامًا؛ وَاللَّمْنُ:

كناية عن النكاح؛ ولَـعَزَها يَـلَـعَزُها لَـعُزُمَّا: نَـكُـمَهَا ، سُوقِيَّة غير عربية ، وقال الليث : هو من كلام أهل العراق .

لغن : أَلْغَرَ الكلامَ وأَلْغَرَ فيه عَبَى مُرَادَ وأَضْمَرَه على خلاف ما أظهره واللَّغَيْزَى ، بتشديد الفين، مثل اللَّغَز والياء ليست للتصغير لأن ياء التصغير لا تكون رابعة ، وإنما هي بمنزلة خُصَّارَى للزَوْع ، وشُقًارَى نبت .

واللَّهُمْنُ واللَّهُمَنُ واللَّهَنَ : مَا أَلَـهُمْنَ مَن كَلَاهُ فَشُبَّهُ مِمِناهِ ؛ مثل قول الشّاعر أنشده الفراء:

ولما وأيت النسَّر عَز ابن كأيَّة ، ﴿ وَعَشْشَ فِي وَكُر يَهُ بَحَاشَتَ لَهُ نَفْسِي ﴿

أواد بالنسر الشبب شبه به لبياضه، وشه الشباب بابر حَدَّيَةَ ، وهو الغراب الأسود، لأن شعر الشباب أسود . واللُّمَنَ : الكلام المُسْلَبِّس . وقد أَلْنُعْنَ فِي كلامه يُلِمْغِنُ إلغازاً إذا ورَّى فيه وعَرَّضَ ليَخْفَيَ

والجمع ألغاز مثل رُطّب وأرطاب.واللُّغنز واللَّغنز ُ واللُّغَزُ واللُّغَيِّزَى وَالْإِلْغَازُ ، كُلَّه : حَفَرَة لْحِفْرُهَا البَرْ بُوع في جُمُّره تحت الأرض، وقيل: هو جُمُّر الضَّبِّ والفَّادِ واليَّرُ بُوعِ بين القاصِعاءِ والنَّافِقاءِ " سِمَى بِذَاكَ لأَنْ هَذَهُ الدُوابِ تَحْفُرُهُ مُسْتَقِيمًا إِلَى أَسْفُلُ عَ ثم تعدل عن بمينه وشماله عُروضاً تعترضها تُعَمَّيه ليَخْنَى مَكَانُهُ بِذَلِكَ الْإِلْعَازُ ، والجِمْعُ أَلْفَازُ ، وهُو الأَصَلَ فِي اللَّغَنَرِ . وَاللُّغُيِّزَى وَاللُّغَيِّزَاءُ وَالْأَلْغُوزَةُ: كَاللَّغَنْرِ . يَقَالَ : أَلْغَزَ اليَّرْ بُوعِ إِلْفَازَا فَيَحْفُر فِي جانب منه طريقاً ومجفر في الجانب الآخر طريقاً ، وكذلك في الجانب النالث والرابع ، فإذا طلب البَدَو يُ بعصاه من جانب نَفَقَ من الجانب الآخر. ابن الأعرابي: اللُّغَزُ الحَـَفُرُ المُلتُوي. وفي حديث عمر، رَضِي الله عنه : أنه مر" بعلقية بن القَعْواء ببايـع أعر ابيًّا يُلْمُورُ لِهُ فِي البِمِينِ ، ويَرَى الأَعْرَابِيُّ أَنْهُ قِدْ حَلْفَ لَهُ، ويَرَى علقمة ' أنه لم مجلف ، فقال له عمر : ما هذه اليمين اللُّثُغَيِّزاءُ ؟ اللغيزاء ، مدود : من اللُّثغَز ، وهي جحَرَةُ اليربوع تكون ذات جهتين يدخل من جهة ويخرج منن أخبرى فاستعير لممباريض الكلام ومَلاحته. قال ابن الأثير : وقال الزنخشري اللُّفَتَّيْزي ، مُثَقَلَةُ الغَينِ ، جاء بها سيبويه في كتابه مع الحُمُّاتُ عُلَّى وهي في كتاب الأزهري مخففة ؛ قال : وحقها أن تكون تحقير المثقلة كما يقال في سُكَيْت إنه تحقير سكِتْبِتِ، والأَلْمُغَازُ: نُطرُنُقُ تَلْتُوي وتُشْكُلُ عَلَى

وابن أَلْغَزَ: رجلُّ. وفي المثل: فلان أَنْكَحَ من ابن أَلْغَزَ، وكان رجلًا أُوتِيَ حظاً من الباه وبَسُطَةً في الغَشْيَة ، فضربته العرب مثلًا في هذا الباب ، في باب التشبيه .

و: لَقُزُّه لَقْزاً: كَلَّكُزّه.

لكو: لكن ويلكن ولكن الكنز ا: وهو الضرب بالجنمع في جسيع الجسد ، وقيل : اللكن هو الوج أ في الصدر بجنم اليد ، وكذلك في الحنك . وفي الحديث: لكن في لكن في لكن أه اللكن اللكن الدفع في الصدر بالكف ؛ ولقز أ ولكن معنى واحد ؛ وأنشد : لولا عذار للكن ت كر أزم أ

قَالَ الأَزْهِرِي: وَلَكَيْزُ قَبِيلَةً مِن رَبِيعَةً ، وَمِن أَمثالَ العَرْبِ: يَعْمِيلُ سُنْ وَيُفَدَّى لَكَيْزُ أَ وَلَهُ قَصَةً ، العرب: يَعْمِيلُ سُنْ ويُفَدَّى لَكَيْزُ أَ وَلَهُ قَصَةً ، وهما ابْنَا أَفْضَى بن عبد القيس بن أَفْضَى بن دُعْمِي ابن جَدْيِلَةً ، يضرب مثلًا لمن يعاني مِرَاسَ العملَ فيرُحْرَمُ ويَحْظَى غيره فَيْكُرْمُ .

لمن : اللَّمْنُونُ: كَالْغَمْنُو فِي الوَّجَهُ تَكُمُونُهُ بِفِيكُ بِكَلام خَفِي يَ قَالَ وَقُولُهُ تَعَالَى ؛ وَمَنْهُمْ مِنْ بِكُمْوُ لُكُ فِي الصدقات ؛ أي مجرك شفته ، ورجل المرزة ": يعيبك في وجهك ، ورجل هُمَزَاةٌ : يعيبك بالفيب . وقال الزجاج : الهُمَزَةُ اللُّمُزَةُ اللُّمُزَةُ الذي يعتاب الناس ويَغْضُّهُم ، وكذلكُ قال ابن السكيت ولم يفرق بينهما ﴿ قَالَ أَبُو مُنصُورٍ: وِالْأَصِلِ فِي الْهَمْـزُ ۖ وَاللَّـمْـزُ الدفع ؛ قال الكسائي : يقيال هَمَزُاتُهُ ولَمَزَاتُهُ ولَهَزَانُهُ إِذَا دَفَعَتُهُ . وقال الفراء : الْهَمُزُرُ واللَّمُزُرُ والمَرْزُرُ واللَّقُسُ والنَّقُسُ العيبِ . وقال اللحياني : الهَمَّانُ واللَّمَّانُ النِّمَّامُ . ويقال : لَمَزَه بِكُمْورُهُ لَـُـزُاً إِذَا دَفِعِهِ وَضَرِبِهِ . وَاللَّـمْزُ : العيبِ فِي الوجهِ ، وأصله الإِشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى، وقيل : هو الاغتياب ، للمَزَّه يَكُمْورُهُ ويَكُمُورُهُ ، وقرىء بهما قوله تعالى: ومنهم من بكمز ك في الصندقات . وفي التنزيل العزيز : الذين يُكْمِرُونَ المُطَّوِّعين من المؤمنين في الصدقات ؛ وكانوا عابوا

أصحاب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في صدقات أتوه بها . ورجل لتمان وللمرزة أي عَيَّاب، وكذلك امرأة للمرزة للممنزة الممنزة في موضعهما . وفي الحديث : أعوذ بك من همئز الشيطان ولممنزه ؟ اللممنز العيب والوقوع في الناس ، وقبل : هو العيب في الوجه ، والهمنز العيب بالغيب . ولمرت الرجل : دفعة وضربه .

## لَهُزُمَ خَدَّيَّ بِهِ مُلْهُزُمِهُ

ولَهَزَ الفصيلُ أَمه يَلَهَزُها لَهُزُا : ضرب ضَرُعها عند الرَّضاع بفيه ليَرْضَع . ولَهَزَ ، بالرمح : طعنه به في صدره . وجبل مَلَهُون إذا وُسِمَ في لِهُزْمِته ، وقد لَهَزَ مُ العير ، فهو مَلَهُون ، إذا وسبته تلك السبة ؛ وقال الجبيح :

مَرَّتُ بِرَاكِبِ مَلَـهُونِ فَقَالَ لَهَا : ضُرَّيجُهُمَيْحاً ، ومَسَّيّه بِتَعْذَيبِ

ودائرة ُ اللاهز : التي تكون على اللّهُز مَهَ وتُكره ، وذكرها أبو عبيدة في الحيل . ابن بُزُرج : اللّهُز ُ في المُنق ، واللّـكُز ُ بجُهعك في عنقه وصدره . الأصممي:

لَهُزَ تُنهُ وَبَهُزَ ثُنهُ وَلَكَمْنَهُ إِذَا دَفِعَتُهُ . وقال أَبُ الْأَعْرَابِي : البَهْزُ وَاللَّهُزُ وَالوَّكُنُ وَاحد الكَسائي: لَهُزَهُ وَبَهْزَهُ وَبَهْزَانُهُ أَي يَدَفَعَانُهُ وَيَصْرَبُانُهُ . وَفِي حَدِيثَ أَبِي مَيْمُونَةً : لَهُزَانُهُ أَي يَدْفَعَانُهُ وَيَصْرَبُانُهُ . وَفِي حَدِيثَ أَبِي مِيْمُونَةً : لَهُزَهُ هَذَا وَهَذَا فَا وَالرَجِلُ مِلْهُزَهُ هَذَا وَهَذَا وَالرَجِلُ مِلْهُزَهُ هَذَا وَهَذَا وَالرَجِلُ مِلْهُزَهُ مِلْهُ وَالْجَرْ : كُسُر المَهِ ؟ قالِ الراجِز :

أَكُلُ عِومِ لَكَ شَاطِنَانِ ، عَـلَى إِذَاءِ البَّثْرِ مِلْهُزَانِ ، إِذَا يَفُوتُ الضَّرْبُ بِيَحْذِفَانِ

واللهيز': الشديد'؛ قال ابن مقبل يصف فرساً: وحاجب خاضع وماصع لهيز ، والعين' يكشف عنها ضافي الشعر

الضافي: السابغ المسترخي ؛ قال ان سيده: وهذا عنده غلط لأن كثرة الشفر من الهُجنة ، وقد النهز الفرس لهرزاً ؛ ومنه قول الأعرابي في صفة فوس : لهز لهز الهزر العبد وأنسف تتأنيف السير أي ضُبر تضيير العبد وقد قد السير المستوي.

وقال أبو حنيفة : اللَّاهزَّة الأَكَّة إذا شَرَعَتْ في

الوادي وانعُرَجَ عنها . النَّضِرُ: اللاهِزُ الجبل يَلْهُنَّ الطريق ويَضُرُ به ، وكذلك الأَّمَة تَضُرُ بالطريق، وإذا اجتمعت الأَّمَتان أو التقى الجلان حتى يضيق ما بينهما كهيئة الزُّقاق فهما لاهزان ، كل واحد منهما يَلْهُنَّ صاحبه . وقد سموا لاهزا ولَهَازا ومِلْهُزاً. ولَمَازا ومِلْهُزاً. لوز : اللَّوْزُ: معروف من الثار ، عربي وهو في بلاد

الِعَرِبِ كَثَيْرٍ، اسم للجنس، الواحدة لـوْزَةَ . وأَرْضَ

مُلَازَةً: فيها أشجار من اللَّوْنَرَ، وقيل: هو صِنْفُ من المِزْج، والمِزْج، ما لم يوصل إلى أكله إلاَّ بكسر، وقيـل: هو ما دَقَّ من المِزْج. قال أبو عمرو: القُمْرُ وُصُ اللَّوْزُ والجِلَّوْزُ البُنْدُ قُ.

ُورجل مُلـَوَّز إذا كان خفيف الصورة . وفلان عَورِزَّ لـَورْث: إنباغ له .

واللَّـوْ زَيْنَجُ : من الحلواء شبه القطائف تُـُـوْدَمُ بدهن اللَّـوْ زِ، واللهُ أعلم .

#### فصل الميم

مَثَرُ : أَنِ دريد : مَتَزَ فَلانُ بِسَلْمُعِهِ إِذَا رَمَى بِهِ \* قَالَ : وَمَنْتُسِ بِهِ مِثْلُهِ ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : وَلَمْ أَسْمِعُهَا لَغِيرِهِ .

عن : المتحز : النكاح . مَحَزَ المرأة مَحْزًا : نَكِحَهَا ؟ وأنشد لجريو :

مَحَزَ الفَرَازُدُقُ أُمَّهُ مِن شَاعِر

قال الأزهري : وقرأت مخط شمر :

رُبُّ فَسَاهُ مِن بِنِي العِسَاذِ حَيَّاكَةٍ ، ذات ِ هَن كِناذِ ذي عَقَدَ يُن مُكَثَّلَئِز ٌّناذِي، سَأَشُ القُبْلَسَةِ والمِحَادِ ا

أواد بالمحاز : النَّيْكُ والحماع .

ذي عصدين .

والمَاحُوزُ: ضرب من الرَّياحِين ويقال له: مَرْوُ ماحُوزِي. وفي الحديث: فلم تَزَلَّ مُفْطِرِين حتى بلغنا ماحُوزَنا؛ قيل: هو موضعهم الذي أرادوه، وأهل الشام يُسمَّون المكان الذي بينهم وبين العدو وفيه أساميهم ومَكاتبهم: ماحُوزاً، وقيل: هو من د قوله « ذي عقدين » تثنة عقد، بالتحريك، والذي تقدم في كو

حُرْتُ الشيءَ أَحْرَزُنُهُ ، وتكونُ المِم زائدة . قال ابن الأَثير : قال الأَزهري لو كان منه لقيل مَحازَنا ومَحُوزَنا ؛ قال : وأحسبه بلغة غير عربية .

مون: مَرَدَهُ يَمْرُزُهُ مَرُدُا : قرصه ، وقيل : هو دون القرص ، وقيل : هو أخذ بأطراف الأصابع ، قليلا كان أو كثيراً ، وقيل : مَرَزُنْهُ أَمْرُزُهُ إِذَا قرصته قرصاً رفيقاً ليس بالأطفار ، فإذا أو جَمَع المَرْزُ فهو حيئند قرص عند أبي عبيد . ومرزز الصي ثدي أمه مرززاً : عصره بأصابعه في رضاعه ، وربا سبي المدي المراز لذلك .

والمر و أن القطعة من العجين، مر زَها يَمْرُ وُها مر وَا وَالمَوْ وَا وَالْمِوْ وَا العجين مِر وَهَا مَرُ وَا أَي قطعها . ويقال : امر أو في من هذا العجين مر وَهَ أَي اقطع لي منه قطعة . وامتر وَ من ماله مر وَهُ في ومر وَهُ : منيل منه ، وكذلك امتر وَ من من من منه . ابن وامتر وَهُ . وعر ض مر ين ومنتر و منه أي قد نيل منه . والمر و وُ : العب والشين . والمر و في حديث عبر ، وهي الله عنه : أنه أواد أن بليد . وفي حديث عبر ، وهي الله عنه : أنه أواد أن يسهد جنازة وجل ويصلي عليه ، كأنه أواد أن يكفه قرصه بأصابعه لئلا يصلي عليه ، كأنه أواد أن يكفه عن الصلاة عليها لأن الميت كان منافقاً عنده ، وكان حذيفة يعرف المنافقين .

ومارز الرجل: كمارسة ؛ عن اللحياني . والمرزز: الحُبُرَانُ الذي يجبس الماء ، فارسي معرب ؛ عن أبي حنيفة ، والجمع مروزه.

مؤز: المِزْ، بالكسر: القَـدُرْ. والمِزْ: الفضل، والمعنيـان مقاربان. وشيء مز ومزيز وأمز أي فاضل. وقد مز يَمَز مزازة ومزرّز، رأى له فضلا

أَوْ قَدْرًا . وَمَزَّزَهُ بِذَلِكُ الْأَمْرِ: فَصْلُهُ ؛ قَالَ المُتَنْخُلِ

لا تُحْسَبُنَ الحَرْبُ نَوْمُ الصَّحَى ، أُوثُمُ الصَّحَى ، أُوثُمُ الصَّحَى ، أُ

فَلِمَا بِلَغَهُ ذَلِكُ قَالَ : كَذَبِ عَلِيٌّ ! وَاللهِ مَا شُرِيتُهَا قَطُّ ؛ المُزَّاءُ : مِن أَسماء الحبر بِكُونَ فُعَّالاً مِن

المَزِيَّة وهي الفضلة ، نكون من أَمْزَيْتُ فلاناً على فلان أي فضلته . أبو عبيد : المُزَّالة ضرب من

الشراب أيسكر ، بالضم ؛ قال الجوهري : وهي أفعالاً ، بفتح العين ، فأدغم لأن أفعسلاء ليس من أبنيتهم .

بفتح العين ، فأدغم لان نفسلاً ليس من ابنيتهم . ويقال: هو نفعًال من المهموز؛ قال: وليس بالوجه لأن الاشتقاق ليس يدل على الهمز كما دل في القراء والسُّلاً؛

قال ابن بري في قول الجوهري ، وهو 'فعكلاً فأدغم ، قال : هذا سهو لأنه لو كانت الهنزة التأنيث الامتنع

الاسم من الصرف عند الإدغام كما امتنع قبل الإدغام، وإلى أنو الله فعلاء من المز"، وهو الفضل: والهمن فيه

للإلحاق، فهو بمنزلة قُدُوباه في كُونه على وزن فُمُعْلاه، قال : ويجوز أن يكون مُزَّاء فُمُعَّالًا من المَـزيَّةِ، والمعنى فيهما واحد، لأنه يقال: هو أمْزَى منه وأمَّرًا

منه أي أفضل . وفي الحديث : أخشى أن تكوَّفُ النُّواءِ التي يَهِيْتُ عنها عبد القَيْس ، وهي فُعْلاً

من المتزازة أو فعًال من المتز الفضل. وفي حديث أنس، وضي الله عنه : ألا إن المتزات حرام ، يعني الحدود، وهي جمع مُزاة الحَسَر التي فيها حموضة

ويقال لها المُنوَّاء ، بالمدأيضاً ، وقيل : هي من خِلْطُ البُسْرِ والتَّمْرِ ، وقال بعضهم : المُنوَّة الحَمْرة الوَّ

فيها مَزَّازَةُ ، وهو طعم بين الحلاوة والحبوضة وأنشد:

مُوَّة قَـبُلَ مَرْجِهِا ، فإذا ما مُوَجِّتُ ، كَانَّ طَعْمُهُا مِن يَذُوْقُ أَ

وحكي أبو زيد عن الكلابيين : شَرابِكم مُزُّ وقد مَز

لكان أُسُونَ حَجَّاجٍ وَإِخْوَتِهِ في جُهُدُنا ، وله سُفُّ وتَمَزَيْز

كأنه قال: ولــ فضّلنتُه على حجاج وإخوته ، وهم بنو المُستنخّل. ويقال: هذا شيءُله مزرٌ على هذا أي فضل. وهذا أمرَنُ من هذا أي أفضل. وهذا له عليَّ مزرٌ أي فضل. وفي حديث النخعي: إذا كان المال ذا مزرّ فقرّقه في الأصناف الثانية ، وإذا كان قليلًا فَأَعْطِهُ صَنفًا واحداً ؛ أي إذا كان ذا فضل و كثرة. وقد مرزً

مَزَ ازَةَ ، فهو مَزيِنُ إذا كثو . وما بقي في الإناء إلا مَزَّةُ أي قليل . والمَزَّ: اسم الشيء المَزيز ، والفعل مَزَّ يَمَزُّهُ وهو الذي يقع موقعاً في بلاغتـه وكثوته

من بمز بمو هو الدي يقع موهما في بلاعشه و دارته وجَوْدُدَته . اللبث : المُنْ من الرُّمَّان ما كان طعمه بين تُصوصة

وحسلاوة ، والمنز بين الحامض والحُمُلُثُو ، وشراب مُزْ بين الحِمُلُثُو والحامض .

والمُن والمُن و المُن أو الحبر الذيدة الطعم ، سبب بذلك للاعها اللسان ، وقيل : اللديدة المقطع ؟ عن ابن الأعرابي . قالى الفاوسي : المُن أو على تحويل التضعيف ، والمُن أو أسم لها ، ولو كان نعتاً لقيل مَن أو ، بالفتح . وقال اللحياني : أهل الشام يقولون هذه خمرة مُن أو ، وقال أبو حنيفة : المُن أو والمُن أو

يعيب قوماً: بيئس الصُّحاة (ويئش الشَّرْب ُشَرْ بُهُم ال إذا جَرَتْ فَيهمُ المُزَّالَةُ والسَّكرُ

الحمر التي تلذع اللسان وليست بالحامضة ؛ قال الأخطل

وقال ابن عُرْسٍ في جُنَيَّدٍ بن عبد الرحين المُنَّتِي :

شرابكم أقبح المَزازَة والمُزْوزَة ، وذلك إذا اسْتدت حموضته . وقال أبو سعيد:المَزَّة ، بفتح الميم ، الحمر ؛ وأنشد للأعشى :

نازَعْتَهُم قُنْضِبَ الرَّيْحَانِ مُتَكِيْلًا ، وقَهُوكَ مُزَّةً ، واورُوقُهُما خَضِلُ

قال : ولا يقال مزَّة ، بالكسر ؛ وقال حسان :

كأن فاهما فَهُورَة مُزَّة ، حَدِيثة العَهْدِ بِفَضِ الحِسَام

الجوهري : المُنزَّة الحَمر التي فيها طعم حموضة ولا خير فيها .

أبو عمرو: التَّمَوُّزُ شُرْبُ الشراب قليلاً قليلاً، وهو أقل من التَّمَوُّرِ، وقبل هو مثله. وفي حديث أبي العالمة: اشرَبِ النبيذَ ولا تُمَوَّزُ هكذاً، روي مرة بزايين، ومرة بزاي وراء، وقد تقدم.

وَمَرَاهُ يَمُرُهُ مَرًا أَي مَصَهُ. والمَرَاءُ: المرة الواحدة. وفي الحديث: لا تُبْحَرُ مُ المَزَّةُ ولا المَرَّانُ ، يعني في الرَّضاع . والشَّمَرُ أَنْ : أَكُلُ المُنَّ وشُرْبُه . والمَرَّةُ : مثل المصة من الرضاع . وروي عن طاووس أنه قال: المَرَّةُ الواحدة تُجَرَّمُ . وفي حديث المغيرة : فَتَرْ ضِعُهَا جاوتُها المَرَّةُ والمَصْتِينَ . وتَمَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَ وَنَهَرَ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَ وَنَهُ المُرَّةُ والمَصْتِينَ . وتَمَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَّ وَنَهَرَ وَنَهَرَ وَنَهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهَرَّ وَنَهَرَ وَنَهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهَرَّ وَنَهُ وَنُهُ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهَرَّ وَنَهَرَ وَنَهُ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهَرَّ وَنَهُ وَنُهُ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهَرَّ وَنَهُ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهَرَّ وَنَهُ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهَرَّ وَنَهُ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهُرَ وَنَهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهُرَ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهُرَ وَنُهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهُرَ وَنُهُ وَلَهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهُرَ وَنُهُ وَلَهُ وَالْمُوسِينَ . وتَهُرَ وَنُهُ وَالْمُوسُونَ وَالْمُوسُونَ وَالْمُرْونَ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُوسُونَ وَلَهُ وَالْمُوسُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُوسُونِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَنُهُ وَلَهُ وَالْمُوسُونَ وَنُهُ وَالْمُوسُونَ وَنَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُوسُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُوسُونَ وَالْمُونُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُولُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُولِقُونُ وَلَهُ وَالْمُونُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَهُ وَالْمُولُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْمُولُونُ وَلَهُ وَالْمُولُونُ وَلِهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَلِهُ وَالْمُولُونُ وَلِهُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُولُونُ وَلِ

مَضْنِ : ناقة مَضُوزٌ : مُسِنَّة كَضَمُوزٍ.

مطن : المَطَنُّز : كناية عن النكاح كالمصدر ، قال ابن دريد : وليس بثبت .

معن : الماعز : دو الشَّمَر من الغنم خلاف الضأن ، وهو اسم جنس ، وهي العَنْز ، والأنثى ماعِز عَ ومِعْزاة ، والجمع مَعْز ومَعَز ومَواعِز ، ومَعِيز ، مثل الضَّيْين ، ومِعان " ؟ قال القطامي :

> فَصَلَّتُنَا بِهِم وَسَعَى سِوانَا إلى البَقَرِ المُسَيَّبِ والمِعانِ

و كذلك أمعُوز ومعْزى ؛ ومعْزى: ألفه ملاحقة "
له ببناء هيجرع وكل ذلك اسم اللجمع ، قال سيبويه :
سألت يونس عن معْزى فيمن نو"ن ، فدل ذلك على
أن من العرب من لا ينو"ن ؛ وقال ابن الأعرابي :
معْزى تصرف إذا شبهت بيميفعل وهي فيعْلى، ولا
تصرف إذا حملت على فعْلى وهو الوجه عنده ،
قال : وكذلك فيعْلى لا يصرف ؛ قال :

أَغَارَ عَلَى مِعْزَايَ ، لم يَدُورِ أَنِي وصَفَرًاءَ منها عَبْلَةَ الصَّفَواتِ

أراد لم بدر أني مع صفراء ، وهذا من باب : كلّ رجل وضيّعتُه ، وأنت وشيَّانُك ؟ كما قبل للمحمرة المنها عاتكة . قال سببويه : معزّى منوّن مصروف لأن الألف للإلحاق لا للتأنيث ، وهو ملحق بدرهم على فعلل لأن الألف المُلْحِقة تجري مجرى ما هو من نفس الكلم ، يدل على ذلك قولهم مُعيّز وأريط في تصغير معزي وأرطي في قول من نوّن فكسر، وأما بعد ياء التصغير كما قالوا أدريهم ، ولو كانت وأما بعد ياء التصغير كما قالوا أدريهم ، ولو كانت

للتأنيث لم يقلبوا الألف ياء كما لم يقلبوهـا في تصغير حُبُلُكَى وأُخْرَى . وقَـالُ الفرَّاء : المعْزُكُى مؤنشة وبعضهم ذكرها . وحكى أبو عبيد : أن الذُّفترك أكثر العرب لا ينو"نها وبعضهم ينون ، قال : والمعزى كلهم بنو نونها في النكرة . قال الأزهري : المج في معْزًى أُصلية ﴾ ومن صرف 'دنايا شبهها ريفُعُلَـل ٍ ٢ والأَصل أَنْ لا تصرف ، والعرب تقول : لا آتيك معزى الفراز أي أبدا ؟ موضع معزى الفراز نصب على الظرف ، وأقامه مقام الدهر ، وهذا منهم اتساع . قال اللحياني : قال أبو طبيعة إنما 'يذ"كر' مِعْزَى الفِرْنُو بِالفُرْقَةِ ، فيقال : لا يجتمع ذاك حتى تجتمع معنزك الفير"ز، وقال ﴿ الْفِيرْ زُرْ رَجِّلَ كَانَ له بنون كرْعُون معزاه فتَواكلُوا يوماً أي أبَوا أَن يُسَرُّ حُوهًا ، قال : فساقها فأخرجها ثم قال : هي النَّهُمْنِينِي والنُّهُمُمْنِي ! أي لا يحل لأحد أن يأخذ منها أكثر من واحدة . والماعز : جلد المعز ؛ قال : الشباخ:

> وبُرُّ دَانَ مِن خَالٍ ، وَسَبَعُونَ دَرُّ هَمَّاً على ذَاكَ مُقَرُّ وُظُّ ، مِن القَّدُّ ، مَاعِزْ

قوله على ذاك أي مع ذاك . والمُعَّازُ : صاحب معزَّى ؛ قال أبو محمد الفقعسي يصف إبلا بكثرة اللبن ويفضلها على الغنم في شدة الزمان :

> يُكِلِّنَ كَيْلًا لِسَ بِالْمُحُوقِ، إذْ رَضِيَ المَعَازُ بِاللَّعُوقِ

قال الأصبعي: قلت لأبي عبرو بن العلاء: معزى من المُعَزِ ? قال: نعم " قلت: وذفر كي من الذَّفَرِ ? فقال: نعم . وأَمْعَزَ القومُ: كَثَرَ مَعَزُهُم .

والأمْعُوزُ': جماعة النُّيُوس من الظباء خاصة ، وقيل:

الأُمْعُوزُ الثلاثون من الظباء إلى ما بلغت ، وقبل : هو القطيع منها ، وقبل : هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين " وقبل : هي الجباعة من الأوعال " وقال الأزهري : الأُمْعُوزُ جباعة الثيّاتِلِ من الأَوْعَال ، والماعِزُ من الظباء خلاف الضائن لأَنْهَا نوعان . والأَمْعُورُ والمُعَزَاءُ : الأَوض الحَرَانَةُ الغليظةُ ذات الحيارة ، والجمع الأَماعِزُ والمُعَزِّ ، فمن قال أَماعِزُ ،

جَمَادٌ بِهَا الْبَسْبَاسُ ۚ يُوْهِضُ مُعُزُّهُا بُنَاتِ الْمُنَاضِ، والصَّلَاقِمَةُ الْحُمْرِا

فلأنه قد غلب عليه الاسم ، ومن قال مُعْزَ فعلي توهم

الصفة ؟ قال طرفة :

والمَعْزَاءُ كَالْأُمْعَزَ، وجبعها مَعْزَاوات . وقال أو عبيد في المصنف : الأَمْعَزُ والمَعْزَاءُ المَكَان الكثير الحَصَى الصُلْب، حكى ذلك في باب الأرض الفليظة، وقال في باب فعلاء : المَعْزَاء الحصى الصفار، فعبر عن الواحد الذي هو الحسع ؛ وأرض مَعْزَاء بيَّنَة المَعْزَ، وأَمْعَزَ القوم : صادوا في الأَمْعَزِ وقال الأَصِعِي : عظام الرمل صوائنه في الأَمْعَز وقال الأَصِعِي : عظام الرمل صوائنه وليطافه مَواعِزُه . وقال ابن شبيل : المَعْزَاة وحصى الصحراء فيها إشراف وغلظ " وهو طين وحصى عنلطان ، غير أنها أوض صلبة غليظة الموظيء وإشرافها قليل لئم " تقود أدنى من الدَّعْوَة ) وهي معزة " من النات.

والمَعَزُّ: الصَّلَابَةُ مَن الأَرض. ورجل مَعَزِ ومَاعِزُ ومَاعِزُ ومُعِدُّ: ومُسْتَمْعُزُ : جادُّ في أمره . ورجل ماعِزُ ومَعِزُ : معصوب شديد الحَلَّقِ . وما أَمْعَزَه من رجل أي ما أَسْدَه وأَصله ؛ وقال الليث : الرجل الماعِزُ الشديد عَصِبِ الحَلْقِ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : تَمَعْزُوْ وا واخشو شُنُوا ؛ هَكذا جاء في رواية ،

أي كونوا أشدًا، صُبُرًا، من المَعَز وهو الشّدَّة، وإن جعل من العزّ، كانت الميم زائدة مثلها في تمدّرَع وتَمَسْكَنَ . قال الأزهري: رجل ماعز الناكان حازماً مانعاً ما وراءه سَهْماً، ورجل ضائن أذا كان ضعيفاً أحمق ، وقيل ضائن كثير اللحم . ابن الأعرابي : المَعْزي اللحم الناي يجمع ويمنع ، وما أمْعَز وأبه إذا كان صُلْبَ الرأي .

وَمِحَكَ يَا عَلَيْقَمَــة ُ بنَ مَاعِزِ ! هل لكَ في اللّـواقــح الحَرَائز ؟

وأبو ماعِزٍ: كنية رجل . وبنو ماعِزٍ: بطن .

على: مَلَوْ الشيءُ عَنَّي مَلَوْرًا وامَّلَوْ ومَلَّوْ: ذهب. وتَمَلَّوْ مِن الأَمر تَمَلُّوْرًا وتَمَلَّسَ تَمَلُّساً: خرج منه . وامِّلَوْ من الأمر وامَّلَسَ إذا انفلت . وقد مَلَّرْ تُهُ ومَلَّسْتُهُ إذا فعلت به ذلك تَمْلِيزًا فَتَمَلَّرْ. وما كدت أنَمَلَّسُ من فلان ولا أَبْمَلَّوْ منه أي أَتَخْلَفُ .

مُونَ : الليث : إذا أراد الرجل أن يضرب غننى آخر فيقول : أخرج وأسك ، فقد أخطأ ، حتى يقول ماز وأسك ، أو يقول : ماز ويسكت ، معناه مسُدً وأسك ؛ قال الأزهري : لا أعرف ماز وأسك بهذا المعنى إلا أن يكون بمعنى ماييز فأخر الياء فقال :

والمَوْزُهُ : معروف، والواحدة مَوْزُهُ ". قال أبو حنيفة : المَوْزَة تَنْبُتُ نباتَ البَرْدِيِّ ولها ورقة طويلة عريضة تكون ثلاثة أذرع في دراعين وترتفع قامة ، د زاد في القاموس ابن الأعرابي : أمله أن رجلًا اراد قتل رجل اسعه مازن ، فقال : ماز رأسك والميف ، ترخيم مازن ، فصار مستملًا وتكلمت به الفصحاء .

ولا ترّال فراخها تنبت حولها كل واحد منها أصغر من صاحبه ، فإذا أُجْرَت قطعت الأم من أصلها وأطلكع فر خها الذي كان لحق بها فيصير أمثًا ، وتبقى البواقي فيراخاً ولا ترّال هكذا ، ولذلك قال أشعب لابنه فيا رواه الأصعي : لم لا تكون مثلي ? فقال : مَنْكِي كَمَنْلُ المَدُونَ في لا تَصْلُحُ مَنْ يَوْت أُمها ؛ وباثعه : مَوْازَدُ.

هيز : المَيْزُ : النبيز بين الأشياء . تقول : مز ت بعضه من بعض فأنا أميزُ ميْزُ ا ، وقد أمازَ بعضه من بعض ، ومز ت الشيء أميزُ ، مينزا : عزلته وفر ر ث الله وكذلك ميز ته تميزا فانشاز . ابن سيده : ماز الشيء ميزا وميزة وميز أ فانشاز . ابن سيده : ماز وفي النفويل العزيز : حتى يميز الحبيث من الطئيب قوى : يميز من ماز يميز ، وقرى : يميز من مين مين المائي من المائي من مين يميز واماز واستنماز كل مين الأ أنهم إذا قالوا مز ته فلم يتنمز لم يتكلموا بهما جيما إلا على هاتين الصيفتين المائية فلم يتنزل لم يتكلموا به إلا على هاتين الصيفتين وهذا قول اللحياني .

وتسَيَّز القوم وامتازوا : صاروا في ناحية . وفي التنزيل العزيز : وامتازوا اليوم أيها المنجر مون ؟ أي تسيَّزوا ، وقيل : أي انفر دوا عن المؤمنين . واستساز عن الشيء: تباعد منه، وهو من ذلك . وفي حديث إبراهيم النخعي : استساز وجل عن رجل به بكا فابتلي به أي انفصل عنه وتباعد، وهو استفعل من المينز . ابن الأعرابي : ماز الرجل إذا انتقل من مكان إلى مكان . ويقال : امتاز القوم إذا تنحي عصابة منهم ناحية ، وكذلك استساز ؟

قال الأخطل :

فإن لا تُعَبِّرُها قريشُ بِمَلْكِهِا ، يكن عن قدرَيش مُسْتَمَانُ ومَرَّحَلُ

ويقال: امتاز القوم إذا نميز بعضهم من بعض. وفي الحديث: لا تَهْلِكُ أُمني حتى يكون بينهم السّايلُ والنّسايُرُ أَي يتعزبون أعزاباً ويتميز بعضهم من بعض ويقع النازع. يقال: مزات الشيء من الشيء إذا فَرَّقْت بينها فانساز وامتاز وميزات فالحسنة فتسَميّز ؟ ومنه الحديث: من ماز أذى فالحسنة بعضر أمالها أي نتحاه وأزاله ؛ ومنه حديث ابن عمر: أنه كان إذا صلى ينشاز عن مُصلاه فيركع أي يتحول عن مُقامه الذي صلى فيه.

وتَمَيَّزَ مِن الغَيْظِ: تَقَطَّع . وفي التنزيل العزيز : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِن الغَيْظ .

#### فصل النون

نبز ، النَّبَرَ ، بالتحريك ، اللَّقَبُ ، والجمع الأنساز . والنَّبْز ، بالتسكين ، المصدر ، تقول ، نَبَزَهُ مَ يَنْسِيزُه النَّبْز ، بالتسكين ، والاسم النَّبَرُ كالنَّرْب . وفلان يُنْبَرِّزُ بالصَّلْبَان أي يُلْقَبْهم ، شد د للكثرة .

وتنابَزُ وا بالألقاب أي لقّب بعضه بعضاً والتّنابُرُ: التداعي بالألقاب وهو يكثر فياكان دمّاً وومنه الحديث: أن رجلًا كان يُنْبَرُ فَرُ قَدُوراً أي يلقب بقرقور. وفي التنزيل العزيز : ولا تنابَزُ وا بالألْقاب ؛ قال تعلب : كانوا يقولون اليهودي والنصراني : يا يهودي ويا نصراني، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ؛ قال : وليس هذا بشيء . قال الزجاج : معناه لا يقول المسلم لمن كان

١٥ قوله « نبره ينبره » بأبه ضرب كما في المصاح . والنبر ككتف :
 الشير في حسبه وخلقه كما في القاموس .

نصرانيّاً أو يهوديّاً فأسلم لقباً يُفيِّرُ و فيه بأنه كان نمانيّاً أو يهوديّاً وأسلم لقباً يُفيّرُ و فيه بأنه كان

نصرانياً أو يهودياً ، ثم وكده فقال : بِنْسَ الاَسْمُ النَّسُوقُ بعد الإِمَان ؛ أي بئسَ الاَسْمُ النَّسُوقُ بعد الإِمَان ؛ أي بئسَ الاَسْم أَن يَعُول له يا يهودي وقد آمن ، قال : وقد يجتمل أَن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان لأنه إِمَّا يَجِبُ أَن يُخْطَبُ

المؤمن أخاه بأحب الأسماء إلى يجب العلمان الحليل: الأسماء على وجهن ، أسماء نتبز مثل زيد وعمرو ،

الاسباء على وجهين ، اسباء سنز من ويد وعمرو . وأسباء عام مشل فرس ورجل ونحوه . والنشق : كالشمز . والنشز : قشور الجيدام وهو السعف .

نجن : نَجِزَ وَنَجَزَ الكلامُ : انقطع وَنَجَزَ الوَّعَدُ يَنَجُزُ نَجْزاً : حَضَرَ ، وقد يقال : نَجْزَ . قال ابن السكيت : كأن تُجِزَ فَمَنِي وانقضى ، وكأن تَجَزَ قَحَضَى حاجَتَه ؛ وقد أَنْجَزَ الوعد ووعِد الجزا ونَجِين وأَجِين وأَجِين وأَنْجِين وأَنْجَاز كَا اللهِ وَالْوَلِدَ وأَنْجَاز كَا أَنْ وَلَا لِهِ . وإنْجاز كَا : وقاؤلك

به ، ونَجَزَ هُو أَي وَفَى بِه ، وَهُو مِثْلُ قُولُكُ حضرت المائدة . ونَجَزَ الحَاجَة وَأَنْجَزَهَا : قضاها . وأنت على تَجْزِ حَاجِتُكُ وَنُجْزِهَا ، بِفتْحِ النُونُ وضَهَا ،

أي على شَرَف مِن قِضائها . واسْتَنْجَزَ العِيدَةِ وَالْحَدَةِ العِيدَةِ وَالْحَادِهُ وَالْحَدَةِ اللَّهِ وَالْحَادِهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أي مُعَجَّلًا ، انتصبت الصفة هنا كما انتصب الاسم في فولهم: بيعنتُ الشاء شاهً بدرهم. والتاجزُ : الحاضر. ومن أمثالهم : ناجزاً بناجز كقولك : يسدا بياد وعاجلًا بعاجل ؟ وأنشد :

وَكُنُوسُ الشُّمُوسُ لِلْجَزَّ بِنَاجِزِرِ

وقال الشاعر :

وإذا تُباشِرُكُ الهُمُو مُ فإنه كالٍ وناجِزُ

وقالُ ابن الأعرابي في قولهم :

جَزَا الشُّهُوسِ ناجِزاً بناجِزِ

أي جَزَيْتَ جزاءً سَوْءٍ فَجَزَيْتُ لَكُ مثله ؟ وقال مرة : إِمَّا ذَلْكَ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا فَقَعَلَتَ مثله لا يقدر أَن يَفُونَكُ ولا يَجُوزُكُ فِي كلام أو قَعَل . وفي الحديث: لا تَمْيَعُوا حاضرًا للا تَمْيِعُوا حاضرًا للا تَمْيِعُوا حاضرًا للا تَمْيِعُوا حاضرًا يَحاضر . ولأنجز تَنَكَ أَي حاضرًا بحاضر . ولأنجز تَنَكَ خَيْرَتَكَ أَي لأَجْز يَنَكَ جزاءك .

وَالْمُنَاجَزَةُ فِي القَتَالَ : الْمُبَارِزَةُ وَالْمَقَاتَلَةَ ، وهو أَنَّ يَتَبَارُزُ الفَارِسَانُ فَيَهَارِسًا حَتَى يَقَتْلُ كُلُّ واحد منهما صاحبه أو بُقْتُلَ أحدهما ؛ قال عبيد :

> كَالْهُنْسُنَادُوانِيٍّ المُنْهَنَّ نَدْ ، هَزَّهُ القِرِّانُ المُنَاجِزُ

> > وقال الشاعر :

ووَقَفْتُ ؛ إذْ جَبَيْنَ المُشْيَدُ بَعُ مُوْقِفَ القِرْنِ المُناجِزُ ﴿

قال: وهذا عَرُوصُ مُرَافِئُلُ مِن ضرب الكامل على أُوبعة أَجزاء متفاعلن في آخره حرفان زائدان، وهو مقيد لا يطلق.

وتَسَاجَزَ القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا في ذلك .

وتَنَجَّزُ الشرابَ : أَلَحَ في شربه ؛ هذه عن أبي حنيفة . والتَّنَجُّزُ : طلب شيء فد 'وعد تَه ' . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، قالت لابن السائب : ملاث تدعمُهُن أو لأناجز نَتُك أي لأقاتلنك

الله « وفي الحديث لا تبيموا حاضراً النع » لم يذكر هذا الحديث
 في النهاية .

وأخاصنك . أبو عبيد : من أمثالهم : إذا أردت المُناجرَة وَ يَضرب لمن يطلب الصّاح بعد القال .

وَنَنَجَزَ وَنَجِزَ الشيءَ : فَنَنِيَ وَذَهِبِ فَهُو نَاجِزٍ ؟ قال النابغة الذبياني :

> و كنت وبيعاً للبنامي وعصبَـة"، فـَـمُلُـكُ أَبِي قابوسَ أَصْعَى وقد تنجَزَهُ

أبو قابوس: كنية للنعمان بن المندو ، يقول: كنت الميتامى في إحسانك إليهم بمنزلة الربيع الذي به عيش الناس. والعصمة : ما يعتصم به الإنسان من الملاك. وروى أبو عبيد هذا البيت نجز ، بفتح الجيم، وقال: معناه فني وذهب ، وذكره الجوهري بكسر الملام ، والأكثر على قول أبي عبيد ، ومعنى البيت أي انقضى وقت الضحى لأنه مات في ذلك الوقت. ونتجز ت الحاجة الذا قاضيت ، وإنجاز كها: قضاؤها، ونتجز حاجته ينجزها ، بالضم ، نجزا : قضاها ، ونتجز الوعد . ويقال : أنجز حرا ما وعد . ابن السكيت : نجز فني ، ونجز قضى حاجته . قال السكيت : نجز فني ، ونجز قضى حاجته . قال

نحو : النَّحْزُ : كالنَّخْسِ ، تَحَزَه يَنْحَزُهُ تَحْزًا . والنَّحْزُ ، تَحْزًا . والنَّحْرُ أَيضاً : الضَّرْبُ والدَّفْع ، والفعل كالفعل . وفي حديث داود ، عليه السلام : لما رفع وأسه من السجود ما كان في وجهه نخازَة " أي قطعة " من اللحم كأنه من النَّحْرُ وهو الدَّقُ والنَّخْسُ .

أبو المقدام السلمي : أَنْجَزَ عَلَيْهُ وَأُوْجَزَ عَلَيْهِ

والمِنْحازُ : الهَاوَ'نُ ؛ وقول ذي الرمة :

والعيسُ من عاسِج أو واسِج خَبَبًا ، يُنْحَزَنَ من جانبِيها وهي تَنْسَلِبُ

وأحيرَ .

أي تُضَرَّبُ هَذَهُ الإبل من حَوَّلُ هَذَهُ النَّاقَةُ لِلسَّحَاقِ هما ، وهي تسبقهن وتُنْسَلَبُ أَمَامِن ، وأَراد من عاسج وواسج فكره الحَـنُنُ فوضع أو موضع الواو. وقال الأزهري في تفسير هذا البيت : معنى قوله يُنْحزن من جانبها أي يُد فَعَنْنَ بِالأَعْقَابِ فِي مَر اكلها يعني الركاب. ونتحزُّ تُنه برجلي أي رَكَلْنُنه. والنَّاحَزُ : الدَّقُّ بالمنْحاز وهو الهَاوَنُ . ونَحَزَ في صدره يَنْعَزُ تَخْزاً : ضرب فيه بجُنْعه . الجوهري: تَعَزَّه في صدره مثل تَهَزَّه إذا ضربه بالجُمْع . والنَّجَائُزُ : الإبل المضروبة ؛ واحدتها تخيزَة . والنَّحْزُ : شُهُ الدَّقُّ والسَّمْقِ ، نَحَزَ يَنْحَزُ أَيْخُرْاً. والمنهجانُ : المداقُ . والراكبُ يَشْخُرُ بِعدره وأسطة الرَّحْلُ : يضربها ؛ قال ذو الرمة :

> إذا تُحَمَّزُ الإِدْلاجِ أَنْفُرْءَ تَخْرُهِ. يه ؟ أن مستر خي العمامة ناعس

الأزهري : وقال الليث المنجاز ُ مَا يُدرَقُ فيه ؟ وأنشد :

كَفَّكُ بِالْمُنْحَالَ حَبُّ الْفُلْمُقُلِ

وهو مَشَلُ ؛ قال الواجز :

بخنزا بمينحاز وهرسا هرسا

ونتحز النَّسيجة : جَذَبُ الصَّيصَةُ لِنُحْكُمُ اللَّهُمْمَةُ . والنَّحْزُ : من عيوب الحيـل ؛ وهو أن تكون الواهِنَةُ ليست بملتئمة فيعظم ما والأهبا من حِلْدَةَ السُّرَّةَ لُوصُولُ مَا فِي البَطْنُ إِلَى الْحِلْدُ ، فَذَلْكُ في موضع السُّرَّة يُدعَى النَّحْزَ ، وفي غير ذلك المرضع من البطن يدعى الفَتْقَ

والنُّحازُ ؛ داءُ بِأَخَذَ الدوابِ والإبلِ في رئاتها فَتَسَعُلُ ۗ

سُعَالًا شَدِيدًا ﴾ وقد تَخُنُنَ ونَيْحَزُ بِنَنْحُنُ وَيَنْحُنُ تَجَزًّا ، وبعير ناحِز " ومُنكِئز " ونَحِز " ؛ الأُخيرة عز سببونه ، وبه نجاز ﴿ قَالَ الْحِرْثُ بَنُّ مُصَرِّفَ وَهُو أبو مُزاحم العُقَيْليُّ :

أكنوبه إمَّا أرادَ الكنيُّ مُعْشَرِضًا ، كي المنطنش من النَّحْز الطّني الطّحلا

المُطَنِّينَ : الذي يعالج الطُّنِّي ، وهو لزوق الطُّحَّالِ بالجنب . والطُّنبيُّ : الذي أصابه الطُّئنَي. ومعتَوضًا : مُقتدراً على ذلك ، وهذا مثل" أراد أنه من تعر"ض لى هجوته فيكون مثل الطُّنِّيِّ مِن الإبل الذي يُكُوع ليزول طناهُ. والطُّحلُ : الذي يشتكي طبعالَ '؛ وناقة ناحز " ومُنْسَحَّزَ ة " ونَحِزَة " ومَنْحُوزَة " قال :

> له ناقة مناحوزة عند حنب ، وأخرى له معدودة ما يُثيرُها

وقبل : النَّحازُ سِيُعال الإبل إذا اشتدُّ . الجُّوهِ يَ الأنشحزان النُّحــازُ والقَرُّحُ وهِما داءان يصيبان الإبل . وأندْحَزَ القومُ : أصاب إبلَهُم النَّحانُ أ والنَّحْزُ أيضاً : السُّعالِ عامَّةً . ونَحِزَ الرجلُ ا سَعَلَ . ونَحْزَةً له إدعاء عليه . والناحز : أن يُصَيِّب المرُّفِقُ كُرُّكُرَّةُ البعيرِ فيقال : به ناحزهُ . قال الأُزُهِرِي: لم أسمع للناحز في باب الضَّاغِط لغير اللَّيثُ

> وأراه أراد الحَازُّ فَعَيَّرُهُ. والنُّجازُ وَالنِّجَازُ : الأَصِل .

والنَّحينَ ۗ قُرُ: الطبيعة . والنَّجيتَهُ والنَّحائِنُ : النجائِتُ الأزهري: نَحيزَة ُ الرجل طبيعته وتجمع على النَّحائز.

والنَّصيرَةُ ' :طريقة من الرمل سوداء ممتدة كأنها خط مستوية مسع الأرض خَشْنَة لا يكون عَرْضُهُ

وإنما هي حجارة وطين والطين أيضاً أسود. والنَّحيزَةُ: الطريق بعينه شبه بخطوط الثوب ؛ قال الشَّمَّاخُ :

فأَفْسُلُهَا تَعْلُمُو النَّجَادَ عَشِيَّةً ، على 'طر'ق كأنَّهُنْ تَحْسائِز'

قال الجوهري : وأما قول الشماخ :

على طرق كأنهن نحائز

فيقال : النَّحِيزة شيء يُنسج أعرض من الحزام 'يخاط على طَرَّف مُشْقَّة البيت ، وقيل : كلُّ طريقة تَحْيِزَةَ؟ قال ابن بري يروي هذا البيت :

> وعارَضَها في بَطْنَ دَرُو َهُ مُصْعِدًا ، على طُو ُق كَا مِنْ مُعَانِّزُ مُ

وأقبلها ما بطن فراوة أي أقبلها بطن دروة وما: كغو ، ودروة : موضع . والمُصْعِد : الذي يأتي الوادي من أسفله ثم يُصَعَّد ، يصف حمار الوأثنية ،

وأصبَح فوق الحقف وحقف تبالة ، ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ م

الحقف : الرملة المنعوجة . وتبالة : موضع . والمركد : الموضع الذي يركد فيه . والتحيزة : المستاة في الأرض ، وقبل : هي مثل المستاة في الأرض ، وقبل : هي السهلة . والتحيزة أن : قطعة من الأرض مستدقة صلبة . وقال أبو خيرة : التحيزة الجبل المنقاد في الأرض . قال الأزهري : أصل النحيزة الطريقة المستدقة ؛ وكل ما قالوا فيها فهو صحيح وليس اختلاف لأنه يشاكل بعضه بعضاً . ويقال : النحيزة من الأرض كالطبة عدودة في بطن من الأرض نحواً

من ميل أو أكثر تقود الفراسخ وأقل من ذلك ، قال : وربما جاء في الأشعار النحائق يعنى بها طبب ما لحرت والأديم إذا 'قطعت شركاً طوالاً . والنّحيزة : 'فر"ة تنسج ثم تخاط على شفة الشقة من شقق الحباء وهي الحرقة أيضاً . والنّحيزة من الشّعر : هندة عرفها شير وعُظيمه ذراع طويلة يعلنته فها على الهود ، بها وربما كرقيموها بالعبين ، وقبل : هي مثل الحزام بيضاء . وقال أبو عمرو : النّحيزة النّسيجة شيئه الحيزام تكون على الفساطيط والبيوت تنسيجة شيئه الحيزام تكون على من الطبّري مستبقه بها .

غُوْ : نَخَزَه بجديدة أو نحوها: وَجَأَهُ. ونَخَزَه بكلمة: أوجعه بها .

نون : النَّرْزُ: فِعْلُ مَاتُ وَهُو الْاسْتَخْفَاءُ مِنْ فَزَع ، وبه سبي الرجل تُوْزُزَةَ وَنَادِزَةَ ، وَلَمْ يَجِيءَ فِي كَلَامُ العرب نون بعدها راء إلا هذا ، وليس بصحيح .

والنَّيْرُوزُ والنَّوْرُوزُ : أَصله بالفارسية لَيْع روزَ ، وتفسيره جديد يوم . ابن الأَعرابي : تَرْزُ موضع ، قال : وأما النَّريزِيُّ الحاسب فلا أَدري إلى أي شيء

نزو: النَّرُ والنَّرُ ، والكسر أجود: ما تَحَلَّب من الأَرْض من الماء ، فارسي معرَّب. وأَنَرَّت الأَرْضُ: نبع منها النَّرُ ، وأَنرَّت : صارت ذات نَرَ وصارت منافع للنَّرُ ، ونَرَّتِ الأَرْضُ : صارت ذات نَرَ . ونَرَّت : تَحَلَّبَ منها النَّرُ ، وفي حديث الحرث ابن كِلنْدَ ، قال لعمر ، رضي الله عنه : البلاد الوَبِيْةُ

١ قوله «اصله بالفارسية النح» كذا بالاصل ، وقد عرضناه على متقن
 من علماء الفنة الفارسية فلم يعرفه، وعبارة القاموس: والنيروز اول
 يوم من السنة معرب نوروز.

ذات الأنتجال والبعوض والنَّرِّ ، وفي بعض الأوصاف: أرض مناقع النَّرَّ حَبُهُا لا يُجَزَّ ، وفيصَبُهَا لا يَحْتَرُ . وأرض نازَّة ونَزَّة : ذات كَنَّ ؛ كلتاهما عن اللحياني. والنَّرُ والنَّرُ : السخيُ الذَّكِيُّ الحقيف ؛ وأنشد : وصاحب أبدأ مُحلُّواً مُزَّا في حاجة القوم مُخفافاً يزَّا

وأنشد بيت جرير بهجو البعيث :

لَقَى حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وهي ضَيْفَهُ '' فيوادتُ بِنَزِيّ الضَّيَافَة أَنْ شُمَا

قال : أراد بالنَّزِ مهنا خفة الطيش لا خفة الروح والعقل. قال : وأراد بالنَّزالة\ الماء الذي أَنزله المجامع لأمه . وناقة 'نز"ة' : خفيفة ؛ وقوله :

> عَمْدِي بِجِنَّاجِ إذا مَا اهْنَزَا ، وأَذْرَتِ الربِحِ 'تَوَاباً كَزَا ، أَنْ سَوْنَ يُمْطِيهِ ومَا ارْمَأَوْا

أي يمضي عليه . ونَوْرٌ أي خفيفاً . وظليم تنوُّ : سريع . لا يستقر في مكان ؛ قال :

أو بَشَكَى وَخْدَ الظَّلِيمِ النَّزَّ"

وَخُد : بدل من بَشَكَل أو منصوب على المصدو . والمِنزُ : المَهُدُ مَهُدُ الصِي . ونزَ الطبيُ مَهْدُ نَزيزً : عدا وصوَّت ؟ الصي . ونزَ الطبيُ مَهْدُ قال ذو الرمة :

فكاة " يَنز الطَّنْبِي في جِمَراتِها ؟ كُوْيِز خِطام القواس الجُندَى بِمَا النَّبْلُ

 ١ قوله « وأراد بالنزالة » لعل البت روي بنز للنزالة ، فنقل عبارة من شرح عليها ، والا فالذي في البيت الضيافة و كذلك في الصحاح نعم رواه شارح القاموس من نزالة .

و نَزَازَهُ عَن كَذَا أَي كَنْ هَه . وقتلته النَّزَاة أي الشهوة وفي نوادر الأعراب : فلان كَزِيزِ أَي شهوان، ويقال في شرّ ونزاز شرّ شرّ

نشق: النَّشْرُ والنَّشَرُ : المَنْنُ المرتفعُ من الأرض وليو وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض وليو بالفليظ ، والجمع أنشاز ونُشُوز ، وقال بعضهم جمع النَّشْرُ 'نشُوز ، وجمع النَّشَرَ أنشاز ونِشاز مثل جَبَل وأجبال وجبال ، والنَّشاز ، بالفتح

وَنَسَّزَ يَنْشُرُ نُشُوزاً : أَشْرَف عَلَى نَسَّزَ مَوْ الْأَرْضِ ، وهو ما ارتفع وظهر . يقال : اقْتُعُدُ عَلِي ذَلك النَّسَالُو . وفي الحديث : أنه كان إذا أو في على نستر كبَّر أي ارتفع على وابية في سَفَر ، قال

وقد تسكن الشين ؛ ومنه الحديث : في خاتم النبو بَضْعَة ناشِزَة أي قِطْعَة لحم مرتفعة على الجسم ومنه الحديث : أناه رجل ناشِز الجَبْهة أي مرتفعها ونَشَرَ الشيء يَنْشِز نُشُوزاً : ارتفع ، وتَل ناشِز : مرتفع ، وجمعه نواشِز ، وقلب ناشِز إذا ارتفع عن مكانه من الرُّعْب ، وأنشر ت الشي

إذا رفعته عن مكانه . ونَسَزَ في مجلسه يَنْشَزِ وينشَرْ في مجلسه يَنْشَزِ وينشَرْ في مجلسه يَنْشَزِ المنشِرْ : وإذا قبل انشْرُوا فانشُرُوا ؟ قال الفراء قرأها الناس بحسر الشين وأهل الحجاز يوفعونها ، قال فهما لغتان . قال أبو إسحق : معناه إذا قبل انهمَضُو فانهَضُوا وقومُوا كما قال : ولا مُستَأْنِسِينَ لحديث ؟ وقبل في قوله تعالى : إذا قبل انشُرُ والحديث ؟ وقبل في قوله تعالى : إذا قبل انشُرُ وا أي قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة فانشُرُ وا ونشَرَ الرجلُ يَنشَرُ وا كان قاعداً فقام. وو كمه

ناشز" : ناتىءٌ مرتفع . وعِر "ق" ناشيز" : مرتفع 'منتَبُّ

نَاشَزَ لَا يَوْالَ يَضْرِبُ مِن دَاءَ أَوْ غَيْرِهِ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> فما لَيْلِي بناشِزَةِ القُصَيْرِي ، ولا وقَصَاءَ لِبْسَتُهَا اعْتِيجَارُ

فسره فقال: ناشزة القصيرى أي لبست بضغبة الجنبين مُشرفة القصيرى عا عليها من اللحم وأنشز الشيء : وفعه عن مكانه . وإنشان عظام الميت : رفعه على مواضعها وتركيب بعضها على بعض . وفي التنزيل العزيز : وانظر إلى العظام كيف ننشز ها ثم نكشوها لحماً ؟ أي نوفع بعضها على بعض ؟ قال الفراء : قرأ زيد بن ثابت ننشز ها بالزاي ، قال : والإنشاز نقلها إلى مواضعها ، قال : وبالراء قرأها الكوفيون ، قال ثعلب : والمختار الزاي وبالراء قرأها الكوفيون ، قال ثعلب : والمختار الزاي الحديث : لا رضاع إلا ما أنشز العظم أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمة وهو من النشر المرتفع من وأي

قال أبو إسحق : النشئوز بكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه ، واشتقاقه من النشئز وهو وهو ما ارتفع من الأرض . ونكشز ت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشيز وتنشئز نشئوزا ، وهي ناشيز ": ارتفعت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفر كنه ، قال :

سَرَتْ نحت أَفْطاعٍ مِن اللَّيْلِ حَنْيَ كِمَانِ بيتٍ ، فَهِيَ لا سَكُ ناشِزُ

قَالَ اللهِ تَعَالَى : واللَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ ؛ نُشُوزُ المرأة استعصاؤها على زوجها ، ونَـشَزَ هو عليهـا نُشُوزاً كَذَلْكَ \* وضربها وجفاها وأَضَرَ بها . وفي

التنزيل العزيز: وإن امرأة خافت من بَعلِها نُشُورًا أو إعراضاً ؛ وقد تكرر ذكر النُشُوز بين الزوجين في الحديث ، والنُشُوز كراهية كل منهما صاحب وسُوءً عشرته له . ورجل نَشَرَه : غليظ عَبْل ؛ قال الأعشى :

وتر کب مِنْ ، إن بَلُونَ نَكِينَنِ ، على نَشَرِ قد شاب ليس بِتُواْمِ

أي غلط ذكب إلى تكبيره وتعظيمه فلذلك جعله أسبب . ونشر بالقوم في الخصومة نشر أب من يبم للخصومة . ونشر تقري بقري كنشر به نشر أب فضرعه . قال شر : وهذا كأنه مقلوب مثل حذب وجبد . ويقال للرجل إذا أسن ولم ينقص : إنه لنشر من الرجال ، وصتم أبن ولم ينقص : إنه لنشر من الرجال ، وصتم إذا انتهى سنه وقد ته وشبابه . قال أبو عبيد :

ودابة نَشْيَزَة إذا لم يَكَد يَسْتَقِر الراكب والسَّر على ظهرها ويقال للدابة إذا لم يكد يستقر السرج والراكب على ظهرها : إنها لـنَشْرَة .

نَعْنُ : تَنَعَزُ بِينَهُمْ : أَغُرَى وَحَبَلَ بِعَضَهُمْ عَلَى بِعِضْ كَنَزَعَ . كَنَزَعَ .

نَفُوْ: بَنَفُرَ الطّبِّنِ عَنْفِرُ نَفُوْاً ونَفُوْواً ونَفَرُاناً إذا وَثَبَ فِي عَدُوهِ ، وقبل : رفع قوائه معاً ووضعها معاً ، وقبل : هو أَسْدَ الحضاره ، وقبل : هو وَثْبُهُ ووقوعُه مُنْتَشِرَ القوامُ ، فإن وقع مُنضَمَّ القوامُ فهو القَفْرُ . وقال ابن درید : القَفْرُ انضام القوامُ في الوثب ، والنَّفْرُ انتشارها . وقال

١ قوله و هذا كأنه مقلوب النج ، أي من شزن كفرح نشط
 و تشزن صاحبه تشزناً صرعه كما في القاموس .

الأَصِعِي : نَفَزَ الظيُّ يَنْفِزُ وَأَبَنَ يَأْمِزُ إِذَا نَزَا فِي عَدُّوهِ . وقال أَبُو زَيد : النَّفْزُ أَنْ يَجِمَعِ قُوائَهُ ثُمَ يَثِبُ ؟ وأَنشد :

## إراحة الحِداية النَّفُورِ

أبو عمر و : والنَّفْزُ عَدُّو الظي من الفَزَّعِ . والنَّوافِرُ : القوائم ، واحدثها نافِزَة ﴿ وَاللَّهِ الشَّاحِ :

هَنُوفَ إذا ما خالط الظَّيْنِي سَهْمُهَا ؟ وإن ربغ منها أسْلَمَتْهِ النَّوافِرْرُ

والمرأة تُنَفَّزُ ولدها أي تُرَقِّصُه ، ونَفَرَّتُهُ أي رَقَّصَه ، ونَفَرَّتُهُ أي رَقَّصَتُهُ . والتَّنْفِينُ والإِنْفازُ : إدارة السهم على الظَّفْرُ ليُعْرَفَ عَوْجُهُ مِن قِوامِهِ ، وقد أَنْفُزَ السهم ونَفَرَّرَ وَنَفْزَرً ؛ قال أَوْسُ بن حَجَرٍ :

أيحَرُونَ إِذَا أَنْفُوزُنَ فِي سَاقِطِ النَّدَى ، وإن كانَ يوماً ذَا أَهَاضِيبَ مُخْضَلِا

التهذيب: التَّنْفِيزُ أَن تضع سهماً على ظَفُر كَ ثَمَّ تُنْفَيِّرَهُ بِيدكِ الْأَهْرِي حتى يدور على الظفر ليستبين لك اعرجاجه من استقامته .

والتَّفِيزَةُ : الزُّبْدَةُ المتفرقة في المِمْخَصِ لا تجتبع .

وَلَـٰفَرُ الرَّجِلُ : مات .

نَعْنُ : النَّقَرُ والنَّقَرَ النُّ : كَالُو تُبَانِ صُعُدًا فِي مَكَانُ وَالحَدِ ، نَقَرَ الظَّبْنِ ، ولم المُخَصِّ ابنُ سِيدَهُ شَيْئًا بِلِ قال : نَقَرَ كَنْقُرُ ويَنْقِرُ نَقْرَا وَنَقَرَاناً وَنَقَرَاناً وَنِقَارًا ، وَنَقَرَ : وَثَبَ صُعُداً ، وقد غلب على الطائر المعتاد الوَثْنِ كَالْهُوابِ والعصفور . والتَّنْقِينُ : التوثيب .

والنَّقَّارُ ؛ والنُّقَّارُ كلاهبا: العصفور، سبي به لنَقَرَ انه، وقيل : هبا عصفور أسود الرأس والعنق وسائره إلى الورْقَةَ . قال عمرو بن بحر : يسمى العصفور نَقَّارًا ، وجمعه النَّقاقينُ ،

نَقَرَانُ أَيضاً لأَنه لا يسبح بالطيران كما لا يسبح بالمشي ، قال : والحُنُرُ كُلُمِا مِن العصافير . وفي حديث ان مسعود ، وفي الله عنه : كان يُصلي الظهُّر والجَنادِبُ تَنْقَرُهُ

لنَّقَرَانِهِ أَي وَثَنْهِ إِذَا مَشَى ؛ والعَصْفُورُ ۖ طَبَرَانُهُ

من الرَّمْضَاء أي تَقْفِزُ وتَثِبُ من شدة حَرَابَةُ الأَرْضِ ؛ وَمنه الحديث : تَنْقُزُانِ القِرَّبُ الْعَلَى مُتُونِهِما أي تحملانها وتَقْفِزان بها وَثْبًا ؛ ومنه الحديث : فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تَنْقُزُانُ وهو خَلْفَة ، وقد استُعل النَّقْزُ في بَقَرَ الرِحِش ؛

كأن صيران المها المنتقز

قال الراحز :

والنَّقَانُ : داء يأخذ النه فتَشْغُو الشاة منه تَنَغُونَهُ واحدة وتَنْزُو وتَنْقُنُو فَمُوت ، مثل النَّزاء ، وقد انْتَقَرَّت الغَنَمُ ، والنَّواةِزُهُ القوائم لأَن الدابة تَنْقُنُوْ بها ، وفي المصنف : النَّواقِزُهُ ؛ وكذلك وقع في شعر

الشباخ : "هتوف إذا ما خالط الظني سهمها،

هتوف إذا ما خالط الظيّ سهمُها، وإن ربيغ منها أسلمته النواقز

موضع الحال .

والنَّقَزُ ، بالتحريك : الحسيس والرُّذالُ من الناس والنُّقَزُ ، بالتحريك : الحسيس والرُّذالُ من الناس والمال ، واحدة النُّقَزِ بواحد ؛ وأنشد الأَصعي :

أَخَذْتُ بُكُورًا نَقَزًا مِن النَّقَزُ ، ونابَ سَوْءٍ قَـمَزًا مِن القَـمَزُ

والنَّقَرُ من الناس : صغاوهم ور دالهُم . وانتَّنَقَرَ له مالَّه : أعطاه خسيسه .

وما لفلان بموضع كذا نُقَرْ ونُقُرْ أي بئر أو ماء ؟ الضم عن ابن الأعرابي ، بالزأي والراء ، ولا شير ب ولا ملك ولا ملك ولا ملك ملك ولا ملك ولا ملك ولا ملك الماء أي أروانا . ونَقَرَ وعنهم : دفعه ؛ عن الحياني .

وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : ما كان الله ليُسْقِرَ عن قاتل المؤمن أي ليُقْلِع وبكُف عنه حتى المُسْقِرَ عن قاتل المؤمن أي ليُقْلِع وبكُف عنه حتى ابن الأعرابي : أَنْقَرَ الرجل ُ إذا دام على شُرْب النَّقِرَ ، وهو الماء العذب الصافي . والنَّقَرُ والنَّقِرُ ؛ والنَّقَرُ والنَّقِرُ : والنَّقَرَ والنَّقِرُ ، وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وهو داء. وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وهو داء. وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وأَنْقَرَ إذا وقع في الله النُّقارُ ، وأَنْقَرَ إذا وعَم الله ومثله أقسرً وأَغْمَرَ ، وعَم و : انْسَقَرَ له شَرَ الإبل أي اختار له شرها . وعطاء ناقِرْ وذو ناقِرْ إذا كان خسيساً ؛ وأنشد :

لا شَرَطُ فيها ولا 'ذو نافِرِ ، قاظ القَريَّاتِ إلى العَبْمَـالِزِرِ

نَكُوْ: كَنَرَتِ البَّرُ تَنْكُوْرُ نَكُوْرًا وَنْكُووْرًا وَهِي بِئْرُ نَكِوْرٌ وَنَكُووْ : قَلَّ مَاؤُهَا ، وقيل :

١ قوله « ولا ملك النع » الاول مثلث الميم والثاني بضمتين والثالث
 بالتحريك كما في القاموس.

فَنِيَ مَاوُهَا ؛ وَفِيهُ لِغَةَ أَخْرَى : َنَكِزَتُ، بِالكَسَرِ، تَنْكُزُرُ نِنَكُزُمُ وَنَكَزُرَهَا هُو وَأَنْكُزَهَا ؛ أَنْقُلَهُ مَاهِهَا ، وأَنْكُزُهَا أَصِعَابُهَا ؛ قال ذو الرمة :

> على حيثير يَّات كأنَّ مُعيونتها ذِمامُ الرَّكَايا، أَنْكَزَ تُنْها المُّوانِحُ

وجاء مُنْكِزاً أي فارغاً من قولهم: كَكَزَتِ البَّوْءُ؛ عن ثعلب. وقال ابن الأعرابي: مُنْكِزاً وإن لم نسبعهم قالوا: أَنْكَزَتِ البَّرُ ولا أَنْكَزَ صَاحِبُها. ونَكَزَ ونَكِزَ البَحِرُ : نقص. وفلان مَنْكَزَا في من العَيْشِ أي ضيق .

اي صيق .
والنّكُزْ : الدفع والضرب أنكزَ أنكُزاً أي دفعه وضربه . والنّكُزْ : الطعن والغرّز نُ بشيء 'محدّد الطّرف ، والنّكُزْ : الطعن والغرّز نُ بشيء 'محدّد الطّرف ، وقيل : بطرف شيء حديد . ونكزّته الحية تنكُزُ ه نكرزاً وأنكرزته : طعنته بأنفها ؛ وخص بعضهم به التعبان والدّساسة .

والنّكاز : ضرب من الحيات يَنكُز اللّه ولا يَعض بنيه ولا يُعرف وأسه من ذنبه لدقة وأسه. أبو زيد : النّكز امن الحية بالأنف ، والنّكز امن كل دابة سوى الحية العص . قال أبو الحرّاح : يقال للاّساسة من الحيات وحدها : تنكز ته ولا يقال لغيرها . الأصمعي : تنكز ته الحية وو كزته ونسّطته ونهسّته بمعني واحد . أبو زيد : تنكز ته الحية أي لسعته بأنفها ، فإذا عضته الحية بأنياها قيل : نشطته ؟ قال رؤرة :

لا 'توعِدَ نَتِي حَيَّةً بِالنَّكُوْرِ

وقيل : النَّكُزْرُ أَن يَطِعُنُ َ بَأَنفه طَعِناً. ثم النَّكَازُرُ حبة لا يُدْرَى ما ذنبها من رأسها ولا تَعَضُّ إلا تُكُنْزاً أي تَقْزاً ؛ ان شميل : نُسمَّي تَكَازاً لأَنه يطعن بأَنفه ولبس له فم يَعَضُ به، وجمعه التَكاكِيرُ والتَّكَازاتُ . ونَكُزَ الدابة بعقبه : ضربها يَسْتَحِثُها . والتَّكْزُ : العَضُ من كل دابة ؛ عن أبي زيد . الكسائي : تُكَزَنَهُ وو كَزَنْهُ ولمَزَنْهُ ولا تَعْنَنْهُ عمن واحد .

نهن : كَهْزَا : دفعه وضربه مثل تكزّر و و كزّه. وفي الحديث: من توضأ ثم خرج إلى المسجد لا يَنهُزُه إلا الصلاة عفر له ما خلا من ذنبه ؛ النّهْزُ : الدفع على يقال : كهزّت الرجل أنهر في إذا دفعته ، ونهر وأسم إذا حرّكه ؛ ومنه حديث عمر ، وخي الله عنه : من أتى هذا البيت ولا ينهر و إليه غير ، وجع وقد غير اله ؟ يويد أنه من خرج إلى المسجد أو حج ولم ينو مجروحه غير الصلاة والحج من أمور الدنيا . ومنه الحديث : أنه كهز واحلت أي دفعها في السير . ونهرزت الدابة والمختوب بصدوها للسير ؛ قال :

فلا يَوَالُ شَاحِجُ ۖ يَأْتِيكُ لِمِسجُ ۗ } أَنْ اللَّهُ لَا يَكُونُ لِمِسجُ ۗ } أَقَامُونُ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والنَّهُوْ : التَّنَاوِلُ باليد والنَّهُوضُ للنَّاولُ جبيعاً . والناقة تَنْهَوْ بصدوها إذا نَضَتَ لتَمْضِيَ وَتَسيرٍ ؟ وأنشد :

تَهُوزُ بِأُولَاهَا وَجُولُ مِصَدُّدُ هِا

والدابة تَنْهُزُ بصدرها إذا دُبِّتُ عَن نفسها ؟ قال دُو الرَّمة :

فياماً تَذَابُ البَقَ عَن 'نِخَرَاتِهَا بِنَهُزُرٍ ، كَإِمَاءَ الرُّؤُوسِ المَوَاتِعِ

الأَزهري: النَّهْزَةُ اسم للشيء الذي هو لك مُعَرَّض

كَالْفَنْسِةَ . وَالنَّهُوْرَةُ : الْفُرْصَةُ تَجِدُهَا مِنْ صَاحِبُكُ . وَيِقَالُ : فَلَانُ نُهُزَّةُ الْمُخْتَلِسِ أَي هُو صَيْدُ لَكُلُ أَحَدُ ؛ ومنه حديث أَبِي الدُّحْدَامِ :

وانتهز الحتق إذا الحتق وضع

أي قبله وأسرع إلى تناوله . وحديث أبي الأسود : وإن ُدعِي انتُتَهَز . وتقول : انتَهَز ُهَا قبه أَمْكَنَتُكُ قبل الفَو ْت .

والمُناهَزَةُ : المُبادَرَةُ . يقال : نَاهَزَاتُ الْجَيْدَ فَقَسَضْتُ عَلَيْهِ قَبْل إفلاته . وانتُتَهَزَها وناهَزَها : تناولها من 'قر'ب وبادرها واغتنبها ، وقد ناهز تَنْهُم الفُرُسُ ؛ وقال:

ناهز تهم بنيطل جروف

وتتناهَزَ القومُ : كذلك ؛ أنشد سيبويه : ولقد عليمت ، إذا الرّجالُ تتناهَزُوا ،

ولقد علمت ؟ إذا الرجال تناهروا ؟ أُولِي المناهروا ؟ أَعْسَرُ وأَمْنَسُعٍ \*

ويقال الصبي إذا دنا الفطام: تَمَزَ الفطام، فهو ناهِزَ ؟ والجارية كذلك، وقد ناهزًا ؛ وأنشد :

> تُرْضِعُ شَبْلَيْنَ فِي مَعَادِهِما ﴾ قد ناهزا للفيطامِ أو فُطِيبا

وناهَزَ فلان الحُمُلُمُ وَنَهَزَهُ إِذَا قَارِبِهِ وَنَاهَزَ الصي البلوغ أي داناه. ومنه حديث ابن عباس، وضي الله عنهما : وقد ناهَزَ تُ الاحتلام . وناهَزَ الحسين: قارَبها . وإبل تَهْزُ ما ثَةَ وَنِهَازُ ما ثَة وَنُهَازُ ما ثَة أَي ثُورابَتُهَا . الأَزهري : كان الناس تَهْزَ عَشْرة آلاف أي ثقر بَها . وفي الحديث : أن وجلًا استوى من مال يَناسَى خمراً فلما نزل التحريم أني النيَّ على الله عليه

وسلم ، فعرقه فقال : أَهْرِ قَنْها . وكان المال مَهْزَة عشرة آلاف أَي ثُور بَها ، وحقيقت كان ذا تَهْز . ونتهز الفصيل ضرع أمه : مثل لهزه . الأزهري: وفلان يَنْهُزَ دابته تَهْزاً ويكنهزها لتَهْزاً إذا دفعها وحركها . الكسائي : مَهْزَه ولتهزّه بمعنى واحد . ونتهز الناقة يَنْهُزُهَا تَهْزاً : ضرب ضَرَّتَها لِتَدرَّ صُعْدًا .

والنَّهُوزُ من الإِبل : التي يموت ولدها فلا تَدرُّ حتى يُوجَأَ ضَرَّعُها . وناقة نَهُوزُ : لا تَدرِرُ حتى يُسْهَزَ لَحَيْاها أَي يُضْرَبًا ؛ قال :

أَبْقَى على الذِّلِّ من النَّهُوزِ

وأَنْهُزَتُ النَاقَةُ إِذَا تَهْزَ وَلَدُهَا ضَرَّعَهَا } قال :

ولكينها كانت ثلاثاً مياسراً ، وحائيل حُول أنهلت فأحلت

ورواه ابن الأعرابي: أَنْهَزَتْ ولا وجه له. ونهَزْتُ بالدَّلُو فِي البَّوْ إِذَا ضَرَبَتْ بِهَا إِلَى المَاءُ لَتَمْتَلِيَّةً. وَنَهُزَ الدَّلُـوُ بَنْهُزُوْهَا نَهْزَاً: نَوْعَ بِهَا ؟ قَالَ الشَّمَّاخِ:

> عَدَوْنَ لَمَا صُمْرَ الْحُدُّودِ ؟ كَمَاعَدَتْ ؟ عَلَى مَاء يَسَرُؤُودَ \* الدَّلَاءُ النَّوَاهِزِرُ

يقول : غدت هذه الحبر لهذا الماء كما غدت الدلاء النواهز أن عَدْقُ وَدَ وَقِيلَ: النَّواهِزُ اللواتي يُنْهَزُ نَ فَي اللهِ أَي يُحَرَّ كُنْ لَيمتلئن ﴿ فَاعل بمعنى مفعول ، والأَوْلُ أَفضَل .

وهما يَتناهَزان إمارة بلدكذا أي يَبْتَدُران وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أتاه الجارود وابن سَيَّار يَتَناهَزان إمارة أي يتبادران إلى طلبها وتناولها ؟ ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : سَيَجِـد ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : سَيَجِـد ومنه

أحدُّكُم الرأته قد ملأت عِكْمَهَا من وَبَرِ الإِبـل فليُناهِزُها وليقتطعُ وليُرْسِلُ إلى جاره الذي لا وَبَرَ له أي يبادرها ويسابقها إليه

ونهَزَ الرجلُ : مَدَّ بعُنْفِه وناءً بصدره ليَنَهُوَع ؟ ومنه حديث عطاء : أو مَصَدُور يَنْهُزُ فَيَحاً أي يقذفه ؟ والمَصَدُور: الذي يصدره وجمع. ونهَزً : مَدَّ عُنْفَه وناءً بصدره ليَنَهُوَع . ويقال : نَهُزَ تَنْي إلك حاجة أي جاءت بي إليك ؛ وأصل النَّهْز : الدفع ؟ كأنها دفعتني وحَرَّكَتْني .

وناهِزِ ۗ ومُناهِزِ ۗ ونُهَيَّز : أسماء .

نووز ؛ التهذيب : وروى شهر عن القَعْنَبِي عن حِزام ابن هشام عن أبيه قال : رأيت عبر ، رضي الله عنه، أتاه رجل من نمزينة بالمُصَلَّى عام الرَّمادة فشكا اليه سُوء الحال وإشراف عياله على الهلاك ، فأعطاه ثلاثة أنياب حتائر وجعل عليهن غرائر فيهن رزم من دقيق ثم قال له : سِر فإذا قدمت فانحر ناقة فأطعمهم بود كها ودقيقها ، ولا تكثر إطعامهم في أول ما تطعمهم ونورن ؛ فلبيث حيناً ثم إذا هو بالشيخ فتال: فعلت ما أمرتني وأتى الله بالحيا فبعت ناقتين واشتريت للعيال صبّة من الغنم فهي تروح عليهم ؛ قال شهر : ولم أسمع هذه الكلمة إلا له ، وهو ثقة .

#### فصل الماء

هبز : هَبَنَرَ يَهْبِيزُ هَبُورًا وهُبُورًا وهَبَزَاناً : مات ، وقيل : هو الموت ، أيّاً كان؛ وقيل : هو الموت ، أيّاً كان؛ وكذلك قَحَرَزُ يَقْحَرَزُ قَلْجُوزًا : ماتٍ .

والهَبْزُ : ما اطْمُأَنَّ من الأرض وارتفع ما حوله ، وجمعه مُمِبُوزُ ، والراء أعلى . هبرز: الهبرزي : الإسوار من أساورة فارس ؟ قال ابن سده: أعني بالإسوار الجَيَّد الرَّمْ بالسهام، في قول الزَّجَّاج ، أو هو الحَسَنُ الثَّبات على ظهر الفرس ، في قول الفارسي . ورجل هبرزي : جبيل وسيم ، وقيل : نافذ . وحَف هبرزي أ : جيّد ؟ عانية . وكل جبيل وسيم عند العرب هبرزي أ مثل هيرقي ي . ابن الأغرابي: الهبرزي الدينار الجديد؟ وأنشد لرجل رثى ابناً له:

فيا هيئر زي من كنانير أيلة ، بأيدي الوشاهِ ناصع يَمَأَكُلُ

قال : الوشاة صُرَّابِو الدنانيو . يَنَا كُلُّ : بِأَكُلُ بِعِضهِ بِعِضاً مِن حُسْنِهِ . والهِبْرِزِيُّ : الذهب الخالص ، وهو الإبرِيزُ ؟ وقول العُبُيْرِ أَنْ وَقُولُ العُبُيْرِ أَنْ الْمُعَيْرِ الْعُبُيْرِ .

فإن تَكُ أُمُّ الْهِبْرِزِيِّ تَمُصُّرَتُ عِظْمِي ﴿ فِينَهَا الْعِلْ وَحَسِيرٍ ۗ

قال : أم الهِبْرِزِيِّ الحُبْسَى ، اللبث : الهِبْرِزِيُّ الجَلْدُ النافذُ . والهِبْرِزِيُّ : الأَسد ؛ ومنه قوله :

بها ميثل مشي الميثريزي المسترول

قال : وقال ذو الرمة يصف ماء : `

خَفِيفُ الْجُبَا لَا يَهْتَدِي فِي فَلَاتِهِ من القوم إلا الهِبْرَزِيُّ الْمُعَامِسُ

قال : كل مقدام هيبر زي من كل شيء .

هجن : الهَجْزُرُ: لفة في الهَجْسِ ، وهي النَّبَأَةُ الْحَفِيَّةِ. هون : هو وَزَ الرجلُ والدابةُ هَرُ وَزَءَ : ماتا ؛ قال الأَزْهْرِي : هو فَعُورَلُمَهُ مَن الهَرُوْزِ ، ودوي عن

ابن الأعرابي: تموز الرجل وهرى إذا مات . و الحديث : أنه قضى في سَيْل مَهْزُود أَن نَجْبَس ح يبلغ الماء الكَمْبَيْن ؛ مَهْزُود " : وادي قُرْيَظَ بالحجاز " وأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سُوا المدينة تصديق به سيدنا رسول الله ، صلى الله علي وسلم ، على المسلمين .

هومؤ: المُرْمُزُ والمُرْمُزانُ والهارَمُوزُ: الكبيوم ملوك العجم. وفي التهذيب: ثهرْمُزُ من أساء العجم ورامَهُرْمُز: موضع، ومن العرب من يبنيه على الفت في جميع الوجوه، ومنهم من يعربه ولا يصرف الثا ومنهم من يضف الأول إلى الثاني ولا يصرف الثا ويُجري الأول بوجوه الإعراب. والشيخ ثير من وهر من تركهُ: لكو كنهُ القيمتة في فيه لا يُسيفه وه مدره في فيه الم

هؤو: الهَنَّ : تحريك الشيء كما تَهُنُّ القِنَاةَ فَتَضَطَّرُهُ وتَهُنْتُوهُ ، وهُزَّ ، يَهُنُّ هُ هُزَّ الْهُ هِدَّ بِهِ وهُزَّ نَهُ وفي التنزيل العزيز: وهُزَّ ي إليك بِحِدْع النَّخَلَة ؛ أَ حَرَّ كِي. والعرب تقول: هَزَّه وهَزَّ به إذا حرك ومثله : خُدُ الحِطام وخُدُه بالحَطام وتَعلَّق ذيا وتَعَلَّق بزيد ؛ قال ابن سيده : وإنما عَدَّاه بال لأن في هُزَّي مَعنى جُرَّي ؛ وقال المتنخ الهُدُكُنُ :

قد حال بَيْنَ دَرِيسَيْهِ مُؤُولِّبَةً ﴿ مِسْعُ ، لِهَا بِعِضَاهِ الْأَرْضِ تَهْزَرِيْرُ

مؤو"بة : ربح تأتي ليلا ، وقد الهنتز" ؛ ويسته فيقال: هَزَرْتُ فلاناً لحير فالهنتز"، وهَزَرُنْتُ الشم هَزَ" فَاهْتَزْ" أي حركته فتحرك ؛ قال :

## كَريم هُزَ فَاهْتَزَ" النَّزَ" النَّزَ"

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: الهُنَزُ العرشُ لوت معادْ ؛ قال ابن شبيل : الهُنَزُ العرشُ أي فَرحَ ؛ وأنشد :

### . كريم أهز" فاهْتَزَّ

وقال بعضهم : أُديد بالعرش ههنا السرير الذي حمل عليه سعد بن معاذ حين نقل إلى قبره ، وقبل : هــو عرش الله ارتاح واستبشر لكرامته على ربه أي لروح سَعِد بن معاذ حين وفع إلى السَّماء " والله أعلم بما أراد. قَالَ ابنَ الأَثْيَرِ : الْهَزُّ فِي الأَصلِ الحَرَكَةِ ، واهْتَزُّ إِذَا تحرُك، فاستعمله على معنى الارتياح، أي أرتاح لصعوده حين صُعِيدٌ به واستبشر لكرامته على ربه . وكل من خَفٌّ لأَمر وارتاح له ، فقد اهتز له ؛ وقيل : أواد فَرِحَ أَهُلُ العرش بموته . وفي حديث عمر، رضي الله عنه : فانطلقنا بالسَّقْطَينِ نَهُزُو بهما أي نُسْرِعُ السَّيْرَ بهما " ويروى : نَهِزُ مِن الوَهْزِ ، وهـ و مَذَكُور في موضعه . وأَخَذَاتُهُ لِذَلِكَ الْأَمْرِ هَزَّةَ أَي أَرْيَحِيَّة وحركة . واهْتَزُّ النبات : تَحَرُّك وطال. وهَزَّتُهُ الربح والرِّيُّ: حَرَّكَاهُ وأَطَالَاهُ. واهتَزَّت الأَرضُ ؛ تحركت وأنبتت . وفي التنزيــل العزيز : فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلِيهَا المَاءَ اهْتَنَوَّتْ وَرَبَتْ ؟ اهْتَرْتَ أَي تحركت عند وقوع النبات بها ، ورَبَّت أي انتفخت وعَلَتُهُ . وفي الجديث إني سبعت تعــزيزاً كَهْرَيز الرُّحَى أي صوتِ دورانها. والهَزُّ والهَزيزُ في السير:

تحريك الإبل في خفَّتها . وقد َهزَّها السيرُ وهَزَّها

الحادي كَفَرَيْزًا فَاهْتَنَرْتُ هِي إِذَا تَحْرَكُتُ فِي سيرِهَا

بجدائه . الأصعي: المسرَّةُ من سير الإبل أن

يَهْتَزُ المَوْكِبُ . قال النضر : يَهْتَزُ أَي يُسْمِع. ابن سيده : الهزَّة أَن يتحرك الموكِبُ وقد اهْتَزُ ؟ قال ابن قيس الرُّقيَّات :

ألا كو لك إبنا المؤسَّدُ . بيئة " يَهْتُونُ كُونُكِيْهِا

واَهْتِزَازُ المُوكِ أَيضاً ا وَجَلَبَتُهُم . وَهَزَيِرُ الرَّبِع : دُويُها عند هَزَّها الشَّجرَ ؟ يقال : الريع تُهُزَّدُ الشَّجرَ ثُنَّ الشَّجرَ فَيَتَهُزَّرُ ؟ وَهَزْهْزَهُ أَي حَرَّكَ فَتَهَزْهُزَ أَلْ المِيع السَّمَةِ وَهَزْهُرُ الرَّبِع : صوتُ تَحرَّكَتِها ؟ قال الرق النّيس :

إذا ما حَرَى سَأُورَيْنِ وَالْبَيْلُ عَظْمُهُ ، تَقُولُ : هَزِيزُ الربحِ مَرَّتُ بِأَثْنَابِ

وهز "ان' بن يَقْدُمُ : بطن ، فِعْلَانُ مَنَ الْهِزَاةَ ؛ قال الشاعر ٢ :

وفيتَّيَانَ هِزَّانَ الطَّوَّالُ الْغُرَانِقَهُ \*

وقيل : هِزَّانُ قبيلة مِعْرُوفَة ، وقيل : هِزَّانُ قبيلة من العرب .

وهَزْهَزَ الشيءَ: "كهَزَّه . والهَزْهَزَةُ : تحريك الرأس. والهَزْهَزَةُ : تحريك البلايا والحروب الناس. والهَزَاهِزُ : الفتن يَهْتَزُ فيها الناس . وسيف هَزْهازُ وسيف مُوزَهْزِ وهُزاهِزْ : صافي . وماء مُوزْهُزْ وهُزاهِزْ : يَهْتَزُ مَنْ صفائمه . وعَيْنُ وهُزْهِزْ في المتزازِه إذا جرى، مُؤْهُرُ المَرْهُزُ أَوْ المَرْزِارِهِ إذا جرى،

ا قوله « واهتراز الموكب أيضاً النج » عبارة الجوهري ؛ والهزة،
 بالكسر، النشاط والارتياح وصوت غليان القدر واهتزاز الموكب
 أيضاً النع.

٢ قوله « قال الشاعر » هو الأعثى يخاطب امرأة، وصدره :
 « وقد كان في شان قومك منكم »

الراعى :

إذا فاطَنَتْنَا فِي الحديث تَهَزَّهُنَّ الجَوَانِحُ ۚ إِلَيْهَا قَلُوبُ ، دُونَهُنَّ الجَوَانِحُ

والهَزَائِزُ : الشدائد ؛ حكاها ثعلب قال : ولا واحد لها .

هؤيز : الهُزَنْسَزُ والهُزَنْسَزَانُ والهُزَنْسَزَانِي مُكَلَّهُ: الحديدُ، حكاه ابن جني بزايين، قال: وهي من الأمثلة التي لم يذكرها سيبويه .

هين : هَمَّزُ رأْسه يَهْمِرُ \* هَمْزًا : غَمَزَه ؛ وقد هَمَّزُ اللهِ عَ في كَنِي ؛ قال رؤبة :

ومن كمنزنا رأسه تهشما

وهَمَزَ الْجَوْزَة بيده يَهْمِزُهَا : كذلك . وهَمَزَ الدابة يَشْرِزُها كَهِنْزًا : غَمَزُها . والمِهْمَانُ : منا هُمِزَتْ به ؛ قال الشباخ :

أَمَّامُ الثَّمَّافُ والطَّرِيدَةُ كَرْأُهَا ، كَا فَوَّمَتْ ضَعْنَ الشَّهُوسِ المَهَامِزُ

أواد المهاميز ، فحدف الياء ضرورة . قال ابن سيده: وقد يكون جمع مهمتز . قال الأزهري : وهمزً القَدَّاة صَعَطها بالمهامِز أدا ثُفَقَّت ، قال شمر :

والمهامز عصي ، واحديها مهمنزة ، وهي عصاً في وأسها حديدة ينخس بها الحمار ؛ قال الأخطل : وهط أوب أذ لله "،

دُنْسُ النَّيَابِ قَنَاتَهُمُ لَمْ تَضُرَّسُ بالهَمْزُ مِن طُولِ النَّقَافِ، وجارَّهُمْ يُعْطِي الظَّلَامَةَ فِي الْحُطُوبِ الْحُوَّسِ ونَهُرْ \* هُوْ هُوْ \* ، بالهُم ؟ وأنشد الأصعي :

إذا استرائت ساقياً مُسْتُوفُوا، بَجْتُ مَن البَطْحَاءُ نَهُورًا مُوْدُهُوا

قال ثعلب: قال أبو العالمية: قلت للغنوي ما كان لك بنبجد ? قال : ساحات في ح وعين ما كان واسعة مر تكف المنجم ، قلت : في أخرجك عنها ؟ قال: إن بني عامر جعلوني على حند يرة أعينهم يريدون أن يختفوا كمية ؟ مرتكف : موضع جموم الماء أي توفره واجتاعه . وقوله : أن مختفوا دميه أي يقتلوني ولا يعلم بي . وبعير مهزاهز : شديد الصوت ؛ وقال الباهلي في قول الراجز :

فَوَرَدَتُ مِثْلُ البَمَانِ الْمَزْهَازُ ، تَدْفَعُ عَن أَعْنَاقِهَا بِالأَعْجَازُ

أراد أن هذه الإبل وردت ماء كهز هازاً كالسيف الياني في صفائه . أبو عمرو : بش كهز هُزَرٌ بعيدة القَمر ؛ وأنشد :

وفَتَحَتُّ الْعَرُّ ﴿ بِئُراً أَهُزُ اهْرُا

وقول أبي وَجْزُهُ :

والماءُ لا قَسَمْ ولا أَقْـُلادُ ، مُعرَاهِرْ أَرْجَاؤُها أَجْلادُ ، لا نُعنَ أَمْلاحٌ ولا يُمَّـادُ

قيل: ماء كهز هاز" إذا كان كثيراً يَتَهَزُ هَزَ'، والهُتَزَّ الكوكبُ في انْقضاضه، وكوكب هازً . والهُزَّةُ'، بالكسر: النَّشَاط والارتباح وصوت غلبان القدَّر . ويقال: تَهَزَّ هَزَ إليه قلمي أي ارتاح وهَشَّ ؛ قال

أبو الهيم : المهامز مقادع النّخاسين التي يَهْمَـزُون بها الدواب لتُسْمَرِع ، واحدتها مِهْمَـزَة ، وهي المقرّعَة .

والمِهْمَّزُ والمِهْمَازُ : حديدة تكون في مؤخر نخف الرائض ، والهَمْزُ مثل الغَهْزِ والضَّغْطِ ، ومنه الهَمْزُ في الكلام لأنه يُضْغُط ، وقد هَمَزُ تُ المَارِ في الكلام لأنه يُضْغُط ، وقد هَمَزُ تُ المَارِ ؟ المَهْرِرُ الفار ؟ فقال : السِّنَّوْرُ مَهْمِرْ الفار ؟ فقال : السِّنَّوْرُ مَهْمِرْ ها .

والهَمَّنُ مَثَلَ اللَّمَنْ . وهَمَزَّهُ : دَفَعَهُ وَضَرِبِهِ . وهَمَزَ ْتُهُ وَلَمَزَ ثُنُهُ وَلَهَزَا ثُهُ وَنَهَزَ ثُهُ إِذَا دَفَعَتُهُ ؟ قال رؤبة :

> ومَنْ کَمَنَوْنَا عِزَّه تَبَرَّكُمَا على اسْتِهِ زَرَّابُعَةً ۖ ، أَو زَوْبُمَا

تبركع الرجل إذا 'صرع فوقع على استه . وقوس" هَمُوزٌ وهَمَزَى ، على فَعَلى : شديدة الدفع والحَمَثْزِ للسهم ؛ عن أبي حنيفة ، وأنشد لأبي النجم وذكر صَائدًا :

نتجا شَمَالاً هَمَزَى نَصُوحِا ؟ وهَنَّفَى مُعْطَيَّةً طَرُوحا

ابن الأنباري : قوس هَمَزَى شديدة الهَمْز إذا نُرْع عنها . وقوس هَمَزَى شديدة الهَمْز إذا نُرْع عنها . وقوس هَمَوَن . تَهْتِف بالوتر . والهُمَزَة مثله ، ورجل همزة "والهرأة همرزة أيضاً والهماز والهمرزة الذي تختلف الناس من ورائهم ويأكل لحومهم ، وهو مثل العيمية ، يكون ذلك بالشدق والعين والرأس. الليث : الهماز والهمرز في المنزيل المنتف ، واللهمز في الاستقبال . وفي التنزيل العزيز : هماز مشاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هماز مشاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هماز مشاء بنميم ،

لكُلُّ هَمَزَةً لُمُرَةً ، وكذلك ابرأة همزة للمُرَة مُ همزة المُرَة مُ همزة المُمرزة لم تلبحق الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه قد طقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة . ابن الأعرابي : الهُمَّاذُ العَيَّابُونَ في الغيب ، واللَّمَّازُ المغتابون بالحضرة ؛ العيَّابُونَ في الغيب ، واللَّمَّازُ المغتابون بالحضرة ؛ ومنه قوله عز وجل : ويلُ لكل هُمَرَة لمزة . قال أبو إسحق : الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويعَفَضُهم ؛ وأنشد :

إذا لقيبتُك عن تشخط تُكاشِرُني ، وإن تَغَبَّبْتُ كنتُ الهامِزَ اللَّمَزَهُ

ابن الأعرابي: المُسَوِّ العَصْمَ والهَسَوْ الكَسَرِمُ والمُسَوِّ العَيْبُ. وروي عن أبي العباس في قوله تعالى: وبل لكل همزة لمزة ؛ قال : هو المَشَّاءُ بالنميمة المُفَرَّقُ بين الجماعة المُنفُري بين الأحبة . وهَبَمَزَ الشطانُ الإنسانَ كَمَشْزًا : كَمِيسَ في قلبه وَسُواساً . وهَمَزَاتُ ۗ الشيطان : تحطر انه التي مختطر ما يقلب الإنسان . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا استفتح الصلاة قال : أللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من هَمْزُرِ ﴿ وَنَكَثُّهِ وَنَكَثُّهِ أَ قِيلٍ : يَا رَسُولُ الله ، ما كَمِنْزُهُ وَيَنْفُنُهُ وَنَفْخُهُ ? قَالَ : أَمَا كَمِنْزُهُ فالمُوتَة '، وأما نفثه فالشَّعْرُ '، وأما نفخُه فالكبر '؛ قال أبر عبيد : المُتُوتَة ُ الجُمْنُون ، قال : وإنما صماه كَمَّنُوا لأنب جعله من النَّخْسُ وَالْعَبْنُ . وكُلُّ شيء دفعته ، فقد كَمِيز تُهُ . وقال اللَّث : الْمَيْز العَصْر. يِقَالَ : هَمَزُ تُ وأُسَّهُ وهَمَزتُ الْجِيَوُ زُ بِكُفَلِّي . والهَمْزُرُ : النَّضُ والغَمْزُ . والهَمْزُرُ : الغيبَةُ والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم ؛ وقيد كَمَنَزَ يَهْمُورُ ، فهو َهَبَّازُ وَهُبُزَةً *\* ل*لْمِبَالُغة .

#### فصل الواو

وَتُوْ : الوَ تُذُرُ : ضرب من الشجر ، قال ابن أُدرَيُدُ وليس بثَبَت .

وجن : تَوجُزَ الكلامُ تَوجَازَةً وَوَجْزًا وَأَوْجَزَا قَـلُ فِي بِلاعَة ، وأَوْجَزَه : اختصره . قال ابن سيده الامان بالان الهذه المرفقة كنامات الله ما

بين الإيجاز والاختصار فرق مَنْطِقِي ليس هَــَدُ مَنْطِقِي ليس هَــَدُ مُوضِعِه . وكلام وَجُزْ : خفيف . وأم وَجُزْ

لولا تعطاء من كريم وجز

أَبُو عَمْرُو : الوَجْنُرُ السريعِ العَطَاءِ . يَقَالَ : وَجَنَّرُ في كلامه وأوْجَنَرَ ؟ قال رؤبة :

على خزابي يُجلال وجز

يعني بعيراً سريعاً . وأواجز ت الكلام : قَصَرْتُهُ وَفِي حَدَيْثُ آلِكُلام : قَصَرْتُهُ وَفِي حَدَيْثُ آلِم : إذ وفي حديث تجرير : قال له ، عليه السلام : إذ قُلُلْتَ فَأُوجِز أَي أَسرع واقْتَصِرْ . وتُوجَزُّتُهُ الشيء : مثل تَنَجَّزْتُهُ . ورجل مينجاز : يُوجِزْ ا

الشيء : مثل تَنَجَّزْتُه . ورجل مِيْجاز : يُوجِزُ ا الكلام والجواب . وأوْجَزَ القولَ والعطاء : قلبَّله وهو الوَجْزُرُ ؛ قال :

مَا وَجُزُ مُعْرُوفِكِ بِالرَّمَاقِ

ورَجَلَ وَجُزْ : سريع الحركة فَيَا أَخَذَ فِيهِ ، وَالْأَنْمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ووَجْزَةُ : فَرَسَ يَزِيدُ بَنِ سِنَانٍ ؟ وَهُو مِنْ ذَلِكَ وأَبُو ۚ وَجُزَةً ۚ السَّعْدِيُ ۚ سَعْدُ بِنَ بَكْرٍ : شَاءٍ والْمُمْزَة : النَّقْرَة كَالْهَزْمَةِ ؛ وَقَيْلُ هُو الْمُكَانُ الْمُنْصَفَّ ؛ عَنْ كَرَاعٍ .

وَالْمَمْزَةُ مِن الحِروفَ : معروفة ، وسيت الهَمْزَةَ لَا لَهُمْزَةً لَا أَمْهُمُزُ فَتُهُمَّتُ فَتَنْهُمُورُ عن مخرجها ، يقال : هو يُهُتُ هُتًا إذا تكام بالهَمْز ، وقد تقدم الكلام على الهمزة في أول حرف الهمزة أول الكتاب .

وهَمَزَى : موضع . وهُمَيَّزُ وَهِمَّالَ : اسْمَانَ ، والله أُعْلِم .

هنز : الأزهري في نوادر الأعراب : بقال هذه فتريصة " من الكلام وهنييزة ولنديغة " في معنى الأذية .

هندو: الهنداز : معر ب ، وأصله بالفارسية أنداز - ، يقال : أعطاه بلا حساب ولا هنداز . ومنه المُهندز : الذي يُقد ر كالله عليه الذي يُقد ر كالله عليه الذي يُقد ر كالله كله الذي سيناً ، فقالوا مُهند س ، لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال .

هُونُ : هُوَّزُ الرَّحِلُ : مات . قال : وما أَدري أَيُّ الْمُونِ هُو الْمُدُونِ هُو الْمُدُونِ هُو الْمُدُونِ هُو اللهُ الْمُونِ هُو الرَّامِي أَيُّ الْمُونِ هُو الرَّامِي أَعْرَفُ .

قال ابن سيده: والأهواز تسبع كور بين البصرة وفارس ، لكل واحدة منها اسم ، وجمعها الأهواز أيضاً ، وليس للأهواز واحد من لفظه ولا يفره واحد منها بهُوز .

وهَوَّزُ وهَوَّالُ ؛ حروف وضعت لحساب الجُمْلُ : الْهَاء خيسة والواو ستة والزاي سبعة .

وبِهَال : مَا فِي الْمُوزِ مِثْلُهُ وَمَا فِي الْغَاطِ مِثْلُهُ أَي ليس في الحلق مثله .

معروف ومُحَدَّثُ .

ومُوجِز ": من أسماء صَفَر ؟ قال أبن سيده : أراها عادية ".

وخز : الوَخْزُ : الشيءُ القليل من الحُنْضَرَة في العِدْقِ والشيب في الرأس " وقد وَخَزَهُ وَخْزًا . وقيل : كُلُّ قليل وَخْزَ ؛ قال أَبو كاهل البَشْكُرِيُّ يُشْبَه ناقته بالعُقاب :

> لها أشاريو٬ من لتحمّرٍ تُشَكّرُه . من الثّعالي، ووكَخْرُ من أرانيها

الوَّخْزُ : شي لا منه ليس بالكثير . قال اللحياني : الوَخْزُ الحَطيثة بعد الحَطيثة ، قال أبو منصور: ومعنى الحَطيثة القليل بين طَهْراني الكثير ؛ وقال ثعلب: هو الشيء بعد الشيء ، قال : وقالوا هذه أرض بني تميم وفيها وَخُزْ من بني عامر أي قليل ؛ وأنشد :

> سُوكَى أَنَّ وَخُزُاً مِن كلابِ بِن مُرَّاةٍ تَنْتَزَّوْا إلينا مِن نَقِيعَةٍ جِامِرِ

وو خَرْهُ بالرَّمْحُ والحَنْجَرِ يَخِرُ وَخُرْاً : طعنه طعناً غير نافذ ، وقيل : هو الطعن النافذ في جنب المطعون . وفي الحديث : فإنه وَخُرُ إخوانكم من الجن الوَخُرُ طعن لبس بنافذ . وفي حديث عمرو بن العاص " وذكر الطاءون ققال : إنما هو وَخُرْ من الشيطان ، وفي رواية : رجز " . أبو عدنان : الطعن الرَخْرُ النَّبْزِيغُ ؟ قال : البزيغ والتغزيب واحد غرب وبرغ ، يقال : بزغ البيطار الحافر إذا عمد كرب وبرغ عمد كال أشاعره بمبضع فو خراه به وخراً خفيفاً عمد الطير ماح :

كَبَزْغ البِيَطْر الثَّقْف كَعْصَ الكُوادِن

وأما فَصْدُ عِرْقِ الدابة وإخراج الدم منه فيقال له التوديج عَادِك. التوديج عَنْقال له التوديج عَنْقال له قال خالد بن جَنْبَة : وَخَرَ فِي سَنَامِها بِمِيْضَعِه ، قال خالد بن جَنْبَة : وَخَرَ فِي سَنَامِها بِمِيْضَعِه ، قال : والوَخْرُ كالنَّخْس يكون من الطعن الحقيف الضعيف ؛ وقول الشاعر :

قد أَعْجَلُ القومُ عن حاجاتهم سَفَرَّ مَن مَن وَخْذِ جِن مِناً رَضِ الرَّهُ وَمِ مَمْدَ كُورِ

يعني بالوَخْزِ الطاعون همنا . ويقال : إني لأجد في يدي وَخْزَ أي وجعاً ؛ عن ابن الأعرابي . ووخَزَ الشيّبُ أي خالطه . ويقال : وَخْزَ القَتْيرُ وَخْزَ الشيّبُ أي خالطه . ويقال : وَخْزَ القَتْيرُ وَخْزَ الشيّد من ولهذا من الموضع من الميّزة لهو مَوْخُوز . قال : وإذا مُحيي القوم إلى طعام فجاؤوا أربعة أربعة قالوا: جاؤوا وَخْزَ وَخْزَ ا وَخْزَ ا وَخْزَ ا فَوْجاً وَوْزا عُصْبة قيل : جاؤوا أفائع أي فَوْجاً فَوْ جاً ؟ قال سليان بن المغيرة : قلت للحسن : أرأيت النسر والبُسْر انجُسَع بينها ؟ قال : لا ، قلت : البسر الذي يكون فيه الوَخْزُ ، قال : لا ، قلت من الإرطاب ، فشه ما أرطب من الإرطاب ، فشه ما أرطب من البُسْر في قلته بالوَخْز .

وَذُوْ : الرَزْ وَزَهُ أَ: الحَفَّةُ والطَّيْشُ. ورجل وَزُوازَ وَوَدُوازَ وَرُدُاوِ وَرُدُورَةُ وَرُورَةُ وَرُدُهُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مشيه . والرَزْ وَزَهُ أَيضاً : مقادبة الحَطُو مع تحريك الحسد. والرَزْ وازُ : الذي يُورَّدُ وزُ استَهَ إذا مشي يُلتَوِّجَا . والرَزْ وَزُ : خشبة عريضة يُجَرُّ بها ترابُ الأَرض المرتفعة إلى الأَرض المرتفعة إلى الأَرض المرتفعة ، وهو بالفارسية زوزم .

والوزَّةُ البَطَّةُ ، وجبعها وَزُّ،وهي الإوزَّةُ أَيضاً، والجبع إورَّةُ وإورَّوْنَ ؛ قال :

### تُلَفَّى الإورَّيْنَ فِي أَكْنَافِ كَارَيْهِا فَوْضَى ، وبَيْنَ يديها التَّيْنُ مَنْشُورُ

أي أن هذه المرأة تَحَضَّرَتُ فالإورَّدُ في دارتها تأكل التبن ، وإنما جعل ذلك علامة التَّحَضُّر لأن التبن إنما يكون بالأرياف وهناك تأكله الإورَّدُ. وقال بعضهم : إن قال قائل: ما بالنهم قالوا في جمع إورَّة إورَّوْنَ وَالله الواو والنون ، وإنما يفعل ذلك في المحدوف نحو نظبة وثبّة ، وليست إورَّة ما حذف شيء من أصوله ولا هو بمنزلة أرض في أنه بغير ها إلا فالجواب أن الأصل في إورَّة إورَّورَة إفا عملة ، ثم إنهم كرهوا اجتاع حرفين متحركين من جنس واحد فأسكنوا الأول منهما ونقلوا حركته إلى ما قبله وأدغهو في الذي بعده ونقلوا حركته إلى ما قبله وأدغهو في الذي بعده فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين عوضوها منه أي جمعوها بالواو والنون فقالوا : إورَّرُونَ ؛ وأنشد الغاربي :

## كأن خزا بَجْتُهَا وَقَرَا اِيَ

إما أن يكون أراد محشوة ريش إورز ، وإما أن يكون أراد الإورز بأعيانها وجماعة شغوصها، والأول أولى . وأرض مورزة : كثيرة الورز الليث الإورزة طير الماء ، الواحدة إورزة الورن فعلية ، وينبغي أن يكون المتفعلة منها مأورزة ولكن من العرب من محدف الممزة منها فيصيرها ورزة كأنها تعملة ومتفعلة منها أرض مورزة ، ويقال هو البطة . ورجل إورزة لفة في الإورز وهو من طير الماء . ورجل إورزة ، وقبل : ورجل إورزة ، وقبل : وأنشد المفضل :

أُمْشِي الإوزَّى ومعي رُمْج سَلِب

قال : وهو مشي الرجل مُتَوَقَّصاً في جانبيه ومَشْني الفرس النشيط ، وقيل : الإورَّزُ المُورَثُقُ الحُلْقِ من الناس والحيل والإبل ؛ أنشد أبن الأعرابي :

> إن كنت دا بَزِ"، فإن بَزِّي سابِغَسَة فوق وأَي إورَّا

وشق: الوَّشَنْزُ: رفع رأْسِ الشيء والوَّشَيْزُ، بالتحريك؛ والنَّشَرَرُ كُله: ما ارتفع من الأرض. والوَّشَرُهُ: الشدة في العَيْش. يقال: أصابهم أوْشارُ الأمور أي شدائدها؛ وقوله:

> يا مرُ ثانيل سو ف أكثيك الرَّجَز ، إنك مني لاجي الى وسرَر ، إلى فواف صمية فيها عكر

هو محمول على أحد هذه الأشياء المتقدمة ، والجميع من كل ذلك أو شارة . ويقال : لَجَأْتُ إلى وَسُنَرِ أَي تحصنت ؛ قبال أبو منصور : وجعله رؤية وَشُنْنِ فخففه ؛ قال :

> وَإِنْ حَبَثَتْ أَوْشَانُ كُلِّ وَشُنْزِ بعدد ذي عُندة وركنز

أي سالت بعدد كثير . وقال ابن الأعرابي : يقال إن أمامك أو شارًا فاحدرها أي أموراً شداداً مَخُوفة والأو شار مناز من الأمور: عَلَاظُها . ولقيته على أو شار أي على عَبَعَلَة ، واجدها وشرر وو سُنز و وسُنز والوسائد المتحشرة والوسائد المتحسرة والوسائد و

وعن : الوَعْزُ : التَّقُدُمَةُ فِي الأَسر والتَّقَدُمُ فيه. وَعَزَ وَوَعَزَ : قَدَّمَ أَوْ تَقَدَّمَ } قال :

قد كنت وعُزْت إلى عَلاه ،

في السّر" والإعلان والسَّجاء ، بـأن يُحقّ ودَمَ الدّلاء

ويقال : وَعَرْتُ إليه تَوْعِيزاً . قال الأزهري : ويقال أوْعَرْتُ إلى فلان في ذلك الأمر إذا تقدمت إليه . وحكي عن ابن السكيت قال : يقال وَعَرْتُ تُ وَعَرْتُ مُ مَعْفَاءً وَمُو ذلك روى أبو حاتم عن الأصعي أنه أنكر وَعَرْتُ ، بالتخفيف؟ قال الجوهري : وقد مخفف فيقال وَعَرْتُ اليه وَعْزاً .

فَن : لقيته على أو فاز أي على عَجَلَة ، وقيل : معناه أن تلقاه مُعِدًا ، واحدها وَفَرْ ، واسْتَوْفَزَ في قعد ته إذا قَعَدَ قُعُوداً منتصباً غير مطبئن . قال أبو بكر : الوَفَرْ أن لا يطبئن في قعوده . يقال : قعد على أوفاز من الأرض ووفاز ، وأنشد :

أَسُوقُ عَيْرًا مائِلَ الجَهَازِ ، صَعْبًا بُنُزَانِي عَلَى أَوْفانِ

قال : ولا تقل على وِفَازٍ .

والوَقَرُ والوَقَرَةُ : العَجَلَة ، والجَمع أو فاز ". قال أبو منصور : والعرب نقول فلان على أوفاز أي على حد عجلة ، وعلى وَفَرْ . ويقال : نحن على أو فاز أي على على سفر قد أَسْخَصْنا، وإنا على أوفاز. وفي حديث على سفر قد أَسْخَصْنا، وإنا على أوفاز. وفي حديث على "كرم الله تعالى وجهه : كونوا منها على أو فاز ، الوَقَرُ أَ أَن تَرَى الإنسان مُسْتَو فَرْ أَ قَد اسْتَقَل على رجليه ولما يستو قائماً وقد نها للأفنز والو تُروب والمنضي ". يقال له : اطعشن " نها أراك مُسْتَو فَرْ أَ . قال أبو معاذ : المُسْتَو فَرْ أَ الذي قد رفع أليتيه ووضع وكبيه ؟ قاله في تفسير :

وتَرَى كُلُ أُمَّةً جَاثِيةً ؟ قال مجاهد ؛ على الرُّكبِ

وقر : الأَزهِري : قرأتُ في نوادر أبي عمرو:المُنتَوَقَّزُ<sup>،</sup> الذي لا بكاد بنام يَتَقَلَّبُ.

وكن: وكن وكن الدفعه وضربه مثل نكز . والوكن الطعن . ووكن المنف بجنع والوكن الطعن . ووكن المنف الطعن به وي كن المنف الطعن . وفي النزيل العزيز : فتوكن موسى فقضى عليه ، وفيل : وكن المواج الفر عواني فقتله أي نتخسه . وفي حديث المعراج : إذ جاء جبريل ، عليه السلام ، فتوكن بين كتفي الزجاج : الوكن أن يضرب بجنع كفه ، وقيل : وكن اللعما . ودوى ان الفرج عن بعضهم : رمح مر كون ومو كون بهنى واحد ؛ وأنشد :

والشُّولُا في أَخْمَصِ الرَّجْلَيْنِ مَوْكُوزُ

وفي التهذيب: يقال وكزات أنفه أكزاه إذا كسرت أنفه ، ووكمت أنفه فأنا أكمه مثل وكزائه . الكسائي : وكزائه ونكزائه ونتهزائه ولتهزائه ولتهزائه وكرزئه وكزائه وكزائه وكزاه وكزاه وكزاه وكزاه وكزاه وكزاه وكزاه وكزاه وكزاه ووكزاه ووكزاه ووكزاه ووكزاه ووكزاه ووكزاه ووكزاه ووكزاه ووكزاه والإس بثبت .

وو كُنْرُ ": مُوضع ؛ أنشد ان الأعرابي :

فإن بأجراع البُر يَراء فالحَشَى، فَو كُذر إلى النَّفْعَيْن مِن وَبِعانِ

وهو : الكسائي : وهز أنه ولهز أنه و نهز أنه ، ابن سيده : وَهَزَه وَهْزَا دفعه وضربه . وفي حديث مُجَمِّع : شهدنا الحُدَيْدِيَة مع الذي " صلى الله عليه

وسلم ، فلما أنصرفنا عنها إذا الناس يَهزُّونَ الأَباعرَ

أَى يَحْثُونُهَا ويدفعونها . والوَهْزُ : شدة الدفع

والوطء . وفي حديث عبر ، رضي الله عده : أن سكمة بن قبس الأسلسي بعث إلى عبر من فتح فارس يسقطين بمزاها حتى قدمنا المدينة أي ندفعها بالسقطين بهزاها حتى قدمنا المدينة أي ندفعها ونسرع بها ، وفي رواية : بموز بها أي ندفع بها البعير تحتها ؟ ويروى بتشديد الزاي من الهزا . ووعزت فلانا إذا ضربته يشقل يدك والتوهز : وطاء البعير المشقل . الأزهري في ترجمة لهزا : وطاء البعير المشقل . الأزهري في ترجمة لهزا : وصدره ، والوهز أ بالرجلين ، والبهز أ بالمر فتق . ووهزا : حكها وقصعها ؟ وأنشد شهر :

يَهِن ُ الهَرانِع َ لا يَوَال ُ وَبِعُنْتَلِي بَأَذَ لَ عَبِثُ يُكِون ُ مِن يَتَذَالَلُ ُ

والوَّهْنُ : الكسر والدَّقُ . والوَّهْــزُ الوطة أو الوَّنْـبُ . وتَوَهُّز الكلب : تَوَّنَّبُهُ ؛ قال :

تُوَهَّزُ الكَلَّبَةِ خَلَّفَ الأَدْنَبِ

ورجل وَهُزْ": غَلَيْظُ شَدِيد مُلْكَزَّزُ ۚ الْحَلْق قَصَارٍ ؛

والجمع أو هاز "، فياساً . وجاء يَتُو هُزُ أَي يَشَيْ مَشْيَة الغَلاظ ويَشْدُ وطاًه . وو هُزَه : أَنْقَلُه . ومَرَ " يَتَوَهُز أَنْقُلُه . ومَرَ " يَتَوَهُز أَي يعمز الأَرض غَسْرًا شديداً ،

و كذلك يَتَوَهُسُ. الْأَوْهَرُ الْحَسَنُ المِشْيَةِ مَأْخُودُ مِنْ الرَّهُ وَهُ مِنْ الْمُشْيَةِ مَأْخُودُ مِنْ الوَّهَارَةُ وَفَي حَدَيْثُ أَمْ سَلَمَةً: الْوَهَارَةُ الرَّهَارَةِ وَقَصَرُ الرَّهَارَةِ أَي قَصَرُ الرَّهُ الرَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا : قَصَرُ الرَّهُ اللَّهُ عَنْهَا : قَصَارَى النَّهَ اللَّهُ عَنْهَا : قَصَارَى النَّهَا قَصَرُ الوَهَارَى النَّهَا قَصَرُ الوَهَارَةُ ؛ وقال ابن مقبل :

يَسِمُنَ بِأَطْرَافِ النَّيُولِ عَشِيَّةً ، كَمَا وَهُنَّ الوَعِبُ ُ الْهِجَانَ الْمُنْزَنَّمَا

شبَّه مشي النساء عشي إبل في وعش قد سُق عليها ؟ وقال :

كل طويل سكيب ووتونر

قالوا : الوَهْزُ الغليظ الرَّابْعَة ، والله أعلم .

 إلى الوهازة » ضبطت بنتح الواو في الاصل ومتن القاموس شكلًا ، وضبطت في النهاية بكسرها ونقل الكسر شارح القاموس عن الصاغاني .

إنتهى المجلد الخامس – فصل الغين الي الياء من حوف الواء ، وحوف الزاي

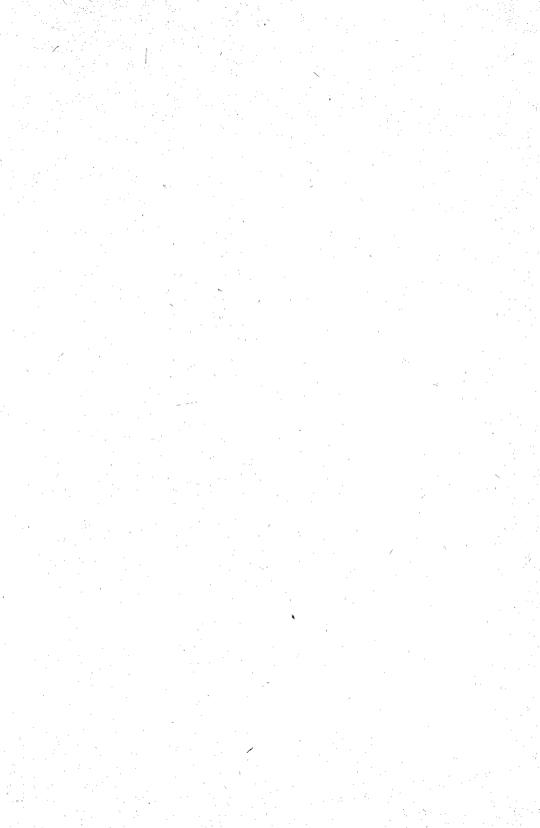

# فهرست المجلد الخامس

# حرف الراء

| 10A         | • • | • , | •     | الميم .         | فصل        | ٣            | • 1                     | • • | •     | الغين المعجمة | فحل      |
|-------------|-----|-----|-------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|-----|-------|---------------|----------|
| 144         | •   | . • | . • . | النون .         | <b>»</b>   | . ٤٢         | * • 3                   |     | •,    | الفاء .       |          |
| 717         | •   | •   |       | الماء           | •          | 7.4          | •                       | •   | •     | القاف .       | ,        |
| 77.         | •   | `•  | •     | الواو           | » ;        | 170          |                         | •   |       | الكاف .       | 6        |
| 797         | • . | . • | •     | الياء .         | <b>7</b>   | 101          | •                       |     | •     | اللام .       |          |
|             |     |     |       |                 | '          |              |                         |     |       |               |          |
| 45          | ٠.  |     |       |                 |            |              |                         |     |       |               | ,        |
|             |     |     |       |                 | الزاي      | حرف          |                         | . * |       |               |          |
|             |     |     |       |                 |            |              | ٧.                      |     |       |               |          |
| <b>የ</b> ገኛ |     | •   | •     | الضاد المعجمة   | فصل        | 4.5          | •                       | • • |       | الألف .       | فصل      |
| <b>77</b> 8 |     | •   | •     | الطاء المهملة . | <b>)</b>   | 7.4          | . · · · · · · · · · · · | •   | •     | الباء الموحدة | ,        |
| 444         | •,  |     |       | العين المهملة   | » ·        | 718          | 1.                      |     | . • . | التاء المثناة | )        |
| <b>ሦ</b> ልፕ | •   | •   | •     | الغين المعجمة   | <b>)</b> ( | 417          |                         | •   | •     | الجيم 🧪       |          |
| 44.         | • : | •,  |       | الفاء           | »          | 441          | •                       |     |       | الحاء المهملة |          |
| <b>797</b>  |     | . • | •     | القاف .         | D          | <b>የኒ</b> ዮ  | • *                     | • 5 | •     | الحاء المعجمة |          |
| 499         |     | . • |       | الكاف .         | » ·        | ***          | •                       |     |       | الدال المهلة  | >        |
| ٤٠٣         |     |     |       | اللام .         | ď          | 459          | •                       |     | •     | ألذال المعجمة | ))       |
| <b>ξ•λ</b>  |     | • • | •     | الميم .         |            | 454          |                         | ÷   |       | الراء         | b        |
| £14         |     | •   | •     | النون .         |            | 404          | ×*                      | •   |       | الزاي         | <b>D</b> |
| £77         | •   |     | •     | الماء .         | ď          | ۳٦٠          | . •                     |     | •     | السين المهبلة | .))      |
| £YY         | •   | •   | . •   | الواو .         | )          | <b>*77</b> • |                         |     | • *   | الشين المعجمة | )<br>)   |





## Ibn MANZÜR

# LISĀN AL ARAB

TOME V

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon

